



تأليف مأد الدّارة

شمس لتين حميّرب أبي العبّاس أحمَدي حمّرة ابن شهار لدين الريالنوفي المصّري الأنصاري الثريرا لشافع لصفي لمشترفي بنة ١٠.١ه

وَمعَه

( حاثية أي الضياء نورإلدّين علي بن عليالشراملسي لقاهري المتوفى شنة ١٠٨٧ هـ ٢- حاثيبة أحربه عدالرزاى به محرّين أحمالمعروف بالمغيّل الرثيري المتوفى سنة ١٠٩٦ هـ

> للك زءُ الخامِسُ ادالڪ تئي العيداتِ

جَمْيع الحسُقوق محسفوظة

3131a - 1998a

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقَّهُ فِي الدِّينِ
 احيث دريد )

# يمني التيالهم الرحيم

## كتاب الشركة

بكسر فسكون ، وحكى فتح فكسر وفتح نسكون ، وقد تحذف تاؤها فتصير بمعنى التصيب . وهى لغة : الاختلاط . وشرعا : ثبوت الحق شائعا في شيء واحد أو عقد يقتضى ذلك . والأصل فيها قبل الإجاع الحبر الصحيح القلمى و يقول الله تعلى أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجتمن بينهما » رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده . والمنى : أنا معهما بالحفظ والإعانة فلمدهما بالمعاونة في أموالهما وإنزال البركة في تجارشها ، فإذا وقعت الحيانة بينهما رفعت البركة والإعانة عنهما ، وهو معنى خرجت من بينهما . ومقصود الباب شركةتمدث بالاختيار بقصد التصرف تحصيل الرجع وليستعقدا مستقلا ، بل هي في الحقيقة وكالة

#### كتاب الشركة

(قوله وحكى فتح) يشعر بأن الأول هو الأفصح (قوله وقد تحلف ناؤها) أى على الأوّل ، وظاهر إطلاق الشارح أنه على الجميع (قوله وشرعا لبوت الحق) ولو قهرا انتهى حج : أى كالإرث (قوله في شيء واحد) أي يين اثنين أخطا من قوله شاتما (قوله القدمي ) نسبة إلى القدس بمعنى الطهارة ، وسميت بللك لنسبتها له إن الخلا حيث أنزل ألفاظها كالقرآن ، لكن القرآن أنول للإعجاز بسورة منه ، والأحاديث القدسية ليس إنز أها للملك ، وأما غير القدسية فأوحى إليه معانيها وعبر عنها بالفاظ من عند نفسه (قوله مالم يغن ) أى ولو يغير متمول ، ثم فى قوله مالم يغن إشعار بأن ما أخله أحد الشريكين بما جرت العادة بالمساعمة به بين الشركاء كشراء طعام أو خيز جرت العادة بالمساعة به بين الشركاء كشراء وقعت الحيانة ) وليس من الحيانة مالوتميز بعض الشركاء بزيادة على قدر نصيه فأعد شريكه من المال قدر حصته التي أعداء الأول لأنه إنما أعظ حقه (قوله وهو) أى رفع البركة (قوله بلا هى في الحقيقة وكالة ) أي

و توكيل كا يوخد بما سيأتى (هي) أى الشركة من حيث هي (أنواع) أربعة أحدها (شركة الأبدان كشركة الحميان وشاويا أو متفاوتا مع اتفاق الصنمة ) كنجار ونجار (أو اغتلائها) كتجار ورفاه ، وهي باطلة لما فيها من الفرر والجهل . (و) ثانيها (شركة المفاوضة) يفتح الواو من تفاوضا في الحديث شرعا فيه جميعاً أو قوم فوضى : أى مستوون (ليكون بينهما كسبهما) ببدن أو مال من غير خلط (وعليها مايموض من غرم) بنحو غصب أو إتلاف. وهي باطلة أيضا لاشمالها على أنواع من الفرر بينهما كسبهما ) بالذه أو مال من بأن يشترك الوجوه بأن يشترك الوجوم كالمؤمن عند الناس لحس معاملتهما معهم (ليبتاع كل منهما بموجمل) ويكون المبتاع (لهما ، فإذا باعا شركة الوجوه بأن يشترك الوجوم ي ويكون المبتاع (لهما ، فإذا

فيعتبر فيها ما يعتبر فى الوكيل والموكل ( قوله هي ) بالمعنى اللغوى أنواع الخ حج ، وهي أولى مما ذكره الشارح لأن القصد نما ذكر دفع مايرد على المّن من أن الباطل لايسمى شرعا شركة ، وقول ابن حجر بالمعنى اللغوى أظهر في دفع الإيراد مما ذكره الشارح وإن كان مرادا له ، فإن قوله من حيث هي المراد به لابقيد كونها شركة عنان ( قوله من حيث هي أي لا بقيد كونها مأذونا فيها ولا ممنوعا منها فتشمل الصحيحة والفاسدة ( قوله كسبهما ) لعله بمعنى مكنوبهما اهسم على حج (قوله بحرفتهما ) أي سواء شرطا أن عليهما مايعرض من غرم أم لا ، وعلى هذا فبينها وبين شركة المفاوضة عموم من وجه( قوله وهي باطلة ) صرح بذلك مع علمه من كلام المصنف الآتي توطئة للتعليل (قوله من تفاوضا) أي مأخوذ من الخ (قوله أوقوم فوضي) أي من قولم هؤ لاء قوم فوضي (قوله وهي باطلة) فيه ماتقدم (قوله نعم لو نويا) مفهومه أن الحلط بمجرده لا يكني بدون النية وإن وجدت بقية الشروط ، وفيه نظر فإنه مع وجود الشروط لاتعتبر النية ، اللهم إلا أن يقال إن من جملة ماتشتمل عليه شركة المفاوضة ، أن عليهما مايعرض من غرم وهو مفسد ، فلعل المراد أنهما إذا نويا بالمفاوضة شركة العنان اقتضى حمل الغرم المشروط على غرم ينشأ من الشركة دون الغصب مثلا ، ففائدة النية حمل المفاوضة فيما لو قالا تفاوضنا مثلا على شركة مستجمعة للشروط الصحيحة ( قوله شركة العنان ) أى كأن قالا تفاوضنا أو تشاركنا شركة العنان انتهى سم على حج نقلا عن شرح الروض ثم استشكله ( قوله وثم مال ) أي وخلطاه ، وأراد بالغرم العارض الحاصل بسبب التجارة كالحسران والربح وإلا فهو لايلاق قوله أوَّلا من غير خلط ( قوله ويكُون ) بالنصب عطف على يبتاع ، قاله عميرة ( قوله والربح بينهما ) قد يقال هلا كان هذا جعالة : أى فيستحق أجرة مثل عمله ولو فاسدة لعدم تعيين العوض فإن قوله بع هذا ولك نصف الربح كقولك رد" عبدى ولك كذا ، إلا أن يصوّر هذا بأن يقول اشتركنا

<sup>(</sup>قوله نعم لونوياهناشركة العنان اللح) يعنى فيا إذا قالا تفاوضنا . والصورة أن شروط شركةالعنان عنوقة فيصح بناه على صحة العقود بالكنابات ، وهبارة الروض وشرحه : فإن أو ادكل منهما بلفظ المفاوضة شركة العنان كأن قالا تفاوضنا : أى اشتركنا شركة عنان جاز بناء على صحة العقود بالكنايات انتهت . وقد علم مما قدمته أنهما لم يشرطا أن عليهما غرم ما يعرض وهذا ظاهر ، ويهذا يندفع ما أطال به الشيخ فى حاشيته مما هو مبنى على أن الاستدراك فى كلام الشارح إلى صورة المفاوضة الملكورة ، وقد علم أنه ليس واجعا إلا للفظ المفاوضة فقط وإن كان فى الحاسبات إينام (قوله لديناع كل منهما بموشيل ) أى لنفسه ، ومن ثم لو وكل أحدهما الآخر أن يشترى فى اللهة لهما عينا وقصد المشترى ذلك صارا شريكين فى العين المشتراة .

أو يشتر ك وجيه لا مال له وخامل له مال ليكون المال من هذا والعمل من هذا من غير تسلم المال والربح بينجها والكل باطل إذ ليس بينجها مال مشترك فكل من اشترى شيئا فهو له عليه خسره وله ربحه والثالث قراض فاصد لاستبداد المالك باليد ( وهذه الأنواع باطلة ) لما ذكرناه ( و) را بعها ( شركة العنان ) وسيعلم أنها اشتراك في مال ليتجما فيه ، وهي ( صحيحة ) بالإجماع ولسلامها من سائر أنواع الغرر من عنان الدائة لاستوائها في التصرف وغيرة كانستوا مل في التحرف على الإجماع عليها ، أو من عن نافدة لاستوائها في الاجماع عليها ، أو من عن نافدان المائه المائه من منافه منافه من على غير الأخير بكسر الدين على الأشهر وعليه بفتحها ، ولها عليها ، أو من عن نافسهاء ، في المنافق من منافق المنافق من المنافق المنافق من المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافق المنافقة الم

على أنك تبيع هذا والربح بيننا فليتأمل اه سم علىحج . وقد يقال إن ماذكر لاينافى ماذكره سممن أنهجعالة لأن المستفاد من كلام الشارح في هذه أن المشتري ملك الوجيه له ربحه وعليه خسره ولم يتعرَّض فيه لما يجب للعامل ، فيحمل على ماذكره المحشى من أنه جعالة وعليه للعامل أجرة مثل عمله (قوله والثالث) أى من هذا القسم الثالث وهو قوله أو يشترك وجيه الخ (قوله فاسد) قال في شرح العباب : وحينتذ يستحق الوجيه الذي هو بمنز لة العامل على الذي هو رب الممال أجرة المثل في مقابلة تصرفه في ماله بإذنه على أن له حصة من الربح فدخل طامعا فيه ، فإذا لم يحصل منه شيء إذ هو كله للمالك وجبت له أجرة المثل كالعامل في القراض الفاسد في نحو هذه الصورة . قال القمولي : ولو لم يصدر منه إلا كلمة لا تعب فيها كلفظ بعث لم يستحق أجرة اه وهو ظاهر معلوم من باب الإجارة انتهى سم على حج و قوله لاستبداد) أي استقلال (قوله باليد) أي ولذا قيد بقوله السابق من غير تسلم للمالك . لكن قد يُحصل الفساد بغير ذلك ككون المال غير نقد فلا يتوقف الفساد حينبال على عدم تسلم المـال كمَّأ هو ظاهر انهي سم على حج ( قوله وهذه الأنواع باطلة ) أي ومع ذلك فإن كان فيها مال وسلم لأحدُّ الشريكين فهو أمانة في يده لأن فاسدكل عقد كصحيحه (قوله لما ذكرناه) أي من أن فيها غررا وجهلًا أو نحو ذلك مما ذكره ( قوله في مال ) أي مثلي أو متقوّم على ما يأتي ( قوله فهي على غير الأخير ) هو قوله من عنان السهاء ( قوله وعليه ) أي الأخير ، وقوله بفتحها : أي لاغير ، وعبارة الشيخ عميرة قول الشارح من عن إذا النخ : أي لأن جوازها ظاهر بارز . وقيل من عنان السهاء وهو ماظهر منها . وقيل من عنان الدابة . قال القاضي عياض : فعلى الأولين تكون العين مفتوحة ، وعلى الأخير تكون مكسورة على المشهور انتهى . وهي مخالفة لمما ذكره الشارح بناء على الأخذ من عن ّالشيء ظهر ، فإن صريح الشارح أنبا بالكسر على المشهور ، وما ذكره الشيخ عميرة عن القاضي أنها بالفتح (قو لهوعمل)استشكل عد " العمل من الأركان مع أنه خارج عن العقد وإن وجد فليكن بعده . ويمكن الجواب بأن العمل الذي يقع بعد العقد هو مباشرة الفعل كالبيع والشراء ، والذي اعتبر ركنا هو تصور العمل وذكره في العقد على وجه يعلم منه ماتعلق به العقد ( قوله معبراً عنها ) أي الصيغة ( قوله من كل الآخر) هو غير ظاهر بالنسبة لمنا لوأذن أحدهما إلا أن يقال ماذكره الشارح هوالأصل، وأن المراد مايشمل الإيجاب والقبول (قوله تشعر بذلك) أي بالإذن في التصرف (قوله لما مامرآ نفا) أي في شرح قوله في الفصل السابق الفظ يشعر بالالتزام ، لكن قوله إلا بتجوّز ظاهر في أنه إذا استعمل على وجه الكتابة لابكون حقيقته ، وقد ينافيه قوله ثم والآذن في تصديد خاصة ، فإن شرط عدم تصرف في نصيبه لم تصح ( فلو اقتصرا على ) قولهما ( اشتركنا لم يكف ) عن الإذن في التصرف ( في الأصح ) لا حماله الإسجل ، والثالث وهما المعاقدان بقوله ( و ) يشترط السبكي . والثالث يكني لفهم المقصود منه عرفا وعبر عن الركن الثاني ، والثالث وهما العاقدان بقوله ( و ) يشترط (فيهما) كي الشرك المن كين الناست ومن العاقدان بقوله ( و ) يشترط تصرف أعداهما فقط اشترط فيه أهلية التوكيل ولتوكيل في المسال حي يصح أن يكون الثاني أعمى دون الأول كما في المطلب ، ومنتضى كلامهم جواز مشاركة الولى على مال محجوره ، وتوقف ابن الرفعة فيه بأن فيه خلطا تميل المقد من غير مصلحة فيه بأن فيه خلطا الولى عليها واشتراط نماذ المعرف وجود مصلحة فيه لتوقف تصرف الولى عليها واشتراط نماز المعبدة بمنوع . نعم يشرط كما قاله الأفرعي كون الشريك أمينا نجيث يجوز إيداع مال المتعرز من الشبية ، ولو شارك المكاتب غيره لم يصح كما قاله ابن الوفعة إن كان هو المأذون له : أى ولم يأذن له السيد لما فيه من الثبرع بعمله ويصح إن كان الد أن السيد صح مطلقا ، ثم ذكر الركن الرابع وهو

الأنها : أي الكناية ليست دالة : أي دلالة ظاهرة انهي . فإن المتباهر من قوله أي دلالة ظاهرة أنها تدل دلالة خفية ويكون حقيقة ، وقد يقال مراده ثم أن دلالتها حيث كانت خفية مجاز فيحمل ماهناك على ما هنا (قوله خاصة ) أى ولا يكون ذلك شركة إلا إذا صرح بلفظ الشركة ، ويدل لذلك قول سم على منهج فها نقله عن العباب حيث قال : قال في العباب : ولو قال أحدهما للآخر فقط اتجر مثلاً تصرف في ألجميع وصاحبه في نصيبه فقط حيى بأذن له شريكه وهذه صورة أبضاع لاشركة ولا قراض انهي . فقول الشارح أو من أحدهما يخص بما إذاكان هناك لفظ شركة فتأمله ، لكنه قال في حاشية حج بعد نقله كلام العباب : والوجه حيث وجد خلط مالين بشرطه ووجد إدن في التصرف ولو لأحدهما فقط كان شركة ، وإن لم يوجد مال من الجانبين بل من أحدهما مع إذن صاحبه للآخركان قراضا بشرطه انهيي (قوله لم تصح ) أي للشرط الفاسد وهو منعه من التصرف في ملكه ، ومع ذلك فتصرف الآذن في نصيبه صميح وتصرف المـأذون له في الكل صميح أيضًا بعموم الإذن وإن بطل خصوص الشركة (قوله فلو اقتصرا على قولهماً) فيه إشارة على التصوير بوقوع هذا القول منهما ، وأنه إذا انضم إليه الإذن فى التصرف كنى ، وبيق مالو وقع هذا القول من أحدهما مع الإذن فى التصرف ، وينبغى أن لايكني لأنه عقد متعلق بمالهما فلا يكني فيه اللفظ من أحد الجانبين بل لابد معه من وقوعه من الآخر أو قبوله وفاقا لمر انتهى سم على حج ( قوله أن يَكُون الثانى ) أي غير المتصرف ( قوله أهمى ) انظر كيف يصح عقد الأعمى على العين وهو الممال المخلوط . ويجاب بأنه عقد توكيل وتوكيله جائز كما يأتى وقضية ذلك صمة قراضه انتهى سم على حج ( قوله ومقتضى كلامهم) أي حيث لم يشترطوا في الشريك كونه مالكا (قوله بحيث يجوز) أي فلو ظنه أمينا أو عدلا فيان خلافه تبين بطلان الشركة ، وهل يضمن الولى بتسليم المــال له أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لتقصيره يعدم البحث عن حاله قبل تسليم المــال له ( قوله ما إذا تُصرف الولى وحده ) قال حج : نعم قياس مامر أن لايكون بما له شبهة : أى إن سلم مال المولى عنها انتهى (قوله ومن لايحترز من الشبهة) ينبغي أن محل ذلك حيث سلم مال المشارك من الشبهة أو كانت فيه أقل وإلا فلاكراهة ( قوله ولم يأذن له ) أى فى الشركة المذكورة ( قوله صح مطلقا ) أي آذنا أو مأذونا له الحالى فقال ووتصيع الشركة ( فى كل مثل <sup>6</sup> ) بالإجماع فى النقد الحالص وحل الأحمع فى المفتوش الرائح لأنه بالمختوش الرائح لأنه بالمختوش الدر وفيه وجه فى التتمة فرعه على المرجوح القائل باختصاصها بالنقد المفسوب ، مع يمكن حمله على نوع منه غير منضبط ( دون المنتمة فرعه على المرجوح القائل باختصاصها بالنقد المفسوب ، نم يمكن حمله على نوع منه غير منضبط ( دون المنتمة من المنتقب من المنتقب المنتمة و حينتاد تتعلو الشركة لأن بعضها قد يتلف في الحب على صاحبه وحمله ( وقبل يمنحه فيلمب على صاحبه وحمله و أصد الاصطلاحين ( ويشرط خلط الممالين) تجل عقدما ، غلو وقب يعام فى المجلس المنتمة من المماني يجب تحقق تلك المماني عالم منه الشركة فى المجلس المنتمة من المماني يجب تحقق تلك المماني لا يتجدون ان ويان لم في المجلس المنتمة من المنتمة من المنتمة من المنتمة من المنتمة من المنتمة من المنتمة المنتمة من المنتمة من المنتمة من المنتمة من المنتمة من المنتمة المنتمة المنتمة المنتمة من المنانية من المنتمة من المنتمة من المنتمة من المنتمة من المنتمة منتمان المنتمة من ال

(قوله في المغشوش) وكالمغشوش في الحلاف سائر المثليات ، ولم ينبه الشارح على ذلك اكتفاء بما فهم من قول المصنف وقيل يختص بالنقد النغ (قوله الرائج) أى نَى بَلد التصرفُ فيا يَظهر حيث كانت بلدُّ التصرف غير بلد العقد بأن نص عليها ، ولو أطلق الإذن احتمل أن العبرة ببلد العقد لأنها الأصل (قوله يرتفع ﴾ أى يزول ﴿ قُولُه بالنقد المضروب ﴾ أولى منه ما في كلام سم من أن هذا مفرع على اشتراط المثلية ، ووجُّه الأولويَّة أنه لايظهر تفريعه على اشتراط كون النقد مضروباً لأنَّ الضرب منتف في التبر ، وعبارة شرح الروض : وتصبح الشركة في التبر ، وما أطلقه الأكثرون هنا من منع الشركة فيه مبنى على أنه متقوم اه بالمعني ، وهو موافق لسم ( قوله كالقراض ) قضيته أن القرض على المغشوش غير صفيح ( قوله نعم يمكن حمله ) أي كلام الشارح ( قوله كما هو أحد الاصطلاحين ) أي الفقهاء أحدهما أنه النقد مطلَّقا وجروا عليه في باب الزكاة ، والثاني أنه اسم للدراهم والدنانير المضروبة وجروا حليه هنا وفىالقراض (قوله فلو وقع بعده) بني مألو وقع مقارنا ونقل عن شيخنا الزيادي بالدرس أنه كالبعدية فلا يكني وفيه وقفة ، ويقال : ينبغي إلحاقه بالقبلية فيكفي لأن العقد[نما تم حالة عدم التمييز وهو كاف ( قوله و هو لا يحصل في ذلك ) أى المخلوط بعد العقد ( قوله بحيث لايتميز ان ) قال حج في الإيعاب ماحاصله : لوكان متميز ا عند العقد وغير متميز بعده فهل يصح نظراً لعدم التميز في المستقبل أو لايصم نظرًا لحالة العقد ؟ فيه نظر اه . أقول : الأتقرب الثانى لجواز أن يتصرف فيه قبل وصوله إلى الحالة الى لايصير فيها وبئي مكسه ؛ والأقرب فيه أيضا الصحة ، ويمكن تصوير ما قاله حج بأن يكون بكل من التقدين **علامة** تميزه عن الآخر ۽ لکن عرض قبيل العقد مايمنع ذلك كطلاء أو صدإ أو نحوه بمنع وقت العقد لكنه يعلم زواله بعد ( قوله مع اختلاف جنس ) أي يحصل معه التمبيز كما أشار إليه بقوله كدراهمالخ ، أما خلط أحدًّ الجنسين بآخر بحيث لايحصل معه تمبيز فإنه يكني كخلط زيت بشيرج ( قوله ف/وجه الوجهين ) ومثله عكسه بالأولى ، لكن نقل عن الشيخ حمدان أنه قال بعد مثل كلام الشارح وحكم عكسه عكس حكمه اه : أى فإذا كان مهميزًا عند غير العاقدين وليس متميزًا عندهما صحت الشركة ، وقد يتوقف فيه بأنه متميز بالفعل عند عامة الناس وحلم التمييز للماقدين بجواز أنه لعدم معرفته بصفة النقود (قوله عدم اشتراط تساوى المثلين) لايقال : هلما علم من

ز قموله بالاجماع فى النقد الحالص ) يوهم قصير المثلل" على النقد ، وعبارة الجملال : نقد وغيره كالحنطة ( تولد لأفه ياحتلاطه الذع) علة المدتن وهو تخلك( هذا ) الذكور من اشتراط خلطهما (إن أغرجا مالين وعقدا ، فإن ملكا مشتركا ) بينهما على جهة الشيوع وهو مثل إذ الكلام فيه ، ولهذا قيده به الشارح لا للاحتراز عن مقابله إذ ذلك عام حكمه من قوله والحيلة المتحره ، ويصح التعجم هنا وتكون تلك الحيلة الإبتداء الشركة فى عروض حاصلة بينهما ( بإرث وشراء وغيرهما وإذن كل منها لالتحرف في الشيود في المسلمة في الشيود في المسلمة في الم

قوله أولا وإن لم تتساو أجزاوهما لأنا تقول : يجوز حل مامر على أن المراد لم تتساو أجزا مال كل منهما في القيمة. ،
لكن تساوى مجموع ماليهما في القيمة وما هنا في عدم تساوى مجموع المسالين وعلى تسلم أن ماهنا مساو لما مر 
فيجوز أنه ذكره التغييه على أن كلام المصنف يفيده (قوله وهو كذلك ) أى ويكون الاشتراك في المسال بينهما 
مجسب القيمة ، تقله الرافعي عن المراقيين اه مم على منهج : أى قلو اختطفا في القيمة وقف الأمر إلى الاصطلاح 
على ظاهرها ، أى من الشعول لمما أو لوله على أن كل ) أى قلفظ كل رقوله لابد منه ) فيه نظر ، وإن كان ظاهر 
على ظاهرها ، أى من الشعول لمما (لوله على أن كل ) أى قلفظ كل رقوله لابد منه ) فيه نظر ، وإن كان ظاهر 
عرائهم وقياس ماستي في شركة المثل الاكتفاء بإذن أحدهما ، فإن قيل : الحامل على ماقال قول المصنف الآتي 
عرائهم وقياس ماستي في شركة المثل الاكتفاء بؤن أحدهما ، فإن قيل : الحامل على ماقال قول المصنف الآتي 
الاكتفاء بإذن أحدهما فيه وجعله داخلا في معني المتن فيل حجم على حج , وقد يقال يكي في أن كلا الابد عنه 
موافقته لظاهر والقالب من أن كلا من الشريكين بأذن لصاحبه ، وكون ذلك هو الفالب لابناق الاكتفاء بإذن 
موافقته لظاهر والقالب من أن كلا من الشريكين بأذن لصاحبه ، وكون ذلك هو الفالب لابناق الاكتفاء بإذن 
وقع الخياج فيمها (قوله بما يخمه ) أى فيا يخصه (قوله أى تساويها في القدر ) في وهي أوضح لأن القسوى 
وقع الخياج فيمها (قوله بما يخمه ) أى فيا يخصه ( قوله أى تساويها في القدر ) في وهي أوضح لأن التساوى 
بين ذات المالين في القدر الذي هو صعة فيهما ، وعبارة ع نصها : قول المسنف تساوى قدر الممالين التساوى 
هو التائل فيكون بين شيئين فاكثر ، وقد أضافه المصنف تشعوا المائين وهو مقود ، فلا بد أن يوول قدر المالين

(قوله مالم يشرطا في التبايع الشركة) أى المنهدة لمصحة التصوف التي مى مقصود الباب تمما هو ظاهر (قوله وهدل هنه الخ ، حبارة التحقة: عدل إليه عن قول أصله وليس من شرط الشركة تسنوى المماليين في القدر لأنه مع كونه بمعناه أضحير منه ، وإن كانت عبارة أصله أوضح إذ التعدد في فاعل الشاعل الملك هو شرط فيه أظهر في هبارة الأصل منه في عبارة المن ، إذا الميضاف إلى متعدد متفاير متعدد انتهت . وقول الشارح : وصلك عنه للغم الخصاف في بعض النسخ ، وهي الصواب إذ لامعني له ، مالا تمكن معرفته . والثانى يشترط وإلا أدى إلى جهل كل منهما بما أذن فيه و بما أذن له فيه ، و لوجهاد القدر وعلما النسبة بأن وضع أحدهما الدراهم في كفة الميزان ووضع الآخر بإزائها مثلها صبح جز ماكما فاله المحاور دى وغيره ولو اشتبها أو باهما لم يكف الشركة كما في الروضة لأن ثوب كل منهما بميز عن الآخر ( ويتسلط كل واحد منهما عمان التصرف ) إذا أذن كل لصاحبه ( بلا خبر ر ) كالوكيل في جميع ماياتى فيه بأن يكون فيممصلحة وإن لم توجد غيظة خلائا لما أو هم عاجل في منه عاجل له وقع ( فلا ) فيعة خلائا لما أوهم تعيير أصله من منه شراء ماتوقع ربحه إذ هي التصرف فيا فيه ربح عاجل له وقع ( فلا ) يبيع بشرتة ) الغرر ولا يغير بشمن المثل وغير والحاجل المبيع بفيره مع أن المقصود من البابين متحدد وهو الربح ، لأن العمل في الشركة غير مقابل بموضى كما صرحوا به ، فلا يقرم من امتناع التصرف بغير الله من الربع بغير نقد البلد أنه المرابع بغير منه الله المنابع المنابع بغيره منه الله المنابع بغير منه الله المنابع بغير منه اللهد بغير نقد البلد أنه لله بعد عند غير نقد البلد المنابع بغير منه الله المنابع بغير منه اللهد المنابع بغيرة من المنابع المنابع بغيرة بقد البلد أنه للهد بغير المنابع بغير المنابع بغير منه اللهد بأنه المنابع بغيرة من المنابع بغيرة من المنابع بغيرة من المنابع بغيرة منابع بغيرة بقد البلد أنه للمنابع بغيرة منابع منابع منابع منابع منابع بغيرة المنابع بغيرة لها المنابع بغيرة المنابع بالمنابع بغيرة المنابع بغيرة المنابع بالمنابع بغيرة المنابع بغيرة المنابع بالمنابع بغيرة المنابع بعد المنابع بالمنابع بعد المنابع بعد المنابع المنابع بالإطلاق هنا المنابع بعضورة المنابع المنابع المنابع المنابع بالإطلاق هنا

بقدريهما أو يرتكب ما قاله الشارح (قوله في كفة ) بكسر الكاف وفتحها غنار (قوله صبح بنزما ) ظاهره أنه لافرق في الدراهم بين أن تكون من الطبية أو المقاصيص حيث عرفت قيمتها ، ويوجه فيها بأن الشركة ليس وضمها على أن يرد مثل ما أخذ ، بل المقصود أن يشترى بالحال المخلوط ما يحصل منه ربع ، ثم عند إرادة الانقصال تحصل قسمة المالين عا يتراضيان عليه ، وهلما بخلاف القرض فإن مبناه على رد المثل الصورى ، ثم عند الانقصال تحصد الفسال القرص فاقتياس فيه علم الصحة (قوله لم يكف ) أى الانشابه لصحة الشركة عن الاختلاط ، فإن العضام القرص فاقتياس فيه علم الصحة (قوله لم يكف ) أى الانشابه لصحة الشركة عن الاختلاط ما أوان محمة المراجعة الشركة عليه أحمدهما يقض ثوبه للانتخر بعض ثوبه وينضر ذلك مع الجمل بالحمومة كما مر أوله إلا الفي يقد الموركة أي في القراض (قوله والا انقسم ) أى يفسه (قوله والا انقسم ) أى يفسه (قوله والا انقسم ) أى يفسه (قوله والا انقسم : ولا يتقد فير الحله على ماحيد على ماحيد على المنابذ و وصرح به مع على منهج حيث قال : قوله ولا بنقد فير نقد الجلد ) أى أما الفرض فينج به على منهج حيث قال : قوله ولا بنقد غير نقد الجلد ) أى أما الفرض فينج يتعد غير لبلد البيع الى أى في قوله ملما نقد عن الشارح وما يأتى فى قوله ملما أن المرادة ومرس به مع على منهج حيث قال : قوله ولا بنقد غير نقد الجد ) أى أما الشرض فينج والد المنابزة ومسرح به مع على منهج حيث قال : قوله ولا بنقد غير نقد الجد ) أى أما المن كلام م رد قوله دده ) أى من قوله على أن المرادة ووده وقد علم ) أن من كلام م رد قوله دده ) أى من قوله على أن المرادة ووله وقد علم ) أن عاد الأورجه الأحد في المرض (قوله علما والأحد الأورجة الأحد في الأحد في المرض (قوله علما والأحد الأحرفة الموقعة ) أن المرض (قوله علما والأحد الأحد الأحد في الأحد الأحد المؤلمة والمؤلفة المؤلمة والمؤلفة الأحد الأحد الأخرة الأخرة الأحد المسائحة المحد المؤلفة الأحد الأحد الأحد الأحد الأحد الأحد الأحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد

(قوله وقد علم رد"ه ) أى بالتأويل المذكور فى قوله على أن المراداخ : أى فهم قاتلون هنا بجواز البيع بالعرض أيضا لم يظطوا ( قوله وعمل هـذا ) أى بتقدير أن موصوف لفظ غير المحذوف لفظ نقد : أى ولا يبيع بنقد ٢ – نهاة الهجاج – ه فلا يبيع بعرض وإن راج (ولا) يبيع ولا يشترى (بغين فاحش) وسيأتى ضابطه فى الوكالة ، فإن فعل شيئا من ذلك صمح فى نصيبه خاصة فتنسخ الشركة فيه ويصير مشتركا بين المشترى والشريك (ولا يسافر به ) حيث لم يعطه له فى السفر ولا اضطر إليه لنحو قصط وخوف كما بحثه الأفرعى ، بل قد يجب عليه. كما فى نظيره من الوديمة ولا كانا من أهل النجعة وإن أعطاه له حضرا ، فإن فعل ضمن وصمح تصرفه (ولا يبضمه) بضم التحتية فسكون الموحدة أى يدفعه لمن يعمل فيه طما ولو تبرعا المدم رضاه بغير يده و غلو فعل ضمن أيضا ، واقتصار كثير على دفعه لمن يعمل فيه متبرعا باعتبار تفسير الأبضاع (بغير إذنه ) قيد فى الجميع ، نم عبرد الإذن فى السفر لايتناول ركوب البحر ، بل لابد من النص عليه كتفايره فى القراض ، وقوله بما شئت إذن فى الحاباة كما يأتى بزيادة فى الوكالة لا بما ترى لأن فيه تفويضا لرأيه وهو يقتضى النظر بالمصلحة ، وعقد الشركة جائز من الجانين كما قال (ولكل) من الشريكين ( فسخه متى شاء ) كالوكالة ( ويتعز لان عن التصرف ) جيما ( بفسخهما ) أى فسخ كل منهما ( فإن قال أحدهما ) للآخر ( عزائك أو لا تتصرف فى نصيبى )إن

عبارة سم على منهج : رعمل منع تقد غير البلد إذا لم يرج في البلد وإلا جاز اه . وهو مخالف لمقتضى ما تقدم عنه على حج (قوله غلا بيبع بعرض وإن راج) أى أما نقد غير البلد فيبع به إن راج كما صرح به سم فيا تقدم (قوله ويمبر مشتركا) أى على جهة الشيوع ، ولكن لا يتصرف أحدهما إلا بإذن الآخر (قوله بين المشترى والشريك) أى غير الباهم (قوله ولا كانا من أهل التجعة ، ينبغي أن مثل أهل التجعة من جرت عادتهم بالمعاب إلى أسواق المتعدة بهادد مختلفة كبيض بالع بالخواله المسافرة ولو في البحر حيث خلبت السلامة ، إلا أن يقال : أهل التجعة يضطرون النجعة لأغراض تعاقى بهم ، ولا كذلك المسافرون البحر عبث خلبت السلامة ، فيضمن حيث منافر بلا إذن من الشريك ، وينبني الاكتفاء بالإذن له في السفر على وجه التبحم أو يطلق الإذن فيضمن حيث منافر بلا إذن من الشريك ، وينبني الاكتفاء بالإذن له في السفر على وجه التبحم أو يطلق الإذن فيضمن حيث منافر بلا فلا رقوله باعتبار تفسير الإيضاع ) أي وإلا فلا فرق في الضان بين خلك ودفعه لمن يعمل فيه بأجر (قوله بغير إذنه / قبد في الجميع ما أما بإذنه فيضم عم إن كان لما أذن له فيه عمل حمل عليه ، كأن كانت النسية ما يعتمل الصحة وبيم بأمي أجرا النسيئة ويعتمل الصحة وبيم بأي أجول الصدق السيئة أبو فرد للا المعرة ولم الاتبار ل معلوم فها ينهم ، ولا فينبنى اشراط بيان قدر النسيئة ويعتمل الصحة وبيم بأي أجرا الصدق السيئة أبه فرد للديئة ويتعمل الصحة وبيم بأي أجرا المعدة وبله ولم لايات المهدة وبيم بأي أجرا

[ فائدة ] الإذن فى السفر لايتناول البحر الملح إلا بالنص سم على منهج . أقول : ينبغى ولا الآنهار العظيمة حيث خيف من السفر فيها ، ومحل ذلك حيث لم يتعين البحر طريقاً بأن لم يكن البلد المأذون فيه طريق فير البحر ، وينبغى أن يلحق به مالوكان البلد طريق أخرى لكن كثر فيه الحوف أو لم يكثر لكن غلب سفرهم فى البحر ( قو له إذن فى الهاباة ) أى بلا همز كما يؤخذ من الهنار حيث ذكره فى المحتل ، ومع ذلك فينبغى أن لايبالغ فى الهاباة بل

غير نقد البلد ، وهذا مايفيده كلام الشارح وهو غير سديد ، فإن هذا إنما بتربني على أحمد ، المتن على ظاهره قبل التأويل ، كما لايختي ، على أن قوله أخرج بالنقد العرض لايناسب ما قرره ، وإنما الذي يناسبه أن يقول أخرج بنقد البلد نقد غير البلد وفيه تفصيل الخ ‹ قوله فلا يبيع بعرض وإن راج ) سكت عن نقد غير البلد الرائج ، لكن تمسكه بإطلاقهم يتتضى لمذيح فيه مطلقا كالعرض (قوله ولا يشترى ) أى يعين مال الشركة فإن اشترى فى اللمة وقع له ‹ قوله أى فسخ كل منهما ) مواده به الكل البلدل ، إذ الصحيح أنه إذا فسخها أحدهما اضراء ، وعصل انعزل المخاطب و رئم ينمزل العازل ) لأنه ثم يمنده أحد فيتصرف في نصيب المنزول سواء في ذلك المغزول وغيره خلافا لابن الرفعة (وتنفسخ يموت أحدهما ويجنونه وبإنجائه ) قال ابن الرفعة نقلا عن البحر : إلا إنجاء لايسقط به فرض صلاة : أى لم يستفرق وقت فرض صلاة فلا يوثر ، لكن ظاهر كلامهم بخالفه ، وبطرو حجر سفه وفلس في كل تصرف لاينفذ منهما كالوكالة في جميع ذلك ، وبحث الأسنوى أن طرو الاسترقاق والرهن كذلك ، ولا ينتقل الحكم في الثالثة عن المغمى عليه لأنه لايولى عليه ، فإذا أفاق تخير بين القسمة واستثناف الشركة ولو بلفظ التفرير أو كان المال عرضا ، ولو كان الوارث غير رشيد فعلى وليه كولى المجنون استثناف الو بلفظ التقرير عند الفيطة فيها وإلا فعليه القسمة ، وحيث كان على الميت ذين أو وصية لم يجز الاستثناف من الوارث الرشيد وولى غيره إلا بعد قضاء الذين و وصيته غير المعينة لأن المال حيثاء كالمرمون والشركة في المرمون باطلة والمعين كوارث

يفعل مايغلب على الظن المسامحة به ( قوله سواء في ذلك المعزول وغيره ) وصورته في المعزول أن يميز حصة من المـال المخلوط للشريك ثم يعزل أحدهما الآخر فيتصرف العازل في الجميع دون المعزول ( قوله لم يستغرق وقت فرض صلاة ) هل يعتبر أقل أوقات الفروض وإن كان غير ماوقع فيه الإعماء ، أو يعتبر ماوقع فيه الإعماء فإن استغرقه أثر وإلا فلا ؟ فيه نظر اه. سم على حج . أقول : الأقرب الأول لأن المقصود مقدار يحصل به العزل من غير تفرقة بين شخص وشخص (قوله فلا يوثر ) جزم به حج (قوله لكن ظاهر كلامهم يخالفه ) أي فيضر الإنجماء وإن قل على المعتمد ﴿ قوله في كل تصرف لاينفه ﴾ قال سم على منهج بعد نقله مثل ماذكر عن شرح الروض : يمور وبراجع محترز قوله في كل تصرف الخ ، وفي حاشيته على حج : يمكن أنه أحتراز عن نحو شرائه للشركة بشمن في ذمته اهـ. ولم يذكر عشر زه بالنسبة لحجر السفه فليراجع ( قوله والرهن ) أي للمال المشترك. وصورته أن يرهن أحد الشريكين حصته من المال المشرك مشاعا فيكون فسخا للشركة وظاهره ولو قبل القبض ، ثم رأيت في نسخة والرهن المقبوض ( قوله ولا ينتقل الحكم في الثالثة ) أى وأما في الثانية قينتقل الحكم فيها لوليه فيتخير بين القسمة واستثناف الشركة لولايته على المجنون (قُوله لأنه لايولى عليه ) محل ذلك حيث رجي زواله عن قرب ، فإن أيس من إفاقته أو زادت مدة إنحاله على ثلاثة أيام التحق بالمجنون كما يعلم من كلامه فى باب النكاح ( قوله عند البفيطة ) وعلى قياس مامر تكني المصلحة ( قوله غير المعينة ) أى بأن لم يعين من أوصى له بالمـال كُقوله أوجـيت للفقراء بدليل قوله الآئي والمعين كالوارث الخ ، فإن المراد منه أنه إذا أرضي لمعين كزيدكان له تقرير الشركة مع الشريك الحيى ، ويحتمل بل هو ألظاهر أن المراد بغير المعينة كون الموصى به غير معين كجزء مثلا من ماله واحترز به عما لو أوصى بهذا الثوب مثلا فإن الوصية فيه تلزم بالقبول ويكون للوارث استثناف الشركة في غيره من بقية

أن الشارح كالشهاب حج جرى على ماجرى عليه القاضى أبو الطيب وابن الصباغ من أنها لانتفسخ إلا بفسخهما جميعا فليراجع (قوله فى كل تصرف لاينفذ منهما) عبارة التحفة بالنسبة لما ينفذ تصرفه فيه : أى الفلس : أى لأن السفيه لايصح منه تصرف مالى إلا الوصية والتدبير انتهت . وفائلة بقائها بالنسبة لما يصبح من المفلس أنه إذا اشترى شيطا في اللمة يصير مشركا بشرطه ، وظاهر أن شريك المفلس لايصح تصرفه فى نصيب المفلس من الأعيان المشركة فليراجع (قوله أو كان المال عرضا ) كان الأولى تقديمه على قوله تولو بلفظ التقرير لأن المراد أنه لابد من استثناف الشركة ولوكان المال عرضا (قوله ووصيته غير المينة ) بأن كان الموصى له غير معين كما يعلم من

ظله أولوليه استثنافها مع الوارث أو وليه ( والربح والحسران على قدر المالين ) باعتبار القيمة لا بالأجزاء ولا بقدر العمل ، فلوخلطا قفيزا بمائة بقفيز بمحسين فالشركة أثلاث ، ولو كان لأحدهما عشرة دنانير مثلا وللآخر مائة دوم فلكراً والمالية وتم يتم المللية بالمبتد البلد وعرف النداوي والتخاصل ، فإن استو يا بنسبة قيمة للتقوم دوم فلكراً المناكر والمناركة ، وإلا بأن كانت كنت الدنانير من غير نقد المبلد وقيمية مائة دوم في المال المناكر والمناركة ، وإلا بأن كانت قيمة المائين في الأكلاث ، ولا يأن كانت ليحمل من المن عند أشقد وإن كانت تمثم بالتقوم ، وكذا هنا كل منها بجهل معتم عدمته من المبيع لأن كانت المنافر بعضه كل من المن عند أشقد وإن كانت تمثم بالتقوم ، وكذا هنا كل منها بجهل معتا متحدان في القدية وإنما الخالب في قيم المائي المنافرة في مسئلة المبدين السابقة لأن الغالب وهو الايختلف فولا غالب مم تعلي أيضا المنتبلاف ولا غالب ثم مع تفايل أيضا بأن المنافرة بونه الغرر والجملي ، ويؤيد ماقر زناه ما أجاب به الولد رحمه الله تعالى أيضا بأن صورة المسئلة أنهما علمان بالنسبة حال الشراء إذ الغالب مع وفة نسبة التقد غير الغالب ، يخلاف المروض مورة المسئلة أنها عالمان بالنسبة حال الشراء إذ الغالب مع وفة نسبة التقد غير الغالب ، يغلاف المورض إذ القيمة فيها لاتخراب الولد وحمه الله تعالى أيضا بأن شرطا تسارى الربح والحسران مع تفاضل المائيل أو عكسه ، ( فند العقد ) لمنافاته لوضم الشركة ( فيرجع كان شرطا تسارى الربح والحسران مع تفاضل المائيل أو عكسه ، ( فند العقد ) لمنافاته لوضم الشركة ( فيرجع كان على الأخر باجرة عمله في ماله ) أى مال الآخر كالقراض إذا فسد وقد يقع المتاص ، ولو تساويا في المال

التركة (قوله والربح والخسران) ومنه مايدفع للوصدى والمكاس وهل مثله مائو سرق الممال واحتاج في ردّ ها إلى مال لان هذا غير معتاد بخلاف المكاس وغوه الأول لأنه كأنه نشأ عن الشركة فساوى مال أم لا لأن هذا غير معتاد بخلاف المكاس ونحوه المية بغلاف المدونة المقاركين يغرم على مايدفع المداونة المكاس ونحوه وليس مثل ذلك مايم كيرا من سرقة الدواب المفسود في شركة الدواب المفسود في مشركة الدواب غيرا له الإذن لأن أشد الممال على ذلك ظلم على معتاد من المحافظة والمحافظة ومعتاد ، على المحافظة ومعتاد ، على المحافظة ومعتاد ، على المحافظة والمحافظة والمحافظة ومعتاد ، المحافظة والمحافظة وتحوها المحافظة والمحافظة المحافظة والمحافظة المحافظة عالم محافظة المحافظة المحاف

المقابل (قوله مع تغاير القيمة ) الأوضع أن يقول مع مغايرة القيمة (قوله بأن صورة المسئلة أنهما عالمـان المغ ) لعل مراده أنهما فى قوّة العالمين بعالميل التعابيل بعده وبدليل إتيانه به على وجه التأييد ، وإلا فلا نسلم أن صورة المسئلة أنهما عالمـان بالفعل

وتفاوتا في العمل وشرط الأقتل للأكثر علالم يرجع بالزائد لأنه عمل متبرعا غير طامع في شيء مكا لو عمل أحدهما فقط في فاسده (وتنفذ المتصوفات) منهما لوجود الإذن (والربع بينهما) في هذا أيضا (علي قدر المدالين) رجوعا للأصل (ويد الشريك يد أمانة) كالمودع والوكيل (فيقبل قوله في الرد) لنصيب الشريك إليه لا لنصيبه ، هو الملكس و والوكيل فإن ادعاه ) أي التلف (بسبب ظاهر ) كحريق وجهل (طولب ببينة) بالسبب (م) بعد إقامة إرعمد في وجهل (طولب ببينة) بالسبب كا يأتي ذلك مع بقية أحكام المساقمة أكمو الدويعة . وحاصلها بالسبب (غي كسرة عمدت بيئة أحكام المساقمة أكمو الدويعة . وحاصلها بعض في دعومه هو وعمومه صدّ ق بلا يمن في دول عالم المرافق المرافق المرافق على الملكس ) أي قال من في بده الممال ) من الشريكين (هو لي وقال الآخر مشركة أو ) قالا (بالمكس ) أي قال من بيئة المكالم على الملك الموافق للحراء به في الأولى ونصفة في المائزة ولوق قال ذو الميد (قتسمنا وصار لم صدّ ق المذكل الموافق للحراء به في الولى قالمسمة عليه ، ولو الاصل علمه اللسمة فيه ، وإنما قبل قوله في الردم أن الأصل علمه لأن من شأن الوكيل قبول قوله فيه توسعة عليه ، ولو ادع كل منهما أنه ملك مذا الرقيق مثلا بالقسمة وحلفا أو نكلا جعل مشرّكا وإلا فللحاف (ولو الشريكين) الشريك (وقال

ما يصرح به ويخالفه ماياتى له فيها لو انشرك مالك الأرض والبلر وآلة الحرث النح من أنه لايرجم إلا إذا حصل شىء ، ويمكن الفرق بينهما بأن المستأجر عليه هنا العمل وقد وجد فاستحق الأجوة مطلقا ، والزرع المعامل عليه جعل له منه جزء شركة فلا يستحق الأجوة إلا إذا ظهر منه شىء وإن قل ، فإن لم يظهر منه شىء كأن كان العمل لم يوجد (قوله في فاسده ) أى الفراض ، وفي نسخة فاسدة ، وما فى الأصل أولى لأن التاء فيه تقتضى تشبيه الشيء بنفسه (قوله ويد الشريك يد أمانة).

[ فرع ] تلفت الدابة المشتركة تحت يد أحد الشريكين فني ضيانها وضدمه تفاصيل : منها أنه إن دفعها أحدهما للاختر على أن يعلقها وينتفع بها فحصته مقبوضة بالإجارة القاصدة فلا يضمن : أي بغير تقصير ، وإن اقتصر على قوله انتفع بها فيه يه إعارة فيضمنها حيث كان التلف بغير الانتفاع المأذون فيه ، وإن دفعها ودبعة كأن قال على الحنفلها فلا ضبان إن الفت بغير المنتفاع المأذون فيه ، وإن دفعها ودبعة كأن قال المادة من أن أحدا الشريكين إذا دفع الدابة المشتركة لذيريكة لتكون تحت يله ولم يتعرض العلف الباتا ولا نشيا ، به العادة من أن أخر من عنده بالدابة كأن مائت محت يله عام علمه ، وإن لم يتغير بالدابة كأن مائت صغيرة لأنه متبرع بالعلف وإن قال قصدت الرجوع الأنه كان من حقم مراجعة المائك إن تيسر وإلا رجع الحاكم ولو كان ينهما مهايأة واستعمل كل في نوبته فلا ضيان لأن هما شيمه بالإجارة الفاصدة ، وإذا باع أحد الشريكين نصيه وقوله مهايأة . أي في العمل بأن قال تستعمله المادة الفلائية ، فإن لم يصرح له بالاستعمال واستعمله بغير إذنه ضحنه وإن لم واستعمال واستعمله بغير إذنه ضحنه وأن جراسا المناسة وإن جراسا المادة استعماله لللدة الفلائية ، فإن لم يصرح له بالاستعمال واستعمله بغير إذنه ضحنه وأن جرت الهادة استعمال والذه.

[ فرح ] وقع السوال في الدرس عما يقع كثيراً في قرى الريف من ضيان دواب الذن كالجاموس والبقر ما حكمه وما يجب فيه على الآخد والما تحود ذمنه ؟ والجواب عنه بأن الظاهر أن يقال فيه إن الدن مقبوض فيه بالشرا الم الفاسد ، وذات الذن مفبوضة هي وولدها بالإجارة الفاسدة ، فإن ما يدفعه الآخد للدابة من الدراهم والعلف في مقابلة اللبن والانتفاع بالهيمة بالرصول إلى الذن ، فالذن مضمون على الآخد يمثله والهيمة وولدها أمانتان كسائر الأعيان المستأجرة ، فإن تلفت هي أو ولدها بلا تقصير لم يضمنها أو بتقمير ضمن (قوله هو إليه ) الضمير في هو الراد اشتريته للشركة أو لنفسي وكذبه الآخر صلق المشتري ) بيمينه لأنه أعرف بقصده سواء ادعى أنه صرح بللك أم نواه ، نعم لو اشترى ماظهر عيبه وأراد رد حصته لم يقبل قوله على البائم أنه اشتراه للشركة لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه فليس له تفريق الصفقة عليه ، قاله المتولى والعمراني ، وظاهر هذا تعدد الصفقة لو صدقه ، ويوجه بأنه أصبل في البعض ووكيل في البعض فكانا بمنز لة عقدين ، ولو أخذ من آخر جملا ومن آخر راوية ليستثي المـاء والحاصل بينهم لم تصح الشركة والمماء للمستسقى إنكان ملكه أو مباحا وقصده لنفسه أو أطلق وعليه لكل أجرة مثل ماله ، ولو قصد الشركة بالاستقاء فالمباح بينهم وقسمته على قدر أجر أمثالهم بلا تراجع كما رجحه ابن اللقرى وجزم به في الأنوار ، وإن استأجر الجمل من واحد والراوية من آخر والمستقى لاستقاء آلمـاء وهو مباح ، فإن استأجركلا فيعقد صمرأو فيعقد واحد فسدت ولزمه لكل أجرمثله والمساء للمستأجر، ولوقصد به المستقى نفسه وإن ألزُّ م دَّمتُهم الاستقاء بألف صح ، ولو ألزم مالك برَّ فيًّا لو كان لرجل بيت رحا ولآخر حجرها ولآخر بغل يديره وآخر يطحن فيها ذمة الطحان وملاك بيت الرحا وحجر الرحا والبغل طحن برٌ في عقد في الذمة صح وكان المسمى بينهم أرباعا ويتراجعون بأجر المثل ، وإذا استأجر الأعيان وكل واحد في عقد صح بالمسمى أو مَعا فسد والحكم ماسيق ، ولو اشترك مالك الأرض والبذر وآ لة الحرث مع رابع يعمل في أن الغلة بينهم لم يصح شركة فالزرعُ لمالك البذر ولهم عليه الأجرة إن حصل من الزرع شيء وإلا فلا ، ولو غصب نحو نقد أو يرُّ وخلطه بماله ولم يتميز فله إفراز قدر المغصوب ويحل له التصرف في الباق كما أفني به ابن الصلاح وتبعه المصنف ، ولو باع أُحد شركاء مشتركا صفقة أو وكل أحدهما الآخر فباعه وقبض قدر حصته من الثمن اختص به كما أقمي ابن الصلاح أيضا وهو ظاهر ، ولا ينافيه قولهم لوورث جمع دينا لم يختص أحدهم بما قبضه منه بل يشاركه فيه البقية لاتحاد الجهة ولو آجر حصته في مشترك لم يشارك فيها قبضه تما آجر به وإن تعدى بتسليمه العين للمستأجر بغير إذن شريكه .

أى الشريك ( قوله ولو قصد ) غاية ( قوله المستى نفسه ) ظاهره أنه لا فوق بين كون الإجارة فاسدة أو صحيحة ، ويشكل عليه في الفاسدة ما سيأتى في الوكللة من أنه لو وكله في تملك المباح وقصد به الوكيل نفسه أو أطلق كان الوكيل ، ووجه الإشكال أنه حيث فسدت الإجارة كان الحاصل من المستأجر عبرد الإذن والإجارة لاغية فيكون ذلك كما لوكاه في كلك الحاب ، وقد يقال لما وجدت صورة الإجارة المقتضية الزوم العمل له ظاهرا قويت على عبرد الوكالة فاقتضت كون الماء المستاجر ( قوله فتهم ) أى الجماعة ( قوله بالغن ) أى ويقسم الألف بينهم عبر للوكالة فاقتضت كون الماء المساعل المواجع أجرة أشالهم من غير تراجع بأن ماما فاما لما فقد الوام بهذا وما مر على قصد الشركة بالاستفاء المنح حيث قسم الماءعل أجرة أشالهم من غير تراجع بأن اماهنا لما أثرم فهذمة الأوبعة بالعمل كان كأنه استأجرهم فقسمت الأجرة بينهم على عدد الرءوس ، بخلاف مام فإن الحاصل فيه عبر قصد بالعمل كان كأنه استأجرهم فقسمت الأجرة بينهم على عدد الرءوس ، بخلاف مام فإن الحاصل فيه عبر قصد بالعمل والرواية بالمهاء ( قوله ويمل له التصرف في الياق) أى وأما ما أهز وه من جهة الفصب فيحب رد"ه لأربابه ولو تلف فهو في ضهانه ومي تمكن من ردة وجب عليه ردة خورجا من المصية ( قوله مشتركا ) أى بيف فيه الشركه الآخر فيه لمختص أحدهم بما قيضها شاركه المخية ) ثي والأكات بالشراء معا الإرب. الإستاد المهية ( قوله مشتركا ) أي بعضها شاركه الآخرة ويد يه الأرد . الأصاد الحيهة ) أى وهي الإرث.

<sup>(</sup>قوله ولو باع أحد شركاء مشتركا صفقة الغ ) عبارة الأنوار : ولو ملكا عبدا فباعاه صفقة واحدة أو وكل أحدهما الآخر فباعه فكل واحد يستقل بقبض حصته من اثنن ولا يشاركه الآخرفيه .

## كتاب الوكالة

هى بفتح الراو وكسرها لغة : التفويض والمراعاة والحفظ واصطلاحا : تفويض شخص لغيره مايفعله عنه حال حياته نما يقبل النابة أى شرعا فلا دور . والأصل فيها قبل الإجاع قوله تعالى ـ فابعثوا حكماً من أهله ـ بناء على أنه وكيل وهو الأصبح كما يأتى وتوكيله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الفسرى فى نكاح أم حبيبة وأبا رافع فى نكاح ميمونة وعروة البارق فى شراه شاة بدينار والحاجة ماسة إليها ، ولهذا ندب قبولها لأنها قيام بمصلحة الغير ، أما عقدها المشتمل على الإيجاب فلا إلا أن يقال

#### كتاب الوكالة

﴿ قوله وكسرها لغة ﴾ وهي اسم مصدر وكل بالتشديد . قال في المختار : الوكيل معروف ، يقال وكله بأمر كذا توكيلا والاسم الوكالة بفتح الواو وكسرها اه ( قوله والحفظ ) عطف لازم على مازوم ( قوله واصطلاحا تفويض الخ) مثله في حج ، وعبر شرح المنهج بقوله وشرعاتفويض الخ. أقول : قد فرقوا بين الحقيقة الاصطلاحية والشرعية بأن ماتلئي من كلام الشارع فهو حقيقة شرعية ، وماكان باصطلاح أهل الفن يسمى اصطلاحية أو عرفية ، فإن كان هذا المعنى مأخوذا من استعمال الفقهاء أشكل قول المنهج وشرعًا . وإنكان مثلق من كلام الشارع أشكل قول الشارح وحج واصطلاحا ، ويمكن أن يجاب بما قاله سم في حواشي البهجة في باب الزكاة من أنَّ الفقهاء قد يطلقون الشرعي مجازا على ماوقع في كلام الفقهاء وإن لم يرد بخصوصه عن الشارع ( قوله فلا دور ) الظاهر أن الدور المنفي هو أن النيابة هي الوكالة وقد أخذت في تعريف الوكالة ، وحينتذ فني اندفاعه بقوله : أي شرعا نظر لأن النيابة شرعا هي الوكالة . فإن أجيب بأن النيابة شرعا أعم من الوكالة فلادور كان التعريف غير ما تع نه يمكن أن يجاب بأنه يمكن أن يتصور مايقبل النيابة شرعا بوجه أنه ماليس عبادة ونحوها ، وهذا الوجه لايتوقف عليْ الوكالة فلا دور فلا يتأمل اه سم على حج . وعبارة حج بعد قوله شرعا : إذ التقدير حينتك مما ليس بعبادة ونحوه اه. وهذا عين ماترجاه المحشَّى بقوله نعر يمكن أن يجاب الخ فلعل هذه الزيادة ساقطة من نسخة المحشى (قوله الضمري) بالفتح : أي للضاد المعجمة والسُّكون نسبة إلى ضمرة بن بكر اه لب (قوله والحاجة ماسة إليها) ع يريد القياس فحينتذ هي ثابتة بالكتاب والإجماع والسنة والقياس يقتضيها أيضا اه ( قوله ولها ندب قبولها ) أي الأصل فيها الندب ، وقد تحرم إن كان فيها إعانة على حرام ، وتكره إن كان قيها إعانة على مكروه ، وتجب إن توقف عليها دفع ضرورة الموكل كتوكيل المضطر غيره في شراء طعام قد عجز المفيطر عن شرائه ، وقد تنصور فيها الإباحة أيضًا بآن لم يكن للموكل حاجة في الوكالة وسأله الوكيل لا لغرض ( قرله فلا ) أي فلا ينلب ( قوله إلا أن يقال الخ) وقد يقال لايختص الندب بما ذكر بل مني كان التوكيل طريقا لمندوب ندب كالتوكيل في شراء

#### كتاب الوكالة

مالا بتم المندوب إلا به فندوب مو ظاهر إن لم يرد المركل غرض نفسه . وأركاتها أربعة : موكل ، ووكيل ، وموكل فيه وميتما وو مينة. وقد شرع في الأول فقال شرط الموكل صحميا شرقه ماوكل) بفتح الواو (فيه بملك) لكونه مطلق التصرف وأو ومينة. وقد نم في أولاية الوارف عليه بسفه في نمحو والا يجنون ولا مجنون ولا مجنون ولا مجنون في المن عليه ولا يحبور عليه بسفه في نمحو مال لابتهم إذا مجنو والمنافرة الوكيل فإنه لا يوكل كما بأقى لانتفاء كونه مالكا أو ولاية الوكيل فإنه لا يوكل كما بأقى لانتفاء كونه مالكا أو ولها وصحة توكيله عن نفسه في بعض الصور أمر خارج عن القياس فلا يرد نقضا والتن المماذون له فإنه أيما يتحدث المنافرة والمنافرة والتن كما لما أولية الوكيل المنافرة ولا يرد صحة إذنها لوليها بلفظ الوكيا بلفظ الوكيا بلفظ المنافرة وكال حملا أن الموكيل المورم) بضم المي لحلال (والنكاح ) يعقد له المحدد عالى إمرام الموكل أنه لا يساشرع له حمله والمنافرة بعد تنظلها ، أو أطلق أو وكل حلال عرما لميوكل حلالا في النرويج لأنه سفير محض (ويصح توكيل الول) أبا أو جدا ( في حق الطفل) أو المجنون أو المسقية عنه لمالمال والنكاح أو وصيا أو قيا في المال إن عجز عنه أو أم

مايجدد به الوضوء وطعام يتسحر به أو يعجل الفطر به وقد عجز عن تحصيله بنفسه ، وقد بجب كأن اضطر إلى مايتطهر به أومايدفع به ضرورة الجوع التي تبيح التيم،وقد تحرم إن كانتوسيلة إلى حرام كالتوكيل في الخطبة على خطبة الغير أو الشراء على الشراء ( قوله مالاً يتم المنذوب إلا به فندوب ) أي فيثاب على ذلك وإن لم يقصد الامتثال (قوله فندوب) أي فيكون إيجابها مندوبا كقبولها (قوله ككونه أبا في مال النخ) قال حج أو غيره في مال (قوله وخرج بملك أو ولاية الوكيل الغ) قد يقال يجوز أن يراد بالولاية التسليط من جهة الشارع فيدخل فيها الوكيل وغيره ويدخل في قول المصنف بملك الملتقط فإنه إنما يتصرف بعد التملك وقبله هي أمانة في يده ( قوله وصمة توكيله ﴾ في هذا الجواب نظر لايخني لأن المقصود ضبطه لا بيان ما كان منه على القياس ، هذا وبمكن دفع النقض عن المصنف بأن مفهوم كلامه هنا مخصوص بما سببينه من أحكام توكيل الوكيل ، فغاية الأمر أن ما ذكره هنا مع الآتي من قبيل العام والحاص أو المطلق والمقيد ولا إشكال فيه فتأمله انتهى سم على حج ( قوله والقن ) أى وخرج الفن الخ (قوله أو أطلق) عبارة حج بعد قوله تخللها : أو هذه وأطلق اه . فصوّر مسئلة الإطلاق بما إذا قال هذه ولم يذكر الحمرة فاقتضى الفساد فيها إذا قال ذلك فليراجع ( قوله إن عجز عنه الخ ) في اعتبار هذا في التوكيل عُن المولى نظر ، فينبغي تخصيص هذا الشرط بالوصى والقم لمنا قرره في باب النكاح مما نبهنا عليه هناك انتهى سبر على حج . وعبارته ثم قوله وبه فارق كون الوكيل لايوكلُ النخ ، هذا تصريح بأن الولى ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل وإن لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم ، فقوله في باب الوكالة ما نصه ، ويصح توكيل الولى في حق الطفل أو المجنون أو السفيه كأصل في تزويج أو مال أو وصيى أو قيم في مال إن عجز عنه أو لم تلق به مباشرته ، لكن رجح جمع متأخرون أنه لافرق كما اقتضاه إطلاقهما هنا اهم . يُنبُغَى أن مرجع قولُه فيه إن عجز عنه الخ لقوله ووصى أو قيم دون ماقبلهما وإلا خالف هذا الذي ذكره هنا فليتأمل اه. فالحاصل أن

(قوله ككونه أبا في مال أو نكاح ) أى أو غيره في مال تما هو كذلك في عبارة الشهاب حج ، ولعله ساقط من نسخ الشارح من النساخ بقرينة مجاراته الشهاب المذكور هنا في حل المنن ، والإفلا وجه للاقتصار على ما ذكره، ومعلوم أن مراده بالأب مايشمل الجلد ، على أنه لم يظهر وجه التقييد بالأب في النكاح مع أنه سيأتى أن غير الجبر إذا أذن في النكاح له أن يوكل وإن لم يوذن في خصوص التوكيل فليحرر تلق به مباشرته سواء أوقع التوكيل عن المولى عليه أم عن نفسه أم عنهما مما ، وفائدة كونه وكبلا عن الطفل انه لو بلغ رشيدا لم ينعزل الوكيل ، مخلاف مالوكان وكبلا عن الولى ، وحيث وكل لايوكل إلا أمينا كا ياتى ، ويصح توكيل سفيه أو مفيد (ويستنق ) من ويصح توكيل سفيه أو مفيد (ويستنق ) من عكس الضابط الممارّ وهو أن كل من لاتصح عنه المباشرة لايصح عنه التوكيل (توكيل الأعمى في البيع والشراه ) وغيرهما نما يتوقف على الروئية كإجارة وأخذ بشفهة (فيصح » وران لم يقد على أصارته للضرورة ، وما نازع به الركشى في استثنائه بأن بيمه صحيح في الجمعة بمراورة نفسه صحيح أيضا، وبأن الشرط صحة المباشرة في المجلمة بدليل أنه لو ورث بصبير عينا لم يرها صحح توكيله في بيمها مع عدم صحيح أيضا، وبأن الشرط صحة المباشرة في المجلمات وهو غير صحيح منه مطلقا وفي الشراء الحقيق وشراؤه لنفسه ليس كذلك بل هو عقد عاقة فصح الاستثناء الأعيان وهو غير صحيح منه مطلقا وفي الشراء الحقيق وشراؤه لنفسه ليس كذلك بل هو عقد عاقة فصح الاستثناء ومن المصدن ما يوئيد ماذكره الزركتهي وبه يسقط أكثر المستثنيات الآلية ، ويضم للأعمى في للاستثناء من المصدن المكس المحرم في الصور الثلاث السابقة ، وتوكيل يسقط أكثر المستثنيات الآلية ، ويضم للإعمى في الاستثناء من المهدن نفسه والمستحن لنحو قود طوف

التوكيل من الأب والجد" يصح مطلقا ، ومنالوصي والقيم إن عجز أولم تلق به المباشرة ومثلهما الوكيل . وكتب على منهج مأنصه : قال مر : الولى ، وفي مرة قال : الوصيّ كالوكبل في أنه إنما يوكل كل فيا عجز عنه أو لايليق به كما ذكروه في باب الوصايا ، وكلام المنهاج هذا مطلق يحمل على ذلك أه ( قوله أم عنهما معا ) أي أما إذا أطلق فينبغي أن يكون وكيلا عن الولى اهسم على حج . وفي الزيادي أنه يكون وكيلاٍ عن المولى عليه ، والأقرب ماقاله سم لأن التصرف مطلوب منه فيقع التوكيل عن نفسه وإنكانت منفعته عائدة علَّى المولى عليه ، وفائدة كو نه وكبلا عنْ الولى أنه ينعزل ببلوغ الصهي رشيدا لكن ماقاله الزيادي هو قياس مافي خلم الأجنبي من أن وكيلها لو أطلق فلم يصف العوض له و لا لها وقع لهما لعود المنفعة إليها (قوله عن الطفل) أي و لو معالولي لكن وسواشي شرح الروضُ ولووكله عنهما وبلغ رشيدًا انعزل عن الولى دون المولى عليه فيتصرف عنه (قوله لم ينعزل الوكيل) أى من جهة المولى عليه وينعزل من جهة الونى أخلما من كلام حواشي شرح الروض المذكور (قوله عن الولى) أى وحده ( قوله وبصح توكيل الخ ) وسيأتى أنه يصح توكيل العبد في القبول بغير إذن سيده والسفيه بغير إذن وليه فالتقييد بالإذن هنا إنما هو ليكون حكمهما مستفادًا من الضابط ، أما من حيث الصحة مطلقا فلا فرق ( قوله يستبد به ) أي يستقل به (قوله يمكن رده ) فيه نظر بل الكلام أعم من البيع ومن بيع الأعيان إلا أن ير يدبالكلام ما ذكر في الأعمى ، لكن هذا لايناسب قوله وغيرهما مما يتوقف على الرَّويَّة ، ثم قد يقال لاحاجة في مسئلة البصير المذكورة إلى الإلحاق المذكور لأن توقف صمة تصرف الوارثُ على رؤيَّها لاينني اتصافه بصحة مباشرته التصرف تأمل انتهى سم على حج . وقد يتوقف في قوله ثم قد يقال لاحاجة الخ ، لأن ما وجه به عدم الاحتياج حاصله يرجع إلى أن المراد التصرف في الجملة ، وقد يقال مبني الرد على أن المراد صمة التصرف في خصوص ماوكل فيه ( قوله بأنَّ الكلام ) أي هنا ( قوله ملحقة ) أي فهي مستثناة أيضا ( قوله لكن يأتي ) الآتي هوقوله : وأشار المصنف في مسئلة طلاق الكافر للمسلمة بأنه يصبح طلاقه في الجملة ( قوله والمستحق ) هو بالجر عطفا على المشترى ع (قوله فىالصورالثلاث السابقة) هي قوله فإن وكله ليحقد عنه بعد تحلله النخ (قوله من يقبض المبيع عنه)

<sup>(</sup> قوله ويصبح توكيل سفيه ) المصدرمضات إلى فاعله لأن الكلام في شروط الموكل ، وأماكون السفيه يصبح منه أن يتوكل فسيأتى في شروط الوكيل بما فيه وبه يعلم مافي حاشية الشيخ

مع آنه لايباشره والوكيل في التركيل ومالكة أمة لوليها في توريبها . ويستلفى من طرده وهو أن كل من محمت مباشرته بملك أو ولاية صح توكيل ومال وظافر بحقه فلا يوكل في نحو كسر باب كما صحح به جمع ويحتمل جوازه عند عجزه ، والتوكيل في الإقرار وتوكيل وظافر بحقه فلا يوكل في نحو كسر باب كما صحح به جمع ويحتمل جوازه عند عجزه ، والتوكيل في الإقرار وتوكيل وكيل قادر بناء على شحول الولاية للوكالة ومفيه أذن له في النكاح ومثله العبد في ذلك ، قاله ابن الرفعة . والتوكيل في تعيين أو تبيين مبهمة واختيار أربع مالم يعين له عين امرأة وتوكيل سلم كافرا في استيفاه قو د من مسلم أو نكاح المحلمة ، وذكرا في توكيل المرتد لغيره منتحق في قصر حمه الله تعالى فتاويه ، ويجوز أن المرتد لغيره مستحق في قبض و حمة أنه لايلكه ، والمستوجعة الشيخ رحمه الله تعالى ب وشيرو توكيل مسرح به مستحق في قالوبه ، والأوجه أنه لايلكه واحد منهما حيث لم يتحد قصد الدافع والوكيل ( وشرط الوكيل ) تعينه القافل في تناويه ، وكانتك في كذا وكل المحتمل الموتم الموتم المحتمل المعنى كالمنافق على المنافق مسلم صحح كا بخته الشيخ في شرح منهجه ، قال : وعليه الملقود عليه الأنافات له هنا إذ المؤمن الأعظم الإنبان بالمأفون فيه وراصمة مباشرة التصرف) الذي وكل فيه فيد مود المنافق مالذي ولا نائم ولامعتره لمسلب ولا يتهم نم إلا متم ياخة المرفق الأعظم الإنبان بالمأفون فيه وراصمة مباشرة التصرف) الذي وكران بالمأفون معيم فيه ورد صمة مباشرة التصرف) الذي وكل فيه وزد المنه مباشرة التصرف) الذي وكل فيه وزل منه مباشرة التصرف) الذي وكل فيه وزنام بملك

<sup>(</sup>قوله بناءهل غيرل الولاية الوكالة)حقيهم كونه مستنفى من طرد المتنزولو له وتوكيل مسلم كافرا النبى في استثناء هذه نظر لأنهم همل الأصل من أن الموكل يصمح أن يوكل غاية الأمر أنه يشترط في وكيله هنا أن يكون مسلما كما أنه يشترط فيمين يوكله الولى أن يكون ثقة وإلا فلم يستثنوا الولى أيضا رقوله وذكرا في توكيل المرتد، عبارة التحفة : ورجحا في توكيل الغر قوله والأرجه أنه لأيملكه واحد منهما حيث لم يتحدد قصد الداغم والوكيل ) يفهم أنه إذا قصد الوكيل نفسه وهو غير مستحق وقصده الدافع أيضا أنه يملك ، ومعلوم أنه ليس كذلك ، فالمفهوم فيه تفصيل بسط القول فيه العلامة حجز (قوله فإذا لم يملك الأقوى لم يملك دونه الغ ) ف هذا التعليل نظر لايضي ،

في نحو تفرقة زكاة وذبح أضحية وما يأتى (وكذا المرأة والحرم) يضم المم (فى) عقد (الكتام) إيمايا وقبو لا للسلم عبارسها فيه ولا توكيل المرأة فى الرجمة ولا فى الاختيار للنكاح إذا أسلم على أكثر من أربع ، ولا فى الاختيار للنكاح إذا أسلم على أكثر من أربع ، ولا فى الاختيار للفراق إذا عبن للمرأة من يختارها أو يفارقها ، فإن لم يعين لم يصح من لو بان الحقى ذكرا بعد تصرفه ذلك كالمرأة كما قاله ابن المحقى ذكرا بعد تصرفه ذلك بانت صحته ، ويشترط فى الوكيل العدالة إذا وكله الولى فى نحو بيع مال محجوره ، ويمتع توكيل المرأة لذي روجها وأولى . قال المحتودة ، ويمتع توكيل المرأة لذي روجها وأولى . قال الأقرعي : الوجه ما اقتضاء كلام الروائي من الصحة إذا أذن سيدها لم يكن لزوجها اعتراض كالإجارة وأولى . قال الأقرعي : الوجه ما اقتضاء كلام الروائي من الصحة الأم يغوت على الزوج حفا النهى . والأوجه للام يمتعان بان ما منا والإجارة بأن حقها لازم يعتمان بان المناف أوكالة ، وتوكيل مسلم كافرا فى استيفاء قود من من مسلم ، وهذه مودود بأن الوكيل لايستوفيه لنضه وبأن المصنف إنما جعل صحة بالمرته شرطا لمصحة توكله . من مسلم ، وهده المرط وجود المشروط ، وإنما يلام من عدمه عدمه ، والأول صحيح والتافى غير علمه ، من مسلم ، وجود المشروط ، وإنما يلزم من عدمه عدمه ، والأول لصحيح والتافى غير علمه ، والمور وقبعاً إذا كان مميزا المهود يقول من ) ولور رقبقاً إذا كان نميزا الم يضح بالمرعة من كله ، والمورد بالمنافر وكان كان نميزا الم يضرح مسلم : لا أعلم فيه خلافا (ق الإذن فى دخول يجرب عليه كذب ، وكدا فاسق وكافر كذلك ) ، بل قال فى شرح مسلم : لا أعلم فيه خلافا (ق الإذن فى دخول

عطفه على المجنون من عطف الحاص على العام لأن العته نوع من الجنون . وفى المختار : المعتوه الناقص العقل ، وقد حته فهو معتوه بين العته اه . وعليه فيمكن حمل المجنون على من زال عقله بالكلية والمعتوه على من عنده أصل العقل لا كماله فيكون مباينا المحجنون ( قوله ولا فى الاختيار ) أى ولا توكيل المرأة فى الغ ( قوله ويشترط فى الوكيل العدالة ) ظاهره وإن وكله فى بيع معين من أموال المحجور ولو قبل بصحة توكيل الفاسق فى ذلك حيث لم بسلم الممال له يعتم توكيل الفاسق فى ذلك حيث منه ذلك (قوله ويمتنع توكيل المأق الحجور ولو قبل بصحة تصرفه لنفسه صحتر توكيل القراء منه ذلك (قوله ويمتنع توكيل المأق المحجود علم المحجود على حجود قوله والأول المحجود على المحتود على المحجود على المحبود على المحبود على المحبود على المحجود على المحجود على المحجود على المحجود على المحلود المحجود على المحبود على المحجود على المحبود على المحجود على المحجود على المحجود على المحاس على حجود الكن الصحيح اعياد قول المحيد .

[ فرع ] قال الحطيب الشربيني : يجوز توكيل الصبي والسفيه ليتصرف بعد بلوغ الصبي ، ورشد السفيه كتوكيل الحرم ليمقد بعد عله ، وفيه نظر ، والوجه وفاقا لهر عدم الصحة لأن المحرم فيه الأهلية إلا أنه عرض له مانع يخلافهما فإنه لا أهلية لهما ، وفي الروضة مايفهم منه عدم الصحة اله سم على منهج ، ومثله على حج (قوله لم يجرب عليه كذب ، ولم تتم قرينة على كذبه اه شبيخنا زيادى (قوله وكافر ) أى وفو باللما (قوله كذلك) أى لم يجرب عليه كذب ، رقوله لا أعلم فيه )

وعبارة غيره : لأنه إذا لم يقدر عنه التصرف لنفسه فلفيره أولى ( قوله ويمتنع توكيل المرأة ) مصدرمضاف ا لمفعوله (قوله لا أعلم فيه) أى فى اعباد قول الفاسق والكافر كما يعلم بمراجعة كلام النووى خلا، لما وقع فى-طاشية

<sup>(</sup>١) (الوله مصدر مضاف الله ) ليس أي تسخة المؤلف لفظ مصدر اه.

دار وإيصال هدية و او أمة قالت له أهدانى سيدى لك كما اقتضاء كلامهم وإن استشكل فيجوز وطؤها وطلب صحاحب ولهمة النسام والمنه في المنافق ميدى المنافق ويثقدا منه عدم النبوة عنافين الصادق وغيره و اللهميز ونحوه توكيل غيره في ذلك بشرطه الآلى (والأصح صحة توكيل عبد) مصدر مضاف المنفول ، ولو حلفت الباء لكان مضافا الفناعل وهو أوضح (في قبول نكاح) وإن المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافقة المنا

أي في الكافر ، وعبارة حج فيهما (قوله فيجوز وطؤها ) أي بعد-الاستبراء : أي ولو رجعت وكذبت نفسها لاتهامها في حتى غيرها وخرج بكذبت نفسها مالو كذبها السيد فيصدق في ذلك بيمينه ، وعليه فيكون وطء المهدى إليه وطء شبهة ، ولا يجب عليه المهر لأن السيد بدعواه ذلك يدعى زناها ، ولا الحدُّ أيضا للشبهة ، وينبغي أن لاحد" عليها أيضا لزهمها أن السيد أهداها له وأن الولدحر" لظنه أنها ملكه وتلزمه قيمته لتغويته رقه على السيد يزعمه ، وأما لو وافقها السيد على وطء الشبهة فيجب المهر ﴿ قُولُهُ لَتُسَامِحُ السَّلْفُ فَي مثل ذلك ﴾ وليس فيمعني من ذكر الببغاء والقرد ونحوهما إذا حصل منهم الإذن ولم يجرب عليهم الكلب لأنهم ليسوا من أهل الإذن أصلا ، بخلاف الصبي فإنه أهل في الجملة ، ولا ينافي هذا ماقدمناه من جمل البيغاء كالصبي لأن ذاك قبها لو احتفت به قرينة لأنها ألمول عليها بخلاف ماهنا (قوله فلا يعتمد قطعا) ظاهره وإن مضي عليه سنة فأكثرُ لم يجرب عليه فيها كذب ، ولو قبل بجواز اعباد قوله حينثذ لم يبعد بل وإن لم تمض المدة المذكورة ويكون المدار على مايغلب على الظن صدقه ( قوله بالعلم ) وعلى هذا فيتبغي أن الببغاء ، وتحوها مع القرينة كالصبي لأن التعويل ليس علىخبرهما بل على القرينة ، و بني مالو جهل حال الصبي ، و الأقرب فيه أنه لا يعتمد قو له إلا بقرينة تدل على صدقه لأن الأصل عدم قبول خبره (قوله بشرطه الآتي) وهو العجز أوكونه لم تلق به مباشرته (قوله فيه إشارة إلى استثناء الخ ) أي لأن الكلام هنا في الوكيل ( قوله وإنما يصح ذلك ) أي استثناء المرتد ( قوله وسيأتي فى بابه) والمعتمد منه أنه لايشترط فيكون مستثنى ( قوله إذ لو أسلمت زوجته ) هذا التعليل لايصلح لرد استثاء تركيل المسلم الكافر ، فالأولى التعليل بأن الكافر يصح طلاقه لزوجته المسلمة فيصح توكيل المسلم له في طلاق زوجته الكافرة ( قوله أكثر مما مر ) ومنه توكيل المسلم الكافر في شراء مسلم لأنه يصبح شراوه له في ألجملة وذلك

الشيخ (قوله غير صميح) أي بالنسبة لشقه الثاني فقط وكان ينبغي أن يقول غير صميح في الثاني

يمثه الأفرعي إن قلنا إنه يزوجها ، ومثله المبحض في ذلك بل أولى ، ويجوز توكيل رقيق في عو بيع إذن سيده ولو يجمل ، ويمتنع توكيله على طفل أو ماله مطلقا كما قاله المحاردي لأنها ولاية ( وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل به أن يملكه الموكل فيه أن يملكه الموكل فيه أن يملكه من جاز له التوكيل في ماله وإلا فنحو الولى وكل من جاز له التوكيل في ماله وإلا فنحو الولى وكل من جاز له التوكيل في ماله وإلا فنحو الولى وكل من جاز له التوكيل في مال الغير الإيملكة ، ورد " الغزي له بأن المواد التصرف الموكل فيه الاعل التصرف برد " بمنع ماذكره الأنه مر أول الباب ، وإنما المواد الخصل ومن أم فرع عليه قوله لا فل وكل بييع أن واعتقال ( عبد سيملكة ) سواء أكان معينا أم موصوفا أم لا ، لكن منا لا تخلطات فيه ولم يكن تابعا لمملولة كما يأتى عن الشيخ أن حاصله له وهمي في نكاح أو حد أة أنفا أيما أن الموسفة والمنابق عن ويكنا لو وكل من يزرج موليته إذا في تقاوي عقل الفيات على ما قالاه معلم الوالليد والله المناكز ورج بنبي إذا الموسفة والميله عنا . وأما قول المبغرى في تقاويه عقب مسئلة الإذن كا لو قال المولى المذكور وج بنبي إذا في الموصفة وقد سيال المولك الموسخة في علم المؤكل زوج بنبي إذا في وقي أو وجها أو انقضت عشباً ، وفي هذا التوكيل وجه ضعيف أنه لايصح ، وقد سيق في الوكيل ، والممرق بينها أن تزويج الولى إله لؤن وزن التوكيل ، والممرق فيها أن تزويج الولى أنا الأولى القرى فيكنى فيها بينها أن تزويج الولى أنا الأولى أقوى فيكنى فيها يتوليكنى به في الثانية ، وأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة ، وما جع يه بضهم بين ماذكونى البابين بحمل

كما لو حكم بعثته عليه ( قوله إن قاتما إنه يزوجها ) وهو المصد ( قوله وبجسل ) وفي نسخة بعد قوله بإذن سيده ولو بجمل و عتم بعضه المنافقة بعد قوله إذن سيده على المنافقة المنافقة

(توله ولو بجمل)غاية فى اشتراط الإذن فإن هناك من يقول إنه إذاكان تم جمل لايمتاج للإذن وفى نسخة عقب قوله بإذن سيدمه نصبه ولوبجمل مطلقا لأنه تكسب اه. وعبارة التحقة عقب مثل هذه النسخة نسهها: كلما عبر بهشارح وصوابه لايتوكل بلا إذن عن غيره فيا يلزم ذمته عهدته كبيع ولو بجمل بل فيا لايلزمها كتبول لكاح ولو بغير إذن النّهت . ونسخ الشارح مختلفة كما ذكرتاه فليراجع مختاره وقوله على ماقالاه ) تبع في هذا التبري كلام حج : عدم الصحة على الوكالة والصحة على التصرف إذ قد تبطل الوكالة ويصح التصرف رد" بأنه خطأ صريح مخالف للمنقول إذ الأبضاع يحتاط لها فوق غيرها ومقابل الأصح أنه يصح ، ويكتني بحصول الملك عند التصرف فإنه المقصود من التوكيل ، ولو وكله في المطالبة بمقوقه دخل مايتجدد بعد الوكالة كما أفتى به ابن الصلاح لكن خالفه الجوري فقال : لو وكله في كل حق هو له فلم يكن له دين ثم حدث لم يكن له قبضه لأنه غير موكل إلا فيما كان واجبا يومثله ، وقد يقال لانخالفة بينهما إذ عدم الدخول في مسئلة الجوري إنما هو لوصف الحق فيها بكونها للموكل حال التوكيل ، ولا يضرنا وجود الإضافة في كل منهما لأنه يكني فيها أدنى ملا بسة كما ڧالتصوير الأول بخلاف الثاني فقويت فيها باللام الدالة على الملك فلم ينخل المتجدَّد ، وعلم مما مرَّ أنه لو جعل المعدوم تبعا لحاضر كبيع مملوك وما سيملكه نفيه احمالان الرافعي، والمنقول عن الشيخ أبي حامد وغيره الصحة كما لو وقف على ولده الموجود ومن سيحدث له من الأولاد ، و لو وكله ببيع عين يملكها و أن يشترى له بشمها كذا فأشهر القولين صحة التوكيل بالشراء كما في المطلب ، ومثله إذن المقارض العامل في بيع ما سيملكه ، وألحق به الأذرعي الشريك ، وبما تقرر علم أن شرط الموكل فيه أن يملك الموكل التصرف فيه حين التوكيل أو يذكره تبعا لذلك ، ولا حاجة لمما زاده بعضهم هنا بقوله أو يملك أصله لأنه أشار به إلى ماحكاه ابن الصلاح عن الأصاب وجزم به في العباب من أنه لو وكله في بيع الثمرة قبل إطلاعها صبح ، ووجه بما مر من كونه مالكا لأصلها إذ هو مفرع على مرجوح كما نبه على ذلك الزركشي ﴿ وَأَنْ يَكُونَ قَابِلاَ لِلنِّيابَةِ ﴾ لأن التوكيل استنابة ﴿ فلا يصح ﴾ التوكيل ﴿ في عبادة ﴾ وإن لم تتوقف على نبة إذ القصد استحان عين المكلف وليس منها نحو إزالة النجاسة لأن القصد منها النرك ( إلا الحج ) والعمرة عند العجز ويندرج فيها توابعهماكركمتي الطواف (وتفرقة زكاة ) ونذر وكفارة وصدقة (وذبح أضحية ) وعقيقة وهدى وشاة وُليَّة سواءأوكل الدَّابِح المسلم المميز في النية أم وكل فيها مسلما نميزًا غيره ليأتى بها عَند ذبحه كما لو نوى الموكل عند ذبح وكيله ، ودعوى عدم جواز توكيل آخر فيها غير مسلمة ونحو وقف وعتق وغسل أعضاء لا في نحو غسل ميت لأَنه فرض فيقع عن مباشره ، وقضيته صمة توكيل من لم يتوجه عليه فرضه كالعبد ، على أن الأذرعي رجح جواز التوكيل هنا مُطَّلقًا لصحة الاستشجار عليه ( و لا في شهادة ) لبنائها على التعبد واليقين الذي لا تمكن النيابة فيه ،

حج حيث قال : ولو على ذلك ولو ضمنا على الانقضاء أو الطلاق فسدت الوكالة ونفذ النرويج اه ( قو له دخل ما يتجدد ) متحد ( قوله م يكن له قبضه ) معتمد ( قوله كما فى التصوير الأول ) هو قوله ولو وكله فى المطالبة غقوقه ( قوله يخلاف الثانى ) هو قوله دخل مايتجدد بعد الوكالة ( قوله ومن سيحنث له من الأولاد ) أى ظافه سحيح ( قوله إذ هو مفرع ) أى الصحة فى بيع المرة قبل إطلاعها ( قوله وإن لم تتوقف الغ ) أى كالأذان ( قوله محمو ( قوله إذ هو مفرع ) أى المصحة فى بيع المرة قبل إطلاعها ( قوله وإن لم تتوقف الغ ) أى كالأذان ( قوله عمو التجاهل عن مناسبة التحكيل فيها ) أى في النية ( قوله عن مباشره ) أى ولو عبدا ( قوله وقفيته صحة توكيل الغ ) معتمد ( قوله جواز التوكيل هنا ) قال مر : المتمد عن مباشره ) أى ولو عبدا ( وله وقفيته صحة توكيل الغ ) معتمد ( قوله جواز التوكيل هنا ) قال مر : المتمد من المبحيد لأنه يقع عن الوكيل ، ويفارق

لكن سيأتى له نقل هذا عن إفتاء والده بما يشعر برضاه به فكان ينبغى له عدم التبرى منه هنا ، وفى نسخة كما قالاه هنا ، وهى لانناسب الاستدراك الآتى لأنه يلزم عليه استدراك الشىء على نفسه ١ ) قوله وعلم مما مر أنه لو جعل المعدوم تبعا النخ )حتى العبّارة : وعلم نما مر الصحة فيا لو جعل المعدوم تبعا الخر وفيه احيّالان

<sup>(</sup>١) قوله ( على نفسه ) لسخة للؤلف من نفسه اه ٠

ولا يرد على المصنف صمة الشهادة عنالشهادة إذ ليست بتوكيل كما صرح به الفاضي أبو الطيب وابن الصباغ بل الحاجة جعلت الشاهد المتحمل عنه بمنزلة الحاكم المؤدى عنه عند حاكم آخر ( و إيلاء ) لأنه حلف وهو لايدخله النيابة ( ولعان ) إذ هو يمين أو شهادة ، ولا ملخل للنيابة فيهما كما مر ومن ثم قال ( وسائر الأيمان ) أي باقيها لأن القصد بها تعظيمه تعالى فأشبهت العبادة ، ومثلها النذر وتعليق نحو الطلاق والعتق والندبير وهل يصير بتوكيه مدبرا أو معلقا وجهان ، أصحهما لا . وقضية تقييدهم بتعليق الطلاق والعتاق صحة التوكيل بتعليق غيرهما كالوصاية ، والظاهركما أفاده الشيخ أنه جرى على الغالب فلا يعتبر مفهومه ، ومقتضى إطلاقهم عدم صحة ذلك في التعليق أنه لافرق بين تعليق عار عن حثّ أو منع كهو بطلوع الشمس وبين غيره ، وهو الأوجه خلافا للسبكي (ولا) في (ظهار) كأن يقول أنت على موكلي كظهر أمه أو جَعَلته مظاهرا منك (في الأصح) لأنه منكر ومعصية وكونه يترتب عليه أحكام أخر لاتمنع النظر لكونه معصية ، وعلم منه عدم صحة التوكيل في كل معصية . نعم ما الأثم فيه لمعنى خارج كالبيع بعد نداء الجمعة ، الثاني يصح التركيل فيه وكذا الطلاق في الحيض ، قاله البلقيني في تدريبه . فالحاصل أن ماكان مباحا في الأصل وحوم لعارض صح التوكيل فيه ويمتنع فيا كان عرّما بأصل الشرع ، والثانى يلحقه بالطلاق (ويصح في طر في بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح) النص فيالنكاح والشراءكما مر وقياسًا عليهما في الباقي ( و ) في ( طلاق ) منجز لمعينة ، فلو وكله بتطليق إحدى نسائه لم يصبح في الأصبح كما في البحر ( وسائر العقود ) كصلح وإبراء وحوالة وضمان وشركة ووكالة وقراض ومساقاة وإجارة وأخذ بشفعة ، وصيغة الضمان والوصية والحوالة جعلت موكلي ضامنا لك أو موصيا لك بكذا أو أحلتك بمالك على موكلي من كذا بنظيره من ماله على فلان ، ويقاس بذلك غيره ( والفسوخ ) ولو فورية لايحصل بالتوكيل تأخير مضر د أما

صمة الاستشجار لذلك بأن بذل العوض يقتضى وقوع العمل للمستأجر انهى سم على منيج : وهو يدل على أن الثواب للمستأجر ولو بلفظ الوكالة (قوله فلا يعتبر مفهومه ) أى فالتوكيل بسائر التعاليق باطل (قوله الثاني ) أى وهو الأذان الذى بين يدى الحطيب (قوله صبح التوكيل فيه ) أى ولا يلزم من الصبحة جواز التوكيل فيسعرم التوكيل فى الميم وقت نداء الجمعة لمن تلزمه وإن صبح (قوله وفي طلاق منجز) .

[ فرع ] وكله فى طلاق زوجه ثم طلقها هو كان للوكيل التعليق إذا كان طلاق الموكل رجعها ، بخلاف سكم التوج فى الشقاق إذا سبق الروج ألى الشقاق إذا سبق الروج فى الشقاق إذا سبق الروج ألى الشقاق المولات الروج ألى الله المولات الروج ألى الله من على منهج . وظاهره عدم الحرمة وإن علم بطلاق الزوج ألو لا ، وقد حصل بطلاق الزوج أله لا ، والمه نقل منها إذا ترتب عليه أذى الزوج ، وقول سم رجعها : أى وإن بالت البيرية الكبرى بما يحصل من الوكيل (قوله وسائر المقود ) هذا تقدم فى قوله كصلح وإبراه ، ولمله ذكره هنا توطقة لما يعده (قوله جعملت موكل خياسات) ينبخي أن ماذكره مجرد تصوير فيصبح الفيان بقول الوكيل ضمنت توطقة لما يعده (قوله جعلت موكل خياسات) ينبخي أن ماذكره مجرد تصوير فيصبح الفيان بقول الوكيل ضمنت الدول على الله يناه عنه والموسية بنحو أوصبت لك بكذا عن موكل ، أو نباية عنه والموسية بنحو أوصبت لك بكذا عن موكل ، أو نباية عنه والموسية بنحو أوصبت لك بكذا عن موكل ، أو نباية عنه والمواقع بنحو أوصبت لك بكذا عن موكل ، أو عليه من الدين على زيد (قوله لايحصل بالتوكيل ) أى حالة كونه

للرافعي رّ قوله والتدبير ) معطوف على الاندوليس من مدخول تعليق ( قوله وإبراء ) لا حاجة إليه هنا لأنه سيأتي بما فيه ( قوله جعلت موكلي ضامنا لك ) وصيغة التوكيل فىالفيهان كما نقله الأفرعي عن العجل أن يقول الموكل اجعلني ضامنا لدينه أو اجعلني كليلا ببدن فلان اه . ولا يختى أن ماذكره الشارح من التصوير : أي تبعا لابن التى يخلاف ذلك فلا التقمير ومر " ، وبأتى امتناعه فى فسخ نكاح الر الندات على أربع را و) فى ١ فيض الديون ) ولو م موجهة كا فيما لله يقدل الموجهة كا فيما لله الموجهة الموجهة كا فيما لله الموجهة الموجهة

لم يحصل ، وعبارة حج : إذا لم يحصل الخ ( قوله ويأتى امتناعه ) أي التوكيل ( قوله في فسخ ) أي حيث لم يعين له المختارة الفراق على ما أفهمه قوله فيا مر ولا فىالاختيار للفراق إذا عين للمرأة من يختارها أو يفارقها ، فإن لم يعين لم يصح من الرجل أيضا ( قولُه ويصح في الإبراء ) هذا تقدم في قوله كصلح وإبراء ، ولعله ذكره هنا توطئة. لما بعده (قوله لابد من الفور ) معتمد (قوله أن قياس الطلاق) أي فيما لو قال وكلتك فيأن تطلقي نفسك فلا يشترط الفور علىما أفهمه كلامه ( قوله ومن ثم ضمن ) أى الموكل وكذا الوكيل في المضمون له مطلقا وفي الأمانة إن علم أنها ليست ملك الدافع ( قوله به ) أي بسبب التوكيل وذلك إذا سلم العين للوكيل ( قوله خلافا للجورى ) قالُ في اللبِّ : الجورى بَضْمَ أُوَّلُه والراء نسبة إلى جور بلد الورد بفارسُ ومحلة بنيسابور، وبالزاي إلى جوزة قرية بالموصل ، ثم قال : وبالضم والفتح والراء إلى جور قبية بأصبهان ( قوله بمن يحملها ) أي إذا كان ملاحظًا له لأن يده لم تزل عنها (قوله وفي الدعوي) عبارة المنهج وشرحه : وخصومة من دعوى وجواب رضي الحصم أم لا اه. وفي حاشية شرح الروض لوالد الشارح مانصه : قال القاضي : ولو قال وكلتك لتكون مخاصها عنى لأيكون وكيلا في ساع الدعوى والبينة إلا أن يقول جعلتك نفاصها ومحاكما اهـ ( قوله بإقراره ) أي الوكيل (قوله أو إبرائه) ومع ذلك لايقبل إقراره على موكله (قوله أقرَّ بالمدعى به) أي أنه ملك لمن هو تحت يده (قوله انعزل ) أى وكيل الخميم (قوله وتعديله ) أى تعديل وكيل الحصم الذي هو المدعى عليه ، لكن يتأمل وجه عدم قبوله لأن شهادته لاتجر لنفسه نفعا ولا تدفع ضررا . نعم هذا واضح فيما لو عدل وكيل المدعى في الخصومة بينته فلا يقبل لأنه منهم بإثبات ما وكل فيه : ثم رأيت في سم على حج مانَصَه : قوله ولا يقبل تعديله اللخ لأنه كالإقرار في كونه قاطعًا للخصومة وليس للوكيل قطع الحصومة بالاختيار ، فلوعدل المنزل كما نبه عليه الأذرعي ، قال فشرح الروض: ويفهم من عدم قبول التعديل عدم الصحة فليحرر (قوله وتقبل شهادته) أي الركيل (قولهمطلقا)

الرفية متعين ، وما صور به الشيخ في حاشيته يازم عليه انتفاء حقيقة الوكالة كما يعلم بتأمله (قوله ويصمح في الإبراء الخ ) حبارة التحفة : ويصح في الإبراء منه لكن في أبرقى نفسك لابد من الفور تظيبا للتمليك . قيل وكذا في وكتلك لتبرقى نفسك على ما انتضاء إطلاقهم ، لكن قياس الطلاق جواز التراضى ، ذكره السبكي انتهت (قوله ومن ثم ضمن به ) أي في صورة الأمانة وله فيها لم يوكل فيه ولميا وكل فيه إن انتزل قبل خوضه في الخصومة ، ويلزسه إقامة بينة بوكالته عند عدم تصديق الحصم لمه تسمح وإن لم تتقدم دصوى حضرالخصم أو غاب فإن صدق الحصم عليها جازله الامتناع من التسلم حتى يثبتها ( وكلما في تملك المباسحات كالإحياء والاصطياء والاحتطاب في الأظهر ) كالمشراء لأن كلا سبب الملك فيملكها الموكل إذا قصده الوكيل ، بخالاف ما لو لم يقصده . والثافي النح قياما على الاغتنام ولأن سبب المملك فيملكها الموكل إذا قصده الوكيل ، بخالاف ما لو لم يقصد على الموكل إذا قصده الوكيل ، بخالاف ما لوكيل في الالتقاط للاكما قائلاه عنا ، وهو محمول على التوكيل على العدوم فلا بناقام على أن أن الموكل التوكيل في الالتقاط فلا كما قائلاه عنا ، وهو محمول على التوكيل كالشهادة على العدود الماقبة لا في أقبر ان كوكلتك لفتر عني فلائلان بكما افي الأصبح بالذ يوخرها فيقيل التوكيل كالشهادة نم يكن بعدة الإلمام الموكل التوكيل المؤلف على كان أن يوكن من المؤلف على التوكيل المؤلف على المؤلف على التوكيل المؤلف المؤل

أى وكل فيه أم لا (قوله وله ) أى وتقبل له الخ (قوله إذا قصده ) أى المركل واستمر قصده ، فلو هن له قصد نفسه بعد قصد موكله كان له ذلك و بمثل ما أسواه الخ من حينفد (قوله بخلاف مالولم يقصده ) بأن قصد نفسه أو أطلق أو قصدو احدا لا بعينه لأن قصد و احد لا بعينه غير صميع فكأنه لم يوجد فيحمل على حالة الإطلاق، فإن قصد نفسه وموكله كان مشتركا فيا يظهر ، وقد يشكل هلا على مامر الشارح فيا لو استأجر الجمل من واحد والراوية من أخرالف ، وقد قدمنا الجواب عنه فليراجم (قوله لأنه أيتاب رعن حتى قال في شرح الروض ، وقيل ليس يؤقراركا أن التوكيل بالإبراء فيس يراجم، وبه يغضح قول الشارح الأؤكائا يؤوارا جز ما رقوله لو وقال أقر غلام ولوقيل جموح متجه اه صول حج (قوله لا في إثباتها مطلقا) قد يشكل عليه ما في خير و الحد يا أنيس إلى امرأة هدا فإن اعترفت فارجها ، فإن قوله فإن اعرف فازجها مطلقا ) قد يشكل عليه ما في خير و الحد يا أنيس إلى امرأة هدا فإن اعترفت فارجها ، فإن قوله فإن اعرف فازجها كانت اعرفيث له صل الله عليه وسلم أو بلغه اعترافها بطريق معتبر اه مم عل حج (قوله ليتقط الحد عنه ) أي القاذف (قوله فقسعه دواه) أى الاتحراف المناح على المقوية (قوله لا بعضرة الموكل ) متعلق بقول الشارح المناع المناع به مولحج (قوله المنتقلة) أن المقوية (قوله فالمد عدواه) أى الشوية (قوله المدعدة الموكل ) متعلق بقول الشارح السيقائها المدعم على الموقعة فوله المناحة في المناحة المؤلى ) متعلق بقول الشارح المناع المناحة المناعة الموحة (قوله فالمناحة واله المناحة المناح

<sup>(</sup> قوله كان إفرارا جؤما) أشعر بأن ماصوّر به المنّن فيه خلاف وهوكللك ( قوله من الإمام أوالسيد ) عبارة التحقة : لكن من الإمام أوالسيد وهمى التي يتضم عليها معنى قوله مطلقا (قوله فلا يمتنع الاستيفاء اللخ) عبارة التحقة مع الاستيفاء في غيبتهم النّخ

يشعرط علمه من كل وجه ) ولا ذكر أوصاف المسلم فيها لأنها جوّزت للحاجة فسومح فيها ( فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير ) لى ( أو في كل أمورى ) أو حقوقي ( أو فوّضت إليك كل شيء ) لمي أو كل ماشئت من مالي رلم يصح) لما فيه من عظم الغرر لأنه يدخل فيه مالا يسمح الموكل ببعضه كعتق أرقائه وطلاق زوجاته والتصد"ق بأمواله . وظاهر كلامهم بطلان هذا وإنكان تابعا لمعين وهوكذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، فلا ينفذ تصرّف الوكيل في شيء من التابع لأن عظم الغرر فيه اللدى هو السبب فيالبطلان لايندفع بذلك ، وفارق مامرّ عن أبي حامد بأن ذاك في جز في خاص معين نساغ كونه تابعا لقلة الغرر فيه بخلاف هذا وبخلاف مام في وكلتك في كذا وكل مسلم اذ الوكيل المتبوع معين والتابع غير معين ، وهو مستننى من أن يكون الوكيل معينا وليست هذه المسئلة مثل ذلك لما تقرر من كُرة الغرر في التابع فيها (وإن قال ) وكلتك ( في بيع أموالي وعتق أرقائي ) ووفاء د يونى واستيفائها ونحو ذلك ( صح ) وإن لم يكن ماذكر معلوما عندهمًا لقلة الغرر فيه ولو قال فيبعض أمو الى أو شي منها لم يصح كبع هذا أو هذا بخلاف أحد عبيدى لتناوله كلا منهم بطريق العموم البدل فلا إبهام فيه ، بخلاف ماقبله ، أو أبرئ فلانا عن شيء من دبني وصبح وحمل على أدني شيء إذ الإبراء عقد غين فتوسُّع فيه بخلاف البيع ، أو عما شئت من ديني فليبق عليه شيئا منه أو عن جميعه صح إيراؤه عن بعضه ، بخلاف بيعه لبعض ماوكله ببيمه بأنقص من قيمة الحميع لتضمن التشقيص فيه الغرر إذ لآيرغب عادة في شراء البعض ، ولو باعد بأنقص من عَيمة الحميم بقدر يقطع حادة بأنه يرغب في الباقي به لم يبعد صحته ( وإن وكله في شراء عبد ) مثلا للقنية (وجب بيان نوعه )كَثْرَكي وهندي أو نحوهما . ولا يغني ذكر الجنس كعبد ولا الوصف كأبيض . ويشترط أيضا بيان صنفه إن اختلف النوع اختلافا ظاهرا وصفة اختلف بها الفرض . نعم لايشترط ذكر أوصاف السلم ولا مَايقرب منها ، أما إذا كان للتجارة فلا يجب فيه ذكر نوع ولا غيره ، بل يكني اشتر ماشلت من العروضُ أو مافيه حظٌّ كالقراض كما اقتضاه كلام الروضة ، ونقله ابن الرفعة عن المــاوردي وغيره وأقرَّه وهو ظاهر ، ولو اشتری من یعتق علی الموكل صح و عتق علیه ،

رقوله أو حقوق ) لايخالف هذا مامر هن ابن الصلاح من أنه لو وكله في المطالبة بحقوقه دخل ما يتجعد النخ فلات صريح في صحة الوكالة في ذلك لما أشار إليه الشارح من أنه لو وكله في المطالبة بحقوقه دخل مامر فلات صريح في صحة الوكالة في ذلك لما أشار إليه الشارح من أنى حامد) أى في قوله وعلم بما مر أنه لو جعل المعارض من النحو اقتراض أنه لو جعل المعارض من النحو اقتراض أنه لو جعل المعارض من النحو اقتراض في قوله وغلاف أحد عبيدى إلى الوكيل في ماله تعان بما وكل فيه ، ومن ذلك ما يقع كثيراً أن شخصا بوكل آخر في التصرف في قرية من قوى الريف بالزرع والزراعة ونحوها (قوله بخلاف أحد عبيدى) قد يشكل هذا بعدم المصحة في الرقاف از وكلت أحدكما أو وكلتك في تطلبق إحدى نسائي كما تقدم عن البحر (قوله بخلاف ما ماتبله) أى أو قال الغر قوله وحمل على أدف شيء أي بشرط أن يكون متموكا أخلا من العلة ، إذ العقود لاترد على غير متموكا (قوله علم شائلة عن من المن من موكله (قوله متحل من شيط المتبل والموكل الدى على أنه منه (قوله صبح أبراؤه) أى كما يصح عن موكله (قوله بمعل أيونه بيم المحل بن الموكل الود ، وقياس ماذكره الشارح أنه لو اشترى له ذوجته أو ها زوجها صبح المناص في الموسف في الماسف فلكل من الوكيل والموكل الرد ، وقياس ماذكره الشارح أنه لو اشترى له ذوجته أو ها زوجها صبح المنصف فلكل من الوكيل والموكل الرد ، وقياس ماذكره الشارح أنه لو اشترى له ذوجته أو ها زوجها صبح المنصف فلكل من الوكيل والموكل الرد ، وقياس ماذكره الشارح أنه لو اشترى له ذوجته أو ها زوجها صبح

غلاف القراض المتافاته موضوعه من طلب الربح ، ولو وكله في ترويج امرأة اشترط تعينها ولا يكنى بكونها مكافئة له لأن الفرض يختلف مع وجود وصف المكافئة كثيرا فاندفع ماذكره السبكي هنا تم إن ألى له بلفظ ما كروجمني من شئت صبح العموم وجعل الأمر راجعا إلى رأى الركل ، بخلاف الأول في شراء (دار) في شراء (دار) في شراء (دار) في المؤد على المقادف الموقى على المالة في المالة في على فرد فلا تنافض رأاو) في شراء (دار) في المؤد وهي المؤتمل الموقى المالة في المنافض المؤلى في شراء (دار) لا يقد المؤتمل المؤلى ألى المؤلى المالة في تعرب في السكة عن الحارة والمنطق المؤلى المؤلى ألى المؤلى ألى المؤلى وما يتاله الحارة لانتخلف الفرض بلك ، وقد يفني تعيين السكة عن الحارة ونقاد المؤلى ألى المؤلى وما يتعلن به . والثانى لابد "من تقديماتي بواحد من النوع من غير نظر الحسة أثمان المفسس الواحد إذا الحلة تجمع دار الفتي وافقير ، ثم شرع في بيان الركن الرابع وهو الصيغة فقال (ويشترط من المؤلى) أو نائبه ألى المؤلى إلى المؤلى إلى المؤلى المؤلى إلى المؤلى المؤلى

وانفسخ النكاح ر قوله بجلاف القراض أن فإنه لايصح ولا يعتن عليه لأن صحت تستدعى دخوله في ملكه وهو مقتض للعتن كما يأتى في شرح المنهج في القراض ر قوله ولو وكله في تزويج امرأة النح ) ولو قالت لوليها : زرّجني من رجل فقياس ذلك الصحة مطلقا ولا يزوجها إلا من كفء وإن قالت له : زوجني نمن شئت زوّجها ولو من غير كفء و قوله لا ذلالة فيه على فرد ) أي يعينه رقوله وجب بيان المحلة ، بفتح الحاء وكسرها كما يؤخمه من الهتار وقوله ومن لازمها بيان البلد) أي غالبا اهرجج رقوله ويشترط من الموكل لفظ )

[ فرم ] لو تال وكتلك في أمور زوجتي هل يستفيد طلاقها ؟ فيه نظر ، ويتجه لاحيث لاتوريته احتياطاً مر المم على حج ( قوله لا اكتل أحد ) أى فإن فهمها "كل أحد كانت صريحة ( قوله في اكتاق عبدى ) قال ابن المم على حج ( قوله لا اكتل أحد ) أى فإن فهمها "كل أحد كانت صريحة ( قوله في اكتاق عبدى ) قال ابن المنتجب : ومله مالو قال وكلت من أراد في وقف دارى هله مثلا اه . وهو ظاهر حيث عين المؤوف عليه ، وشروط الوقف التي أرادها كما لو قالت المرأة وكلت كل عاقد في تزويجيى حيث اشترط لصحته تعيين الأوج ويحتبل الأخد بظاهره فيصح مطلقا ، ويعتبر تعيين ما يصحح الوقف من الوكيل وكأن الموكل أداد تحصيل وقف صحيح على أى حالة ( قوله أو تزويج أمني هذه صح ) عدم تعلق الغرض في هذه ظاهر إن عين له الزوج كما يأتى عن الأذرعي في الحرة ( قوله وأخد منه صحة اللخ ) قال مع على منهج : واعتمد مر عدم الصحة إلا تبعا لغيره ، فلا يصح إذن المرأة على الوجه الملكور اه ( قوله لكل عاقد )

( قوله مفهمة لا لكل أحد ) أى حتى يكون كنابة وكان عليه حينندأن يذكر الفهمة لكل أحد في الصريح ، والشباب حج لم يذكر قوله لكل أحد لأن الكاف في قوله ككتابة للتنظير ، لأن موضوع مسئلة المن أن هناك لفظا فكأنه قال ومسألة الكتابة والإشارة على التفصيل الملوم فيها (قوله وخرج بكاف الحطاب ) لو أسقط لفظ كاف ليشمل ما ذكر من الأمثلة لكان واضحا (قوله وهذا إن صح ) يعنى ماذكر من تزوج الأمة ، وعبارته في قوته نصها : وما ذكره يعنى السبكي في تزويج الأمة إن صح بنبغي أن يكون فها إذا عين الزوج ولم يفوض الا فيحله عند تعيينها الروح ولم تفرض سوى صيفة المقد خاصة وبذلك أنتي ابن الصلاح، ويجرى ذلك التعمم في التوكيل إذ لايتملق بعين الوكيل غرض وعليه عمل القضاة. نم كتابة الشهود ووكلا في ثبوت ذلك وطلب الحكم به لاغية إذ ذلك ليس تؤكيل لمدين ولامهم فيتمين أن يكتبوا وكلا في ثبوته وكلاء الفاضي أونحو ذلك والمبا الحكم به لاغية إذ ذلك ليس تؤكيل لمدين ولامهم فيتمين أن يكتبوا وكلا في ثبوته وكلاء الفاضي أونحو ذلك ولا يشترها في وكال بغير جمل ( القبول لفظا ) بل الشرط أن لابود وإن أكرهه للمركل، ولا يشترط منا فور ولا مجلس إذ التوكيل وقع حجر كالوياعة الطلماء ، ومن ثم لو تصرف غير عالم بالوكالة صبح كما لو باعه عال مورثه ظانا عياته نبان مينا ، وسيأتى في الويمة الاكتباء توكيل وتوكل ، وقد في في المنا قركل ، وقد يشترط القبول منا تفظاكا لم وكان له عين موجوزة إن مارة أو مفصوبة فو هيا الأخر وأذن له فى فيضها قوكل من هي يبده فى قبضها للابكان الوكان الوكانة عينه المنا للمنا مقبول له لفظا كان منا للمنا للتمرث مولوله لفظا كان كان الوكان الوكانة حينك إجازة ( وليل يشترط في مطلقا لأن كماليات التصرف ورقع يشرط ألم وعني المطلق كوكانائي قباسا عليها ( ولانسمية المركم في الوعية لفيولها الجمهالة المحال المعالمة ور لا يصمح تمليقها يشرط من من صفة أو وقت ( في الأصح) كسائر العقود سوى الوصية لفيولها الجمهالة والأمراد للماجة . والثانى تممح كالوصية وحود الشرط الشرط والأمارة للمائحة . والثانى تممح كالوصية لفيولها الجمهالة

أى من له ولاية المقد من القضاة (قوله وبجرى ذلك التعميم فالتوكيل) قال حج في الدعوى اه (قوله ووكلا) أعالة وجميرة والمدعى (قوله ووكلا) أعالة والمدعى المدعى المدعى والمدعى المدعى المدعى المدعى المدعى والمدعى المدعى والمدعى والمدعى والمدعى والمدعى والمدعى والمدعى المدعى والمدعى المدعى والمدعى المدعى المدعى المدعى والمدعى والمدعى المدعى والمدعى المدعى والمدعى والمدعى المدعى والمدعى والم

صيغة العقد ، ثم قال : وسئل ابن الصلاح عمن أذنت أن يزوجها العاقد في البلد من زوج معين بكذا فهل لكل أحد عاقد بالبلد تزويجها ؟ فأجاب إن اقترن بإذنها قرينة تقضي التعيين فلا شك إن سيق إذنها قريبا ذكر عاقد معين أو كانت تعتقد أن ليس بالبلد غير واحد ، فإن إذنها حينته يختص ولا يعم ، وإن لم يوجد شيء من هذا القبيل فذكرها العاقد محمول على مسمى العاقد على الإطلاق ، وحينته لكل عاقد بالبلد تزويجها هذا مقضي الفقة في هذا اه . وبه تعلم مافي كلام الشارح كالشهاب حج ( قوله تعيينها ) صوابه تعيينه كما علم بما قدمناه ( قوله وقبول من الآخر ) أي ولو المركل هنا (قوله ورد يما مراً ) في يقبول الوصية الجهالة أي بما لاتحليله الوكالة لوجود الإذن ، وينفذ أيضا تصرّف صادف الإذن حيث فسدت الوكالة مالم يكن الإذن فاسدا كما لو قال وكلت من أراد بيع دارى فلا ينفذ التصرف كما قاله الزركشي ، والإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة جائز كما قاله ابن الصلاح ، إذ ليس من تعاطى العقود الفاسدة لأنه إنما قدم على عقد صحيح خلافا لابن الرفعة ( فإن نجز ها وشرط للتصرفُ شرطا جاز ) اتفاقا كوكلتك الآن ببيع هذا ولكن لاتبعه إلا بعد شَهر ، ويظهر الاكتفاء بلا نبعه إلا بعد شهر . قال بعضهم : وعلم من ذلك أنه لو قال لآخر قبل رمضان وكلتك في إخراج فطرتي وأخرجها في رمضان صح لتنجيزه الوكَّالة ، وإنَّما قيدها بما قيدها بهالشارع ، بخلاف إذا جاء رمضان فأخرج فطرتى لأنه تعليق محض ، وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من أطلق الجواز ومن أطلق المنع اه . والأقرب إلى كلامهم عدم الصحة ، إذ كل من الموكل والوكيل لايملك ذلك عن نفسه حال التوكيل ، وظاهر صحة إخراجها عنه فيه حتى على الثاني لعموم الإذن كما علم مما تقرر ، ويصح توقيت الوكالة كوكلتك شهرا ، فإذا مضى الشهر امتنع على الوكيل التصرف ( ولو قال وكلتك) في كذا (ومني ) أو مهما أو إذا (عز لتك فأنت وكيل صحت ) الوكالة (في الحال في الأصح ) لأنه نجزها . والثاني لانصح لاشهالها على شرط التأبيد وهو إلزام العقد الجائز ، وردُّ بمنم التأبيد بما ذكر لما يأتي . وللخلاف شروط هنآ لاحاجة للإطالة بذكرها ، فمنى انتنى واحد منها صحت قطعا ( وَفَي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها ) لأنه علقها ثانيا بالعزل ، والأصح عدم العود لفساد التعليق ، والثاني تعود مرة واحدة ، نع يعود الإذن العام على الأوّل الراجع فينفذ تصرفه ، فطريقه أن يقول عز لتك ومنى أو مهما عدت وكيلي فأنت معزول لأنه ليس هنا ما يقتضي التكرار ، ومن ثم لو أتى بكلما عز لتك فأنت وكيل محاد مطلقا لاقتضائها التكرار ، فطريقه أن يوكل من يعزله ، أو يقول : وكلما وكلتك فأنت معزول ، فإن قال : وكلما العزلت فطريقه وكلما عدت وكيل لتقاوم التوكيل والعزل واعتضاده بالأصل وهو الحجر في حق الغير فقدم ، وليس هذا من التعليق قبل الملك خلافا السبكي لأنه ملك أصل التعليقين (ويجريان في تعليق العزل) بنحو طلوع الشمس ، والأصح عدم معيته

في مذهب الشافعي إلا في على الفيرورة كالإمارة والإيصاء اه . ومنه تستغيد أن مايحصل في مواضع الإحباس من جعل النظر له ولأولاده بعده لا يصبح في حق الأولاد بر اهسم على منهج رقوله والإقدام ) أى بعد وجود الشرط (قوله وبظهر الاكتفاء بلا تبعه ) قضيته وإن لم يسبقه وكلتك ويمتمل أن المراه الاكتفاء بللك بعد قوله وكلتك وإن لم يقل الآن ، ثم رأيت حج جزم في تصوير المسئلة بها الاحبال (قوله لأنه تعليق ) أى فلا يصبح (قوله عدم الصحة ) أى نلوكالة في الشقين وهما مالو قال وكلتك في إخواج فطرق الخود ما لو قال إذا جاء مهضان فأخرج الخ زقوله وظاهر الخ ) معتمد (قوله إخواجها) أى القطرة (قوله فينفا تصرفه ) أى إذا أراد منهه من التصرف بالإذن العام رقوله أن يقول عزلتك ) عزلتك اه حج (قوله وليس هذا) أى قوله وكلما عدت الخ (قوله لانه ملك أصل التعليقين ) أى تعليق العزل وتعليق الوكالة (قوله والأصح عدم صحته ) أى فلا ينعزل بطلوعها

<sup>(</sup>قوله ويظهر الاكتفاء بلا تبعه إلابعد شهر) إنكان المراد أنه يكننى بذلك عن أصل التوكيل فظاهر أنه غير صحيح . والظاهر أن مراده أن ذكر الآن غير قيد كما ذكره غيره فقصرت عنه عبارة ، ويدل على أن هذا مراده مارتبه عليه من قولموعلم من ذلك اللخ قإن الشهاب حج رتبه عليه

فيمتع من التصرف عند وجود الشرط لوجود المنع كما أن التصرف ينفذ فى الوكالة الفاسدة بالتعليق عند وجود الشرط لوجود الإذن ، وقبل لاينعزل بطلوعها ، وحيئتله فينفد التصرف على ما اقتضاه كلامهم ، وما أطال به جمع في استشكاله بأن ينفذ تصرفه مع منع المسالك منه . أجيب عنه بأنه لا يلزم من عدم العزل نفوذ التصرف ولا رفع الوكالة بل قد يبق ولا ينفذكما لو نجزها ، وشرط للتصرف شرطا وأخذ بعضهم بقضية ذلك حيث جزم بعدم نفوذ التصرف غود التصرف أصلها فلا يستفيد بها شيئا ، وهذا المعرّل عليه الأول.

ا هحج (قوله فيمنع من التصرف) أى ومع عدم العزل يمنع من التصرف (قوله وقبل لا يتعزل) هذا عين الأصح السابق فكان الأظهر، وقبل ينعزل، ولا يتاقى حيثلا ما فرّعه عليه بقوله وحيثلا فيتغذ التصرف العنم ، اللهم إلا أن يقال المراد من قوله لا يتعزل أنه لا ينعزل من التصرف بناء على عدم انعزاله منالؤكالة فليتأمل، ولعل في العبارة سقطا . وقد يقال المقصود من حكاية القبل صحة التصرف لعدم العزل وكأنه قال والأصح عدم صحت ، ومع ذلك لا ينفذ التصرف لوجود المنع ، ولا يلزم من فساد الوكالة فساد التصرف ، وقيل حيث قلنا لا ينزل صحة عصرفه ، فيصير حاصل الخلاف أنه لإيازم من فساد الوكالة فساد التصرف وقبل حيث قلنا لا ينزل صحة تصرفه ، فيصير حاصل الخلاف أنه إذا علق بطلوع الشمس لا ينعزله بطلوعها نقصاد التعلق ، وفي صحة التصرف وجهان أصحهما عدمه ( قوله والمعول عليه الأول ) وهو المنع من التصرف

(قوله فيمنع من التصرف) المناسب لكن يمنع من التصرف لأن المنع من التصرف لا يتفرع على عدم العزل وإنما ينظر على المنزل (قوله وقبل لا يسترل ) لا يصح أن يكون هذا مقابلا لما اعتداره إذ هو عينه ، وإنما عهد المفالفة نفوذ التصرف وعدمه ، فالشارح موافق لما القبل في عدم نفوذ العرف وواضع ، فكان المناسب خلاف هلد أن نفوذ التصرف وعدمه أنه كان المناسب خلاف هلد أن السياق ، وعدم أنه كان المناسب خلاف هلد أن السياق ، وعدم عنه يعد أن المناسب خلاف هد أن المناسب عنه يضم النسخ ، ثم رجع عنه يعد أن سطر العبارة فزاد قوله والأصبح عدم صحة الغ ، ثم دخل على ما كان سطره من العبارة بقوله وقبل فحصل ما تراه والأصبح عدم صحة فلا ينخز بالمناسب المناسب حج ، لكن لا بهاذا الفلط وعبارته والأصبح عدم صحة فلا ينعزل بطلوعها وحينظ فينفذ التصرف على ما اقتضاه كلامهم ، لكن أطال جمع في استشكاله بأنه كيف يتفاد مع من عدم العرف نفوذ التصرف المناسبة المناسبة بل قد تبقى ولا يتفذكا لو نجزها وشرط التصرف رطا ، وأخذ يعضهم بتفقية ذلك فجزم بعدم ولا وفع الوكالة بل قد تبقى ولا يتفذكا لو نجزها وشرط التصرف شرطا ، وأخذ يعضهم بتفقية ذلك فجزم بعدم نفوذ التصرف . وقد يجاب بأنا لاسلم أن المنع مفيد إلا لو صحت الصيفة الدالة عليه ، ونحن قد قرر نا بطلان هذه المعالمة فعملنا بأصل بقاء الوكالة إذ كم يوجد له رافع صحيح ، وحينتذ اتضح نفوذ التصرف عملا بالأصل بقاء الوكالة إذ كم يوجد له رافع صحيح ، وحينئذ اتضح نفوذ التصرف عملا بالأصل المدالوكالة إذ كرو وتنيل والتعرف ، وبه تعلم ما في كلام الشارح أوكار واتنوا

# قصل في أحكام الوكالة بعد صحتها

وهى ماللوكيل وعليه عند الإطلاق ، وتعيين الأجمل وشرائه للمعيب ، وتوكيله لفيره ( الوكيل بالبيع ) حال كون البيع ( مطلقا ) فى التوكيل بأن لم ينص له على غيره أو حال التوكيل للفهوم من الوكيل مطلقا : أى غير مقيد بشىء ، وقد أشار الشارح لذلك بقوله أى توكيلا لم يقيد ( ليس له البيع بغير نقد البلد) الذى وقع فيه البيع بالإذن لدلالة القرينة العرفية عليه ، فإن سافر بما وكل فى بيمه لبلد بلا إذن لم ينيز له بيمه إلا بنقد البلد المأذون فيها ، ومراده بنقد البلد مايتمامل به أهلها غالبا نقدا كان أو عرضا لدلالة القرينة العرفية عليه . فإن تعدد أن مه بالأغلب ،

#### ( فصل ) في أحكام الوكالة

( قوله وتعيين الأجل ) أى وحكم تعيين الأجل.، ويجوز رفعه ( قوله وشرائه ) أى وحكم شرائه ، ويجموز رفعه ، ويوافقه رسم حج له بالوار وهو أولى لسلامته من حلف المضاف وإبقاء عمله ( قوله وتوكيله لغيره ) أى وما يتبع ذلك كانعزال وكيل الوكيل وعدمه ( قوله على غيره ) أى التوكيل في البيع ( قوله أو حال التوكيل المفهوم الخ ﴾ زاد حج : ويصح كونه صفة لمصدر محذوف : أى توكيلا مطلقا ( قوله أيس له البيع بغير نقد البلد ) لو أمره أن يبيع بنقد عينه فأبطل بعد التوكيل وقبل البيع وجدد آخر فيتجه امتناع البيع بالجديد لأنه غير مأذون فيه وكذا بالقديم ، ويحتاج إلى مراجعته مر اه سم على حج . أقول : ولو قيل بجواز البيم بالجديد تعويلا على القرينة العرفية لم يكن بعيدًا ، إذ الظاهر من حال الموكل إرادة ما يروج في البلد وقت البيع من النقود سيا إذا تعذرت مراجعة الموكل ( قوله لم يجز لهبيعه إلا بنقد البلد المأذون فيها ) أي وإذا باع بنقد البلدصحوضمن الثمن ي وعبارة الشارح بعد قول المصنف في الفصل الآتي : ولا ينعزل بالتعدى في الأصَّح الخ ، ويزوَّل ضانه عما تُعدى فيه ببيعه وتسليمه ولا يضمن ثمنه لانتفاء تعديه فيه ، ثم قال : وتقدم أنه لو تعدَّى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه ضمن ثمنه وإن تسلمه وعاد من سفره فيستثني مما مر" : أى في قوله ويزول ضمانه عما تعدى الخ ( قوله نقدا كان أوعرضا ) تقدم في نظيره من الشركة عند الشارح أن الأوجه امتناع البيع بالعرض مطلقا فلينظر الفرق بينهما بناء على ما اعتمده وقد يجاب بأنه لاتخالف فإن المراد بالنقد في باب الشركة مآذكره هنا وهو مايغلب التعامل به ولو عرضا ، وعليه فالمرض الذي يمتنع البيع به ثم مالا يتعامل به مثلا إذا كان أهل البلد يتعاملون بالفلوس فهي نقدها فببيع الشريك بها دون نحو القماش . نعميشكل على ما فى الشركة جوازالبيع هنا بالعرض-حيث كان المقصود به التجازّة وقد يفرق بأن متملق الوكالة هنأ معين كما لو قال وكلتك في بيع هذا العبد فحيث كان غرض البائم التجارة فيه كني مايحصل الربح من أى نوع والشركة لما لم يكن متعلقها خاصًا ، بل إما نوع محصوص كالقماش أو مطلق مايتجر فيه كان الغرر فيها أكثر فاحتيط لها ( قوله أزمه بالأغلب ) أى ولوكان غيره أنفع للموكل ( قوله فبالأنفع ) هذا ظاهر إن تيسر من يشتري بكل منهما ، فلو لم يجد إلا من يشتري بغير الأنفع فهل له البيع منه أم لا فيه نظر . وظاهر

### ( فصل) في أحكام الوكالة

(قوله أو عرضًا ) لايخالف مامرٌ في الشركة من امتناع البيع بالعرض مطلقًا لأن المراد به حيث لم يكن معاملة

وإلا جاز به كالقراض كما بحد الزركشي وغيره ، وبما تقرر في معنى مطلقا اندفع ماقيل كان ينبغي أن يقول بمطلق الييع للطلق لتقييد الإعلاق بأن المسلق لتقييد الإعلاق بأن المسلق المتقيد الإعلاق بأن الإطلاق ، وإنما المراد الييع المطلق التقييد الإعلاق بأن الإطلاق بأن المسلق المراد به البيع بقيد الإطلاق بأن المسلق المن المسلق المسلق المناد في مساته فاندفع قوله فإن المسرد المناد تمن عمل المسلق في مساته فاندفع قوله فإن المسرد المناد المسلق المسلق

كلام الشارح الثانى ، ولو قيل بالأوَّال لم يكن بعيدًا لأن الأنفع حينتك كالمعدوم (قوله اندفع ماقيل الخ ) أى لصلاحيته لما قررته به فلا يرد أن أوّل وجوه إعرابه لاينافي كونه ولو بمعناه من كلام الموكل فتأمله اه سم على حج ( قوله وكذا مارتبه عليه ) أي من قوله كان ينبغي الخ ، ووجه ترتيبه أنه جمل كون صورته كذا علة ، والمعلول مرتب على علته تقدم في اللفظ أو تأخر ﴿ قوله بنسيئة ﴾ ويظهر أنه لو وكله وقت نهب جاز له البيع نسيئة لمن يأتى إذا حفظ عن النهب ، وكذا لو وكله وقت الأمن ثم عرض النهب لأن القرينة قاضية قطعا برضاه بذلك ، وكذا لو قال له بعه ببلد أو سوق كذا وأهله لايشترون إلا نسيئة وعلم الوكيل أن الموكل يعلم ذلك فله البيع نسيتة حينظ فيا يظهر، ثم رأيت ماسأذكره آخر مهر المثل عنالسبكي كالمعمراني أننالولي يجوز له العقد بمؤجل اعتيد وهو يويد ماذكرته ، لكن سيأتي فيه كلام لايبعد عجيته هنا حج ، وعبارته ثم بعد أن ذكر كلام السبكي والعمراني نصها : فالذي يظهر أنه يشرط هنا ما في الولى إذا باع بمؤجل للمصلحة من يسار المشترى وعدالته وخيرهما وأنه يشترط أيضا فيمن يعتدنه : أى الأجل أن يعتدن أجلا معينا مطردا فإن اختلف فيه احتمل إلغاؤه و احتمل اتباع أقلهن فيه . وقوله أقلهن فيه هو الأقرب لاتفاق الكل عليه إذ الأقل في ضمن الأكثر ( قوله بخلاف اليسير ) ينبغي أن يكون المُراد حيث لا راغب بنام القيمة أو أكثر ، وإلا فلا يصح أخذا بما سيأتى فيا لو عين له الثمن أنه لايجوز له الاقتصار على ما عينه إذا وجد راغباكما سيأتى وقد يفرق اهـ ممَّ على منهج . أقولُ وقد يتوقف فى الفرق بأن الوكيل بجب عليه رعاية المصلحة وهي منتفية فيا لو باع بالغبن اليسير مع وجود من يأخذ بكامل القيمة ﴿ قُولُه ولو بأع بشمن المثل وثم راغب ) أي ولو بمّا لايتغابن به أنحذا من إطلاقه ، وفي شرح الروض التقييد بما لايتغابن بمثله , قال سم على منهج بعد نقله ذلك عن شرح الروض : وهو يفهم الصحة إذا وجد الراغب بالذي يتغابن بمثله وفيه نظر أه . أقول : وقد يقال العرف في مثله جار بالمساحة وعدم الفسخ للزيادة اليسيرة اه . وهذا كله مالم ير مصلحة فى البيع بالأقل كأن يكون من يريد الشراء بالزيادة يو اكس فى قبض الثمن أو يعشى منه خروج

أهل البلد ويدل له قوله فيما يأتى وبحل الامتتاع بالعرض الغ ( قوله المراد به البيع بقيد الإطلاق) لعل الكنية أسقطوا لفظ لا قبل قوله بقيد حتى يلاق مامرً ، وهو كالملك فى حيارة التحفة ( قوله تطل نظر ) أى بالنظر التدبيل عاصة

أو حدث فى زمن الحيار أتى جميع مامر فى عدل الرهن وأقهم قوله ليس له إلى آخره بطلان تصرفه فلهذا فرّع عليه قوله ( فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمنه) الحيلولة بقيمته يوم التسلم ولوفى مثلى كما ذكره الرافعي، فإن تلف ولم يصبح العقد طالب المشترى بالمثل فى المثلى والقيمة فى المتقرم ، وإن صبح وتعدى إلوكيل بالتسلم ، فإن شاء طالبه بااش أو بالبدل المذكور ، وله مطالبة الوكيل برده فى صورة البطلان لتعديه بتسليمه لمن لايستحقه ببيع باطل فيسترده إن كان باقيا ، وله حيثة بيعه بالإنذن السابق وقيض الش ويده

الثمن مستحقا أو نحوذلك ، ويحتمل خلافه لأن الأمور المستقبلة لانظر إليها وهو ظاهر إطلاق الشارح كشرح المنهج. ثم رأيت الأوَّل في الحطيب حيث قال: وعله كما قال الأذرعي إذا لم يكن الراغب مماطلا ولا متجوَّها ولا ماله ولا كسبه حراما اه ( قوله أو حدث ) أي الراغب ( قوله في زمن الحيار ) أي وكان الحيار للبائع أو لهما فإن كان للمشترى امتنع اه شيخنا زيادى فيا يأتى فى فصل فيا يجب على الوكيل . وقوله جميع مامر ، ومنه أنه إذا لم يفسخو انفسخ بنفسه لأن العبرة في العقودبما في نفس الأمر ، وينبغي أن يكون منه أيضاً هنا ما لو اجتهد الوكيل في البيع وأدَّاه اجبَّهاده إلى أن فيه مصلحة ثم تبين خلافها فيتبين بطلانه ( قوله ضمنه للحيلولة ) أي وعليه فإذا تلف آلمبيع في يد المشترى وأحضر بدله وكان مساويا لمما غرمه جنسا وقدرا وصِفة فهل له أن يأخذه بدل ماغرمه للحيلولة ، ويجوز له التصرف فيه بتراضيهما أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأوّل لأنه بيم الدين لمن هو عليه وهو جائر . أما لو أراد أخذ ماقبضه الوكيل من المشترى في مقابلة القيمة التي أخذها الموكل منه لم يجز لأن ماقبضه من المشرى عين والقيمة التي يستحقها دين ، والثقاص" إنما يكون بين دينين استويا ، فلو تلفتُ القيمة في يد الآخد ضمنها ، فإن كان المضمون به منجنس الثمن وتوفرت فيه شروط التقاص حصل التقاص ، وكتب أيضا قوله ضمنه للحيلولة : أي ويجوز للموكل التصرف فيا أخذه من الوكيل لأنه يملك كملك القرض (قوله بقيمته ) فإن قلنا إنه : أى الوكيل يغرم القيمة مطلقا فهل يرجعُ في المثلى بها على المشترى لأنها التي غرمها أو بالمثل لأنه الواجب على المشرى فيه نظر أه سم على حج . أقول : واللـى يظهر أنه إنما يطالبه بالمثل لأنه المضمون به ماتلف في يده ، وإذا أعده بعد تلف المبيع في يد المُشترى دفعه للموكل واستردّ القيمة ، ويحتمل وهو القياس أنه لو تلف المبيع في يد المشرى رجع الوكيل على الموكل بالقيمة وغرم كه المثل لأنه الذي يضمن به متاحه الآن (قوله فإن تلف) ليس هذا تفريعا على خصوص ماذكره. لأن البيع فيه باطل دائما ، فلعله بيان الدحكم فيا لو تعدى الركيل بالتسلم لا بقيد ما الكلام فيه (قوله فإن شاء) أى الموكل (قوله طالبه) أى الوكيل (قوله أو بالبدل) قد يتوقف فى المطالبة بالبدل فإنه لم يتعد بالبيع ، وحيث صح فقد انتقل الملك في المبيع للمشترى واستحق البافع عليه ثمثه ، والذي فوته بالتسلم إنما هو الثُّن فكيف يطالب بالبدل ، والمتبادر من قوله بالبدل أن المواد به المثل في المثلى والقيمة في المتقوّم ، لكُّن قضية قوله الآتي ضمن الموكل الخ أنه القيمة فقط (قوله إن كان باقيا ) وهو يزول الضمان بالاسترداد أو لأيزول إلا ببيعه ثانيا أو باستثمان من المسالك؟ فيه نظر ، وقياس ما يأتى من أنه لو تعدّى بالبيع لايزول ضمانه باسترداده أنه هنا كذلك (قوله بالإذن السابق) قال الشارح يعَّد قول المصنف في الفصل الآتي ولا ينعزل في الأصح : فلو رد عليه

ر قوله فإن تلف ولم يصمح ) أى كما هو الصورة هنا . وأما قوله يعد فإن صبح إلى آخره فلا محل له هنا كما هو ظاهر ر قوله وإن شاء طالبه بالعن الثغ ) هذا قد يعارض ما سيأتى له فيا قربه فى قول المصنف فإن خالف ضمن ، ثم لايختير ما فى هذه السوادة من القلاقة ونسخ الشارح فيها عنطقة فليحرر .

أمانة عليه ، فإن لم يس كان طريقا في الفيان وقراره على المشترى ، وعلم بما تقرر في التفريع رد من زهم أنه كان ينبغي أن يقول لم يصح ويفسن ، فلو لم يطلق اتبع ماعيته ، ففي بع بما شئت أو تيسر له غير التقد لابنسيئة ولا فين المؤدن أن المبادئ ولا المنافق المؤدن المبادئ ولا المنافق المنا

بعيب مثلا بنفسه أو بالحاكم عاد الفيمان مع أن العقد يرتفع من حينه على الراجع ، غير أنا لانقطع النظر عن أصله بالكلية ( قوله وقراره على المشترى ) أي فيضمنه بالمثل في المثلي وأقصى القيم في المتقوّم ( قوله وعلم بما تقرر في التفريع ) أي من قوله وأفهم قوله ليس له الخ (قوله خلافا لجمع منهم السبكي في تجويزه بالغبن ) هذا مخالف لمما قدمه في الشركة قبيل قول المصنف ولكل فسخه متى شاء الخ حيث قال وقوله بما شئت إذن في المحاباة كما يأتى بزيادة في الوكالة ، فكأنه جرى ثم على ما قاله السبكي ، وحيث ردَّها هنا دل على اعباد ماهنا ، هذا وفرق ثم بين بما شئت وبين بما ترى حيث قال لا بما ترى لان فيه تفويضا لرأيه وهو يقتضى النظر بالمصلحة اه . وسوّى شيخنا الزيادي بينهما هنا في أنه ليس له البيع بالمحاباة (قوله جاز بنسيئة فقط ) أي لا بغبن فاحش ولا بغير نقد البلد ( قوله جاز بالغبن ) وينيغي أن لايفرط فيه بحيث يعد" إضاعة وأن لايكون ثم راغب بالزيادة ( قوله فقط ) أي لا بالنسيئة ولا بغير نقدالبلد (قوله لأنكم للعدد) قال حج : ويظهر أن الكلام فيمن يعلم مدلول تلك الألغاظ كما ذكر ، وإلا فإن عرف له فيها عرف مطرد حملت عليه ، وإن لم يعلم له ذلك لم يصح التوكيل للجهل بمراده منها اه سم على منهج . وعبارته في شرحه : وظاهر كالامهم أنه لافرق في هذه الأحكام بين النحويُّ وغيره ، وهو محتمل لأن لها مدلولا عرفيا فيحمل لفظه عليه ، وإن جهله وليس كما يأتى فىالطلاق فىأن دخلت بالفتيح لأن العرف فى غير النحوى ثم لايفرق . نعم قياس ما يأتى في النائر أنه لو ادعى الجهل بمدلول ذلك من أصله صلق إن شهدت قرائن حاله بذلك اه. فلعل مأنقله سم عنه له فى غير الشرح المذكور (قوله بما بسدها) أى عزّ وهان (قوله يشمل عرفا القليل والكثير ) قال حج : ويُتردد النظر في بأي شيء شئت وبمهما شئت ولو قيل بما شئت لم يبعد (قوله لبييع موَّجلاً ﴾ هل له البيع حالًا حينتُك ينبغي نعم إلا لغرض اه سم على حج ﴿ قوله لظهور قصد المحاباة ﴾ يوَّخد منه أنّ الكلام لمها إذا دلت القرينة على قصد المحابّاة وإلا جاز له النقص عن الأجل والزيادة على الثمن المعين وإن كان المشرى معينا (قوله نظير مامر ) أي في تعدد النقدين (قوله ويشرط الإشهاد) سكت عن الرهن اه سم على حج. أته ل : والظاهر أنه لايشترط لأن ذلك قد يؤدي لامتناع البيع ، إذ الغالب عدم رضا المشتري به ، وعليه فلعل

<sup>(</sup> قوله ويشترط الإشهاد النخ ) عبارة التحقة : ويلزمه الإشهاد الخ ، ومر فى البيع أنه لو شرط عليه الإشهاد كان شرطا للصحة . شرطا للصحة .

وبيان المشترى إن لم يعرفه المركل و إلا شمس وإن نسى وليس له قيض التمن بعد حلوله إلا إن نص له عليه أو دلت عليه قرينة ظاهرة كما قاله جمع كأن أذن له في السفر لبلد يعبد والبيع فيها بمؤجمل ومقابل الأصح عدم الصحة لاختلاف الفرض بتفاوت الأجل من الزيادة خلافا لا بن الفرض بتفاوت الأجل من الزيادة خلافا لا بن الرفحة ودعواه جواز اتحاد الطرفين عند انتفاء النهمة بعيد من كلامهم إذ علم منم الاتحاد ليست النهمة بل علم انتظام الابجماب والقبول من شخص واحد، وخرج عن ذلك الأب لعارض فيتى من عداء على المنع واحد، وخرج عن ذلك الأب لعارض فيتى من عداء على المنع واحد، وخرج عن ذلك الأب لعارض فيتى من عداء على المنع (ولده الصغير) أو المختلف ولا يقاف من ذلك المنع واحد، وخرج عن ذلك الأب لعارض فيتى من عداء على المنع وكرو لمده الصغير) أو المنافقة على المنافقة على المنع وكرو لمنه المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على الابتقاماء لم كله فضادا وأخذ من ذلك أنه عند انتفائها بالذكان ولده في الابتاف في تعليقه المنافقة على المنافقة ع

الفرق بين هذ وبين بيع الولى مال المولى عليه حيث اشترط فيه الرهن الاحتياط لمـــال المولى عليه ، وأفهم قوله يشترط النح أنه لو لم يشهد لم يصح انبيع ، فظاهره أنه لو لم تكن الشهود حاضرة وقت البيع لم يصح العقد وإن أشهد فها بعد ، وعبارة حج : ويلزمه الإشهاد وبيان المشترى حيث باع بموتجل وإلا ضمن آه. وهو محتمل للإثم بترك الإشهاد مع صحة العقد والضمان ، ومن ثم كتب عليه سم ; ليس فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ترك الإشهاد أه. وسيأتي بما فيه، وكتب أيضا قوله ويشترط الإشهاد وينبغي رجوع هذاً ، وقوله وبيان المشترى الع لما لو باع بمؤجل سواء قد"ر الموكل الأجل أو أطلق ( قوله وبيان المشترى ) أي كأن يقول الوكيل للموكل بعته لفلان فلو لم يبينه له كأن قال بعته لرجل لا أعرفه ضمن (قوله وإلا ضمن) أي القيمة لا البدل فها يظهر لأنها تفرم للحيلولة . وكتب سم قوله و إلا ضمن ليس فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ترك الإشهاد أه سم على حج . أقول : والذي ينبغي أنَّه شَرْطُ لعدم الضَّمَانَ لا للصحة لأن الإشهاد إنما يكون بعد تمام العقد ، لكن نقل عن شيخنا الزيادى باللموس اعبًاد أنه شرط للصحة وقال خلافا لحج حيث جعله شرطا للضهان اه فليحرر (قوله وإن نسي ) أي الوكيل (قوله كأن أذن له في السفر) هو ظاهر إن لم تجر عادة الموكل بالسفر إلى ذلك البلد عن قرب وإلا فينبغي أن لايقبض إلا بعد مراجعة المركل ، ويحتمل أن تركه السفر على خلاف العادة كاف في جواز القبض بل وجوبه لأن في تركه ضياعا له وهو لايرضي به (قوله إذ علة منع الاتحاد) أى فيما ذكر فلا ينانى أن النهمة قد تكون مانعة مع انتفاء تولى الطرفين ﴿ قوله فبقي من عداه ﴾ شمل الوصي والقم وناظر الوقف فلا يجوز لهم تولى الطرفين ﴿ قوله لَئُلا يلزم تولى الطوفين ﴾ أي لأن الأب إنما يتولى الطوفين في معاملته لنفسه مع موليه أو لموليته وهنا ليس كذلك لأن المعاملة لغيرة ، ولا بجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين ويتولى هو الطرف الآخر ، ولا وكيلين في الطرفين أخاما مما يأتى في النكاح أن من لايتولى الطرفين ليس له أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما . نعم لو وكل وكيلا عن طفله كما صرحوا به ويتولى هو الآخر لم يبعد جوازه إذا قدر النُّن ، ونهى عن الزيادة إذ لأنهمة ولا تولى الطرفين لأن الوكيل حينتا نائب طفله لا نائبه كما صرّحوا بذلك أيضا فليتأمل اه سم على حج . وينبغي أن مثل تركيله عن طفله مالو أطلق فيكون وكيلا عن الطفل . وقوله ولا يجوز أيضاً أن يوكل وكيلاً في أحد الطوفين : أى عن نفسه أو يطلق فلا ينافى قوله الآتى . نعم لو وكل وكيلا النغ . وقوله إذا قدر الثَّن أقول : لو قيل بعدم اشتراط ذلك لم يكن بعيدا لأن الثمن له مرد" شرعًى يرجع إليه وهوكونه حالاً من نقد البلد فلا حاجة إلى التقدير (قوله ومن ثم) أي من أجل أن العلة تولى الطرفين (قوله أو إعتاق ) ومثل ذلك مالا يترتب عليه تولى الطرفين ، ومن ذلك مايأتي من جواز التوكيل في العفو عن نفسه في القصاص وحد" القذف ( قوله من ذكر ) أي من نفسه أو ولده الخ (قوله وشرعا على الاستقصاء لموكله) عبارة حج : طبعا وشرعا على الاسترخاص له وشرعا على الاستقصاء لموكله أه (قوله في ولاية غيره) أي لفسق أبيه مثلا (قوله وقد"ر الموكل الثَّن) أفهم أنه لو لم يقدر الثَّن أو قدر ولم ينهه عن

على التغييه وهو ظاهر ، ولو وكله ليهب من نفسه لم يصح لما مر أو في توريج أو استيفاء حد او قصاص أو دين من نفسه فكالم ويم مرح في الروضة هنا لكن صرحوا في باب استيفاء من نفسه فكالمك ، ومتحاله المكن مرحوا في باب استيفاء القود بخلافه ، وبحم البلغيفي بينهما بمحمل ماهنا على حالة وما هناك على أخرى ، وهوا الأرجيم كما سيأتى بيانه ثم إن شاء القد تعالى ، ويصح توكيله في إيراء نفسه بناء على علم اشتراط القبول فيه وفي إعتاقها والعفو عنها من قصاص أو حد قلف ( وابنه البائغ ) وسائر فروصه المستغين ، سواءأمين النمن أم لا لاتخاه ماذكر . والثانى لا لأنه منهم بالميل إليهم ، وإنما لم يحزل فوضى إليه أن فلا يشرى من نفسه وحجوره (و) الأصح (أن الوكيل بالبيع) بحال (له قبض الثن وتسليم المبيع ) اللذى بيله فلا يشرى من نفسه وحجوره (و) الأصح (أن الوكيل بالبيع) بحال (له قبض الثن وتسليم المبيع ) الذى بيله فلا يشرى والإتبض . نم له في محل المناه المناه بيلان جابه ويومي المناه والمناه المناه والمناه المناه بيلهم عن غير قبض ، وظاهر إطلاقهم جريان فلك وإن باعه بحاله وصحنه لأن إلا يؤن جديل كل في المبيع من غير قبض ، وظاهر إطلاقهم جريان فلك وإن باعه بحاله وصحنه لأن إن الوكيل وإن اعتمام عن قبض الثن فلم يرتفع بما أقيه به الوكيل وإن انتفام للمناه المناكل أن المؤكل المواحل الموكل المؤلم والن من المحتم الما والا مناه الموكل ، ويتعمل خلافه لأن الموكل إنما رضى بلملك مع التأجيل دون الحلول ، وليس من وكل في همة تسليم قطعا لأن مقدما غير بملك ، فإن كان مؤجلا وحل أو حالا ونهاه عن قبضه لم بملك قبضه أنه بالمناه المنتيا وقبل المالما في التسليم قطعا (ولا والمهام ) أن الميم (حقى يقبض الغن) بأن سلمه له باعتياره قبل

الزيادة لايجوز البيع له ، وهو مشكل بأن العلة في امتناع بيعه لمن هو في ولايته تولى الطرفين ، وهو منتف هنا كما ذكره الشارح بقوله : إذ لاتولى ولا تُهمة وبأنه يجوز بيعه لأبيه وابنه البالغ وإن لم يقدر الثن ولم ينهه عن الزيادة ولا نظر النَّهمة في ذلك ، اللهم إلا أن يقال : إن النّهمة مع صغر الولد أو جنونه أقوى منها في الأب والابن الكبير لمـا جرت به العادة من زيادة الحنوّ من الأب على ابنه الصغير أو المجنون فليتأمل . ثم رأيت سم على منهج صرح بالفرق المذكور (قوله أو قصاص) لعل العلة في ذلك عدم حصول المقصود من التشفي للمستحقّ مع أنه فى إنامة الحد" على نفسه قد يأتى بما لايحصل به ما هو مقصود الحد" شرعا مما يجصل الأنم للمحدود والعلة فى النزويج واستيفاء الدين من نفسه تولى الطرفين ( قوله ويصبح توكيله فى إبراء ) هذا عين قوله السابق - ومن ثم لو أذن في إبراء الخ ( قوله بناء على عدم اشتراط القبول فيه ) وهو المعتمد ( قوله وفي إعتاقها ) أي نفسه ، وهذه علمت من قوله قبل أو إعتاق من ذكر الخ ( قوله سواء أعين ) أي الموكل ( قوله لانتفاء ماذكر ) أي من تولى الطرفين والنهمة (قوله تولية ) فاعل يجز (قوله ولاكللك ثم ) أى لأنه قد يكون هناك من هو أصلح منهما مع وجود الشروط في الكل حتى لو فرض انحصار الأمر في أحدهما أمكن تولية السلطان له (قو له من نفسه ومحجوره ) أى ولا بأكثر من ثمن المثل ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش على تياس مامر فى الوكيل بالبيع ( قوله فى نحو الصرف ) أى كالمطعومات ورأس مال المسلم ( قوله القبض ) أى لأن القبض في المجلس شرط لصحة العقد ( قوله والقبض ) أى قطعا (قوله إلا بإذن جديد) أي أو دلالة القرينة عليه كما مر أيضا (قوله وهنا) أي في البيع بموَّجل (قوله من غير قبض) أى وإن حلَّ الثمن (قوله وظاهر إطلاقهم الخ) معتمد (قوله وصححناه) آى على الراجع حيث لاضرر يلحق الموكل بالحلول ( قوله في هية ) أي عقدها ﴿ قوله تسلم ﴾ أي للموهوب له بأن بقبضه إياة (قوله فإن كان مؤجلاً وحل) هذا علم من قوله أولا لا في البيع بمؤجل وإن خُلٌّ (قوله حتى يقبض الثمن الحال) قبض الأمن (ضمن) للموكل قيمة المبيع ، ولومثلياكما مر وإن زادت على الممن يوم التسليم للحياولة ، فإذا قبضه ردها ، أما لو أجبره حاكم على التسليم قبل الفيض فلا ضان عليه كما في البحر أنه الأشبه حيث كان يرى ذلك ملهبا بالدليل أو تقليدا معتبرا ، فلو أكره عليه خلاف فيضمن ، قاله الأفرحي ، وهو الأوجه ، والوكيل بالشراء الابسلم النمن حتى يقبض المبيع وإلا ضمن (وإذا وكله في شراء) موصوف أو معين كما اقتضاء كلامهما وإن جهل الموكل عبيه ومتع السبكي إجراء الأقسام الاكتبة فيه غير صميح (لايشرى معيا ) أى لاينبني له لما يأتى من الصحفة المستازمة للحال ظالم أن أكمر الأقسام الأقيام في من الصحفة المستازمة الحال غالبا في أكمر الأقسام الأقبة في فير صميح (لايشرى معيا ) أى لاينبني له لما يأتى من الصحفة المستازمة والمناسبة والمتحدمة الموكل أعلى الموكل أن القصد منه الربح ويوخط منه أن أكر الأقسام أن القصد المناسبة المناسبة والمناسبة مناسبة مناسبة الشراء بوقع الشراء (فإن المتملم الموكل إن جهل أي الوكل ( السبب ) لاتفاء المناسبة المناسبة الموكل كما قال الأسوى إنه المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة خاصة (وإن علمه فلا) يقع المناسبة المناسبة وإن مناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة وإن المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة وإن المناسبة المناسبة وان المناسبة المناسبة وإن المناسبة المناسبة وان المناسبة والمناسبة عالمناسبة وإن المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة وان المناسبة والمناسبة والمناسبة

ع انظرلو كان البائع وكيلا والمشترى وكيلا اه . أقول في العباب في باب البيع في بحث التسليم مانصه : ولو تبايع وكيلان أو وليان أجبرا مطلقا اه سم على منهج . وقوله مطلقا : أى سواءكان الثمن معينا أم في اللمة ووقع السؤَّال في الدرس عما أنو قال له وكلتك في كذا لتتصرف فيه تصرف الملاك هل هو صميع أم باطل؟ فيه نظر. والجواب عنه أن الظاهر فيه الصحة ، ويحمل على التصرف فيه بالبيع دون الهبة والقرض فله بيعه بغير نقد البلد وبالغبن الفاحش والنسيئة ( قوله و لو مثليا كما مر ) الذي مرَّ هو قوله وإن صح وتعدى الوكيل بالتسليم الخ وليس فيه ماذكر فليتأمل ، إلا أن يقال إن اللام في البدل للعهد الذكرى المتقدُّم في قوله ضمنه الحيلولة بقيمته يوم التسليم الخ (قوله أما لو أجبره حاكم) أى أو متغلب فيا يظهر اهجيج . وهو ظاهر على ما قاله حجرًايضا من أنه قد يفرق بين إكراه الظالم على التسليم هنا وبين الوديعة بأن للمكره هنا شبهة انتقال الملكوثم لاشبهة له بوجه، وأما على ما استوجهه الشارح من الفرق بين إكراه الظالم وإكراه الحاكم اللدى يراه فقد يشكل إلحاق المتغلب بالحاكم ، إلا أن يقال : المتغلَّب يصير كالحاكم لدفع المفاسد المتولدة بالفتِّن نخالفُته (قوله فيضمن) أى الركيل أى يكون طريقا في الضمان ( قوله وإلا ضمن ) أي القيمة للحيلولة قياسا على مامر له في تسليم المبيع قبل قبض الثمن (قوله عيبه ) بالموحدة ( قوله لايشتري معيبا ) وهل له الشراء نسيثة وبغير نقد البلد حيثُ رأى فيه مصلحة أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول إذ لاضرورة فيه على الموكل (قوله لاينبغي له ) أي لايجسن له (قوله في أكثر الأقسام ) احترز بقوله فيأكثر الأقسام عما لو اشترى بالعين وكان عالما بالعيب فإنه لايقع لواحد منهما ، ويحرم لتعاطيه عقدا فاسدا اه زیادی ( قوله لتمکنه ) أی الموکل ( قوله نعم لو نص ) کان الأولَى أن یقول أما لو نص الخ لأنه عمرز قوله ولم ينص له ( قوله بهذه الشروط ) هي عدم النص على التسايم ومساواته ما اشتراه وجهل الوكيل العيب ﴿ قوله فالتقييد ﴾ أى بقوله في الذمة ﴿ قوله عن هذا ﴾ أي قوله لكن ليس للوكيل رده ﴿ قوله وإن لم يساوه ﴾ أي

<sup>(</sup> قوله و إنما جاز لعامل القراض الخ ) أي جاز له ذلك دائمًا و به يحصل الفرق بينه وبين الوكالة .

يثبوت الحيار له . والنافي لا لأن الغين بمنم الوقوع عنه مع السلامة فعند العبب أولى ، ورده الأول بأن الخيار لم يثبت في العبب فلا ضرر بخلاف الغين (وإذا وقع) الشراه في الفرة لما مر أنه ليس الوكيل الرد في المعين (المحوكل) في صورتى الجمهل ( فلكل من الوكيل والموكل الرد ) بالعبب . أما الموكل فلأنه الممالك والضرر لاحق به . نعم يشترط لرده على البائع أن يسميه الوكيل في العقد أو ينويه ويصدقه البائع وإلا رده على الوكيل ، ولو رضى به المتعافل أن في الموكيل فلأنه لوحيل الموكيل فيتعافر الرد لكونه فوريا فيقع الوكيل وده بخلاف عكم الموكيل فالأنه لوحيا ملائح المسيب الطالوى قبيل الفيض كالفارن في الرد لكونه فوريا الشيف كالفارن في الرد الموتفى وعدمه كالموكل فإن وقع وعدمه كما اعتماد ابن الرفعة ناقلا له عن مقتضى كلام أن الميليب ، وعلم عام رأنه حيث نم يقع للموكل فإن وقع الشركل رده ولا تعمن خلافا المقدول واليس لوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ماوكات فيعتين كما مرما لم يين معيما فيلموكل رده ولا ضرورة كالموح على وطرح كلامه مالو أداد إرسال ما وكل في قبضه من دين مع بعض عيانه فيضمن إن فعله خلافا المبورى » وعلى رأيه يشترط في المراس معه كونه أهلا التسليم بأن يكون رشيدا، ويؤخط من تعليلهم منم الوكيل بما ذك وبي يشترط في المراس معه كونه أهلا التسليم بأن يكون شيدا، إطلاق المستف خلافا المسيورى بعث فرق بينهما فجوز التوكيل مطالفا في الوك لدون الثانى (وإن علم بالماك) ما هو مقتضى إطلاق المستف خلافا المسيح من شرة ولا المسيح بالوكيل بما ذكر وله بالأول ويؤخط من تعليلهم منم الوكيل بما ذكر والموالمة كام هو مقتضى إطلاق المستف خلافا المسيح سيد فرق المنافي وإن ما يستفى

سواءكان الشراء في الذمة أو بالعين ( قوله نعم يشترط لرد"ه ) أى الموكل ( قوله ولورضي ) أى الموكل ( قوله امتنع على الوكيل رد"ه) لو رد"ه قبل علمه برضا الموكل ثم تبين أنه كان راضيا به حين الرد فينبغي أن يتبين بطلان الرد آه سم على حَبِّج ( قوله فلأنه لو منَّم الخ ) أورد عليه أنَّه بتقدير أن لارد له يكون أجنبيا فتأخير الرد منه حينثك لا أثر له . قال سم على حج : ويجاب بأن عبردكونه أجنبيا لايقتضى عدم النظر إليه اه . هذا وقد يقال عدم رضا الموكل به بعدالحكم بوقوع العقدله لغوفلا عبرة بعدم رضاه ولا يقع بذلك للوكيل ، اللهم إلا أن يقال إن المرادبعدم رضاه أن يذكر سببا يقتضي عدم وقوع العقد له كإنكار الوكالة بمّا اشترى به الوكيل ، أو إنكار تسمية الوكيل إياه في العقد أو نيته فليتأمل (قوله كالمقارن في الرد و عدمه ) أي لا في عدم وقوعه للموكل لأنه مأذون له في شرائه وقت العقد لسلامته عنده ( قوله في الرد وعدمه ) أي وقد تقدم أنه إن كان الشراء بالعين فلا رد للوكيل أو في اللمة فلكل منهما الرد (قوله فإن وقع الشراء بالعين لم يصح ) لو تعلن الرد على البائع في هذه الحالة بأن قصر الوكيل ولم يصد ق البائع أن الشراء للموكل وأخذ الثن المعين فينبغي أخذا مما سيأتي في مسائل الجارية أن يقال يرده الموكل على الوكيل ويغرَّمه بدل الثمن وللوكيل بيعه بالظفر واستيفاء ماغرمه من ثمنه اه سم على حجز( قوله وإلا وقع للوكيل) والكلام فى العيب المقارن ، أما الطارئ فيقع فيه المركل مطلقا سواء اشتراه بالعين أو في اللمة (قوله شراء من يعتق) أي وإنّ علم بكونه يعتق عليه ، ولا نظر إلى ضرر الموكل لتقصيره بعدم التعيين وظاهره وإن كان الغرض من شرائه التجارة فيه من الموكل وعبارته فيما مر بعد قول المصنف كحج : فإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه ، ولو اشترى من يعتق على الموكل صح وعتق عليه بخلاف القراض لمنافاته موضوعه ( قوله ولا عتق) قياس مامر فها لو اشترى معيبا لايعلم عيبه وأعتقه ثم اطلع فيه على عيب من أنه ينفذ العتق ولا ردوله الأرش أنه هنا كذلك ، اللهم إلا أن يقال إنه لما أنشأ العنق هناك عَومل بمقتضى ما أتى به ، بخلافه هنا فإنه إنما حكم عليه بالعنق ولم يوجد منه مايدل عليه فاشترط نصحة شرائه أن لايكون فيه مايمنع من الرضا به ( قوله بعض عياله ) والذي يظهر أن المراد بهم أولاده ومماليكه وزوجاته اه حج. وينبغي أن يلحق بمن ذكر خدمته بإجارة ونحوها (قوله فيضمن) أي خلافا لحج ( قوله وعلى رأيه) أى الجموري ( قوله في الأول ) هو قوله عدم الفرق بين وكلتك في بيعه ( قوله دون الثاني ) فيه منه (لكونه لابحسته أو لايليق به) أو يشق عليه تعاطيه مشقة لايحتمل في العادة كما هو وافسيح ( فله التوكيل ) عن موكله دون نفسه لأن التفويض لمثله إنما يقصد به الاستنابة ، ومن ثم لوكان الموكل جاهلا مجاله أو اعتقد خلاف حاله امتنح توكيله كما أفهمه كلام الرافعي . وقال الأسنري : إنه ظاهر وباتى مثله في قوله ( ولوكثر ) الموكل فيه ( وعجز ) الوكيل ( عن الإتيان بكله فالملحب أنه يوكل) عن موكله قنط ، فلو وكل عن نفسه لم يصبح أو أطائق وفع عن الموكل ( فيا زاء على المحكن مو دن غيره لأنه المفسط إليه بخلاف الممكن : أى في العادة بأن لايكون فيه كبير مشقة لاتحتمل غالبا فيا يظهر ، وفي كلام يجلى ما يقارب ذلك وتزييف مقابله القائل بأن المراد عدم تصور القيام بالكل مع بدل في الحيوب في العجز لعلو تحقو من أو سفر امنتم توكيله كما في العالم ، وكملار والعجن مالو جهل الموكل حال توكيله ذلك كما يواخط على عائل الإستوى ، فإن كان التوكيل في حال علمه بسفره أو مرضم جاز له ذلك ( تولو أذن ) الموكل في التوكيل وقال ) للوكيل وكيل وكيله يأذ من ملك عزل الأصل مالمك على الأصح لأنه مقتضى الإذن، وللموكل عزله أيضاكا أفهمه بجعله وكيل وكيله يأذ من ملك عزل الأصل ملك عزل فرعه بالأولى ، وعبارة المصنف تفهم ذلك أيضا كا أفهمه جعله وكيل وكيله يأذ من ملك عزل الأصل ملك عزل الأصح ع

هو قوله وفى أن تبيعه ، ووجهه أن الثانى مشتمل على نسبة البيع الوكيل صريحا و لاكدالك الأول رقوله لكونه لايجسنه أى أصلاء أما إذا أحسنه لكن كان غيره فيه أحدق منه لم يجز التوكيل لأن الموكل لم يرض بيد غيره (قوله إنما يقصد به الاستنابة ) قضيته أنه يتعين ذلك في حقه وإن صار أهاد لمباشرته بنضه ( قوله امتنع توكيله ) أى ولو فعله لم يصبح وإذا تسلم ضمن (قوله ويأتى مثله ) أى مثل قوله ومن ثم لو كان المؤكل جاهلا الخر وقوله امتنع توكيله أى وذلك لم التوكيل من طرو ماذكر كأن خيف تلفه لو لم يعم ولم يتنصر الرفح فيه إلى قاض ولا أنه لو دعت الفمرودة لما التوكيل عند طرو ماذكر كأن خيف تلفه لو لم يعم ولم يتنصر الرفح فيه إلى قاض ولا إعلام الموكل جاز له التوكيل ، والأقرب الثائق أخله من قول الشارح الماركحيج لأن المؤيف الما إنا يقصد لمه المباشرة بنضه ثم لا 9 فيه قنظ ، والأقرب الثاني أخله من قول الشارح الماركحيج لأن المؤيف الما إنا يقصد حصول الموكل فيه من جهة الوكيل فيتخير بين المباشرة بنفسه والتفويض إلى غيره ( قوله وكلمور العجز ) لاحاجة

(قوله أو أطلق وقع عن المؤكل) لايمنى جريانه في المسئلة الأولى وكان ينبغي ذكره هناك (قوله المؤاكل التوكيل في حال علمه الذع) هذا قسم قوله ولو طرأ العجز المغرو تحو مرض النع ، فكان ينبغي ذكره عقبه من غير فصل بقوله والدى دخل به يقول المستنف أو لما المعجز المغ مكرر مع قوله السابق وسيأتى مثله في قوله اللدى دخل به يعلق قول المستنف ، ولوكم النع، عرف حميل التحقة تم تبع هنا شرح الروض بهذا التصرف فحصل الشكرار مع الإيهام ، وعبارة شرح الروض : ولو وكله فيا يكتنه عادة ركته عاجز عنه بسفر أو مرض، به فإن كان الشكرار مع الإيهام في حالة المعرف به فإن كان الشكرار مع الما يعلن علم المورض عالم أن المطلب ، وكما والعجز عام المورض عالم عالم المورض عالم المورض المورض عالم المورض عالم المورض عالم المورض عالم المورض عالم المورض عالم المورض المورض عالم المورض عالم المورض عالم المورض عالمورض عالم المورض عالمورض عالم المورض المورض المورض المورض عالم المورض عالم المورض عالم المورض عالم المورض المورض عالم المورض المورض المورض المورض عالم المورض المورض عالم المورض المورض عالم المورض عالمورض المورض عالم المورض عالم المورض عالم المورض المورض عالمورض عالم المورض عالم المورض المورض عالم المورض المورض عالم المورض عالمورض عالمورض المورض عالم المورض عالمورض عالمورض عالمورض عالم المورض عالم المورض عالم المورض عالمورض عالمورض عالمورض عالمورض عالمورض المورض عالمورض عالمورض عالم المورض عالمورض عالمور

على الأصمح السابق (أنه) أى الثانى وينول بعز له أى الأول إياه (وانعز اله) بنحو موته أو جنونه أو عزل الموكل له لأسم البه البه عن كلامه فيا يعنول به الوكيل أنه يسترل بغير ذلك، والثانى لا ينتول بذلك بناء على أنه وكيل عن الموكل وإن قالموكل وين الموكل الأنه متضفى الإذن (وكذا إن أطلق) بأن الموكل (وإن قالوكل فوجب وقوعه عنه والثانى أملق) بأن المؤكل وقوجب وقوعه عنه والثانى أنه وكيل المؤكل وقوجب وقوعه عنه والثانى أنه وكيل المؤكل وقوجب وقوعه عنه والثانى أنه وكيل المؤكل وقالمة المستنب فاستنب فاستنب فاستنب فاستنب عنه لا عن منيه وقوق الأول بأن الوكيل وكيل المؤكل المؤلل والمؤلل والمؤلل المؤلل والمؤلل والمؤلل والمؤلل والمؤلل والمؤلل المؤلل المؤلل المؤلل المؤلل المؤلل المؤلل والمؤلل المؤلل والمؤلل والمؤلل المؤلل والمؤلل والمؤلل المؤلل والمؤلل والمؤلل والمؤلل والمؤلل والمؤلل المؤلل والمؤلل المؤلل والمؤلل المؤلل في عن المؤلل الم

إليه مع قوله آنفا ويأتى مثله النح ( قوله أو عزل الموكل له ) أى للأول ( قوله الأنه ) أى الثانى ( قوله الله ) أى الأول ( قوله الله ) أى الثانى ( قوله الله ) أى عن الثالب أي الأول ( قوله بغير ذلك ) كجنونه أو إنحائه ( قوله اعنه ) أى علوكان الأبرين رقية وأذن له سينه في الأولى المنافق عن أي وهو الإمام أو القاضى ( قوله أن يوكل أمينا غضيت أنه لو كان الأبرين رقية وأذن للسال في الثوكيل المذكور وهو واضح ، وكان الفاسق في عبرد المقد ، وهو مقتضى كلام الشارح الآتي فيا لو وكل الولى عدلا محمت عن قائل ولا يوكل أمينا في المنافق في الموكل الله عن عدم دوله و بقاء المملك في يده مامر من أن الولى لايوكل في مال الهجور عليه فاسقاً لا ناتئما له كنون على مامر من فلسق حيث الله على الموكل القائل في يتجه أن على مامر من في الولى عدلا وهو صريح في بهواز توكيل الفاسق حيث المولم الموكل الموكل والم للا رقبه لما يتم والموكلة ( توليلة الا وجهد لمنه من عبود المقد له اه. وهو صريح في بهواز توكيل الفاسق حيث أم يسلمه المنال ( قوله لم يوكله ) أى الموكل ولم ينفذ توكيلة ( قوله ولم يلم كان أن كام يمزز ولم ينفذ توكيلة ( قوله ولم يلم كان أن الموكل ( قوله إلا حدلا ) أى مطلقا سواء عين له فاسقاً أو غيره

المنباح الوكيل بدليل قوله وانعزاله إذ لا انعزال للموكل فتأمل ( قوله على الأصح السابق ) ظاهره أن الأصح السابق ترتب عليه خلاف هل يعنزل بعزله وانعزاله أولا ؛ وليس كلمك بل الحاصل أن الحلاف هل هو في الحالة الملكورة وكيل الوكيل أو وكيل الموكل ، فإن قلنا بالأول انعزل بعزل الوكيل وانعزاله ، وإن قلنا بالثانى فلا وحيئل فلا بد من العناية بكلام الشارح ليصبح بأن يقال معتى قوله على الأصح السابق : أى بناء عليه بقوينة تصريحه بالبناء في المقابل ، فالأصح مبنى على الأصح ومقابله على مقابله ( قوله فإن وكل عن غيره ) عبارة الأخرى قبلات يطلقه بقول عن نفسه احترازا عما لو عين الولى ونحوه لوكيله غير الأمين فإنه لايجوز الوكيل توكيله عن الموكل عن الموكل عن الموكل عن الموكل عن الموكل عن الموكل

<sup>(</sup>١) (قوله في الصورة المتقامة ) ليس موجودا بنسخ الشرح التي بأيدينا أه مصحمه .

قال له وكل من شئت وهو كلملك خلافا السبكى ، وفارق مالو قالت لوليها زوْجَيْنى ثمن شئت حيث جاز له نز ويجها من غير كفء بأن المقصود هنا حفظ المال وحسن التصرف فيه وغير الأمين لايتأتى منه ذلك ، وهم عجر دصفة كمال هم الكفاءة ، وقد يتسامح بتركها بل قد يكون غير الكفء أصلح (ولمو وكل) الوكيل (أسينا ) في شيء من الصور تين المتقدمتين (فقسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح ، وافقه أعلم) لأنه أذّن في التوكيل دون العزل . والثانى نعم لأن الإذن في التوكيل يقتضي توكيل الأمناء فإذا فسق لم يجز استعماله فيجوز عزله .

# فصل في بقية من أحكام الوكالة أيضا

وهى مايجب على الوكيل عند التقييد له بعير الأجل وغالفته لما أذن له فيه وكون يده يد أمانة وتعلق أحكام العقد به ( قال يع المنخص معين أو في زَّمَن ) معين ( أو مكان معين تعين ) يعنى بتعينته في الجمعيم نحو لزيد في يوم الجمعة في سوق كذا ، كما قاله الشارح مويدا به أن قول المصنف معين وما بعده حكاية للفظ الموكل بالمغنى »

(قوله لأنه ) أي الموكل .

### ( فصل ) في بقية من أحكام الوكالة

(قوله وغالفته) عطف على قوله ما يجب بتقدير مضاف ، والأصل وحكم غالفته فحدف المضاف وأقيم المضاف إو أقيم المضاف وأقيم المضاف إلى والأصماف المقدن كالفته فحدف المضاف وأقيم المفاف إلى المفاف إلى المفاف المقدن كانكاح والطلاق (قوله لشخص كنا فاره أنه بالمؤلفة المستمن الأحكام (قوله للخص هو إلا أنه المثل إلى المفاف التيمن إذا تهتم تمن تمن المن المثاب الموافقة المنابع المنابع المنابع من غيره تبب المبيع وفات على المالك جازاليج من غيره المنابع المن

### ( فصل ) في بقية من أحكام الوكالة

( توله يعنى بتعينه فى الجميع النخ) هذا أنما قاله الشارح الجلال عقب قول المصنف معين ، فمراةه به تفسير المراد من قول المصنف معين ، فمراة به تفسير المراد من قول المصنف معين أن يقول الموكل لزيد المراد من قول المراد بالمراد فى يوم الجمعة فى سوق كذا فنحو فى كلامه مفعول ليعنى ( قوله مرينا به أن قول المصنف معين وما بعده ) المحراب إسقاط لفظ وما بعده ، وعلوه أنه شرح كلام الجلال بكلام الشهاب حج ، والشهاب الملكور إنما قال هذا الذى ذكره الشارح عقب قول المصنف لشخص معين وأسال عليه مابعده كما يعلم بحراجمة صفيعه به المحاد المستفى المداد الذى ذكره الشارح عقب قول المصنف لشخص معين وأسال عليه مابعده كما يعلم بحراجمة صفيعه

إذ المركل لايقول ذلك بل من فلان وهذا واضع ، ووجه تعين الأوّل أنه قد يكون له غرض في تخصيصه كعليب ماله وإن لم يكن له غرض أصلا عملا بإذنه ، فلو باغ من وكيله لم يصح سراء أتقدم الإيجاب أم القبول ولم يصر ح بالسفارة أم لاكما شمله كلامهم خلافا لابن الرفعة ، وبحث البلقيني أنه لو قال بع من وكيل زيد : أى لزيد فباع من زيد لم يصح أيضا ، وهو ظاهر حيث كان الوكيل أسهل منه أو أرفق ، ولو مات زيد بطلت الوكالة كما صرح به المماوردي ، بخلاف مالو امتنم من الشراء إذ تجوز رخبته فيه بعد ذلك ، و الأوجه أنه لو قال بع هذا من أيام زيد ونحو ذلك حل على الميع لوليهم ، و لا تقول بفساد التوكيل أصلا محملا بإذنه ، فلو باع من وكيله لم يصح : نع لو دلت قرينة على إرادة الربح وأنه لاغرض له في التعيين سواه لكون المعين ترغب في تلك السلمة كقول التاجر لفلامه بع هذا على السلطان فالمتجه كما قاله الزركشي جواز الميع من غير المعين ، واعترض بأنه لرغبة فيه قد يزيده في المن وهذا غرض صحيح ، وقد يقال إنما يأتي أصل البحث بعلى الوجه الآتي في المكان مالم يلمرق بكون

[ فرع ] قال ع : لو قال أنفق هذه الدراهم على أهلي في رمضان فأنفقها في غيره ضمن اه سم على منهج (قوله ووَجه تعين الأول) هو قوله قال بع لشخص ولو امتنع المعين من الشراء لم يجز بيعه لغيره بل يراجع الموكل كما يصرح به قوله بعد ولومات زيد بطلت الوكالة الخ ، وينبغي أن محله عالم يغلب على الظن أنه لم يرده بخصوصه بل لسهولة البيع منه بالنسبة لغيره ( قوله فلو باع من وكيله ) أى أو عبده وفاقا لمر لأنه يتعلم إثبات إذنهلعبده وتتعلق العهدة بالعبد وقد لايكون غرضه ذلك كما قيل بمثله في امتناع البيع من الوكيل اه سير على منهج ( قوله لم يصح) وينبغي أن عل البطلان إن لم يكن وكيله مثله أو أرفق منه أخلًّا ثما ذكره فيا لو قال بع من وكيل زيد فباع من زَيد لكن يرد عليه ماقيل في عدم صحة البيع من عبده إلا أن يفرق بينهما بأن عدم ثبوت الإذن للعبد يوَّدي إلى تَأخر المطالبة إلى العتقُ واليسار وقد لأيتفق ذلك ( قوله ولم يصرح ) راجع لقوله القبول ( قوله أى لزيد ) أى دون نفس الركيل ( قوله بطلت الوكالة ) أي بخلاف مالو جن أو أنحى أو حجر عليه فلا تبطل فها يظهر لجواز زوال المانم عن زيد فبيم له الوكيل بعد الزوال ولأن المقصود وصوله لزيد وزيد باق ، نعم لو لم تدل قرينة على إرادة زيد وإنما دلت على إرادة البيع من وكيل زيد بصفة الوكالة احتمل أن يقال بالبطلان لأن وكالة زيد بطلت بجنون زيد وإن قل واحتمل بقاء الوكالة هنا لاحيال إفاقة زيد بعد وتجديده الوكالة ، وينبغي له مراجعة الموكل وينبغي أيضا أن عل عدم البطلان ما إذا كان الز من المعين باقيا ، قلو دام الجنون مثلا إلى مضى الزمن المعين انعزل (قوله ولا نقول بفسادالتوكيل) وعليه فهل يصح البيع من الأيتام لو بلغوا رشداء ؟ فيه نظر ، وتتجه الصحة لأنه إنما انصرف للولى للضرورة فإذا كملوا جاز البيع منهم لزوال السبب الصارف اهـمـم على حج . وظاهره وإن كان الولى أسهل في المعاملة منهم وهو ظاهر ، ويفرق بينه وبين ما لو قال بع من وكيل زيد فباع من زيد حيث قبل بالبطلان إذا كان الوكيل أسهل بأنَّه لا ضرورة ثم إلى البيع من الموكل فعدوله عن الوكيل السهل إلى الموكل مع إمكانه تقصير ، بخلاف ماهنا فإنه تعذر البيع للولى بعد رَشد المولى عليه ( قوله واعترض بأنه ) أى المعين ( قوله إنما يأتى أصل ) وكأنه إنما زاد لفظ الأصل لتلا يسبق اللحن إلى قوله واعترض النخ (قوله البحث) هو قوله فالمتجه

(قوله خلافا لابن الرفعة) أى فى تقييده البطلان بما إذا تقدم الإيجاب أو القبول ولم يصرح بالسفارة : أى بخلاف ما إذا تقدم أحدهما وصرح بالسفارة فى المتقدم فإنه يصح عنده (قوله نعم الغ) استدراك على أصل المسئلة (قوله فالمنجه كما قاله الزركشي الغ) كان المناسب حيث هو ضعيف عنده كما سيأتى له أن يقول كما قال الزركشي التعيين مم لم يعارضه مايلفيه وهنا عارضته القرينة الملفية له ، لو لا أن ذلك المعين قد يزيد على تمن مثله وذلك موافق لمغرضه وهو زيادة الربح ، فاتضح أن تعيينه لإينائي غرضه بل يوافقه خلافا للأفرضي . ووجه الثاني أن الحاجة قد تدعو للبيع فيه عناصة فلا يحوز قبله ولا يعده ولو في الطلاق كما صرح به في الروضة في كتاب الطلاق نقلا عن البوشنجي ، ومثله في ذلك العتى ، ومن فرق بيته وبين الطلاق بأنه يُختلف باختلاف الأوقات في التواب فقد وهم ولم قال يوم الجمعة أو العيد مثلا تعين كما يحثه الأسنوى وغيره أول جمة وعيد يلقاء كما لو وكله ليشترى له جمدا في الصيف فجاء الشتاء قبل الشراء لم يكن له شراؤه في الصيف الآتي كما قاله البغوى ولياة اليوم مثله إن أسترى الراغبون فيمها ومن ثم قال القاضى : لو باع : أي فها إذا لم يعين زمنا ليلا والراغبون نهارا أكثر لم يصح . ووجه صح الميح في غيره ، قال القاضى اثما أن م يكن نقده أجود ولا الراغبون فيه أكثر . نع لو قدر له النمن فلم ينه عزيه عن غيره .

كما قاله الزركشي الخ (قوله فاتضع أن تعيينه) أي الشخص (قوله لايناني غرضه) أي الموكل(قوله ولو في الطلاق) غاية لتمين الزمان الذي ذكره في التوكيل لالقوله قد تدعو للبيع فيه الخ لأن الطلاق ليس غاية للبيع ( قوله ومثله في ذلك العتق) وينبغي أن مثلهما غيرهما من بقية التصرفات والكلام كله حيث لاقرينة أما مع وجودها فالمدار على ما دلت عليه (قوله ومن فرق بينه ) أي العتق (قوله وبين الطلاق) يتعين الزمن في العتق دون الطلاق (قوله ولو قال يوم الجمعة ) أفهم قولم الجمعة أو العيد أن يوم جمعة أو عيد بخلافه وهو محتمل إلا أن يقال الملحظ فيهما واحدوهوصدق المنصوص عليه بأول ما تلقاه فهوعقق ومابعده مشكوك فيه فيتعين الأول هنا أيضا اه حج. وقول حج بخلافه : أي فلا يتقيد بالجمعة التي تليه ( قوله أوّل جمعة وعيد ) دل على أنه قال ذلك قبل دخول يوم الجمعة ويوم العبد وبعي مالو قاله في يوم الجمعة أو العيد فهل يحمل على بقيته أو على أول جمعة أو عيد تلقاء بعد ذلك اليوم قيه نظر ، والأقرب الثاني لأن عدوله عن اليوم إلى يوم الجمعة أو العيد قرينة على عدم إرادته بقية اليوم ( قوله وعيد يلقاه ) المراد بالعيد مايسمي عيدا شرعا كالفطر والأضحى ، وينبغي أن مثل ذلك مالو اعتاد قوم تسمية أيام فيها بينهم بالعيدكالنصارى إذا وقع ذلك فيها بينهم فيحمل على أول عبد من أعيادهم يكون بعد يوم الشراء مالم يصرحوا بخلافه أو تدل القرينة عليه ( قوله جمدا في الصيف ) هل صورة ذلك أن يقول المركل اشتر لي جمدا في الصيف فيحمل على صيف يليه أو ماهو فيه كما هو مقتضى التشبيه ، أو يكنى وقوع الوكالة فى الصيف وإن لم يذكره عملا بالقرينة ؟ فيه نظر ولا يبعد الثاني (قوله نعم لو قدر له الثَّن) لم يستثنوا نظير هذا في تعيين الزمن فليحور الفرق وقد يفرق بشدة تفاوت الغرض بالتقدم والتأخر في إزالة الملك سم على حج . وإذا تأملت ماتقدم من توله والحاصل الخ علمت أنه لافرق بين الثلاثة ( قوله صح البيع فى غيره ) قد يشكل صحة البيع مع ماذكر بما علل به من أنه قد يقصد إخفارُ مو عبرد البيع بالثمن المذكور قد يفوت معه الإخفاء ( قوله قال القاضي اتفاقا ) أي ولو قبل مضي

فالمتجه النخ ، ثم إن في نسبة ماذكره للزركشي محالفة لما في كلام غيره من نسبته للأفرجي وهو اللدى يوافقه قوله الآتي خلافا للأفرجي، فلممله في كلام الزركشي أيضاكما هو الغالب من تبعيته لشيخه الأفرجي ، لكن كان المناسب أن يذكر الشارح الزركشي في الموضعين أو الأفرجي في الموضعين (قوله ولو في الطلاق) في هذه الغابة آبافت لايختى (قوله ومقه في ذلك المجتمي الأولى إسقاطه لأن التعيين فيه عمل وفاق وإنما الحلاف في الطلاق

و رق المكان وجه ) أنه لايتمين (إذا لم يتعلق به غرض ) مسيح للمحرك ولم يتبه عن غيره لأن تعيينه حيئة اتفاق ، والتصرله جمع كالسبكى وغيره ، ومع جواز التقل لغيره يفسمن ويفارق مالو قال للمودع احفظه في هذا فنقله حيث لانتهان على ما يأتى بأن المدار ثم على الحفظ ومثله فيه بمنزلته من كل وجه فلا تعدى بوجه وهنا على رعاية غرض الموكل فقد لايظهر له غرض ويكون له غرض خفى فاقتضت عنافته الفيان ، ولو قال اشتر لى عبد فلان وكان فلان تد باعه فللوكيل شراؤه من المشترى ، ولو قال طلق زوجتى ثم طلقها الزوج فللوكيل اشتر لى عبد فلان وكان فلان تد باعه فللوكيل شراؤه من المشترى ، ولو قال طلق زوجتى ثم طلقها الزوج فللوكيل المختلف المنافقة بذهب ( إلا أن يصرح بالنهى ) عن الزيادة فتمتنع إذ النطق أبطل حكم العرف ، وكذا لو عين الشخص كيم بكذا من زيد فالبس له الزيادة لأن تعييت دال على عاباته . نعم لو قال بعه منه بمالة وهو لو يون الله عدم بمالة وهو

المدة التي يتأتى فيها الوصول إلى المكان المأذون فيه لأن الزمان إنما اعتبر تبعا للمكان لتوقفه عليه فلما سقط اعتبار المتبوع سقط اعتبار النابع اه سم على حج ( قوله ومع جواز النقل ) أي على هذا الوجه المرجوح ، وعبارة سم على حج هذا فرعه الأسنوى على هذا الوجه ، ويمكن تفريعه على الأول أيضًا فها إذا قدر الثمن ولم ينهه عن البيع فى غيره كماهوقضية كلامالشيخين ،لكن عبرالشارح فى شرح الإرشاد بقوله ومتى نقله لغير ماوجب عليه البيع فيه ضمن الثمن والمثمن اه . فأفهم عدم الضمان حيث جاز النقل إذ لايتمين حينئذ البيع فيه وهو متجه معنى اه ( قوله ويفارق الخ) أى على هذا الوجه أيضاً ( قوله من كل وجه ) قد يكون شرطه الحفظ فى المكان الحاص لمعنى خعى علينا اه سم على حج . وقد يقال اشتمال المكان الموصوف بما ذكر على معنى خنى بعيد ، بخلاف الأسواق فإن اختلافها في أنفسها يكثر فربما علم الموكل في بعضها معنى خيى على الوكيل ( قوله ولو قال اشتر لي عبد فلان ) مثال فثل العبد غيره بالأولى( قوله فللوكيل طلاقها الخ ) أى على غير عوض كما قدمناه من نقل سم عن مر لأن الموكل قد يريد تأديبها ومراجعتها فلا يتمكن منها إذا فعل الوكيل غير ماذكر بأن طلقها بعوض ، وعلى هذا فيحتمل أنه لو كان الطلاق الذي أوقعه الزوج ثانيا امتنع على الوكيل أن يطلق الثائثة لمـا يترتب عليه من لحوق الضرر بالزوج وهو ظاهر ، ، وكتب أيضا قوله فللوكيل طَلاقها الخ وحيث طلق الوكيل وقد أطلق الموكل التوكيل فلم يقيده بعدد هل يمتنع على الوكيل الزيادة على الواحدة أو لا ؟ فيه نظر ، وينبغي امتناع الزيادة لأن الإذن في الواحدة محقق وما زاد مشكوك فيه والأصل عدمه ، ويحتمل جواز ذلك لصدق لفظ الموكل به فليراجع ، ثم نقل فىالدرس عن الشيخ حمدان الجزم بما قلناه والتعليل بما علنا به وبتي مالو طلق ثلاثا هل يلغو ذلك أم تقع واحدة ؟ فيه نظر ، وعبارة حج فى الطلاق فى فصل مرّ بإنسان نائم نصها:ومن ثم قال لرجل طلق زوجتى وآطلق فطلق الوكيل ثلاثا لم يقع إلا واحدة (قوله بل عليه) ينيغي أن هذا بخلاف مالو قال له الموكل بع بكم شئت حيث يجوز له البيع بالغبن وإن تيسرخلافه لأنه جعل القدر إلى خيرته رم اهسم على حج . أقول : وقد يتوُقف فيه ويقال بعدم الفرق كما تقدم عنه أيضا (قوله وفضة بلهب) قياس مامرأن على الامتناع حيث لم تقم قرينة على أنه إنما عين الصفة لتيسرها لا لعدم

<sup>(</sup>قوله بل عليه) أي إذا كان هناك من برغب بالأكثر

يساوى خسين لم تمتنع الزيادة كما قاله الغزال وإنما جاز لوكيله فى خطع زوجته بمائة مثلا الزيادة لأنه خالبا يقع من شقاق قلا عاياة نيه ، وألحق به مالو وكله فى العقو عن القود بنصف فعنى باللبية حيث صحح بها وقد ينظر فيه بأنه لاقرينة هنا تنافى الحاباة ، بحلاف الحلع وقرينة قتله لمورثه بيطلها صاحة بالعفو عنه لاسيا مع نصد على التقص عبك ما لمبين وغيره فتصحفى التعيير للمحاباة ، والشيراء لتلك العين غير ممكن إلا من مالكها فضعف احتمال ممكن من المبين وغيره فتصحفى التعيير للمحاباة ، والرائم اتلك العين غير ممكن إلا من مالكها فضعف احتمال بالزيادة لأنه حصل غرضه وزاد خيرا ، ولو قال الشر بحالة الإنهضين جاز السراء بالمائة وبما بينها وبين الحصون لا بحا عدا ذلك ، أو بع بمائة لا مجائة وخسين لم يجز القص عن المائة ولا استكال المائة والحنسين و لا الرائحة عليها للنهي عنه زولو وهو مائة أو عليها للنهي عن ذلك ويجوز ماعداه ، أو لا تهم أو لا تشتر بائة علا ممائة للمين عنه ذلو واع بسن المثل وهو مائة أو ما دونها لا أكثر حاز لابيانه بالمأمور به ، يملاف ما إذا لشرى أو باع بأكثر من مائة للنهي عنه زولو قال الشرى بهذا الدينار فئة ووصفها ) بصفة بأن بين نومها وغيره ما مر فى شراء العمدة التركيل ، فإنأر يدبالوصف

إرادة خلافها سيا إذا كان غيرها أفتم منها (قوله كما قاله الغزالى) نقل سم على منهج عن الشار مامتناع الزيادة فى هداه أيضا، ، وبو الفقة قول حج . وقد يجاب بأنه يجابيه بعدم الزيادة على المساتة وإن لم يجابه عاباة كاملة اه . وقد نقل هذا ع عن ابن الرفعة فيجوز أنه تابع له (قوله وإنما جاز لوكيله في خلع زوجته ) أى مع أنه نظير بعه لزيد بعد المناه المساتق المساتق المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والخمسين المناه والخمسين أي فيبيع بما دونها وإن كان ما نقص منها تأفها (قوله مما والمناه إلى المناه والخمسين أي فيبيع بما دونها وإن كان ما نقص منها تأفها (قوله ما من في شراء العبد) أي من ذكر نوعه وصنفه إن اختلف النوع احتلافا ظاهرا وصفته إن اختلف بها المرض في شراء العبد)

(قوله كون المساوية هم المشراة النح ۱) عبارة التحقة : ويظهر أنه لابد من شرائها فى عقد واحد ، أو تكون المساوية هى المشراة أولا انتهت . فلعل لفظ أولاساقط من نسخ الشارح عقب قوله هى المشراة ، لكن الظاهر أن الشاب حجج إنما قد بالملك بالنسبة لوقوعهما للموكل : أى فإن كانت غير المساوية هى المشراة أولا فى حالة تعدد العقد لم تقع الموكل كما هو ظاهر ، ولا يحفى وقوع تعدد العقد لم تقع الموكل ، ويحمل أن مراد الشارح أن المساوية تقع للموكل مطلقا فى حالة تعدد العقد تقدمت أو وفى نسخة من نسخ الشارة : أى للموكل : ويكون قوله فظع المساوية للموكل فقط إيضاحا لما قبله . وفى نسخة من نسخ الشارح مانصه : وأما حالة تعدد العقد فقع المساوية للموكل فقط انهت . وهى تعين الاحيال الملكور فليحور :

<sup>(</sup>١) (قول الهشي كون المساوية هي المشرّر أة الخ ) ليس موجودا بنسخ الشرح اللي بأيادينا أه مصححه .

شاتین بالصفة ) ومثل ذلك ما لر اشتری شاة كذلك وثوبا ( فإن لم تساو واحدة ) منهما ( دینارا لم یصح الشراء للموكل ) وإن زادت قیمهما جمعا على الدینار لانضاء تحصیل غرضه ، ثم إن وقع بعین الدینار بعلل من أصله ألر في اللمة و توى بالوكل ) وإن زادت قیمهما جمعا على الدینار لانضاء تحصیل غرضه في اللمة و توى بالوكل و وان ساوته كل واحدة الأظهر المسحدة ) كي محمة المراد و رحصول الملك فيهما الموكل ) فخير عروة المار في بيح القصول و لأنه حصل غرضه وزا دعير الفرة المار في بيح القصول و لأنه حصل غرضه وزا دعير الذي المن المن المن المنافقة الى ذكرها في اثر الدن في يظهر وإن ساوته إحداما فقط فكذلك ، ولا ترد عليه لأن المالة في الدى في المنافقة المنافقة و المنافقة أو تأخرت من المالة فلموكل واحدة بنصف دينار وأما حالة تعدد المقد أقد المترى في المدة فلموكل واحدة بنصف دينار والأخيرى بغير إذن والحيري بغير إذن والمنوي في واحدة ويضا في واحدة وينا ولان المشرى بين المنافقة و لول أمره بالشراء بمين ) أي بعين مال كما في الهرر وين مذا وافائي المنافقة و لول أمره بالمنافقة وينات بالمنافقة و لايطالب المركل في واحدة ينفسخ بتلف المدفوع حتى لايطالب المركل

(قوله وقع للركيل) أي ولفت التسمية (قوله لخبر عروة) قد يشكل بما مر له ثم من الجواب عن تمسك القديم به من قوله . وأجيب عنه بأنه محمول على أن عروة كان وكيلا مطلقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أنه باع الشاة وسلمها اه . ووجه الإشكال أنه حيث كان وكيلا مطلقا كان مأذونا له في شراء الثانية وغيرها فلا يتم الاستدلال به على ما الكلام فيه لأنه مفروض في التوكيل في شراء شاة فقط ( قوله في بيْع الفضولي ) لعله إنما أحال على بيع الفضولى مع أنه تقدم في أول الوكالة لكونه ذكره ثم بطوله ، ثم راجَّمته فوجدت عبارته واستدل له : أى القديم بظاهر خبر عروة اه . ولعله إنما أحال عليه لتقدمه لا لمـا ذكر ( قوله فكذلك ) أي فالأظهر العمحة ( قوله تقدمت ) أي غير المساوية ( قوله فتقع المساوية ) تقدمت أو تأخرت . وأما الثانية فإن اشتراها بعين مال الوكيل لم يصبح ، أو في اللمة وقع للوكيل وإنَّ سمى الموكل هذا إن ساوته إحداهما دون الأخرى ، فإن ساوته كل منهما وقمت الأولى للموكل دون الثانية . ثم رأيت مايقتضي ذلك في سم على حج نقلا ، عن الكنز للبكرى ، وأنه نقله عن الزركشي وعبارته : ولو اشترى الشاتين صفقتين والأولى تسأرى دينارًا فإن للموكل الأولى فقط . قاله الزركشي إه. وقضية قوله والأولى تساوى دينار اأنه لافرق في ذلك بين.مساواة الثانية دينارا وعدمه وقع السؤال عن شخص اشترى بعين مال الموكل ثم ادّعي وقت الحساب أنه اشتراه لنفسه وأنه تعدى بدفع مال الموكل فهل البيع صحيح وعليه فهل هو للوكيل أو للموكل أو الشراء باطل ؟ والجواب عنه أنه إن كان اشترى الوكيل بعين مال الموكل بأنَّ قال اشريت هذا بهذا وسمى نفسه فالعقد باطل ، أما ماجرت به العادة بين المتعاقدين من أنه يقول اشتريت هذا بكلما ولم يذكر عينا ولا ذمة فليس شراء بالعين بل في اللمة فيقع العقد فيه للوكيل ، ثم إن وقع مال الموكل عما فى ذمته لزمه بدله وهو مثله إن كان مثليا وأقصى قيمة من وقت الدفع إلى وقت تلفه إن كابن متقوّما ، وللموكل مطالبة البائع للوكيل بما قبضه منه إنكان باقيا وببدله المذكور إنكان تالفا ، وقرار الضهان عليه والحال ماذكر (قوله كاشتر بعين هذا) وحينتذ فيتعين على الوكيل الشراء بتلك العين ، فلو اشترى في الذمة لم يقع للموكل ، بحلاف مالو حلف لفظة عين كأن قال اشتربهذا الدينار أو اشتر لى بدينار أو اشتر كذا فإنه يتخير بين الشراء بعين الدينار المدفوع إليه والشراء في اللمة ، وعلى كل فيقع الشراء للموكل فإن نقد الوكيل دينار الموكل فظاهر ، وإن نقده من مال نفسه برئ الموكل من الثمن ولا رجوع الوكيل عليه ويلزمه رد ما أخذه من الموكل إليه ، وهذا ظاهر إن نقد بعد مفارقة المجلس ، أما لو اشترى في اللمة لموكله و دفع الثمن من ماله قبل مفارقة المجلس فهل الحكم كذلك

بغيره فأتى بضده الوكيل بل وإن صرح بالسفارة ( وكلا عكسه في الأصح ) بأن قال : اشتر في اللمة وسلم هذا في تمنه فاشترى بعيد فإنه لايقع الموكل وكدا لايقد الوكيل أيضا لأنه أمره بعقد لايتنسخ بتلف المقابل فخالقه وقد يقصد تحصيله بكل حال فلا نظر هنا لكونه لم يلزم ذمته بشىء . والثانى يقع له لأنه زاد خيرا حيث لم يلزم ذمته شيء اوالثانى الوكيل (المؤراء لهما ، أو اشتر جدا تخير أيضا شيئا ، ولودفع له شيئا وقال الشتر كما تخير بين الشراء بعينه وفي اللمة لتناول الشراء لهما ، أو اشتر جدا تخير أيضا على المحتمد خلافا الإمام وأبى على الطيرى (ومني خالف ) الوكيل (المؤكل في بهم ماله ) أى المركل أباء على المحتمد خلافا الإمام وأبى هل الطيرى (ومني خالف ) لاكتفاء إذن المؤكل في تجاه المنه المؤكل غالفا له غير الوجعه المدافق في المدة في اللمة في المدة في المدة المؤكل وقي اللمة ) الشراء (لوكيل )، دون الموكل وإن نواه أثنه الخاطب والتية غير موثرة مع غالفة الإند (ولو استمرى في اللمة ) الشراء (لوكيل )، دون الموكل وإن نواه أثنه الخاطب والتية غير موثرة مع غالفة الإند (ولو سياه فقال المائي بعثل فقال المثريت لهائلان) أى موكله (فكذا ) يقم لوكيل (في الأصح) و تلفز تسمية للموكل في القبول لأما غير معتبرة في الصحة . فإذا وقعت مخالفة للإذن من غير علم لفت ، والتاني بيطل المقد لنصريمه بإضافته للموكل وقد احتمي تسميته وإلا فيقع الصفة الموكل في المقد لفت ، والتاني بيطل المقد لنصريمه بإضافته للموكل وقد احتمي تسميته وإلا فيقع المقد للوكيل في المقد عدم وعدوب تسمية وإلا فيقع المقد للوكيل في المقد المشرك . نعم قد تجب تسميته وإلا فيقع المقد للوكيل كان وعن كور كم هدة وعارية وغيرهما بما لا عوض كلما

أو يقع العقد للوكيل وكأنه سمى مادفعه في العقد لقولم الواقع في الجلس كالواقع في العقد ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لصحة العقد بمنجود الصينة وحصول الملك للموكل بدلك وقولم إن الواقع في الجلس كالواقع في صلب المعتبد غير مطرد ( قوله بل للوكيل ) أي بل يقع الوكيل ( قوله وإن ) غاية ( قوله غالفا له ) أي بأن قال له المشر بالمين أو في فحطك فأضاف للمعة الموكيل وقد المعتبد أنه لو قال اشتر في اللمة وأطلق لم يمتنع الشراء في دحد الموكل لكنه أو بالمدة المنافقة في المعتبد أنه لو قال اشتر في المعتبد على ان المراد في المعتبد في المعتبد المعتبد في المعتبد المعتبد في المعتبد الموكل في المعتبد في معتبد الموكل في الموتبد الموكل بالمعتبر المعتبد الموكل على نبي الوكالة بطل العقد لوكيل صلحته الموكل على نبي الوكالة بطل العقد وأقوه مع الموكل المعتبد المعتبد في المعتبد الموكل على نبي الوكالة بطل العقد وأقوه مع الموكل وقد يتبد الموكل والمعتبد في المعتبد الموكل على نبي الوكالة بطل المقد وأقوه مع ملى حيث عليه بدائة كو وقد يتبد الموكل والمعتبد الموكل وقد الموكل وقد عنه على حيث عليه الموكل ومع بديد : وذكيل يتم عمل حيث على المدوكل ومع أله والمنافقة في الموكل ومع بعيد : وذكيل يتبد الموكل والمعتبد في وقال قبت الموكل ومع بديد : وذكيل يتبد الموكل والمعتبد في وقالة والمولك الموكل ومع بديد : وذكيل يتبد والوسيد الموكل والفي الموكل ومع بعيد الموكل والمعتبد الموكل والمعتب

[ فرج ] قال فى الروض و شرحه : و إن أحطى وكيله شيئا ليتصدق به فنوى التصدّق عن نفسه وقع الاتمر ولفت النية اه . فعلم أنه مع المغالفة قد يقع من الموكل اه سم على منهج ( قوله وإلا فيقع العقد الغ ) طمل ذلك مالو نوى الواهب الوكيل والوكيل الموكل فتلفونية الموكل ويقع العقد الوكيل وحليه فيفرق بين نية الوكيل والموكل وتسميته إياه بأن التسدية أتوى من النية ( قوله كأن وكله فى قبول نحو هبة ) أى ولم يصرح الواهب بكونها الوكيل

<sup>(</sup>قوله وكلما لو أضاف للمة المركل) أي بخلاف ما إذا أضافه للموكل ولم يذكر الفظ اللمة كما شيأتى فى المثن وقوله لأتبا غير معتبرة فى الصحة اللغ ) قلد يؤشمل من خلك صحة ما يقع كثيرا من إجارة الناظر على الوقف حصة مته

لي ، ولا تجزى النية فى وقوع العقد للموكل . إذ الواهب وتحوه قد يسمح بالتيرع له دون لهيم . ثم لو نواه الراهب أيضا وقت عنه كما نجد الأفراعي وهيم ، وهو مأخوذ من تعليل الشيخين وغيرهما بما مر" من أن الواهب قد يقسد بترعه المخاطب ، وكأن تضمن عقد النبح العناقة كأن وكل قنا فى شراء نفسه من سيده أو حكسه لأن صرف المقد عن مرضوعه باللمة تعلم و لأن المالك قدلا يرضى بعقد يتفسن الإعتاق قبل قبض النمن (ولو قال بعث ) المقد عن مالك فقد إلى المناقذ عن ولا يقتل المناقذ ، وإنما المقال ، وإنما نذا وحلف له لاتفاه موالب العاقد ، وإنما نذا وكل فيه سفير عضى إذ لا يمكن وقوحه له بحال ، فإن قال بعث لموكلك وقال تعدل كان ذكره منها نا المنافل بالمنافل ، ولم يقسل والمنافل والأنه في المنافل والمنافل والمنا

بأن قال وهبتك وأطاقى أو وهبتك لمركك ، أما لو قال وهبتك لنفسك أو وهبتك وتوى كون الحبة للوكيل دون غيره نقال الوكيل قبلت لمركل فينهني بقلان الفية لأن الوكيل لم يقبل ما أوجبه الموكل ، ثم رأيت سم على مشيح نقلا من الشارح اعباد ماجنحنا إليه (قوله ولا تجرى النية ) أى من الوكيل (قوله تم لو نواه ) أى الحوكل أى بأن وكل الفن "غير مايشتر به من سيله اه سم على منهج (قوله أن شراء نفسه ) أى لفسه (قوله أرهكسه ) أى بأن وكل الفن "غير مايشتر به من سيله اه سم على منهج (قوله أن صرف العقد) تعليل لقوله وكل قور الغ اه لم على حج (قوله ولأن المطالف) تعليل لقوله أو حكسه اله سم على حج (قوله تقابل لللحب) عبارة الحلي 
سيد ماذكر في الكفاية حكاية وجهين في المستلة رقوله أو تعلى الغي ) أى كأن ركب اللمابة أو لبس المواب أيضا الي تعليم 
على . ومن ذلك مايقم كايرا بمعرنا من لبس الدلائين للأمنعة التي تنفع إليهم وركوب الدواب أيضا التي تعليم 
على . ومن ذلك مايقم كايرا بمعرنا من لبس الدلائين للأمنعة التي تنفع إليهم وركوب الدواب أيضا التي تعليم 
إليهم ليمها مالم إذن في ذلك أو بحريء قالم أو من المرافظ فلا ضوان ويلا ضمن بقيمته 
وقت اللفن (قوله أخوب ) أى ضوان القصوب (قوله ثم نسيه ) أى أو نسى من عامله (قوله أوجههما عامده ) أى 
علم الفنهان ثم إن كان الإذن في المبع في يوم مدين وفات راجعه في البيع ثانيا وإلا باعه بالإذن السابق ، وكتب 
أيضا قوله أو باله على سرى أمن أن تراجعه في البيع ثانيا وإلا باعه بالإذن السابق ، وكتب 
أيضا قوله أوجههما عامه وطيه غلو سرى أو ثات راجعه في البيع ثانيا وإلا باعه بالإذن السابق ، وكتب 
أيضا قوله أوجههما عامه وطيه غلو سرى أو ثات راجعه في البيع ثانيا ولام بالإذن السابق ، وكتب

ويضيفها لبصض المستحقين وتكون الإجارة لفسرورة العمارة بأن يقول أجرت حصة فلان وهي كذا لفمرورة العمارة وتسميم الم العلم ورق الديسميم المساورة وتلفو القدار أولد قد يسمح العمارة وتلفو القدار أولد قد يسمح بالمجرع له ) أى بأن وكل القن هيمه الميشرى له نفسه ، وقوله لأن موسل بالمجرع له ) أى بأن وكل القن هيم الميشرى له نفسه ، وقوله لأن محمد إلى الميشرى له نفسه ما وقوله لأن المالك العزار تعالى القوله أن عكسه كما نبه عليه الشهاب مم (قوله ويؤعد من التعالى القوله أن عكسه كما نبه عليه الشهاب مم (قوله ويؤعد من التعالى أن ذلك في مواقف الإذن ) لايناسب قوله السابق ولو والتي الإذن وهو تابع في السابق الشهاب حج ، وهواتما ذكره كلماك لأنه لايرامي الحلام ، وتبح في الملاحق الشارح الجملال فلم يلتئم الكلام رقوله إن كل بالمناسدة في مدة التأخير

من غير عذر (ولايتعزل) بالتعدى بغير إتلاف الموكل فيه (في الأصح) لأن الوكالة إذن في التصرف والأمانة حكم يترتب عليها ولا يلزم من ارتفاعها ارتفاع أصلها كالرهن. والثاني ينعزل كالمودع وردبأن الوديمة محض اثبّان ، ومحل هذا الوجه إذا تعدى بالفعل ، فإن تعدى بالقول كما لو باع بغين فاحش ولو بسلم لم ينعزل جزما لأنه لم يتعد فيما وكل فيه ونحوه في الكفاية عن البحر . نعم لوكان وكيلا عن وليّ أو وصيّ انعزل كما بحثه الأذرعي وغيره كالوصى يفسق إذ لايجوز إبقاء مال محجور بيدغير عدل وهو محمول على عدم إبقاء المال في يده . أما بالنسبة إلى عدم بقائه وكيلا فلا لعدم كونه و ليا فلا يمتنع عليه الإتيان بالتصرف الموكل فيه ، ولا ينافيه مامر من أن الولى لايوكل في مال المحجور عليه فاسقا لأن ذاك بالنسبة للابتداء ، ويغتفر هنا طرو فسقه إذ يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء ، و يزول ضيانه عما تمدى فيه ببيعه وتسليمه ولا يضمن ثمنه لانتفاء تعديه فيه ، فلو رد عليه بعيب مثلا بنفسه أو بالحاكم عاد الضهان مع أن العقد قد يرتفع من حينه على الراجع غير أنا لانقطع النظر عن أصله بالكلية ، فلا يشكل بما لو وكل مالك المغصوب غاصبه في بيعه فباعه فإنه يبرأ ببيعه وإن لم يخرج من يده حتى لو تلف في يده قبل قبض مشتريه لم يضمنه لوضوح الفرق بينهما وهو قوّة يد الوكيل الذي طرأ تعدُّيه لكونه نائبًا عن الموكل في البد والتصرف مع كونها بد أمانة فكأنها لم تزل وضعف بد الغاصب لتعديه فليست بيد شرعية فانقطع حكمها بمجرد زوالها ، وتقدّم أنه لو تعدى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه ضمن ثمنه وإن تسلمه وعاد من سفره فيستشي مما مر ، ولو امتنع الوكيل من التخلية بين الموكل والممال بعلىر لم يضمن وإلا ضمن كالمودع . ولوقال له بع هذا ببلدكذا واشر كي بشمنه قنا جاز له إيداعه فىالطريق أو المقصد عندحاكم أمين ثم أمين إذ العمل غير لازم له ولا تغرير منه بل المسالك هو المحاطر بماله ومن ثم لو باعه لم يلزمه شراء القنّ و لو اشتراه

أى فإن لم يعلم وأخر فلا ضيان ، وقصيته أنه دفع إليه ظرفا فيه شيء لم يعلم هل هو تما يسرع فساده أو لا فأخر ولم ينظر ما في الظرف عدم الضيان وهو ظاهر (قوله من غير علمر ) أى فيضمن ضيان المفصوب لو تلف بنحو السرقة ضمنه لأنه بالتأخير صار كالفاصب لعدم استحقاقها وضع يده عليه بعد فوات الزمن الذى أمكن البع فيه (قوله وعمل هذا الرجه ) هو قوله والثاني يعنزل النح (قوله ونحره فى الكفاية ) فى نسخة ذكره فى النح (قوله وهو محمول) هو قوله نعم لوكان وكيلا عن ولى النح (قوله ولا ينافيه عامر) أى في شرحقول المصنف ويصح توكيل المولى فى حق الطفل والمجنون النح من قوله وحيث وكل لا يوكل إلا أمينا (قوله لا نتفاء تعديه فيه ) أى النمن (قوله لا تنفط النظر عن أصله ) أى العقد (قوله فلا يشكل ) أى عود الشيان (قوله فياعه ) أى العاصب (قوله حتى لو تلت

[ فرع ] لو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا سوما فنالف فى الطريق ضمنه المرسل إلى الرسول اه عبد . ويوشينا. منه جواب حادثة وقع السرّال عنها وهى أن رجلا أرسل إلى آخر جرة ليأخذ فيها عسلا فملأها ودفعها للرسول ورجع بها فانكسرت منه فىالطريق وهوأن الفيان على المرسل . وعمله فى المسئنين كا هو واضححيث تلف اللوب والجوة بلا تقصير من الرسول وإلا فقرار الفيان عليه . وينهنى أن يكون المرسل طريقا فى الفيان وقراء فليست أى يد الغاصيب( قوله وتقلم) أى فى الفصل الذى قبل هذا يعد قول المصنف بغير تقد البلد (قوله وإن تسلمه ) أى الفن (قوله وعاد) ظاهره وإن وصل به إلى الحل الذى كأن حقه أن يبيع فيه (قوله فيستشى عما مرّ ) أى فى قوله أو يزول ضيانه (قوله جاز له إيداعه ) أى المؤكل في بيعه (قوله ومن ثم لو باعه ) أى الوكيل

(قوله نم لوكان وكيلا عن ولى "الخ)استدراك على قول المصنف ولا ينعز ل (قوله فيستني مما مر) أي من عدم ضمان ٧ - باية العتاج - . لم يلزمه رده بل له إيداعه عند من ذكر ، وليس له رد الثمن حيث لاقريئة ظاهرة تدل على رده فيا يظهر لأن المالك لم يأذن فيه ، فإن فعل فهو في ضيانه إلى وصوله لمالكه (وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الروية ولزوم العقد بمفارته المجلس والشمرا وإن أجاز الموكل ، كالر بوى والسلم (الوكيل ) لأنه العاقد (دون الموكل) فنه العاقد (دون الموكل) فله العاقد (دون الموكل) فله العاقد (دون الموكل) فله العاقد المؤتف المنافق المنافقة والمنافق المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافق المنافقة المناف

(قوله وليس له ردائش) أي في صورة مالو قال له اشر لي بثمنه كذا الخ (قوله تدل على رده) وليس من القرينة عًلى الرد ارتفاع سعر ما أذن في شرائه عن العادة فله شراؤه وإن ارتفع سعره وإن لم يشتر فلا يرجع بالثمن بل يودعه ثم ( قوله لأن المالك لم يأذن فيه ) ويؤخذ من هذا ماذكره مع على منج من أنه لو قال احمل هذا إلى المكان الفلاني فبعه فحمله وردهصارمضمونا فيحالة الرد فلو حمل ثانيا إليه صبح البيع اه.وقضيته أنه لافرق في ذلك بين أن يتيسر له البيع في المكان فيتركه ثم يرجع به بلا علمروبين،مالو تعلم عليه ذلك لعدم وجود مشتر بثمن المثل أوعروض،مانع للوكيل من البيع ، وفيه نظر وينبغي أنه لايضمن حينتذكأن عدم البيع لمـانع لأن العرف قاض في مثله بالعود به للموكل (قولة حيث يشترط) مفهومه أنه إذا لم يشترط يعتبر الموكل دون الوكيل . وقياس مامر في جواز قبض الوكيل الثمن الحال جواز قبض المبيع المعين والموصوف لكل من الوكيل وموكله حيثكان حالا ، ثم رأيت الأذر عي صرّح بالك ، وكتب أيضاً قوله حيث يشرط : أي التقابض انهى سم على حج (قوله فلا يطالبه) في عدم المطالبة تظرحيث أنكر وكالته ، وأن المعين ليس له بل الوجه المطالبة حينتُذ وقوله في المن إن كان الثمن معينا ظاهره وإن أنكر وكالته بدليل التفصيل فيا بعده وفيه نظر وقوله كما يطالب الموكل قال في شرح الروض: والظاهر أن له ذلك : أي مطالبة الموكل وإن أمره الموكل بالشراء بعين مادفعه إليه بأن يأخذه من الوكيل ويسلمه للبائع اه سم على حج ( قوله إناأنكر ) أى البائع ( قوله ويكون الوكيل كضامن ) قال في شرح الروض : فلا يرجم عليه الوكيل إلا بعد خرمه وبعد إذنه له في الآداء إن دفع إليه مايشتري به وأمره بتسليمه في المُّن وإلا فالوكالة تكفي عن الإذن اه . وحاصله أنه إن لم يدفع إليه شيئا رجع لأن الوكالة تتضمن الإذن ، وإن دفع فإن لم يأمره بتسليمه فكذلك وإلا لم يرجع إلا إن أذن له في الأداء على المعتمد الذي جزم به في الروض من الرجوع على الوكيل

ثمن ماتصدى فيه ر قوله وليس له رد الثمن ) أى بخلاف القن كما فهممن قوله ولو اشتراه لم يلزمهروه بل له إيداعه عند من ذكر رقوله إن كان الثمن معيما قال الشهاب سم : ظاهرهوان أنكروكالمتهدليل التفصيل فيا بعده وفيه نظراه م

سفير عضى ، وقيل عكسه لأن الالترام وجدمهه ، ولو أرسل من يقرض له فاقرض فهو كوكيل للشريمافيطالب وإذا غرم رجع على موكله (وإذا قبض الوكيل بالسيم الترن) حيث جوزناه له (وتلف في يده ) أو بعد خروجه عنها (وغرج المسيم مسكون والناق المستحقا رجع عليه المشترى ) بدل التمن (وإن اعترف بوكالته في الأصح ) للخول في ضيانه يقبضه والثاني برجع به على الموكل وحده لان ألوكيل مشير عضى (ثم يرجع الوكيل ) إذا غرم (على الموكل ) بما غرمه لأنه فق ، وعله ما لموكل وحده لان ألوكيل مشير عضى (ثم يرجع الوكيل ) إذا غرم (على الموكل ) بما غرمه لأنه فق : وللمشترى الرجوع على الموكل إبتداء في الأصمان لأن الوكيل مأمور من جهته ويده كيده ، وعلم من كامر من يغيثه ويده كيده ، وأن القرار على الموكل ويأق ماتفرر في يحكيل مشتر وضع جائزك لان الوكيل عنه تلك المستحق . والثانى لا يرجع على الموكل لأنه تلف تحت يد الوكيل وقد بان فساد الوكالة وشعرع بالوكيل فيا ذكر الولى فيندس وحده النمن إن لم يذكر موليه في المقد وإلا ضمنه المولى ، والفرق أن شراء المؤلى لا يقتل مولي على الموكل لا يقتل والمستحق المولى ، والفرق أن شراء الذلى المولى عليه بقير إذنه فلم يلزم الولى ضائه بخلاف الوكيل . وفي أدب القضاء للغزى : لو اشترى في المائل ويصير كأنه وهبه النمن : أي كما قاله القاضى . وقال القفال : لايتم للأب ، قال : في الأنوار وهو الأوفق الطفال ويصير كائه وهبه المن : أي كما قاله القاضى . وقال القفال : لايتم للأب ، قال : في الأنوار وهو الأوفق الإطلاق الأعماب والكتب المتبرة .

أى مطالبته اهسم على حج (قوله فاقترض) خرج به مالو اقترض هو وأرسل ما يأخده فالضيان على المرسل لا على الرسول ، وبه صرّح حج فراجعه (قوله رجع على موكله) ظاهره وإن صرّح بالسفارة ، لكن قال سم على منجج نقلا عن القوت إذ اصرح بالسفارة لا يطالب . وعلمه حيث صدّته الموكل فى التوكيل بالقرض ، فإن كله فى ذلك صدق الموكل فى يعضها دون بعض لكل حكمه أر قوله حيث جوزناه له ، بأن كان البئن حالا أو مرتجلا وحل و دلت القرية على البؤند فى القيض كما تقدم (قوله وعلم ما لم يكن منصوبا) أى الوكيل اه سم على حج رقوله لله لله المنطق المناسرة فى شرح الروض فها قبل الاستحقاق المبيع فى يدم) أى الوكيل اه سم على حج رقوله له لله المحلم على حج رقوله والما مناسبة على المناسبة على المرتبط وحل أو له للف المسم على حج رقوله والا ضمنه المولى أى أى فى فمت يلا يازم الولى تقده من مال نفسه وأنما يبدلله من مال المولى عليه إن كان له مال المولى عليه الولى من ماله المولى عليه (قوله ويلا بقى فى فدته ، وفى سم على منج بعد هلما : لكن ينقده الولى من ماله المولى عليه رقوله ويعمد النح ) معتمد (قوله كأنه وهيه الثمن) أى حيث لم يقصد أنه أدى لهرجم عليه وإلا فيكون قرضا للطفل فيرجم عليه وإلا فيكون قرضا في المعلم فيه هيه .

#### فعيل

#### في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به وتخالف الموكل والوكيل ودفع الحتى لمستحقه وما يتعلق بلىلك

(الوكالة) ولو بجعل بناء على أن العبرة يصبغ العقود هنا كما رجعه الرويانى وجزم به الجوينى فى مخصره مالم تكن بلفظ الإجارة بشروطها وليس الكلام فىذلك (جائزة) أى غير لازمة ( من الجانبين ) لأن الموكل قلد قلد تظهر له المصلحة فى ترك ما وكل فيه أو توكيل آخر ولأن الوكيل قد يعرض له ما يمنعه عن العمل ، نعم لوعلم الوكيل أنه لو عزل نفسه فى غيبة موكله استولى على الممال جائر حرم عليه العزل إلى حضور موكله أو أسبته على الممال قياما على الوصى كما بحثه الأفرحى ، وهو ظاهر وقياسه عدم النموذ ( وإذا عزله الموكل فى حضوره ) بأن قال عزلتك ( أو قال ) فى حضوره أيضا ر رفعت الوكالة ، أو أبطائها ) أو ضحفها أو أو زام أو أو تضعها أو صوفها

#### ( فصل ) في بيان جواز الوكالة

(قوله وما يتعلق بذلك ) أىكالتلطف (قوله ولو بجعل) أى ووقع التوكيل بلفظ الوكالة فإن وقع بلفظ الاستثجار فلازم اهـ سم على منهج . وهو مأخوذ من قول الشارحمالم تكن بُلفظ الخ ، وقوله ولو بجعل الُّخ تقدم عند قول المصنف ولايشترط القبول لفظا أنها إذا كانت بجعل اشترط فقول سم على حج وقياس ذلك عدم وجوب القبول لفظا مخالف له اه. لكنه مقتضى قول الشارح هنا مالم تكن بلفظ الإجارة فإنه ظاهر في ثبوت جميع أحكام الوكالة حيث لم يعقد بلفظ الإجارة ومنها عدم اشتراط القبول( قوله بصيغ العقود) أى وذلك لأن لفظ وكلتك فى عمل كذا بكذا معناه إجارة وهي لازمة من الجانبين وصيغة وكالة فلو غلب المعنى كانت لازمة لكن الراجع تغليب اللفظ فهي جائزة ، وأشار بقوله هنا إلى أنهم قد يغلبون المعنى كالهبة بتواب فإنها بيع مع لفظ الهبة نظراً للمعنى (قوله وجزم به الجويني ) وهو المعتمد (قولُه أى غير لازبة ) أى فليس المراد بالجواز ما قابل التحريم ﴿ قُولُهُ نَمْ لُو عَلَمُ الْوَكُيلِ ﴾ وينبغي أن مثل ذلك ما لو علم الموكل مفسدة تترتب على عز ل الوكيل كما لو وكل في مال المولى عليه حيثُ جوزناه وعلم أنه إذا عزل الوكيل استولى على مال المولى عليه ظالم أو وكل في شراء ماء لطهره أو ثوب الستر به بعد دخول الوقت أو شراء ثوب لدفع الحر أو البرد اللذين يحصل بسببهما عند عدم الستر محلمور تيم وعلم أنه إذا عزل الوكيللايتيسرله ذلك فيحر مالمزل ولا ينفذ ( قوله حرم عليه) أى وكذا لوترتب على عزله نفسه في حضور الموكل الاستيلاء المذكور اه سم على حج : أي وقم ينعزل وإن كان المسالك حاضر فيما يظهر اه حج . ولعل وجهه أنهمن بابدفع الصائل وهو المعتمد اهـ زيادى . لكن في شرحه على المنهاج تقييد الحكم الملكور بما إذا كان العزل فى غيبة الموكل وما ذكرناه عن سم مثله ، ويستفاد منهما أن قول الشارح فى غيبة موكله ليس قيدا (قوله أو قال في حضوره) قيد به لقوله بعد فإن عزله وهو غائب عميرة (قوله أو أبطاليًّا) قال حج : ظاهره انعزال الحاضر بمجرد هذا اللفظ وإن لم ينوه به ولا ذكر مايدل عليه ، وأن الغائب في ذلك كالحاضر ، وعليه فلو تعدد له وكلاء ولم ينو أحدهم فهل ينعزل الكل لأن حلف المعمول يفيد العموم أو يلغو لإبهامه ؟ النظر ف كل ذلك مجال ، والذي يتجه في حَاضر أو غائب ليس له وكيل غيره انعز اله بمجرد هذا اللفظ ، وتكون ألى للمهد الذهني (أو أخرجتك منها انعزل) منها في الحال لدلالة كل من الألفاظ المذكورة عليه ( فإن عزله وهو غائب انعزل في الحال) الأنه لم يحتج للرضا فلم يحتج للرضا المحتج الم

الموجب لعدم إلفاء اللفظ وأنه في التمدد ولا نية ينعزل الكل لقرينة حدف المعمول ولأن الصريع حيث أمكن اسمريع حيث أمكن اسمعماله في معناه المطابق له خارجا لايجوز إلغاؤه (قوله اؤنا اتفقا الغي) بيان التفصيل (قوله وقال) أى الوكيل (قوله استعماله في معناه المطابق الخياب المحتول ا

<sup>(</sup> قوله بالنسبة للمشترى مثلاً) وانظر ماذا يفعل فى الثن وكل من الموكل والوكيل معترف بأن الموكل لايستحقه و هل يأتى فيه ماياتى فى الظفر ، و هل إذا لم يكن قبض الشن لهما المطالبة أو لا (قوله اؤذا انتقا للغ ) هوبيان للتخصيل المشار إليه زقوله والأوجه خلاف ماقالاه ) لايحنى مافيه بالنسبة للثانية لما يترتب عليه من المفاسدالي من جانبها عدم

موشر فى الفيان ومن ثم غرم الدية والكفارة إذا قتل جاهلا بالعزل كما سياتى قبيل الديات ، ولا رجوع له بما غرمه على موكله على الأصبح وإن غره خلافا لبعضهم ، وهذا هو مقتضى كلام الشائعى والغزلى ، وما تلف فى يد الوكيل بلا تقصير ولو بعد الغزل لاضيان عليه بسيبه ، ، وكالوكيل فيا ذكر عامل القراض ، ولو عزل أحد وكيليه مبهما لم يتصرف واحد منهما حتى يميز الشك فى الأهلية ، ولو وكل عشرة ثم قال عزلت أكثرهم انعزل سنة ، وإذا عينهم فى تصرف الباقين وجهان أصحهما عدمه :أى بالنسبة للتصرف الصادر منهم قبل التعيين ( ولو قال ) الوكيل اللى ليس قنا للموكل ( عزلت نفسى أو رددت الوكالة ) أو فسخها أو أعورجت نفسى منها ( انعزل ) حالا وإن

عزله له قبل التصرف فإنه يضمن ماصرفه من مال الموكل ثم ما بناه أو زرعه إن كان ملكا الموكل وكان ماصرفه من المـال في أجرة البناء ونحوه كان البناء على ملك الموكل وامتنع على الوكيل التصرف فيه و لا رجوع له بما غرمه ، وإن كان اشتراه بمال الموكل جاز للوكيل هدمه و لو منعه الموكل و تركه إن لم يكلفه الموكل بهدمه وتفريغ مكانه ، فإن كلفه لزمه نقضه وأرش نقص موضع البناء إن نقص ، وما ذكر من التخيير محله إن لم تثبت وكالته عند البائع فيما اشتراه وإلا وجب عليه نقضه وتسليمه لبائمه إن طلبه ويجب له على الوكيل أرش نقصه إلَّ نقص ( قوله ومن ثم غرم) أى الوكيل الدية : أى دية عمد ( قوله جاهلا بالعزل ) أي ولا قصاصي ( قوله على موكله) أى وإن يمكن من إعلامه بالعزل ولم يعلمه ، لكن هل يأثم بعدم إعلامه حيث قدر ويعزر على ذلك ؟ فيه نظر ، ولا يبعد الإمم فيعزر ( قوله وهذا هو مقتضى كلام الشاشي والغزالي ) أي حيث قالا لو أشترى شيئا لموكله جاهلابانعزاله فتلف في يده وغرم بدله رجع على الموكلُ لأنه الذي غره ( قوله فيما ذكر ) أي من عدم الضيان ولو بعد العزل ( قوله للشك في الأهلية ) قال سم على منهج بعد ما ذكر أقول : لو تصرف ثم عين غيره للعزل هل يتبين صحة تصرفه أو لا كما هو ظاهرهذه العبارة راجعه ،ويحتمل أنه بيني على أنه إذا عين تبين انعزاله باللفظ دون الآخر فتكون الولاية للآخر في نفس الأمر وهي كافية ، وهو مخالف لقول الشارح أصمهما عدمه الخ ، لكن ماقاله سم هو مقتضي قولهم العبرة في العقود بما في نفس الأمر وأنه لو تصرف بظن عدَّم الولاية فبان خلافه بأن صحة تصرفه ، ويمكن حل قولُ الشارح أصمهما عدمه على أن المراد في ظاهر الحال (قوله انبول سنة) أي وأما لو قال رفعت الوكالة أو أحد وكلائى ونوى معينا فتصرف الوكلاء جاهلين بالعزل ثم أخبرعن نفسه بأنه نوى زيدا مثلا منهم فقياس ماذكره الشارح من بطلان تصرف من لم يعينه للعزل فيها لو قال عزلت أكثر وكلائي ثم عين ستة منهم البطلان هنا لتصرف الوكيل قبل إخبار الموكل بنية من أبقاه للوكالة ، وقد يفرق بأن الوكيل في مسئلة الشارح كان حاله مبهما وقت التصرف في نفس الأمر ، بخلاف مالونوي حال العزل معينا فإن الإبهام إنما هو في الظاهر لا في نفس الأمر ( قوله وإذا عينهم ) أى الستة ( قوله الباقين ) وهم الأربعة ( قوله أصحهما عدمه ) أى عدم النفوذاه سيرطل حج ( قوله بالنسبة للتصرف) أما الستة فتصرفهم باطل قطعا لتبين انتفاء ولايتهم ف نفس الأمر ، واستقرب مم على حج .

[ فاللدة] قال المؤلف : ولو عزل أحد وكيليه فتصرفا معا قبل التميين صبح التصرف! ه. ( أقول : قد يتوقف فيه بأن العزل يتفذ من اللفظ ، اللهم إلا أن يقال إن المراد أثهما تصرفا ق.شي " واحد معا ، ويوجه النفو ذخيتدابأن أحدهما غير معزول فالنفوذ بالنسبة لتصرفه لا بالنسبة لرفيقه وفي مع طل حج مايوئيده نقلا عن مرز قوله وإن غاب )

صمة تولية قاض ولاه حيث فوّض له ذلك خصوصا إذا وقعت منه أحكام (قوله أصحهما عدمه) أى عدم نفوذه فهو على حلف مضاف

غاب الموكل لما مر أن مالا يمتاج الرضا لايمتاج العلم ، ولأن قوله المذكور إيطال لأصل إذن الموكل له فلا يشكل لما مر أنه لا يار في السيدقية وتصوف مالي فلا يشرل بعزل لما مر أنه لا يار في السيدقية وتصوف مالي فلا يشرل بعزل انفسه لأنه من الاستخدام الواجب ( ويتعزل ) أيضا ( بخروج أحدهما ) أى الموكل والوكيل ( عن أهلية التصرف بحوث أو جنون ) وإن لم يعلم به الآخو أو قصر زمن الجنون لأنه لو قارن منع الانعقاد ، فإذا طرأ أبطله ، وخالف ابن الموفعة فقال : الصواب أن الموت يون المواجب في الموفعة فقال : الصواب أن الموت ليس بعزل وإنحا تنهى به الوكالة . قال الوركشي : و فائدة عزل الوكيل يموته انعزل مع من وكله عن المداون وكيل عنه اله . وقبل لا فائدة لذلك فى غير التعاليق ( وكذا إنجاء ) يعنول به فى المؤسسة المناب عنه المدرك المؤسسة بن يولى عليه . نهم لا يعزل وكيل فى الجدمار بإنحاء موكله لأنه في بادة وكيل المناب المؤسسة الإنابه ، وذكره لهذه الثلاثة بنال فلا يرد عليه أن مثلها طرز نحو فسقه فيا شرطه السلامة من ذلك على مامر ، وردة الموكل ينيني العزل بها على أقوال ملكه ، وفى ددة الموكل دون الوكيل ، ولو تصرف نحو وكيل

غاية (قوله لما مر) أى فى قوله الآنه لم يحتج الرضا (قوله أما لو وكل السيد) محمرز قوله ليس قنا (قوله ويتمون ماليّ) مو الفالب ولم يمترز به عن شيء وإن كان قضيته أنه لو وكله فى غير الممال كطلاق زوجته انعزاله (قوله على المالية والمياه الركشي له فائلة المتحرى الخي يعان له المنافقة والمياه الركشي المنافقة المنافقة والمياه الركشي له فائلة أخرى بختى فيها المنافقة والمنافقة وكيلا عنها أي بأن أذن له المالك فى التوكيل عن نفسه فقعل أو قلنا بالمرجوح فيا لو أدا والمالية والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة لما مر ، له أذن له وأمالية رقوله إلمالها في المبافزة في المركبل عن نفسه فقعل أو قلنا بالمرجوح فيا لو أدا المنافقة والمنافقة والمنافقة عند في المنافقة لما المر ، له يتمافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة عند قل عالم عنه كلامة في المشركة بعد قول المنافقة عند قلوم عن ويتفسخ بحوث أحداها ، لكن في سم على منهج مانسه ، فرح : دخل في كلامة الإنجاء فيتعاد من . .

[ فرع ] لو سكر أحدهما بلا تمد انعزل الوكيل أو بتمد فيحتمل أنه كذلك ، وبحثمل خلافه لأن المتعدى حكمه حكم الصاحى . وقال مهر . بحثا بالأوراف الوكيل فليماجع الهرسم على منجج : أى فإن فيه نظرا لما مر من صحة تصوفاته عن نفسه وهى مقتضية لصحة توكيله في حال السكر وتصرفه ، إلا أن يقال مراده انعزاله فيما يشترط فيه امتراله تكونه وكيلا عن محبور اله . أو يقال إنما لم تبطل تصرفات السكر ان عن نفسه تغليظا عليه بناء على أنه غير مكلف، وهذا يقتضى عزل الوكيل لأن موكله ليس محلا للتغليظ والسكران خرج عن الأهلية بزوال التكليف . فأشبه المفعون ، ع

[ فرع ] لايندزل الوكيل بتوكيل وكيل آخر كما في الروض اهمم على منبج ، ثم يجتمعان على التصرف اهحج (قوله وذكره لهذه الثلاثة ) هي الموت والجنون والإشماء (قوله طرو تحو نسفه ) أى من الرق والتبلير اه حج (قوله على مامر ) أى من أن عزله بالنسبة لنزع المال من ينه لالعدم صحة تصرف (قوله على أقوال ملكه ) والراجع الوقف ، وقوله والذي جزم به النخ ضميث (قوله بردة الموكل) قلمت أول الباب عن شرح الروض أن قضية كلام الشيخين عدم الاندز ال بردة الموكل اه مع على حج . وقول الشارح دون الوكيل يفيد أن ردته لا توجب انعزاله ، وعليه فتصح تصرفاته في زمن ردته عن الموكل (قوله ولا تصرف نحو وكيل ) أى كشريك

<sup>(</sup>قوله ينعزل به) هو خبر قوله وكذا (قوله الانعزال بردّة الموكل) أى وهو ضعيف لما علم من جزمه بخلافه

وعادل قراض بعد انعزاله جاهلا في عين مال موكله لم يجبح وضمينها إن سلمها كما مر أو في ذمته انقلا له
(وبخروج) الوكيل عن ملك الموكل و (عمل التصرف) أومنفته (عن ملك الموكل) كأن أعتق أو باع ماوكل
في بيمه أن إعتاقه أو آجر ما أذن في إيجاره لزوال ولايته حيثنا ، فلو عاد لملكه لم تعد الوكالة ، ولو وكله في بيع
ثم زوج أو أجر أو رهن وأقبض كما قاله ابن كرج أو وصى أو دبر أو علق العتق بصفة أخرى كما بحثه البلقيني وغيه
ثم زوج أو أجر أو رهن وأقبض كما قاله ابن كرج أو وصى أو دبر أو علق العتق الموتبد الانعزال بما يبطل الاسم
مشر يه لصير ورة منافعه مستحقة له (وولكل قبا غالبا ، وقياس ما يأتى في الوصية الانعزال بما يبطل الاسم
مشر يه لصير ورة منافعه مستحقة له (وولكل أن الكالة تسيان) منه لما (أو لغرض) له (في الإخفاه)
كمؤث أضد ظالم الممال الموكل فيه (ليس بعزل) لعلم (فإن تعمده ولا غرض) له فيه (انعزل ) بذلك لأن المجمد
حيثلد رد أما والموكل في إلاكار وكيل في ذلك وما أطلقاه في الخديير من كون جحد الموكل عزلا عمول كما
قاله ابن الشجب على ما هنالإ وإذا المختلف في أصله على المقال ما وكتلك (أو ي فسرة بان قال وكان في الشوا بعشرين فقال بل نقلها ) راجع للأول (أو بعشرق راجع اللغان وصلة الموكل بيداد الاشعرف ، أما الموكل بيد الديم المعادل الما القارق أن يتضاحها بعد التصرف ، أما الموكل بيد التصرف ، أما الموكل بيد المداد و مورة المسئلة الأولى كما قال الفارق أن يتضاحها بعد التصرف ، أما الموكل بيدينه في الكال لأن الأصل مه . وصورة المسئلة الأولى كما قال الفارق أن يتضاحها بعد التصرف ، أما الموكل بيدينه ) في الكال لأن الأصل مه . وصورة المسئلة الأولى كما قال الفارق أن يتضاصها بعد التصرف ، أما

(قولية بيخورج الوكيل) كان وكل عبده ثم باعه لكن إذنه في الحقيقة له ليس توكيلا بل استخدام ، وفي نسخة بملك الوكيل المركل فيه عن الغ ، وما في الأصل هو الصواب لأن هذه هم عين قوله على التصوف (قوله أو آجر ماأذن في الجياره) أي أو بيمه عبدا أو أمة ( توله أو أجر ) عمر زق في إيجاره) أي أو بيمه عبدا أو أمة ( توله أو أجر ) عمر زقوله أو منه المواجه المواجه أو المواجه المواجه أي الموكيل ( قوله كماحن الحنطة ) ظاهره قوله أو منه كان يكون في توكيله قال و رهن وأقيض ( قوله انعزل ) أي الوكيل ( قوله كماحن الحنطة ) ظاهره أن لافرق بين أن يكون في توكيله قال وكتلك في بهم هذه الحنطة أو في بيم هذه . قال في شرح الروض ما حاصله أن على بطلان الوصيت بهاه مشيرا إلى الحنطة لم تبطلان الوصيت بهاه مشيرا إلى الحنطة لم تبطلان الوصية بطلحنها إذا قال أوصيت بهاه مالو وكل الوصية بطلحنها في منافق وبين مالو وكل الوصية بطلحنها في منافق من عن ملكه المواجه عائمة في في المالة في في الاستخدام و بغورجه عن ملكه لم بين المنافق المنافقة استخدام وبغورجه عن ملكه لم بين المنافق المنافق عن المنافق عن المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق على المنافق عن المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافق المنافقة المناف

[ ثنيه ] لو وكل شخصا في ترويج أمته وآخر في بيمها فإن وقما معا يقينا أو احيّالا فهما باطلان فيمطل مايترنب عليهما من ترويج الوكيل أو بيمه ، وإن ترتبا فالثانى مبطل للأول لأن مريد الترويج لايريد الليع وكذا عكسه اهرج بالمعنى . ولو آجر ثم زوج كان الترويج عزلا سواء الترويج لأمة أو عبد اهرم على حج بالمعنى (قوله على ماهنا) أى من قوله وإنكار الوكيل الغ زقوله وصورة المسئلة الأولى) هي قوله وإذا اعتفافا في أصلها

قبيله، وكأنه أيما ساق كلام المطلب ليعلم منه حكم رد"ة الوكيل فقط ( قوله كما مر ) يعنى فىالوكيل خاصة ( قوله كأن أهنق أو باع ) أى أو أجر كما سيأتى (قوله أو أجر ما أذن فىإيجاره) هلما من صور خروج محل التصرف عن ملك الوكل لامن عروج المنفعة كما لايمنى . قبله فعمد إنكار الوكالة عزل فلا فائدة للمخاصمة وتسميته فيها موكلا بالنظر أرعم الوكيل (ولو اشترى) الوكيل (جارية) مثلا ( بعشرين ) هي تساويها فأكثر ( وزعم أن الموكل أمره ) بالشراء بها ( فقال ) الموكل ( بل ) إنما أذن ر بعشرة ) وفي بعض النسخ في عشرة ( صدق الموكل أيدينه ) حيث لا يبنة ( و ) حيثلا فإذا (حلف الموكل ، فإن كان الوكيل قد ( اشتري بعين ما الموكل و المباه في المقد ) بأن قال اشتر يبها لهنلان بهذا والمال له ( أو قال بعده ) أى الشركل في المقد ) بأن قال اشتر يبها لفلان بهذا والمال له وصدقه الموكل ، فرد و الشرك في المورتين إلا أنه ثبت بالتسمية والتصديق أو المبنة أن المال والشراء فكره ، أو قامت به حجة ( فالبيع باطل ) في الصورتين إلانه ثبت بالتسمية والتصديق أو المبنة أن المال والشراء لغير الماقد ، وثبت بيمين ذى المال عدم إذنه في الشراء بذلك القدر فيعظل الشراء وحيثلا فالحارية لبالعها وعليه رد " ما أخذه المسوكل ، وخرج بقوله بعين مال الموكل شراؤه في اللمة ففيه تفصيل يأتي البطلان في بعضم أيضا فلا يرد هنا و بقوله والمال لدما لو اقتصر على شريته لفلان فلا يبطل البيع إذ من الشرى لفيره الناف به ما لو اقتصر على شريته لفلان فلا يبطل البيع إذ من الشرى لفيرة الخال نفسه ولم يصرح باسم الفيرة لواه يسح الشراء لفسه وإن أذن له الغير في الشراء ( وإن كلم، ) المباه في الصورة التأنية بأن قال له إنما الغير بان نواه يصحح الشراء النفسه وإن قان له إنما الغير بان نواه يصحح الشراء النفسه وإن قان له إنما الغيرة بالمواه المسرح المنافسة وان قان له إنما المورة التأنية بأن قال له إنما

(قوله وتسميته فيها) أي الأولى( قوله ولواشتري الوكيل الفخ)من فروع تصديق الموكل وكان الأولى أن يقول فلو اشتري اللخ ، و لعله إنما عبر بالواو لأنه ليس المقصود بلـلك عبرد تصديق الموكل بل تفصيل ما يأتى بعده من بطلان العقد تارة ووقوعه للوكيل أخرىوهـلما لايتفرع على ماسبق(قوله وهي تساويها فأكثر) أعاأما إذا لم تساو العشرين فينيغي أن يقال إن كان الشراء بعين مال الموكل فباطل وإلا وقع للوكيل ولاتحالف، ولو تنازع الوكيل والمـالك فقال الوكيل الممال للموكل فالعقد باطل وقال البائع المسال لك فالعقد صميح، فمقتضى قولهم إذا اختلفا فيالصحة والفساد صدق مدعى الصبحة أن يصدق البائع (قوله وزعم) أى قال(قوله صدَّق الموكل بيمينه) أى فيأنه إنما وكله فيالشراء بعشرة ( قوله فإذا حلف ) و هل يكنَّى حلفه على أنه إنما أذن بعشرة أولا لمما مر فى التحالف أنه لا يكنَّى ذلك، والجامم أن ادعاء الإذن بعشرين أوعشرة كادعاء البيع بعشرين أوعشرةإلا أنبفرق بأنالاعتلاضهنا فىصفة آلإذن دون ماوقم العقد به ، ولايستلزم ذكر نني ولا إثبات وثم فيا وقع به العقد المستلزم أن كلا مدَّع ومدَّمي عليه وذلك يستلزمهما صريمًا وهو الأقرب إلى كلامهم اه حج . فيكون الأقرب الاكتفاء بالحلف على أنه إنما أذن في الشراء بعشرة ﴿ قُولُهُ وَالْمَالُ لَهُ ﴾ ليس بقيد بل مثله مالو سكت عن ذلك أو قال والمَـالُ لَى أَعْلَمُا مِنْ مفهوم قول الشارح الآتي إذ من اشترى لغيره بمال نفسه ولم يصرح باسم النخ فإنه يقتضى أنه حيث صرح باسم غيره والمال له لايتعقد بيعه لأنه فضو لى ( قوله أو قامت به حجة ) أي بينة ، ولعل مستند الحجة في الشهادة قرينة غليت على ظنها ذلك لعلمها بأن المسال الذي اشترى به لزيد وسمعت توكيله وإلا فمن أين تطلع على أنه اشترااه له مع احيّال أنه نوى نفسه ( قو له ولم يصرح باسم الغير ) أى فلو صرح به وقد ثبت بيمين الموكل علم التوكيل في ذلك فهو شراء فضولى. الإيقال : هو هنا ماصرح باسم الموكل حيث قال اشتريها لفلان. لأنا نقول : هذه التسمية إنما وقعت بعد العقد كما يصرح به قوله في الثانية وأما العقد فلا تسمية فيه ( قوله ويصبح الشراء لنفسه ) يستثني من ذلك مالو اشترى لابنه الصغير

<sup>(</sup> قوله وطلبه رد" ما أخذه فلموكل ) قال الشباب حج : وعمله إن لم يصدقه البائع على أنه وكيل بعشرين ، والا فهى باعترافه ملك لمديكل فيأتى فيه التلطف الآتى اه (قوله وبقوله والممال له) أى فى الثانية كما صرح به حج ( قوله إذن من اشترى لغيره بمال نفسه إلى آخره ) أى لأن الصورة أنه لم يسم الموكل فى العقد ولم يذكر بعده إلا أنه المشراه له ٨ - نهايا المطاح – ه

اشريت لفسك والمال لك أو سكت عن المال كما هو ظاهر ولا بينة وقال له الوكيل أنت تعلم أن يكيل فقال لا أعلم ذلك أو بأن قال له لست وكيلا( وحلف) البائع (على فني العلم بالوكالة ) وإنما فرقتا بين الصور تين بفرض الأولى أن دعرى الوكيل عليه بما ذكر دون الثانية تتضمن فني قول المتحديث في فعل الغير ولا إثباته فتوقف الحلف على فني العلم على ذكر الوكيل له ذلك ، والثانية تتضمن فني توكيل غيره له و هذا لا يمكن الحلف عليه لأنه صلف على فني العلم على ذكر الوكيل له ذلك ، والثانية تتضمن في توكيل غيره له و هذا لا يمكن الحلف عليه لأنه صلف على في العالم على بدل المتورى الحلف على على المصنف ، ووجه الور أنه ليس المراد به المخلف على المصنف ، ووجه الور أنه ليس المراد به المخلف على فني توكيل فيرستاز م أن المال لغيره (و و ) إذا حلف غلى المحتف المحتف على المحتف المحتف المؤلم المنافق المحتف المؤلم المحتف المؤلم المحتف المؤلم المحتف المؤلم المحتف المؤلم المحتف المحتف المؤلم المحتف المحتف الموافق المحتف المحت

ينيته طانه يقع الشراء الداين كذا مر (قوله أنت تعلم أذي وكيل ) أى أو قال الوكيل أنا وكيل أد تحوه وإن لم يقل أنت تعلم أنى وكيل (قوله الذى أطلقوه > فى الصور تين الملك كور تين وهما قوله بأن قاله له إنما السجوقيلة أو يأن قال له النخ رقوله فإن صدقه المبائم ) أى فى أنه نوى الموكل (قوله بطل الشراء ) وعليه فيسكن القرق بين مدا أو بين مالو اشترى لغيره بمال نفسه وقد أذن له حيث لم تكف نيته بل لابد من التصريح باسمه بأنه لما كان للمال له تفسين ذلك الغرض الحكمى للآذن والغرض إنما بحصل بلفظ يعل عليه ، فاشترط التصريح بالاسم ليوجد مايقومهمام الصيغة ، وهذا أولى مما يأتى صنه أيضا لاشياله على جهة الضعف فلا يعد تكرار ا (قوله بأنه غير صديد ) وعليه فيغرق بينه وبينءامر من أندلو اشترى بمال نفسه ونوى غيره وقد أذن له حيث يقع للوكيل ، ثم إنه لما كان الشراء

بماله (قوله ولا بينة ) أى بالوكالة كماصرح به حج ركان ينبغى تأخيره عن الصورة الثانية كما صنع حج (قوله و هذا لا يمكن الحلف على نئي العلم وكان بنيغى تأخيره عن الصورة الثانية كما صنع حج (قوله و هذا لا يمكن الحلف على نئي العلم وكان حلف على نئي العلم فل الفيد ، وحبارة التحفقة : وهذا لا يمكن الحلف على نئي العلم فلمل أن حبارة الشادق على المناف المناف فيه على نئي العلم فلمل أن عبارة الشادق على المناف السابق ، وحبارة الأسترى فى قول المصنف وإن كديه حلف على نئي العلم الأكان مواده احتراض الأكسنوى الذي من تشعة استشكاله السابق ، وحبارة الأسترى فى قول المصنف وإن كديه حلف على نئي العلم بنائيات والمناف المنافقة في المرافقة وفيه أمران : أحدهما أن التحكيليب بالن يقول إنما المغرب بنائية ولى إنما المغرب بنائية ولى إنما المغرب بنائية ولى إنما المغرب بالوكالة بل التحديد والمنافقة المنافقة على المعلم حتى بملف قائم المنافقة على عدم المنافقة على عدم والمنافقة على عدم وهو منافقة على نئي المنافقة على عدة وهو قبل المنافقة على نئي المنافقة على عدة وهو قبل المنافقة على عدة وهو قبل المنافقة على نئي المنافقة على عدة وهو قبل المنافقة على نئي المنافقة على نفي المنافقة على نقائم النافرة على المنافقة على نئي المنافقة على نئي المنافقة على عدة والمنافقة على نقائم النافقة على عدة وهو قبل النافقة على نئي المنافقة على نفي المنافقة على النافقة على المنافقة على المنافقة على نئي المنافقة على نفي المنافقة على نئي المنافقة على نفي المنافقة على نفي المنافقة على نفي المنافقة على المنافقة عل

والشراء في اللمة أو بعد المقد والشراء بعين مال الموكل (وكذبه البائم في الأصح) أي في الوكالة بأن قال سميته ولست وكيلا عنه وحلف كما ذكر يقع الشراء للوكيل ظاهرا وتسميته للموكل تلغو ، وكذا لو لم يصدقه ولم يكذبه فيسلم الهَّن المعين للبائع ويفرمبدله للموكل، وهذا الحلاف هو الذي قدمه بقوله وإن ساه فقال البائم بعثك فقال اشتريت لفلان (وإن) آشتري في اللمقومياه في العقد أو بعده كما جزم به القمولي وغيره و (صدقه) البائع فيا مياه أو قامت به حجة ( بطل الشراء ) لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبت كونه بغير إذنه بيمينه ، ولاَّ يشكل هذا بما مر من وقوع العقد للوكيل إذا اشترى في اللَّمة على خلاف ما أمر به الوكيل وصرح بالسفارة لأن ما هناك محمول عَلَى ما إذا لم يصدقه البائع ( وحيث حكم بالشَّراء للوكيل) مع قوله إنه للموكل ففيا إذا اشترى بالعين وكذبه باثمه إن صدق فالملك للموكل وإلا فللبائع فيستحب للحاكم الرفق بهما جميعا ليقول له البائع إن لم يكن موكلك أموك بشرائها بعشرين فقدبعتكها بها فيقبل والموكل إن كنت أمرتك بشرائها بعشرين فقد بعتكها بها فيقبل وفها إذا اشترى في الذمة وسهاه وكذبه البائم أو لم يسمه إن صدق الوكيل فهي الموكل وإلا فهي الوكيل فحينئذ (يستحبُّ للقاضي ) ومثله المحكم كما هوّ ظاهر بل وكل من قدر على ذلك من غيرهما ممن يظن من نفسه طاعة أمره لو أمر بذلك فما يظهر ( أن يرفق بالموكل) أي يتلطف به ( ليقول للوكيل إن كنت أمرتك ) بشرائها ( بعشرين فقد بعتكها بها ويقول هو اشتريت) وإنماندب له ذلك ليتمكن الوكيل من التصرف فيها لاعتقاده أنها للموكل و (لتحل له) باطنا إن صدق في إذنه له بعشرين ، واغتفر التعليق المذكور بتقدير صدق الوكيل أوكذبه للضرورة على أنه تصريح بمقتضى العقد كما لو قال إن كان ملكي فقد بمتكه وبمثك إن شئت ، ولو نجز البيع صح جزما ولا يكون إقرارا بما قاله الوكيل إذ إثيانه به امتثالاً لأمر الحاكم للمصلحة ، فإن لم يجب البائع ولا الموكّل للَّلك أو لم يتلطف به أحد فإن صديق الوكيل فهو كظافر بغير جنس حقَّه لأنها للموكل بأطنا فعليه للوكيل الثمَّن وهو ممتنع من أدائه فله بيعها وأخما حقه من تمنها ، وإن كذب لم يحل له التصرف فيها بشيء إن اشترى بعين مال الموكل لآنها للبائع لبطلان البيع باطنا فله بيعها من جهة الظفر لتعلم رجوعه على البائع بحلفه ، فإن كان في اللمة تصرف فيها بما شاء لأنها ملكه لوقوع الشراء له باطنا ( ولو قال ) الوكيل ( أثيت بالتصرف المأذون فيه ) من بيع أو غيره ( وأنكر الموكل) ذلك ( صلى الموكل )

بعين مال الوكيل ضعف انصرافه للموكل فلم توثر نيته ، وهنا لمــاكان الشراء فى اللمة وقد نوى الموكل ولم يوجهد مايصرفه عنه للوكيل حمل بنيته وحكم بوقوعه للموكل وقد ثبت أنه لم يأذن فيه فأبطل (قوله والشراء بعين مال الموكل) هذه قد تقدمت فى قول المصنف وإن كلبه حلف على ننى العلم بالوكالة وإن كان الأولى إسقاطها (قوله وحلف كما ذكر ) قضيته أنه لايكنى الحلف فى هذه على ننى العلم وقد تقدم فى قوله وإنما فرق بين الخ مايقتضى خلافه (قوله وثبت) أى والحال (قوله وللوكل) عطف على البائم (قوله امتثالاً لأمر الحاكم) وكالحاكم علف الخاكم وكالحاكم عليه .

[ فرع ] قال المركل باع الوكيل بغين فاحش وقال المشترى بل بثمن لمثل صدق المركل ، فإن أقاما بينتين قدم المشترى لأن مع بينته زيادة علم بانتقال الملك . أقول : قفسية هذا القول بمثله فى تصرف الولى والناظر إذا تعارضت بينتان فىأجرة المثل ودونها أو تمن المثل ودونه اه عميرة . وقد يقال ماذكرمن تصديق الموكل مشكل

( قوله أو بمد العقد والشراء بعين مال الموكل) لاحاجة له حنا لأنه تقدم آنفا (قوله إذ انيانه به امتثالا لأمر الحاكم للمصلحة ) ربما يقتضي أن يكون إقرار إذا أتى به لا لأمر الحاكم فليراجع يسيند لأن الأصل معه فلا يستحق الوكيل ماشرط له من الجسل على التصرف إلا ببيئة ، تعم يصدقي وكيل يسينه في قضاء دين ادعاه وصدقه رب الدين عليه فيستحق جعلا شرط له ( وقى قول ) يصدق ( الوكيل ) لأنه أسبته ولقدرته على الإنشاء ومن ثم لو كان بعد العزل صدق الموكل قطا ( وقول الوكيل في تلف المسال مقبول بيسينه ) لأنه أمين كالوديم في الانشاء أمين كالم ديم في المنظم ا

بأنه يدعى خيانة الوكيل ببيعه بالغين والأصل حدمها ، فالقياس تصديق المشترى لدعواه صحة العقد وعدم خيانة الوكيل . ثم رأيت في مم على منهج بعد نقله كلام ع قال : وقوله صدق الموكل النع نقله الأسنوي . وقال مو : هذا ميني على أن القول قول مدمي النساد اه. وفي حواشي الروض لوالد الشارح مانصه : ولو ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش ونازعه الوكيل أو المشترى منه فالأصح تصديق كل منهما اه : أى من الوكيل والمشترى ( قوله فلا يُستحق الوكيل) أي ويمكم ببطلان التصرف الذي ادحاه وإن والله المشترى من الوكيل على الشراء منه ( قوله في الزد) حرج به مالو ادعى أنه أرسله له مع وكيل عن نفسه في الدفع فلا يقبل لأن الموكل لم يأتمن الرسول ولم يأذن الوكيل في الدفع إليه فطريقه في برامة ذمته تما بيده أن يستأذن المركل في الإرسال له مع من تيسر الإرسال معه ولو غير معين (قوله مقبول) حيث لم تبطل أمانته كما يأتي (قوله وسواء في ذلك) أي قبول قوله (قوله بعده) أى العزل (قوله ودعوى تأبيده) أى عدم القبول بعد العزل (قوله رددته إليك أو تلف عندى الخ) راجع ماذكره في نظير ذلك من الوديعة حيث قال بعد قول المصنف وجحودها بعد طلب المبالك لها مضمن مانصه: بأنَّ قال لم يودعني فيمنع قبول دعواه الردأو التلف قبل ذلك للتناقض لا البينة بأحدهما لاحيّال نسيانه ، وقضيته عدم قبول دعواه النسيان في الأوَّل ، وقد يوجه بأن التناقض من متكلم واحد أقبح فغلظ فيه أكثر ، بخلاف نحو قوله لا وديمة لك عندى يقبل منه الكل لعدم التناقض ، وسواء ادمى أغلطا أو نسيًّانا لم يصدقه فيه لأنه خيانة اه . فإنه يقتضى أنه لو أقام هنا بينة على رَّده قبلت منه لاحيَّال أولا لم أقبض منك كان عن نسيان وأنه لو قال ليس لك عندى شيء قبل دعواه الرد أو التلف لعدم مناقضته لما ذكره ( قوله وأنمي البلقيني) هذا مقابل قوله قبل وعل قبول قوله في الردمالم تبطل أمانته ، وقضيته ذلك عدم قبول تقوله في الرد إذا تعدى فيا وكل في بيعه مثلا لصيرور ته ضامنا بالتعدى ، إلا أن هذا لاتناقض فيه فيحتمل أنه يخص ماتقدم بما فيه تناقض كالمصورة التي ذكرها الشارح

<sup>(</sup>قرله فلايقبل قوله في الرد) أي أما بينته فتقبل علىالراجح (قوله وإن ضمن) أي ضيانا جعليا بفرينة ما بعده

فوكله فى تبضه من المفسمون عنه فقيضه بيينة أو اعتراف موكله وادعى رده له وليس هو مسقطا عن نفسه الدين لما تقرر أن قبضه ثابت وبه "يبران مع كون موكله هو الذى سلطه على ذلك وكالوكيل فيا مر مالوادعى الجمان تسلم ماجياه على من استأجره للحجاية ( ولو ادعى ) الوكيل ( الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صنف الرسول ) بيمينه الأنه لم يأتمته فلم يقبل قوله عليه ( والا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح ) الأنه يندى الرد على غير من التمنه فليشته عليه . والثانى يلزمه الاعترافه بإرساله ويد رسوله كيده فكأنه ادعى عليه ولو صدقه الموكل على المنافق إلى المؤمن ولو اعترف الرسول بالقبض ، وادعى التلف فى يده لم يلزم المالك الرجوع إليه الأن الأصر عدم القبض ( ولو قال الوكيل ) بالبيع (قبضت النمن ) حيث جاز له قبضه

فى قوله فلو طالبه الموكل الخ وتحوها ، وهذا إن أريد بالضهان دخول الموكل فيه فى ضهانه ، فإن أربد مايحتاج إلى أصيل وهو ما أشعر به قوله كما لو ضمن الخ فهي مسئلة أخرى (قوله فوكله ) أي المضمون له (قوله وادعي ) أى الضامن ( قوله رده له ) أى الموكل ( قوله وليس هو ) أى الضامن ( قوله وبه يبران ) أى الضامن والأصيل (قوله ماجباه) أي أو أتلفه بلا تقصير . وقياس ما يأتي من عدم تصديق الرسول في أنه قبض ماوكله في قبضه أن المستأجر للوقف مثلا هنا لو أنكر قبض الحال من أصله صلق مالم يقم بينة هو أو من جبي منه ، وكما لايقبل قوله في القبض لايقبل قول من جي منهم في الدفع إليه . أما لو شهد بعضهم على الحاني بالقبض من غيره وشهد غيره بمثل ذلك قبلت لأن كلا من الشهادتين مستقلة لاتجلب نفعا ولا تدفع ضررا (قوله على من استأجره) سواءكان المستأجر مستحقاً لقبض ما استأجره له بملك أو غيره كالناظر إذا وكلّ من يجيي له الأجرة ، وهذا بخلاف مالوكان الحمالي مقررًا من جهة الواقف فلا يقبل قوله في دعوى الرد على الناظر لأن الناظر لم يأتمنه (قوله فليثبته عليه ) قال حج : فإن صدقه فيالدفع لرسوله برئ على الأوجه ولا نظر إلى تفريطه بعدم إشهاده على الرسول انتهى . أقول : وهذا يشكل على مالو أدى الضامن الدين لرب الدين فأنكروصدقه الأصيل فإنه لايرجع على الأصيل لتقصيره بعدم الإشهاد وعدم انتفاع الأصيل بما أداه ، إلا أن يفرق يأن الضامن لما كان مؤ ديا عن غيره طلب منه الاحتياط لحق الغير فامتنع رجوعه لتقصيره بعدم الاحتياط ، ومن عليه الدين هنا مؤدٌّ عن نفسه فلا ينسب لتقصير في عدم الإشهاد كنسبة الضامن لأن تصرفه ليس عن غيره حتى يطلب منه الاحتياط (قوله وادعى التلف) وكذا لو ادعى الرَّدُ على الموكل فإنه لايصدق لما ذكر من أن الأصل عدم القبض ، وقد يقال يصدق فبهما لأن الموكل التمته (قوله لم يلزم الممالك الرجوع إليه ) أى إلى الرسول بل يرجع على المدين ولا رجوع للمدين على الرسول حيث اعْتَر فُ بوكالته لأنه أمَّين والقول قوله في التلف ، والدَّالن هو الظالم للمدين بٱلأخد منه ، والمظلوم لايرجع على غير ظالمه .

[ فرع 7 وكل الدائن للمدين أن يشترى له شيئة بما فى ذمته لم يصح خلافنا لمــا فى الأنوار ، الأن مانى المدمة لايتمين إلا بقبض صحيح ولم يوجد لأنه لايكون قابضا مقبضا من نفسه اه سم على منهج . واعتمد حج فى شرحه ما فى الأنوار ومنع كونه من اتحاد الفايض والمقبض فليراجع وقول سم لم يصبح أى وإذا فعل وقع الشراء للمدين ،

<sup>(</sup>هوله على من استأجره للجباية) خرج بقوله على من استأجره ما لو ادعى الجمالي الحقرر فىالوقف الرد على الناظر لأن الناظر لم يستأمنه حتى يقبل عليه لا قوله كما قال الأخرعي إنه الأصح ) وجه مقابله أنه ترك الإشهاد (قوله لم يلزم الهالك الرجوع إليه ) أى فيحلف على ننى العلم يقيض رسوله كما صرح به الأخرعي

(وتلف) في يدى (وأنكر الموكل) قبضه (صدق الموكل إنكان) الاختلاف (قبل تسلم المبيع) إذ الأصل بقاء حقه وعدم القبض ( وإلا ) بأن كان بعد تسليم المبيع ( فالوكيل ) هو المصدق بيمينه ( علَّى المذَّهب ) لأن الموكل ينسبه إلى تقصير وخيانة بتسلم المبيع قبل القبض والأصل عدمه ، وفى وجه تصديق الموكل إذ الأصل بقاء حقه . والطريق الثاني في المصدّق منها في الحالين القولان في دعوى الوكيل التصرف وإنكار الموكل له ، فلو أذن له فى التسليم قبل القبض أو فى البيع بمؤجل وفى القبض بعد الأجل فهو كما قبل التسليم إذ لاخيانة بالتسليم ، وإذا صدَّ قنا ٱلْوَكِيلَ فحلف برئ المشَّرى في أصح الوجهين عند الإمام ، ونقله ابن الرفعة عن القاضي الحسين وصححه الغزالى في بسيطه والأصح عند البغوي عدّمه ، وعلى نقله اقتصر في الشرح الصغير وهو الأوجه وجزم به في الأنوار ، ولو قال المركل لوكيله قبضت الثن فسلمه لي وأنكر الوكيل قبضه صدق الوكيل بيمينه وليس الموكل مطالبة المشترى به لاعترافه ببراءة ذمته ولا مطالبة الوكيل بعد حلفه إلا أن يسلم الوكيل المبيع بلا إذن فإنه يغرم للموكل قيمة المبيع للحيلولة لاعترافه بالتعدى بتسليمه قبل القيض فلا يشكل بكون القيمة أكثر من الثمن الذي لايستحقه غيره (ولو) أعطاه موكله مالا و (وكله بقضاء دين) عليه به (فقال قضيته وأنكر المستحق) دفعه إليه (صدق المستحق بيمينه ) لأن الأصل عدم القضاء فيحلف ويطالب الموكل فقط ( والأظهر أنه لايصدق الوكيل على الموكل ) فيما قال ( إلا ببينة ) أو حجة أخرى لدعواه الدفع لغير من الثمته فكان حقه إما الإشهاد عليه ولو واحدا مستوراً وإما الدفع بحضرة الموكل نظير مامر آخر الضمان ، ومن ثم يأتى هنا ما لو أشهد فغابوا أو ماتوا من أنه لايرجع ويصدق الموكل بيمينه في أنه لم يؤد" بمضرته ، ولا عبرة بإنكار وكيل بقبض دين لموكله ادعاه المدين وصدته الموكل لأن الحق له ( وقيم اليتم )من جهة القاضي إذ ذاك مرادهم بالقيم حالة الإطلاق ، ودعوى أن المراد به مايعم الأب والجد مردودة بأنَّ اليتيمُ لا أب له ولا جد ، والوصى يأْتَى فُّ بابه فتمين ما مر ومثله ولى المجنون والسفيه ( إذا ادعى دفع المـال إليه بعد البلوغ ) والعقل والرشد ( يحتاج إلى بينة على الصحبيح ) إذ لم يأتمنه والمشهوركما في المطلب وجزم به ابن الصباغ أنَّ الأب والجدكالقيم في ذلك ، وهو الأوجه خلافًا للسبكي حيث جزم بقبول قولهما تبعا لتصريح المساور دى والإمام وألحق بهما قاضٌ عدل أمين ادعى ذلك زمن قضائه،

ثم إن دفعه للدائن رده إن كان باقيا وإلا رد بلدله ( قوله علمه ) إأى علم براءة المشترى ( قوله و على نقله ) أى البغوى ( قوله وهو الأوجه ) وخلك لأن تصديق الوكيل إنما ينني الفهان عنه ولا يلزم من ذلك سقوط حق البائع ( قوله أكثر ) أى قد يكون أكثر ( قوله من أنه لايرجع ) أى حيث صدقه الموكل في الدفع للمستحق ( قوله ولا عبرة بإنكل وكيل أكن فليس المموكل مطالبة الوكيل ولا المدين لتصديق المدين في دفعه الوكيل و تصديق الوكيل في عدم القبض بحلفه ( قوله لا أب له ) مراد من ضعر اليتم هنا بمن لا أب في حدم المدين الوكيل من وجود الجد الأصل فلا ينافي ما قبل في قسم الموكل المدخل له مع وجود الجد الأصل فلا ينافي ما قبل في قسم المعدقات من أنه له وهو الأوجه ) معتمد ( قوله وأخل بهما قاض ) معتمد المدافقة على متمدد ( قوله وأخل بهما قاض ) معتمد المدافقة على المتحد المدافقة على متمدد المدافقة بهذا المنافقة على متمدد المدافقة على متمدد المولم والمنافقة على الموكل المولم والمنافقة على المولم والمنافقة على المولم والمولم والمنافقة على المنافقة على المتمد المولم والمولم والمولم المولم والمولم والم

(قوله ولا عبرة بإنكار وكيل بقبض دين الغ) انظر ما حاصله ، وفى الروض كفيره ماقد بخالفه ، وعباره الروض وشرحه : ولو صدق الموكل بقبض دين أو استرداد وديمة أو نحوه مدعى التسليم إلى وكيله المنكر للمك لم يفرمه : أى الموكل مدعى التسليم بتركه الإشهاد اه . ولعل المراد أنه لاعبرة بقول الوكيل بالنسبة لتغرم المدين ويبق الكلام فى مطالبة الوكيل ، وفى بعض الهوامش أنه لايطالبه لإنكاره القبض اه . وعليه فإنكار الوكيل له عبرة بالنسبة لمفغ المطالبة عنه فليحرر (قوله وألحق بهما ) أى

ووجهجرمه فيالوصي بعدم قبوله وحكايته هذا الحلاف فيالقيم بأنه في معنى القاضي لأنه نائبه فكان أقوى من الوصي والثاني يقبل قوله مع يمينه لأنه أمين فأشبه المودع والوصى (وليس لوكيل ولامودع) ولا غيرهما عمن يقبل قوله في الردكشريك وعامل قراض (أن يقول بعد طلب المالك) ماله (لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح) لانتفاء حاجته لذلك مع قبول قوله فيالرد وخشية وقوعه في الحلف غير موثرة إذ لا ذم فيه معتد به آجلا ولا عاجلا ، والثاني له ذلك حتى لايحتاج إلى يمين لأن الأمناء يحترزون عنها حسب الإمكان (وللغاصب ومن لايقبل قوله) من الأمناء كمرتهن ومستأجر وغيرهم كمستعير ( فى الرد ) أو الدفع كالمدين ( ذلك ) أى التأخير للإشهاد واغتفر له الإمساك هذه اللحظة وإنكان الخروج من المعصية فوريا للضرورة هذا حيثكان عليه بينة ، بالأخذ ، وإلا فنقل -عن البغوى : أى وعليهأكثر المراوزة والمساورديأن له الامتناع لأنه ربما يرفعه لمـالكي يرى الاستفصال ، ومن ثم جزم به الأصفونيورجحه الأسنوي واقتضيكلام الشرح الصغير فيترجيحه ، وعن العراقبين أنه ليس له الامتناع واقتضى كلامهما ترجيحه وجزم به فى الأنوار لفكنَّه من أن يقول ليس له عندى شيء ويحلف (ولو قال رجل) لآخر عليه أو عنده مال للغير (وكاني المستحق بقبض ماله عندك من دين) استعمل عند في الدين تغليبا بل وحده صميح كما يعلم ممايأتي في الإقرار (أو عين وصدَّقه) من عنده ذلك ( فله دفعه إليه ) لأنه محق بزعمه . نهم محل ما ذكر في العين حيث غلب على ظنه إذن الممالك له في قبضها بقرينة قولية فلا ينافي قولمم لايجوز دفع العين المدعى وكالة لم يثبتها لأنه تصرف فى ملك غيره بغير إذنه وحينتذ فلا اعتراض على عبارة المصنف لظهور المرآد مع النظر لقولهم المذكور وإذا دفع إليه ثم أنكر المستحق وحلف على نني وكالته فإنكان المدفوع عينا استردها إن بقيت وإلا غرَّم من شاء منهماً ولا رجوع للغارم على الآخر لأنه مظلوم بزعمه ، قال المتولى هذا إن لم تتلف بتفريط القابض ، وإلا فإن غرمه لم يرجع أو الدافع رجع لأن ألقابض وكيل بزعمه والوكيل يضمن بالتفريط والمستحق ظلمه وماله في ذمة القابض فيستوفيه بحقه أو دينا طالب الدافع فقط لأن القابضي فضتولي بزعمه ، وإذا غرم الدافع فإن بقى المدفوع عندالقابض استرده ظفرا وإلا فإن فرط فيه غرم وإلافلا (والمذهب أنه لايلزمه) الدفع إليه ( إلاَّ ببينة على وكالته)لاحتمال إنكار المستحق لها فيغرمه ، فإن لم تكن بينة لم يحلفه لأن النكول كالإقوار ، وقمَّد تقرر أنه وإن صدقه لايلزمه اللخع إليه . والطويق الثانىفيه قولان : أحدهما هَّذا وهو المنصوص . والثانى وهو مخرج من مسئلة الوارث الآتية يلزُّ مه الدفع إليه من غير بينة لاعترافه باستحقاقه الأخد ( وإن قال ) لمن عليه دين ( أَحَالَنِي ) مستحقه ( عليك) وقبلت الحَوالة ( وصدقه وجب الدفع ) إليه ( في الأصح ) لما سيأتي في الوازث

<sup>(</sup> قوله آجلاً ولا عاجلاً) أى بل قد يندب الحلف فيما لوكان صادقاً وترتب على عدم حلفه فوات حق له ( قوله يحتر زون عنها ) أى اليين ( قوله واقتضى كلام الشرح الصبقير الخ ) وهو المعتمد ( قوله بل وحده ) أى من غير تقليب رقوله وإلا غرم ) أى الممالك (قوله من شاء منهما ) أىالؤكيل ومن كانت تحسيده العين ( قوله فإن غرمه )

بالأب والحد : أى فى القبول الذى جزم به السبكى بدليل قوله أمين ادّمى ذلك زمن قضائه : أى والأوجه عدم القبول فى الحديد كالحديد به رقوله ووجه جزم ، أى فى المتن رقوله فأشبه المودع والوصى )كلما فى نسخ الشارح ولعل الوصى عموض عن الوكيل (قوله ثم أنكر المستحق) أى الوكالة بقريتة ما بعده (قوله استردها إن بقيت ) عبارة قرح الروض أعلما أو أعناها ألدافع وسلمها إليه (قوله فإن لم تكن بينة ) أى والحال أنه مكلب له فى الوكالة رقوله لأن الكول ) يعنى مع الحلف

يغلاض مالوكليه وله تمليفه منالاحيال أن يقرآ أو يتكل فيحلف المدعى وبأعقد منه ، وإذا دفع إليه ثم أذكر الدائن الحوالة وحلف أحد ديه بمن كان عليه ولا يرجع المؤدى على من دفع إليه لأنه اعترف بالملك له . والثانى لايجب إلا بينية لاحيال انكارصاحب الحق الحوالة (قلت : وإن قال) لمن عنده عين أو دين لميت (أنا وارثه ) المستغرق لتركته كما في الكفاية والشامل وغيرهما ولعلهم لم ينظروا إلى أن أنا وارثه صيفة حصر فلا يحتاج إلى نحو قوله لا وارث له غيرى خلفاته جلا يحتاج إلى نحو قوله لا وارث له غيرى خلفاته جله المنطق إليه رحمى المركب المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق والمنافق المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافقة

### كتاب الإقراد

هو لفة : الإثبات ، من قر الشيء يقر قرارا ثبت . وشرعا : إخبار عن حق سابق على انحبر ، فإن كان له على غيره فدعوى ، أو لغيره على غيره فشهادة هلما إن كان خاصا ، فإن اقتضى شرعا عاما وكان عن أمر محسوس

أى القابض ( قوله وله ) أى مدعى الحوالة :

### كتاب الإقرار

(قوله يقر) بفتح القاف وكسرها ، يقال قررت بالمكان بالكسر أقر بالفتح، وقررت بالفتح أقر بالكسر واقر بالفتح أقر بالكسر اقر بالفتح، وقررت بالفتح أقر بالكسر وارد على التعريف المجاز المهدوز المهدو

(قوله المستغرق) أي بخلاف غيره فإن ما يأخذه لايختص به كما هو ظاهر

## كتاب الإقرار

( قوله فإن كان ) أى مطلق الإخبار لا الإخبار المذكور فى التعريف ( قوله أو لغيره على غيره )أى بشرطه

فرواية ، أو عنأمر شرعى فإن كان فيه إلزام فحكم وإلا ففتوى : وأصله قبل الإجماع قوله تعالى شبداء قد ولو على أنفسكم ــ قال المفسرون : شهادة المرء على نفسه هى الإقرار ، وخير الشيخين ؛ الخد ياأنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، وأركانهأريمة مقر ومقر له وبه وصيفة ، وبدأ بالأول فقال (يصح ) الإقرار ( من مطلق التصرف ) أى المكلف الرشيد ولو إماما بالفسية لميت المال ووليا بالفسية لما يمكنه إنشاره في مال موليه ، وسيطم

لايختص بواحد (قوله أو عن أمر شرعي ) عطف على غير عسوس فهل يشمل يازم زيدا كلا أي جواب هل يؤم زيدا كلا أي جواب هل يؤم زيدا كلا أو عن أمر شرعي ) عطف على غير عصوس فهل يشمل يئر مزيدا كلا أو جوابه أنه يشمل لأن هلا الحكم الايختص به وإن فرض أن متعلقه لم يتحقق الايف المنافقة في يتحقق المنافقة في يتحقق المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة النافقة وقوله المنافقة ا

[ فرح ] قال فى الروض : (ييقبل إقرار الرشيد بجناية فى الصغر . قال فى شرحه : قال البلقيني : وينبغى تقهيده بما إذا لم يكن على وجه يسقط عن الهجور عليه فإن كنان كلمك كالمقرض والمبيع فلا ينبغى أن يواخذ به اه .

[ فرع ] إفرار المرتد بالعقوبة في بدنه مقبول وفي ماله موقوف اه سم على منبج ( قوله بالنسبة لما يمكنه إنشاره ) كأن أقر بتمن شيء اشتراه له وثمنه باق للبائم ، أو أنه باع هذا من مال الطفل على وجه بصح بيمه فيه ، يخلاف مالو أقر على موليه بأنه أتلف مالا مثلا فلا يصح إقراره عليه بذلك ، وعليه فا طريقه في الخروج من ذلك مع أن متلفات الصبي مضمونة في ماله ، وينبغي أن الأحوط في حقه أنه إن كان ثم حاكم بري صحة إقراره وجب الرفح إليه وإن لم يكن ثم من يراه أخر الأمر إلى بلوغه ، ولمن أتلف الصبي ماله أن يدعى على الصبي ويقيم وليه شاهدا ويقيم آخر أو يحلف مع الولى ، ولو لم يتيسر له ذلك جاز له الدفع باطنا ، ومع ذلك و ظهر إلاً مرو لو بعد بلوغه رجع علي به ( قوله لما يمكنه إنشاره في مال موليه ) ظاهره رجوع قوله لما يمكنه إنشاره التح الولى نقط دون الإمام بالنسبة لبيت الممال ، واقتصر حج على مسئلة الإمام ولم يذكر إقرار الولى ، وظاهر كلامهما أن

<sup>(</sup>قوله فإن كان فيه إلزام فحكم ) فى كون الحكم يقتضى شرعا هاما نظر ظاهر ، ولهذا لم يلاكره غيره كالشهاب حمع والدميرى فى هذا التقسيم ، بل فى كون الحكم إشبار انظر أيضًا ، بل الظاهر أنه إنشاء كصيغ العقو دوإن كان لفظه ٩ – نهاية العابم – ه

من اتمعر الياب اشتراط علم تكليب الحس والشرع له . ومن الطلاق الاختيار على أن هذا قد يواخد من كلامه 
منا بادعاء أن المكره غير مطلق التصوف على الإطلاق ، بل سياتي بعد يقليل اشتر اط أن لايكون مكرها ، ولو 
آثر بشيء و أنه غنار فيه لم تقبل بينته بأنهكان مكرها إلا أن يثبت أنه كان مكرها حتى على إقراره بأنه غنار كما يأتى 
ومر أن طلب اليح إقرار بالملك والعارية وإجارة إقرار بملك المنفعة لكن تعيينها فى الأعتبرة إلى المتركة ملى واضح 
(وإقرار اليمبي) ولومراهمةا وأذن له وله رواخيزن والملمى عليه وكل من زال عقله بما يعلم به لالغ ) استموط 
أقراله رفان ادعى الصبح (المبرغ بالاحتلام ) أى نزول المنى يقطة أو نوما أو الصبية البلوغ بالحيض (مع 
الإمكان له بأن كان فى سي يحتمل البلوغ ، وقد مر بيان زمن الإمكان فى بلى الحيض والحجر (صدق ) فى ذلك 
إذ لابعرف إلا من جهت ولا يعارضه إمكان البينه على إمكان الحيض لانه مع ذلك عسر (و لا يملم ) عليه والموضوف على يمن والا تالمسيه لابطف ، وأيا توقف عليها عند أبامه إعطاء خاز 
ادعى الاحتلام وطلب بها المتاتلة أو إليات امه ، وكذا ولد مرتزق اذما وطلب إثبات اسمه فى الديوان واتهم 
الاحتلام وطلب بالمات في الدينون عن الديوان واتهم المرتزق الامكان الميات المحالة على الديان المناد في المرتزة فى المتحالة المياتانية أو إليات امه ، وكذا ولدم ورات المحالة على الاحتلام وطلب إثبات اسمه فى الديارة والم

بلوغه ورشده بنحو بيع شيء من أمواله قبل بلوغه ورشده (قوله على أن هذا) أي الاختيار ، وقواء من كلامه هنا : أي ني قوله يصبح من مطلق التصرف ، وقوله له : أي المقر ، وقوله وأنه مختار : أي وذكر أنه اد . قوله كما ياتي ﴾ أي في قوله بعد قول المصنف ولا يصبع إقرار مكره ولو ادعى أنه باع كذا مكرها الخ ، وقولُه ومر ً : أى في باب الصلح ، وقوله والعاربة : أي وطلب العارية (قوله في الأخيرة ) هو طلب العارية والإجارة ، ولو عبر بالأخيرتين كان أوضح ( قوله وإقرار الصبي ) قبل الأولى التفريع بالفاء اه ، وفيه نظر ، إذ لاحصر فيما قبله ، ومفهوم المجرور ضعيف أه حج . وكتب عليه سم قوله إذ لاحصر الخ هذا لايمنع الأولوية ، ومفهوم المجرور وإن صعف يعتد به ، والمراد بالمجرور قوله مطلق التصرف ، وقوله ولو مراهقا غاية (قوله فإن ادَّعي الصبي ) أي ليصح إقراره أو ليتصدَّق في أمواله ( قوله في بابي الحيض ) وهو تسع سنين تحديدية في خروج المني وتقريبية في الحيض ، ولابد في ثبوت ذلك من بينة عليه ﴿ قوله على إمكان ﴾ الأولى التمبير بقوله على وجود الحيض وإنما خصه بالذكر لتصريحهم بقبول البينة على الحيض ويأتى مثله فيالمني ﴿ قُولُهُ وَإِنَّمَا تُوقَفُ عَلِيهَا ﴾ أي على البمين ( قوله ادَّ عي الاحتلام) أي قبل انقضاء الحرب فأنكره أمير الجيش لأنه لم يلزم من تحليفه المحذور السابق اهجج. وكتب عليه سم قوله لأنه لم يازم النخ : أي لأن الغرض البلوغ حين التحليف ، إذ صورة المسئلة أنه بالغ بعد انقضاء الحرب مديم أنه كان بالغا قبل انقضائها فيحلف بعد الانقضاء أنه كان بالغا حيثلا كما صور بللك في شرح الروض (قوله وطلب سهم المقاتلة) ويستثني أيضا مالو أسلم الأب وادعي عدم بلوغ ولده حتى يتبعه في الإسلام وادعي الولدالبلوغ فإنه يحلف الولد : أي ويترك على دينه سم ، وإن نكل حلف الآب وحكم بإسلامه ، قاله مر ، وانظر هذا مع دعوى الولد البلوغ فإنها تتضمن إنكار الإسلام ثم ظهر مع مباحثة مِر أنه يكُون مرتدا بعد دعوى البلوغ بعد دعوى الأب الصغر فَلْيعور اهرم على منهج . أقول : قد يقال لم يثبت إسلامه بمجر د قول الأب حَيى يكون إنكاره ردَّة بل فيا لو نكل الصبي وحلف الآب إنما ثبت صباه فكيف يكون إنكاره الإسلام ردَّة، اللهم إلا أَن يَقَالُ : يَصِوْرُ مَا قَالُه مِرْ بِمَا إِذَا مَضَى بعد إسلام الآب مدة يحكم فيها يبلوغ الابن ، وقوله أيضا حلف الأب نقل في الدرس عن حواشي شرح الروض للرملي عدم تحليف الأب ( قوله أو إثبات اسمه ) عطف على إعطاء اه

أفظ الخبر طيراجع (قوله في الأحيرة ) لعل مراده بالأخيرة مسئلة الإقرار بالمنفعة فيشمل طلب العارية والإجارة ليوافق كلام الشهاب حج ، وظاهر أن المراد تعين جهة المنفعة من وصية أو إجارة أو غيرهما حتى لو عينها بإجارة يوم مثلا قبل وهذا ظاهر طيراجع (قوله وإنما توقف الذع) عبارة التحفة : وإنها توقف عليها إعطاء غاز ادعى على يمينه احتياطاً لأنه هنا يريد مزاحمة غيره فناسب تحليفه ، وإذا لم يحلف فيلغ مبلغا يقطع ببلوغه لم يحلف لانتهاء المحمومة لقبول وجزم به في الصغير من غير و ( وان ادعاه بالسن والحرب به في الصغير من غير عز و ( وان ادعاه بالسن طولب ببينة) عليه ولو غربيا غير معروف لسهولة إقامتها في الجمعة الدون بينة السن من عرو و ان ادعام السن على ملهمة كما في نظائره لأن منا لما في المنتقل المنافقة المنافقة فيه . ثم المواجبة المنافقة ا

م على حج و بمكن عطفه على سهم : أى لو طلب إنبات الغر وكأنه لم يذكره المحتى لقوله بعد وكما ولد مرترق ق الغ و تولي المحتوات المحتوا

الاحتلام قبل انقضاء الحرب فأنكره أمير الجيش لأنه لاياز مه من تحليفه المحلور السابق وإثبات ولدمرترق طلبه احتياطا لمـال الفنيمة ولأنه لاخصيم هنا يعترف ا يعدم صحة يميته انتهت (قوله على يمينه) متعانى بنظير العامل في عليها مقدرا وكان الأولى حلمة (قوله مردود فقد قال في الأنوار الغ ) لايخني أن كلام الأنوار إنما يعارض أصل بحث الأفرعي لا التغريع المذكور الذي هو العلامة حج ، وحيارته بعد جرمه بكلام الأفرعي : فإن تعلم استفساره اتجه العمل بأصل الصبا ، وقد يعارض ما رجحه : أى الأفرعي قول الأنوار النغ ، ثم قال : إلا أن

<sup>(</sup>١) ( الراه يعترف الغ ) في تسمعة المؤلف يفترق فتأمل ذلك الدر

أما إقرار المفلس بالنكاح فبقيول بحلاف السفيه فلا يقبل وقبل إفرار السفية به امن صدقها كالرشيدة إذ لا أثر السفه من جانبها لتحصيلها المسال به بخلاف اللكر (ويقبل إقرار الرقيق بموجب) بكسر الجمير (عقوبة) كقود وزنا وشرب خروليرقة بالنسبة للقطع لبعد البهمة لأن النقوس عجبولة على الاحتراز عن المزئم ما أمكنها ، ولو عفا عن القود على مال تعلق برقيته وإن كذبه السيد لأنه وقع تبعا (ولو أقر ) مأذون له في التجارة أو غيره (بدين جناية لاتوجب عقوبة) أى حداً أو قودا كجناية عطا أو خصب وإتلاف أو أجبتها كسرقة وإن زم كون المسروق محدثة ولم يكن جانية والنوري محرف المسروق صحدثة ولم يكن جانية والمسروق على المسروق محدثة ولم يكن المسروق على المسروق المسروق محدثة ولم يكن المسروق المسروق يتم عامية بالمسروق المسروق يتم عامية بالمسروق المسروق المسروق يتم عابي بعد عمله المسروق المسلم المسروق المسلم المسروق المسلم المسروق المسلم المس

قوله إلا أن يقر في أنعدالهما النع ، قبل هذا الفرق ليس بنبي ء اه فليتأمل (قوله بحوجب) أي بسبب وقوله بحسر الجغيم أما بالفتح فهو مايترب عليا كالفيان أو عدم وقوله المحسر المقول المنطقة فهو مايترب عليا كالفيان أو عدم وقوله المحسر المقولة المنطقة على المنطقة المنطقة

يفرق بأن عدالهما مع خبرتهما إلى آخر ماذكره الشارح (قوله أما إقرار الفلس بالنكاح) لاموقع للتعبير بأما هنا إذ هذا من جملة مامر (قوله ويقبل إقرارالسفيه به ) قال والد الشارح : بأن تقول زوّجني منه وليي بجضرة عدلين ورضاى إن كان شرطا (قوله كالقرض) قال والله : حثل القرض الشراء فاسدا لأن الإذن لايثناول الفاسد (قوله بأن السيد منكر الغر) قضيته أن السيد لو اعترف به لزم والقرض ليس من لوازم التجارة الذي يضطر إليها التاجر فلم يقبل إقراره به على السيد، ولو أطان الدين لم يقبل أيضل . أيضا : أي إلا إن استفسر وفسر بالتجارة كما قاله الأسنوى وغيره وإن خالف فرذلك القاياتي (ويؤدى) مالؤمه (من كسبه) بنحو شراء صحيح لا فاصد لعدم تناول الإذن له (وما في بده ) لما مر في بابه وإقرار مبض بالنسبة لميضه المتركات الموقول المنافقة المنافة المنافقة ا

بذلك قطعا وبتي ما لو لم يكن مأذونا له فريالتجارة واضطر لنحو جوع أو برد ولم تمكنه مراجعة السيد فهل يجوز له الاقتراض حينتاً. أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب جواز الافتراض بإذن القاضي إن وجده وإلا أشهَّد على الاقتراض ، ويتعلق ما اقترضه بكسبه إن كان كسوبا فيقدم به صاحبه على السيد بوجوبه عليه وإن لم يكن كسوبا رجع به على السيد للعلة المذكورة ( قوله ولبعضه الحركالحر ) إطلاقه شامل لما إذاكان بينه وبين سيده مهايأة ولما أو لم تكن فني سم على منهج مانصه : فرع لم يفرقوا في تفاصيل المبعض بينالمهايأة وغيرها اه. أقول : وهو واضح إن كان إقراره بدين جناية لأنه لم يختلف بالمهايأة وعدمها ومشكل بالنسبة لديون المعاملة (قوله خلافا لبعض المتأخرين) هو حج ( قوله في نصفه الرقيق ) أي أما مالزمه بنصفه الحرفيطالب به حالاً، وقد يفرق بينه وبين ماتقدم للشارح في معاملة الرقيق من أن الرقيق لو اشترى مثلا بغير إذن سيده تعلق الضمان بلمته ، ولا يطالب به إلا بعد العتق لكله بأن ما تقدم لما كان رقيقا وقت المعاملة استصحب لكمال الحرية وما هنا لما كان بعضه حرا قوى جانب تعلقه به حالاً لأنه لم يكن ثم مانع يستصحب( قوله إذ لايتعلق ) أي مالزمه ( قوله بمال عين ) أي غير معروفة بالمقرّ لما سيأتي من أن المعروفة به ينزل الإقرار بها على المريض (قوله فإن نكل) أي المقرله : وقوله حلف : أي الوارث ، وقوله بذلك : أي الوالد ( قوله لزمته ) أي الدعوى بمعني أن ما ادعى به عليه إذا أنكره تتوجه عليه اليمين ، لأنه لو أقرار مه ما ادعى به عليه (قوله وما يأتي) أي في قوله لانتهائه إلى حالة يصدق فيها الكاذب ، وقوله غير مناف توجيه اليمين : أي وذلك لأنه وإن وصل إلى ثلك الحالة يحتمل أن إقراره غير مطابق للواقع ومن ثم قال الشارح فالظاهر أنه محقق ( قوله وإقرار ) أى فى المرض أو غيره ( قوله على حالة المرض ) أى فَيتوقف نفُوذه على إجازة باق الورثة كلما قيل ، والمستفاد من كلام الشارح أنه يكون من رأس الممال ولا يتوقف على إجازة لكن على المذهب : فإنه لم يفرق بين الصحة والمرض إلا من حيث أن في الإقرار حال المرض خلافا دون الصحة ، وفيه أنه حيث نزل على المرض والدين معروفة به أشبه مالو تبرّع بها في مرضه للوارث فيتوقف على إجازة بقية الورثة ، هذا وخرج بما ذكره في العين المعروفة من أن الإقرار إذا كان في حالة المرض ينزل عليه مالو أقر بالعين المذكورة فى الصحة فتسلم للمقرّ له لاحبّال بيعها له أو هبّها منه مع إقباضها أوغير ذلك من طرق التمليك يعضى الوردة . والطريق التائى القطع بالقبول ، واختار جمع عدم قبوله إن اتهم فصاد الزمان بل قد تقطع القرائن يكلبه . قال الأفرعى : فلا ينبغى لمن يمنعى الله أن يقضى أو يفتى بالصحة ، ولا شلك فيه إذا علم أن قصده الحرمان ، وقد صرح جمع بالحرمة حينف وأنه لايحل للمقر له أضاه . وبجرى الحلاف فى إقرار الزوجة بقبض صداقها من زوجها فى مرض موتها ولبقية الورثة تحليف المقر له إن أقر له بحق لازم يلزمه الإقرار به ، فإن نكل حلفرا وقاميره ، ولا يسقط اليمين بإسقاطهم كما صرح به جمع ، ويصح إقراره بنحو عقوبة أو نكاح جزما وإن أفضى إلى مال ، ولو كان للمريض دين على وارثه ضمن به أجنبي فأقر بقبضه من الوارث لم يبرأ ، وفى الأجنبي وجهان ذكرهما فى الحواهر أوجههما براءة الأجنبي ، وقد نظر يعضهم فى عدم براءة الوارث والنظر ظاهر إذ يتساويان كما لو أقربهما فى الصحة أو المرض (ولم أقر فى صحته أو مرضه) بدين لشخص (وأقر وارثه بعد موته) يتساويان كما لو أقربهما فى الصحة أو المرض (ولم أقر فى صحته أو مرضه) بدين لشخص (وأقر وارثه بعد موته) بدين (لاتولم يقدم الأول فى الأصح) لأن إقرارالوارث كاقرار المورث فكأنه أقر بالدينين، والثانى يقدم الأول ك للبلدين، والثانى يقدمالأول لا لابالدين و هما مستفرقان كز وجة

<sup>(</sup>قوله قد تقطع القرائن الخ) هذا أوّل كلام الأفزعي، فكان ينبغي تقديم قول الشارح قال الأفزعي عليه.
قال الآفزعي عقب مانقله الشارح عنه : نعم لو أقر لمن لايستغرق الإرث معه إلا بيت المال ، فالوجه إمضاؤه
في هذه الأعصار أنساد بيت المال ، وظاهر كلامهم أنه يقبل إقراره للموقى الأرحام قطما حيث لايرته إلا
بيت المال ، ولا يجري فيه الخلاصال عن تطرق الهمة ولا بأس به لما ذكرناه اهم (قوله وأنه لايحال المقبر له
أخذه الإغني أن حلّ الأخدو عدمه من ط بما في نفسي الأمر ( قوله وهما مستغرقان) ، اعلم أن فرض المسلملة في
أخذه الإغني أن حلّ الأخدو عدمه من ط بما في نفسي الأمر ( قوله وهما مستغرقان) ، اعلم أن فرض المسلملة في
المستغرقان لإطابيرله أثر ، لأنه لو تبتدين الروجة بالبنية لا بالإقرار في باب الرهن فلا خصوصية للإقرار في
الروج بالما يعلم ما في حاشية الشيخ بما هو مبني على أن الإقرار فذلك له أثر ، ولو صور الشارح المسئلة بغير
المستغرف للغير الأثر كا لاغفر

وابن أقر. لها بدين على أبيه و هي مصدقة له ضاربت بسبعة أثمان الدين مع أصحاب الديون لأن الإقرار صدر ممن عبارته نافذة في سبعة أثمان فعملت عبارته فيها كعمل عبارة الجائز في الكُلِّ. قاله البلقيني . ولو ادعي إنسان على الوارث أن مورثه أوصى له بثلث ماله مثلا وآخر بأن له عليه دينا مستغرقا وصدق الوارث مدعى الوصية تم مدعى الدين المستغرق أو بالعكس أو صدقهما معا قدم الدين كما لو ثبتابالبينه ولو أقرّ المريض لإنسان بدين ولو مستغرقًا ثم أقر لآخر بعين قدم صاحبها كعكسه لأن الإقرار بالدين لايتضمن حجرا في العين بدليل نفوذ تصرفه فيها بغير تبرع ، ولو أقر بإعتاق أخيه في الصحة عنق وورث إن لم يحجبه غيره ، أو بإعتاق عبد في الصحة وعليه دين مستقرق لتركته عتق لأن الإقرار إخبار لا تبرّع (ولا يصح إقرار مكره) بما أكره عليه بغير حق لقوله نعالى ــ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ــ جعل الإكراه مسقطا لحكم الكفر فبالأولى ماسواه كأن ضرب ليقر أما مكره على الصنتق كأن ضرب ليصدق فى قضية اتهم فيها فيصبح حأل الضرب وبعده ويلزمه ماأقر به لأنه غير مكره ، إذَّ المكره من أكره على شيء واحدو هذا إنما ضرب ليصدق . ولم ينحصر الصدق في الإقرار لكن يكره إلزامه حتى يرجع ويقرَّثانيا ، واستشكل المصنف قبول إقراره حال الضربْ بأنه قريب من المكره وإن لم يكن مكرها . وعلله بما مرَّ ثم قال : وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقرُّ وقال الأذرعي : الصواب فيما لوضرب ليقر" بالحق ويراد بذلك الإقرار بما ادعاه خصمه أنه إكراه سواء أقر" في حال ضربه أم بعده وعلم أنه لو لم يقرّ بذلك لضرب ثانيا ، وما ذكره ظاهر جليّ ، ولو ادعىأنه باع كذا مكرها لم تسمع ﴿ دعوى الإكراه والشبادة به إلا مفصلة ، وإذا فصلا وكان أقرفى كتاب التبايع بالطواعية لم تسمع دعواه حتى تقوم بينة بأنه أكره على الإقرار بالطواعية ، قاله ابن عبد السلام في فتاويه ، وإذا فصل دعوى الإكراه صدق فيها إن ثبتت قرينة تدل عليه كحبس بدار ظالم لا على دين وكتقييد و توكل به . قال القفال : ويسن أن لاتشهد حيث دلت قرينة على الإكراه ، فإن شهدت كتب صورة الحال لينتفع المكره بلكر القرينة ، وأخذ السبكي من كلام الجرحاني حرمة الشهادة على مقيد أو محبوس ، وبه جزم العلائي . ثم شرع في الركن الثاني فقال ( ويشترط في المقرّ له ) تعيينه

وديمة مثلا وغصبت فى حياة المورث فإنه لا يارم الوارث إعطاء بدلها من التركة ( قوله ضاربت بسبعة أتمان الدين ) أى دون مايستحقه من ثم الدين فلا يضارب به لعدم صحة إقرار غيرها بالنسبة له ، وهى لايقبل قولها فيه بمجرده على الغرماء فنرى الدين ما السبعة أتمان الملدكورة من التركة ، فإن بقي قميء على الورثة فما يخصها من باقى النفن الذي تعلق على الورثة فما يخصها بعد الدين ما يقى به الفرض فيلغط الزوجة إن بقي بعد الدين ما يقى به (قوله كمكسه ) أى كما لو أقر بعين لشخص ثم بدين لآخر ( قوله ولو أقر) أى فى المرض وقوله إن لم يحجب غيره أى بان لم يكن له وارث يحجب الأخ كالإبن، وقوله عنى : أى أما بحق كان أقر بشىء مجهول ولم يبينه وطولب بيانه فامنتع فاكره على بيانه فيصح ( قوله كأن فسرب ليصدق ) وظاهر و قوله يما مرة على المنافق على المنافق من المحرمة على يمانه يقلم و إلى المنافق على المنافق المنافق على الم

( قوله وعلله بما مر ) أي علل كونه غير مكره بما تقدم في قوله المكره من أكره اللخ كما يعلم بمراجعة كلامه

يميث بمكن مطالبته كما يغير إليه قوله لحمل هندكمن "مال لأحمد هوالاء العشرة ، بخلاف لو احد من البلد على الأكف إلا إنكانوا عصورين فيا يظهر ، ولو قال واحد منهم أنا المغنى بلك ولى عليك الف صد قوالمتر ببيينه ولو أقر بعين لهجول كامتدى مال لا أعرف مالكه لو احد من أهل البلد نزع منه : أى نزع منه ناظر بيت المال لأنه إقرار بالى ضائع وهو ليت المال ، و الأوجه تقييد ذلك بما إلى الملد نزع منه ونقر منه ناظر بيت المال استحقاق المقربه ) حسا وشرعا إذ الإقرار بعونه كلف إلى المواجه الأنه إلا أمن المالك في هذا الكيس وليس فيه في المواجه المواجه على أنه المواجه والمالية المطلك حالا بني على هذا الكيس وليس فيه وما لا يتصور منها تعاطى السبب محكن كواقوار ومالية المطلك حالا بمناه والمالك بهذا المالك عالا من غو وصية صبح كما قاله الممالوري ، وعمل البطلان كما قاله الأفرعى في الممالوكة ، أما الإقرار لحيل الموابق وقف وقف عليها أو وصية لها ، وبه صرح الروياني واقتضى كلامه أنه لاخلاف فيه إفان قال على أله من غلة وقف وقف عليها أو وصية لها ، وبه صرح الروياني واقتضى كلامه أنه لاخلاف فيه إفان قال على أها المالك) كذا (وجب) لإمكانه بسبب

الإكراه ثم أقر لم تجز الشهادة عليه ، والأوجه أنه عند ظهور تلك القرائن تقبل دعواه سواءكان الإقرار للظالم المكره أو لغيره الحامل للظالم على الإكراه ، وتقدم بينة الإكراه على بينة اختيار لم يقل كان مكرها وزال إكراهه ثم أقر اه حج (قوله كعلى مال) مثال للتعبين (قوله فيا يظهر) وظاهر أنه في هذه الحالة لايقبضه الحاكم منه لأنه لايقبض مال الغائبين في الذم ، اللهم إلا أن يخشى عليه بحيث نوجب المصلحة قبضه ، وفيه نظر فليتأمل . وقوله منهم : أي من العشرة ، وقوله ناظر بيت المـال الذي نقله شيخ الإسلام عن الروضة وأصلها أن القاضي يتولى حفظه اه سم على حج ( قوله صدق المقر بيميته ) أي أنه لم يرده بالإقرار ، وعبارة حج بعد ماذكر : فإن كان قال لأحدهم على ألف فلكل الدعوى عليه وتحليفه ، فإن حلف لتسعة فهل تنحصر الألف في العاشر فيأخذه بلا يمين أو يحلف له أيضًا لاحيَّال كذبه في حلفه تلذى قبله ؟ كل محتمل ، ثم رأيتهم قالوا في إن كان هذا الطائر غرابا فنسائى طوالق وإلا فَعَبِدَى حَرَّ وَأَشْكُلُ لَوْ أَنْكُرَ الْحَنْثُ فَي يَمِنْ أَحَدَهُمَا كَانْ اعْتَرَافًا بِهِ فَى الآخر ، فقوله لم أَحَنْثُ في يمين العبدكقوله حثت في يمين النسوة وعكسه وهذا ظاهر في ترجيح الأول اه . وهو كون العاشر يستحقه بلا يمين ( قوله نزع منه ) قال في شرح الروض : فهو إقرار صبيح ، بخلاف ما يأتى قريبا من أنه لو قال على مال لرجل لايكون إقراراً لقساد الصيغة ، ويحتمل أن يقال ماهنا في العين وما هناك في الدين كما يشير إليه كلامه كأصله ، ثم رأيت السبكي أجاب به اه سم على حج ( قوله وهو لبيت المال ) هذا ظاهر إن أيس من معرفة صاحبه ، ويقبل تفسيره بما يأتي فيا لو أقر بمبهم ثم فسره ( قوله أو تقم قرينة ) فإن ادعى ذلك أو قامت عليه قرينة لم ينزع منه ( قوله حسا وشرها ) أى بأن لايكذبه فيه الحس ولاالشرع ، وقول المصنف فلغو : أى لتكذيب الحس في مسئلة الكيس والشرع. في مسئلة الدابة (قوله فالأشبه فيه الصحة ) محمد (قوله فإن قال على لهله الدابة ) تقدير هذا مع قوله أي المأن

<sup>(</sup>قوله ولى عليك عشرة) إنما احتاج لحلما لتصمح الدعوى إذ لاتصح ألدعوى بمجرد الإقرار كما صرحوا به فتنبه (قوله صدق المقرّ بيمينه) ولكل من العشرة الدعوى عليه وتحليفه فإن حلف لتسعة أنحصر الألف في العاشر بلا تحليف كما يميل إلى ترجيحه كلام التحفة (قوله ولو أقر بعين المجهول) خرج بالعين الدين فالإقرار به نجهول باطل كا مر قبيله (قوله لا أعرف مالكة لواحد من أهل البلد، مثله في التحقة وانظر ما وجه التقييد بواحد من أهل البلد وليس هو في شرح الروض (قوله له على الألف المدى في هذا الكيسرالة ) انظرما مناسبة إيراده هنا مم أنه سيأتى في كلامه مبسوطاً م ظهرأنه إنما ذكره ليمل المستحيل حسا (قوله على ألهذا الدابه) كأن الداعى له إلى ذكر هذا

جاية عليها أو استيفاء منفعتها بإجارة أو غصب وبمسل مالكها فى كلامه على مالكها حال الإقرار لأنه الظاهر ، فإن أداد غيره قبل ولولم يقل المالكها أو يمكن بالملك المسالك عالا بل يراجع ويعمل بنفسيره ، وليس فيه إبهام المقر له إنما وبعل أوراد بمين هو هذه اللهابة فصار المقر له معلوما تبعا فاكتنى به ، مخلاف مامر فى رجل من أهل هذه البلد لأنها وإن عمين أو دين طرق مم استرق أو البلد لأنها وإن عمين أو دين طرق مم استرق أو للهد لأنها وإن عمين أو دين طرق مم استرق أو في المناف المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك والمالك المالك ا

بسببا لممالكها لايمنى مافيه من الحزازة اه سم على حج . أقول : ومع ذلك فيدكن توجيه بأن قوله لممالكها بدل من هي تحت يده الآن وإن طالت من هده التابة (قوله لمالكها) بلل من هي تحت يده الآن وإن طالت مدة كونها في ملك من هي تحت يده الآن وإن طالت مدة كونها في ملك من هي تحت يده الآن وإن طالت المدة كونها في ملكها منافقة بلحواز أن تكون في يده بنحو إعارة أو غصب فأتلفت شيئا فهو مضمون عليه حالكه لا لممالكها فيستمسر ويعمل بتضيره اه سم على حج عن شرح البهجة بللهني (قوله لاتبا) أي البلد وقوله الممالكة المالكة في المواقعة في المواقعة المالكة في المالكة في المواقعة المالكة في المواقعة المالكة في ا

التصوير عباراة ظاهر المتن والإفعبارة الروض كفيره فلوقال على لما الكها بسببها ألشاه. على أنه قد يتوقف في هذا التصوير الذى ذكره الشارح تبعا الشهاب حج من حيث الحكم والإعراب (قوله لأنها وإن عيف غير سبب للاستحقاق) أي لأنه وإن عينه أي الإعراب في المسلم المناب المستحقاق كالدابة وإنما ذكرها لهرد التعريف ، وقضيته أنه لو جعلها سببا للاستحقاق كالدابة وإنما ذكرها لهرد التعريف ، وقضيته أنه لو جعلها سببا للاستحقاق كالدابة وإنما ذكر المحالما وهو ظاهر (قوله يؤرث أو وصيته أنى مثلا (قوله من الأب) أى مثلاً كما علم عما مراقوله أو يؤرث كان هناك وارث غيره كا هوظاهر ووجه احيال أخط غيره كا معرفة المسورة أنه أقر خصوص الحمل لكن هذا يتافيه قوله عقبه أو أثني فلها النصف فتعين أن المسورة أنه لا مراحث غيره كان التسوية لاتكون أن المسوية لاتكون أن يتوقف فيه لأن التسوية لاتكون أن يامورة الأم ، وقد يتوقف فيه لأن التسوية لاتكون أن

بكلبه بلدك كذا في الروضة وقطع به في الهرر ، والذي في الشرحين فيه طريقان أصحهما القطع بالصحة ، والنائي على القولين في تعقيب الإقرار بما يرفعه . قال الأفزعي : وطريقة الرجيح جزم بها أكثر العراقيين ، وطريقة القطع بالصحة ذكرها المراقيين ، وطريقة القطع بالصحة ذكرها المراقيين ، وطريقة القطع بالصحة ذكرها المراقية ، وماصحه النووى ممنوع ، ولم أر من قطع بإلغاء الإقرار وما عزاه المحرر بناه على فهمه من قبل الهررويان أسنده إلى جهة لاتحكن فهو لغو من أنه أراد فالإقرار لغو وليس مرادا بل مراده فالإصناد لنو يقرية كلام الشرحين الم . وذكر مئله صاحب الأقرار والزركشي واستحست الشيخ ، هذا والمحتد الأولى النوبية على المحرور المنافق المحرور المنافق المحرور المنافق المحرور المنافق المحرور المنافق المحرور المنافق المحرورية عناه ويصح الاستمساك به في القرى ، فتنظيل المنفق فاهم يصح المحالية الإقرار على تقديم المنافق المحالية فقط على تأخيره كاله عن المنافق المحالة فقط على تأخيره كاله منافق المحالة في المنافق عنام يصح المحالة الإقرار على تأخيره كاله منافق منافق عن المنافق المحالة في المنافق المنافق المحالة في المحالة في المنافق المحالة في المنافق المحالة في المنافق المحالة في المحالة المحالة في المنافق المحالة في المنافق المحالة في المنافق المحالة في المحالة المحالة المحالة في المحالة المحالة في المحالة في المحالة في المحالة أن يقر به لفيره عقب ثبوته لعدم المخال في ذلك ، وأن ذلك المالمة أن يقرعة بالمحالة في حقة محمل الإطلاق على الموعد فحمل الإطلاق على الموعد فحمل الإطلاق على الوعد والثافي لا يصح فان المخالة على المحرورة المحالة المواحد والثافية وها متغيان في حقد فحمل الإطلاق على الموعد والثافية وهما متغيان في حقد فحمل الإطلاق على الموعد والثافية وهما متغيان في حقد فحمل الإطلاق على الموعد والثافية وهما متغيان في حقد فحمل الإطلاق على الموعد على المعلدة على الموعد والثافية على المعادة أن الكافي عن الإلفاء عا أمكن ،

اللفظ لغير الحمل فيطلانه لمارض، بمخلاف نحو من تمن غمز فرافه لايصح لشخص دون غيره بل بمنوع لكل أحد. ، فقرى أول اللفظ ولغا آخره اه موالف ( قوله وطريقه الترجيح ) أى الحاكية للقولين كما يدل له قوله وما محمحه بمنوع الخ وقوله من أنه : أى المحرر وقوله وما عزاه : أى للنووى و قوله والمحتمد الأول) هو قوله أى الإقرار للقطم بكله الخ ( قوله وتقريره) أى إثبات ماقاله المقر ، وقوله فعمل به : أى الإقرار ، وقوله وألفي المبلطل وهو من ثمن الخ ( قوله كله ) أى كفوله له الخ ، وقوله وملكه قبل: أى قبل الإرقاق ، وقوله وأن يثبت عطف على أن يقر الخ ( قوله ومن ذلك أيضا ) لعل عله مالم يرد الإقرار بدليل ما يأتى أول فصل يشترط فى المقر به عن الأنوار فى الدار التي ووثنها من أبي لفلان أنه إقرار إن كان شاملا للإقرار عقب الإرث اه سم على حج

رقيلة قال الأفرص الذي عبادة الأفرص: وأراد المصنف الإقرار لفوائد أو أو الروضة للمحرور فيه نظر والأقرب أن مراد الهر والأقرب المسلمة القائم المسلمة المسلمة

وعلى الأول لو انفصل الحمل ميتا فلا شيء له للشك في حياته ، فيسأل القاضي المقر حسبة عن جهة إقراره من إرث أو وصية ليصل الحتيلستحقه ، وإن مات قبل البيان بطل كما صرح به البغوى ، وغيره ولو ألقت حيا وميتاً جعل المال للحي إذ الميت كالمعدوم ، ولو قال لهذا الميت على كذا فيّ البحر عن والده أن ظاهر لفظ المختصر يقتضي صمة الإقرار وأنه يمكن القطع بالبطلان لأن المقر له لايتصور ثبوت الملك له حين الإقرار اه. والأوجه الأول . والإقرار لرباط أو قنطرة أو مسجد كالإقرار للحمل ، أما إذا أسنده لممكن بعد الإقرار فيصح جزما كما لو أقر لطفل وأطلق . ويشترط لصحة الإقرار عدم تكليب المقر له كما يؤخذ من قوله (وإذا كلب المقر له المقر ) بمال (ترك المسال) المقر به ( في يده ) في صورة العين ولم يطالب بالدين في صورته ( في الأصح ) لأن يلم مشعرة بالملك ظاهرا والإقرار بالطارئ عارضه التكذيب فسقط ، ومن ثم كان المعتمد أن يدء تبقي عَلَيه يد ملك لامجرد استحفاظ، وما بحثه الزركشي من حرمة وطئه لإقرار هبتحر بمه عليه بل قال ينبغي تحريم جميع التصرفات حتى يرجع برد بأن التعارض المذكور أوجب له العمل بدوام الملك ظاهرا فقط ، وأما باطنا فالمدار فيه على صدقه وعدمه ولو ظنا ، وحينئذ فلا يصبح ماذكره بإطلاقه ، والثانى ينزعه الحاكم ويحفظه إلى ظهور مالكه ( فإن رجع المقر في حال تكليبه ) مصدر مضافّ للمفعول (وقال غلطت) في الإقرار أو تعمدت الكذب وقبل قوله في الآصح ) لمـا مر من أن يده عليه يد ملك . والثانى لا بناء على أن الحاكم ينزعه منه إلى ظهور مالكه ، أما رجوع المقر له وإقامة بينة به فلا يقبل منه حتى يصدقه ثانيا لأن نفيه عن نفسه بطريق المطالبة ونني المقر بطريق الالترام فكان أضعف ، ولو أقرت له امرأة بالنكاح وأنكرسقط حقه ، قال المتولى : حتى لو رجع بعد وادعى نكاحها لم تسمع مالم يدع نكاحا مجدداً . وإنما احتيج لهذا الاستثناء لأنه يعتبر في صمة إقرار المرأة بالنكاح تصديق الزوج لها فاحتيط له بخلاف غيره ، ولو أقر لآخر بقصاص أو حد قذف وكذبه سقط وكذا حد سرقة وفي المـال مامر من كونه يترك

(قوله فيسأل القاضي) أى وجوبا فيا يظهر (قوله ليصل الحق لمستحقه)وهو ورثة أي الحمل إن قال أستحقه بإرث ووردة الموصى إن قال بوصية (قوله وإن مات إى المقر (قوله في البحر ) أى الروانى (قوله والأوجه الأول ) أى فيلق له تفصيله أى فيدفع المقربة الموسى الأولان (قوله كالإقرار الدحمل ) أى فيأتى له تفصيله المتقام (قوله وإذا كلا الراحت الموسل ) أى فيأتى له تفصيله المتقام (قوله وإذا كلا المال الاختصاص ، ولو أقر له بموجب عقوبة ورد لا يستو في منه فالتقييد بالمال إغاه ولقول المصنف الإقرار علم المنكلة المال الله ، وإلا فيشترط لعمدة الإقرار علم التكليب مطلقا كما مر (قوله فلا يقبل منه ) ظاهره وإن بين لتكليبه وجها محتملا ، وقياس نظائره أن تسمع دعواه وبيئته إن بين ذلك (قوله فلى مقال المالية الاستثناء هو قوله مالم يشر ، وقوله وإنما احتيج لهذا الاستثناء هو قوله مالم يشر ، وقوله وإنما احتيج لهذا الاستثناء هو قوله مالم يشر ، وقوله وإنما احتيج لهذا الاستثناء هو قوله مالم يشر ، وقوله وأنها .

وبهذا يعلم الفرق بين ماهنا وبين ما سيأتى فى دارى الىي ورثنها من أبى لفلان ، وإن توقف الشهاب سم فى الفرق بينهما (قوله بعد الإقرار ) متعلق باسنده ، وعبارة الأفرضى : والقولان إذا أطلق ولم بيين بعد أما إذا بين بعد ذلك وجها صحيحا عمل به بلاخلاف اه (قوله كنا لو أقر لطفل وأطلق ) أى فيصح جزما (قوله ونى المتر ) أى عن نفسه : يعنى الذى تضمته إقراره للغير إذ يلزم من إقراره به للغير أنه ليس له (قوله فكان أشمف ) أى ظهلا قبلنا رجوعه (قوله فلذا الاستثناء كبيا ظاهر . يدعى الخ ، والتعبير بالاستثناء عليها ظاهر . فىيده ، ولو أقرله بعبد فأنكره لم يمكم بعضة لأنه عكوم برقه فلا يرفع إلا بيقين ، بمخلاف اللقيط فإنه عكوم بمحريته بالمدار ، فإذا أثرونفاه المقر له بتى على أصل الحرية ، ولو أثمر له بأحد عبدين وعينه فرد"، وعين الآخر لم يقبل فيا عينه إلا ببينة وصار مكذبا للمقر فيا عينه له . ثم شرع فىالركن الثالث مترجما له بفصل فقال :

# فصل في الصيغة

#### ( فصل ) في الصيغة

(قوله فى الصيغة > لمل وجه تأخيرها إلى هنا تقدم كل من المتر والمقر له عليها وابتدا بها فى المنج لما تقدم فى أول البيع من أنه لا يتحقق كون العاقد عاقدا إلا بالصيغة فهى متأخرة بالوجود متقدمة فى الاعتبار (قوله وشرطها لفظ ) أى كونها لفظ اولا فالفظ الح رقاله الصيغة ، والمراد باللفظ أعم من أن يكون صريما أو كناية وقوله بشعر ) أى لمد إشمارهما بالإلزام (قوله المسلم الله الله الله الله وقوله على المسلم عابرة وبيب فى الحملة بخارض ما يكون مريما أو كناية ليس لك الحام المسلم عابرة وبيب فى الحملة بخارض ما ذكر المسلم الله على عبد الفائد والتناقض عليها قريب فى الحملة بخارض ما ذكر المورد الله على عمل بما يضم و تقدل من المورد الله المورد الله المورد الله المورد الله المورد الله المورد الله والمورد المورد المورد

### ( فعبل ) في الصيغة

( قوله وليس لك على " شىء ولكن لك ألف درهم النح ) كذا في هذه النسخة وفي النسخة التي كتب عليها الشيخ مانصه ولو قال لك على " ألفان ولكن لك على" ألف النح، وكأن الشارح أصلح عليه النسخة بعد أن كان تبع التحفة لقول الشهاب مم لايخني إشكاله وتخالفته لقولهم الآكي في قصل الاستثناء إنه لوقال ليس له على " شي ء إلا خسة لزمه خسة إلى أن قال نعم لوقال ليس لك على" ألفان ولكن لك على " ألف كان عدم الوجوب بمكنا لأنه مثل ليس الله على " خسة . قال ويجتمل الفرق ولعله الك على" خسة . قال ويجتمل الفرق ولعله الإقرار بما يرفعه ، وقول الشارح على أو عندى بعد كلام المسنف أشار به إلى نفي تومم أن مقول القول كذا فقط (وقوله على وفي) هي بمعني أو كالتي بعدها ( فدى كل) على انفرادها ( الدين ) الملتزم في اللغة إذ هو المتبادر منه عرفا ، فإن ادعى إرادته الدين قبل في على نقط لإمكانه : أى على حفظها ( وسمى ) ولدى (وحيدة وأنها تلف أن انفرادها ( الدين ) للك فيحمل كل منها عند الإطلاق على عين له بيده ، فلو ادعى أنها وديمة وأنها تلف أو أنه انفرادها ( الدين ) للك فيدك أنف و أنه المنقط بدل عليها كقوله على انفرادها ( الدين ) للك فيدك أنف أن أنه أنه ومعى عشرة فالمنها من تدريح الميد في عليه في تفسير بعض ذلك بالدين وقول اللغ قال في طيف أنف ) أو ومعى عشرة فالمنها للذين أو وأنو قال في عليك أنف ) أو الفض الألف ) أو الفض الألف الله يألف ) أنه ومعني المنافرين في معرف المنافرين من المنافرة عن الأرماد المنافرة بدي المنافرة عن الأحمد المنافرة على الأصد المنافرة بدين الأحمد المنافرة عن الأحمد المنافرة في الأحمد المنافرة عن أقول الشارع لما قرراه من خروج الإقرار عن ذلك بزيد احتياط ، ومن ثم أطاق المنافرين كا صرحوا القريرة المنافرة المنافرة

( قوله قبل في على "فقط ) أي بجلاف مالو قال في ذمتي فلا يقبل منه إن ذكره متضدا ، وكذا فيا لو ذكره متصلا أو قال له على "ألف في ذمتي وديمة فإنه يقبل كما يأتي له في قوله بعد قول المصنف فصل قال له عندى سيف في تحد المج فإن كان قال له في ذمتي أو دينا صدق المقرّ له من قوله ، بخلاف مالو قال له على "ألف في ذمتي أو دينا وديمة فلا يقبل متصلا ولا منفصلا على ماقاله بعض المتأخرين ، فأشبه مالو قال له على "ألف من تمن خمر لكن الأوجهة قبوله متصلا ولا منفصلا على ماقاله بعض المتأخرين ، فأشبه مالو قال له على "ألف من تمن خمر لكن الأوجهة قبوله متصلا ولا منفصلا على ماقاله بعض المن وفي دمتي وهو مستفاد من قوله لكن الأوجهة قبل بعض أو أو ندي وهو مستفاد من قوله لكن أولا مي بمني أو را قبل أفراد إن قبل في فيل إنسان أوله إن المنافق المنافق في فيل القرار ا وقوله إنما يأخذ فيه أي الإقرار او قوله إنما يأخذ فيه أي الإقرار او قوله إنما يأخذ فيه أي الإقرار أوله إنما يأخذ فيه أي المنافق بكل مافسوه به وإن لم يكن من جنس مايقر به كالملم والشجاعة وقوله فوله فإنه المؤرد واله الإمال والشجاعة وقوله فوله المؤرد أوله الإمال والشجاعة وقوله وقوله وهذا

أثر ب اه رقوله أشاريه إلى نني توهم أن مقول القول كذا فقط" الأصوب أن يقول نني توهم أن مقول القول لثريد كذا فقط ( قوله وأنها تلفت أوأنه ردها ) أى إذا ادعى ذلك بعد مضى ذمن يمكن فيه التلف أو الزدكما هو واضح ( قوله فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض ذلك الخ ) كأن المراد أن هذه الصيغة عند الإطلاق تكون للقرأوا بالمين واللدين مما لكنه مبهم فيرجع إليه في تفسير مقدار الدين ومقدار الدين ، وإلا فوضع الأول الدين والثانى المين فلا يحتاج في انصرافه إليهما إلى رجوع إليه ، وظاهر أنه لو فسر ذلك بالمين فقط يقبل أخذا بما مر قبيله أنه يقبل في تفسير على بالدين ، بل نقل الشهاب مع عن الشارح أنه لو فسر معى وعندى بما في اللمة قبل لأنه غاظ

فقال ما المرضت غيره كان إقرارا به ، ففيه ثبوت الإقرار بالمفهوم لأنا تمتع التأييد ، إذ هذا في قوَّة ما القرضت إلا هو، ومفهوم هذه الصيغة وهي ثبوت اقتراضه أعلى المفاهم، بل ذهب جمع إلى صراحته فلا يقاس به مفهوم الظرف المختلفُ في حجيته ، ولا يرد على هذا قوله إن المفهوُّم من هذه الآلفاظ عرفا الإقرار ، وهذا صريحً في العمل فيه بالمفهوم لأن محله في ألفاظ اطرد العرف في استعمالها مرادا منها ذلك ، وهذا لا نزاع في العمل به ، وكلامنا في مفهوم لفظ لم يطرد العرف في قصده منه، ولو قال له أحد تينك الصيغتين ( فقال ) مع خسين أو (زن أو خذ أو زنه أو خده أو احم عليه أو اجعله في كيسك) أو هو صحاح أو مكسرة ( فليس بإقرار ) لآنه ليس بالنزام وإنما يذكر في معرض الاستهزأ ولو قال) في جواب لى عليك ماتة أو أليس لى عليك مائة (بلي أو نعم أو صدقت) أو أجل أو جير أو إنى( أو أبرأتني منه أو قضيته ) أو اقضى غدا وإن لم يأت بضمير وقيائمه إن تُضيت بدون ضمير كذلك ( أو أنا مقر به ) أولا أنكر ماتدعي به ( فهو إقرار ) لأن الستة الأول موضوعة للتصديق . نعم لو اقترن بواحد مما ذكر كصدقت ونحوه قرينة استهزاء كإيراد كلامه بنحو هزّ رأس وضحك مما يدل على التعجب والإنكار لم يكن به مقرا ، ولأن دعوى الإبراء أوالقضاء اعتراف بالأصل ، ولو حذف منه لم يكن إقرارا لاحتماله الإبراء من الدعوى وهو لغو ، وكذا أقر أنه أبرأني أو استوفى مني كما أنني به القفال ، وهي حيلة لدعوى البراءة مع السلامة من الالترام ، ويلحق به أبرأتني من هذه الدعوى ، ولأن الضمير في به عائد للألف المدَّعي بها فلا حاجة لقوله لك كما أجاب به السبكي عن قول الرافعي يحتمل أنه مقرّ لغيره عند حذف لك ، ولو سأل الحاكم المدعى عليه عن جواب الدعوى فقال عندى كان إقرارا ، قاله السبكي ، ولو قال إن شهدا على بكذا صدقتهما أوْ قالا ذلك فهو عندى أو صدقتهما لم يكن إقرارا لانتفاء الجزم ولأن الواقع لايعلق ، بخلاف فهما صادقان لأنهما يقول الخ ( قوله تينك ) هما قوله لى عليك ألف وقوله أو اقض الألف الذي لى الخ ( قوله أو أليس لى عليك ) الأولى عدم ذكر هذه لما يأتي في قول المصنف ولو قال أليس لى عليك كذا الخ من حكاية الخلاف في نعر ، بل لا حاجة إلى قوله أيضا ولو قال في جواب لي عليك مائة لأنه مستفاد ( قُولُه موضوعة للتصديق ) قد يقال فى نعم وما بعدها نظر بالنسبة لقوله أليس لى عليك لأنه ننى وتصديق النني ليس إقرارا ، وسيأتى الجمواب عنه فى كلام الشارح بأن الإقرار مبنى على العرف ( قوله لدعوى البراءة ) أى أو الاستيفاء وقوله ويلحق به : أي بقوله لم يكنُ إقرارًا وقوله المدعى بها الأولى به لأن الألف مذكر وقوله وكذا أثر : أي ليس إقرارًا ﴿ قوله ههما صادقان) قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر : وينبغي وفاقا لهر أنه الحكم كلملك وإنكان لاتقبل شهادته كعبد وصيى فلينظر ، ولعل الفرق بين مالو قال إن شهدا على بكذا صدقهما وبين إن شهدا على فهما صادقان أن الجواب في قوله فهما صادقان اسمية مدلولها الثبوت وهو لايعلق فيؤول بأن المعنى إن شهدا على قبلت شهادتهما لأنهما صادقان ومتى كان صادقين كان ذلك إقرارا منه باعترافه بالحق ، يخلاف صدقتهما فإن المعنى فيه إن شهدا

على نفسه ( قوله ولا يرد على هذا قولم ) أى فيشأن ألفاظ ذكروا أنها إقرار بما سيأتى وغيره ( قوله لأن عله في ألفاظ أطرد العرف المستقل على النطق ، في ألفاظ العرف الله المستقل المستقل ، في ألفاظ المستقل المستقل

لايكونان صادقين إلا إن كان عليه المدعى به الآن فيلزمه وإن لم يشهدا ، فلو قال فهما عدلان فيما شهدا به فالأوجه أنه كقوله فهما صادقان لأنه بمعناه . ولو قال لمن شهد عليه هو عدل أو صادق فليس بإقرار حَيَّى يقول فيما شهد به ولو ادعى عليه بعين فقال صالحني عماكان على فهو إقرار بمبهم له المطالبة ببيانه ، ويفارق كان لك عندى أو على ألف بأنه لما لم يقع جوابا عن شيءكان باللغو أشبه ، ولو ادعى عليه ألفا فأنكر فقال اشتر هذا مني بالألف الذي ادعيته كان إقراراً به كبعني بخلاف صالحني عنه به إذ ليس من ضرورة الصلح كونه بيعا حتى يكون ثم ثمن · بخلاف الشراء ، ولو قال في جواب دعواه لاتدم المطالبة وما أكثر ماتتقاضي لم يكن إقرارا لانتفاء صراحته ، قاله ابن العماد ، ولو قال في جواب دعوى عين بيده اشريبها أو ملكتها منك أو من وكيلك كان إقرار التضمنه ذلك الملك للمخاطب عرفا ولم ينظروا إلى احمال كون المخاطب وكيلا فى البيم ولا إلى احمال كون الوكيل باع ملك غير المخاطب لبعده عن المقام ، بخلاف قوله ملكتَّها على يدك لايكون إقرآرًا لأن معناه كنت وكيلا في تمليُّكها ، ولو طالبه بوفاء شيء فقال بسم الله لم يكن إقرار اكما أفني به الوالدرحه الله تعالى (ولو قال أنا مقر) ولم يقل به (أو أنا أقر به فليس بإقرار / لصدَّق الأول بإقراره ببطلانه أو بوحدانيته تعالى ولاحيَّال الثاني للوعد بالإقرار في ثاني الحال، ولا يرد على ذلك قولهم في لا أنكر ماتدعيه أنه إقرار مع احيال الوعد لأن العموم إلى النبي أسرع منه إلى الإثبات بدليل النكرة فإنها تعم في حيز النبي دون الإثبات : وما شكك به الرافعي من فرض كون الفرق مبينا لكنه غير ناف للاحمال وقاعدة الباب مبنية على اليقين ، أجيب عنه بأن المفهوم عرفا من لا أنكر ما تدعيه أنه إقرار بخلاف أنا أثر" به ( ولو قال أليس) أو هل كما في المطلب ( لى عليك كذا فقالُ بلي أو نعم فإقرار ) لأنه المفهوم من ذلك ( وقى نهم وجه ﴾ لأنها في اللغة تصديق للنني المستفهم عنه بخلاف بلي فإنها رد" له و نني النَّني إثبات ، ولهذا جاء عن ابن عباس

على نسبتهما للصدق وذلك لايلزم منه الدلالة على صدقهما (قوله فيا شهدا به ) فإن أسقط فيا شهدا به لم يكن إقرارا اله حج . قال في شرح الروض : ولو لم يأت بصيغة الشهادة بل قال إذا قال زيد إن لعمرو على كذا فهو صادق كان الحكم كذلك كما قاله ابن العماد اه . ومنه يعلم جو اب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا أبهم بمناع إنسان قشهد عليه شخص بأنه رأى بعض المتاع عنده فقال المدعى عليه إن حلف هذا الشاهد أنه رأى عندى هذا المشهود به فهو صادق وهو أن يكون مقرا بذلك وإن لم يحلف الشاهد ، لأنه إذا حكم بصحة الإقرار بمجرد التعليق على الإخبار الحالى عن اليمين فمع الإخبار على التعليق باليمين يكون كذلك ( قوله له المطالبة ببيانه ) قضية كونه تفسير المبهم أن يقبل تفسيره بما لايتمول كحبة بر وفيه أن غير المثمول لايصح الصلح عنه بمال لأن الصلح عن العين أو الدين بمال بيع وما لايتمول لايصح بيعه فلعل المراد أنه يصح تفسيره بما يصح الصلح عنه بمال فليحرر (قوله وما أكثر ماتتقاضي) أي تطلب وقوله دعوي عين بيده أي المدعى عليه (قوله فقال بسم الله) ومثله مالو قال على الرأس والعين بالأولى ( قوله مبينا ) أي واضحا ( قوله أو نعم ) قال سم على منهج : ولو وقعا : أي نعم وبلي في جواب الحبر المنني نحو ليس لى عليك ألف . قال الأسنوى : فيتجه أنْ يكون إقرارا مع بلى بخلاف نعم بر اه . أُقُولُ : ولعلَ الفرق بينهما أن نعم لإثبات النبي وتقريره فكأنه قال نعم ليس لك على شيء ، وبلي لردّه فكأنه قال لك طئ" لأنه إذا رد النَّى فقد أثبَّت نقيضه وهو ما نفاه ، ولعل الأسنوي جار على مقتضى اللغة لأن الألفاظ إذا أطلقت حملت على حقائقها اللغوية مالم يرد ما يخالفه ، وفي أليس قد يدعى وجود عرف يخالف اللغة ، ولعله عدم تفرقة حملة الشريعة بين بلي ونعم في أليس كما أشار إليه بقوله لأنه المفهوم من ذلك ( قوله بخلاف بلي ) وقد نظم هذا المعنى شيخنا العلامة الأجهوري فقال :

رضى الله عنهما فى آية ـ ألست بربكم ـ لو قالوا نعم كفروا ، ورد هذا الوجه بأن الأقارير ونحوها مبئية على على العرف المتبادر من الفظالا على دقائق العربية وعلم منه عدم الفرق بين النحوى ، وغيره خلافا للغزالى ومن تبعه ، ويفرق بينه وبين نظيره في الطلاق من الفرق.بينهما في أنتُ طالق أن دخلت الدار بفتح الهمزة بأن المتبادر هنا عند النحوي عدم الفرق لحفائه على كثير من النحاة بخلافه ثم ، ولا يناني ما تقرر قول ابن عبد السلام لو لقن العربي كلمات عربية لايعرف معناها لم يواخل بها لأنه لما لم يعرف مدلولها يستحيل عليه قصدها لأن هذا اللفظ يفهمه العامي أيضا وكلام ابن عبد السلام في لفظ لايعرفه العاميأيضا ، والأوجه أن العامي غير المخالط لنا يقبل دعواه الجمهل بمدلول أكثر ألفاظ الفقهاء ، بحلاف المحالط لنا لايقبل في الحني الذي لايخبي على مثله معناه ( ولو قال اقض الآلف الذي لى عليك) أو أخبرت أن لى عليك ألفا ( فقال نم ) أو جير أو بلي أو إي ( أو أقضى غدا ) ذلك أو نحوه مما يخرجه عن احبّال الوعدكما بحثه الآسنوي ( أو أمهاني ) في ذلك ( يوما أو حتى أقعد أو أفتح الكيس أو أجد ) أي المفتاح ( فإقرار في الأصح ) لأنه المفهوم من هذه الألفاظ عرفا . والثاني لا لأنها ليست صريحة في الالتزام، ولو قال اكتبوا لزيد على ألف درهم فليس بإقراركما قاله الزبيلي لأنه إنما مر بالكتابة فقط، ولو قال اشهدوا على بكذا كان إقرارا كما أفتى به الغز الى واعتمده الوالد رحمه الله تعالى فى فتاويه آخرا ولا يعارض ما ألهي. به من أنه لو قال اشهدوا على أنى وقفت جميع أملاكى وذكر مصرفها ولم يحدد شيئا منها صارت جميع أملاكه الَّى يصح وقفها وقفا ولا يضر جهل الشهود بحدودها ولا سكوته عنها ، ومهما شهدوا بهذا اللفظ ثبت الوقف ما في فتأوى البغوى لو قال المواضع التي أثبت أساميها وحدودها في هذا ملك لفلان وكان الشاهد لايعرف حدودها ثبت الإقرار ، ولم تجز الشهادة علَّيها ؛ أي بحدودها وتجوز على تلفظه بالإقرار ، وأنَّتي السبكي بأن توله مانزل في دفتري صحيح يعمل به فيما علم أنه به حالة الإقرار ويوقف ماحدث بعده أو شك فيه قال غيره وفي وقف ماعلم حدوثه نظر اله . وهو ظاهر ، ولو قال لى عليك عشرة دنانير فقال صدق له على عشرة قراريط لزمه كل منهماً غير أن القراريط مجهولة . ثم شرع في الركن الرابع وهو المقرّ به مترجما عنه بفصل فقال :

> نهم جواب الذي قبـــله إثباتا أو نفيا كذا قرروا بلى جواب النني لكنه يصــــير 'إثباتا كذا حرروا

(قوله وهبره) أى فى كون نم و بلي إقرارا (قوله بينهما ) أى النحوى وغيره (قوله أو نحوه) أى كفوله حقى بينيسر أو إذا جاهى ما كلكترب مثلا (قوله وتجهوز على تلفظه أو إذا جاهى ما للكترب مثلا (قوله وتجهوز على تلفظه بالإقرار) لم بيين وجه عدم المعارضة ولعله أن الشيادة إنما امتنحت فى مسئلة البغوى لأن المقر لم بيين شيئها به وجهوز أنه وقف ما يملكه ولم يثبتوا شيئا بخصوصه أنه ملكه ، وجاؤت في يأتها به والله الأنهم إنما يشهدون على جود أنه وقف ما يملكه ولم يثبتوا شيئا بخصوصه أنه ملكه ، وعليه فنا فيستأنه ملكة ثبت وقفه وما لا فلا (قوله ويوقف ) أى عن العمل به (قوله وهو ظاهر) أى بل هو لغو ، ويجزم بعدم الوقف ، لأن معنى ما نزل أى اللنى هو منزل فى دفترى الآن ، وهو لإيشمل ما حدث نذ مله بعد .

<sup>(</sup>هوله أى الهفتاح) أى مثلا (قوله كما ألقى به الغزانى) ليس هذا إفتاء للغزانى مستقلا وإنما هو مأخوذ من إفتائه الآتى عقبه كما يعلم من التحفة (قوله أى بحدودها) هذا هو الدافع للمعارضة فالفضع ما فى حاشية الشيخ

#### قصل

( يشرط في المقربه) أن يكون مما تجوز به المطالبة و ( أن الايكون ملكا الممقر) حين يقر الأن الإقرار ليس إزالة عن الملك ، وإنما هو إخبار عن كونه ملكا الممقر له فلا بد من تقديم الخبر عنه على الحبر ( فلو قال دارى أو ثوبي ) أو دارى الله والمراقب المقتمى الزيد ( فهو لغو ) الأن الإضافة إليه تقنفي الملك له فيناكي إقراره لغيره إذ هو المنابق على كما مر فحصل على الوعد بالهية ومن ثم صحم الإضافة إلى ملك من أو ملوس غير ملكه ، فلو أداد بالإضافة في دارى از يد إضافة سكني صحم كما أن المبين المنابق عن فتاريه ، و وحمنا الأفراق المساره عند الإطلاق والعمل بقوله ، ولو قال الدين الذي كتب أو بيتم على يزيد لعمر وصح ، إذ لا منافقة أيضا ، أو الدين الذي كل على زيد لعمر و يعمح إلا إن قال واسمين في الكتاب عاربة ، وكما إن الإرافيا يظهر أخذا مما من والله كان إللان الذي يد ولمن أو كليل انتقل إلى المنابق بالدين الذي يد يون أن كان واسمين ما دكن الأرجم ما فصله العالم القولة إذ بالدين هار قرابيا انتقل إلى المنابق أن الدين الذي يونو أن إلى ابن إذا إن أداد الإقراد في العشاسة التاج القرارى وهو أنه إن أن أو كيش من المنابق من الرؤيد

## ( فصل ) يشترط في المقرّ به الخ

﴿ قُولُهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَلَكَا لِلْمُقُرُّ الْخُ ﴾ لعل المراد من هذا أن لايأتي في لفظه بما يدل على أنه ملك للمقر وليست صة الإقرار وبطلانه دائرين على ما في نفس الأمر لأنه لا اطلاع لنا عليه حتى نرتب الحكم عليه . نعم في الباطن المبرة بما في نفس الأمر حتى لو قال هذه الدار لزيد ولم تكن لزّيد لم يصح الإقرار ، أو دأرى الني مُلكتها لزيد وكانت له في الواقع فهو إقرار صحيح ، ويجب تأويل الإضافة والكذب لايحصل الملك ( قوله التي اشتريبها لنفسي ا: بدى قياسه أن مثل ذلك مالو قال ماني الذي ورثته من أن لزيد ( قوله فهولغو ) أى بخلاف مالو قال له على في داري أو مالي ألف فلا يكون لغوا بل هو إقرار كما يأتي مايو علم منه ذلك في الفصل الآتي بعد قول المصنف ولو قال له في ميراثي من أبي ألف الخ ( قوله لأن الإضافة إليه تقتضي الملك ) أي حيث لم يكن المضاف مشتقا ولا في حكمه ، فإن كان كذلك اقتضى الاختصاص بالنظر لما دل" عليه مبدأ الاشتقاق ، فقوله فن ثم كان قوله دارى أو ثبري لزيد لغوا لأن المضاف فيه غير مشتق فأفادت إضافته الاختصاص مطلقاً ، ومن لازمه الملك بخلاف مسكنى فإن إضافته إنما تفيد الاختصاص من حيث السكني لا مطلقا لاشتقاقه ( قوله ويلبس غير ملكه الخ ) وبتردد النظر في قوله داري التي أسكنها لأن ذكر هذا الوصف قرينة على أنه لم يرد بالإضافة الملك اهرج . أقول : الأقرب عدم الصحة لأن ما ذكره لايصلح لدفع مادلت عليه الإضافة . ونقل سم على حج مايصرح به والكلام عند الاطلاق فلم أراد به الإقرار عمل به (قوله إضافة سكني ) أي لنفسه (قوله صح) أي ويكون إقراره لزيد بالدار ( قوله كما قاله للبغوى المخ ) معتمد ( قوله وكلما إن أراد الإقرار ) أى فيصح ، وقياسه الصحة فيا لو قال داري التي هي ملكي لزيد وقال أردت الإقرار، لكن في سم على منهج عن شرح الروض أنه لايصبحالإقرار في هذه، وعن ع أن ظاهر شرح المنهج عدم قبول إرادة الإقرار له . ولو قبل بقبول إرادته وحمله على إرادة

( عَولَه غَلُو أَراد بِالإِصْمَاقَة فى دارى النِّخ ) أَى أَو اَراد فى دارى النِّي اشْتَريَّها لتَصْمَى أَنَه اشتراها سابقا وخرجت ١١ - خياة المختاج - ه

<sup>(</sup> فصل ) يشرط في المقرَّ به

فلا ينقل بالرهن لأن صير ورده إليه إنما تكون بالحوالة وهي تبطل الرهن ، وإن أقر بأن الدين دان له بئي ألرهن يماله ، ومر أن دين الرهن ونحو المتمة والحليم وأرش الجناية والحكومة لايصح الإقرار بها عقب ثبوتها ، وعليه يمال قول البغوى على صحة الإقرار فيا مر إذا لم يعلم أنه للمقر إذ لايزول الملك بالكلب ( ولو قال هذا الفلان وكان ملكئ إلى أن أقررت )، به ( فأول كلام إقرار واتخوه لفو ) فليطرح آخره فقط ويعمل بأوله لاشهاله على جملتين مستقلين ، ومن هذا علم صحة هذا ملكي هذا لفلان كا صرح به الإثام واقتضاه كلام الراضي ، أو هذا لم وكان مستقلين ، ومن هذا علم صحة هذا ملكي هذا لفلان كا صرح به الإثام قول شاهد تنافض كان حكى ماذكر وإن أمكن الجمع فيه لأنه يجاه في المهادة ما لا يحتاط الإقرار ( وليكن المقر به ) من الأعيان ( في يد المقر ) حسا أو حكا ( ليسلم بالإقرار إلى لتقر له ) لأنه عند انتفاء بده عنه إما مدح أو شاهد بغير لفظهما فلم يقبل واشراط كون ي يبده بالنسبة لأعمال الإقرار وهو التسلم لا لصحته فلا يقال إنه لاغ بالكلية بل متى حصل بلده فزيه تسليمه إليه كما سباتى . ويستني مالو باع بطرط الحيار له أو لهما تم ادعاء وبرط فأقر البائع في مدة الحيار له به فإنه يصح

الهباز باعتبار ماكان أو في ظاهر الحال لم يبعد (قوله كان له ) أي أو أطلق ، واقتضى الإطلاق الصحة ( قوله ومر) أي قبل فصل الصيغة بعد قول المصنف وإن أسنده إلى جهة لاتمكن في حقه الخ في قوله ، ومن المستحيل شرعا أنْ يَقُرُّ لَقَنَّ عَقَبْ عَتْمَهُ وَأَنْ يُثبِتَ له دينَ بَنحو صداق أو خلع أو جَناية فيقر به لغيره الخ ( قوله أن دين الرهن ) عبارة حج أن دين المهر وهي الصواب والموافقة لما مر من تعبيره بالصداق ( قوله ونحو المتعة ) كوطء الشبهة ( قوله لاَيْصِح الإقرار ) ظاهره وإن أراده وهو ظاهر لظهور الكلب فيه ، وأفهم قوله دين المهر الخ إن عين ماذكره كأن أمهر أو أمتع عينا يصح الإقرار بها عقب ثبوتها وهو ظاهر كما يفهم من قوله الآتي ، فلو ألرَّ ولم يكن بيده ثم صار عمل بمقتضى الإقرار فليتأمل اه سم على حج وقول سم بمقتضى الإقرار : أى لجواز أن تكونُ العين منصوبة فلم تدخل في ملكها ( قوله ومن هذا ) الإشارة راجعة إلى قوله على جملتين ( قوله علم صحة هذا ) أي فيكون إقرأرا ( قوله أو عكسه ) أى وكل منهما صميع ، والمراد بعكسه الإنكاربعد الإقرار ( أقوله كأن حكى ماذكر ) بأن قال إن زيدا أقر بأن هذا ملك عمرو وكان ملك زيد إلى أن أقر به شرح الروض ، وظاهره أنه لافرق في عدم القبول بين كونه يجعل ذلك إخبارا من نفسه أو نقلا عن كلام المقر ، وقال سم على حج : إنه محمول على مالو جعله من نفسه حكاية لكلام الغير بالمعنى . ثم قال : لكن كلام الشارح ظاهر في خلافه فليراجع ، ومع ذلك فالأوجه معنى ما اقتضاه كلام شرح الروض من أنه لموقال قال زيد هذا ملك عمرووكان ملكي إلى أن أقررت به كان إقرارا لأن هذا نقل لحصوص ماقاله المقر ، فلا فرق بين كونه صادرًا منه أو من الشاهد إخبارًا عنه ( قوله أو حكمًا ﴾ أي كالمعار أو المؤجر تحت يد غيره ( قوله وينفسخ البيع ) لعل المراد أنه يتبين بطلاته لعدم دخوله في ملك المشترى وبقاء ملك البائع عليه فلايصح بيمه له ، أو أن المراد وينفسخ الأثر الذي كان يترتب على العقد لو لم يأت بما يقتضي الانفساخ ( قوله لأن له الفسخ ) مقتضاه أنه لو اطلع البائع على عيب في الثمن المعين أو المشتمى على عب في الْمبيم ثم أقرَّ البائع أو المشترى بالمبيع لأجنبي صح لأن لهما الفسخ فليراجع ، وقياس ما يأتى في قوله وما أنى به صاحب البيان الخ خلافه لأن عبرد الاطلاع على العبب لا يحصل به الفسخ ، هذا والأولى تعليل صمة الإقرار

عن ملكه بناقل( قوله في المتن وليكن المقر به في يد المقرّ) في قسرفه فلا يرد نحوالغاصب ( قوله في مدة الحيار له) لفظ له متعلق بأقور. واعلم أن الصورة أن الإعمار بعد القبض كما هو ظاهر

قبل بيع الحاكم فإنه يقبل منه كما تقله الرافعى قبيل كتاب الصداق عن التص ، وما أثنى به صاحب البيان من قبول إقرار من وهب لولده عينا ثم أقبضه إياها ثم أقر بها لغيره مفرع كما قاله الأفزعى على أن تصرف الواهب وجوع والأصبح خلافه ، وعمل ماذكره المستث إذا كان فى يده النسه ، فلو كان نائبا عن غيره كناظر وقت وولى محجور أم يصبح إقراره وخرج بما ذكرناه فى تقرير كلامه الدين فلا يأتى فيه ماذكر ( فلو أقر ولم يكن فى يده ثم صار ) فى يده ( عمل بمقتضى الإقرار ) بأن يسلم للمقر له فى الحال ( فلو أقر بحرية عبد) معين ( فى يد غيره ) أو شهد بها ثم ( اشتراه ) لنفسه أو ملكه بوجه آخر وخص الشراء لأنه الملى يترقب عليه جميع الأحكام الآثية ( حكم بحريته ) بعد انقضاء مدة خيار البائع ، وترفع يد المشترى عنه لوجود الشرط ، وعلى ذلك إذا اشتراه لفنسه ، غلو اشتراه لموكله لم يحكم بحريته لأن الملك يقع ابتداء الموكل ، وكما لو اشترى أباه بالوكالة وتسميته الحر فى زعم المقرعدا باعتبار ظاهر الاسترناذ أ. باعتبار ماكان أو باعتبار مدلوله العام ( ثم إن كان قال ) فى إقراره ( هو حر الأصل فشراؤه افتداء ) من جهة المشترى كما فاعد والدينت له أحكام الشراء لأن اقرافه بحريته مانع من ذلك .

بزمن الحيار المذكور بأن المقر به لم يخرج عن ملك المقر بالبيع لفرض الكلام فيا لو كان الحيار للباح أولها ،
وعليه فلا يشكل ماياتى في الهبة ولا يتوجه إلحاق خيار الهيب بخيار الشرط فلا يكون الإقرار به صيحا را قوله فإله
يقبل منه أى بيسينه على القاعدة من أنهم حيث أطلقوا القبول حمل على ما هو باليمين ، فإن أرادوا خلافه قالوا
لا يمين را قوله والأصبح خلافه أى فيكون قوله لمنوا ، وظاهره وإن دلت الفرينة مل صدقه ( قوله لم يصبح
إقراره ) أى مالم يستأذن الحاكم ويقم المدّعي بينة تشهد بالمائيوسح تصديقا المبينة بل لو أنكر عمل بالبينة ، وإنما
احتيج لاستثنان الحاكم نتقام البينة على مدعى عليه ( قوله وضوح بما ذكرياد) من قوله من الأحيان ( قوله قلا
احتيج لاستثنان الحاكم نتقام البينة على مدعى عليه ( قوله وضوح بما ذكرياد) من قوله من الأحيان ( قوله قلا
على بمقتضى إلى وقراره فليس له مطالبة المدين أعشا من قول المصنف ، فلو أقو ولم يكن الخ ( قوله عمل بمقضى الإقراره فليس له مطالبة المدين أعشا من قول المصنف ، فلو أقو ولم على بمقضى الإقراره فليس له مطالبة المدين أعشا من قول المصنف ، فلو أقو ولم يكن الخ ( قوله عمل بمقضى

[ تنبيه ] يوشعد من المتن وهيره صحة ما أجبت به فيمم مستطيل إلى بيوت أو عجرى ماء كالملك إلى أراضى لايقبل : أن كل منهما قسمة ، فأقر بعض الشركاء لآخر بحق فيه من صحة الإقرار ووقف الأمر لتمدلر تسليم المقر به لأن يد الشركاء حائلة ، فإن صار بيد المقر ماه بكن به تسليم الحق المقر به أوأتحد به وإلا قلاء ولا قيمة منا المن غيره لتعلم القسمة والمرور في حق الغير اه حج . وقول حج لتعلم لأن الشرف أن تكون من المقر وهي هنا من غيره لتعلم القسمة والمرور في حق الغير اه حج . وقول حج لتعلم تسليم الهزر به قد يشكل على هذا ماقيل من أنه يجوز بيم جزء شائع من دارويمت تسليمه بغير إذن الشريك ، ولم ينظم لكون يده حائلة إلا أن يقال إن الدار يمكن انتجاع الشريكين بها مهايأة أو قسمها أو إيجارها من القاضى عليمها بخلاف ماذكر من المر والمجرى ( قوله وترفع بد المشرى ) الأولى فتريقول أما لو اشراه الفسم ) هذا المتحبريح به في قوله لفسم بعد قول المصنف اشتراه فكان الأولى أن يقول أما لو اشتراه الغسم ما المتحب الشراء لموسكا أما والمتحب المستحدة ظاهر ، أما بحسب الشراء لموسكا موادية أن مثل موكله موليه تما أفهمه التقييد بنفسه ، ثم الكلام في الحكم بالصحة ظاهر ، أما بحسب نفس الأمر فإن كان صادقا فيا ذكره من الحرية فالعقد باطل ويأثم بإقدامه عليه ( قوله أو أو أو باعتبار مداوله ) وهو نفس الأمر فإن كان حدادة أم أدكره أن عاربار مداوله ) وهو

(قوله ومحل ذلك إذا اشتراء لنفسه الخ ) حق العبارة أما لو اشتراه لموكله ( قوله أو باعتبار ما كان ) يعني فها إذا

وأما البائع ففيه الخلاف الآل كما صرح به في المطلب فيثيت له الخياران ولا يرد على المصنف لأنه قد لا يرتضيه ،
وإذا مات المدعى حريته بعد الشراء لميزائه لوارثه الخاص فإن لم يكن فلبيت المال . وليس للشمترى أمحد شيء
مند لانه بزعمه ليس للبائم كما مر واعتراف المشترى بأنه كان مملوكا ولكن أعتقه مالكه قبل شراء البائع له كاعتراف
بحرية أصله لكنه هما يورث بالولاء بشرطه ويأخد المشترى من تركته أقل الثمين ( وإن قال أعتقه ) البائع وهو
يسترةه ظلما( فافتداء ) أى فشراؤه حيفا افتداء (من جهته ) أى المشترى لذلك ( وبيع من جهة البائع على المذهب )
فيهما عند السبكي أو فى البائم فقط عند الأسنرى بناء على اعتقاده . قال ابن التقيب : إن الأول أقرب إلى ظاهر
الهبادة ، والثانى أقرب إلى ما فى فضر الأمر ( فيثبت فيه الحياران ) أى المجلس والشرط ، ومثل ذلك تجيار صيب
الإمراز لمائم فقط ) لاللمشترى لما مر أنه افتداء من جهته ، ومن ثم امتنع رده بعيب ولم يستحق أرشا ، بخلاف

الإنسان رقوله ولايرد ) ثمى الخلاف رقوله قد لايرفضيه ) ثمى فيكون ماهنا افتداء من جهة المشتمى وبيعا من جهة الميائع قطما رقوله لوارثه الحاص ) ثمى كالإبن (قوله لأنه ) ثمى ما يأخله ( قوله لكله ) أى العبد ( قوله بشرطه ) ثمى وهو عدم وارث خاص رقوله من تركته ) أى المدّ عي حريته ( قوله أقل الثنين ) أى ثمن البائع الأول والبائع الثانى ، ووجهه أن الأقل إن كان هو الذى وقع به البيع الأول فهو اللدى تعدى سيد العبد بشبضه فيو خد من تركته دون مازاد ، وإن كان الأقل هوالثانى فلأن المقر بالحرية لم يغرم إلا هو فلا يأخذ زيادة عليه .

[ فرع ] قال الشافعي : لو الشرى ارضا ووقفها مسجدا : أى مثلا ، فجاء آخر وادعاها وصدقه المشرى لم تبطل الوقفية وعايد قيميا اه حواشي شرح الروض . أقول وهو ظاهر جلى مأخوذ بما تقدم من أن الحق إذا تعلق بنال " لا الفات إلى قول البائع والمشرى إذا اتفقا على بطلان البيع ، ولا يثبت ما ادعاه الخالث إلا ببينة ولا تعلق وحوج المشترى على البائع مشيء حيث لم يصدقه البائع على الوقفية (قوله أى المشترى لذلك ) امم الإشارة راجع إلى قوله لأن اعترافه الغ (قوله أو قالبائه) أى أو على المذهب فى البائع رقوله الأولى) هو قوله أو فالبائع) أى أو على المذهب فى البائع رقوله الأولى) هو قوله أو فالبائع) أى أو معلى الموقفية وله يتعاون المنافق عبد المنافق المنافقة المن

قال أعتقه مالكه قبل الشراء (قوله لأنه قد لايرتفسيه ) فى حواشى التحقة مانصه : يمكن جعل قوله الآتى وبيع من جهة البائع على الملدهب راجعا لهذه أيضا وإن كان خلاف المتبادر اه ( قوله وإذا مات المدعى حريته ) أى وهمو صورة المنّ (قوله بناء على اعتقاده ) هذا تعليل لقول المنّ وبيع من جهة البائع وكان الأولى تأخيره عما بعده بملاف رده بعد عنق المشترى في غير ذلك الاتفاقهما على عقه ثم ويوقف والأو الانتفاء اعتراف البالع بعقه والمشترى لم يعتقه ، فإن مات بلا وارث بغير الولاء وله تركة ورثه الباقع ورد النمن المستمرى أحل قلم المشترى أحل قلم المشترى أحل قلم المشترى أحل قلم المشترى المعالمة المشترى المعالمة المشترى المعالمة المنافق المنافقة المنافقة

المبيع كان ظاهرا (قوله بخلاف رده ) أى التن فلا يجوز له (قوله فجميع الكسب له ) أى المشترى (قوله وقد طلم ) أن طلم البائم فلم البائم المشترى (قوله وقد مقان لم يكن مستغرقا ) أى المشترى بما له : أى البائع (قوله فإن لم يكن مستغرقا ) أى المشترى بما له : أى البائع (قوله فإن لم يكن مستغرقا ) أى المنترى وقد المؤن المستمرى أو أن لم يصدقه أنحاد المشترى قدر المؤن البائع ووقف البائع المشترى المبدئ أن المبائع له ) أى المراث العبد (قوله كان كان ) أى البائع (قوله فالإرث له ) أى البائع (قوله كان كان أى البائع (قوله قلا إرث له ) أى فإن صدقه البائع دفع قدر النمن للمشترى أخدا التركة وإلا أخدا المشترى من المركة قدر المثن ووقف البائى ، وقد يوشته بما يكن بلائع دفع قدر النمن للمشترى وأخدا التركة وإلا أخدا المشترى لكن ظاهر ماقدمتاه الوقف (قوله صح شراؤه ) أى حكم يصدحة شرائه منه . ويجب رده لمن قال إنه مغصوب منه لكن طاهر ماقدمتاه الوقف ، فإن علم أن الم كان كان كان كان المؤلم المؤلم المنافقة المؤلم ا

[ تنبيه الوكان المقر بحريته مستأجراً أو مرهونا أو جانيا ، ثم انتشل إلى ملك المقو بإرث أو نحوه فهل يحكم بحريته حتى تكون أكسابه في حالة الرهن والجنابة له ولوكانت أمة فوطنت بشبة كان المهر لها أو حدث ما يوجب فيضغ الإجارة كانت المنافي يذه ؟ فيه نظر . ولو أقر بأن هذه الدار وقف ثم اشراها فالحكم كذلك المد حواشي الروض . وقوله فيه نظر اللّذي يظهر فيه أنه لايبقل الرهن والاتبطل الإجارة بانتقاله لمدعى الحرية ، ثم إن انفك بطريق من الطرق استقل العبد بالأكساب المماضية والآتية ، ومادام عقد الإجارة موجودا استحق المستأجر المنفعة التي عقد عليها بمقتضى الإجارة لأن قول مدعى الحرية لايقبل في حق غيره ، وأنه فو بطلت الإجارة ملك العبد منفعة نفسه لأنه حكم بحريته بانتقاله لمن أقر بها، وأن مهر الأمة إذا وطنت بشبة بعد انتقالها لمن أقر بحريها تأخذه لعدم المعارض فيه ، وإذا لم يتفك الرهن ولا فدى الجاني بيع العبد في الجناية والزمن والأكساب التي تحصلت وسواء أحلت لما لأمة أم لا لاعترافه بحريتها ، قاله الماوردي . لكن قال السبكي وغيره : ينبغي عدم الصحة إلا أن يكون ممن حلت له الأمةُ لاسترقاق أولادها كأمهم ، وهو الأوجه . ويؤيده ما أنَّى به الوالد رحمه الله فيمن أوصى بأولاد أمته لآخر ثم مات وأعتقها الوارث فلا بد في نزويجها من شروط نكاح الأمة . ثم شرع في بيان الإقرار بالههول فقال (ويصح الإقرار بالمجهول) إجاعا ابتداءكان أو جوابا لدعوى لأنه إخبار عن حقّ سابق فيقع مجملا ومفصلا ، وأراد به مَايع المبهم كأحد العبدين كما ألحقه به السبكي ( فإذا قال ) مايدعيه زيد في تركني فهو في حق عينه الوارث أو ( له على شيء قبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل ) كفلس لصدق اسم الشيء عليه ، فلو امتنع من التفسير أو نوزع فيه فسيأتى قريبا.وضابط المتمول كما قاله الإمام مايسد مسدا أو يقُّم موقعا يحصل به جلب نفع أو دفع ضرر ً . وتنظير الأذرعي مردود بأن المراد بالأول ماله في العرف قيمة ولو قلت جدا كفلس . والحاصل أن كل متمول مال ولا ينعكس كحبة برّ وقولهم فى البيع لايعد مالا . أى متمولا ( ولو فسره بما لايتمول) أى لايتخذ مالا (لكنه من جنسه كحبة حنطة أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم ) لحراسة أو صيد وقشرة نحو لوز ومبتة لمضطركما قاله الإمام خلافا للقاضي ( وسرجين ) وهو الزبل . وكذا بكل نجس يقتني كجلد ميتة يطهر بالدباغ وخر محترمة ( قبل ) كما لو فسره بحق شفعة وحد قلف ووديعة ( فى الأصح ) لصدق ماذكر على هذه الأمور وبحرم أخذه ويجب رده ، والثانى لايقبل فيهما لأن الأول لاقيمة له فلا يصُّع النزامه بكلمة على" والثانى ليس بمال ، وظاهر الإقرار المـال وخرج بعلى فى ذمته فلا يقبل فيه بنحو حبة حنطة وكلب قطعا لأنه لايثبت فيها ، ولو قال لزيد هذه الدار وما فيها صح واستحق جميع مافيها وقت الإقرار ، فإن اختلفا في شيء أهو بها وقته صدق المقر وعلى المقر له البينة أخلما من قول الروضة لوأقر له بجميع مافى يده أو ما ينسب إليه صح وصد ّق

فى تلك المدة قبل بيعه فى الجناية أو الرمن يأتى فيها ماتقدم عن فتاوى حجيرا قوله وسواه ) أى فى صحة التكاحر قوله و ومنه الإقرار المجهول ) أى لأى شخص كان (قوله فهو فى حتى عينه ) أى صحح وإن لم يلد كر المقر له شيئا وعينه الوارث ومع ذلك فهو مشكل لأنه فوض أمر المقر به المقر له دون الوارث فكيف يرجع لتعيينه . وقد يجاب بأن ماذكره أقرار منه حالا لكن المقر به حبهول ، فلما لم تتوقف صحة الإقرار على تعيين المقر له رجع لتعيين الحر أو رجع لتعيين الحر أو ربع لتعيين المقر له رجع لتعيين الحر أو له بأن المراد بالأول ) هو وله ماييد المقر له رجع لتعيين الحر أوله المؤلف على وقوله ماييد المقر أو المناف أى الفصل الآلى ومنى أقر بحبيم المغر والد بالأول على المقر عطف تقسير وأن المراد المؤلف ما ماييد المؤلف على الموت تقسير وأن المراد حج . ووجهه أن قولم الإسعام المؤلف إلى المؤلف المؤلف

(قوله فيقع مجملا ومفصلا) أى تما هو شأن سائر الإخبارات ، وعبارة شرح الروض: لأن الإقرار إخبارهن حتىسابق الشيء بخبرعته مفصلا تارة وعجملا أخرى (قوله كما ألحقه به السبكى) المناسب لمما قبله كما أدخله فيه السبكى، فإن كان السبكى إنما ذكره على وجه الإلحاق فكان ينبغى أن يقول وإن جعله السبكى ملمحقا به (قوله لصلق ماذكر على هذه الأمور وبحرم أتخله ) عبارة التحقة : لأنه شيء ويحيرم أخله ويجب رده إذا تنازها في شيء أكان بيده حينكذ، وقضيته أنه لواختلف وارث المقر والمقرّلة صدق وارث المقر لأندخليفة مورثله فيحلف على نفي العلم بوجود ذلك فيها حالة الإقرار ونحو ذلك، ولا يقنع منه بحلفه أنه لايستحق فيها شيئا ، وبه أنهي ابن الصلاح ، وهو أوجه من قول القاضي يصدق المقرّ له ، قال ابن الصلاح ، ولو كان للمقر زوجة ساكته معه في الندار قبل قولما في نصف الأعيان بيمنها لأن اليد لما معه على جميع مافيها صلح لأحدهما فقط أو لكليهما ( ولا يقبل بما لايقتني كخذير وكلب لانفع فيه ) بوجه حالا ولا مآلا وخر غير عترمة ، لأن على " تفضيي ثبوت حق وهذا ليس حقا ولا اختصاصا ولا يجب ردهما ، وبحث الأسنوي أخذا من التعليل قبول تفسيره بمنزير وخر إذا أفر لذي لأن يقرّ عليهما إذا لم يظهرهما ويجب ردهما له ، وهو الأوجه وإن نوزع فيه بإطلاقهم ، ولو تال عندى شيء أو غصبت منه شيئا صح تفسيره بمنزي إذا النصب بائد لم عندى شيء أو غصبت منه شيئا صح تفسيره بمنزي أولد عن في لفظه مايشعر بالذراءا وثبوت مال وإنما يتنضى الأخذ قهرا بخلاف قوله على" ، ولا يشكل ماتفرر في الفصب بأنه

عبارة حج عن الأنوار أنه لو قال جميع ماعرف لى لفلان صح (قوله وبه أننى ابين الصلاح) فى حج ، وبه أننى ابن الصباغ ، وفى نسخة منه : ابن الصلاح (قوله ولوكان المقر زوجة ساكتة ممه) أى فلوكان الساكن معه أكثر من زوجة جمل فى أيديهم بعدد الرؤوس (قوله فى نصف الأعياف) أى النى الى فى الدار ، بخلاف ما فى يدها كخلفال ونحوه فإنها تختص به لانفرادها باليد ، وسواءكان ملبوسا لها وقت المنازعة أولا حيث علم أنها تتصرف فيه ، وعبارة الدميرى فى الفقات .

[نليد ] قال الشافعي رضى الله عنه : إذا اختلف الروجان في مناح النيت فن أقام البيدة على شيء من ذلك فهو له ، ومن لم يتم بينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه أن هذا المناح في أيديهما معا فيحلف كل منهما لصاحبه على دحواه ، فإن حلفا جبعا فهو بينهما تصفين، وإن حلف أحدهما دون الآخر قفهي للحالف ، وسواء اختلفا مع دوام النكاح أم بعد النفر ق واختلاف ورثهما كهما وكلمك أحدهما دون الآخر قفهي للحالف ، ما مسلملح المروج كالمدفى والمختلف الموافق والدن أحدهما عنه والمدانير ، ولا يصلح لهما مايس والمسلم المروج كالمدفى والمختلفة أن الروج كالمدفى والغذل أو هما كالمدوام والدناير ، ولا يصلح لهما كالمهما ، وإن النهيم المدور وهما عمل المنهما ، وإن يصلح لهما نهيا منها والمنافق منها ، وإن نفل في بدا حساسه لهم لهما ، وعند أحمد ومالك قريب من في دباغ ومطار تداعيا عطوا ودباغا في أبديهما أن يكون لكل مايصلح له ، وفها إذا تنازع صور ومصر في في والوث أن يحل للمورسر ولا يجوز أخكم بالظنون الحكم الموحلة له ، وفها إذا تنازع صور ومصر في في والوث المنافق المنافق

( قوله ولا يقنع منه بحلفه أنه لايستحق فيها ) أى فىالدار : أى لأن قضية إقرار مورثه أن فيها شيئا فلم يقبل من وارثه مايناغيه وقوله ولوكان للمقر زوجة الغ) سيأتى هلما فى الدعارى بأبسط مما هنا استيلاء على مال أو حق للغير فكيف قبل تفسيره بما ليس بمال ولا حق لشموله ذلك لغة وعرفا فصح التفسير به (ولا) يقبل أيضا (بعيادة) لمريض (ورد" سلام) لبغد فهمهما في معرض الإقرار إذ لامطالبة بهما ، ويقبل بهما نى له على حق لشبوع الحق في استعماله في ذلك ككل مالا يطالب به شرعا وعرفا ، فقد عد في الحبر من حق المسلم على المسلم والشيء الأعم من الحق هوالشيء المطلق لا الشيُّ المقرَّ به ، قاله السبكي رادًّا به استشكال الرافعي الفرقُ بين الحقُّ والشيُّ مع كُون الشيُّ أعم ، فكيف يقبل في تفسير الأخص . مالا يقبل في تفسير الأعم ، وما اعترض به الفرق من أن الشافعي لايستعمل ظواهر الألفاظ وحقائقها في الإقرار بل قال : أصل ما أبني عليه الإقرار أن لا ألزم إلا اليقين وأطرح الشك ولا استعمل الغلبة ، وهذا صريح فى أنه لايقدم الحقيقة على المجاز ولا الظاهر على المؤثولُ في هذا الباب اهم. رد بمنم كونه صريحا في ذلك بل ولا ظاهرا فيه ، كيفُ وعموْم هذا النبي الناشيُّ عن فهم أن المراد باليقين هنا ما انتفت عنه الاحيالات العشرة المقررة في الأصول يقتضي أن لايوجد إقرار يعمل به إلا نادرا ولا يترهم هذا أحد ، ومن عرف فروع الباب ظهر له أن مراده باليقين الظن القوى ، وبقوله ولا استعمل الغلبة : أي حيث عارضها ماهو أقوى منها . وحينتا اتجه فرق السبكي ، ولو قال غصبتك أو غصبتك ماتعلم لم يصح إذ قد يريد نفسه ، فإن قال أردت غير نفسك قبل لأنه غلظ على نفسه ، وإن قال غصبتك شيئا ثم قال أردت نفسك لم تقبل إرادتهويوالخذ بإقراره ، وقضيته أن الحكم كللك لو قال غصبتك شيئا تعلمه وهو ظاهر ، ويفرق بينه وبين ما مرّ في غصبتك ماتملم بأن شيئا اسم تام ظاهر أن المغايرة بخلاف ما ( ولو أقرّ بمال ) مطلق ( أو مال عظم أوكبير) بموحدة ( أوكثير ) بمثلثة أو جليل أو خطير أو وافر أو نفيس أو أكثر من مال فلان أو مما بيده أوتماً شهد به الشهود عليه أو حكم به الحاكم على فلان أونحو ذلك( قبل تفسيره بماقل منه) أىالمــالـولـولم يتموَّل كحبة برَّ وقمع باذنجانة : أي صالح للأكل وإلا فهو غير مال ولا من جنسه لأن الأصل براءة الذمة فيا فوقه ، ووصفه بنحر العظم يحتمل أنه بالنسبة لتيقن حله أو الشحيح أو لكفر مستحله وعقاب غاصبه وثواب بأذله لنحو

(قولدلهدد فهمهما في معرض) كمجلس كما في المصباح اه. ونقل الشنواني في حواشي شرح الشافية لشيخ الإسلام أنها بكسر الميم وفتح الراء (قوله الاحتيالات العشرة ) منها عدم احتيال المجاز والإضهار والنقل والاشتراك والتخصيص والتقييد والنسخ وعدم المعارض العقل ( قوله أنجه فرق السبكي ) أي السابق في قوله والشيء الأحم من الحق هو الشيء المطلق لا الشيء المقر به ( قوله ولو قال غصبتك ) أي نفسك ( قوله فإن قال ) أي فيهما ( قوله من مال فلان ) المشهور بالمال الكثير اهرجج ( قوله أي صالح ) هلا قال مثلا أو لغيره من وجوه الانتفاع الأنه حيثلامن جنس المال اه مم على حج . وقد يقال : لما لم يكن المقصود منه إلا فلك ولم يصابح له عد غير منتفع به بالمرة

(قوله لشموله ذلك) أى لشمول الغصب مالا يقتضى . وحاصل هذا الجواب أن الإشكال مبنى على تفسير النهى المنسب بالمعنى الشرى ونحن لانلئزمه وننظر إلى اللغة والعرف وكل منهما بعد ما ذكر غصبا (قوله لا الشيء المنتر به ) أى لأنه صارخاصا بقرينة على كما هو كذلك فى كلام السبكى ، وكان على الشارح أن يلتكره (قوله وما احترض به الفرق) أى فالمستوى بين الشيء المطلق والشيء المقيد بالإقرار كما يعلم من قول الشارح الآتى وحيئتك أنجه فرق السبكى (قوله كيف عوصية الشيء الملكة كور في قول الممترض إن الشافعى الايستعمل ظواهر الكفافظ

مضطر ، ولو قال له على" مثل ما في يد زيد أو مثل ما على" لزيد كان مبهما جئسا ونوعا لاقدرا فلا يقبل بأقل من ذلك عددا لأن المثلية لاتحتمل مامر لتبادر الاستواء عددا منها (وكذا) يقبل تفسيره (بالمستولدة في الأصح) لأنها تؤجر وينتفع بها وتجب قيمتها إذا أتلفها أجنبي ولأنها تسمى مالا وبه فارقت الموقوف لأنه لايشاه . والثانى لالحروجها عن آسم المال المطلق إذ لا يصح سِمها وسواء على الأول أقال له على" مال أم له عندي مال ( لا يكلب وجلد ميتة ) وسائر النجاسات لانتفاء اسم المـال عنها ( وقوله له) عند أو على" (كذا كقوله ) له ( شيء ) بجامع الإبهام فسهما فيقبل تفسيره فيه بما يقبل ثمُ مما مرّ ، وكذا مركبة في الأصل من اسم الإشارة وكاف التشبيه . تمم نقل عن ذلك وصار يكني به عن المبهم وغيره من العدد ، ويجوز استعمالها في النوعين مفردة ومركبة ومعطوفة ( وقوله شيء شيء أو كذا كذا ) وإن زاد على مرتين من غير عطف ( كما لو لم يكرر ) حيث لم يرد الاستثناف لظهوره في التأكيد (وقوله شيء وشيء أوكذا وكذا ) والأوجه أن مثل الواو هنا ما يأتي (وجب شيئان) متفقان أو مختلفان بحيث يقبل كل منهما في تفسير شيء لاقتضاء العطف المغايرة وما صححه السبكي في كذا درهما بل كذا إنه إقرار بشيء واحد ، ويلزمه مثل ذلك في كذا درهما وكذا بعيد من كلامهم لأن تفسير أحد المبهمين غير مقتض لاتحادهما ولو مع بل الانتقالية أو الإضرابية ، وإنما المقتضى للاتحاد نفس بل لمـا يأتى فيها فغوله درهما يوهم أنه سبب الاتحاد وليس كذلك (ولو قال) له عندى أو على" (كذا درهما) بنصبه تمييز الإبهام كذا (أو رفع الدرهم) على أنه بدل أوعطف بيان كما قاله الأسنوي أو خبر مبتدإ محذوف كما قاله غيره ؛ ودعوى السبكي كونه لحناً بعيدة وإن سبقه لذلك ابن مالك فقال تجويز الفقهاء للرفع خطأ لأنه لم يسمع من كلامهم ، ولعله بني ذلك على عدم النقل السابق في كذا ( أوجره ) وهو لحن عند البصريين أو سكنه وقفا ( لزَّمه درهم ) ولا نظر للحن لعدم تأثيره هنا

( قوله أو أمثل ) أى أوله على " مثل ماعل" لزيد ( قوله فلا يقبل بأقل من ذلك عددا ) أى ويقبل بغير جنسه ونوعه ( قوله في النوعين ) أى المبهم وغيره ( قوله ومركبة ) أى مكررة مرة فأكثر ( قوله وإن زاد ) أى وإن كان المجلس غينلنا ( قوله والأرجه أن مثل الواو هنا ما يأتى ) لكن عله فى الفاء حيث أراد العطف وإلا فلا تعدد هيئها كثيرا البغريم وتزيين الفظ ومقبرتة بجزاء حلف إلى آخرما يأتى فى القصل الآتى بعد قول المصنف فإن قال ودرهم لؤمه درهمان ( قوله ويلزمه ) أى السبكى ( قوله وإنما المقتضى الغ ) هذا على خلاف ما صححه فى بل بعد من لؤوم المعدد وقوله لما يأتى أكون الفصل الآتى بعد قول المصنف فإن قال ودرهم لؤمه درهمان (قوله على حدمالقل السابق)

<sup>(</sup>قوله الاعتمل مامر) أى الأقل (قوله لتبادر الاستواء عددا منها) فى كون التبادر فى معنى يمنع اسخيال غيره بالكلية نظر لايمنى (قوله الانتقالية أو الإضرابية) بوهم أنهما قسيان وليس كذلك ، بل الانتقالية قسم من قسمى الإضرابية لأن بل للإضراب مطلقا وتنقسم إلى لنتقالية وإيطالية (قوله وإنما المقتضى للاتحاد نفس بل) تبع فى ملما الشهاب حج ، لكن ذلك جار على طريقته أن العطف ببل لابرجب إلا شيئا واحلما . وأما الشارح قانه صيأتى له قريبا اختيار أحد الوجهين القائل بلزوم شيئين وبين ماسيأتى له في الفصل الشارح كما نقله عنه مع فى حواشى شرح المنبج بين ما اختاره من نورم شيئين وبين ماسيأتى له في الفصل الآكي فيها لو قال درهم بل دوهم من أنه لابلزمه إلا درهم بأنه فى مسئلة الدرهم أعاد نفس الأول ، يخلاف كذا فإن المماد صالح الإرادة غير ما أريد به الأول (قوله فقوله درهما يوهم أنه سبب الامحاد) قال الشهاب سم : قد يقال إنما ذكر درهما ليدفع توهم التعدد تفسير الأول قبل ذكر الثانى فيفهم منه الاتحاد إذا لم بذكر درهما ليدكر درهما ليدفع توهم التعدد تفسير الأول قبل ذكر الثانى فيفهم منه الاتحاد إذا لم بذكر درهما ليدفع توهم التعدد تفسير الأول قبل ذكر الثانى فيفهم منه الاتحاد إذا لم بذكر درهما ليدفع بشروع التحاد إذا لم بذكر درهما ليدفع توهم التعدد تفسير الأول قبل ذكر الثانى فيفهم منه الاتحاد إذا لم بذكر درهما ليدفع توهم التعدد تفسير الأول وقبل فقرله ذرهما يوهم أنه منه الاتحاد إذا في بذكر درهما ليدفع توهم التعدد تفسير الأول . قد يقد يقال إنما ذكر ورهما ليدفع توهم التحدود الشيار يقد يقد يقال إنما ذكر درهما ليدفع توهم التعدد تفسير الأول . قد يقال إنما ذكر المناس المناسبات المناسبات المتحداد المناسبات التحديد التحديد عدم المناسبات المناسبات التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد التحديد عدم المناسبات التحديد الأول . عدم التحديد ال

ودعوى لزوم عشرين لنحوى لأنها أقل عدد يميز بمفرد مجرور ولم يقل به أحد، وقول جمع بوجوب بعض درهم في الحر إذ التقدير كذا من درهم مردود، وإن نسب للأكثرين بأن كذا إنما تقع على الآحاد دون كسورها ( والمذهب به لو قال كذا وكذا وكذا أو مُكذا أو فكذا أو أراد العطف بالفاء لما يأتى فيها مع الفرق بينها وبين بل ( درهما بالنصب وجب درهمان ) لإقراره بشيئين مبهمين وتعقيبهما باللىرهم منصوبا فالظَّاهر أنه تفسير لكل منهما ، واحمَّال التأكيد يمنعه العاطف ، ولأن الثمييز وصف فى المعنى وهوْ يعود لكل ماتقدمه كما سيأتى فى الوقف ولو زاد فى التكرير كما فى نظيره الآتى ، وفى قول يلزمه درهم لجواز إرادته تفسيرا للفظين معا بالمدرهم وفى قول درهم وشيء ، أما الدرهم فلتفسيره الثاني وأما الشيء فللأولُّ الباقي على إبهامه والطريق الثاني القطع بالأول (و) المذهب (أنه لو رفع أو جر ) الدرهم أو سكنه ( فدرهم ) أما الرفع فلأنه خبر عن المبهمين : أي هما درهم ويجوز كونه بدلا منهما أو بيانا لهما نظير مامر وهو الأولى ، وأما الجر فلأنه وإن امتنع ولم يظهر له معنى عند جمهور النحاة لكنه يفهم منه عرفا أنه تفسير لجملة ماسبق أفحمل على الضم ، وأما السكون فواضح ، والطريق الثاني قولان ثانيهما درهمان لأنه يسبق إلى الفهم أنه تفسير لهما وأنه أخطأ في إحراب التفسير ( ولو حَدْف الواو فننوهم في الأحوال كلها ﴾ وفعا ونصبا وجرا لاحيَّال التأكيد حينتك ويتحصل مما تقرر اثنتا عشرة مسئلة، لأن كذا إما أن يُوتَّى بها مفردة أو مركبة أو معطوفة ، والدرهم إما أن يرفع أو ينصب أو يجر أو يسكن ثلاثة فى أربعة يحصل ما ذكر ، والواجب في جميعها درهم إلا إذا عطف ونصب تمييزها فلمرهمان ، ولو قال كذا بل كذا ففيه وجهان أوجههما لزوم شيئين ، إذ لا يسوغ رأيت زيدًا بل زيدًا إذا عني الأوَّل ، فإن عني غيره صح ( ولوقال) له (على " ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم) من المـال اتحد الجنس أو اختلف لأنه مبهم ، والعطف إنما يفيد زيادة عدد لاتفسيرًا كألف وثوب ، وأو قال ألف ودرهم فضة فالحميع فضة كما قاله القاضي ، وهوظاهر مالم يجرها بإضافة درهم إليها ، ويبق تنوين ألف فالأوجه حينتذ بقاء الألف على إبهامها ، ولو قال ألف وقفيز حنطة بالنصب ،لم يعد للألف إذ لايقال ألف حنطة ، ولو قال ألف درهما أو ألف درهم بالإضافة فظاهر ، وإن رفعهما ونوَّتهما أر نون الألف فقط فله تفسير الألف بما لا تنقص قيمته عن درهم فُكأنه قال ألف مما قيمة الألف منه درهم

أى فى قوله ثم نقل عن ذلك وصار يكنى به عن المبهم وغيره النح (قوله بأن كلما ) متعلق بقوله مردود (قوله إنما تقم ) يتأمل وجه ذلك فإن المنهوم مما سبق أنها يمعنى شيء ، وهو كما يشمل الآحاد يشمل الأبعاض ، إلا أن يكون المبادات أنها من الآحاد ون غيرها (قوله أو أداد السطف ) أما ثم والواو فلا يحتاجان إلى الآوادة (قوله لما يأتى ) أى من أنه يجب فيها درهم واحد إن لم يرد العطف الأنها تأتى لنظريه والزيين اللفظ كثيرا فلا تحمل على العطف إلا بقصده (قوله كما في نظيره الآكى ) أى في قول المسطف وحد إلى المرادة والمرادة في المرادة (قوله كما في نظيره الآكى ) أى في قول المسلف وحد إلى المسلف إلا بقصده (قوله كما في نظيره الآكى ) أى في قول المسلف وحد إلى المسكن والوحد في نظيره الآكى ) أى في قول المسكن في وسلم كان المسكن في أن المسكن في الم المنا على قصد الاسكن في الم المنا على المسكن في المن المناف من المنافر على المناف على المسكن في المنافرة على المناف على المسكن في المنافرة على المنافرة أي المنافرة على المنافرة على المنافرة على المنافرة أن يحمل ماهنا على قصد الاسكن في الم المنافرة على المنافرة أن الأوجه في الم اعتبار النح إلا أن يحمل ماهنا على قصد الأسكن في النفلام ) أى المنظ حنطة (قوله أو نوله المحافرة على المنافرة على المنافرة أن يكل منهما (قوله أو نوله المحافرة على المنافرة على المنافرة المنافرة المنافرة على المنافرة أن الأولم في كل منهما (قوله أو نولة المحافرة المحافرة المنافرة على المنافرة المنافرة المحافرة المنافرة على المنافرة أن الأولم في كل منهما (قوله أوله المحافرة المحافر

بالأولى اه ر قوله أوجههما لزوم شيئين ) ظاهره مطلقا خصوصا بالنظر للتعليل ، لكن سيأتى له فى الفصل الآتى ما يخالفه فى غير موضع (قوله فالحميع فضة ) لكن لايلزم أن تكون دراهم كما هو واضح فليراجع

(ولو قال) له علّ (خسة وعشرون درهما ) أو ألف،ومالة وخسة وعشرون درهما أو ألف ونصف درهم( فالجميع دراهم على الصحيح ) لجمله الدرهم تمييزًا فالظاهر أنه تفسير لجميع المُلككورات بمقتضى العطف ، والظاهركما أفاده الشيخ أنه لو رفع الدراهم أو نصبه فى الأخيرة كان الحكم كذلك ، ولا يضر فيه اللحن وأنه لو رفعه أونصبه فيها لكن مع تنوين نصفُ أووفعه أوخفضه فيبقية الصور أزمهماعدده العدد المذكور وقيمته درهمأخاما يما مر فى ألف درهم منوَّنين مرفوعين . والوجه الثانى يقول الحمسة فى مثال المصنف مجملة والعشرون مفْصلة بالدراهم لمكان العطف فالتحقت بألف ودرهم . وعن ابن الوردى أنه يلزمه في اثني عشر درهما وسدسا سبعة دراهم لأتهما تمييزان لكل من الاثنى عشر ، فيكون كل مميز النصف الاثنى عشر المبهمة حلوا من الترجيح بلامرجح ونصفها دراهم ستةوأسداسادرهم أو درهما أو درهما وربعا فسيعة ونصفأو وثلثا فنمانية أوونصفا فنسعة كنظير ماتقرر من أن نصف المبهم بعد ذلك الكسر ، فإن قال أردنت وسدس درهم صدق بيمينه لاحباله وكلما الباقى . قال الوالد رحمه الله تعالى : وما حكى عنه غير بعيد بل هو جار على القواعد ، ولكن الأصح أن الكسر فى هذه المسائل ونحوها من الدرهم فيلزمه فى الأولى الناعشر درهما وسدس درهم وفي الثانية الناعشر درهما وربع درهم وفي الثالثة اثناعشر درهما وثلث درهم وفي الرابعة اثنا عشر درهما ونصف درهم ، ومعلوم أنه في قوله اثنا عشر درهما وسنسا لاحن وهو لايمنع الحكم هذا إن لم يكن نحويا ، فإن كان كذلك لزمه أربعة عشر درهما ، أما لو قال اثنا عشر درهما وسدس بالرفع أو سُدس بالجر فلا نزاع فى لزوم اثنى عشر درهما وزيادة سدس ، والمعتبر في الدراهم المقرّ بها دراهم الإسلام وإن كانت دراهم البلد أكثر وزنًا منها مالم يفسرها المقر بما يقبل تفسيره فعل هذا ( لو قال الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن > كدراهم طبرية كل درهم منها أربعة دوانق ( فإن كانت در اهم البلد) أو القرية التي أقرّ بها ( تامة الوزن ) أي كاملته بأن كان كل درهم سنة دوانق ( فالصحيح قبوله ) أى التفسير بالناقصة ( إن ذكره متصلا ) بالإقرار لأنه حينثذكالاستثناء وحيئتًا. يرجع لتفسيره في قلس الناقص ، فإن تعلَّر بيانه نزل على أقل الدراهم ، والثانى لايقبل لأن اللفظ صريح في التام وضماً وعرفا ورد بمنع الصراحة ( ومنعه إن فصله عن الإقرار ) وكذبه المقر له فيلزمه دراهم تامة لأن اللفظ والعرف ينفيان قوله والثانى يقبلُ لأن اللفظ عتمل والأصل براءة اللمة (وإنكانت) دراهم البلد (ناقصة قبل) قوله (إن وصله) بالإقرار إذ اللفظ من حيث الاتصال والعرف يصدقانه ( وكذا إن فصله ) عنه ( في النص ) عملا بعرف البلدكما في المعاملة وفى وجه لايقبل حملا لإقراره على وزن الإسلام ، ويجرى ذلك على الأوجه فى بلد زاد وزنهم على درهم الإسلام ،

وسكن الدرهم أو رفعه أو جوه بلا تنوين ( قوله لمكان العقلف ) أى لأجل العقف ( قوله لأسما ) أى اللهوهم والسدس (قوله فإن قال أردت وسدس) وحبارة حج أن جلة ذلك العدد تبياوى درهما اهر قوله وما حكى عنه ) أى ابن الوردى ( قوله أربعة عشر ) أى فيا لو قال وسدسا ( قوله دراهم الإسلام ) ووزن كل واحد منها بالحب

<sup>(</sup>هوله تمييزان لكل من الانتي عشر) الوجه حلف لفظ من (هوله ولكن الأصبح أى من ثلاثة أوجه أحدها ما ذكره ابن الور دي كما يطم بمراجعة الدميري وغيره ( قوله ويجري ذلك على الأوجه فيبلد زاد وزنهم اللخ ) هذا ينافى ماقدمه T نفا من حمل المدراهم في الإفرار على دراهم الإسلام ملل يفسر يفيرها بما يحتمل، وعذره أنه خالف في هذا المقدم آنفا الشباب حج، فإن ذاك يختار أنه عند الإطلاق يحسل على دراهم البلد الغالب، ثم تبعه في جميع ما يأتى مما

فإن قال أردته قبل إن وصله لا إن فصله ( والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة ) فإن الدرهم عند الإطلاق محمول على الفضة الخالصة وما فيها من الغش ينقصها فكانت كالناقصة في تفصيلها المذكور ، ولو فسرها بجنس ردىء أو بغير سكة البلد قبل مطلقا وفارق الناقص بأنه يرفع بعض ما أقر به بمخلافه هنا وبخلاف البيم حيث يحمل على سكة البلدلأن البيع إنشاء معاملة ، والغالب أنها في كل محل تقع بما يروج فيه ، والإقرار إخبار عن حق سابق يحتمل ثبوته بمعاملة في غير ذلك المحل فيرجع إلى إرادته ، ولو فسرها بالفلوس لم يقبل لانتفاء تسمينها دراهم ، سواء أنصله أم وصله . نعم لو غلب التعامل بها ببلد بحيث هجر التعامل بالفضة ، وإنما توخل عوضا عن الفلوس كالديار المصرية في هذه الأزمان ، فالأوجه كما بحثه بعض المتأخرين القبول وإن كان منفصلا ، ولو تعدّرت مراجعته حل على در اهم البلد الغالبة على الأصح ، ويجرى ذلك في المكيل كما هو ظاهر ، فلو أقرَّ له بأردب برَّوبمحل الإقرار مكاييل غنلفة ولا غالب فيها تعين أقلها مالم يختص المقر به بمكيال منها فيحمل عليه لا على غيره ويحكم عليه بذلك ولو قال أردت غيرها ، وفي العقود يحمل على الغالب المختص من تلك المكاييل كالثقد ، ويصلق الغاصب والمتلف بيمينه في قدر كيل ما غصبه أو أتلفه ، ولو أقر لغيره بكذا كذا أشرفيا حمل على القدر المعلوم من الذهب والفضة لشمول العرف لذلك فهو عجمل فيرجع في تفسيره إلى المقر ثم إلى ورثته ، فالقول قولهم بأيمانهم في أن القدر المقرّ به من الفضة كما أنثى بلـلك الوالد رحمه الله تعالى . ودعوى أنه ينافيه قوله فى محل آخر أنه موضع لضرب مخصوص من الذهب فيحمل فى البيع وغيره عليه غير مسلمة . وقول المنازع بأن وضعه لمقدار معلوم من الذهب هو الأصل فيه . وأما استعماله فها يتم الفضة أيضا فهو اصطلاح حادث . وقاعدة الباب قبول مثله متصلا لامنفصلا عنوع بأن عل ذلك فيا للشرع فيه عرف قدم، وهذا ليس من هذا القبيل إذ الأشر في حادث واستعماله في قلس معلوم من اللهب متجدد فجاز فيه ماتقرر. ولوقال له على ّ دريهم بالتصفير أو درهم صغير لزمه صغيرالقدر وازن

خسون شعيرة وخمسا شعيرة ، وبالدوانق ست وكل دانق تمان حبات وخسا حبة (قوله قبل مطلقا > أى فصله أو وصله كانت درامم البلدكدالك أولا (قوله كالديار المصرية ) أى فى زمنه إذ ذاك ، وأما فى زماننا فلا يقبل منه التفسير بها لأتها لايتعامل بها الآن إلا فى المفرات (قوله ولو قال ) هى غاية (قوله فى قدر كيل ) أى وفى قيمته أيضاً (قوله والقضة) الواو بمغى أولاناً الأشر فى يطلق تارة على الذهب الحالص وتارة على قدر معين من الفضة كغشرة (قوله ليجاز لميه ماتقرر) أى من أنه مجمل فيقبل نفسيره بالفضة

هومتملق بالمسئلة فوقع في التناقض في مواضع كما سيأتي التنبيه على بعض ذلك (قوله فالأوجه كما مجته بعض المتأخورين النبول إن كان متصلاً > وفي نسخة : وإن كان منفصلا ، وهي الموافقة لما في التبخة (قوله ويجرى ذلك في الكيل) تيم في هذا الشهاب المذكور ، لكن ذلك جار على طريقته ، فعني قول الشهاب ويجرى ذلك : يعني الحمل على أيضا الشهاب المذكور ، وهم نقيض ما صدر به من الرجوع إلى دراهم الإسلام ، فهذا اختيار الشهاب المذكور ، وهم نقيض ما صدر به من الرجوع إلى دراهم الإسلام ، فهذا اختيار الشهاب المذكور . الشابل لاختيار الشاب المذكور ، وهم نقيض من تلك المكايل كالمقد ) هذا لا يتخاف ما قبله في الحكم ، والمعلامة حج ذكر على على على غيره ) أي الأقصى منه إلا إن وصله كما في التحفة (.قوله وفي على على على على على على القائم في الخكم ، والمعلامة حج ذكر على على على غيره ) التقر ما وجه عدم المناب ذكره العلامة المذكور هو محط المفارعة المذكور هو محط التسليم في المذكور هو محط التسليم ذكره العلامة المذكور هو محط التسليم في المذاب على مسلمة ) انظر ما وجه عدم التسليم المناب المناب المناب المناب المناب المناب المنابقة فكان على الشارح أن يلدكور وقوله غير مسلمة ) انظر ما وجه عدم التسليم المنابقة فكان على الشارح أن يلدكور وقوله غير مسلمة ) انظر ما وجه عدم التسليم المنابقة فكان على الشارح أن يلدكور وقوله غير مسلمة ) انظر ما وجه عدم التسليم والمنابقة فكان على الشارح أن يلدكور وقوله غير مسلمة ) انظر ما وجه عدم التسليم الشاب المنابقة فكان على الشارح أن يلدكور وقوله غير مسلمة ) انظر ما وجه عدم التسليم المنابقة فكان على الشارعة المنابقة لكان على المنابقة المنابقة لكان على المنابقة المنابقة لكان على المنابقة المنابقة لكان على المنابقة للمنابقة المنابقة المنابقة للمنابقة للمنابقة المنابقة ال إن كان في عمل أوزانهم فيه وافية لأن الدرهم صريح في الوازن ، والوصف بالصغر يجوز أن يكون في الشكل وأن يكون بالإضافة إلى الدر هم البغل فلا يترك السريح بالاحبّال ، فإن كان في عل أوزانهم ناقصة قبل قوله في إرادته منها ولزمه درهم ناقص ويجب عليه بقوله له على دراهم كثيرة أو قليلة ثلاثة ، ولا يشترط تساويها في الوزن بل يكنى أن تكون الجملة زّنة ثلاثة دراهم وبقوله له على أقلّ عدد الدراهم درهمان لأن الواحد ليس بعدد ( ولو قال له على" من درهم إلى عشرة الزمه تسعة في الأصح) كما مر في الضهان بتوجيه ، وقيل عشرة إدخالاً للطرفين ، وقيل ثمانية إخراجًا لهما كما لو قال عندى أو بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار فإنهما لايدخلان . وفرق الأوّل بأن المقر به أو المبيع هناك الساحة وليس الحدار منها بخلاف الدراهم ، وذكر الحداركا قاله بعضهم مثال فالشجرة كذلك ، وما ذكره من أنه لو قال من هذه الدراهم إلى هذه الدراهم فكذلك فها يظهر لأن القصد التحديد لا التقييد بمنوع بالفرق الملدكور ، ولا يخالف ماتقرر هنا ماأى الطلاق أنه لو قال أنت طَّالَق من واحلـة إلى ثلاث حيث وقع الثلاث لأن عدد الطلاق محصور فأدخلوا فيه الطوفين مخلافه هنا ، فإن قال له على مابين الدرهم والعشرة أو إلَى العشرة لزمه تمانية إخراجا للطرفين لأن مابينهما لايشملهما (وإن قال) له على ( درهم في عشرة ) أو درهم في دينار ( فإن أراد المعية لزمه أحد عشر) أو الدرهم والدينار لمجيء في بمعنى مع كادخلوا في أمم : أي معهم، وأستشكال الأسنوى وغيره له بجزمهم في درهم مع درهم فإنه يلزمه درهم لاحيال إدادته مع درهم لى فلم بحب سوى واحد فالمسئلتان على حد سواء ، وفيه تكلف ينافيه ظاهر كالامهم في ألموضعين . أجيب عنه بأن نية الممية تجمل في عشرة بمنى وعشرة بدليل تقديرهم جاء زيدوعمرو مع عمرو ، بخلاف لفظة مع فإن غايبها المصاحبة وهي صادقة بمصاحبة درهم المقر ، وما نظر به أيه من أن الواو ليست بمعنى مع بل تحتملها وغيرها يرد بلزوم الدرهم الثانى ، بل ولا إشارة إليه فلم يجب فيه إلا واحد ، وأما فى عشرة فهو صربح فى الظرفية المقتضية لنزوم واحد ُفقط فنية مع بها قرينة ظاهرة على أنه لم يرد ما مر بمع درهم لأنه يرادفها بل ضم العشرة إلى الدرهم فوجب الأحد عشر . والحاصل أن الدرهم لازم فيهما والدرهم الثاني في مع درهم ثم تتم قرينة على لزومه والعشرة قامت قرينة على لزومها ، إذ لولا

(قوله لأن الواحد ليس يعدد) أى والمقصودييان أقل عدد هذا الجنس وأقل مايصدق عليه ماذكر وبهذا فارق ما لو قال له على دراهم فإن ذلك جم وأقله ثلاثة ( قوله وفيه تكلف ) قضيته أنه تكلف فى الإشكال نفسه وفيه نظر فإن التكلف إنما هو فى جواب عنه للبلقيتي كما يعلم من حج حيث قال كعشرة (قوله بل ضم العشرة )

أن نية المديد تفيد منى زائدا على الظرفية التى هى صريح الفنظ لما أخوجه عن مدلوله الصريح إلى غيره ، وما استشكل به أيضا من أنه ينبغي أن العشرة مبهمة كالألف فى ألمن وهرهم بالأولى . أجاب عنه الزركشي بأن العطف فى هذه يفتضى مغايرة الألف للدراهم فيقيت على إبهامها بخلاف فى هرهم فى عشرة . وأجاب غيره بان العشرة هنا عطفت تقديراً على مين فتخصصت به إذ الأصل مشاركة المعطوف للمعطوف علمه وتم المين على الألف فلم يخصصها ، ونقلر فيه بأن قضية ألف فى ألف درهم وعشرة تكون العشرة دراهم وكلامهم بأياه ، فالأرجه أن يفرق بأن فالفرقية المنتبئة المنسبة إلى المنسبة والاعتماد للاجماع أمرين كل شهما مقرب لذلك ، بخلاف ألف ودرهم فإن فيه عجرد العطف وهو لايقتضى بمفرحه صرف المعطوف عليه عن إجهامه الذي هو مدلول لفظه، وقلد أجاب عنه السبكي بأن المراد بنيت بذلك إذاة مع عشرة دراهم أو جري عليه غير واحدوعليه فلا يرد شئ من الإشكالين ، ولا حاجة لتلك الأجوبة لولا أن فاهم وكلامهم أنه لم يرد إلا عجرد معنى مع عشرة فعليه يرد الإشكالان ويحتاج إلى المياب عنها بما فا ذكل بم يرد الإشكالان ويحتاج إلى الميواب عنها بما فا ذكل بقر أو أراد (الحساب ) وعرفه (فشرة ) لأنها موجبة ، فإن لم يعرفه فلدرهم وإن تصد معناه عند أهله كا في الكفاية (وإلا) بأن لم يرد المبية ولا الحساب بأن أطلق أو أراد الظرف (فلدرهم ) لأنه الميتية .

# ( فضل )في بيان أنواع من الإقرار وفي بيان الاستثناء

( قال له عندی سیف فی تحمد ) بکسر المعجمة وهو غلافه ( أو ٹوب فی صندوق ) أو زیت فی جرة أو ثمرة علی شجرة (لایازمه الظرف) لمغایرته المنظروف ومعتمد الإقرار علی البقین ، وهکذاکل ظرف ومظروف لایکون الإقرار باحدهما إقرارا بالآخر ( أو تحمد فیه سیف أو صندوق فیه ثوب ازمه الظرف وحده ) دون المظروف

أى بل أراد ضم الخ ( قوله أجاب عنه ) أى أصل الإشكال بنوعيه .

# ( فعمل ) فى بيان أنواع من الإقرار

(قوله فى بيان أنواع بين الإقرار ) أى و"مايتج ذلك كالملى يفعل بالممتنع من التفسير (قوله وهكذا كل ظرف ومظروف ) أى بأن كان الظرف خلفيا المنظروف كما يدل عليه قوله بعدجارية فى بطنها عمل النخ ، ومنه ما لو أثمر له ينوى فى تمر أو طلع فى كوز فيكون إقرارا بالمظروف دون الظرف لجواز أنه أوصى له به (قوله از مه الظرف المخ ) بقى ما لو قال له عندى سيف بفعده أو ثوب بصندوق عل يلزمه الجميع كما لو قال دابة بسرجها أو لا ؟

# (فعمل) في بيان أنواع من الإقرار

لما مرومثل ذلك له عندى جارية في بطنها حمل أو خاتم فيه أوعليه فص أو دابة في حافرها نمل أو قدقمة عليها عروة أوض طليها سرح لزبته الجارية والدابة والقداية والقرص لا الحمل والعل والعمل وه والسرح ؛ ولو عكس انعكس انعكس عن ولو قال له عندى جارية وألماني وكانت حاملا لم يدخل الحمل لأن الجارية لم تتناوله بخلاف البيع لأن الخكر عن حق صابق كان حق من من ورج على المنافق المبيع لأن المسلم بأن كان موصى به ، وفداً لو قال المعلم المنافق المبيع الإحليا فلا والشحوة كالجارية والفرة كالحمل فيا ذكر ، ولو قال بعتكها إلا حملها فلا والشحوة كالجارية والفرة كالحمل فيا ذكر ، ولو قال بعتكها الإحرار ما أقر به (أن قال له عندى (عدم عن بعض ما أن المعلمة على المسجع ) لما مرء والثاني تازه ما العملمة على المسجع ) لما مرء والثاني تازه له لأن المبيد له على ملموسه يد ويده كيد سيده ، ورد بأنه فو باعه لم تنخل في المبيم كلكا الإخرار وأصلحل والجنال طيفة المنافق على المواقع المنافق على المطاق المبيع وضل هنا ومالا فلا ، إلا الفرة غير المؤرة والحلمل والجندار فيدخل هنا ومالا فلا ، إلا الفرة غير المؤرة والحلمل والجندار فيدخل هنا ومالا ومالا وعلي مها العرف لا هنا (أن ) له عندى (دانة يسرجها) أو عبد يصامته (أو ثوب علم عارز) بالتشديد ( ازمه الجمديع ) إذ الباء بمن مع غود الهجل بسلام أي معه ، والطراز جزء من الثوب باعتبار عالم المراد على المعافق المباح أي معه ، والطراز جزء من الثوب باعتبار والمباد ذلان ما الأمراء المباعية على المؤلف معلم إلى المتادي ( دارة المباديع ) أو عبد يصامته ( أو ثوب

فيه نظر ، والأقرب أن يقال يلزمه المظروف فقط ، ويفرق بينه وبين دابة بسرجها بأن الباء إذا دخلت على الظرف كانت في استعمالهم بمعني في كثيرا فتحمل عليه ( قوله لمـا مر ) أي في قوله لمغابرته ( قوله وكانت حاملا ) مفهومه أنها لوكانت حائلاً كان الحمل الحادث للمقر له ، ومقضى قوله وربما كانت الجارية النع أنه لا فرق في عدم دخول الحمل بين الموجود والحادث ، لأنه لو أوصى بحمل جارية ثم مات كان حملها للموصى له وإن تكرر ، ومثل ماذكر يأتى في الثمرة مع الشجرة ( قوله لما مر) أي من مفايرة الظرفالمنظروف (قوله أن كل مادخل في مطلق البيم النم) قضية تخصيصُ الاستثناء بما ذكره أنه لو أقرّ له بأرض أو ساحة أو بقعة وفيها شجر أو حجر حي مثبت أو ساقية أو وتد أو غير ذلك من كل منفصل توقف عليه نفع متصل دخل ، ولعله غير مراد لأن هذه المذكورات ليست من مسمى الأرض ، وقد تقدم في الأصول والثمار مآهو صريح في عدم اللخول (قوله والحمل والجدار ) أى فيها لو أقر له بأرض أوساحة أو بقعة أما لو أقر له بدارأو بيت دخلت الحدران لأنها من مسهاهما (قوله أو صد بهمامته ) قياسه أن مثل ذلك مالو قال له عندي جارية بحملها أو خاتم بفصه إلى آخر الصور السابقة (قوله أو ثوب مطرز ) المراد به هنا ما يخاط على كتف التوب مثلا للزينة من قطع الحرير ونحوها . قال سم على حج : وهل الأمر كذلك وإن كان الطراز بالإبرة نظرا لأنه زائد على التوب عارض لها ؟ فيه نظر اه . ولعل تردده بالنسبة لقوله عليه طراز دون المطرز فإن دخول الحرير في المطرز بالإبرة اذا قال له عندى ثوب مطرز أو لى من قطع الحرير المخيطة على الكتف ، هذا ولو أقر بثوب ثم أحضر ثوبا فيه طراز وقال لم أرد الطراز فني سم على حج أن مقتضى ما قيل فيا لمو قال حندى خاتم ثم أحضر خاتما به فص وقال لم أرد الفص من حدم التبول فيه عدم القبول هنا . أقول : وقد يفرق بينه وبين الحاتم حيث دخل فصه فيا لو قال عندى خاتم الخ بأن الفص جزء من الحاتم ، مخلاف الطراز فإنه عارض بعد تمام صنعته، والفص إنما يتخذ في الحاتم عند صوغه إذا لم يعهد اتخاذ الحاتم بلافص ثم يركب عليه بخلاف الثوب (قوله إذ الباء بمعنى مع) وعبارة شيخنا الزيادى : بخلاف ما لو أتى بمع : أى فلا يلز مه سوى

<sup>(</sup> نوله از منه ابلهارية والدابة الخ) أسقط ذكر الحاتم فى الموضمين (قوله إلا الثمرة غير المؤبرة والحمل اللغ) ولا يرد خاتم فيه نفص وإن أورده السبكى حيث يشخل فى البيع لا هنا لأن الكلام عند الإطلاق كما هو صريح

لفظه وإن كان في الواقع مرتباً عليه ، وما بحثه ابن الرفعة من إلحاق عليه طراز بما ذكر ، والأوجه خلافه كما بحثه ابن الملقن إذ هو عليه كعليه ثوب ، ولو قال له على ألف في هذا الكيس لزمه ألف وإن لم يكن فيه شيء لاقتضاء على اللزوم ولا نظر إلى ماعقب به ، فإن وجد فيه دون الألف لزمه تمام الألف كما لو لم يكن فيه شيء فيلزمه الألف، الله على الألف الذي في الكيس فلا تتميم لو نقص ، ولا غرم لو لم يكن فيه شيء لأنه لم يسرف بشيء في ذمته على الإطلاق ، وفرق أيضا بين المنكر والمعرف بأن الإخبار عن الاكر الموصوف في قوة خبرين فأمكن قبول أحدهما وإلغاء الآخر ، والإخبار عن المعرف الموصوف يعتمد الصفة فإذاكانت مستحيلة بطل الخبر كله ( ولو قال ) ابن حائز مثلا لزيد ( في ميراث أبي ألف فهو إقرار على أبيه بدين ) لإضافة جميع التركة المضافة إلى الأب دونه ، وهذا واضح في تعلق المـال بجميعها وضعا تعلقاً يمنعه من تمام التصرف فيها ، ولا يكون كذلك إلا الدين فاندفع بالتعلق بالجميع احمال الوصية لأنها إنما تتعلق بالثلث واحمال تحولهلرهن عن دين الغير ، ووجه اندفاع هدا أن الرهن عن دين الغير لايتصور عمومه لها من حيث الوضع ، وعلم من قولنا وضعا مفارقة ذلك قوله له في هذا العبد ألف حيث قبل تفسيره منه بنحو جناية أو رهن ، لأن كلام الوارث هنا ظاهر في التعليق بجميع التركة من حيث ذاتها لا بالنظر لزيادة ماذكر عليها أو نقصه عنها وذلك لا يوجد إلا في نحو الدين، بخلاف الجناية والرهن فإنه إنما يتعلق في الموجود بقدره منه ، وحينئذ فلا نظر هنا لتفسيره ماييم الميراث ولا ثم إلى تفسيره بما يخص البعض كله في هوالاء ألف وفسرها بجناية أحدهم ( ولو قال ) له ( في ميراثي من أبي ) ألف أو نصفه ولم يرد الإقرار ولم يأت بنحو على ﴿ فهو وعد هبة ﴾ بأن يهم ألفا لإضافته الميراث لنفسه ، وهو يُقتضي عرفا عدم تعلق دين بها ، ومًا يكون مضافا له يمتنع الإقرار به لغيره كما مر في مالى لزيد فجعل جزء له منه لايتصور إلا بالهبة كما نص عليه فى المسئلتين ، وقول السَّارح وخرج بعضهم فىالثانية أنه إقرار من نصه على أن قوله له فى مالى ألف إقرار رد بأنه

الذابة (قوله مرتبا) عبارة حج مركبا عليه وهي أولى (قوله إذ هو ) لكن يؤيد ما قاله ابن الرفعة أن الطراز بطلق عليه أنه من الثوب ولا تخلف الخبد (قوله عليه ) أى الطراز وفي حج إسقاط عليه وهو أولى (قوله الله أنه من الثوب ولا تخلف الخبرة الفرق الله في الكيس كان الحكم كللك كما يفيده الفرق الله في الكيس كان الحكم كللك كما يفيده الفرق الآتى ، وفي حج التصريع بذلك (قوله ودنه ) أى الإبن وقوله وهلما واضح أى ظاهر (قوله يمنه ) أى الإبن الرقوله وهلما واضح أى ظاهر (قوله يمنه ) أى الإبن توقوله وهلما واضح المنظم من حيث الإنحصار بأن تكون توكة الأبن المبد المهون فقط (قوله منارقة ذلك قوله ) أى الوارث أو المقر (قوله إنه أيا يتأمل ، وقوله هنا : أى في مياث الحائز ، وقوله ثمنا . أى عادل المبد ألف وتوضيح المقام في شرح الروض اله سم على حج . ولعل وجه التأمل أن أرش الجناية ودين الرهن يعملة ان يجمع المرهون والجنائي لا يقدر الدين وحده (قوله هم طلح جز له أى القرارة أن أن ما قبل إنه نفس قول مرجوح في هما طبح اله ) أن المبره المن المبراث (قوله رد" بأنه ) أى ما قبل إنه نفس قول مرجوح

الهبارة رقوله ولو قال له على ألف في هذا الكيس الغ > هذا لا مناسبة له فيها نحن فيه من أنه إذا أثر بظرف لا يالز مه مظروفه وحكسه ، فلمله إنما أورده هنا لمطلق مناسبة أن فيه صورة الفظرف والمظروف ( قوله أو نصفه ) أمى تصنف ميرائه ( قوله كما نص عليه ) أى نص الشافعي فى مسئاتي المتن ( قوله رد ً ) يعنى التخريج لا قول الشارح وإن كان مو الحفير عنه فى العبارة ، وكان حق التمبير أن يقول قال الشارح وخرّج بعضهم الخ ، ثم يقول وهذا

(قوله وهمله) أىكون قوله له في ميرائي من أني الفخوعد هية كما يعلم من حيج (قوله فيعمل بتغسيره) المراد أنه يكون ا إقرارا به ين متعلق بالتركة ويطلب تفسيره منه فإن فسره بنحو جناية قبل (قوله وحمل على وصية ) أى صدرت من أيه وقوله قبله أنه يقلم أنه لوكان ثم وصايا بالنش غير هده لم أيه وقوله قبله أنها الحمل يقتضى أنه لوكان ثم وصايا بالنش غير هده لم تشادل لمايتر و المنافق المنافق عن الماكن وقوله فيها : أي توقف الماري مين له لأن الفظاهر من قوله أنه لتعين القصد إلى توقف الماري وم بها طل قصد الاسطف ، وقوله فيها : أي القاد (قوله وأنها وقيم أن الفلاق ) أي توقف الماري وم بها طل قصد الاسلف ، وقوله فيها : أي أنها هذا ما استرجهه فيا لو قال كما من التعدد حيث لم يقد ثم باردادة الاستئناف إلا أن عمل ماتقدم على إدادة فلك وهو خلاص الظاهر (قوله اعتبار قصد الاستئناف ) أي فلا يتكر و عند الإطلاق عمل القد على إدادة فلك وهو خلاص أي بفيت يتكور المدرم بالايازه مه مذلك إلا واحد (قوله فيذك ) أي يعدد روانه الإدامة والمدالة كان يتلكر (قوله ودرهم ودرهم ) أي أو زاد على ذلك فإن تجه ما لايازه مه مذلك إلا واحد (قوله بماطفه ) أي يتلكر (قوله ودرهم ودرهم ) أي أو زاد على ذلك فإن تجه مالي تعدد (قوله ادكان ) أي لوجود (قوله بماطفه )

التحريج على قول مرجوح بل قال بعضهم الخ ، وقوله بأنه يعنى ما نسب للنص فى له فى مالى ( قوله وعله ) أى علم سئلة المن الأخيرة كاليعلم من النحفة : فيغرم فى الأولى بقدر حصته ) عبارة التحفة : فيغرم فى الأولى قدر حصته . فقط على ما فى بعض نسخها وفى بعضها كالشارح . فألى الشهاب سم : المراد من هذه العبارة ما سيأتى فى الفائلة الآتية آخر الفصل بقوله فن فروعها هنا إقرار بعض الورثة على التركة بدين أو وصبة فيشيم حتى لاينزمه فى الفائلة الآتية آخر الفصل بقوله فن فروعها هنا إقرار بعض الورثة على التركة بدين أو وصبة فيشيم حتى لاينزمه إلا قسطه من حصته التركة اله ( قوله فيضرح على ذلك درهم يلزمنى ) هذا بيان لمفى التغريع ، ولم يذكر معنى المجلواء فهو درهم أه . ولفله مقط من المجلواء فهو درهم أه . ولفله مقط من المجلواء ؟ وقلد ذكره حج فى تحفته ولفظه : إن أردت معرفة ما يلزمنى بهذا الإتجار فهو درهم أه . ولفله مقط من

ثالث ، وكذا إن نوى تأكيد الأول ) بالثالث لمنع الفصل والعاطف منه ( أو أطلق ف.الأصح ) إذ العطف ظاهر فى المغايرة ومقابل الأصبح فيهما يلزمه درهمان ، لأن الثانى فى قوله درهم ودرهم معطوف على الأول فامتنع تأكيده ، وهنا الثالث معطَّوفعلى الثاني على رأى فأمكن أن يؤكد الأول به ، ولُوعطف بثم في الثالث كقولَه درهم ودرهم ثم درهم لزمه ثلاثة بكل حال لأنه لابد من اتفاق حوف العطف في المؤكد والموكد ، ولو قال له على درهم بل درهم أولا بل درهم أو لكن درهم ازمه درهم أو درهم بل درهمان أولا بل درهمان أو لكن درهمان لزمه درهمان، وهذأ كله عند انتفاء تعيين الدرهمين ولم يختلف الجنس، فإن عينهما أو اختلف الجنس كهذا الدوهربل هذان الدرهمان أوله على درهم بل دينار لزمه ثلاثة دراهم في الأول ودرهم ودينار في الثاني لعدم دخول ماقبل يل فها بعدها ولا يقبل رجوعه عنه ، وكاختلاف الجنس احتلاف النوع والصفة أو له عندى درهمان بل درهم أولاً بل درهم أو درهم ودرهم بل درهم لزمه درهمان أو درهم ودرهمان فثلاثة أو درهم مع أو فوق أو تحت درهم أو معه أو فوقه أو تحته درهم فلدرهم فقط ، لأنه ربما أراد مع أو فوق أو تحت درهم لي أو معه أو فوقه أو تحته درهم لى أو يريد فوقه في الجمودة وتحته في الرداءة ومعه في أحدهماً ويلزمه في علي " درهم أقبل أو بعد درهم أو قبله أو بعده درهم درهمان لاقتضاء القبلية والبعدية المغايرة وتعلمر التأكيد ، وفرقوا بين الفولية والتحتية وبين القبلية والبعدية بأنهمأ يرجعان إلى المكان قيتصف بهما نفس الدرهم والقبلية والبعدية يرجعان إلى الزمان فلم يتصف بهما نفس الدرهم فلابد من أمر يوجع إليه التقدم والتأخر وليسُ إلا الوجوب عليه ( ومتى أقرٌّ بمبهم ) وَلَمْ تَمكن معرفته بغير مراجعته (كشيء وثوب وطولب بالبيان) لما أبهمه ( قامتنع فالصحيح أنه يحبس) لامتناعه بما وجب ، فإن مات قبل البيان طولب وارثه وتوقف جميع التركة ولو فيا يقبل فيه التفسير بغير المـال كما مرّ احتياطا لحق الغير ، وسمعت الدعوى هنا بالمجهول والشهادة به للضرورة إذ لايتوصل لمعرفته إلا بسياعها ، ومن ثم لو أمكن معرفة المجهول من غيره كأن أحاله على معروف كترنة هذه الصنجة أو ما باع به فلان فرسه أو ذكر مايمكن استخراجه بالحساب وإن دق لم تسمع

تضيية أنه أو لم يرد ذاك بل أراد تأكيد أثانى عبردا عن عاطفه وجب ثالث ، وبورجه بأن المؤكد حينفا را الله طل المؤكد فأشبه توكيد الأول بالثانى (قوله لزمه درهم ) تقدم أنه يتعدد إن قصد الاستئناف ببل فلمل ما هنا عدد الإصاده أو إدادة العطف (قوله أولا بل درهمان) أى بأن قال في إقراره له على درهم لا بل الفح فلا فرق بين ذكر لا وصلمه (قوله أنه الاقتب الانسب عامر لزمه الثلاثة المسينة في الأول (قوله فالممسوح ) لم يلاكر الشارح مقابل المصموح ، وعبارة الحلى : (الثانى لاكبيس لإمكان حصول المغرض بدوف الحبس (قوله أنه يعبس ) هلا قال يعزر بحبس أو فيره ليشمل كل مابحسل به التعزير من ضرب أو غيره . وقد يقال : وجه الاقتصار على الحبس أنه بحبب أنه لا يلزم من كونه وارثا علمه بمراه مورثه والمقر له يمكنه الوصول يلى حقد بأنه إن امتنع لم يحبس ، وقد بفان امتنع الموارث من الحلف على أنه لايعلم أنه مراد المورث ونكل عن الجمين ردت على المقر له فيحملت ويقفي عادماه ثم رأيت في ابن عبد الحق له ما يصرح به وبني ما لو لم يعين الوارث ولا المقر له فيتا لعدم علمهما بما أراده المقر فاذا يفعل في الزمة على أنه لابها (قوله من غيره) أنه المقر (قوله وإن دق) أى قل جليا المعالة الموارد وق اله وارد وق) أى قل جليا

الشرح من النساخ (قوله كرنة هلـه الصنجة ) أي من الذهب مثلاكما في التحفة ، فلا ينافي مامر في مثل ما في يد

ولم يحبس ، والأوجه إلحاق المجنون بالغائب . وقد نقل الهروى عن الشافعي فيه أن له أن يعين مقدارا ويحلف عليه وعلى أن المقر أراده بإقراره ويأخذه وقد يتوقف في اشتراط الحلف على أنه أراده بإقراره (ولو بين ) المقرّ إقراره المبهم تبيينا صميحا (وكذبه المقرّ له ) في ذلك (فليبين ) المقرّ له جنس الحق وقدره وصفته ( وليدع ) به إن شاء ( والقول قول المقر فينفيه ) أي ما ادعاه المقرّ له ثم إن ادعى بزائد على المبين من جنسه كأن بين بمائة وادعى بمائتين فإن صدقه على إرادة المـائة ثبتت وحلف المقرّ على نني الزيادة ، وإن قال بل أردت المالتين حلف على نني إرادتهما وأنه لايلزمه سوى مائة، فإن نكل حلف أنه يستحقهما لا أنه أرادهما لأن الإقرار لايثبت حقا وإنما هو إخبار عن حق سابق ، وبه فارق حلف الزوجة أن زوجها أراد الطلاق بالكناية لأنه إنشاء يثبت الطلاق ، أو من غير جنسه كأن بين بمائة درهم فادعى بمائة دينار فإن صدقه على إرادة الدراهم أو كذبه في إرادتها وقال إنما أردت الدنانير فإن والفقه على أن الدراهم عليه ثبقت لاتفاقهما عليها وإلا بطل الإقرار بها وكان مدعيا للدنانير فيحلف المقرّ على غيها ، وكلما على نفي إرادتُها في صورة التكلُّنيب (ولو أقرّ بألف) في يوم( ثم أقرَّ له بألف في يوم آخر لزمه ألففقط ) ولوكتب بكل وثيقة محكوما بها لأنه إخبار ، ولا يلزم من تعدده تعدد الهبر عنه إلا إذا عرض ما يمنع منه ، ولا يرد ذلك على قاعدة أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى لأن هذا مع كونه مختلفا فيه غير مشتهر وَلا مطرد ، إذكثير ماتماد وهي عين الأولى كما في نحو ـ وهو اللَّى في السهاء إله وفي الأرض إله .. فلم يعمل بقضيتها لللك وبفرض تسلم اطرادها فصرف عن ذلك قاعدة الباب وهو الأبحد باليقين مع الاعتضاد بالأصِّل وهو براءة اللمة ثما زاد على الوَّاحد ( ولو اختلف القمد ) كأن أقرَّ له بألف في يوم وفي آخر قبله أو بعده بخمسياتة ( دخل الأقل في الأكثر ) لاحيّال كونه قد ذكر بعض ما أقرّ به ( ولو وصفهما بصفتين

(هولده لم يجبس) هو ظاهر مادام المضال عانيه بالقيافل تلفت الصنجة أو ما باع به فلان فرسه هل يحيس أولا ؟ فيه نظر،
والأكترب الأول لأن إقراره صحيح وتعلموت معرفة المقرّبه من غيره فيرجع في التنسير إليه لأنه الأصل ( قوله
والأوجه إلحاق المجتون بالغالب ) أي فيا لو أقر ثم جن أو أقمر وهو حاضر ثم سافر أو في سفره ثم شهد عليه به
وأداد المقر له أعداد ( قوله فيه ) أي الغائب ( قوله وقد يتوقف في اشتراط الحلف ) أي فينهي أن لايقبل قوله
في شيء حتى بحضر الغائب أو يفيق المجتون فيين ، وهذا هو الذي ينهني المعلل به ، لكن المفهوم من كلامه أنه
يكني تعينه والحلف على استحقاقه فيسلم له مايدعيه ، وعليه فإذا حضر الغائب وأفاق المجتون قبل قوله بيمينه إنه
لايستحق ماذكره وأنه لم يرده بإقراره ( قوله تعيينا صحيحا ) أي بأن فسر مايقبل منه (قوله وأنه لاياز مهسوى مائة )
أي المقرّ له ( قوله وبه ) أي بكونه إخبارا عن حق ( قوله والا بطل الإقرار بها ) أي المدرام ( قوله ثم أقر بألف
أي يوم آخر لزمه ) بقى ما لو اتحد الزمن كأن أقر ق ثاني عشر دبيع الثاني بأنه أقرضه بمصر في ذلك اليوم ألفا ثم
ثم أثر له في اليوم المذكور بأنه أقرضه بمكة في ذلك اليوم الفا فهل يلزمه ألف نا نقط أو يلزمه الألفان ؟ فيه نظر
والآثرب أن يقال يتعلم الإنجاد في مصر ومكة في يوم واحد فقسقط الإضافة إليهما لأن الإضافة إلى أحدهما
ترجيح بلا مرجح والقسية إليهما مما مستحياة ( قوله وله ولو كتب ) غاية ، وقوله محكوما بها أي فيها بالإتمارا والألف

زيد ، ومثله يقال في المثال بعده (قوله إلا إذا عرض مايمنع منه ) صوابه إلا إذا عرض مايقتضيه

عنطقين ) تأكيد لما قبله كنافة صاح في علمى ومائة مكسرة في آخر ( أو أسندهما إلى جهين ) كشن مبيع مرة وبدل قرض أخرى ( أو قال قبضت) منه ( يوم السبت عشرة تم قال قبضت يوم الأحد عشرة لزما ) أى الفلدان في الصور الثلاث لعمل اتخادها ، إذ اختلاف الوصف أو السبب يوجب اختلاف المرصوف أو المسبب ، ومن ثم نحر أو كلب ) مثلا ثم لو أطلق مرة وقيد أخرى حمل المطلق على المقيد ولم يازمه هيره ( ولو قال له على " ألف من ثمن خر أو كلب ) مثلا رأو ألف تضيته لزمة الألف ) ولو كافراء جاهلانا كما انتضاء كلامهم ( في الأظهر ) لإلغاء لاتخر لفظه المؤلف على المقيد وحاف أن ترد اليمين عليه في المنه في المؤلف المائة من المؤلف المؤلف

(قوله تأكيد) أى قوله عنطفتين، وقوله لما قبله : أى قوله بصفتين (قوله ومن ثم لو أطلق) و منه مالو أقر بأنه نلو أقل تأليد أو ألمان المسلق وقوله بالمقيد أو المطلق (قوله ولو الو تلو المان الم

(قوله إذ انتخلاضالوصف أوالسبب النح) كانه أدخل في هذا تعليل للسئلة الثالثة توسعا تزيلا لاختنارف الإضافة إلى الزمن الزمن مزلة اختلاضالوصف (قوله تعم لو قال ظننته يلزمني) عبارة التحفة : نعم إن قال من نحو خروظننته يلزمني (قوله حلف الميخة المينة المينة المينة على المنافى) انظر ماوجه قبول هذه المينة مع أنه يحتمل أنه أنزمه الألف بسبب آخر فهمي شاهدة بنني غير محصور (قوله بلاليل قولم النح) أي ولأنه كالكافر عالم يطفق علمه النح ) يكن فى جواب دعوى فلفو كما مو لانتفاء إقراره له حالا بشىء، ويغرق بينه وبين كان له على النف وقد تضييع بأن جملة قضيته وقعت حالا مقيدة لعلى فاقتضت كونه معترفا بلزومها إلى أن يثبت القضاء وإلا فبيقى النزوم ، يخلاف الأول فإنه لا إشعار فيه بلزوم شىء حالا أصلا فكان لفوا ، ولو قال له على ألف أولا بسكون الواو فلفو للشك ، ولو شهدا عليه بألف درهم وأطلقا قبلا ، ولا نظر لقوله إنها من ثمن خر ، ولا يجاب لتحليف المدعى ، وللحاكم استفسارهما على الرجه الملزم بالألف ، ولوقال له على "الف أعدلته أنا وفلان لزمه الألف ، ولا ينافيه قولم لو قال غصبنا من زيد ألفا ثم قال كنا عشرة أنفس وخالفه زيد صدق الفاصب بيمينه لأنه أتى هنا بنون الجمع الدالة على ماوصله به فلا رضع فيه ( ولوقال ) له على الألف ( من ثمن ) بيع فاسد لزمه الألف أومن ثمن ( عبدلم أتبضه إذا سلمت) له الألف وأنكر المقر له البيع وطالبه بالألف ( قبل ) إقراره كاذكر ( على الملمب وجعل ثمنا ) إذا لملمت له الألف وأنكر المقر له البيع وطالب بالألف ( تمن ثمن عبد ، والأوجه إلحاق

كذا في أصل الروض ، وفي شرح مر ما نصه : ولو قال كان على الغ ، ويفرق بيته وبين كان له على ألف وقد تقديمه بأن جلة قضيته وتحت حالا مقيدة لعلى قاقضت كونه بعثرفا باز ومها إلى أن يثبت القضاء والالنينيلي اللا وم بخلاف الأول فإنه لا إشمار فيه بلز وم شيء حالا أصلا فكان لغوا اه . فليتأمل فيه في نفسه ثم مع مسئلة الروض بخلاف الأول قل في المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة ع

وظاهر أنه يأتى هنا ما مر فى الاستدراك من تحليف المقر له رجاء أن ير دائيين (قوله ولم يكن فى جواب دعوى) انظر ماحكم مفهومه (قوله ولابد من انصال قوله من أمن عبد اللح ) عبارة التحقة : ولابد من انصال قوله من ثمن عبد أن ويلدة من انصال قوله من ثمن عبد » ويلمحق به فيا يظهر كل تقييد المعلق أو تمضيص لعام كانصال الاستثناء كم هو ظاهروالا لبطل الاحتجاج اللح ، فقوله كتصاب المنافق والمتحلق المنافق الله أن ضابط الاحتمال بهنافة المنافق والمتحلق به اللح معترض بين المتعلق والمتعلق كا لايتنى ، ضابط الاحتمال كا لايتنى ، والشارح فهم أن مراده أنه يقيم ما كان وجوب مطلق والشارح فهم أن مراده أنه عبر عالم أو اده قطما ، كيف ووجوب اتصال الاستثناء سيأتى قريا في المن فكيف بيحثه بقوله فيا يظهر فيجب إصلاح عبارة الشارح بأن يحلف منها لفظ بما تقوله بيحثه بقوله فيا يظهر فيجب إصلاح عبارة الشارح بأن يحلف منها لفظ بما تقوله للمنافقة على مالما لفظ به عقب قوله

كل تقييد لمطلق أو تخصيص لعام كاتصال الاستثناء بما تقرر وإلا لبطل الاحتجاج بالإقرار بخلاف لم أقبضه ، وقوله إذاً إلى آخره إيضاح لحكم لم أقبضه وكذا جعل ثمنا مع قبل . والطريق الثانى طرد القولين فى المسئلة قبلها لأنه يرفعه على تقديرعدم إعطاء العبُدُ . ولو أقرّ بقبض ألف عن قرض أو غيره ثم ادعى عدم قبضه قبل لتحليف المقرّ له بخلاف مالو قال أقرضني ألفا ثم ادعى أنه لم يقبضه فإنه يقبل كما جرى عليه الشاشي وغيره تبعا للماور دى في الحاوى وقال في المطلب : لا أظن أن يأتي فيه خلاف . ولا فرق في القبول بين أن يقول ذلك متصلا أو منمصاد . ومد صرح به المـاوردي في الحاوي وهو المعتمد خلافا لمـا في الشامل . ولو ادعى عليه بألف فقال له على ّألف من نهر مبيع لم يلزمه شيء إلا أن يقول من ثمن قبضته منه ، بخلاف له على "تسليم ألف ثمن مبيع لأن على وما بعدها هنا تقتضى أنه قبضه . ومن ثم لو ادعىعدم قبضه لم يفبل ( ولو قال له على ألف إن شاء الله ) أو إن أو إذا مثلا شاء أو قدم زيد أو إلا أن يشاء أو يقدم أو إن جاء رأس الشهر ولم يرد التأجيل (لم يلزمه شيء على المذهب) لأنه لم بجزم بالإقرار بل علقه بما هو مغيب عنا كما في نظيره من الطلاق ، ومن ثم اعتبر هنا قصده التعليق قبل فراغ الصيغة كما بحثه الأسنوى وفارق من ثمن كلب بأن دخول الشرط على الجملة يصيرها جزءا من جملة الشرط فلزم تغيير أول الكلام ، بخلاف من ثمن كلبلانه غير مغير بل مبين لجهة النزوم بما هو باطل شرعا فلم يقبل . والطريق الثانى أنه على القولين فيقوله من ثمن خرلان آخره يرفع أوله ورد" بما مر" ( ولو قال ألف لا تلزم لزمه ) لأنه غير منتظم ظم يبطل به الإقرار (ولوقال له على ألف ثم جاء بألف وقال : أردت هذا وهو وديعة فقال المقرله لى عليك ألف آخر ) غير ألف الوديعة وهو الذي أردته بإقرارك (صدق المقر في الأظهر بيمينه ) أنه لايلزمه تسلم ألف أخرى إليه وأنه لم يرد بإقراره سوى هذه لأن عليه حفظ الوديعة فصدق لفظه بها ، ويحتمل أنه تعدى بها فصارت مضمومة عليه فحسن الإتيان فيها بعلى وقد تستعمل على بمعنى عندى كما في \_ ولهم على ذنب \_ والثاني يصدق المقرّ له لأن كلمة على ظاهرة في الثبوت في اللمة والوديعة لاتثبت فيها ( فإن كان قال ) له ألف ( في ذمني أو دينا ) ثم جاء بألف وفسر بالوديعة كما تقرر ( صد ق\للقرّ له ) بيمينه(علىالمذهب) إذ العين لاتكون في الذمة ولادينا والوديمة لاتثبت في ذمته بالتعدي بل بالتلف ولا تلف ، وأفهم قوله ثم جاء أنه لو قال على" ألف وديعة قبل ، بخلاف مالو قال له على ألف في ذمتي أو دينا وديعة فلا يقبل متصلا ولا منفصلا على ماقاله بعض المتأخرين فأشبه ما لو قال له على ألف من ثمن خمر، لكن الأوجه قبوله متصلاً لا منفصلا ، وقوله وأردت هذه أنه لو جاء هنا بألف وقال الألف التي أقررت بها كانت وديعة وثلفت وهذه بدلها قبل منه لجواز أن يكون تلف منه بتفريطه فيكون ثابتا فيذمته كما اقتضاه كلام أبي الطيب وابن الصباغ ، وقال ابن الرفعة : إنه المشهور , والطريق الثانى

(هوله بما تقرر) أى أنه لابد من اتصاله (قوله لم يلزمه شىء) أى لم يلزمه تسليم شىء (قوله ولم يرد التأجيل) أى فإن قصد التأجيل ولو بأجل فاسد فيلزمه ما أقرّ به ، قاله فى شرح الروض اهسيم على حج . وقول مع بأجل فاسد : أى كأن قال له على "ألف إذا جاء الحصاد ( قوله ومن ثم اعتبر هنا قصده التعليق) ينبغى أن المراد قصد الإتيان بالصيغة أعم من الإتيان بها بقصد التعليق أو مع الإطلاق بخلاف قصد التيرك فليتأمل اهسم على حج ( قوله وفارق ) أى قوله إن شاء الله الذ ( قوله لكن الأوجه قبوله) قد يتافى هذا ما تقدم من قوله إذ الدين لايكون فى اللمة الذم ،

أو تخصيص لعام ليوافق عبارة التحفة ( قوله بل علقه بما هو مغيب عنا ) هذا تعليل لمما في المتن عناصة كما هي عادته في غالب التعاليل (قوله وأفهم قوله ثم جاء أنه لو قال الدخ) عبارة التحفة : وأفهم قوله ثم جاءته لو وصله

حكاية وجهين ثانيهما القول قيه قول المقر لجواز أن يريد لزوم ذلك عند تلف الوديمة ( قلت : فإذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنها أمانة فتقبل دعواه) وإن طالت المدة ( التبلف ) الواقع ( بعد ) تفسير ( الإقرار ) بما ذكر ( ودعوى الرد ) الواقع بعده أيضا لأن هذا شأن الدديعة . والثاني أنها تكونَ مضمونة حتى لاتقبل دعواه التلف والرد نظراً إلى قوله على الصادق بالتعدى فيها . وأجاب الأوَّل بصدق وجوب حفظها وخرج بقوله بعد الإقرار الذي هو ظرف للتلف كما تقرر مالو قال أقررت بها ظانا بقاءها ثم بان لى أو ذكرت تلفها أو إنى رددتها قبل الإقرار فلا يقبل لأنه يخالف قوله على كما قاله السبكي وجرىعليه الأسنوي( وإن قال له عندي أو معي ألف صدق ) بيمينه ( في دعوى الوديعة و ) دعوى ( الرد والتلف ) الواقعين بعد تفسير الإقرار نظير ما تقرر في على ( قطعا . والله أعلم ) إذ لاإشعار لعندى ومعى بذمة ولا ضمان ( ولو أقر ببيع ) مثلا ( أو هبة وإقباض ) يعدها ( ئم قال ) ولو متصَّلا فثم خبرد الترتيب ( كان ) ذلك ( فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل ) لأن الإسم محمول عند الإطلاق على الصحيح ، ولأن الإقوار يراد به الالتزام فلم يشمل الفاسد لانتفاء الالتزام فيه . نعم لو كان مقطوعا بصدقه بمقتضى ظَّاهر الحال كبدوى جلف فالأوجه قبوله ، واحترز بقوله وإقباض عما لو اقتصر على الإقرار بالهبة فإنه لايكون مقرا بالإقباض ، فلو قال وهبته له وخرجت إليه منه أو وملكه لم يكن إقرارا بالقبض لحواز إرادة الحروج إليه منه بالهبة ، ويوخذ منه أن الفقيه الذي لايخني عليه ذلك بوجه يكون في حقه بمنزلة الاعتراف بالإقباض وهو ظاهر ، ومحل مامر حيث لم يكن بيد المقر له وإلا فهو إقرار بالقبض ( وله تحليف المقرَّ له ) على نني كونه فاسدا لإمكان ما يدعيه وقد تخنى جهات الفساد عليه ولا تقبل منه البينة لتكليبها بإقراره السابق ( فإن نكل) عن الحلف(حلف(لمقر) أنه كان فاسدا وحكم به (وبرئ) لأن اليمين المردودة كالإقرار وتعبيره ببرئ صحيح لأنه وإنكان النزاع في عين فقد يترتب عليه دين كالثَّن فغلب على أنه يصح أن يريد ببرئ بطل الذي بأصله , وأجابالوالد رحمه الله تعالى بأن قوله وبرئ أىمن الدعوى فيشمل حينتذ العين والدين فلا اعتراض حيثتاً. على المصنف وإن كان الشارح قد سلم الاعتراض ( ولو قال هذه الدار ) مثلاً ( لزيد بل ) أو ثم والفاء هنا

إلا أن يقال : إن قوله ذلك متصلادل على أنه لم يرد بني ضمّى ودينا معناهما بل أراد بني ذمى معنى جهيق أو قبل وأن دينا معناه كالدين فى لزوم رده لمالكه (قوله الواقع بعد تفسير الإقرار الخ) فضيته أنه لو أضاف الإنمارف أو يمكن جعل بعد التفسير إلى مابينه وبين الإقرار لم يقبل منه ، والمتصد محالانه كما نقله سم على منهج عن الشارك ، ويمكن جعل الإضافة فى كلامه بيائية ويكون التفسير هو نفس الإقرار (قوله ثم بان لى قد يتوقف فى عدم القبول فى قوله بان يم تفها الأنه أخبر بأن أقراره بناء على الظاهر من يقاتها وقوله أو ذكرت أى تلكرت (قوله لم يقبل ) ثى بالنسبة لسقوط الحقق وله تحليف المقرّله أن كلا منهما صحيح كما يأتى (قوله بلحواز إدادة الحروج) أى أوالملك را قونه بوجه يكون ) أى خرجت النح (قوله وعلى مامر ) أى فى قوله الايكون مقرا بالإقباض (قوله فهو إقرار ) بالقبض ) وفيه أن مجرد الله لايكون مقرا بالإقباض (قوله فهو إقرار له بالقبض ) وفيه أن مجرد الله للايكون مقرا بالإقباض (قوله فهو إقرار له بالقبض وفي وقد يده عارية أو غصبا ولم يأذن له بعد الهمة فى الفيض عها (قوله وحكم به أى الفساء

كعلى ألف وديمة قبل (قوله كما تقرر ) أى بقوله الواقع (قوله بلواز إرادة الخروج إليه منه بالمهة ) أى أو أنه يعقد الملك بمجرد الهبة (قوله على أنه يصح أن يربد بيرئ بطل ) عبارة التحقة : أن يربد بيرئ فاية بطل انتهت. فلعل لفظ غاية سقط من الشرح من الكتبة ، وإلا فالبراءة لايصح أن يراد بها البطلان لتباين مفهوسهما من كل وجه

(قوله والأظهر أن المقرّ يضرم قيمتها) وهل يجب مع القيمة أجوة مثلها مادة وضم الأول يده عليها لأن المفروم للحياولة كا في سائر صور الغصب أو لا ؟ فيه نظر اه سم على حج . والأقرب الأول . لايقال : لايلازم من كونه أقر بها الثانى استحقاق الثانى منفقها بلواز كونه أجرها هو أو غيره واشتراها مثلا مسلوية الملفة . لأنا نفول : هادكر خلاف الثانى منفقها بلوا كل من ملك منفقها حتى يوجد مايخالفه وبتى مالورج المقرّبه المستربة القيمة هل له حبسه حتى يور له ما غرمه أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول . ثم رأيت سم على بهجة ذكر خلافا في الفاصب إذا غرم القيمة المحيلولة هل يجوز له عبس المبن المفضوبة مثم رأيت سم على بهجة ذكر خلافا في الفاصب إذا غرم القيمة المحيلولة هل يجوز له عبس المبن المفضوبة خلاله ، وهو قياس ما في الحيوم عن علم جواز حبس البيع ونحوه بعد الفسخ في تيفيض الأس ، وإن جرى في الروضة على جواز الحبس للمبيع ونحوه في بعيم الفسوخ ، وجرى الشارح في المبيع قبل قبضه على ما في الروضة في خيار العب على ما في المجموع من علم والمنات مثلية ، وفي بيان السخ إن كانت مثلية ، وقال سم : إنه رجع عما في ذلك البعض إلى هذه النسخة (قوله ويمرى الخلاف في خصبها القطع بعدمه ) أي عدم الفرم مثلية ، وقال سم : إنه رجع عما في ذلك البعض إلى هذه النسخة (قوله ويمرى الخلاف في خصبها معمه ) أي عدم الفرم لمهرو ( وقوله وما حكى عن ابن عباس) من عدم المقراط الاتصال (قوله أو استغفر الله الذات في المؤمل لمه من غيد أنه لم ينظر في الموضوف في المدعد أله المعمود وعمل في المدون على مالنظر في يافلان ) سكت عن الفصل النع ومى تغيد أنه لم ينظر في الموضوف في المدعد وكذا

کما لایخین (قوله لم بملک ) آن الأحد ( قوله والفرق ) أی بین هذه ونظیرشها فی المتن ( قوله علی ما أشار إلیه فی الروضة ) یعنی فی استغفر الله ویافلان ، وإلا فسئلة الحمد فه لیست فی الروضة ( قوله واستوضع غیره النظر فی یافلان ) أی ومثله الحمد فه کما پزشخد من علة الکافی وصرح به الزیادی

لاستدراك ماسبق وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ويشترط أن يقصيده قبل فـاغ الإقراركما في نظيره من الطلاق ولكونه رفعا لبعض ماشمله اللفظ احتاج إلى نية ولوكان إخبارا ولا بعد فيه خلافاً للزركشي (ولم يستغرق) المستثنى المستثنى منه ، فإن استفرقه كخمسة إلّا خسة كان باطلا بالإجاع إلا من شذ لما في ذلك من المناقضة الصريحة ، ولهذا لم يخرجوه على الجمع بين مايجوز وما لايجوز لانتفاء المناقضة فيه ، هذاكله إن اقتصر عليه ، وإلا كخمسة إلا خسة إلا ثلاثة فهو صحيح لأنه استثنى من الحمسة خسة إلا ثلاثة وخسة إلا ثلاثة اثنان أو لأن الاستثناء من النبي إثبات وعكسه كما قال ( فلو قال له ) على" ( عشرة إلا تسعة ) أي إلا تسعة لاتلزم ( إلا ثمانية ) تلزم فتضم الواحد الباق من العشرة فللماكان الواجب ماذكره بقوله ( لزمه تسعة ) وطريق ذلك ونظائره أن تجمع كل مثبت وكل مني وتسقط هذا من ذاك فالباقي هو الواجب ، فثبت هذه الصورة ثمانية عشر ومنفيها تسعة أسقطها منها تبئي تسعة ، ولو زاد عليها إلى الواحدكان مثبتها ثلاثين ومنفيها خسة وعشرين أسقطها منها تبيَّى خسة ، هذاكله عند تكرره من غير عطف، و إلا كعشرة إلا خمسة و ثلاثة أو إلا خمسة و إلا ثلاثة كانامستثنيين من العشرة فيلز مه درهمان ، فإن كان لو جمعا استغرقا كعشرة إلا سبعة وثلاثة اختص البطلان بما به الاستغراق وهو الثلاثة فيلزمه ثلاثة ، وفي ليس له على "شيء إلا خسة يلز مه خسة وفي ليس له على عشرة إلا خسة لا يلز مه شيء لأن عشرة إلا خسة خسة ، فكأنه قال ليس له على خسة بجعل النبي موجها إلى كل من المستثنى والمستثنى منه وإن كان خارجا عن القاعدة السابقة أنه من النفي إثبات احتياطا للإلزام ، وفي ليس له على "أكثر من مائة لاتلزم المائة ولا أقل منها ، ولا يجمع مفرق في المستشى منه ولا في المستشى ولا فيهما لاستغراق ولا لعدمه فعلى درهمان ودرهم إلا درهما مستغرق وثلاثة إلا درهمين ودرهما أو إلا درهما ودرهما ودرهما للغيءرهما لحصولالاستفراق به فيجبُ درهم ، وكذا ثلاثة إلا درهما ودرهما يلزمه درهم لجحواز الجممع هنا قلا استغراق،ولوقال لهعليّ شيءالا شيئا أو مال إلاّ مالا أونحوهما فكل من المستثنى والمستثنى منه مجمل فليفسرهما، فإن فسرالتانى بأقل نمافسر به الأوَّل صح الاستثناءوإلا لغا، ولو قال له على"

بالحمد قد والقياس الفصر ، ثم رأيت شيخنا الزيادى جزم به فى حاشيته ومثل ذلك فى الفسرد الفصل بالمصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( قوله قبل فراغ الإقرار ) أي ولو مع آخر حرف منه أو عند أوّل حرف مثلا وإن عزبت النبة قبل فراغ الصيغة ، ثم قضية قوله ويشترط أن يقصده النغ أنه لابد من قصد الإخواج قبل الفراغ من الصيغة : وقيّاس ماتقدم عن سم فى التعليق بإن شاء الله فى قوله ينبغي أن المراد قصد الإتيان بالصيغة لمى آخره أن يكنفي هنا يقصد الإتيان بصيغة الاستثناء قصده أو أطانق ( قوله ولم يستغرق ) أى وأن يسمعه من يقربه ( قوله فهو صحيح ) أى فياز مه ثلاثة .

[ فائدة ] ذكرها ابن سراقة عليه ألف لرجل وله عليه قيمة عبد أو ثوب أو عشرة دنانير مثلاً ويُضفى أن يقرّ له بألف فيجحد الندى له فطويقه أن يقول له على "المنطلاكا، وكذا ويقرّم الذى له ويُطف عليه ع (قوله نقضم ) أى الخانية (قوله ولو زاد عليها أى الخانية وقوله إلى الواحد كأن قال إلا سبعة إلا سنة الخر (قوله فيلزمه ثلاثة ) أى الباقية من العشرة بعد استثناء السبعة (قوله ولا أقل منها) أى لأن دلالة المفهوم ضعيفة لايعمل بها في الأقارير (قوله ولا فيهما ) أى وإن قصد ابقمع لايعتد "بقصده (قوله مستغرق) فتلزمه ثلاثة

( فوله ولا بعد فيه) مافيه من البعد لاينكر كما يعرف بالتأمل لوضوح الفرق بين الإنشاآت والإخبارات (قوله بلحواز الجمع هنا فلا استغراق) عبارةالتحقة : إذ لا استغراق ألف إلا شيئا أو مكس فالألف والشيء مجملان فليفسرهما مع الاجتناب فى تفسيره لمـا يقع به الاستغراق ، ولو قال له علَّ ألف إلا درهما فالألف مجمل فليفسره بما فوق الدرهم ، فلو فسره بما قيمته درهم فما دونه كان الاستثنام لاغيا وكذا التفسير ، ولو قدم المستثنى على المستثنى منه صح كما قاله الرافعي أول كتاب الأبمان (ويصح) الاستثناء (من غير الحنس) وهو المنقطع (كألف) درهم (إلا ثوبا) لوروده فى الكتاب وغيره نحوـ لايسمعون فيها لغوا إلا سلاما - ونحو- مالم به من علم إلا اتباع الظن- (ويبين بثوب قيمته دون ألف) خشية الاستغراق ، فإن فسر ه بثوب قيمته ألف بطل الاستثناء والتفسير كما مر( و ) يصحّ أيضا (من للمين كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هذه الدراهم له إلا هذا الدرهم) أو هذا القطيع له إلا هذه الشاة أو الثوب له إلا كمه لصحة المعني قيه إذ هو إخراج بلفظ منصل فأشبه التخصيص ( وفي المعين وجه شاذ ) أنه لايصح الاستثناء منه إذ الإقرار بالعين يتضمن ملك جميعها فالاستثناء يكون رجوعا بخلافه في الدين . قلت كما قال الرافعي في الشرح ( لولا قال : هوالاء العبيد له إلا واحدًا قبل) والاعتبار بالجهل بالمستثنى كما لو قال إلا شيئًا ( ورجع فىالبيان إليه ) لكونه أعرف بمراده ويجبر على على البيان لتملق حق الفير به ، فإن مات خلفه وارثه كما قاله الفاضي الحسين ( فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستنى صدق بيمينه ) أنه الذي أراده بالاستثناء ( على الصحيح ، والله أعلم ) لاحتمال ما ادعاه ، والثاني لايصدق للبهمة ولو قتلوا قتلا مضمنا قبل قطعا لبقاء أثر الإقرار وهو القيمة ، ويوسخدمنه أنه لو قال خصبتهم إلا واحدا فماتوا وبني واحد وزهم أنه المستثني أنه يصدق لأن أثر الإقرار باق وهو الضمان ، ولو أقرّ أحد شريكين بنصف الألف المشرك بينهما لثألث تعين ما أقرَّ به في نصيبه وهو من أفراد قاعدة الحصر والإشاعة ولا يطلق فيها ترجيح كما قاله الزركشي ، بل يختلف باختلاف الأبواب ، ولو أقرّ لورثة أبيه بمال وكان هو أحدهم لم يدخل إذ المتكلم غير داخل في عموم كلامه ومحله كما قاله السرخسي عند الإطلاق ، فإن نص على نفسه دخل في الأوجه ، ولو قال له على ألف إلا أن يبدو لى نفيه وجهان . قال المصنف : لعل الأصح أنه إقرار وقيل لايلزمه شي ، ونقله الهروى عن النص كما لو قال له على "ألف إلا أن يشاء الله والمعتمد الأول ، ولو قال غصبت داره ولو بإسكان الهاء فم ادعى دارة الشمس أوالفمر ثم يقبل قوله إذ غصب ذلك عال فلم يقبل إرادته ، ولو أقر أو أوصى بثياب بدنه دخل فيه كل مايلبسه ولو فروة لا الخف لأنه ليس من مسمى الثياب .

(قوله من غيرالجفس) وينيغىأن مثله النوع والصفة رقوله إلاهلمه المفاة أو اللومباللج) أىوإن كانت الشاة من نوع الغنم المعينة وصفتها والكم بصفة بقية الثوب وليسرتم من يصلح نسبة الكم له من المقرّ به إلا المفر له وهوله قبل ) أى تفسيره (قوله فى نصيبه ) أى الحمسهالة فيستحقه المقرله .

<sup>(</sup>قوله وكذا التفسير ) وانظر هل له أن يفسر بعد ذلك بألقل من درهم (قوله وزعم أنه المستثنى أنه يصدّ ق ) أى قطعا :

# (فصل) في الإقرار بالنسب

وهو مع الصدق واجب ومع الكلب في ثبوته أن نفيه حرام ، وما صح في الحبر من أنه كفر محمول على مستحدا أو على كفر المحدد أو أو أن بالله عاقل ولو سكران ذكر عنتار وإن كان سفيها قنا كافرا ( بنسب إن ألحقه بنفسه ) من غير واسطة كهذا أبى أو ابني لا أمى لسهولة إقامة البينة بولادتها على ما قاله في الأكفاية والأصح خلافه ، ولو قال يد فلان ابني فلغو أعطا من قولم كل تصرف قبل التعليق صح إضافته لبعض عله بخلاف ما لا يقبله كما هنا وهذا شامل لنحو رأسه مما لابيق بدونه فالتفرقة بينهما قياسا على الكفائة وهم ( اشترط لصحته ) أى الإلحاق ( أن لا يكذبه الحس ) بأن يكون في سن يمكن كونه منه ، فإن كذبه بأن كان في سن لا يتصور أن يولد لمثله مثله ولو القطرة قطح ذكوه و أثنيه قبل زمن إمكان العلم قبلة الشالولد كان إقراره لغوا بالنسبة للقسب لا العتق فلواستلحق ولو القد عتى فقط ، ولو قلمت

### ( فصل ) في الإقرار بالنسب

(قوله في الإقرار بالنسب) أى وما يتبعه من ثبوت الاستيلاد وإرث المستلحق (قوله حوام) أى بل كبيرة ( وقوله في الإقرار بالنسب) أى وما يتبعه من ثبوت الاستيلاد وإرث المستلحق ( قوله حوام) أى بل كبيرة روقه أو على كفر النعدة ) والا نظر لما قلد يعرض للولد من عقوق وبحوه ، وهمل ذلك مالوقال أي زيد جوابا لمن سأله عن أبيه وليس زيد أباه في الواقع فإن نطف من المن يتضمن نفي أبورة أيه عنه ، وبه يندفيم مايقال إنكارالتحمة ظاهر في الني دون الإثبات كذبا (قوله ولو سكوان متعديا ( قوله وإن) غاية كان : أى المستلحق ( قوله على ما ظاله في الكفاية) أى لايم الواهة ، واعتمده حج ( قوله الله في الكفاية) أى لايم الواهة ، واعتمده حج ( قوله له والأصبح والأمية عنه الماهدة ، واعتمده حج ألفه وجارته ومثلة : أى مثل مالا يبقى بدؤنه كالرأس والأمية خواه أن يعيش بعونه أو لا فى كرنه للمواء ) في شرح الروض خلافه ، أي مثل مالا يبقى بدؤنه كالرأس من من عبر ، والمائم كمن من المائم كمن من عبر ، والمائم عنه كون المتعبد المائم كون المتعبد المنافق والمنافق والمنافقة والمنافقة

### ( فصل ) في الإقرار بالنسب

(قوله أر نفيه ) في هذا العطف مساهلة لاعمني (قوله من أنه كفر ) يغنى نفيه ، وعبارة التحفة : ومع الكلب في ثيرته حزام كالكذب في نفيه بل صح في الحديث أنه كفر الغ ، فالضمير في قوله أنه راجع للنني فقط وجعله مقيسا عليه للنص عليه في الحبر ( قوله لا للعثق) بخالفه ما سيأتي له في باب العثق من أن شرط العتق أيضا إمكان كوقه منه ، وصرح به هنا في شرح الروض وغيره ، ويوافقه قول الشارح وأمكن ذلك إن جعلناه راجعا لكل من كافرة بطفل وادعاه رجل وأمكن اجباعهما بأن احتمل أنه خرج إليها أو أنها قدمت إليه قبل ذلك لحقه ، وما زاده بعضهم من احيال أنه أنفذ إليها ماه فاستدخته رأى مردود لأبي حامد غلطه فيه المماوردى وغيره لأنه إحيال بالمراسلة والجمهور على خلاله ، وقويم كافرة : أى من دار الكفر مانال فكل بلد بعيد كذلك (و) أن (لا) يكذبه (الشرع) المان كلبه (بأن يكون معروف النسب من غيره) أو ولد على فراش نكاح صحيح لم يصع استلحاقه وإن صحيح لأن النسب لايقبل المقل ، وعلم بما تقرر عدم صحة استلحاق منفي بلعان ولد على فراش نكاح صحيح لما فيه من إيطال حتى النافل حكم الفراش ، لما فيه من إيطال حتى الفراش ، لما فيه من إيطال حتى الفراش على لا ينفي إلا باللهان رعصة أثبها الشارع فراض الأساب الباطلة ، فإن ولد على فراش وطء شهة أو نكاح فاسد جاز للغبر استلحاقه بالأنه لو نازعه قبل الذي سمحت دعواه ، ويمتنع استلحاق ولد الزنامطلقا ، واعلم أن اشتراط في المقر الحسن والشرع غير غتص بما هنا، بل هوشامل لمسائر الأقاريركما علم بما مرأنه يشترط في المقرة الهلية المناب المناس والشرع غير غتص بما هنا، بل هوشامل لمسائر الأقاريركما علم بما مرأنه يشترط في المقرة لمنا المهاية المالية المنابوركما والمنابع ناتح بناء المحادقية المداية المنابع المرا المنابع والمنا المنابع والمنامل لمناتر الكون المستلحق بنتج الحادقية المدين المستلحق بنتج الحادقية المالم المسائرة والمنابع المورة المقاية المنابع والكورة المستلحق بنتج الحادقية المنابع المراكة والمنابع المنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع والمنابع المنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع المنابع المنابع المنابع والمنابع المنابع المن

وقدمنا ما فيه عن شرح الروض إلا أن يجمل قوله حيثكان عجهول النسب الفر راجما لقوله ولحقه دون ما قبله ( توله وادعاه رجل وأسكن اجياعهما ) أى سواء زعم نكاحها قبل أولا لاحتيال وطله ها بشبهة ، أو أنه قصد الاستيلاء عليها بيلاد الحرب (قوله فكل بلد بعيد كذلك ) أى ولا عبرة بإنكار أمه ولو كانت أدين من الأب : أى كأن كانت مسلمة والملدى كافرا فينيت نسبه ويحكم بإسلامه تبعا للأم ( قوله وللد على فراش نكاح صحبح ) ومثله ولد الأمة ولو غير مستولدة المنتي يحلف السيد فليس لغير السيد استلحاقه كما يوشخد من فوله الآكي لأنه لو بنازمه قبل الني المناج التي المناج ولد على فراش نكاح صحبح ) قال حج : وأشد ابن الصلاح من هذا الملدكور في النهاية وغيرها إفتاءه في مريض أثر بأنه باع كذا من ابنه هذا فات فادعى ابن أشيه أنه الوارث وأن ذلك الابن ولد على فراش فلان في مريض أثر بأنه باع كذا من ابنه هذا فات فادعى ابن أشيه أنه الوارث وأن ذلك الابن ولد على فراش فلان ومن منا المناج وبينت والديل ولد على فراش فلان مناج وبينا النيلودي بلدى الفراث ولا تقوله على والناتن نسبه مناج وبينا المناج وبينه أنه المناج وبينته وإن كان إلباتا لغير لأنه طريق في دفع الحصم ويستحق الابن ما أقر له به وإن انتنى نسبه نظرا للتميين في قوله هذا وتقل بينه أنه ولد على فراش المقر ولا وارث له غيره فيرته ، وكان وجه تقديم بينته أنها ترجمت بإلغار هذا لاسيام إنكار صاحب ذلك الفراش (قوله بل لاينتني ) أى حكم الفراش أو الولد ( قوله أن أو مدين المناد ) على معلم الفراش أو الولد ( قوله أن أوسمد كاملان أى صحبة الفراش أو الولد وقية المكن نسبته إليه من حيث المناس قوله فلو مدقه المنح نسبت المناس أولاء نفوله المناس قوله فلو مدقه المنح نسبت المناس قوله فلو صدقه المنح نسبت المناس أولاء المناس قوله فلو مدين المناس قوله فلو مدينا المناس قوله فلو مدينا المكن نسبت المناس قوله فلوله فلوله المناس قوله المناس قوله فلوله المناس قوله فلوله فلوله فلوله المكن نسبت المناس قوله فلول من حيث المناس قوله فلوله المكن المناس قوله فلوله المكن المناس قوله فلولوله المناس قوله فلوله فلوله فلوله المكن المناس قوله فلولة المؤلولة المناس قوله فلولة فلولة المناس قوله فلالمناس قوله المناس قوله فلولة فلولة المناس فلولة الم

قوله عتق عليه ولحقه كما هو المتبادر ( قوله وما زاده بعضهم ) يعنى فى تصوير الإمكان ، وعبارة الروض وشرحه : وأمكن اجبًاعهما بأن استمل أنه خرج إليها أو أنها قدمت إليه قبل ذلك أو أنه أنفذ إليها مامه فاستدخلته (قولها أىمن بلاد الكفر) هو تفسير للمراد من الكافرة فى كلامهم ، ومن ثم اقتصر فى المحترز على مفهومه وليس تقييلا للكافرة ( قوله معروف النسب ) أى مشهوره كما عبر به غيره ( قوله وأن هنا الولد ) أى المولود على فراش نكاح صميح (قوله محمت دعواه ) ظاهره أنه لايصح استلحاقه قبل فى صاحب الفراش وأنه لايد من بينة فليراجع

للغور أو عتبقا صغيرا أو مجنونا ، فإن كان لم يصح استلحاقه عافظة على حق ولاء السيد بل لابد من بينة ، فلو صدقه البالغ العاقل قبل كما رجعه ابن المقرى خلافا قرجيع الأنوار نني القبول وبيتي العبد على رقه إذ لامنافاة بين الرق والنسب لانتفاء (إن كان أهلا للتصديق) بعن الرق والنسب لانتفاء (إن كان أهلا للتصديق) بأن يكون مكانا لأن له حقا في نسبه وهو أعرف به من عبره ، وخرج بالتصديق مكوته فلا بثبت من تعم لو مات قبل تمكنه من التصديق مصح ، وقد يمسل كلامهما عليه ( فإن كان بالغا ) عاقلا ( فكليه ) أو قال لا أعلم أو سكت وأصر ( لم يثبت نسبه ) منه ( إلا بينية ) أو يمين مردودة كبقية الحقوق ولو تصادقا ثم رجعا لم يبطل نسبه لأن النسب المفكوم بثيرته لايرتفع بالاتفاق كالثابة بالافتراش ( وإن المسلحق صغيرا ) أو مجنونا ( ثبت ) نسبه منه بالشروط السابقة ما سرى التصديق لعسر إقامة البينة فيرتب علمه المسلمة ما سرى التصديق لعسر إقامة البينة فيرتب علمه المسلمة المسلمة بالمتحديق لعسر إقامة البينة فيرتب علمه المسلمة الم نظر بالمسلمة بأن المنطقة بنظرت علمه الأنسب عناط لم فلا بنظرة ( وكذبه لم يبطل ) استلحاقه بتكليم ( ق الأصع ) فيهما لأن المسلحين م يكن أهلا للإنكار ، وقد صار والأحكام تدور مع علها وجودا وعدما ، وهمل كلام المصنف ما لو استلحق أباه المجنون ثم أفاق وكذبه

(قوله عافظة على حتى ولاء السيد) أى الثابت حالا في الدين وبتقدير الإعناق في القن (قوله فلوصدته البالغ العاقل) أي من كل من الرقيق والعتبق أعضا من قوله وبيق العبد على رقه) أي ومن له الولاء على استحقاقه كما في حج (قوله ومو أهرف به من غيره) أي لأن العادة جارية بأن الدخص ببحث عن نسبه فالملك كان أدرى به من غيرو (قوله فيل تمكنه من التصديق) قال مع على حج: ينبغي أو بعده اله. أقول : ويصور ذلك عام إذا استعر المستحق عن دهوى السته منه ، كوينرل ذلك على ما أذا استلحقه وهو ميت (قوله لم ينتت نسبه منه الإلبينة) فهم منه أنه لايعرض على الستانف في هذه ، ويمكن أن يفرق بين هذه وبين ما لو استلحقه اثنان فيكت المتلحقة بالأن عرضه على القائف في هذه ، ويمكن أن يفرق بين هذه وبين ما لمستلحق والمهمول ، في منه من المتلحق والمهمول ، على المستلحق الموسر به حيث قال : ولمل الفرق أنه المسترى قدمت بينة الأب المؤلف المؤلف .

[ هرم ] الذى إذا نني ولده ثم أسلم لايحكم بإسلام المنني لأنا حكمًا بأن لانسب بينهما فلا يتبعه في الإسلام ، ، ولو مات المولود وصرفنا ميرائه إلى أقاربه الكفار ثم استلحقه الناني حكم بالنسب ويتبين أنه صارمساما بإسلامه تهما ويسترد ميرائه من ورثته الكفارويصرف إليه اه دم وخطيب . وعليه فهل ينقل إلى مقابر المسلمين مالم يتبر أم لا ؟ فيه نظر ، والأكرب أنه إن لم يكن ضل وجب نبشه لفسله والصلاة عليه ، لأن من مات من المسلمين ودنع بلا فسل وجب نبشه لغسله في القبر في مقابر المسلمين ودعمه ، ويقل بلا فسل وجب نبشه لغسله في القبر وهوالأقرب حفظا له عن انتهاك حرمته بالنبش (قوله أثر مجنونا) أى لم يسبق له عقل بعد بلوغه أخذا من قوله الآتى : والوجهان جاريان الخ . ويتى مألو استلحق مفعى عليه هل يصح استلحاقه أو تنتظر بطرفة أخذا من قوله الآتمى به التلاق بدليل أنه لا يولى عليه زمن إعمائه ، تم إن أيس من إفاقته كان حكمه حكم الهنون (قوله ثم أفاق) أى الأب ، وقوله وكليه .

<sup>(</sup> قوله محافظة على حق ولاء السيد ) قضيته انه لو صبح استلحاقه بطل ولاء السيد ، وسيأتى أنه لا منافاة بين الرق ً والنسب ، وظاهر أن الولاء فرع الرق فليتأمل

فلا اعتيار بتكليم خلافا للماور دي ومن تبعه ممن فرق بين الأب وغيره بأن استلحاق الأب على خلاف الأصل والقبل المقبل القبل المتيار بتكليم خلاف الأصل والقبل المتيارة في النسب وقد لله أن يستلحق من المقبل المتيارة في النسب وقد أن يستلحق من المتيارة في النسب وقد أن المتيارة الميارة والتأكير ، والثانى لا يصبح لفوات التصديق ، استلحاقه (في الأصح ) لأن الميت لما تعلم تصديقه كان كاغيرن الكبير ، والثانى لا يصبح لفوات التصديق ، وهو شرط لأن تأخير الاستلحاق إلى المتيارة وفي وحياته ، والوجهان جاريان فيمن جن بعد بلوغ عاقلا ولم يحتى لا نسبق له حالة يعتبر فيها تصديقه وليس الآن من أهل التصديق (ويرثه ) أى المستلحق الميارة المستلحق المناوة والمنافق المستلحق المناوة والمنافق المستلحق المنافق ال

أى الابن (قوله فلا اعتبار بتكذيبه) وقال حج : لا يصح استلحاقه فى زمن جنونه حتى يفيق ويصدق (قوله لا يصح استلحاقه) أى وإن نفاه بلمان فى حياته أخذا بما قبله (قوله وهو ) أى التصديق (قوله لأن تأخير الاستلحاق الله ) قد يوشخ المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة بعد الله المنافق المنافقة بعد المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة

<sup>(</sup>قوله فلو لم يصدق واحدا منهما بأن سكت) عبارة التحفة كأن سكت (قوله فلا استلحاق هنا النع) يقال بنظيره فها إذا كان المستلحق واحدا فلم تظهر فائدة فى هذا الجواب فليتأمل ( قوله فكسلمين ) أى فى تجهيزهما كما صرح به فى التحفة ، وإلا فهما فى الضلاة عليهما وتحوهما ليساكسلمين

أو تقديد فحال الخلاف (ثبت نسبه) بالشروط المتقدمة فيشرط خلوهما من زوج يمكن كونه منه كما يأتى (ولا ينبت) الاستيلاد (في الأظهر ) لا حيال ملكه لها بعد علوقها من نكاح أو شبهة وإنما استقرمهم مستفرشة رجل أثب بولد يلحقه وإن أنكر الوطء لأن هنا طاهرا يؤيد دعواها وهو الولادة منه إذ الحمل من الاستدخال نادر وفي مسئلتنا لا ظاهر على الاستيلاد، والتاني وصححه جمع بثبت حملا على أنه أو لدها بالملك والأصل عدم النكاح (وكذا لو قال) فيد (ولدي ولدي ولانته في ملكي ) لما ذكر (فإن قال علقت به في ملكي ) أو استولدا به في ملكي أو هذا ولانتها من ملكي أو للمنافق المنتبلاد ) والأخطر المنتبلاد ) قطما لانتفاء والذك الاحتمال ولا نظر لاحتمال كزم إ هما في ملكي ما في الدين تم اشتراها لأنه نادر . وشرطه في المكاتب قبل أوراد منافق أولدها في المكاتب قبل أوراد وانتفاء والمنافق ألله المنافق المنافق الدين تم المرافق المنافق الدين الموقفة كافر بوطئ إذا أطاف المنافق الدين من عير استلحاق الحيد) له حيثذا (باطل) المحوقة كانت من وجه فالولد الوزج ) عند إمكان كونه منه لأن الخراش و واستلحاق السيد) له حيثذا (باطل) المحوقة بالموقبة المنافق الدين المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الدين المنافق الدين المنافق الدين المنافق الدين المنافق المنافق المنافق المنافق الدين المنافق ال

مرتد اله حج (قوله وإنما استقر مهم مستفرشة رجل) بنكاح صميح أو فاسد كما شمله التعبير بالاستفراش (قوله لأن هذا أي في قوله وإنما استقر المخ (قوله وفي مسئلتنا) هي قول المصنف ولا يثبت الاستيلاد الغ (قوله والأصل عدم النكاح) أي وعدم وطء الشبية وقوله لما ذكر : أي من قوله لاحيال ملكه لها بعد علوقها الغ (قوله وهي عدم النكي) هو قيد وغرج به ما لو لم يقله وحمل دخولها في ملكه من عشر سنين فيلبت النسب ولا يثبت الأستيلاد في ملكي به عشار محلت به ثم اشتراها وهي حامل رقوله ولا نقط لاحتيال الغي ويتغدير لاحيال المناب المستيلاد فلا وجه لهذا الاحيال مطاقا فليتامل ، إلا أن يقال : إنما ذكر وعلى قوله تقلما ، فإن في صود استيلادها قولين مر الأرجع منهما : ولا أي وهو النفوذ أنه حج بالمنفي ، وعبارته نصها : ولا نقط أن القطع لاحيال كونه وهنام أو لدما وهو مصر فيعت الدين ثم اشتراها فإن في عود استيلادها قولين نقط أن المناب ال

بواسطة واحدة وهي الأب (كهذا شعى) وقي الروضة وأصلها هذا أسحى ابن أبي وأمى، وفيه إشارة إلى الإنحاق بالأم وسيأتي (أو) أبي أو جدى أو (عمى) أو ابن عمى . قبل : والأوجه اشتراط ذكر بيان إخوته من أبويه أو أبيه وبنوة عمه كذاك : كما يشترط ذلك في البينة كالدعوى كما ذكره القفال وغيره وأقوه الأذر عي وغيره وجرى عليه المصنف كالرافعي أواخر الباب الثالث إذ هو بعد تفسير ه ينظر في المقر أهو وارث الملحق به الحائز لتركته فيصبح أولا فلاوفي الملحق به أذكر أولا ولا يمكن ذلك إلا بعد بيان الملحق بعوقد يقال ينبغي عدم اشتراط ذلك وهو الأوجه وقد يفرق بأن المقر

لايخي أن صريع هذا الصنيم أن نمن بيان للغير وذلك الغير هو الأب في هذا أخبى والجد" في هذا عمى ، فانظر أى واسطة ، إلا أن النسب واسطة ، إلا أن النسب بواسطة ، إلا أن النسب يواسطة ، إلا أن النسب يتحدى من المنحين به إليها تم منها إلى المقر ولم يوجد ذلك هنا ، وأى واسطتين في تعديم من الجد إلى المقر الذى هو ابن في هما المناحى ، فإن الفسر عالم المناحى ، فإن الفسر المناحى ، إلى المقر أم منه إلى المقر طلم منه إلى المقر طلم منه إلى المقر طلم منه إلى المقر طلم منه إلى المقر المناحى ، وقد يقال : إن توله هذا أخبى إلى إلى المقر المنه ، في ينتقل الحكم بالانحواة من تروث الأبواق المساحق به فقد تحققت الواسطة الواحدة في الأب والواسطتان في الإلحاق بالجد (قوله أو أبى ) انظر هذا مع ما فلممه من أن هذا أن إلحاق بالخد (قوله أو أبى ) ينام ، وفي يعنمن النسخ : أو إلى أنى : أى أخبى إلى أنى وجليها فلا تعارض (قوله عدم اشتراط ذلك ) أى بيان

الإلحاق ، والمعنى حينتك : وأما إذا ألحق النسب بغيره ممن يتعدى النسب من ذلك الغير إلى نفسه إما بأن يكون ذلك الإلحاق بواسطة واحدة وهي الأب الخ (قوله بواسطة واحدة وهي الأب الخ) ظاهر هذا السياق أن جميع الأمثلة الآتية للواسطة الواحدة وظاهر أنه ليس كذلك ، وهملره أنه تبع الشهاب حج في صدر العبارة ولم يتبعه في باقيها ، فلزم ماذكر ، وعبارة الشهاب المذكور مع المآن نصبها : يواسطة واحدة وهي الأب كهذا أخي أو ثنتين كالأب والحد في هذا عمى أو بثلاثة كهذا ابن عمى ( قوله أو أبي ) هذا من الإلحاق بالنفس كما قدمه هناك فلا وجه لذكره هنا (قوله قبل والأوجه الخ) قائله الشهاب حج ، وآخر كلامه قوله : ولا يمكن ذلك إلا بعد بيان الملحق به . ولقائل أن يقول : إن ما استوجهه العلامة حج لامحيد عنه ، وأما ما استوجهه الشارح فيما يأتى فيلزم هليه أمور منها عَالِمَةَ المُنقُولَ اللَّذِي استند إليه حج مما ذكر ، ومنها أنه يلزم منه إلغاء اشراطهم كون المقرَّ وارثا حائز ا الآتي ، إذ لايعرف ذلك إلا بعد معرفة جهة الأخوّة مثلاكما أشار إليه حج فيا نقله عنه الشارح ، وأما قول الشارح عقب استبجاهه الآتي : ويفرق بأن المقر يمثاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق فيقال عليه إنَّ الأخوة وبنوَّة العمومة مثلا كما أنهما حقيقتان فيما كان من جهة الأبوين أو الأب كذلك هما حقيقتان فيما كان من جهة الأم ، وكذلك هما حقيقتان عند وجود مانع من الإرث ، وإطلاقهما على ذلك من إطلاق المشرك على أحد معانيه فهو لاينافي التحقيق الذي ذكره الشارح بقولُه فلا يقر إلا عن تحقيق ، وليس الكلام في قول المقر : هذا وارثي حتى يعلل بذلك وإنما الكلام في عبرد قوله هذا أخي أو ابن عمي مثلا والإرث هنا إنما يقع تابعا للنسب لا مقصوبدا ، وأما ما استظهر به الشارح من قوله ومن ثم لو أقر بأخوة عجهول لم يقبل تفسيره بإخوة الرضاع أو الإسلام ، فيقال عليه إنه إنما لم يقبل تفسيره بذلك لأنه صرف اللفظ عن حقيقته إلى عبازه، بخلاف ما إذا فسره بإخوة الأم فظاهر أنه يقبل لما تقرر أنه تفسير للفظ بأحد حقائقه وما صدقاته فتأمل وأنصف ( قوله كما ذكره القفال ) ماذكره عن القفال لايوافق مانقله هنه غيره ، وعبارته خسب مانقله في القوت : لو قال فلان عصبتي ووارثي إذا متّ من غير عقب لم يكن هذا يمتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق ، ومن ثم لو أقر بأخوة عجهول لم يقبل تفسيره بأخوة الرضاح ولا الإسلام ،
وسواء فيا تقرر أقال فلان وارث وسكت أم زاد لا وارث له غيره ، وتفرقة الهمروى بينهما مردودة ، وتبعه جم
عليه كالتاج السبكي ، ويكفي في المينة أن تقول ابن عم لأب مثال وإن تم تسم الوسائط بيئه وبين الملحق به كما جزم
به بعضهم ، والأوجه فرضه في فقيين عارفين بمكم الإلحاق بالغيز ، بملاف عامين لايسرفان ذلك فيجب
استفصالهما ، وكما يقال في المقر ، وهذا بحث الغزى في مسئلتنا قبول شهادة الفقيه الموافق المحب القاضي ولو
أم يقصل ، ثم نقل عن شريع أنه لوحكم قاض بأنه وارثه لا وارث له غيره ثم حمل على الصحة ثم قبله مقاض عالم :
أي ثقة أمين ، قال : ويقاس به كل حكم أجمله اه . وهي فائدة حسنة يتبين استحضارها في فروع كثيرة يأتى
بعضها في القضاء وغيره ( فيثبت نسبه من الملحق به ) لأن الورث يتغلفون مورشهم في حقوقه والنسب من جائها ،

إخوته من أبيه وقوله وهو الأوجه من كلام الشارح وعليه فإذا أثبتنا الأخوة ولم يعين لها جهة ثم مات أسدهما كيف يكون لمرت أسلم منه ؟ فيه نظر ، و الأقرب أن يقال : إن احتمل الإرث وعدمه لا يحطى شيئا ، كما لو أثر باخورة شخص ومات المقر من أخ شقيق فالهميول بتقدير كونه الأب لا يرث فيعامل بالأضر في حقه وهو عدم الإرث لعدام تحقق النسب ، وإن احتلف مقدار إرثه فإن احتمل كونه لأب أو لأم ورث الأقل قياسا على ماقالوه في إرث الحقى ، وهذا كله بناء على أن من ألحق بغيره وهو ميت صحح وإن كان المنح أني ، أما على اشتراط الذكورة بالملحق به فلا يتأتى كونه أخا لأم ، ومن ثم بحمل حج هذا من أسباب بعلان الإقرار من أصله لعدم الفلم بكونه أخنا لأم ، فلا يصح لاتتماء الذكورة في الملحق به أو لأب فيصح ( قوله بعلم حلائماء الذكورة في المستمن به أو لأب فيصح ( قوله بعلم المنح به أنوقة الرضاع ولا الإسلام ) أى حيث ذكره منصلاً كما يوخط من مؤلما تقلم يقلم المنسود بأخوة الرضاع ولا الإسلام ) أى حيث ذكره منصلاً كما يوخط من مؤلما نوقوله وطاء بقبل الفحير إلى المناز ( قوله وسواء فيا تقرآر أقال ) أى الشاهد المفهوم من البينة ( قوله وطلما بحث الغزى في مسائنا ) مى قوله ويكنى في البينة أن يقول ابن مم لأب الخ ( قوله حل على من البينة ( قوله وطلما عن قولما في مناه مناه من قولها وعلم قولها وعلى قال : أى من المنوزى أن المنوزة المنح ويأخذه المنح وياقوله أن فيه من قوله أي المناه من قولها وعلى الورة على المنح وقوله قال : أى

شيئا لأن المقرّ به إذا كان معروف النسب فلا فائدة في إقراره وإن كان مجهول النسب فلا يصح أيضا مالم يفسر ، لأنه قد يريد بقوله إنه عصبتي أنه أخوه ور بما يربد أنه عمه أو ابن عمد ثم بعد التنسير ينظر فيه فإن قال هو أخي يجب أن يكون هو جميع وارث أبيه وإن كان عما فيكون هو جميع وارث جده، وإن كان ابن عمد يحب أن يكون جميع وارث عممه ليصح منه الإقرار بالنسب على طريقة الخلاقة عنه ، ثم الميرات مبنى عليه عندنا النبت ( قو له وسواء فيا تقرر أقال فلان وارث وسكت أم زاد لا وارث له غيره ) كلما في نسخ الشارح وانظر هو تعمم فياذا ، وفي صافعية الشيخ أنه تعمم في شهادة الشاهد ، وكأنه أتعلد بالفهم تصحيحا للكلام من غير نظر إلى أصله ، وهو ولي صافعية الشيخ أنه تعمم في شهادة الشاهد ، وكأنه أتعلد بالفهم تصحيحا للكلام من غير نظر إلى أصله ، وهو لا يوافق ما أحقبه به من قوله وتقوقة الهروى بينهما مردودة ، وذلك لأن تقوقة الهروى إنما هي بين الإقرار بأنه وارثه والإقرار بأنه وارث فلان ، وحبارته : لو أقر أن ها، وارث فلان لايقبل ، ولو قال هذا وارثي قبل انتهت . والظاهر أن مواده بفائن كأبيه مثلا إذا ألحق به ، والملدى في التحقة الني هي أصل لما هنا : وصواء فيا تقرر أقال فلان وارثي وسكت أم زاد لا وارث لي غيره انهت . وهو مناسب لما قدمه من اعتيار عام الاتحقاء بإطلاق العرفي و تمهم فيه كما وارة الحفة : ثم وآليت الأسنوى وجزم به ابن اللبان، لكن قول الأصحاب لابد من موافقة جميع الورثة ولو بزوجية وولاء يشمل الزوجة والزوج ، وبدل لذلك عبارة الروضة حيث قال : ويشترط موافقة الزوج والزوجة على الصحيح اه . وصورته في الزوَّج أن تموت امرأة وتخلف ابنا وزوجا فيقول الابن لشخص هذا أخي فلا بدمن موافقة الزوَّج على الصحيح فهذا استلحاق بامرأة ، وهذا كما قاله الزركشي فيخادمه يرد" على ابن|البان والعمراني ، فالمعتهد محمة استلحاق وارثها ، وفرق الوالد رحمه الله تعالى بين استلحاق الوارث بها وبين عدم صحة استلحقالها بأن إقامة البينة تسهل عليها بخلاف الوارث لا سها إذا تراخى النسب ( بالشروط السابقة ) فها إذا ألحقه بنفسه فيصح هنا من السفيه أيضا ﴿ وَيَشْرَطُ ﴾ هنا زيادة على ذلك ﴿ كُونَ الملحق به ميتا ﴾ فلا يصُّح الإلحاق بالحي ولو عجنونا لأنه قد يتأهل ، فلو ألحتى به ثم صدق فالثبوت محال على التصديق لا الإلحاق ، وأما تصديق ما بينهما من الوسائط فعتبر ، قاله في المهذبُ وهو مقتضى كلام الحاوى ، لكن قال في البيان : إن كان بينهما اثنان بأن أقر بعرُ فقال بعض أصحابنا يشترط تصديق الأب والجند والذي يقتضيه المذهب أنه يكني تصديق الجد فإنه الأصل الذي ثبت النسب به ، و لو اعترف به وكذبه ابنه لم يوثر تكذيبه فلا معنى لاشتراط تصديقه . قال الأسنوى : وما قاله صحيح لاشك فيه اه وهو كما قال . ولا ينافى ما تقرر من اعتبار تصديق الوسائط كون الواسطة قد لايكون وارثا لأنه قد يعتبر تصديق من لم يوث لأن في إثبات النسب بدونه إلحاقا به وهو أصل المقر ، ويبعد إثبات نسب الأصل بقول الفرع ، بخلاف ما إذا ألحق النسب بنفسه فإن فيه إلحاقا بأصوله وفروعه لكنه بطريق الفرعية عن إلحاقه بنفسه ولا يبعد تبعية الأصل للفرع ( ولا يشترط أن لايكون ) الملحق به ( نقاه في الأصح ) فيجوز إلحاقه به كما لو استلحقه الناقي . والثاني سترط ما ذكر لما في إلحاقه من العار على الميت والوارث لا يفعل إلا مافيه حظ مورثه (ويشترط كون المقر وارثا) بخلاف غيره كرقيق وقاتل وأجنبي (حائزًا) لتركة الملحق به حين الإقرار وإن تعدد ، فلو مات وخلف ابنا واحدا فأقرَّ بأخ آخر ثبت نسبه وورث ، أو مات عن بنين وبنات اعتبر اتفاق جميعهم ، وكذا موافقة الزوجة والزوج كما مر والمعتق لأنه من الورثة ، وألحق بالوارث الحائز الإمام فيصح استلحاقه كما في الروضة ، فيلحق حينثذبالميت المسلم لأنه نائب الوارث وهو جهة الإسلام ، ولو قاله حكماثيت أيضًا لأن له القضاء يعلمه ، ، ولا بد أن لايكون

الغزى(قوله فلا بد من موافقة الروح) أى وإن لم يفت عليه شيء من الإرشبثيوت المجهول (قوله فهذا استلحاق) الأولى الحاق ، وقوله وارشبا : أى المرأة (قوله ويشترط هنا ) أي الإلحاق بالغير (قوله فلو أطق به ) أى ألحي روك المستلحق (قوله فالشبرت عالى المحلوق به المناسخين أو يشها أي المحلوق به ، بل ألم أراد بهما لكن قال ) أى المحلوق المع أن كان يشهما الثان أي ليس المراد أنهما بين المقرو الملحق به ، بل ألم إد بهما لللحق به ، بل ألم اد بهما لللحق به ، بل ألم اد بهما الملحق الملحق به ، بل ألم اد بهما الملحق به ألم الملحق به ، بل ألم الملحق به ، بل ألم الملحق به ، بل ألم الملحق به الملحق به بالملحق به الملحق الملحق بالملحق الملحق الم

الغزى بمث النح وتوله وأما تصديق ما بينهما من الوسائط النح ) هذا إنما يتجه إيراده بناء على أن الإلحاق بالحي له أثر ، أما بعد ماقرره الشارح من أنه لا أثر له برإنما الإلحاق عنال على التصديق فلا يتجه إيراد هذا الكلام هنا يقامل و توله ولا يناني ماتفرر من اعتبار تصديق الوسائط النخ ) أي على ما في المهذب الضعيف أيضا عليه ولاء ، فلوأقرَّ عتيق بأخ أو عم لم يقبل لإضراره بمن له الولاء الذي لاقدرة له على إسقاطه كأصله وهو ملكه أو باين قبل لأنه قادر على استحداثه بنكاح أو ملك فلم يقدر مولاه على منعه ، وقضية قولم حين الإقرار أنه لو أقر بابن لعمه فأثبت آخر أنه ابنه لم يبطل إقرآره ، لكن ألفى القفال ببطلانه لأنه بان بالبينة أنه غير حائز ، وعلم مما تقرر اعتبار كون المقر حائزا لميراث الملحق به لو قدر موته حين الإلحاق وهوكذلك ، لكن مع اعتبار أنْ لايكون بالملحق مانع مزميراث الملحق بهعند موتهفصح قولهم لوماتمسلموترك ولدين مسلماوكافرا تم مات المسلم وترك ابنا مسلما وأسلم عمه الكافر فحق الإلحاق بالحد لابن ابنه المسلم لا لابنه الذي أسلم بعد موته ( والأصح ) فيما إذا أقر أحد حائز بن بثالث أو بزوجة للميت وأنكره الآخر أو سكَّت ( أن المستلحقُ لايرث ) لانتفاء ثبوت نسبه ، وبما قررنا به كلام المصنف تبعا للشارح وصرّح به في بعض النسخ يندفع ما اعترضه به الفزاري وأطال فيه وتبعه كثير (ولا يشارك للقر في حصته ) ظاهرا بل باطنا إنكان صادقا فبثلث مآبيده . والثاني يشارك المقر في حصته دون المنكر وعلى انتفاء الإرث يحرم على المقر بنت المقربه و إن لم يثبت نسبها مواخلة له بإقراره كما ذكرهالرافعي ويقاس بالبنت من في معناها . وفي عنق حصة المقر لوكان المقر به عبدًا من التركة كأن قال أحدهما لعبد فيها إنه ابن أبينا وجهان أوجههما أنه يعتق لنشوف الشارع للعتق (و ) الأصمع (أن البالغ ) العاقل (من الورثة لاينفرد بالإقرار ﴾ لأنه غير حائز للميراث فينتظر كمال الباقين ، فإن أقر فمات غير الكامل وورثه نفذ إقراره من غير تجديد كما في قوله( و ) الأصح ( أنه لو أقر أحد الوارثين ) الحائزين بثالث ( وأنكر الآخر ) لم يوث شيئا ولا من حصة المقر لكن ظاهرا فقط كمَّا تقرر لأن الإرث فرع النسب ولم يثبت ( و ) يستمر عدم إرث المقر به إلى موت المنكر فإن (مات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب) بالإقرار الأول وورث لأنه صار حائرًا ، وكذا لو ورثه المنكر وصدقه ،

(قوله فلو أقر عتيق بأخ أو عم لم يقبل ) أى إقراره فلم يثبت نسبه ، وفى سم على حجج : هلا صح ويقى الولاه ، وبه يندفع الفسرر كما قلمه فىالإلحاق بنفسه والفمرق ممكن اه أى بان يقال : الولاء فيؤسنق كان ثابتا قبل الإثمار فيق بلا مزاحم ، والولاء هنا وإن كان ثابتا قبل ، لكن لو صححنا إلحاق السيق للمجهول لوج إرثه من الملحق به فيفوت أثر الولاء السيد على الملحق مع فبوته له ولاكلك ثم (قوله فأثبت آخر أنه ) أى الآخر ابته : أى ابن العم وقوله لم يبطل إقراره : أى المقر بابن لعمه (قوله وعلم عا تقرر ) أى فى قوله حين الإقرار .

[ فرع ] لايصح التوكيل في الاستلحاق لأن الاستلحاق إقرار ، لكن يكون مقرا بتوكيله إن اشتملت صينته على مايثبت النسب كأن يقول : وكلتك في استلحاق ابني هذا أو في أن نقر بأن هذا أبني (قوله أو بزوجة للعيت ) انظر ما صورته ( قوله وبما قررنا به كلام المصنف ) هو قوله فيا إذا أقر أحدهم اللخ ( قوله فيثلث ما بيده ) أى فيشاركه بثلث الخ ( قوله والثاني يشاركه المقر في حصته ) أى بالثلث وقيل بالنصف اهم ( قوله وفي عنق حصة المقرالخ ) أى ظاهرا وباطنا لما تقدم من أنه لوقال المعروف النسب من غيره هذا ابني عتق عليه إن لم يكذبه الحسر ( قوله أوجههما أنه يعتق ) أى ولا سراية وإن كان المقر موسرا لعدم اعتراف بمباشرة الستن ( قوله الم يوث شيئا ) أى من حصته المنكر ( قوله وكذا لو ورثه المنكر) عبارة حج غير المقر وصدته : أى المقر وهي العبوب

(هوله وهوملكه ) أى كونه مملوكا السيد فيصح أن يكون مضافا للفاعل أو المفعول وعبارة التحفه : وهو الملك (هوله كون المقرحاترا المراضالملحق به) أى ولو مآ لا بدليل ماسياتى فيا لو أقرأحد الوارثين وأنكرالآخو ومات ولم يرثه إلا المفرّ حيث يثبت النسب بالإقرار الأوّل ( قوله أوجههما أنه ) أى الشأن أو المذكور من الحصة ( قوله وكلما لو ورثه أى الملحق به غير المقرء أي كابنه مثلاً ، وفي بعض النسخ : وكلما لو ورثه المنكر وهو غير صحيح إلا بتكلف ومقابل الأصح في الأولى ينفره دونه ويحكم بثبوت النسب في الحال احتياطا للنسب ، وفي الثانية لايثبت لأن إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل وهو المورث ؛ واحترز بقوله وأنكر الآخر عما لو أثمر أحد الورثة وسكت الباق ثم مات الساكت وورثه المقر أو غيره فصدق على النسب فلا خلاف أنه يثبت ههنا النسب لأنه لم يسبقه تكليب من أصله ( و ) الأصح ( أنه لو أقر ابن حائز ) مشهور النسب لا ولاء عليه ( بأخوَّة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر) بأن قال أنا ابن الميت ولست أنت ابنه (لم يوثر فيه ) إنكاره لثبوته وشهرته ولأنه لو أثر فيه لبطل نسعب المجهول فإنه لايثبت إلا لإرثه وحيازته ، ولو بطل نسبه ثبت نسب المقر وذلك دور حكمي ( ويثبت أيضا نسب المجهول ) لأن الحالز قد استلحقه فلم ينظر لإخواجه له عن أهلية الإقرار بتكذيبه . والثاني يوشر الإنكار فيحتاج المقرّ إلى بينة بنسبه ، وقيل لايثبت نسب المجهول لزعمه في إرث المقر ، وعلى الأوّل لو أقر الحائز والمجهول بنسب ثالث فأنكر الثالث نسب الثاني سقط نسبه لأنه قد ثبت نسب الثالث فاعتبرت موافقته في نسب الثاني وهذا من باب أدخلني أخرجك ، ولو أقر بأخوين مجهولين معا فكلب كل منهما الآخر أو صدقه ثبت نسبهما لوجود الإقرار من الحائر ، وإن صدَّق أحدهما الآخر فكذبه الآخر سقط نسب المكلب بفتح اللَّمال دون نسب المصدق إن لم يكونا توأمين ، وإلا فلا أثر لتكذيب الآخر لأن المقر بأحد توأمين مقر بالآخر ، ولوكان المنكر النين والمقر واحدا فللمقر تحليفهما ، فإن نكل أحدهما لم ترد البمين على المقر لأنه لايثبت بها نسب ولايستحق بها لمرثا ، ولو أقر الورثة بزوجية امرأة لمورثهم ورثت كإقرارهم بنسب شخص ومثله إقرارهم بزوج للمرأة وإن أقر البعض لم يثبت لها ميراث ظاهر اكالنسب أما باطنا ففيه ما مر (و)الأصح (أنه إذاكان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق بفتح الحاء حجب حرمان (كأخ،أقر بابن للميت ثبت النبسب ) للابن لأن الحائز ظاهراً قد استلحقه(ولا إرث) له للدور الحكمي وهو أن يلزم من إثبات الشيء رفعه ، إذ لو ورث حجب الأخ فخرج عن كونه وأرثا فلم يصح استلحاقه فلم يرث فأدى إرثه إلى عدم إرثه ، ولو ادعى المجهول على الآخ فنكل وحلف المجهول ثبت نسبه ولا إرث إن قلنا المردودة كالإقرار وهو الأصح ، بخلاف مالو جعلناها كالبينة وخرج بيحجبه ما لو أقرت بنت معتقة للأب بأخ لها فيثبت نسبه فكونها حاثرة ويرثانه أثلاثا في أوجه الوجهين لأنه لايججبها حرمانا وإنما يمنعها عصوبة الولاء ومقابل الأصبح عدم ثيوتهما ، أما الإرث فلما مر ، وأما النسب فلأنه لو ثبت لثبت الإرث وهذا قطع للدور من أوله وعلى الأول قطم له من وسطه .

(هولمومقابل الأصبح فىالأولى) همى قوله والأصبح أن البالغ الخ (هوله وفىالثانية) همى قوله والأصبح أنه لو أقرائخ ز قوله فإن نكل أحدهما لم ترة الهين أكمياذ لا فائلمة فى ردها ، فإن غاية الود أن يجمل الناكل كالمقر ، وهو بتقدير إقراره لايفيد لبقاء الآعر على إنكاره وحلقه ، وقوله على المقر الأولى المقر به لأنه الذى يرث على تقدير تصديق المنكر :

# كتاب العارية

بتشديد المباء وقد تخفف وفيها لفة ثالثة عارة بوزن ناقة ، وهي اسم لما يعار ولفقد المضمن لإباحة الانتفاع 
به مع بقاء عيث لمرده من عاز إذا ذهب وجهاء بسرعة ، ومن التعاور : أى التناوب لا من العار لأنه يأنى وهى واوية 
والأصل فيها قبل الإجماع ـ ويمنعون الماعون ـ قال جمهور المفسرين : وهو مايستعيره الجيران بعضهم من بعض 
ه واستعارته صلى اقد عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فركهه متفق عليه ، ودرعا من صفوان بن أمية يوم حنين فقال : 
أهصب ياصده ؟ فقال : لا بل عارية مضمونة ه رواه أبو داود والنسائى وهي سنة وكانت أول الإسلام واجبة 
كما قاله الرويانى وغيره ، وقد تكون واجبة كإعارة نحو ثوب لدفع مؤذكحر ومصحف على ماجزم به فى العباب 
تبما للكفاية ، أو ثوب توقفت صحة الصلاة عليه على مامر ، والظاهر من حيث القفة كما قاله الأذرى وجوب

## كتاب العاربة

(قوله وفيها لغة ) يشعر تمبيره بما ذكر بقلها بالنسبة للتخفيض (قوله وهي اسم لما يعار ) أى شرعا (قوله والمقد ) أى فهي مشتركة بينها ، وقد تطلق على الأثر المرتب على ذلك من جواز الانتفاع بها وعدم الفيان وهذا مورد الفسخ والانتفاع بها وعدم الفيان وهذا مورد الفسخ والانتفاع بها وعدم الفيان وهذا مرد الفسخ والانتفاع بيات الوار أم أن المعاور فأعذها مشترك بينهما (قوله وهي واوية ) هذا بمجموده الابتيم لا أن بيتم لأنهم ولا أن يقال : إنهم لا يفعلون ذلك إلا عند الاضطوار إليه (قوله وهو مدي واوية ) هذا بينهما (قوله وهي واوية ) هذا بينهم إلا أن يقال : إنهم لا يفعلون ذلك إلا عند الاضطوار إليه (قوله وهو مدي ما أنه الشاعر بينهما في المورد على المورد المورد المورد عن مضوان ) أداد به الجفس وإلا فالمأخوذة من صفوان اما قد رع (قوله وكانت أول الإسلام واحبة ) أى ثلاثية الملكورة المحرد المورد والمورد الإسامة بإطارة من لاحاجة أنه بالمام ومرد الإسامة بإطارة من المورد الإسامة بالمورد المورد الإسامة بالمورد المورد المؤلم والمؤلم المورد الإسامة بالمورد المورد الإسامة بالمورد المورد الإسامة المصلاة عليه على مام بموارة المؤلم والم بكن بالبلد إلا مهم واحد وارد لم يكن الميلد إلا المسترة أو الوضوه ومع غيره ثوب أو مام لمين الميلد إلا المسترة أو الوضوه ومع غيره ثوب أو مام فينقل لما المها المعام واحد أوراء أم يكن الميلد الالمهام واحد أورد أو المناه فينظل لما الملدة المعلم واحد وارد أم يكن الميلد الالمهام واحد أورد أم أم لمن الميلد الإلا بأجرة على ظاهر الملاهب كما أنتاج إلى المسترة أو الوضوه ومع غيره ثوب أو ماء فينظل لما المهاد المعام واحد أورد أم لكن الميلد الالمهاد المعاد المعام واحد أورد أم لكن الميلد المناهم واحد أورد أم لكن الميلد المعاد أن المعاد أن الميلد المعاد المعاد المعاد أن المعاد الم

### كتاب العارية

( قوله لإباحة الانتفاع به )كلما فى نسخ الشارح وفيه ما لا يخفى ، وعبارة التحفة : لاباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به، فلعل قوله بما يحل الانتفاع سقط من نساخ الشارحلانتقال النظر من الانتفاع إلى الانتفاع ( قوله على ماجزم به فى العباب ) الذى فى العباب فى باب صفة الصلاة إنما هو عدم الوجوب ، وكذلك الكفاية كما نقله عنها غيرالشارح (قوله توقفت صحة الصلاة عليه ) أي على المصحف أو الثوب إعارة كل ما فيه إحياء مهجة عمرية لا أجرة لمثله ، وكلما إعارة سكين للمبح مأكول يخشى موته وكلاعارة ماكتب ينفسه أو مأذونه فيه سباع غيره أو روايته لينسخه منه كما صوبه المصنف وغيره ، وغمر م كاعارة غير صغيرة من أجنبي ، وتكره كلاعارة مسلم لكافر ، ولها أربعة أركان : معير ، ومستعير ، ومعار ، وصيغة ( شرط الممير ) الاختيار كما يعلم من باب الطالاق فلا تصحح إعارة السفيه لمبدن نفسه حيث لم يكن عمله مقصود الاتهتئاله عنه بما لمه ولا حاجة في الحقيقة إلى استثنائه عنه بماله ، وكلما الفلس المحارة عمير ربط المتنائلة بهاله ، ولا حاجة في الحقيقة إلى استثنائه لأن بدنه في بده فلا عارية ، وكلما الفلس المحارة عمير زبنا لايقابل بأجرة ، ولا تصعح إعارة مكون غير بداله لا كل المقلس فيا يظهر ، ويشرط ذلك في المستعير أيضا فلا تصعيد إعارة معجور ولو مضها ولا استعارة وله إلا إن انتي الفيان كان استعار من نحو مستاج ، ويشرط المنافذة ) ولو كم

حج الوجوب على ما إذا أعار ذلك زمنا لايقابل بأجرة ( قوله وكلما إعارة سكين لمذبح مأكول) لاينافى وجوب الإعارة هنا أن المـالك لايجب عليه ذبحه وإن كان في ذلك إضاعة مال لأنها بالترك هنا ، وهو غير ممتنع لأن عدم الوجوب عليه لاينافى وجوب استعارته إذا أراد حفظ ماله كما يجب الاستيداع إذا تعين للحفظ وإن جاز للمالك الإعراض عنه إلى التلف ، وهذا ظاهر وإن توهم بعض الطلبة المنافاة اهـسم على حج ( قوله لينسخه ) أى غيره (قوله كإعارة غير صغيرة ) وكالصغيرة القبيحة كما يأتى ( قوله من أجنبي ) أي مع فسادها ، وعليه فليس هذا من أقسام العارية الصحيحة ، فالأولى التمثيل له بإعارة خيل وسلاح لحربي على ما يَأْتَى ( قوله كإعارة مسلم لكافر ) ليخدمه اهر حج ( قوله فلا تصح إعارة مكره ) أي بغير حتى، أمَّا به ثمَّا لو أكره على إعارة واجبة فتصح اهر حج ( قوله لأن بدنه في يده فلا عارية ) قد يشكل بما يأتى فيها لو ركب منقطعا من أنه لايشترط في العارية كون المعار فى يد المستعير ، بل حكم العارية ثابت له وإن كان فى يد المعير ، ومن ثم لو سأل شخص صاحب الدابة فىحمل متاع له على دانته فحمله عليها كان إعارة لها ، وإن تلفت ضمنها السائل ، اللهم إلا أن يقال : السفيه لايمكن جعله تحت يد غيره لكونه حرا بخلاف الدابة فكأنه فيد نفسه وقوله وكذا المفلس إعارة عين الخ ) هلا قيل بالامتناع مطلقا فيه وفي المكاتب لأنها قد تتلف فتفوت على الغرماء وعلى السيد ولو قيل بذلك لكان وجيها ( قوله إلا في نظير مامر ) أى فى قوله زمنا لايقابل بأجرة ( قوله ولو سفيها ) أى بأنكان صبيا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه ، أما المفلس فتصح استعارته لأنه لاضرورة لها على الغرماء لأنها لو تلفت تلفا مضمنا لايزاحم المعير الغرماء ببلـطا ( قوله إلا إن انتقى الفعان ) أي أو لضرورة كبرد مهلك فيا يظهر اه حج ( قوله ويشترط أن يكون ) أي المستعير ( قوله وتعينه ﴾ أَى المستعير ، وقوله بل مجرد إباحة ، ولو أرسل صبيا ليستعير له شيئا لم يصح ، فلو تلف في يده أو أثلفه لم يضمنه هو ولا مرسله : أي لأنه لم ينخل في يدةكذا في الجواهر ، ونظر غيرة في قوله أو أتلفه والنظرواضح إذ الإعارة ممن علم أنه رسول لاتقتضى تسليطه على الإتلاف فليحمل ذلك : أي عدم الضمان على ما "إذا لم يعلّم أنه رسول اه حج. وكتب عليه سم قوله فليحمل ذلك الخ ، أقول : فيه نظر أيضا لأن الإعارة لاتقتضي تسليط المستعير على الإتلاف: أي فيضمن فيه إلا في التلف غاية الأمر أنها تقتضي المساعة بالتلف بواسطة الاستعمال

(قوله لا أجوة لمثله) أما اللدى لمثله أجوة فظاهر أنه واجب أيضا لكن لا بالعارية بل بالأجرة ( قوله فلا عارية ) فيه أنهم صرحوا بأنه إذا قال لغيره اغسل ثوفيركان استعارة لبدنه يمنك الرقبة ، إذ الإعارة إنما ترد على المنفعة ، وأخدا منه الأذرعى امتناع إعارة فقيه أو صوفى سكنهما في مدوسة ورباط لأسمها يملكان الانتفاع لا المنفعة . ولعل مراده أن ذلك لايسمى عارية حقيقة ، فإن أر اد حربته فمدنوع حيثها لم ينمس الواقف على شيء ولم تكن في زمنه عادة مطردة يمنع ذلك ، ويلمحق بملك المنفعة اختصاصه بها لما سيلدكره في الأضحية من جواز إعارة أضحية أو هندي نلره مع خورجه عن ملكه ، ومثله إعارة كلب لصيد وأب لاينية الصغير وعينون وسفيه كما ذكره الزركشي بحقا إذا كان الزمن غير مقابل بأجرة ولا يضرّ به لجواز استخدامه في ذلك حينتك ، وأطلق الروياني حل إعارته لحدمة من يتعلم منه لقصة أنس في الصحيح . وظاهر أن تسمية مثل معلمه المذكورات عارية فيه نوع تجوز ، وقول الأسنوي بإعارة الإمام مال بيت المال لأنه إذا جاز له القليك

المأذون فيه فليتأمل اه . ويمكن الجواب بأنها وإن لم تنتض التسليط بالإثلاث لكنها اقتضته بالتسليط على العين الممارة برجوه الانتفاع الممتاد فأشببت المئيم ، وقد صرحوا فيه بأن المقبوض بالشراء الفاصد من السفيه لايفسدته إذا الله ( قوله من جواز إعارة أفسيحية أو هدى ) لو تلف ضمنه الممير والمستمير وليس لنا معير يفسن إلا في هده الصورة اله سم على حجح . وسياتى في كلام الشارح ، ومراده إن كان طريق في الفيان وإن القرار على من تلفت تحميد بد في المناز استعيال بالجوة أركان يفهره وهو ظاهر في الثانى ، ويتنهي خلافه في الأول بلم هو أولى من لمنام الآي أو يسليم الأول بالجوة أركان يفهره وهو ذكر أن يحسب الأول في يحد بنا المناز على المناز والول المقاز المناز المناز المناخ وقول المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز والول المناز المناز المناز المناز والاقرار الألماز المناز المناز المناز والاقرار الألماز المناز المناز والاقرار الألماز المناز المناز والاقرار الألماز المناز المناز المناز والاقرار الألماز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز والولة المناز المناز المناز والاقرار والألماز المناز المنا

<sup>(</sup>قوله وأخلد منه الأفرحي امتناع إمارة نقيه الغ) إن كانت الصورة أنه أعار لمستحق السكني في المدرسة أو الرباط فلا يتجه إلا الجواز ، لكن هذا ليس عارية وإنما هو إسفاط حق ، ولهل هذا هو الذي فهمه الشارح عن الأفرعي ، وإن كانت الصورة أنه أعار لغير مستحق فلا يتجه إلا المنع ، ولعله مراد الأفرعي فلم يتوارد معه الشارح على عمل واحد ، ثم لا يتفي أن الصورة على كل منها أن الفقيه أو الصوفي يخرج من السكن الملكور ويعيره لفيره . أما كونه يدخل عنده نحو ضيف فالظاهر أن هذا لا نزاع في جوازه ، ثم رأيت عمارة الأفرعي ونصها : قبله أي المصنف وملكه المنفعة يقضفي أنه لاتصح إعارة الصوف والفقيه سكنهما بالرباط والمدوسة ، وكذا كل من في معناهما لأنهم يملكون الانتفاع لا المنفعة انتهت . وهو كما تري لم يفتب حكما من عند نفسه حتى يتوجه عليه قول الشارح ولعل مراده الخ ، وأيضا إذا كانت عبارته لاتصح إعارة الصوفي الخ فكيف

فالإعارة أربى مرورد بأنه إن كان ذلك أن له حق في بيت الممال فهو إيصال حق لمستحقه فلا يسمى عارية ، أو المحتوق فلا يسمى عارية ، أو المحتوق في بيت الممال في كان فيه مطاقاً . ومن ثم كان المصافح أن يه الوالد رحمه الله تعالى عام صحة بيعه لفن "بيت الممال من نفسه لأنه عقد عتاقة ، وهو ليس من الصحة المحتوق المح

أى بجواز إعارة النح (قوله وهو لايجوز له إعارة شيء منه مطلقا) أى سواء كان ما أعاره يقابل بأجرة أم لا (قوله من نفسه) أى القن" (قوله ولأنه يمتنع عليه) أى الإمام (قوله جمع متأخرون) منهم حجع في شرحه (قوله من سائر أوجهه) يظهر من هلما اعتراض ما رد "به على الأسنوى مع أن ظاهر كلامه فيا سبق اعتراض ما المتحقه عارية (قوله وقياس وغلم إعتاق العبد من نفسه في الحقيقة فقيا ما إعتاق العبد من نفسه في الحقيقة فلك على إعتاق العبد من نفسه في الحقيقة وقياس إعتاق وقيام من المتحقه عارية (قوله وقياس وفياء على المتحقه عارية (قوله وقياس وفياء على المتاقض فيه اهر حج . وكتب عليه "مج إهدا مسلم إن دلت قريئة على مباشرة الانتفاع بفسه كان أو حي أن ينتفع به مادة حياته والا فله الإعارة وإن قيد بمدة حياته اه . وقول على مع : وإلا أي كان أوصى له بالمنفعة مادة حياته . وينبغى أن مثل الإعارة الإجارة حيث قيدت بمدة أو بمحل عمل عمل الإيمر وهو ظاهر حيث لم يكن موقوفا عليه ، وإلا بأن شرط النظر للموقوف عليه وانحصر فيه فيجوز له الإعارة ، لايمير وهو ظاهر حيث لم يكن موقوفا عليه ، وإلا بأن شرط النظر للموقوف عليه وانحصر فيه فيجوز له الإعارة الم استبقا المنافعة (قوله ان لم يعين ) أى المالك له :أى المستعير ، لكن لامن حيث كونه الحارة التبت عاريته وانتى الضيان عنه (قوله كأن بركب مثله) أشار به لقييد لكن لامن حيث كونه الخوارة الرعبة عاريته وانتى الضيان عنه در قوله كأن بركب مثله) أشار به لقييد

( قوله وفعلوا ذلك على وجه اقتضته المصلحة الغ ) ملما يعرفك أن وجوب اتباع شروطهم حينكد ليس من حيثية الوقف، إذ الواقف لايشترط في صحة وقفهمراعاة مصلحة و لا غيرهاو إنما ذاك من حيث أن لهم الولاية على بيت الممال وقد أشرجوا منه ذلك على وجه خصوص فلا تجوز نخالفته، ويهما يعلم أن العمورة أن يعلم أن فاعل ذلك ممن له -دخل في أمور بيت الممال ، فمراده بالأتراك الفاطين لذلك السلاطين وأتباعهم فتنبه

أو دونه لحاجته دابة استعارها للركوب . قال في المطلب: وكذا زوجته وخادمه لرجوع الانتفاع إليه أيضا . قال الأذرعي : نعم يظهر أنه إذا ذكر له أنه يركبها زوجته زينب وهي بنت المعير أو أخته أو تحوها لم يجز له إركاب ضرتها لأن الظاهرأن المعير لايسمح بها لضرتها ، ويؤخذ منه جواز إركاب ضرّة المستعار لركوبها حيث كانت مثلها أو دونها ولم تقم قرينة على التخصيص ككون المسياة أجنبية من المعير (وشرط المستعاركونه منتفعا به) انتفاعا مياحا مقصودا فلا يعار مالا نفع به كحمار زمن . أما مايتوقع نفعه كجعش صغير فالأوجه صحة إعارته إن كانت العاوية مطلقة أو موَّقتة زّمنا يمكن الانتفاع به فيه وإلا فلا ، ولا ينانى ذلك اشتراط وجود النفع حال العقد في الإجارة لمقابلتها بعوض بخلاف ما هنا ، ولا قول الروياني كلَّما جازت إجارته جازت إعارته ومالا فلا ، واستثنى فروعا ليسهذا منهاء والاستثناء معيار العموم لقبو لهالتخصيص بما ذكرناه ولاآلة لهو وأمة لخدمة أجنبي ونقد إذ معظم المقصود منه الإخراج . نعم لو صرح بإعارته للنزيين به أو الضرب على طبعه صح ، ونية ذلك كافية عن التصريح لمما بحثه الشيخ لاتخاذ هذه ألمتفعة مقصدا وإن ضعفت . قال في الخادم : ويوعمذ من قوله أو الضرب على طبعهما جواز استعارة الخط أو الثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته ، وحيث لم تصح العارية فجرت ضمنت لأن الفاسد حكم الصحيح في الضمان ، ويوشحان من ذلك أنها مع اختلال شرط أو شروط تما ذكروه تكون فاصدة مضمونة ، بخلاف الباطلة قبل استعمالها والمستعبر أهل للتبرع وهي التي اختل فيها بعض الأركان كما يوشط بما يأتى في الكتابة ، وقول الماوردي : إن من الفاسدة الإعارة بشرط رهن أو كفيل صحيح القول بصحبها مفرع فيا يظهر على مقابل الأصبح من صمة ضهان الدوك فيها ، وإن جمع بعضهم بأن كلامه فى شرط ذلك ابتداء وما هنا في شرطه دواما ( مع بقاء صينه ) كثوب وعبد فلا تصبع إعارة طمام لأكل ونحو شمة لوقود لأن منفعهما باسهلاكهما ومن ثم صحت للنزيين بهما كالنقدكما بمثه الشيخ ، وكون الإعارة لاستفادة المستعير محض المنفعة هو الغالب، فلا ينافيه أنه قد يستفيد عينا من المعار كإعارة شجرة أو شاة أو بئر لأخل ثمرة ودرّ ونسل أوماء ، إذ المَيْن بأن له الاستنابة إذا لم يكن فيها صَرر زائد على استعمال المستعير ( قوله أو دونه ) أى مالم يكن عدوا للمعير فيا يظهر مر اه سم على حج، وقول سم : مالم يكن عدوا : أي فيهما (قوله لرجوع الانتفاع إليه ) يوخد منه أن محل جواز ذلك فها لو أركب زوجته أو خادمه لقضاء مصالحة . أما لو أركبهما لما لاتعود متفعته إليه كأن أركب زوجته لسفرها لحاجبًا لم يجز ﴿ قوله كونه منتفعا به ﴾ أى حال العقد أخذا بما يأتى ﴿ قوله لقبوله التخصيص ﴾ أى قول الروياني ، وقوله بما ذكرناه : أي من استثناء الحمحش الصغير (قوله أو الضرب على طبعه ) أي صورته ، وقوله نية ذلك : أي منهما ، وقوله أو الضرب على طبعهما : أي الدراهم والدنانير (قوله ويوخط من ذلك ) كذا شرح مِر وفيه نظر ، والوجه الضيان لأن اليد يد ضيان ، ثم رأيت مِر توفُّف فيه بعد أن كان وافقه ثم ضرب على قوله وحيث لم تصح العارية فنجرت إلى هنا من شرحه اه سم على حج (قوله والمستمير أهل للتبرع ) الأولى والمعير ﴿ قُولُهُ وَالقُولُ بِصِيحًا ﴾ أي الواقع في كلام غير المساوردي ﴿ قُولُهُ وَكُونَ الإعارة لاستفادة المستعير الخ ﴾ ويجوز أيضا إعارة الورق للكتابة وكذلك إعارة المساء للوضوء مثلا ولغسل متاع ونجاسة لاينجس بها كأن يكون واردا والنجاسة حكمية مثلاً ( قوله وإن جمع بعضهم ) مراده حج ( قوله كإعارة شجرة أو شاة الخ ) ينبغي أن مثل هذه المذكورات إعارة الدواة للكتابة منها والمكحلة للاكتمال منها اهرسم على حج (قوله أو ماء) أي للفسل أو الوضوء ﴿ قُولُهُ مَتَهُمَا بِهِ ﴾ أي ولو مآ لاكما يعلم مما يأتى ، وهو نخالف في هذا لحج خلافًا لما وقع في حاشية الشيخ ( قوله بما ذكرناه) أي مما يتوقع نفعه خلافا لمـا في حاشية شيخنا ﴿ قُولُه وقُولُ الْمِبْاوردي إِنَّ مَن الفاسلة الغ ﴾ كلنا في نسخ الشارح ، وهو مرتب على كلام كان أثبته في الشارح تبعا للتحفة ثم ضرب عليه ، كما نبه عليه الشهاب سم و و ــ نبایة افعام -- ه

الأصل في العاربة أن لايكون فيها اسهلاك المعار ، لا أن لا يكون المقصود فيها استئناء هين ، وحقق الأهمولي فقال : إن الدرّ والنسل ليس مستفادا بالعاربة بل بالإباحة ، والمستعار هو الشاة المفعة وهي التوصل إلى البيح وكذا الباق ، ولا يشهر التوسل المستعار فيكني شد ما شئت من دواني بخلاف الإجارة لأنها معاوضة (وتجوز إعارة جارية لحدمة امرأة ) لاتفاد المحلور وسيأتي في النكاح حرمة نظر كافرة لما لايبلو في المهنة من مسلمة فيمتنع إعارتها إلى المناف الحكورة (أن ) ذكر (عمرم) للجارية لاتفاه الهلور ، ومثل الهرم مالكها بأن يستعيرها من مسئاجر ، وكذا من محرم في بالمتعمة إن كانت ممن لاتحبل لحواز وطنه حينتك بخلاف من تحيل لأنها قد للد فتكون منافع ولده من الحيل لأنها قد الملد فتكون لاتحبل لاتفاء المحلور ، بخلاف إعارتها لأجنى ولو شيخا هما أو مراهقا أو خصيا لخدمته وقد تضمنت نظرا وشوارة عمرة ولو باعتبار المظفة فها يظهر ، بخلاف ما إذا لم تتضمن ذلك ، وعليه يحمل كلام الروضة ، وفي معني الهرم عمرة ولو باعتبار المظفة فها يظهر ، بخلاف ما وادام و الهدف المورة وهيره : وصلحت الحركة والمورة على وكمه المورحة الأسرات عادرة على المحكورة عمل الموركة وهو كمكمه بلا شك ، ولو كان

مثلاً ، ولا نظر لما تتشربه الأعضاء لأنه بمنزلة الأجزاء اللـاهبة بلبس الثوب ، وقوله وحقق الأشموني الخ ينبغي أن تكون ثمرة الخلاف أن القائل بالإباحة يقول بملكه ملكا مراهي فلا يجوز نقله لفيره ، كما قالوه فيمن أباح ثمرة بستانه لغيره لايجوز له نقله لغيره ، والفتائل بالملك يقول يجوز له ذلك ( قوله حرمة نظر كافرة ) في حج أنّ مثلها الفاسقة بفجور أو قيادة اه. وفي عدم ذكر الشارح للفاسقة إشارة إلى أنها ليست كالكافرة فيجوز لها النظر كالعفيفة (قوله فتكون منافع وللمه الموصى له ) فهو نوع من الإرقاق كلما قاله شارح وهو غفلة عما يأتى في الوصية بالمنافع أن المـالك إذا أولدها يكون الولد حرا وتلزمه قيمته ليشتري بما مثله ، وأن حرمة وطئها إن كانت بمن تحبل ليست لذَلك بل لخوف الهلاك أو النقص والضعف أو زوج النع حج . وقد يقال : حيث كانت الحرمة لما ذكر كان القياس جوازه عند إذن الموصى له بالمنفعة لرضاه باللائها على نفسه ، وقضية إطلاقه خلافه (قوله أو زوجر) عطف على محرَّم وهل تسقط نفقتها عنه أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثانى لتمكنه من التَّتَع بها أيَّ وقت أراده ، ويفرض استخدامها في وقت يريد النمَّتم بها فيه فهو المفوَّت للمنفعة على نفسه ، ولو طلقها ينبغي أن يقال إن كان استعارها لحدمة نفسه بطلت العارية ، كما لو استعار أمة أجنبية بل هذه أولى لما بينهما من الألفة السابقة ، وإن استعارها لتربية والمده مثلا لاتبطل حيث لم يكن في الانتفاع بها فيها استعارها له خلوة عرَّمة ولا نظر ، وما تقدم من سقوط النفقة ظاهر إن تمتم بها وأعرض عن العاربة ، أما لو تمتع بها ملاحظا العارية فالأقرب الأول لأنها مسلمة عن جهة العارية ، ويمكن أنّ يحمل على هذا مانقل بالدرس عن الرّ يادي من أنها لا نفقة لها لأنه إنما تسلمها عن العارية رقو له وعليه يحمل كلام الروضة) نعم لامرأة محدمة مريض منقطع ، : أي بأناغ يجد من يخدمه ونسيد أمة إعارتها لخدمته . اه حجم , ومثله عُكسه كإعارة الذكر لحدمة امرأة منقطعة ، ويجوز لكل منها النظر بقدر الضرورة إن احتيج إليه

فكان ينبنى الضرب على هذا أيضا أو سياقه على وجه مستقل (قوله لأثبا قد تلد فتكون متافع وللمداندوسمي له ) هذا قد تهم فيه الشارح ما كان فىالتحفة أو لا بالا أن الشباب حج أطنق عقب هذا ما نصه: كذا قال شارح وهو غفلة عما يأتى فى الوصية بالمنافع أن المالك إذا أولدها يكون الولد حوا وتلزمه قيمته ليشترى بها مثله ، وأن حرمة وطئها إن كانت بمن تحيل ليست لذلك بل بلمواز الهلاك أو النقص أو المفعضاء نبه على ذلك سم (قوله أو زوج ) معطوف على مالكها المستمير أو المعار ختئى امتنع احتياطا ، والمفهوم من الامتناع فيه وفى الأمة الفساد كالإجارة السنعة الهجرة ، وهم بمخه فى الروضة فى صورة الأمة واستشهد عليه بإطلاق الجمهور نبى الجواز وهو المنتسد ، وقضية كلام الروضة وجبوب الأجرة فى الفاسلة وهو كذلك ، وقضية كلام المفهور مجبور إعارة صغيرة وقيسعة بيرمن من المشتورين ، وتجرز إعارة صغيرة وقيسعة بيرمن من الأجنبي على كل منها الاتضاء عيوف الفتنة كا ذكرو فى الروضة وهو الأصح خلالا الأستوى فى الثانية ، والأوجه أنه يلمن بالمشتورين فى المثانية ، والأوجه أنه يلمن بالمشبرة الأمرد الجميل ولو لمن لم بعرف بالفجور وإن أثيم كلام الزركشي نقيب المنتب بمن عرف به ، وإنما جاز إيجاب له بعضها لأنه يكلف المئتلة فينظها لمن شاء ، والمبير لا يعبر في محمد وإنما جاز إيجارة كلم المناتب في المنتبرة وعبد مسلم استفادة بهادة بالمناتب والمبير لا يعبر في محمد المناتب المنتبرة وإعارة أو عبد مسلم لكافى واستمارة من المناتب المناتب والميرة لم أصل في المنتبرة لمن المنتبرة لمن المنتبرة لمن المنتبرة لمن المنتبرة المناتب حقيقة عارية لما رأ السفية لما لما أنه المنتبرة لمناتبر المنتبرة المناتبرة المنتبات حقيقة عارية لما الم فى السفية لما لا

أعدًا ثما قالوه في نظر الطبيب للمرأة الأجنبية وعكسه ( قوله أنه لايخالف ذلك قولم الخ ) أي لأن كلامهم مفروض في حكم الأعيان التي لاتعدَّى فيها فتخرج بها المنافع والاستثجار من غاصب مُثلاً ، وخينتُذ فالمقبوضةُ بالإعارة الفاسدة إن تلفت با ستعمال المـأذون فيه لم تضمن ، وإن تلفت بغيره ضمنت عملا بالقاعدة المذكورة ، وأما منفعتها فمضمونة مطلقا ، ولا يلزم من تشبيه ألفاسد بالصحيح عدم الضهان لما ذكره الشارح ، على أن حج قال بعدم الضمان للمنفعة كالعين، والكلام فيا إذا وضع يده بإذن عن يعتد بإذنه ، فإن قبض عمن لايعتد بإذنه كالمحجور عليه لسفه ضمن مطلقا ( قوله وتجوز إعارة صغيرة وقبيحة ) لعل ثياس ذلك جواز إعارة الفنَّ الأجنى وإن لم يكن صغيرا ولا قبيحا من صغيرة أو قبيحة مع الأمن المذكور اه سم على حج (قوله ولو لمن لم يعرف بالفجور ) قيده حج بما إذا كانت الإعارة لخدمة ضمنت خلوة أو نظرا محرما أه (قوله وإجارة عبد مسلم لكافر ) هذا يفيد جواز خدمة المسلم للكافر لأن المتبادر من الإعارة أنه يستخدمه فيا يريد سواءكان فيه مباشرة لخدمته كصبّ ماء على يديه وتقديم نعل له أو كغير ذلك كإرساله في حوائجه ، وتقدم في البيع عند الكلام على قول المصنف وشرط العاقد الرشد الخ أنه يجوز إجارة المسلم للكافر ويؤمر بإزالة ينه عنه بأن يؤجره لغيره ولا يمكن من استخدامه ، وهو يفيد حرمة خدمة المسلم للكافر ، وعليه فقد يفرق بين الإجارة والعارية بأن الإذ لال في الإجارة أقوى منه في العارية للزومها ، فلا يمكُّن من بقاء يده عليه في الإجارة وتجمل تحبًّا في العارية لاحبَّال التخلص منه في كل وقت برجوع المعير ، لكن يُرد على هذا أن في مجرد خدمة المسلم للكافر تعظيها له وهو حرام ، وقديقال : لايلزم من جواز الإعارة جعله تحت بده وخدمته له لجواز أن يعيره لمسلّم بإذن من الْمَـالك أو يستنيب مسلما في استخدامه فها تعود منفعته عليه ، فليتأمل ذلك كله وليراجع ، وفي عبارةُ المحلي مايصرح بحرمة خدمته حيث قال : وعلل في المذهب عدم الجواز بأنه لايجوز أن يخدمه ، وقوله عدم الجواز : أي للمارية ( قوله وإعارة أصل فرعه ) أي الرقيق (قوله واستمارة فرع ) لاتخني مفايرة هذا لقوله السابق وتكره استمارة فرع أصله ، إذ صورة هذه أنه استعار

( قوله وتجوز إعارة صغيرة وقبيحة الخ ) صريح الإطلاق هنا ، وتقبيد المنع فيا مر فى فير الصغيرة والقبيحة بما إذا تضمن نظراً أو خطوة عجمة أنه تجوز إحارة القبيحة وإن تضمنت نظراً أوخلوة عجمة ،ولا يخفى سافيه ،وفى التحقة أنهما وغيرهما سواء فى التقبيد المذكور ، وفى بعض نسخ الشارح مثله كما هو متقول عن الشارح فى بعض الهوامش فليراجع كراهة فيهما ، وتحرم إعارة خيل وسلاح لحربي ونحو مصحف لكافر وإن صحت وفارقت المسلم لأنه يمكنه دفع الله عن نفسه بخلافها (والأصح) في ناطن (اشراط لفظ) بشعر بالإذن أو بطلبه إذ الانتفاع بملك الغير يتوقف على ذلك ويلحق بذلك كتابة مع نية وإشارة أخرس والفظ المشعر بالملك (كأعرتك ) هذا أو أحراف مشعمته وإن المربي كالمنافذ في الإجارة (أو أعرف) أو خلد لتنظيم به أو أبحثك منفحة وكاركب وأركبني ، ولو شاع لم يضفه القرض كا في الحسوات بالدين توقف عن المالكون لا أثر في المساورة بأنه يمتاط للأبضاع الإشاعة في الهرامة بأنه يمتاط للأبضاع الا بمتاط لغيرما ، وظاهر كلامهم صراحة جميع ملمه الإفناظ ونحوها وأنه لاكتابة للمارية ، وفيه توقف ظاهر (ويكني لفظ أحدهم مع فعل الآخر) وإن تأخير أحدهما عن الأسم كالوبعة في يظهر خلافا لمن فرق بينهما إذ ظن الرضاحاصل حينتها ، وقد يحصل من غير لفظ فحسنا كأن فرز المجموعة بحرى عليه المتوفق ونقله الشيخان حمة نقل الأرجه الفضيفة وجرى عليه ابن المقرى في بعض نسخ الروض وجزم به في المباب وهرميني على أن العارية لايشترط فيها لفظ والأصح خلافه وحيفظ فيكون ذلك إياضة لا عارية ، ولا دليل للأوكر فيا يأتى فيمن أركب منقطها دابته بلا سوال لامكان همل نوذلك

أصله من نفسه بأن كان أصله حرا ، وصورة ذلك أنه استمار أصله من سيده بأن كان رقيقا ، وهذا ظاهر من عبارته ، لكني نبيت عليه لأنه ختى على جاعة من الطلبة اه سم على حج (قوله ونحو مصحف لكافر وإن محت) لعل على الصحة إذا لم تكن استمارة الحمر بي الحيل أو السلاح لمقاتلتنا والكافر المصحف لقراءته فيه مع المس والحمل وإلا فلا تصبح على قباس ماقدمه في استمارة الأمر بي الحيل أو السلاح لمقاتلتنا والكافر المصحف لقراءته فيه مع المس والحمل على حج . وهو يتغفى أنه إذا لم يغلب على الظن عصيانه بما ذكر حرصت إعارته له ولم تصبح والاحرمة ، ولا ينافى ما ذكره الشارح من الصحة قوله في شرح المنبج فلا تصبح إعارة ما مجرم الانتفاع به كان يقرف المنافرة على ما إذا غلب على الظن أن يقاتلنا به أخله من قوله فلا تصبح إعارة منافره الانتفاع به الإ إذا كان مجمول على ما إذا غلب على الظن أن يقاتلنا به أخله من قوله فلا تصبح إعارة منافرة بالمنفى المؤمن بالقرش بالقرائ ، فإن لم توجد قرية تمين واحدا منهم الفين على المفرض المؤمن بالقرائل ، تعدر العارية بمغى الإباحة عنها بمن المنسخة أو يقيد حمله على الفرض بالمنف المؤمن بالقرائل ، فإن لم توجد قرينة تمين واحدا منهم فينهي عمام المصحة أو يقيد حمله على الفرض بها منهم توقف ولو قبل إن نحو خلمة أو رافق به كتابة لم يبعد ولا يضر صلاحية خلمه للكتابة . في غير ذلك المحج وقراء ولو الو أول إن غراء طورة خلم المؤمن الماشيم بين حميل المؤمن بطاء ويوجه بأنه حيث حميلت في غير ذلك المحج وقوله ولوكون فل المؤمن بعداء ويوجه بأنه حيث حصلت الصيفة لا يضر التأخران لم يوجد من المهر ما بدرا على المؤمن المستمير مابدل على الردون به يكون فلك إباحة المهم المؤمن المنافر المؤمن المنافر المؤمن المنافر المؤمن المنافر المؤمن المنافر المؤمن المنافر المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن من المهر مابدل على المؤمن المؤمن المستمير مابدل على المؤمن المؤمن

(هولموان لم يضفه للدين أيموان لم يقل أحرتكه أوعيته مثلا فهوتأكيد لقوله أوأعرتك منصحه وقوله كان صريحا فيه عناهم ولمو المناه الله ووجد نفاذا في موضوعه ظاهره ولو يكان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لايكون صريحا في الشهر مطلقا بل بالنية لايكون صريحا ولا كتابة في غيره (قوله بأنه يحتاط للأبيضاع ) أي فلا نوقع الطلاق بما الشهر مطلقا بل بالنية لأنه يلزم من القول بوقوع الطلاق القول بحل البضع لاتخر وهو خلاف الاحتياط (قوله وإن تأخر أحدهما عن الأعمر ) بحد المسلق عن الآخر ) بحدما أن المراد مطلق عن الآخر ، محملة المناهبية عن محملة المناهبية عن مناهبية المناهبية عن يتغلم المراد مطلق الثاخر : أي فلا فرق بين أن يتأخر الفهل عن القول أو حكسه (قوله لإمكان حمل في ذلك النع ) لم يظهر المراد

على الجهتين . أمارمن أحدهما فلابد منه وأنه لايشرط في ضيان العارية كونها بيد المستعبر ، وخرج منه جلوسه على مفروش العموم فهو إياحة حتى عند المتولى وكان أذن له في حلب دابته واللبن للحالب فهي مامة الحلب عارية تحت بده ، وكان المسلم المبال وكون قال أكلها هو أمانة ، ومقابل الأصبح لايشرط الفنظ حتى لو رآه حافيا فاعطاه نعلا أو نحو ذلك كان عارية وجود العرض ( فاسدة ) لجهالة المبادة والموض مع التعليق في الثانية ( توجب أجرة المبال ) إذا مفي بعد فيضا ورمع يقابل بأجرة ولا ضيان عليه بتلفها كالمؤجرة ، وكلامهم هذا صريح في وجوب موتة المستعار على المبد دون المبال الوكن المبال الوكيلة دون عمل المبال المبال المبال المبال المبال الوكن المبال المبال الوكن المبال المبال المبال المبال الموجود المواض المبال المبا

أي والإباحة لا تقتضى الفهان اله حج (قوله وخرج منه )أى عقد العاربة (قوله وقبل أكلها هو أمانة )
وكما إن كانت عرضا اله حج قال سم : استشكل بمسئلة ظرف الميم ، وفرق في شرج الروض بأنه لما اعتبد
الاسمال من ظرف الهدية قدر أن عوضها مقابل لها مع منفعة ظرفها ، بخلانه في البيع فكان عاربة فيه على الأصل :
وعبارة الشارح في شرح الإرشاد : وأما إذا لم تكن همدية تطويع بأن كان لها عوض ، فإن اعتبد الأكل منه لم
يضمته بل تلزمه أجزة مثله بحكم الإجارة الفاسدة وإلا ضمنه بحكم الفعسب : ثم قال : وحيث قانا بفهانه توقف
استعماله وإلاكان أمانة وإن كان بلا عوض كما صرح به الراضي اهد , دوه حاصل ما في الروض وشرحه وشرح
المبحبة وغيرها . فالحاصل أن الظرف أمانة قبل الاستعمال بالعنتمال الفير المتاد مطلقا وعاربة
بالاستعمال المتاد إدام بكن عوض وإلا فوتجر إجارة فاسدة اله . ويوضله منا ملما حكم مايقع كنيما أن مريد الشراء
يدفع ظرفه ازيات شلا فيتلف منه وهو أنه إن كان التلف قبل وضع المبح فيه فيه طب مان لأنه أمانة وإن كان بعد
المابقة قبل حلم اللبن ولا بعلم ، ولا فحكم ظرف المبع بهدا أشاري المناري بعد أكل المدابة منه ولا لمنكم
المابة قبل حلم اللبن ولا بعلم ، ولا محكم ظرف المبع بعد أشار المناشري بعد أكل المدابة من الشهان بعد
المابة قبل حلم اللبن ولا بعلم ، ولا نماسي ويد كالمان ) علمه ضرح البجة بأنها من صقوق الملك اله .
ويوضع لمنه أن أنه من والمعد ، ولم ولن قلت (قوله أما لو عين ) أى المبير رقوله ولو بغير ثقة قركها المالك )
أي لم يأخلها منه وإن لم يرد إيقاما فيه فلا يشرط منه وإن لم يرد المالم بعردها لحلها مع المكتن من

من هدا الكلام ، ولعل مراده به ما فى حواشى التحقة للشهاب سع وإن قصرت عبارته عنه ، ونصر ما فى الحواشى المذكورة لك أن تمصلها يأتى على ما إذا وجد لفظ من أحد الجانبين فإنهم لم يصرحوا فها يأتى بأنه لم يوجد لفظ من أحدهما اه ( قوله وأنه لايشترط فى ضيان العارية الغ) أى ولا دليل للأول أيضا فها يأتى أنه لايشترط الخ الذى استلل به الشهاب حج ، ولا يمنى ما نى سياق الشارح مع أنه لم يذكر مائيرة "الاستدلال

في ، ولو استمارها ليركبها فركبها مالكها معه ضمن نصفها فقط ، ولو قال أعطها لحلة اليجهىء معى في شغل فهو المستمير أو في شغله فالواكب إن وكله وليس طريقا كوكيل السوم وإلا فهو المستمير والقرار على في شغل فهو المستمير والقرار على الراكب (وموانة الرد) الممارية عيث كان له مؤانة أو عند الحجر عليه (على المستمير ) من الممالك أو نحو مستأجر رد عليه تعبير أم يون الممالك فالمؤانة عليه كا لو ردة عليه معيره ، وظاهر كلامهم علم الهرق بين بعد دار هلما عن دار معيره وعلمه ، ووجهه أنه عليه كا لو ردة عليه معيره ، وكاهر كلامهم علم الهرق بين بعد دار هلما عن دار معيره وعلمه ، ووجهه أنه معير أو موته أو مناه المحيد والمهم علم الهرق بين بعد دار هلما عن دار معيره وعلمه ، ووجهه أنه نحو مصحف أو مسلم فارت مالكه استنع رده إليه بل يتعين للحاكم ( فإن نفلت ) المدين المستمارة أو ثمي ء من أخواتها ما لو أركب مالكها عليا منقطها وإن قصد به وجه الله تعالى ولم يسأله في ذلك لأنها نحت بدا لا باستعمال مأذون فيه كسقوطها في بئر حالة سيرها ، وقياسه كما قاله الغزى أن عشورها حال الاستعمال بذلك وطائم عدم المؤلف بين أن يعرف ذلك منها ولا ، والأوجه تقييده بما إذا لم يكن العفور عما أذف في حمله عليها في أن جما المالك نقلة والمن بغال العلم ولم من المناه والمن المناه المناه أن جما اعرضوه بهان التعر يعاد كبير عاد كبيرا أدا ولا والأوجه تقييده بما إذا لم يكن العفور عما أذف في حمله عليها والا فيها في أن جما طيا المالك نقل قطل أن المناه المالك نقلة إذا المالك نقل قطل أن المناه أن المناه إستمال بالمال أن أمانة لفا المرطكا ذكراه ولم يسترضا لصديا المالونة مضمونة حتى لو أعادها بشرط أن تكن أمانة لفا المرطكا ذكراه ولم يسترضا لصحبا ولا ضادها ، ومقتضى كلام الأسنون عسميا

أخداها منه (قوله ضمن نصفها ) أى سواء كان مقدما على دالكها أو رديفا له (قوله فهو المستمير ) أى القائل (قوله فالراكب) أى هو الم أيركله (قوله والقرار على (قوله فالراكب) أى هو المستمير (قوله إلى التافل هو القرار على الشاكل (قوله الآخر أعدا من قوله إن القائل هو الراكب) لم يبين من القرار عليه صريحا فيها لو كان الشغل للآخر ، وانظاهر أنه الآخر أعدا من قوله إن القائل هو المستمير لا الراكب (قوله أما إذا رد ) أى المستمير (قوله فالمرتبة عليه ) أى المالك وظاهره ولو كان استجقاق المستمير لا الراكب (قوله بعد ذار هلما ) أى الراد (قوله ووجهه أنه ) أى المستمير (قوله بمزلة معيره ) أى المستأجر الميا المواقع المستمير والمواقع المستمير (قوله بمزلة معيره ) أى المستأجر والميا المواقع المواقع المستمير والمواقع المواقع المواقع المستأجر والميا المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المستميل المواقع المواق

<sup>(</sup>هوله ضمن مع الأجمرة كالله إنما صرّح بالضهان، مع أن حكم العارية الضهان توطئة لقوله مع الأجمرة، ولأن الفهان هنا غير الفهان قبل الطلب إذ هو حيئتا. ضامن مطلقا حتى لو تلفت بالاستشمال المـأذون فيه قبل حدوث شيء مما ذكر ( قوله كسفوطها في بثر الغ) مثال للاستعمال الغير المأثورن فيه

والأوجه فسادها ولا يعتبر الشمان التفريط فيضمنها (ولو تم يقرط وسيأتى كيفية ضهانها آخر الباب لو استمار داية ومعها تميم فيضمنه لأنه إنما أخطه لعسر حيسه عن أمه وكذا لوتبهها ولدها ولم يترض مالكها له بنى ولا إثبات فهو أمانة. قاله النهوى قاله الفاقي عن المنافئة على المنافئة المنافئة على المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة عن المنافئة المنافئة عن المنافئة المنافئة عن المنافئة المنافئة ولا على المستمر نظير مامر ولا صيفا المنافئة ولا المنافئة المنافئة المنافئة ولا على المستمر نظير مامر ولا صيفا استمر نظير مامر ولا صيفا المنافئة عن المنافئة عن المنافئة ولا على المستمر نظير مامر موقوقاً على المنافئة من المنافئة المنافئة عن المنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة المنافئة المنافئة

المستمير (قوله والأوجه نسادها ) أى فيضمن الأجوة المثلها ويأثم باستمناها (قوله وكذا لو تبدها ولدها ) عبارة حج : نعم إن تبدعها والممالك ساكت وجب رده فورا وإلا ضمن كالأمانة الشرعية اه . وعل ذلك حيث لم يعلم به كما يعلن على من المناه الشرعية اه . وعل ذلك حيث لم يعلم به كما يعلن على المناه الشرعية اه . وعلى ذلك حيث لم يعلم به فورا وإلا ضمنه ، و لعل المأمانة الشرعية (قد يكون فاضعب من أنه فورا وإلا ضمنه ، و لعل المؤلفة الله الإيكون فاضعها له لعدم استيالاته عليه رقوله ولا يضمن المعبر جلد الأضحية المنافرية في المفصية مناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه وهلا بالمناه وهلا بالمناه والمناه المناه وهلا المناه المناه المناه المناه والمناه المناه وهلا بالمناه والمستمر ، عناه في المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المن

(قوله ولا يضمنه المستمير لو تلف في يده) ظاهر ذكر هذا عقب ما قبله أن الفسير فيا قبله للمعير وهو خلاف مسياق، فلو قدم هذا على ما قبله كان أولى زقوله ولا المستمار الرهن) أى ولا يضمن المستمار الرهن كما هو قضية السياق، ، وسينتل فكان الأولى علاق ما عبر به فى قوله ولا ضيان عليه النخ فتأمل (قوله ولا ما صالح به على منفعة الغ ) حتى العبارة ولا ما صواح على منفعة أو جعلت منفحته رأس مال سلم أو صداقا على أن هذه الثلاثة ستاقيار قوله لما مر) أي من خبر و على اليد ما أشفت، وقوله وموت الدابة) أى بالاستعمال كما نبه عليه الشهاب سم ولمل صوورته أله حلما ولا يالإدن المادة فالفق ولمل صوورته أله حلما لا توب بالإنتفال وماؤذا مانت في الإشعمال كما المادة فالفق وتقرَّح ظهرها وعرجها باستعمال مأذون فيه ، وكسره سيفا أعاره ليقاتل به كالأنسحاق ممَّا قاله الصيمرى نى الأخيرة . ومرَّ جواز إعارة المنذور لكن يضمن كل من المعير والمستعير ما نقص منه بالاستعمال ، ولو استعار رقيقا لتنظيف نحو سطح فسقط من سلمه ومات ضمنه بخلاف مالو استأجره ، ولا يشترط في ضمان المستعبركون العين في بده بل يضمن ولوكانت بيد المـالكُ كما صرح به الأصحاب ، وفي الروضة لوحمل متاع غيره على دابته بسؤال الغيركان مستميرا لكل الدابة إن لم يكن عليها شيء لغير المستمير و إلا غبقدر متاعه ، ولا يعارض ذلك قولهما نقلا عن أبي حامد وغيره: لو سخر رجلا ودابته فتلفت الدابة في يد صاحبها لم يضمنها المسخر لأنها في يد صاحبها لأن هذا من ضمان الغصب ولابد فيه من الاستيلاء وهو مفقودٌ ، وكلامنا هنا في ضمان العارية ولا يشترط فيها ذلك لحصولها بدونه ، وهذا أولى تما أشار له القمولي من ضعف أحد الموضعين ، ولو اختلفا في حصول التلف بالاستعمال المأذون فيه أولا صدق المستعير بيمينه كما أنتي به الوالد رحمه الله تعالى لعسر إقامة البينة عليه ولأن الأصل براءة ذمته ، خلافا لما عزى للجلال البلقيني من تصديق المعر وما وجه به من أن الأصل في العاربة الضمان حتى يثبت مسقطه غير صحيح إذ محل ضيانها أصالة بالنسبة للبد لا لللمة ، وكلام البلقيني في تعلقه باللمة وهو أمر طارئ على الأصل فافهم ( والمستمير من مستأجر ) أو موصى له أو مو قوف عليه بقيديهما السابقين أو مستحق منفعة بنحو صداق أو سلم أو صلح (الايضمن) التالف (في الأصبح) لأن يده نائبة عن يد غير ضامنة ، هذا إن كانت الإجارة صحيحة ، فلو كانت فاسدة ضمنا معا والقرار على المستعير كما قاله البغوى فى فتاويه ، ولا ينافيه قولم فاسدكل عقد كصحيحه ، إذ الفاسدة ليست حكم الصحيحة فيكل ماتقتضيه بل في سقوط الضيان بما تناولُه الإذن لا بما اقتضاه حكمهما ، والثاني يضمن كالمستغير من المـالك ( ولو تلفت دابته في يد وكيل ) له ( بعثه في شغله أو ) تلفت ( في يد من سلمها إليه ليروضها ) أي يعلمها ألمشي الذي يستريح به راكبها ( فلا ضيان ) عليه حيث لم يفرط لأنه إنما أخذها لغرض المالك ، فإن تعدى كما لو ركبها في غير الرياضة ضمن كما لو صلمه قنه ليعلمنه حرفة فاستعمله فى غيرها ( وله ) أى المستعير ( الانتفاع ) بالمعار ( بحسب الإذن ) لرضا المسالك به دون غيره لو أعاره دابة ليركبها نحل كذا ولم يتعرض للركوب في رجوعه جاز له الركوب فيه كما نقلاه وأقر اه بخلاف نظير ه من

(قوله لولكانتيدالمالك)قد يترهم من هذه العبارة أنه يفسدنها قبل قبضه إياها وظاهرأنه لا معنى له لأنالعارية لاتزيد على نحو البيح الصحيح أو الفاسد مع أنه لاضيان فيه على المشترى قبل القبض بل ليس لنا شيء قضمن فيه العين بمجرد العقد من غير قبض ، ويتمين أن المراد أن تلفها في يد المالك بعد قبض المستمير وبقاء حكم العارية أو قبل قبضها بالفعل لكن استعملها الممالك في شغل المستمير مفسدن اه سم على حجر (قوله كان) أى الفير مستميرا النح (قوله عن أبي حامد) الاسفرايني (قوله وما وجه به) أى البلقيني (قوله تيقيديما السابقين) هما قوله فها مرّ بالنسبة للموصى له على ما يأتي تحريره ، وبالنسبة للموقوف لم يشرط الواقف استيفاءه بنفسه لكن بإذن الناظر (قوله أو مستحق سنعة) عذا عين قوله السابق ولا ما صالح به الخ (قوله فاستعمله في غيرها) أى مما يتعلق بالحموة (قوله جاز له الركوب) أى وجاز له المداب والعود في أي طريق أراده إذا تعددت الطرق ولو اختلفت ، لأن سكوت المعبر

(قوله بقيديهما السابقين) القيد في الموقوف عليه آلا يشترط الواقف استيفاءه بنفسه ، وكقصر طبه الشهاب حج ، وأمارتيد الموصى له فلمله أن لاتكون نمن تحبل إذا كانت أمة واستعارها مالكها (قوله ضمنا لمعا) أي ضيان غصب كما هو ظاهر بما يأتى (قوله بل في سقوط الفيهان بما تناوله الإذن) أي والإذن أيما يتناول استعماله ينفسه كما هو قضية العقد ، وقوله لا بما اقتضاه حكمهما: أي وجواز استعمال الغير إنما هو حكم من الإجارة ، والفرق بيئهما لزوم الرد المستعير فيتناول الإذن الركوب فى عوده عرفا ، ولاكتلك المستأجر فلا رد عليه ، ويؤخذمنه أن المستعير الذى لايلزمه ردكالمستأجر ويحتمل خلافه ، ولو جاوز المحل المشروط لزمه أجرة مثل الذهاب منه والعود إليه ، وله الرجوع منه راكبا كما صححه السبكى وغيره بناء على أن العارية لاتبطل بالمثالفة وهو ما صححاه ( فإن أعاره لزراعة حثطة ) مثلا ( زرعها ) لإذنه فيها ( ومثلها ) لو دونها بالأولى الى الفمر ر

عن ذلك رضا منه بكلها ( قوله والفرق بينهما لزوم الرد للمستمير ) أى وإذا لزمه الرد فهى عارية قبله وإن انتهى الاستعمال المماذون فيه ، فلو استعار دابة لحمل متاع معين فوضعه عنها وربطها فى الحان مثلا إلى أن بردها إلى مالكها فمانت مثلا ضمنها ( قوله فلا رد عليه ) ظاهره وإن اطردت العادة بأن المستأجر بردها على مالكها ولو قبل يجواز الركوب فى العود اعيادا على ماجرت به العادة لم يبعد.

[ فرع ] قال العبادى وغيره : واعتمدوه في كتاب الغير، وقيده الريمى بغلط لايضراحه إلا المصحف فيجب ، 
ويواققه إفتاء الفاضى بأنه لايجوز رد الغلط في كتاب الغير، ، وقيده الريمى بغلط لايغير الحكم وإلا رده ، وكتب 
الوقف أولى وغيره بما إذا تحقق ذلك دون ماظنه فلا ويكتب لعله كلا ، ورد "بأن كتابة لعله إنما هي هند الشك 
فى الفلط لاالحكم ، والذى يتجه أن المملوك غير المصحف لايصلح فيه شيئا مطلقا إلا إن ظن رضا ما للكه به 
مستصلحا سواء المصحف لكن إن لم يتقصه خطه لرداءته وأن الوقف يجبإصلاحه إن تيقن الحظا وكان خطه 
مستصلحا سواء المصحف وغيره ، وأنه متى تردد فى عين لفظ أو فى الحكم لايصلح شيئا وما اعتيد من كتابة لعله 
كما لما إنما يوكن قرانا . أكول : والحديث فى معناه فها يظهر اه . أقول : قول حج إن لم ينقصه خطه الغ يبضى أن 
يلامه من لن يصلحه حيث كان خطه مناسبا المصحف وغلج على ظنه إجابة الملفوع إليه ولم تلحقه مشقة فى سواله ، 
وقوله وكان خطه مستصلحا : أى وضرح بالمك كتابة الحواشى بهواشه فلا تجوز وإن احتيج إليها لما فيه من 
تغيير الكتاب عن أصله ولا نظر لزيادة القيمة فيطها العالم المكورة .

[ فرع استطرادى ] وقع السؤال فىالدرس عما يقع كثيرا أن الشريك فى فرس يتوجه بها إلى صدوً ويقاتله وتتلف الفرس هل يضمن الشريك بلدك أم لا ؟ فيه نظر . والجواب عنه أن يقال : إن جامم العدو إلى بلدتهم وخرجوا المدافع عن أنفسهم وتلفت الفرس والحالة ماذكر فلا ضيان ، وإن خرجوا ابتداء وقصدوا العدوِّ على نية تناله وتلفت ضمنها لأن الشريك لا يرضى بخروج الشريك بها على هذا الوجه ، بخلاف الحالة الأولى فإنها الممتاد عندهم فى الانتفاع .

أو فرع آخر ] وقع السوال أيضا عما يقع كثيرا أن مستمير الدابة إذا نزل عنها بعد ركوبه لما يرسلها مع تابعه فيركبها التابع في العود ثم تتلف يغير الاستعمال المأذون فيه فهل يضمنها المستمير أم التابع ؟ فيه نظر ، والأكترب أن الفيهان على المستمير لأن التابع وإن ركبها فهو في حاجة المستمير من إيصالها إلى على الحفظ ( قوله يوشعلد منه الغ ) معتمد ( قوله الذي لايلزمه رد ) انظر أي مستمير لايلزمه الرد اه سم على حجج : أقول : هو المستمير من المستأجر ونحوه إذا رد على المالك ، فإن الواجب عليه التخلية دون الرد كميره ( قوله ولو جاوز الحل المشروط ) وينبتى ضيان تلفها بالاستعمال حال المجاوزة اه سم على حج (قوله وله الرجوع منه ) أي من الحل المشروط فلا

أحكامها ثبت بعد انهاء العقد مترتبا على صحته فلا تشاركها فيه الفاسدة

كالفول والشعير لا أعلى منها كذرة وقطن ( إن لم ينهه ) فإن نهاه عن المثل والأدون امتنعا أيضا انباعا لنهيه وعلم منه ماصرح به أصله أنه لو عين نوعا و سي عن غيره البع ( أو ) أعاره أرضا ( لشعير ) يزرعه فيها ( لم يزرع فوقه ) ضررا (كحنطة) بل دونه ومثله ، ونكر المصنف الحنطة والشعير وإن عرَّفهما في المحرر إشارة إلى عدَّم الفرق فى التفصيل المذكور بين أعرتك لزراعة الحنطة أو حنطة ، وترجيح الأسنوى أنه إذا أشار لمعين منهما وأعاره لزراعته لايجوز الانتقال عنه . قال : ولهذا عرَّفهما في المحرر فيه نظر ، واالصحيح في الإجارة الجواز فكذا هنا ، وصرح فى الشمير بما لايجوز فقط عكس الحنطة تفننا ولدلالة كل على الآخر ففيه نوع من أنواع البديع المشهورة وحيث زرع ما ليس له زرعه فللمالك قلعه عبانا ، فإن مضت مدة لثلها أجرة لزمه جميع أجرة المثل على المعتمد كما قاله الأذرعَى هو الأوجه والزركشي أنه أرجح ، ويفارق نظيره في الإجارة بأن المستأجر استوفي ماكان يملكه مما لايقبل الرد بزيادة ، والمستعير لايملك شيئاً ، فهو بعدوله عن الجنس كالراد" لما أبيح له فلا يسقط بإزائه عنه شيء (ولو أطلق) المعير (الزراعة) أي الإذن فيها كأعرتك للزراعة أو لنزرعها (صح) عقد الإعارة ( في الأصع ويزرع ما شاء) لإطلاق اللفظ ومحله كما قاله الأذرعى وأفتى به الوالد رحمه الله إذا كان مما يعتاد زرعه ثم ولو نادرا حملا للإطلاق على الرضا . والثاني لايصح لتفاوت ضرر المزروع ، وإنما لم يكلف الاقتصار على أخف الأنواع ضررا لأن المطلقات إنمالم تنزل على الأقل ضررا لثلا يؤدى إلى النزاع والعقود تصان عن ذلك ، قاله البلقيني جوابا عن قولهما لو قبل لايزرع إلا أقل الأنواع ضررا لكان مذهبا ، ولو قال له لتزرع ماشئت زرع ماشاء جزما (وإذا استعارلبناء أو غراس لله الزرع) إن لم ينهه لأنه أخف (ولا عكس) لأن ضررهما أكثر ويقصد بهما اللنوام ( والصحيح أنه لايغرس مستمير لبناء وكذا العكس ) لاختلاف الضرر قإن ضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر من باطنها ، والغراس بالعكس لانتشار عروقه وكالزرع مايغرس في عامه للنقل ويسمى الشتل . والثانى يجوز ما ذكر لأنكلا من الغراس والبناء للتأبيد، وإذا استعار لواحد مما ذكر ففعله ثم مات أو قلعمولم يكن قد صرح له بالتجديد مرة بعد أخرى لم يجز له فعل نظيره و لا إعادته مرة ثانية إلا بإذن جديد ( و ) الصحيح ( أنه لاتصح إعادة الأرض مطلقة بل يشرط تعيين نوع المنفعة ) قياسا على الإجارة . نعم لو عمم فقال لتنتفع بها كيف شلت أوبما بدا لك صح وينتفع بما شاءكالإجارة ، ومقتضى التشبيه تقييده بما كان معتادا نظير ما مر ، وبه جزم

يركب إلا بعد عوده إليه ( وله كالفول والشعير) وعليه فلو استعار الشعير هل يزرع الفول وحكسه ؟ فيه نظر ،
والأقرب أنه إذا استعار الشعير لايزرع فولا بخلاف عكسه ( قوله نفيه نوع من أنواع البديع ) أى وهو الاحتباك
( قوله ويفارق نظيره فى الإجارة ) أى حيث يلزمه الزائد فقط ( قوله فلا يسقط بأدائه ) تضييه أن الإباحة ترتد
بالرد ، وفى سم على منهج أول الباب عن شرح الإرشاد طبيع ما حاصله أن العاربة ترتد بالرد ، وإن قلنا إنها إباحة
لا هبة المنافع . ثم قال : فإن قلت مر فى الوكالة أن الإباحة الاترد بالرد . قلت : ذاك فى الإباحة الحفقية وهذه
ليست كذلك اه . أى وبتقدير أنها إباحة عضة فهو لم يستوف ما أبيح له وقد استوفى ما لم يأذن له خاصة ( قوله
ليست كذلك اه . أى وبتقدير أنها إباحة عضة فهو لم يستوف ما أبيح له وقد استوفى ما لم يأذن له خاصة ( قوله
ليست كذلك اه . أى وبتقدير أنها إباحة عضة فهو لم يستوف ما أبيح له وقد استوفى ما لم يأذن له خاصة ( قوله الله قالى
يبقى فيها الشتل قبل نقله على مدة الرح المحتادة ، وإلا فهدا تقضاء مدة الزرع يقلع عبانا كما يشمله قوله الآلئ
أو زرع غير المبين مما يبطئ أكثر منه كما فى نظيره الخر قوله و متضفى التشيبه الخ ) محمد

<sup>(</sup>قوله بزيادة ) متعلق باستوفى والباء بمعنى مع (قوله لأن المطلقات ) هو تعليل من جانب السائل والجو اب قوله

ابن المقترى ، فالقول بأنه مبنى على المرجوح الممار" فيإطلاق الزراعة غير صميح والتانى يصدح واختاره السبكى ، والأرض مثال لماينتنع بجهتين أو اكثر كالدابة ، أما ما انحصرت منفحة فى مبهة واحدة كبساط لايصلح إلاالفرش فلا يحتاج فى إعارته إلى بيان الانتفاع ، ويستممل فى ذلك بالمعروف قال فى المطلب : وكذا لوكان الانتفاع بجهات لكن إحداها هى المقصود منه عادة اه .

### ( قصل )

فى بيان جواز العارية وما للمعير وعليه بعدالرد فى عارية الأرض وحكم الاختلاف

وهي من العقود الجائزة من الطرفين كالوكالة ، فصينطر (لكل منهما) أى المعير والمستمير (رد العارية ) ولو موقحة بوقت لم ينقض أمده (متى شاء ) لأنها ميرة من المعير وارتفاق من المستمير فالإنزام غير لالتن بها ، والود" في المعير بمضى الاسترداد الذي عبر به أصله ، ولو استعمل المستعار أو الحباح له منافعه بعد الرجوع جاهلا فلا أجرة عليه كما مر ، فلا ينافيه قولم إن الفهان لايختلف بالعلم والجعل إذ علمه عند عدم تسليط المالك ولم يقصر بترك

( قوله ويستعمل في ذلك ) أي فإن استعمله في غيره كأن تغطى به ضمن .

#### ( فصل ) في بيان جواز العارية

(قوله وعليه بعد الرد الغ ) أى انتهاء العارية ، وإن كانت العين فى يد المستمير أو انتهب بفراغ المدة لكونها موقدة (قوله ورامتفا في المستمير ) أى شأنها ذلك و الميتمير ) أى شأنها ذلك في المستمير ) أى شأنها ذلك فلا ينافى أنه قد يستمير ماهو غى عن الارتفاق به لوجود غيره فى ملكه (قوله ولو ستمير ماهو غي عن الارتفاق به لوجود غيره فى ملكه (قوله ولو ستمعمل المستعار أو المباح له منافهه ) خوج بها الأجمرة ألا به بعد الرجوع جاهلا ) وخوج به مالو المورد أن المباح المعارف بعد جنون الميس أهاد الإياحة اله حوالمي شرحه المورد أن المباح المورد أنه بعد المباح المورد أنه المورد أنه ولا يتمام المورد أنه المورد أنه المباح أنه المباح المورد أنه المباح أنه المباح أنه المباح أنه المباح أنها المباحرة المباحرة المباحرة المباحرة أنه المباحرة المبا

لثلا يؤدّى النح (قوله فى إطلاق الزراعة ) صوابه فى إطلاق الإعارة كما يعلم من شرح الروض ، ومراده بهذا الرد على شيخ الإسلام فى الشرح المذكور فليواجع .

#### ( فصل ) في بيان جواز العارية

( قوله الذى عبر به أصله ) الذى فى أصله إنما هو التعبير بالرجوع فهو قد عبر عما فى الأصل بالمغى ( قوله فلا يتافيه ) الأولى التعبير بالواق يدل الفاء إعلامه ، وفارق نظيره فى الوكالة بأنها عقد والإعارة إياحة ، وإنما ضمن وكيل اقتص جاهلا بعفو موكله لأنه مقصر بتوكيله فى القود إذ هو غير مستحب ، لأن العفو مطلوب فضمن زجرا عن التوكيل فيه ، ولو أعاره لحمل متاعه إلى بلد فرجع قبل وصوله لزمه لكن بالأجرة نقل متاعه إلى مأمن ، ويظهر أن مثله فى ذلك نفسه إذا عجز عن المشى أو خاف وعلم من جواز هاكالوكالة انفساعها بموت أحد المتعاقدين أو جنونه أو إثماله أو الحجر عليه بسفه ، وكالما بحجر فلس على المعير كما بحث الشيخ ، وحيث انفسخت أو انتهت وجب على المستعير أو ورثته إن مات ردها فور

أباحه ثمرة بستانه ثم رجعولم يعلم من أبيح له بالرجوع فأكل الثمرة من أنه يضمن مع الفرق بين المنافع والأعيان ، اللهم إلا أن يخص بالمنافع أو أنه جرى هنا على القول بالتسوية بينهما ، ثم ماتقرر من أن المنافع غير مضمونة حيث استوفاها جاهلا بالرجوع لتسليط الممالك له يقتضي أن البائع لو اطلع على عيب فى الثمن المعين ففسخ العقد ولم يعلم بللك المشترى فاستعمل المبيع جاهلا لم يضمن ما استوقاه من المنافع ، بخلاف الأعيان كاللبن فإنها مضمونة عليه ، وكذا يقال في المشيرى لوّ اطلع على عيب في المبيع ففسخ العقد ولم يعلم به البائع واستعمل الثمن المعين أو استوفى منه عينا ويجرى مثل ذلك في نظائره ( قوله توجيها للتسوية بين العالم وألجمهل في الضان ١ ) بقوله إذ محله عند عدم تسليط (قوله ولم يقصر ) أي المعير ، وقوله بترك إعلامه أي المستعير (قوله وفارق نظيره في الوكالة ) حيث قبل ببطلان تصرف الوكيل بعد عزل الموكل له وقبل بلوغ الحبر ﴿ قُولُهُ وَإِنَّمَا صَمَنَ وَكَيْلَ ﴾ أي بالدية لا بالقصاص ( قوله إذ هو غير مستحب) أي بل ينبغي كراهته ( قوله فرجع ) أي الممير ( قوله لزمه ) أي المعير ( قوله إذا عجز عن المثنى ) أي ويقبل قوله في ذلك إن دلت قرينة على ما أدعاه ( قوله أو جنونه ) هذا شامل لمـا لوكانت العارية غير مضمونة عليه كأنكانت من مستأجر أو دعت إليها ضرورة فهلا قبل بعدم انفساخها ، والحالة ماذكر لجواز إنشائها من الولى ، اللهم إلا أن يقال : لمما كان الانتفاع بها مستندا لعقد المستعير وقد زالت أهليته قلنا ببطلان عقده ، وليس ثم ما يستُند إليه في الانتفاع ليكون استدامة ، والولى" متمكن من إنشاء العقد إن أراده بأن رآه مصلحة ( قوله أو الججر عليه بسفه ) أي على أحدهما ( قوله وكذا بحجر فلس ) لكن تقدم أن المفلس تجوز له إعارة عين من ماله زمنا لايقابل بأجرة ، وعليه فينبغي أنه إذا كان الباق من المدة مثلا كذلك عدم الانفساخ (قوله أو انتبت ) أي بأن كانت موتنة بمدة وانقضت (قوله ردها فورا ) ظاهره وجوب الد فورا على المالك وإن استعار من المستأجر فلا يكني الردعليه ، لكن قدمت في الإقرار عند قول المصنف ولو غصبو ا من ز بلد الخ أن المغصوب من المستأجر أو المرتهن يردّ عليه ويبرأ الغاصب فيحتمل أن المستعير من المستأجر ووارثه كذلك اه سم على حج . وقد يتوقف في كون ماذكر قضية كلامه إذ عبرد قوله وجب على المستعير الخ لايقتضي قصر الرد

( قوله ومن ثم ضمن وكيل اقتصر جاهلا الخ ) في هذا الاستتتاج وقفة لاتمنى ، سها وقد علل الحكم بما يأتى فهو غير معلوم مما قبله حتى يستنتج منه . وفي بعض النسخ : وإنما ضمن وكيل الخ ،وهو الموافق لسياق شرح الروض ، إذ هو جواب عما يرد على مامر من أن عمل عدم الاختلاف بالعلم والحيل عند عدم تسليط المسالك فيقال : مسئلة الوكالة المذكورة فيها تسليط فلم ضمن الوكيل مطلقا ؟ فأجاب بما ذكر

<sup>(</sup>١) قول المحش (قول ترجيها النح ) هكما في جميع النسخ التي بأيدينا و ليست في نسخ الشرح ، و لعل موضع القولة بياهس في نسمةة المؤلف أو غيرها من النسخ العسميسة أو كنام ساقط ، فكتب النسلخ موضعها قوله بالأحمر أو غير ذلك و العلم عند الله ا

كامر وإن لم يطلب المعير ، فإن أخر الورثة لعدم تمكيم ضمنت في الدركة ولا أجيرة وإلا ضمنوها مع الأجيرة ، وموثة الرد في هذه عليهم وفيا قبلها على التركة ، فإن لم تكن لم يلزمهم سوى التخلية ، وكالورثة في ذلك وليه لو جن أو حجر عليه بسفه ، والمراد بجواز العارية جوازها أصالة وإلا لفند يعرض لها اللزوم من الجانيين أو أحدهما كما أشار الله بقوله (إلا إذا العار لدس أثر المسلمة على المناون) بحيث الابيق منه شيء فيرجع حيئلت بأن يكون قد أذن له ق تكويرالدفن وإلا فالعارية اتبت وذلك لأنه للملون) بحيث الابيق منه شيء فيرجع حيئلت بأن يكون قد أذن له ق تكويرالدفن وإلا فالعارية اتبت وذلك لأنه دفن بحق وفي الابنس متك حرمة ء ولا يرد عليه عجب اللذب فإنه وإن لم ينترس إلا أن الكلام في الأجزاء التي تمس ومع لليت من من وحكم الورثة حكم مورثهم في عدم الرجوع ، ولا أجزة لللك مخالفة على حرمة لليت لمنام الأجرة والشهيد لعلم ولفضاء العرف بعدم الأجرة والمايت في الله عاملة من تعيره بالاندراس لزومها في دفن النبي والشهيد لعلم بلائهما ، فلا يرد أن والمايت في الروضة عن المتوفرة عائم والدمير من بوارائم بوشر كما الشرح الصغير، وهوالمتمد وإن نقل في الروضة عن المتوفرة عليت في الدمير ماي بوارائم بوشر كما الشرح الصغيرة والدمير سي شجرة المقبر أم يوارائم بوشر كما الشرع الصغيرة والدمير سي شجرة المقبر ما التورائم بوارائم بوشرة وهوالمتمد وإن نقل في الروضة عن المتوفرة عليت في الدمي والم يوران لم يوثر كما الشرع الصغيرة والدمير سي شعرة المقبرة المقبرة المتحدد وإن والمعرب المتحدد المتحدد وإن المعرب المتحدد وإن المتحدد وإن المعرب المتحدد وإن المنارئة والموافرة على المتحدد والمعرب المعرب المتحدد والمعرب المتحدد والمعرب المعرب المتحدد والمعرب المعرب المتحدد والمعرب المتحدد والمعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب والمعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب الم

على المـالك ( قوله كما مر ) أى في موت لملعار وبها عبر حج ( قوله ولا أجرة ) أى للعين المعارة في مدة التأخير ( قوله وإلا ضمنوها ) ظاهره وإن لم يضع أحد منهم يده علَّها ، ولعل محله إذا وضع يده عليها ولا يتوقف عليه وصولها إلى مستحقها . ووجهه أنه خليفة المورث فيلزمه ما يلزمه اه سم على حج . وأفهم قوله ولا توقف الخ أنه لو توقف ردها على وضع يده عليها فأخذها ليردها على مالكها فتلفت لم يضمنها كما لو تلفت قبل وضع اليد عليها وهو ظاهر (قوله وفها قبلها ) لعل المراد بما قبلها أنهم حيث ردوا فورا أو عقب زوال المانع من الرد لآ أجرة عليهم إذ لم يتمكنوا من الرد ( قوله فإن لم تكن ) أى التركة ( قوله لو جن ) لم يقل أو أعمى عليه لأن المغمى عليه لا ولى له إلا إن زادت مدة إعمائه على ثلاثة أيام على ما ذكره الشارح في كتاب النكاح ( قوله وكالورثة في ذلك وليه ) أى المستعير (قبوله لدفن ميت محترم ) وهو كل من وجب دَّفنه فيدخل فيه الزَّاني المحصن وتارك الصلاة والذى وقاطع الطريق ، وخرج بالمعير المستأجر فليس له أن يدفن موتاه فيها إلا إن عمر له المؤجر في الانتفاع ونص له على الدفن بخصوصه فله ذلك ، وعليه فهل للمستأجر أن يعيرها لغيره للدفن فيها لجواز ذلك له فينزل منزلته أم لا فيه نظر ، والأقرب الأوَّل للعلة المذكورة ( قوله ودفن ) بنَّى مألو وضع فى القبر بالفعل ثم أخرج منه لغُرض مَّاكتوسعة القبر أو إصلاح كفنه مثلا فهل له الرجوع أم لا ؟ فيه نظر ، والْأقرب أن يأتىفيه ماقيل فيا لو أظهره سيل أو سبع الآتى ( قوله فلا يرجع حتى يندرس ) ويعلم ذلك بمضيٌّ مدة يغلب على الظن اندراسهم فيها ﴿ قُولُهُ بِأَنْ يَكُونَ قُدْ أَذِنْ لُهُ ﴾ تصوير لصورة الرجوع ﴿ قُولُهُ إِلَّا أَنْ الْكَلَّامِ ﴾ الأولى لأن الخ ﴿ قُولُهُ فِي الأجزاء الَّي تحس" ) قضيته أن كل ما لايحس"من الأجزاء كعجب الذنب اه سم على حج (قوله لزومها ) أى العارية (قوله لعدم بلائهما ) يوشخذ منه أن مثلهما غيرهما عمن ثبت فيهم عدم الاندراس ، ولعله لم يذكره لعدم علمنا بالشروط المقتضية لعدم بلائهم ( قوله فلو رجع بعد وضع الميت ) أى أو إدلائه اه سم على حج وعبارته بل يتجه امتناع الرجوع بمجرد إدلائه وإن لم يصل إلى أرض القبر لأن في عوده من هواء القبر بعد إدلائه إذراء به فليتأمل ، وقول سم بمجرد إدلائه : أى أو إدلاء بعضه فيا يظهر (قوله لم يوثر ) أى الرجوع (قوله والمعير ستى شجرة المقبرة )

<sup>(</sup>قوله وإلا نسمنوها) أى ق أموالهم كما هو ظاهر (قوله لم يوثر) هو عين ماقبله فكان اللائق خلاف هذا التعبير . وحاصل المفايرة بين هذا وبين ماقبله الخلاف فى هذا والوفاق فى ذلك ، فكأنه قال :

إن أمن ظهور شيء من المبت وضرره ، ولو أظهره السيل من قبره وجب إعادته فيه فورا ما لم يمكن حمله إلى موضع مباح يمكن دقته فيه من غير تأخير فلا يجوز كما بحثه ابن الرفعة ، وعلى الممير لولى المبت كما في الروضة موتة حفر مارجم فيه قبل اللدفن لايمكن بدون الحفر والزرع يمكن بدهي الكرض بعد تكريب بالمستمير أعاره لفراس أو بتاء من الازمه المكريب ورجم بعده غرم له أجوة الحفر وهو كذلك ، وأنه لو انفسخت بنحو أعاره لفراس أو بتاء من لازمه المكريب ورجم بعده غرم له أجوة الحفر وهو كذلك ، وأنه لو انفسخت بنحو جنون المبر لم تلزمه مؤتمة حفر القبر كما يوتخد من الثمليل ، ولا يلزم الوارث طم "ماحفره للإذن له فيه . وه الروضة عن البيان : لو أعاره أرضا لحفر بثر فيها صعح ، فإذا نبع الماء جناز المسبتمير أخله لأنه مباح بالإباحة والمتولى تفصيل حاصله أن العمر إذا رجم منه من الاستقاء وله طمها مع غرم ما الأزم من المؤتة و علكها بالبدل إن كان له فيها عن كآجر وضعب ، وإلا فإن قنا القمارة ونحوها كالأعبان ، وهو الأصح فكالمك وإلا فلا ،

أىوإن حدثت بعد الدفن لجواز تصرفه فى ظاهر الأرض بما لا يضر المبت( قوله ولوأظهره السيل) أى أو السبع (قوله وجب إعادته فيه فورا) أى على كل من علم به فهو فرض كفاية ، ، واعتمد مر أنه إن كانتُ الرَّكة لم تقسم فُونَة الرد فِيها وإن قسمت فعلى بيت المال وإلا فعلى المسلمين كم اقالوه فها لو سرق كفنه اه سير على حج ( قوله من غير تأخير ) أي عن مدة إرجاعه للأول بأن كان مساويا أو أقرب ( قوله فلا تجوز ) أي إعادته ، والأولى فلا تجب لأنه حيثكان المباح مساويا للأول أو أبعد منه بل أو أقرب فلا مغنى لوجوب إعادته للأول لأن عوده إليه لا إزراء قيه بالنسبة لغيرة ويمكن تخصيص عدم الجواز بما إذا كان محله أبعد من المباح أوكان عوده إلى الأول يمتاج إلى إصلاح القبر ( قوله لولى الميت ) أي وارثه ( قوله مؤنة حفر ما رجع فيه ) ظَاهره سواء حفره بنفسه أو استأجر من يحفر له وهو ظاهر أو حفره له متبرّع بقصد المستمير (قوله لأنه المورّط له) أي إعارته إياه الأرض فمنعه من الدفن تقصير ( قوله ما لو بادر الخ ) أي بادر المعير إلى الرجوع فى الأرض ، وقوله بعد تكريب : أي حرث ، وقوله يؤخذ منه : أى من قوله بأن الدفن الخ ( قوله أو بناء ) أى أو زرع ( قوله غرم له أجرة الحفر وهو كذلك ) . قال مبم على منهج بعد ماذكر : قال مر : وصورة مسئلة القبر أن يكونَ الحافر الوارث ، فلو كان الحافر الميت بأن استمار الأرضُ ليحفر له فيها قبراً فحفره ثم مات فرجع المعير لم يغرم أجرة الحفر ، وأظنه علله بأنه لاحق له فها حفره في حال حياته فليراجع اه ( قوله كما يو خد من التعليل ) لعله بملاحظة ماقدمناه من أن رجوعه بعد الإذن تقصير وإضرار وهما منتفيان هنا (قوله للإذن له ) أي للوارث (قوله وللمتولى الخ ) معتمد (قوله وله ) أى المعير طمها مع غرم ما التزمه : أى المعير بتوريط المستعير في الحفر والمراد بالمؤنة ما يقابل الحفر عادة لا ماصرفه المستمير على الحفر (قوله إن كان له ) أي المستمير (قوله فكذلك ) أي له تملكها بالبدل ، ولعل المراد بتملكها غرم مازاد في قيمتها بسبب الحفر (قوله وأخذها ) أي الأجرة وقوله في مقابلته : أي الاستطراق.،

فلو رجع بعد وضع الميت ففيه خلاف المعتمد منه عدم التأثير أيضاً ﴿ وَلِهُ مَنْ لاَزْمَهُ التَّكُرِيبُ ﴾ الأولى الحفو والتَكُرِيبِ الحَمِثْ ﴿ قُولُهُ والمُسْتُولُ تَفْصِيلُ حاصله النّخ ﴾ عبارة شرح الروض : وقال المتولى : إن قصد أن يستقى منها فلا خلاف أنه إذا رجع المعير فله منعه من الاستقاء ، وإن أراد طمها ويقرم ما النّزمه من المؤتّذ،جاز ، وإنْ

من شروط المبيع أو ترك الطم تم يمنز لآن وضع الإجارة جلب النفع لا دفع الفير ، فإن كانت بقر حش أو يجتمع فيها ماء المزاريب ، وأراد الطم تم إجراء المماه المزاريب ، وأراد الطم تم إجراء المماه المزاريب ، وأراد الطم تم يندرس أيلها ، يما وإلا إذا قاما كنه وكان أن يعد عن يندرس أيلها ، وإلا إذا قال أعبروا ، دارى بعد موقى إلا يعد موقى النوب معالي الراح الرجوع ، أو نلر وإلا إذا قال أعبروا ، دارى بعد موقى إلا اللجة ويستحق الأجمة أن يعبره مدة معلومة أو أن لا يرجع ، وإلا إذا أعار ثوبا للسر أو الفرش على نجس من حيثة كما يحتمه بالمام المحرد المام أو المحتمل المحرد أو الفرش على نجس في مفروضة كما يحتمه الأحدود ولا للمستعير الرد في مفروضة كما يحتمه الأحدود ولا للمستعير الرد في مفروضة كما يحتمه الأحدود بالمحرد أو لا المستعير الرد ولا يعدد المحرد أن المحرد الاسترداد ولا للمستعير الرد ولا المستعير المورد المحرد أن المناه المحرد المحرد أن المام الأولى فالأوجه ولا إعادة عليه بلا خلاف ، وقياسه ذلك قول الهجوع ، وقد حل الوائد رحمه الله تعلى الأولى على ما إذا الستعار فيه الفرض ورجع بعد الشروع فهى لازمة من جههما . والثانى على ما إذا استعارها لمطائق المحلاة المعام المحرد المحرد في المحرد المحدد المحرد على الما إذا استعارها لمطائق المحلاة المحالة ال

وقوله فلا بد من شروط البيع وذلك بأنه بيبعه الأرض وما فيها من الماء (قوله أو ترك الطرئم بيخ ) قضيته أنه إذا وبلاع من الاستطراق في ملكه لا بجوز أخد الأجرة وإن كانت الأوض التي حضر فيها البئر قابل في نفسها بأجرة ، ومن وبنه المؤتف وبين المخلف بالناقبة في المؤتف و وبنه المؤتف . ومن المؤتف وبينه المخلف بالقيمة المؤتف والمؤتف والمؤتف والمؤتف والمؤتف المؤتف والمؤتف والمؤتف والمؤتف والمؤتف والمؤتف المؤتف والمؤتف والمؤتف

[ المائدة ] كل مسألة امتنع على المعبر الرجوع فيها يجب له الأجرة إلا في ثلاث مسائل : إذا أحار أرضا للدفن فيها فلا رجوع له قبل اندراس الميت ولا أجرة له ، ومثلها إعارة الثوب التكفين فيه لمدم جريان العادة بالمقابل ، وإذا أهار الثوب لصلاة الفرض فليس له الرجوع بعد الإحرام ولا أجرة له أيضا ، ومثلها إذا أحار سيفا القتال ، ظرفا التي الصفاف امتنع الرجوع ولا أجرة الفلة زمنه عادة كما يفيد ذلك كلام سم على منهج ونقل احياد هم فيه لا قوله و ويستحق الأجرة من حيفتل ) أى الرجوع في السفينة فقط إ قوله لحرمة قعلم الفرض ). وينهني لزوم الأجرة حيث كان الميافة من زمن الصلاة يقابل بأجرة ، لكن في سم على منهج ما يخالف ( قوله الأول على ما إذا استمار الله ) هو تماد الأجرة لذلك كما قبل به فيا لو رجع في الأرض بعد الإعارة للدفن ( قوله الأول على ما إذا استمار الله ) هو قول المجموع لو رجع المهير نزعه

أراد تملكها بالبدل فإن كان له فيها مين كاتبر وخشب جاز كما فىالبناء والغراس الخ (قوله أو ترك ) بابلو ( قوله أمتعة موضوعة )كذا فى النسخ ، وحبارة التحفة : أمتعة معصومة ، ولعل ما فى الشرح عمرف عنه من النساخ فتكون لازمة من جهة المستمير فقط إن أحرم بفرض ، وللمعبر الرجوع ونزع الثوب ، ولا إعادة وجائزة من جهتهما إن أحرم بنفل ، وإلا إذا أعار سرة ليستمر بها في الخلوة أو أعار دارا لمسكني معتدة فهي لازمة من جهة المستمر ، وإلا إذا أعار جلحا ليسند به جمال به بالالا فيستمر المواطق المنافق والله بعد المواطق المنافق والمنافق والمنافق المنافق المناف

وبني على صلاته ( قوله إن أحرم بفرض ) وعلى هذا أو تبين بطلان صلاته بعد الفراغ منها ليس له إعادتها في الثوب إلا بإذن جديد ، كذا نقل بالدرس عن سم ببعض الهوامش ، وأما إذا تبين ذلك في الأثناء فينبغي أن يقال إنكان ذلك في الركعة الأخيرة أو نحوها بما يطول زمنه بعد الإحرام كان كالتبين بعدها ، وإنكان في أوَّل الصلاة بحيث يكون المماضي قبل النبين بما يقع قدره في تطويل الصلاة عادة جاز إعادتها فيه بلا إذن ، لأنه لو لم يقبين بطلانها وطول ذلك القدر لم يمنع منه ، وبنَّى ما لو استعار سترة لصلاة فصلى غيرها هل للمعير الرجوع أولا ؟ فيه نظر ، والكترب أن يقال : إن أحرم بمثلها أو دونها ليس له أن يرجع فيها ، بخلاف ما لوكانت أكثر عددا منها كأن أعاره لصلاة الصبح فصل الظهر مثلا فله الرجوع ، وهل يرجُّع من الابتداء أو بعد صلاة ركعتين نقل عن سم باللىرس الثاني ، وبتي أيضا ما لو استعاره ليصلي فيه مقصورة فأحرم بها ثم لزمه الإتمام فهل للمعير أن يرجع بعد تمام الركعتين لأتهما المأذون فيهما ولا تبطل صلاته لأنه عاجز أولا لأنه أذن له فى الدخول فعها فلا يجوزَ له الرجوعُ ويلزمه الإبقاء؟ فيه نظر ، والأقرب أنه حيث لزمه الإتمام بعد اختياره ليس له الرجوع ، فلو رجم لزمته الأَجرة في الرّكمتين الأخيرتين ، بخلاف ما لو لزمه باختياره فينزع الثوب منه ويصلي عاريا ولا إهادة عليه . وبيُّ أيضا ما لو استعاره لصلاة فرض وأطلق فهل يجب عليه الاقتصار على أقل الفرائض أو يتخبر ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني . وبني أيضا ما لو استعاره ليخطب فيه فهل له فعل ماجرت به العادة الآن من الدعاء السلطان ونحوه وإن رجم المعير ؟ فيه نظر ، والأقرب أنه يجب عليه الاقتصار على الأركان فقط حيث رجم المبير (قوله فهي لازمة) أي في إعارة الثوب ليستثر بها في الخلوة الخ (قوله من جهة المستعير ) أي لا المعير (قوله فيمتنع الرجوع) أىمن المعير (قوله ثيوت الأجرة أيضا) أى في السيَّى وما بعده (قوله ثم رجع بعد البناء والغراس) بنّي مالو رجع قبلهما فليس له فعلهما ، قال في الروض : فإن فعل عالمًا أو جاهلا برجوعه قلع مجانا وكلف تسوية الأرض آه . ولا يبعد أن تلزمه الأجرة وهو ظاهر عند العلم بالرجوع اه سم على جنج ( قوله إن كان المعير شرط القلم عبانا ) أي أو سكت عن ذكر مجانا فيلزمه القلع في الصورتين بلا أرش كما أفهمه قوله واحترز بمجانا عما لو شرط القلع وغرم أرش النقص وقوله وإلا فلا > دخل فيه ما لو اختار المعير القلع وطلبه من المستعير ففعله فلا يلزمه تسوية الحفر لأنه لم يفعله اختيارا ( قوله عما لو شرط ) أى المعير

(هونمولا إعادة) يعنى في صورة الستر (قوله في الحلوة) أى ومثلها غيرها بالأولى كما هو واضح، فكان يتبغى ولو في الحلوة (قوله ولو اعتلقا في وقوع شرط الفلم ) هذا هو عمل الاختلاف أى بأن قال المعير : شرطنا الفلح والحستمير كن من صدق في شيء صدق في صفته، وإن ذهب يعضهها لل تصديق المستمير الأناائحسل عدم الشرط واحترام ماله (وإلا) بأن لم يشرط عليه القلم (فإل اخترام ماله الأرض في الأصح ) لأن الإعارة مع علم الممبر أن القسم الأرش أنه ملكه وقد رضى ينقصه (ولا النزمة المستمير أن يقلم رضا بما يحدث من الفلم ( فلت : الأصح تنزمه ) التسوية (والله أعلم ) لأنه قلم باختياره وفر امتنع منه لم يجبر عليه فيازمه إذا قلم ردها إلى ماكانت عليه لله يكلف ترابا اتحر لوكان ترابا لايكتبها ، وعلمه كما تحدث لم يحبر عليه فيازمه إذا قلم ردها إلى ماكانت عليه السبكي وغيره في حفر حاصله بالقلم ، يخلاف ما حصل في زمن العارية لأجل الغرس والبناء فإنها حدثت السبكي وغيره في حفر حاصله بالقلم ، يخلاف ما حصل في زمن العارية لأجل الغرس والبناء فإنها حدثت بالاستميم القلم الأصحاب مصرح بهذا النفصيل ، ولو حفر زائدا على الأسمود بحق ( إذا لم المستمير القلم إلى الإحراب الإراب والمشكل مع الأحمل ( بين أن يقيد بالجرة ) لمله ، واستشكل مع جهالة المدة فللم الأوسب مايكن سلوكه مامر أن بيم حق البناء فايا أوض بعرض حال بعض ما ياده في يع حق البناء فايا من بعرض حال تخلط الموان أو يجراد و غيف الم الأوسب ما يكن المدالك لما المنود بناء دائما على الدوم الم لأن الممالك لما كياه و وجله الدوم الم لان المدال لم المنعة الأوجه أن له إيدال ما قلم لأنه بالمالك لما المناه المن المناه المن

(تولد لان من صد"ق في شيء مصدق في صفته، ويمكن أن يفرق بينها وبين ماتقدم فيا لواختلفا في حصول الثلث بالاستعمال حيث صدق المستمير ثم على المعتمد بأن ماادعاه المعبر هنا واجع للمقد وهو لوادعي عدمه صدق ؛ بخلاف ما تقدم فإن التلف ليس من صفات العقد فرجع جانب المستعير فإن الأصل عدم ضيانه وبرائعا. هذا من قول الشارح لأن من صدق في شيء الغ رقوله فيلزمه إذا قلم رد"ها إلى ماكانت عليه، أي بأن يعيد الأجزاء اللي الفصلت منها فقط (قوله لو كان ترابها لا يكفيها) أي فلا تلز مه إعادته رقوله لزمه الزائد) أي طعه وأرش نفصه إن نقص (قوله بين أن يقيه بأجرة ) هل يتوقف خلك على عقد إيجار من إيجاب وقبول أم يكني عبرد اختيار المعبر فنزمه بمجرد لين الزمية الحياري على الفواعد أنه لابد من عقد إيجار من إيجاب وقبول أم يكني عبرد اختيار المعبر فنزى واستدل من كلامهم عا هو ظاهر فيه . وقد يقال إن حقد فلا كلام وإلا وجبت أجرة المثل هم على حج . لكن قول الشارح كلامهم عالم من طاهر في المنافق عقد . ويمكن الجواب بأنه لإعقافة لاختصاص قوله لأن المالك لما رضى الأجرة وأخلساكان كأنه حمور به من جريان حقد ينهما وكتب أيضا بين أن يقيه بأجرة لو أراد المير أن يسكن فيهناء المستمير ويعلع له الجريم تول المعرد ويمن به المهد أن من الحيم و منافق المعمود أن له إبدال ما قلم ، من ظهر بناء على ما صور به من ونقته لما فيه أن الم إبدال ما قلم ) من طرق التبعية المنون وأثرب ما يكن الغ (قوله الاحتمال في أن له إبدال ما قلم ) من طرق التبعية المنافقة النهي أن له إبدال ما قلم ) من طرق التبعية من المحمود أن له إبدال ما قلم ) من طرق التبعية منافرة التبعيد على عاصور به من وقته من في باب العملم أن من طرق التبعيد المنافقة لاعتمال من فيها أن من طرق المنبع المنافقة المناف

لم نشرطه ، وأما قوله بلا أرش أومعه فهو تعسم في الحكم : أى سواه ذكرا مع ذلك اشتراط الأرش أولا ، لكن قوله خلافا لما بحثه قوله وإن ذهب بعضهم الله عن موافقة المحتفظة ال

رضي بالأجرة وأخذها كان كأنه آجره الآن إجارة مؤبدة ( أو يقلع ) أو يهدم البناء وإن وقف مسجدا خلافا لمـا نقل عن ابزالرفعة أنه يتعين إبقاؤه بالأجرة (ويضمن أرش نقصه ) وهو مابين قيمته قائمًا ومقلوعا كما في الكفاية ، ولا بد من ملاحظة كونه مستحق الأخد لنقص قيمته حينثذ كما. ذكره العمراني ، والظاهركما قاله ابن الرفعة أن مؤانة القلع على صاحب البناء ، والغراس كالإجارة حيث يجب فيها ذلك على المستأجر ، أما أجرة نقل النقض فعلى مالكه قطّما ، ولو أراد تملك البعض وإبقاء البعض بالأجرة أو القلع بالأرش وإيقاء البعض فالأوجه كمّا بحثه الزركشي عدم إجابته لكثرة الضررعلي المستمير ، إذ ما جاز فيه التحثيير لايجوز تبعيضه كالكفارة (قبل أو يتملكه ) بعقد مشتمل على إيجابوقبولولا يلحق,بالشفيع كما قالالأسنوىإنهيوخذ من كلام الرافعي( بقيمته )حال التملك مستحق القلع وهو الأصح كنظائره من الشفعة وغيرها ، ومن ثم قيل إسما جزما به في مواضع ، وجرى عليه جمع متأخرون ، ولم يعتمدوا ما فى الروضة هنا من تخصيص التخيير بالقلك والقلع ولا ما فى الكتاب لهالمعتمد تخييره بين الأمور الثلاثة ، بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك . قال-الرافعي في باب الحبة فيرجوع الأب في هُبته ; إنه يتخير بين الأمور الثلاثة كالعارية ، وأيضًا فيستفاد اعبّاد ذلك من مجموع ما صححه المُصنف في الروضة والكتاب ، وقد يتمين الأول بَّان بني أوغرس شريك بإذن شريكه ثم رجع كمَّا نقلاه عن المتولىوأقراه ، فإنثم يرض بها أعرض عنها كما يأتى خلافا لابن الصلاح ، وعمل التخبير بين الثلائة إذا لم يوقف وإلا تخير بين الأولين وامتنع الثالث. وإذا لم توقف الأرض، فإن وقفت لم يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة ولم يتملك بالقيمة إلا إذا كان الواقف شرط جواز تحصيل مثلها من ربعه ، وبذلك أفتى ابن الصلاح في نظيره من الإجارة . وظاهر ماتقرر أن التبقية بالأجرة تأتى في هذه الحالة حتى على ما مرّ عن الشيخين . وبحث في الإسعاد أن المعير

بالأجرة أن يترانقا على تركه كل شهر بكلا ، ويعتفر ذلك للحاجة كالحراج المضروب على الأرضى ، وعليه فلو
قلع غراسه أو سقط بناؤه ليس له إعادته لأنه لايستحق المنفعة وإنما يجبره عليه أجرة ما أستوفاه ، وكتب أيضا
لطف الله به قوله فالأوجه أن له إبدال ما قلع : أى ولو من غير الجنس حيث لم يزد ضرره عن الأول ( قوله كأنه
آجره الآن) أى أوقع فى الزمن الحاضر إجارة الغ ( قوله وإن وقف مسجدا ) أى ويغيني إن بني بأتفاضه مسجدا
آجر إن أمكن على ما يأتى نظيره فى الوقف فيا لو إنهدم مسجد وتمدرت إعادته ( قوله مستحق الأخله ) أى القلم
آخر إن أمكن على ما يأتى نظيره فى الوقف فيا لو إنهدم مسجد وتمدرت إعادته ( قوله التخير الخوام استناع تمالك
البض وقلع البعض مع أرش نقصه ، و يمكن شول قوله وإيقاء البضى للصورتين ( قوله ولا يلحق بالشفيع )
أى في الأخد قبها من غير عقد ( قوله فالشمت أغيره بين الأولون) وقال البغري : إذا أشترى شراء فاصله
إذا لم يوقف) أى البناء أو الفواس قوله عن منج ، و قد تقدم في الشرح الا حكم حكم لفصب فيقلم عبانا ( قوله 
إذا لم يوقف) أى البناء أو الفواس قوله عن بيت المال اه عباب : أى فإن فهنكن فى بيت المال شيء أو منع عقوله
ضم ما التبقية بالأجرة ) وهى من الربيم ثم من بيت المال اه عباب : أى فإن فهنكن فى بيت المال شيء أو منع عقوله
ضم عاسير المسلمين ، كاما نظر عوله عام المع و عنه وقفة بأن مياسير المسلمين إنما يلز مون بالفهرورى وونه في وهذه بأن عباسود أقل هو مثى في المهرد الله )

لاتلزمه تسويته ، بخلاف ما اتسح عليه بسبب القلع (قوله كأنه آجره ) صريح فى أنه لايمتاج هنا المحاصفه ، ولمعلى الفرق بيته وبين مامر فىالميح أن هناك ابتداء انتفاع فلا يجوزمن غير عقد ، بخلاف ماهنا فهودوام انتفاع كان ابتداره بعقد العارية(فؤله إذ ما جازالغ) هو حلة ثانية للحكم كما لايمفى فكان ينبغى فيه العطف (قوله فى علامالحالة)

لوكان ناظراً لم يتعلم عليه التملك لنفسه ، ثم بعد انتقال الاستحقاق في الأرض لغيره ممن ليس وارثا له يبهي بأجرة المثل. ويمكن رده بأن العلك بالقيمة إنما هو تبع لملك الأرض ، فحيث انتني ملكها لوقفيتها امتنع على الناظر العملك وإنما جاز القلك من ريم الوقف لأنه يصير بذلك وقفا تبعا للأرض ، وإذا لم يكن على الغراس تُمر لم يبد صلاحه وإلا لم يتخير إلا بعد الحدَّاذكما في الزرع لأنله أمدا ينتظر، قاله القاضي وغيره . قال الأسنوي : لكن المنقول في نظيره من الإجارة التبخيير ، فإن اختار القلك ملك الثمرة أيضا إن كانت غير موابرة وأبفاها إلى الجذاذ إن كانت مؤبرة ، وإذا اختار ماله اختياره لزم المستمير موافقته ، فإن أبي كلف تفريغ الأرض مجانا لتقصيره ( فإن لم يختر ) المستمير شيئا مما ذكر (لم يقلع مجانا ) فيمتنع عليه ذلك (إن بذل ) بالمعجمة : أى أعطى ( المستمير الأجرة ) لانتفاء الضرر ( وكذا إن لم يبلطا في الأصح ) لتقصير المعير بترك الاختيار مع رضاه بإتلاف منافعه ، والتاني يقلع لأنه بعد الرجوع لايجوز الانتفاع بماله تجانا (ثم) عليه (قيل ببيع الحاكم الأرض وما فيها) من بناء وغراس ( ويقسم بينهما ) ويجوز بيمهما بثمن واحد للضرورة لمُيوزع الئمن على قيمة الْأرض مشغولة بالغراس أو البناء وعلى قيمة مَافِها وحده ، فحصة الأرض للمغير وحصة مافيها للمستمير كذا جزم به ابن المقرى ، وجزم به ساحب الأنوار والحجازى وقدم المصنف في الروضة كلام المتولى القائل بالتوزيع كما في الرهن ( والأصح أنه ) أي الحاكم ( يعرض عنهما حتى يختارا شيئا ) أي يختار المعير ماله اختياره ويوافقه عليه المستعير قطعا للنزاع بينهما،وقوله يختارالمحكى عن خطه هنا وعن أصله وأكثر نسخ الشارحين قد ينافيه إسقاط الألف من خطَّه في الروضة ، وصحح عليه واستحسنه السبكي وصوَّبه الأسنوي لآن اختيار المعير كاف في فصل الحصومة مع أنه مع حذف الألف يصح الإسناد لأحدهما الشامل للمستمير ، لأنه إذا اختار ماله اختياره كالقلع عجانا تنفصل أيضاً . وأيضا فالمعير وإنكان

يأمل جواز الإعارة من الناظر إذ لايباح له التبرّع بالمنفعة فلا تجوز إعارته . وقد يقال : يمكن تصويره بما لو كان المستحقاقا ونظرا رقع المنافر فكان له التصرف فيه استحقاقا ونظرا رقوله ويمكن رده ) معتمد رقوله وإغاجاز مستأفت رقوله وإذا في يكن على الغراس ثمر الغنج ) استحقاقا ونظرا رقوله ويمكن رده ) معتمد رقوله وإغاجاز مستأفت رقوله وإذا أعار أرضا الزراعة ثم رجع قبل أو أن الحصاد يتخبر بعد إدراكه ، وهو مخالف لقول المصنف الآتي وؤذا أعار أرضا الزراعة فرجع الغ ، أو أن الحصاد يتخبر بعد إدراكه ، وهو مخالف القبلة ؛ أكان المؤرع أن علم المنافق الآتي وؤذا أعار أرضا لازراعة فرجع الغ ، المنافق الآتي وؤذا أعار أرضا لازراعة فرجع الغ بالأجرة ، وقبل المقالم : أي حالا ، وقبل يتمثل بالمفافق الإجارة التخبري ) أي في الحال ، وقبل يتمثل المقول في نظيره من الشارع القبل المؤلفة وأيقاله إلى الجلدا في نظيره من الشارع التحريق المفافلة وأيس المفافلة والمنافق المؤلفة على المفافلة وقبل المؤلفة والمؤلفة المؤلفة على الشارة وفلك وليس المراد ونعها بالفعل فيالغيرة منافق أي المنافق المفافلة المفافلة المفافلة على المفافلة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المؤلفة المفافلة المفافلة المفافلة المفافلة المفافلة المفافلة المفافلة المؤلفة على المفافلة المفافلة المفافلة المفافلة المؤلفة على المفافلة المفافلة المؤلفة على الشارة ولما كاحزم به ابن المفرى المعتمل أيضال أيضال أيضال أيضال أيضال أيضال المفال المفال المفان المفافلة المفافلة المفال أيضال المفانا المفان المفافلة المؤلفة المؤلفة المفافلة ال

أى فيها إذا وقفت الأرض ، وقوله مامر عن الشيخين : أى من تخصيص التخيير بالقلع والنملك وإن عزاه هو فيها مر إلى الروضة فقط ، أى فحل منع الإبقاء بالأجرة على ما فى الروضة إذا لم توقف الأرض (قوله وإنحا جاز القلك) جواب عما يرد على الرد الملكور (قوله ثم عليه ) يعنى على الأصبح وكان الأولى الإظهار (قوله وقدم المصنف فى الروضة كلام المتولى ) أى قدم حكايته على حكاية مقابله الذى هو قول البغوى المتقدمها (قوله ماله اختياره ) يعنى من غير الثلاث المسارة كما يعلم مما سيأتى عن التحفة من قولها وأما الثانى التح ، ويعيد قول الشارح الإنك كما قررناه على ما سيأتى فيه (قوله لأن أختيار المهركات في فصل المصومة ) الظامر أن هنا سقطا في نسخ هو الأصل لكن لايم الأمر عند اختيار فير الثلاث إلا بموافقة المستبير كما قررناه فصح الإسناد إليهما ، ثم فرخ على الإعراض عنهما حتى يتخار افقال ( والمعبير دخولها والانتفاع بها ) في مدة المنازعة لأنها ملكه ، ويوضط من التعليل كما في الحادم أنه لوكان البناء مسطبة امتتم الجلوس عليها وهو واضح ، وله الاستفاد إلى بناء المستبير وغراسه والاستغلال بهما وإن منه كما من الأوسعه كما في البحو عدم لزوم الأجرة مدة التوقف لأن الحيرة في ذلك إليه على مايضر حالاً أو ما لا وإن قل . والأوسعه كما في البحو عدم لزوم الأجرة مدة التوقف لأن الحيرة في ذلك إليه خلاف المنافق من انقراج الهم : أى انكشافه ( ويجوز) دخوله ( السفى والإصلاح) المناف بغير آلة أجنية ومحمى كاجتناء الأمر في الأصح ) صيانة لملكه عن الفياع ، فإن عطل منصها بدخوله لم يلزمه أن يمكنه من دخولها إلا يأجرة كما تقله المرافق عن التعدة وأثرة ، أما إصلاح البناء بالة أجنينية فلا يمكن منه لأن فيه ضررا بالملمير ، فأن يأجرة كان المنافق عن التعدة فيزيد الفرم عليه من غير حاجة إليه يخلاف إصلاحه بآلته ، كما أن مسقى الشجر بحدث فيها زيادة عين وغيد . والتأنى لا لا فته يشغل طبك الفير إلى أن ينهي إلى ملكه ، وقد علم من جواز الدخول لما ذكرناه جوازه لأعد الخار بالأول ( ولكل ) منهما (يسم ملكه ) من صاحبه وغيره، ويشبت للمشترى من كل ماكان لبائعه أو عليه ، نم إن كان جاهلا بالحال فله الفسخ ( وقبل ليس لمستمير بيعه لثالث ) إذ بيعه غير مستقر لأن للمعير تملكه . ورد بأن غايته أنه كشقص مشفوع ، وقبل ليس لممتر ذلك أيضا للجهل بأمر

أى الحصومة (قوله عدم ازوم الأجمرة ) أى البناء والغراس ، وقوله إليه : أى المدير (قوله وهى مولدة ) أى للمدير (قوله وهى مولدة ) أى للمدين أن كالم التنفسي من الهم (قوله للمبتد في كلام العرب وإنما الله في كالامهم على مايستفاد من انختار الفرجة يفتح الفاء التنفسي من الهم (قوله والإصلاح للبناء بغير آلة ) لعمل المراد بهذا القليد الاحترازعا يمكن إعادتها بدونه كابلديد أى المشير (قوله إلا بأجمرة ) أما نخو الطين مما لابد عنه الإصلاح المنهدم فالظاهر أنه لا يعد أجنيا (قوله لم يازمه ) أى الممير (قوله إلا بأجمرة ) أى للمحوله وإلا فتقدم أن على المناد الله عنه على منهج . لكن اللى تقدم المشارح قريا أن الأوجه عدم لزوم الأجمرة ملة التوقف (قوله كما أن ستى الشجر يحدث فيها زيادة عين ) هذا التوجيه يقتضى امتناعه لأنه قديم ألى ضرر بالمعير كما في الإصلاح بالآلة الأجنية ، فكان الأولى توجيه جواز الستى ينحق الاحتياج إليه. (قوله وقد علم الخ ، ولمله تركه لأنه عين اله ألا إله القراء القولية أولا وقوله علم من جواز اللمخول لما ذكرناه الذي المشارح بالأمار هنا الثار الساقطة قبل أوان الجلداذ

الشارع، وعبارة التحقة بعد ماذكر نصها: ورجح الأقرص إثباتها لأنه الموافق لتمبير جمع بأنه بقال لهما انصرقا حتى تصطلحا على شيء ، ولأنه قد يختار لملمير ما لايجبر عليه المستمير ولا يوافقه كلام الأقرصي اهم . والوجه صحة كل من التعبيرين ، أما الأول فلأن الممير هو افغير أولا فصح إسناد الاختيار إليه وحده ، وقد صرح ابن الرفعة وغيره بأنه إذا عاد وطلب شيئا من الحصال الثلاث أجيب كالإبتداء ، وإن اختار شيئا من غير الثلاث ووافقه المستمير انفصل الأمر وإلا استمر الإعراض ضهما مع أنه مع حلف الألف يصحح الإسناد لأحدهما الشامل المستمير ، لأنه إذا اختار ماله اختياره كالقلم عبانا انفصلت الخصومة أيضا . وأما الثاني فلأن الممير وإن كان هو الأصل إلى آخر ما سيأتي في الشارح إلا قوله كما قررناه فتأمله لتعلم ما في نسخ الشارح من السقط ( قوله لأكداد الأمر بالأولى ) وقد مر أيضا البناء والغراس ، ولو اتفقا على بيع الجميع من ثالث بثمن واحد جاز للضرورة ووزع كما مر ( والعارية المؤقنة لبناءَ أو غراس أو غيرهما (كالمطلقة) فيا مرّ من الأحكام إذا انتهت المدة أو رجع قبل انقضائها إذ التأقيت وعد لايلزم ، وبيان المدة كما يحتمل كونه للقلع يحتمل كونه لمنع الإحداث أولطلب الآجرة ( وفى قول له القلع فيها ﴾ أى المؤقنة بعد المدة ( عجانا إذا رجع ) أى انتهت بانتهاء المدة لأن فائدة التأقيت القلم بعد المدة ، وجوابه مامرً قبيله ( وإذا أعار ) أرضًا ( لزراعة ) مطلقا ( ورجع قبل إدراك الزرع فالصحيحان عليه الإبقاء إلى الحصاد ) إن نقص بالقلع قبله لأنه عشرم وله أمد ينتظر بخلاف البناء والغراس . ومقابل الأصح وجهان : أحدهما له القلع ويغرم أرشُ نقصه ، وثانيهما له التملك بالقيمة في الحال . أما إذا لم ينقص بالقلع وإن لم يعتد قطعه أو اعتيد قلعه لكونه قصيلاً فإنه يكلف ذلك كما بحثه ابن الرفعة لانتفاء الضرر (و) الصحيح (أن له الأجرة) أي أجرة مدة الإبقاء من وقت رجوعه إلى حصاده لانقطاع الإباحة به ، فأشبه ما لو أعاره دابة ثم رجع في أثناء الطريق فإن عليه نقل متاعه إلى مأمن بأجرة المثل كما مر . والثاني لا أجرة له لأن منفعة الأرض إلى الحصادكالمستوفاة بالزرع ( فلو عين ) المعير (مدة ) للزراعة (ولم يدرك ) أي الزرع (فيها لتقصيره ) أي المستعير (بتأخير الزراعة ) أو بنفسها كأن كان على الأرض نحو ثلج أو سيل ثم زرع بعد زواله مالا يدرك في بقية المدة أو زرع غير المعبن بما يبطىء أكثر منه كما في نظيره الآتي في الإجارة نبه عليه الأسنوي (قلع مجانا) لما تقرر من تقصيره ، وعليه أيضا تسوية الأرض ، فإن لم يقصر لم يقلع عباناكما لو أطلق سواءكان عدم الإدراك لنحو برد أم لقصر المدة المعينة (ولوحل السيل)أو نحو الهواء (بلراً) بمعجمة : أي ما سيصير مبذوراً ولو نواة أو حبة لم يعرض عنها مالكها (إلى أرض) لغير مالكه ( فنبت فهو ) أي النبات ( لصاحب البلر ) لأنه عين ماله تحوّل إلى صفة أخرى فلم يزل ملكه عنه ، ويجب رهه إليه إن حضر وعلمه ، وإلا فللحاكم لأنه مال ضائع . أما ما أعرض عنه مالكه وهُو ممن يعتد بإعراضه لا كمحجور سغه فهو لرب الأرضُ إن قلنا أبزوال ملك مالكه عنه بمجرد الإعراض . واعلم أنه سيعلم مما يأتى قبيل الأضحية جواز أخذ ما يلتي مما يعرض عنه غالبا ، ويؤخذ منه أن ماهنا كذلك يملكه أمالك الأرض هنا وإنَّ لم يتحقق إعراض الممالك ، وحينتك فالشرط أن لايعلم عدم إعراضه لا أن يعلم إعراضه وإن أوهم كلامهم هنا خلاف ذلك (والأصبح أنه يجبر على قلمه) لانتفاء إذن المالك فيه فصار شبيها بما أو انتشرت أفصان شجرة غيره إلى هواء داره فإن له قطعها ، ولا أجرة لمسالك الأرض على مالك البذر لمدته قبل القلع وإن كان كثيرا كما فى المطلب لعدم الفعل منه ومن ثم أُجبر على تسوية الحفر الحاصلة بالقلع لأنه من فعله . والثانى لايجير لأنه غير متعدَّ به فهو كالمستعير

وبالثر فى قوله أولا كاجتناء الثمر مايقطم وقت الجذاذ رقوله لكونه قصيلاً أى شتلاً (قوله لانقطاع الإباحة به ) أى الرجوع (قوله قلم عباناً) أى وإن لم يكن المقلوع قدراً ينتفع به (قوله لنحو برد) كحر أو مطر أو جراد أكمل أعلى الزرع ثم نبت من أصله (قوله بمجود الإعراض) وهو الراجع (قوله فالشرط أن لايعلم عدم إعراضه ) قد يقال هذا يشمل ما يشك فيه هل هو مما يعرض عنه خالبا أو لا وفى ملكه نظر ، فالوجه أن الشرط علم الإعراض أو علم كون الموجود مما يعرض عنه خالبا مع الشك فى الإعراض اهمم على حج (قوله لمدته ) أى يقاه البذر (قوله قبل القلع ) مفهومه الوجوب لمدة القلع اه مم على حج . وينهنى أن يلحق بمدة القلع ما لو تمكن من القلع وأمحره أعظا مما مر في وارث المستمير من أنه إذا أخر مع الفكن لؤرعه الأمجرة (قوله لأنه من فعله ) مفهومه أنه لو أجبره

<sup>(</sup>قوله أم لقصر المدة المصيّة ) ظاهره وإن كان الممير جاهلا بالحال والمستمير عالما به ودلس وفيه بعد( قوله وإلا فللحاكم ) يعنى إن لم يعلمه فهو الداخل تحت وإلا فقط كما هو واضح وإن كان خلاف السياق

(ولو ركب دابة) لغيره (وقال لمالكها أعرتنيها ، فقال) له (بل أجرتكها) مدة كذا بكذا ، ويجوز كما رجحه السبكي إطلاق الأجرة بناء على الأصح الآتي أن الواجب أجرة المثل ( أو اختلف مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدَّق المالك على المذهب ) في استحقاق الأجرة أو القيمة بتفصيلهما الآئي لا في بقاء العقد لو بني ، إذ الغالب أنه لا يأذن فيالانتفاع بملكه إلا بمقابل ، فيحلف لكل يمينا تجمع نفيا وإثباتا أنه ما أعاره بل أجره واستحتى أجرة المثل إن وقع الاختلاف مع بقائها وبعد مضى مدة لها أجرة ، فإنَّ وقع قبل مضى تلك المدة صدَّق مدعى العارية بيمينه جزماً لأنه لم يتلف شيئًا حتى يجعل مدعيا لسقوط بدله أو بعد تلفها ، فإن لم تمض مدة لها أجرة فذو اليد مقر بالقيمة لمنكرها . وإلا فهو مدع للمسمى وذو اليد مقرّ له بأحرة المثل والقيمة ، فإن لم يز د المسمى عليهما أخذه بلا يمين وإلا حلف للزائد . والثاني يصدّق الراكب والزارع لأن المالك وافقهما على إباحة المنفعة لهما ، والأصل براءة ذمتهما من الأجرة التي يدعيها والثالث يصدّق المالك فيالأرض دون الدابة لأن الدابة تكثر فيها الإعارة بخلافالأرض(وكذا )بصدّق المـالكفيا ( لوقال) الراكبأوالزارع (أعرتني وقال المــلك ( غصبته مني) وقد مضت مدة لمثلها أجرة والعين باقية لأن الأصل عدم الإذن فيحلف ويستحق أجرة المثل. والثاني أن القول قول المستمير لأن الظاهر أن تصرفه بحق ( فإن تلفت العين) قبل ردها تلفا تضمن به العارية ( فقد اتفقا على الضيان ) لها لضهان كل من المعار والمغصوب ( لكن ) هي للاستدراك ووجهه خلافا لمن زعم أنه لاوجه له أن قوله اتفقا على الضيان يقتضي مساواة ضيان العارية لضيان الغصبالذي سيذكره ، وما قبله من ذكر الاختلاف يقتضي تخالفهما وأنه متفق عليه ، فبين تحالفهما بذكر ماتضمن به العارية هنا المخالف لما سيذكره في الغصب وما فيها من الحلاف المشتمل على بيان اتحادهما على وجه( الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف ) متقوَّمة كانت أو مثلية كما هو ظاهر كلامهم . وجرىعليه الأسنوي وغيره وجزم به في الأنوار وألهتي به الوالد رحمه الله تعالى : فقد قال الرويائي في البحر : لأيضمنه بالمثل بلا خلاف، فالمذهب أنه يضمن بالقيمة وإن كان مثليا . قلت : ويمكن توجيهه بأن رد عين مثلها معاستعمال جزء منها متعذر فصار بمنزلة نقد المثل فيرجع للقيمة و ( لا ) تضمن العارية ( بأقصى القم ولا بيوم القبض ) خلافا لمفابل الأصح ، ولو أعاره شيئا على أنَّ يضمنه إذا تلف بأكثر من قيمته فإجارة فاسدة كما في المهذيب ، وإن ذهب بعضهم إلى أن الأقيس أنها إعارة فاسدة أو بشرط أنها أمانة أو ضهانها بقدر معين فسد الشرط والعاربة فيما يظهر خلافا لمن ذهب إلى فساده فقط ( فإن كان مايدعيه المسالك ) بالغصب ( أكثر )

الحالك أو الحاكم لايازمه ما ذكر اله سم على منبج . أقول : ويوجه ما ذكره بأنه لم يحصل منه فى الأصل تعد " ثم رأيت الأفرعي فى قوله صرّح بالمفهوم المذكور (قوله لا فى بقاء العقد) لو بق بعض المدة اهرجج (قوله إن وقع الاختلاف مع بقائبًا) أى العين (قوله فإن تلفت العين قبل ردها تلفًا) أى بأن كان التلف بعد الاستعمال المأفون فيه (قوله فسد الشرط والعارية ) أى فتكون مضمونة بقيمهًا إن تلفت بغير الاستعمال المأفون فيه ، والفرق بين هذه وما لو شرط أن تضمن بأكثر من قيمهًا على مامر له أنه كأنه جعل الزائد على قيمهًا فى مقابلة

<sup>(</sup>قوله فيحلف لكل) أى لكل من المدعين فى مسئلتى الدابة والأرض (قوله أو بعد تلفها فإن لم تمض مدة الخ) فى بعض النسخ هنا تغيير وموافقة لما فى التحقة وفيه بعض خلل (قوله وذو اليد مقرّ له بأجرة المثل والقيمة ) لعل الصواب إسقاط لفظ بأجرة المثل ولم أره فىكلام غيره (قوله مع استعمال جزء منها) أى من العين المغرومة (قوله فسد الشرط والعاربة فها يظهر) تقدم له استيجاهه أيضا فى صورة الأمانة عمالها فيها للأسوى.

من قيمة يوم التلف ( حلف الزيادة ) أنه يستحقها . وأما مساويها وما دونه فيأعده من غير بمين لاتفاقهما عليه نظير مامر ". وذكر في الروضة أنه لو قال المالك غصبتني و ذو اليد أو دعتني حلف المالك على ني الإيداع لأنه يدعى عليه الإذن والأصل عدمه وأخذ القيمه إن تلف والأجمرة إن مضت مدة لمثلها أجرة ، وعله حيث لا استعمال من ذي اليد وإلا فالمصدق المالك من غير يمين . ولا يخالف ما تقرر ما مر " في الإقرار من أنه لو أقرّ بألف ثم ضيرها بالوديمة قبل : أي سواء أقال أعلقها منه أم دفعها إلى "ولم ينظر لدعوى المقر له الفصب لأن الفرق بينهما كون الألف لم تلا تعلقها بالمالية وفرة من كان القول قوله في أصل الإذن كان القول قوله في أصل المناشئ " عن المنتساد على المال الفنير فدعواه الإذن يُخالف أصل الفنهان الثاشئ" عن الاستيلاء والأصل عام الإذن فيصدق الممالك . وبما تقرر ظهر ضعف قول البنوى لو دفع لفره ألفا فهلك فادعي قول الدول يتصلد في المالك ، ويوثيده قول الاترار عن مهاج القضاة : لو قال بعد تلفه دفعته قرضا وقال الآخر بل وكالة صداق الدافع المساكن الدافع . ووثياته قول الاترار عن مهاج القضاة : لو قال بعد تلفه دفعته قرضا وقال الآخر بل وكالة صداق الدافع .

المنافع فكانت إجارة فاصدة ، وما هنا لم يجمل فى مقابلة المنافع شيئا لكن شرط شرطا فاصدا فأفصدها . ويوضعا مما ذكر أن الكلام فيها لوشرط ضهانها بقدر معين دون قيستها ، فإن كان أكثر كان كما لوشرط ضهانها بأكثر من قيستها فتكون أمانة ( قوله حلف النزيادة ) وينهنى أن يجلف للأجرة التي يستحقها فى مدة وضع يده عليه ( قوله وإلا فالمصدق الممالك من غير يمين ) أى لأتنها بتقدير كونها وديمة صارت بالاستعمال كالمفصوية ( قوله فادعى الدافع القرض النخ ) ومثل ذلك ما لو ادعى الأتخذ الهية والدافع القرض فيصدق الدافع فى ذلك ، ولافرق فى ذلك بين أن يكون للدافع به إلمام لكونه خادمه مثلا أم لا ( قوله بتصديق الممالك ) ومثله وارثه ( توله وقال الآخر بل وكالة صدق الدافع) وعلى قياسه لو ادعى الدافع أو وارثه البيع والآخذ الوكالة أو القراض أو الشركة أو نحوها مما لا يقتضى الضافع) وعلى قياسه لو ادعى بالدافع أو وارثه البيع والآخذ الوكالة أو القراض أو الشركة أو نحوها مما

# كتاب الغصب

( هو) لفة : أخذ المنبىء ظلما ، وقبل بشرط المجاهرة . وشرعا ( الاستيلاء ) ومداره على العرف كما يظهر بالأمثلة الآتية ، فليس منه منع الممالك من ستى زرعه أو ماشيته حتى تلف فلا ضمان لانتخاء الاستيلاء سواء أقصد منعه عنه أم لا على الأصمع، وفارق هذا هلاك ولد شاة ذبحها بأنه ثم أثلف غذاء الولد المتعين له بإنلاف أمه بمخلافه هنا ، وبهلما الفرق يتأيد ما يأتى عن ابن الصلاح وغيره قبيل والأصمح أن السمن ويأتى قبيل قول المصنف : فإن أراد قوم ستى أرضهم فيمن عطل شرب ماء الغير مايؤيد ذلك ( على حتى الغير ) ولو كلبا وخمرا محترمين ،

## كتاب الغصب

( قرئه ومداره) أي الاستيلاء ( قوله فليس منه منع المـالك ) أي أوغيره منعا خاصا كمنع المـالك وأتباعه مثلاً ، أما المنعالعام كأن منع جميع الناس عن سقيها فيضمن بذلك ، ونقل عن شيخنا الشبشيرى بالدرس ما يوافقه (قرله من ستى زرعه) أي كأن حبسه مثلا فيترتب عليه عدم الستى غلا ينافى قوله بعد سواء أقصد منعه أم لا (قوله بأنه ثم ) أي فيالشاة ( قوله ما يأتي عن ابن الصلاح ) لم يذكر في ذلك الموضع عن ابن الصلاح شيئا ، وفي حج مم مانصه : وأَفْتِي أَيْضًا : أَيْ ابن الصلاح بضهان شريك غوَّر ماء عين ملك له ولشركائه فيبس ماكان يستى بها من الشجر ونحوه أنثى انفقيه إساعيل الحضرى ونظر فيه بعضهم وكأنه نظر لقولم لوأخذ ثيابه مثلا فهلك بردا لم يضمنه وإن علم أن ذلك مهلك له، ومرَّ أول الباب مايرده : أي النظر فتأمله اله. وأما قول الشارح ويأتي قبيل قول المصنف فإن أراد قوم الخ لعله أراد به قوله ثم والأوجه أن من لأرضه شرب من ماء مباح فعطله آخر بأن أحدث ما ينحدر به المماء عنه تأثيم فاعله ولا تلزمه أجرة منفعة الأرض مدة تعطيلها لو سقيت بلىلك المماء أخلىا مما مر في المساقاة اله إلا أنه يتأمل حينتذكون هذا موّيدا للفرق ، فإن المتبادر منه رده لا تأييده . إلا أن يقال : وجه التأييد أنه يجعل علة عدم الضيان فيها يأتي أن ستى الأرض لم يتعين له ذلك الماء بل يمكن الستى بغيره ، بخلاف الشاة فإنه ليس ثم مايصلح لغذاء ولد الشاة سوى لبن أمه أوأن مايأتي عن ابن الصلاح مؤيد لضيان ولد الشاة وما بعده مويد لعدم ضهان الزرع، والأولى أن يقال: إن وجه تأييد ماهنا لما يأتى عن ابن الصلاح أن لبن الشاة من حيث نسبته إليها متعين لولدها ، وكذلك العين التي أعدت بحصوصها لسني زرع فإنها معدة بحسب القصد بمن هيأها لذلك الزرع . وعليه فيتعين فرض ماذكره من عدم الضمان هنا في مسئلة الزرع فيما إذا لم يكن المـــاء معدا له كماء الأمطار والسيول ونحوهما (قوله ولوكلبا) أي نافعا ، وخرج به العقور : أي وكذا مالًا نفع فيه ولا ضرر كالفواسق

# كتباب الغصب

ر قوله وفارق هذا هلاك ولد شاة الغ) قضية السياق أن هذا يسمى غصبا والظاهر أنه غير مراد ، وسيعيد المسئلين مع فرق آخر أظهر من هذا (قوله يتأيد ما يأتى عن ابن الصلاح الغ ) هو تابع فيهذا لما فى التحفة ، لكنه أغفل مافى التحفة فى الحل الذى أحال عليه عن ابن الصلاح وهو ضيان شريك خور ماء عين ملك له ولشركائه فيهس ما كان يستى بها من الشجر ، وقوله قبيل قول المصنف فإن أواد قوم الغ أى فى باب إحياء المؤات ولمجل الاختصاصات كحق متحجروس قعد ينحو مسجد أو شارع لايزعج عنه وجعل المصنف في دقائقه حبة الهرّ غير مال مراده به غير متموّل لما قدمه في الإكرار أنها مال ، وعبرعت أصله بالمسال إذ هو المرتب عليه الفيان الإكّن ، وعدل عنه إلى أهم منه ليكون التعريف جامعا الأفراد الفصب الهرّم الواجب فيه الردّ ، وأما الفيان قسيصرح بانتفائه عن غير الممال بقوله ولا يضمن الحمر ، فما صنعه هنا أحسن من أصله وإن عكسه بعضهم (حدوانا) أى على وجه الظام والتعدى فخرج به تحوماً عود في حادية وما كان أمانة شرعية كتوب طبيته اليرجع إلى داره أو حجوه ، ولا يرد على ذلك ما لو أعدا مال غيره يظته ماله حيث ضمنه ضيان المفصب لأن الثابت في هذه المسورة حكم الفصب لاحقيقته ، قاله الراقمي نظراً إلى أن المتبادر والغالب من الفصب مايقتفي الأنم ، واستحسن تعبيره في الروضة بغير حتى الشمولها هذه الصورة واقتصائها أن الثابت فيها حقيقة الغصب نظراً إلى أن حقيقته صادقة مع انتفاء التعدى، إذ القصد بالحد ضبط جميع صور الفصب التي فيها يقم والتي لا إنم فيها ، وما استحسنه الراقعي من القهر والغلية ، والتنظير فيه بادعاء أن المسرقة نوع من الغصب أفرد بحكم خاص فيه نظر، وسامعه على المورة وعنه على المورة المناهد .

الهمس فلا بد مليها ولايجب رد ها بر اه سم على منهج . وهو ظاهر لكن تد يشكل عليه قولم في الإقرار ولو قال له عناس شيء قبل تفسيره ينجس لايتنني ، يخلاف ما نو قال هل المؤته نظيم في ديل تفسيره ينجس لايتنني ، يخلاف ما نو قال حل المؤته نظيم في ديل تقده لايستدمي أن له مله بدا (قوله وشحل) أي التعريف أو ألحق الاختصاصات : أي فيكون فصبها كبيرة في بالغير أنطا كما يأتى في حبة البر " وقوله صلى الله عليه وأموالكم جرى على الغالب (قوله البر إلى أول الأن التفر بوق لا لايز حج حته ) أي قدو لا يزحج حته (قوله مراه عنه فير متمول ) يفتح الوال ومن قصايا كبيرة وقول من المؤتم أو أمانة كثوب طبيعة الرحم المؤتم المؤتم أو أمانة كثوب طبيعة الرحم المؤتم المؤتم المؤتم أو أمانة كثوب طبيعة الرحم المؤتم المؤتم أو أمانة كثوب طبيعة الرحم المؤتم المؤتم المؤتم أو أمانة كثوب طبيعة الرحم المؤتم المؤتم المؤتم أو أمانة كثوب طبيحة الرحم المؤتم المؤتم

<sup>(</sup>هو لدوهمل الاعتصاصات) لعل لفظ همل محرف غن لفظ سائر من الكتبة ، وعبارة التحفة : وسائرا ألحقوقي وا لاغتصاصات كحق متحجر ( قوله ومن قعد پنحو مسجد ) أي وكحق من قعد ينحو مسجد ، وعبارة الشخة : وكاف لايز عج منه وصف لمسجد الشخة : وكافاته من قعد بسوق أو مسجد لايز عج منه والجلوس علما التهت . وقوله لايز عج منه وصف لمسجد . أو شارع : أي يأن كان جلوسه بحق ( قوله نظراً إلى المتبادر والفالب ) صريح في أن هناك صورا من الفصب المقيلي لا يخم يها ، وهو قد يناقي مامر ، بلي قد تشخل الهمورة المذكورة بادعاء أنها من غير الفالب ( قوله وما المشحسة المرافعي زيادة قبوا ليخرج السرقة ، وغيره زيادة لا على وجه المتلاس أو التهاب ودراً بأن الفلاتة للغ (قوله والعقلير فيه ) أي في الرد المذكور

و و سائها افعان سو

إذ ادها بباب مستقل وجعلهامن مهاحث الجنايات قاض بخلاقه، وقد أفاد الوالد رحم الشتمال أن الذي يتحصل من كلام الأحصاب في تعريف الفصب أنه حقيقة وإثما وضهانا الاستيلاء على مال الفير عدوانا ، وضانا الاستيلاء على مال الفير بغير حتى ، وإثما الاستيلاء على مال الفير بغير حتى ، وإثما الاستيلاء على الفصب ، فقد قال الفيز لما يتحد على حتى الغير عدوانا ، ولو أخف المياه فقط لم يملكه ولا يجل له التصرف فيه والأصل في الباب الكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو كبيرة ، قالا نقلا عن الهروى إن بلغ نصابا ، لكن نقل ابن عبد المبلاء الإجماع على أن غصب الحبة وسوتها كبيرة ، وتوقف فيه الأفرى . ويوافقه إطلاق المباور دى الإجماع على أن غصب الحبة وسوتها كبيرة ، وتوقف فيه الأفرى . ويوافقه إطلاق المباور دى الإجماع على أن فعلم علا المنتقبل أيما هو من جهة حكالة الإجماع على ، وإلا فقر مين علم المتحال عالم لايان فعلى المنافق المنافق المنافقة المباورة على وكب دايا المنتقبل له يتمام المنافقة المباورة على وكب دايرة على المنافقة والمعافقة المباورة على المنافقة المباورة على المنافقة وضع عليها متاعا من غير إذنه والأخلال عالم كبيرة أذه الإستيلاء منه عليها متاعا من غير إذنه والكه الداية إذ الاستيلاء منه عليها متاعا من غير إذنه المحالل المنافقة المنافقة الداية إذ الاستيلاء منه عليها متاعا من غير إذنه والمالك المنافقة المنافقة إذا المستيلاء منابع المنافقة المنافقة إذا الاستيلاء منابع المنافقة المنافقة إذا المستيلاء منابع المنافقة المنافقة إذا المستيلاء مناسلة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة إذا المستيلاء مناسلة المنافقة الم

رقوله قاض بخلافه أى لكنه يقتضى تحلف أحكام الفصب عنها كالفيان بأقصى القيم والأجرة وهو خلاف الواقع رقوله بغير حق أى حيث ظفه ماله رقوله وإنما الاستيلاء الذي إراد في العباب ولا إنما ولا فيهانا اه. وصورته أن يستولى على اعتصاص غيره يظنه اختصاصه ، وقوله أيضا أوتحامل برجله زاد حج : أى وإن اعتمد معها على الرجل الأخرى فيا يظهر (قوله كان له حكم الفصب ) أى وإن لم يحصل طلب من الآخذ فالمدار على عبرد العلم بأن صاحب الممال فنه حياه لا مروءة أو رقبة في خير ، ومنه مالو بحلس عند قوم يأكلون مثلا وسألوه في أن يأكل معهم وعلم أن ذلك فبرد حيائهم من جلوسه عندهم (قوله وهوكيرة) إطلاقه شامل للمال وإن قل وللاختصاصات وما لو أقام إنسانا من نحو مسجد أو سوق فيكون كبيرة وهوظاهر جلى" ، بل هو أولى من غصب نحو حبة البر لأن المنعة به أكثر والإيلاء الحاصل بلمك أشد (قوله ومع عدمه ) أى الاستحلال (قوله ولعل هذا التفصيل ) أى ولعل نسبة هذا التفصيل للماوردى الغ ، وإلا فصريح المذهب بفيد ذلك ولا حاجة لمزوه للماوردى (قوله وإن فعله ) أى وعلم بجرعته (قوله من غير إذنه بحضوره ) أى أو ساقها أوأشار إليها بحشيش مثلا في يده فتبعته (قوله أو تحامل برجله ) ومنه مايقع كثيرا من المشى على مايفرش في صحن الجامع الأزهر من الفراوى والثياب ونحوهما (

(قوله أن الذي يتحصل من كلام الأصحاب في تعريف المنصب أنه حقيقة وإنما وضيانا النج الإنجيزي مأى هذا العطف وعبارة اللباب : وحقيقته ضيانا وإنما الاستيلاء على مال غيره علوانا تنهت. فيحمل الكل حفائق الغصب لكن باعتبارات مودع فلطاوإتما فقط الاستيلاء على عشرم ولامالية له علوانا انتهت. فيحمل الكل حفائق الغصب لكن باعتبارات وزاد الشباب سم على : وحقيقة لاضبانا ولا إنما بل وجوب رد تفقط الاستيلاء بلا تعد على عشرم غير مال كاختلسر بعين الغير ينفيد له ، قال: وبني حقيقته الأهم عرائه مال والد" وهو الاستيلاء على عشرم أغير مال مال الغير بغير حق مطلقا الهروطنا الاستيلاء على عشر مالة وقوله وضيانا الاستيلاء على حق مطلا النبي بغير من عرب المناسق من عبد المعنى ومن عبد المعنى ومن بعبد المعنى المناسف فهو مدخول الغاية ( فؤله بغلاث مالو وضيع عليها مناها المناح المناح فوضيع المناع فوضية المناك الدابة ودلت الحال على إذنه له في إيصاله إلى معله المناع في بضمن فايراجع .

برجله كما قاله البغوى( على فراش ) لم تدل قرينة الحال على إياحة الجلوس، طلقا أو اناس عصوصين كفرش مساطب التجار لمن له عندهم حاجة فغاصب وإن لم ينقله إذ غاية الاستيلاء حاصلة بدلك ، وهى الانتفاع به متعديا وسواء أقصد الاستيلاءأم لا كما في الروضة وإن نظرفيه السبكي ، وصوب الرركشي قول الكافي من لم يقصده لا يكون غاصبا ولاضامنا ، وأفهم كلام المصنف اعتبار النقل في كل متقول سوى الأمرين الملاكورين ، وهو كذاك وإن ذهب جمع إلى أنه لورفع متقولا ككتاب من بين يدىمالك لينظره ويرده حالا من غير قصد استيلاء عليه لم يضمنه . الله ديل ولم المنافر عليه ، ولا دليل لهم غلي يضاء النافر لل المتخرج ، لأن الاكتفر والفع استيلاء حقيق فلم يحتج معه إلى قصد ، ولا كذلك مجرد الدسمول عليا أشارط نقل المنقول في الاستيلاء وعلى اشراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه في متقول ليس بيده ، فإن كان بيده كوديمة

وينبغي أن محل الفجان مالم تعم الفراوى و نحوها المسجد بأن كان صغيرا أوكثرت وإلافلا ضان ولاحرمة لتعدى الواضع بذلك ( قوله على فراش) قال سم على حج : لو جلس عليه ثم انتقل عنه ثم جلس آخر عليه فكل منهما غاصب ، ولا يزول الغصب عن الأول بانتقاله عنه لأن الغاصب إنما يبرأ بالرد للمالك أو لمن يقوم مقامه ، فلو تلف فينبغي أن يقال إن تلف في يد الثاني فقرار الضيان عليه أو بعد انتقاله أيضا عنه فعل كل القرار ، لكن هل للكل أو للنصف ؟ فيه نظر ، ويظهر الأوَّل ؛ ولو نقل الدابة ومالكها راكب عليها بأن أخذ برأسها وسيرها مع ذلك فيحتمل أن يكون غاصبا لأنه يعد مستوليا عليه مع استقلال مالكها بالركوب، بدليل أنهما لو تنازعا أو أتلفت حكم بها للراكب واختص به الضهان اله . أقول : ولعل المراد بقوله فعل كل القرار أن من غرم منهما لايرجع على صاحبه لأن المـالك يأخد من كل منهما بدل المفصوب. لا يقال: بل معناه أن من غوم منهما يرجع على صاحبه بالنصف. لأنا نقول: هذا عين الاحيّال الثاني، ولأن معناه أن المـالك.يطالب كلا بالنصف لمـا مرّ أن كلا طريق في الضيان هذا . وبغي فى المقام احيَّال آخر . وهوَّأن قرار الضيان على الثانى وحده لأن يده أزالت يد الأوَّل الحسية ولم يوجد بعد ما يزيلها فهي مستصحبة وإن انتقل عنه هذا . وقد يقال : الأقرب الثاني لدخولها في ضيان كل منهما وتساويهما في كونها تلفت لافي يد واحد منهما . وقال سم في قولة أخرى : الظاهر أن الفراش مثال ، وعليه فيوَّخذ من ذلك مع ماذكره عن البغوى أن من تحامل برجله على غشبة كان غاصبا لها وقد يفرق اه، وقول سم في القولة الأولى فيحتمل أنّ لا يكون غاصبا المنح، ويصرح بعدم الضيان ماتقدم في الشارح عن أبي حامد بعد قيل المصنَّف في العارية : والأصبح أنه لا يضمن ماينمحق الخ من أنه لوسخر رجلا ودابته فتلفت الدابة في يد صاحبهالم يضمنها المسخر لأنها في يد صاحبها، وقوله أيضا فىالقولة الأحرى: وقد يفرق: أي بأن الفراش لمما كانمعدًا للانتفاغ بالحلوس عليه كان الجلوس وتحوه انتفاعا من الوجه الذي قصد منه فعد" ذلك استيلاء ، بخلاف الحشبة ونحوها فألحقت بباقي المقولات ويدل للفرق عموم قول الشارح، وأفهمكلام المصنف اعتبار النقل الخ،وقوله أيضا لوجلسعليهثمانتقل الخ ينبغي أن يأتى مثل ذلك فيا لو تعاقب اثنان على دابة ثم تلفت ( قوله وسواء أقصد الح )معتمد ( قوله فى كل منقول ) وهو كذلك حيث لم يكن نابعاكما يأتى ﴿ قُولُه سُوى الأمرين المذكورين ﴾ أي وسوى مايأتى في قوله وشمل كلامه ما في المدار من الأمتعة ، والأمران المذكوران هما قول المصنف فلو ركب داية ، وقوله أو جلس على فراش ( قوله ومحل اشتراط نقل المنقول الخ) عبارة العباب ونقل المنقول كالبيع . وقضيتها أن عبرد رفع المنقول الثقيل وإن وضعه مكانه لايكون غصباً ، بخلاف الحفيف الذي يتناول باليد اله سم على حج . وقضيته أيضا أن النقل إلى موضع يختص به المــالك لايكون غصبا ، لكن مر في باب المبيع قبل قبضه أن عدم صحة القبض بذلك إنما هو في عدم جواز التصرف لا في أو فيرها لغض إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما قاله الأصحاب. وأفهم اشتر اطالنقل أنه لوأخذ بيد قن ولم يسيره لم يضمت ، وقول البنرى إنه لو وبت عبد غيره في حاجة له بغير إذن سيده لم يضمنه مالم يكن أصجعيا أر غير مميز ضميف فقد رجع خلانه في الأنوار. ونقل عن تعليق البنوى آخو العالمارية ضيائه ، وصرح كثير بأنه لو أخذ بيد قن غيره وخوقه بسبب تهمة ولم ينقله من مكانه إلى آخو أو نقله لا يقصد الاستيلاء عليه ؛ أى بناء على خلاف مامر عن الروضة لم يضمنه ، وكذا إن انتقل هومن عله بالمختياره أو ضرب ظالم قن غيره فأيق لأن الضرب ليس باستيلاء من صاحبه إنواق إلى المورس على باستيلاء على مناع لغيره فكسره ضمنه ، ولا يضمن معاجبة إن الن الروضه بالممر بحيث لا يراه الدائل ، ولودفع قته إلى من يعلمه حرفة كان أمانة وإن استحمله في مصالح الزاق إلا إن المتحملة في غير ذلك ، وأفهم أيضا علم الفرق بين حضور المالك وغيبته ، لكن قلم عن المنول أن علق شهان الجميع حيث كان غالبا ، فإن حضر أشترط أن يزجعه أو يتمنه للتبرف فيه والا ين جلس أو ركب معه لم يضمن سوى النصف ، ولو كان المالك ضميفا أعطاء مما يأن ين نظوم من العالم أن بالله في نظوم من العائم أرباعه مردود بأن قباس ذلك أن الضيان نصفان مطلقا لكون يدهم المحالات لكون يدهم على المحالة أرباعه مودود بأن قباس ذلك أن الفيان نصفان مطلقا لكون يدهما

عدم الضمان، وقياسه هنا أن يكون ضامنا في المسئلتين لحصول الاستيلاء، وعبارة الشارح ثم بالنسبة للثانية وقوله لم يكف عله بالنسبة إلى التصرف . أما بالنسبة إلى حصول الضمان فإنه يكون كافيا لاستيلائه عليه اه . ويوشحك مما يأتى في رفع السجادة أنه لو رفع طرف المنقول بيده عن الأرض ولم ينفصل لايكون غاصبا له ولا ضامنا ، وفي العباب : قرع : لو دخل على حداد يطرق الحديد فعاارت شرارة أحرقت ثوبه لم يضمنه الحداد وإن دخل بإذنه اه. أقول : وكذا لاضمان عليه نو طارت شرارة من الدكان أحرقت شيئا حيث أوقد الكور على العادة ، وهذا بخلاف مالو جلس بالشارع نفسه أو أوقد لاعلى العادة وتولدمنه ذلك فإنه يضممن لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة . وفي العباب أيضًا : فرع : من ضلَّ نعله في مسجد ووجد غيرها لم يجز له لبسها وإن كَانت لمن أخذ نعله اه . وله في هذه الحالة بيمها وأخذ قدرقيمة نعله من ثمنها إن علم أنها لمن أخذ نعله، وإلاَّ فهمي لقطة . وفالعباب: فرع : من أخذ إنسانا ظنه عبدا حسبة فقال أنا حرّ وهو عبد فتركه فأبق ضمن اه ( قوله أو غيرها ) أي من سائر الأمانات (قوله فنفس إنكاره غصب) ينبغي أن عمل ذلك مالم تدل قرينة على أن إنكاره لفرض المالك كأن خاف عليه من ظالم ينتزعه منه ( قوله لوأخذ بيد " ن ولم يسيره المع ) وقياسه أنه لو أخذ بزمام دابة أو برأسها ولم يسيرها لم يكن غاصبا (قوله نعم إن لم يهتد إلى دار سيده ضمنه ) أنظر ما وجه الضمان حيث لم يكن غاصبا ، وقد يقال لما ترتب عدم رجوعه على فعله كان ضامنا كما لو فتح قفصا عن طائر لما يأتى فيه من التوجيه ( قوله بحيث لايراه اللماخل ) أي ووجد له محلا سوى الممر فيهدر المتاع دون الزالق به اهـحج . وقوله ووجد صوابه وإن وجد له الح لعدر الزالق بكون المتاع بمحل لم يره الداخل ، وقوله وأفهم : أى كلام المصنف (قوله وإلا بأن جلس الخ ) قسيم ما فهم من قول المصنف فلو ركب دابة الخ من أن الكلام فيمن ركب أو جلس لا مع صاحب الدابة والفراش ( قو له ولو كان ) غاية ، وظاهر إطلاقه أنه لافرق في غير المسائك بين أن يكون قويا أو ضَعيفًا جدا بحيث لاتنسب له يد أصلامم المالك ، وقياس ما يأتي من أن الضعيف بحيث لاتنسب له يد مع المالك إذا دخل دار غيره و المالك

<sup>(</sup>قوله وأفهم أيضا) يعني المتن (قوله أن محل ضمان الجميع ) أي جميع المفصوب (قوله بأن جلس أو ركب معه )

معا على الفراش . ألا ترى أنهم لم يفرقوا فى كونه غاصبا فى الصورة الآتية بين كونه مستوليا على نصفها أولا ، ولو رفع شيئا برجله بالأرض لينظر جنسه ثم تركه قضاع لم يضمنه ، قاله المتولى . وقول بعضهم إن نظيره رفع سجادة برجله ليصل مكانها محمول على رفع لم ينفصل به المرفوع عن الأرض على رجله وإلا ضمنه كما لايخلى ، إذ الأخمل بالرجل كاليد فى حصول الاستيلاء ، ولو أخط شيئا لغيره من غاصب أو سبع حسبة ليرده على مالكه تلف فيهيده قبل بالرابل المستكل . وإطلاق الماور دى وابن كبح الفيان محمول على هما التفصيل ، ولا ينفيه عدم غيان المحرم صيدا غيادايه ، إذ هو حتى له تعالى فسومح فيه ؛ ولو غصب حيوانا فنيمه ولمه المذى من شأنه أن يتبعه أو هادى الفرم صيدا فنيمه الفتم لم يضمن التابع فى الأحمح لانفقاء استيلائه عليه ؛ وكلما لى غصب أم "لحل فنجيه النحط لايضمنه الإن إن استولى عليه خلافا لإبن الوفقة ( ولو دخل داره ) أى دار غيره ( وأرضيه عنها ) أى الخرجه منها ففاصب ولو لم يقصد استياد لأن وجوده معن عن قصده ، وسواء فى ذلك أكان بأهله على هيئة من يقصد السكنى أم لا ؛ فل فى الروضة تصوير لا قيد ( أو أز عجه ) أى أخرجه عنها ( وقهره على المار ) أى منعه التصوف فيها وهو ملازم

فيها من أنه لايكون غاصبا نشيء منها أنه هنا كذلك ، إلا أن يفرق بأن اليد على المنقول حسية وعلى الدار حكمية ( قوله في الصورة الآتية ) وهي مالو دخل دار غيره وهو فيها ( قوله ولو رفع شيئا برجله ) أي ولم ينفصل أخلما مما يأتى بعده ( قوله ولو أخد شيئا لغيره من غاصب) بنّى ما يقع كثيرا أن بعض الدواب يفرّ من صاحبه ثم إن شخصا يحوزه على نية عوده لمـالكه فيتلف حينثذ هل يضمنه أم لا؟ فيه نظر ، والأقرب الثانى للعلم برضا صاحبه بذلك ، إذ المسالك لايرضي بضياع ماله ويصلـق في أنه نوى رده على مالكه لأن النية لاتعرف إلاَّ منه ، والأصل عدم الضان . ويؤيد هذا ما نقله حج عن القاضي بأن من ظفر بآبق لصديقه : أي أو خلصه من نحو غاصب فأخذه ليرده فهرب قبل تمكنه من رده ورفعه لحاكم لم يضمنه ، لكنه نقل بعد عن المــاوردى وابن كـج الفيمان ، وعن الشيخين التصريح به ( قوله وإين كان معرضاً ) قضيته أنه لو وجد متاعا مثلاً مع سارق أو منهب وعلم أنه إذا لم يأخذ منه ضاع على صاحبه لعدم معرفته الآخذ فأخذه منه ليرده على صاحبه ولو بصورة شراء أنه يضمنه حَيُّ لو ثلف في يدَّه بلا تقصير غرم بدله لصاحبه ، ولا رجوع له بما غرمه على مالكه لعدم إذنه له في ذلك ، وقد يتوقف فيه حيث غلب على الظن عدم معرفة مالكه لو يقي بيد السارق فإن ماذكر طريق لحفظ مال المـالك وهو لايرضي بضياعه (قوله ليداويه ) أي أخله ليداويه (قوله أو هادي الغنم) وهو المسمى الآن بالناعوث (قوله وكذا لو غصب أمَّ النحل) ومثل ذلك مالو غصب ولد بهيمة فتبعته أمه وإن كانت لاتتخلف عنه عادة ( قوله إلا إن استولى عليه ) قيد في المسائل الثلاث . قال حج : ولو سيقت أو انساقت يقرة إلى راع لم تدخل في ضيأنه إلا إن ساقها مع البقر ( قوله خلافا لابن الرفعة ) أي في أم النحل ( قوله ولو لم يقصد استيلاء ) أي بأن أطلق أو قصد أخذ الرجل ومنعه من العود لها والتصرف فيها حتى يكون مستوليا عليها ، أما لو قصد أخد الرجل ليسخره في عمل من

بقى ما إذا جلس وحده أو ركب بحضور المالك فليراجع (قوله محمول طهرفع لم ينفصل الغ) عبارة التحفة : ويتعين حملهما : أى كلام المتوىل والبعض على رفع الغ ، لكنه عبر بدل قول الشارح وقول بعضهم بقوله تاله شارح ونظيره الغ ( قوله كحربي ) أىأرسيع ( قوله وهو ملازم للإزعاج ) قال الشباب سم : فيه نظر مع خلافا لحمم ( وفي الثانية وجه واه ) أنه لايكون غاصبا عملا بالعرف ، وشمل كلامه ما في الدار من الأمتعة فيكون غاصبًا لها آيضًا كما ذكره الحوارزي ، وقال الأفرعي وغيره : إنه الأقرب ، وفيه كما قال القمولي إشارة إلى أن المنقول لايتوقف غصبه على نقله إذا كان تابعا ، وذهب إليه القاضي ( ولو سكن بيتا ) من الدار ( ومنع المـالك منه دون باتى الدار فغاصب البيت فقط ) لأنه الذي استولى عليه ( ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المـالك فيها ) ولا من يخلفه من أهل ومستعير ومستأجر كما بحثه الأذرعي ( فغاصب ) وإن ضعف الداخل وقوى المـالك حتى لو انهدمت حيثتك ضَمنها لأن قوته إنما هي باعتبار سهولة النزع منه حالا ولا يمنم استيلامه . أما إذا لم يقص الاستيلاء كأن دخل لتفرج لم يكن غاصبا ، وإنما ضمن منقولاً رفعه لابقصد ذلك لأن بده عليه حقيقة كما مر ، ويده على العقار حكمية فتوقفت على قصام الاستيلاء (وإن كان) المالك أو نحوه فيها (ولم يزعجه) عنها ( فغاصب لنصف الدار ) لاجماع يدهما فيكون الاستيلاء لهما معا ( إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحب الدار ) فلا يكون غاصبا لشيء منها وإن قصد الاستيلاء إذ لاعبرة بقصد مالا يمكن خققه . وأخذ السبكي منه وتبعه الأسنوى وغيره أنه لو ضعف المـــالك بحيث لايعد له مع قوّة الداخل استيلاء يكون غاصبا لجميعها . إذ قصد الاستيلاء عليها غير صحيح كما رده الأذرعي وتبعه الوالَّد رحه الله ثعالى بأن يد المـالك باقية لم تزل فهمي قوية لاستنادها للملك ، والمعارضة بمثله في الداخل الضعيف بقصد الاستيلاء مردودة بوضوح الفرق بأن يد المـالك الحسية منتفية ثم فأثر قصد الاستيلاء وموجودة هنا فلم يوثر قصده معها فى رفعها من أصلها وإن ضعفت . وحيث لم يجعل غاصبًا لم تلزمه أجرة على ما ألمني به القاضي في سارق تعذر خروجه فاحتبأ في الدار ليلة . لكن قال الأذرعي : إنه مشكل لايوافق عليه اه . فالأوجه خلافه ، والأقرب فيا تقرر أنه لافرق بين كون المـالك وأهله وولمده معهما في الدار أولا ، ولا بين كون الدار معروفة بصاحبها أولا ، وإن قال الأذر عي لم أر فيه شيئا فقد قال الكوهكيلوني في شرح الحاوى : إذا ساكن الداخل الساكن بالحق لافرق بين أن يكون مع الداخل أهل مساوون لأهل الساكن أم لا حَيى لو دخل غاصب ومع الساكن من أهله عشرة لزمه النصف ، ولوكان الساكن بالحتي اثنين كان ضامناً للثلث وإن كان معه عشرة من أهله ( وعلى الغاصب الردّ) فورا عند التمكن وإن عظمت المؤنة فى رده ولو لم يكن متمولا كحبة برّ أوكلب يقتني ، وسواء أكان مثليا أم متقوّما ببلد الغصب أم مستنقلا عنه ولمو بنفسه أو فعل أجنبي لحبر ۽ على اليد ما أخذت حتى توءديه ۽ ولو وضع العين

غير قصدمتم له عنها لايكون غاصبا لها لعدم استيلاله عليها (قوله وفى الثانية وجه واه) هي قوله أو أز معبه الغ ، و وقوله وذهب إليها القاضى معتمد ، وقوله ولا من يخلفه من أهل المراد به هنا مايشمل أتباعه كخدمه لاختصوص الزوجة والأولاد ، وقوله لأن وجوده أى وجود المزعج (قوله كأن دخل لتفرج) أى الوستيلاء وقوله فتوفقت) المدار ، وقوله لم يكن غاصبا ، أى الداخل (قوله فالأوجه خلافه ) من كلام مر : أى فتاز مه الأجرة في الصورتين ، أى اليد (قوله يكون غاصبا ) أى الداخل (قوله فالأوجه خلافه ) من كلام مر : أى فتاز مه الأجرة في الصورتين ، قال حجج : إلا أن يكون القاضى نظر إلى أن الليلة لا أجرة لما غالبا فيصبح كلامه حينتا. اه (قوله از الآثو ب فيا تقرر ) أى من لزوم أجرة النصف فقط على الفاصب (قوله معهما ) أى المناصب والسارق (قوله لزمه النصف )

تفسير الإزعاج بمجرد الإخراج عنها (قوله من أهل ومستعير ومستأجر ) قال الشهاب سم : ينبغي وغيرهم كحارس

لأبد لها بين يدى المسائك مع علمه وتمكنه من أخلها أو فداره وعلم ولو بإخبار تقة كي وبيرا بالرد أن فصب مله ولو مجهوما كما اقتضاه كلامهما أسها كالأول الأنهما مأذون لهمامن جهة المسائل والوضوع ومستام وجهان أوجههما كما اقتضاه كلامهما أسها كالأول الأنهما مأذون لهمامن جهة المسائل والوضوع والمنافق المسائل المنافق والمنافق المنافق والمنافق المنافق وقد يجبعها خاله المنافق وقد يجبعها وتقد يجبعها وتعالم به المنافق وقد يجبعها وتعالم بالمنافق وقد المنافق وقد يجبعها وتعالم به ورحا في عصر م كان مصلح عالم المنافق وقد ويجب الرد المنافق المنافق والمنافق وال

وجوب الفيان ، ولعلهم وكلوا ذلك إلى ماهو معلوم عجمع عليه أن الخروج عن المصية واجب فورى اله حج .

التفظ تقد يدل على وجوب الزدر قوله الابد لها خلاق الحجر ، بل قوله حتى تؤديه أى نفس ما أخدته كما هو ظاهر التفظ تقد يدل على وجوب الزدر قوله الابد لها خلاط الحج ، ووجه ما قاله الشارح أن بدلها تصويض عنها والعوض لايماك إلا بالرضا ، وعبره علمه به ليس رضا ، وسياتى نظيز ذلك فى قول الشارح أما إذا غصب حباو لحما أو عسلا الغ ر قول و علم ولو بإخبار ثقة ) ظاهره براءة الفاصب بحبره علم المالك بكونها فى داره وإن لم تدخل أن فى يده ولا تمكن من أو سول إليها ، ولو قبل بخلافه لم يكن بعيدا ، ويقيد قوله وعلم بما لو مضت مدة يمكنه الوصول إليها والوسول إليها ، ولو قبل بخلافه لم يكن بعيدا ، ويقيد قوله وعلم بما لو مضت مدة يمكنه الوصول إليها والاستيلاء عليها (قوله قوله وقله الوصول إليها والاستيلاء عليها (قوله قوله وقله الإسلامية والمحافظة وتحوها من الأمناء (قوله وقله يجب مع رد القيمة العميلولة ) وقضية ذلك أن مالك الأمة إذا أعدا القيمة ملكها ملك قرض فيتصرف فيها مع كون الإمامة في يباعان ) هذا غالف لما يأتى في قول المفسف ولو خلط المنصوب بغيره وأمكن الممين لزم فهو رقط فله المناصب (قوله وغيمل على ما إذا لم يكن المحين لزمه الإن بناء المحدد المناقب المدين المناقب في ما إذا لم يكن المخير في ما المناصب (قوله وغيمل على ما إذا لم يكن المخير الوساعية المناقب من عاله على ما إذا لم يكن المنيز لزمه المناصب (قوله وغيمل على ما إذا لم يكن المحيد إلى المناس في المفعول وعمل على ما إذا لم يكن المخير الوله همهم) على المفاصل (قوله غصب شيئاً وأتلفه ) ثمن فإنه الإنصمين إقوله حال التنال) ظاهره وإن غصبه فى غيراقتنال وقد فيراجع .
يتوقف في فليراجع .

لما ( قوله وقد يجب مع المرد الليمة للحياد للة كما لو فصب أمة الغنج انظر لو مانت بعد الرد ما الحكم ، ويظهر أنها إن مانت بسبب الحمل كانت مفسمونة ، وسيائن مايصرح به ، وإن مانت بغيره استردالتهمة فليراجع ( قوله أو لماك الغاصب لها بفعله فها يسرئ للهلاك الذم ) الإيمني ما في مذه العبارة ( الوله حال القتال ) قيد في كل من الغصب لم يضمنها كاختصاص وإن غرم المالك على تقله أجرة ، واستطرد المصنف تبما المؤسماب هنا مسائل يقع بها الفهان بلا غصب بمباشرة أو سبب لمناسبها له وإن كان الأنسب بها باب الجنايات فقال ( ولو أتلف مالا ) عمرها ( في يد مالكه ضمنه ) بالإجماع ، وقد لا يضمنه ككسر باب ونقب جدار في مسئلة الظفر وكسر إناء خر لم يتمكن من إراقته إلا بلنك ، أو قتل داية صائل وكسر سلاح له لم يتمكن من دفعه يدونه ، وما أتلفه باغ على عادل وعكسه حال القتال وحربي على مصعوم وثن غير مكاتب على سيده ومهدر بنجو ردة ، أو صال أتلف وهو في يد مالكه وخرج بالإثلاث التلف فلا يضمنه ، كأن مخر داية في يد مالكها فتلفت يضمنها كما قالاه في كتاب الإجارة أما أجرة مثل ذلك العمل فلازمة ، وأقي البغري بضيان من سقط على مال غيره لصرع حصل له فأتلفه ، كا لوسقط عليه فلقل من مهده ، ولا يتافيه ما في الروضة في الإلاث البائم أنه لو سقطت الدابة ميتة لم يضمن راكها ماتلف بها ، لأن الأول إنلاف ساشرة . والثاني إتلاف سبب ويتغشر فيه لفسعه مالا ينغفر في الأول لقوبها ( ولو فتح رأس زق ) بكسر الزاى وهو السقاء وتلف ضمن لمباشرة إتلافه ، فإن كان مافيه جامدا فخرج بتقريب غيره نارا إليه فالفيان على القرب لقطعه أثر الأول ، بخلاف مالو خرج بربح هابة حال الفتح

[ فرج ] في فتاوى السيوطى مانصه : مسئلة: سيد قطع يد عبده ثم غصبه غاصب فات بالسراية عنده فاذا يرم الغاصب ؟ الجواب مقتضى القواعد أنه لا يلزيه شيء لآن هلاكه مسئند إلى سبب متقدم على الغصب اه سم على حج (قوله غرم المالك على تقله) أى الاختصاص (قوله وحربي على معصوم) قضيته أن ما أتأفه المرتدون في صحح القول المسئن والمالك على معضونه و الأصح خلافه ، وعبارته في كتاب البغاة بعد قول المسئن والمالك والأصح يتم نقله المرتدون فم شوكة فهم كالبغاة على الأصح كما أقى به الوائد رحمه الله لأن القصد التلاقيم على المود إلى الإسلام وتضمينهم يتغرهم عن ذلك خلافا بلحم جعلوم كالقطاع مطلقا بلخايتهم على الالمهم على منبح . بخلاف مالو غصيه حال صياله وتلف حال الصيال اهم على منبح . بخلاف مالو غصيه بيد المراكب من المناب عنه المناب بخلاف مالو معلى منبح . بخلاف مالو غصيه بله أو لا وقيله في يضمنها ) بخلاف مالو حمل الفاصب عنها وقوله إلا إذا، كان السبب منه أى أى من غير المالك (قوله ما في الروضة ) أى قبيل الجهاد حج ( قوله لم يضمنها ) بخلاف مالو حمل بها أو أي أو بما طي ظهرها (قوله لأن الأول) هو قوله وأيقي البغوى النح (قوله والله في فوله لو تقلية المؤدي المناب عنه في الربع اله لا قوله بين عنه عن المناب عنه المؤدي الموسب عنه المؤدي الموسب عنه المؤدي المؤدي المناب عنه عن الموسب عنه المؤدي المهم على المناب المؤط الرق بها مناب مالو خورج بربح ) قضية ماذكره في الربع أنه لا قوقه في منه عن ضوح عن متحو عن متحل عمل منج عن الروض وشرحه بسبها لمقوط الزق بها مالك أو قرق أن المؤمول في الربع فلا فرق في هم على منج عن

والإتلاف (قوله وإن غرم الغ) أى لايجب على الفاصب ضيان الاختصاص وإن كان المنالك قد غرم بسبب نقله "يجوة (قوله عترما) أى في حد ذاته ، وإلا فا سيأتى في المستثنيات غير عشرم بالنسبة المتلف ، نم يرد العبد المرتد الأكنى (قوله ومهدر بنحو رد"ة أو صيال أتلف) بنناء أتلف المفعول (قوله أما أجوة مثل ذلك العمل فلازمة ) لا على للفظ أما هنا على أن هذا الحكم من أصله غير محتاج إليه هنا لأنه سيأتى في علمه ولذا لم يذكره في الشحفة (قوله وتلف) أي نفس الزق ، وقوله ضمن جعله جواب الشرط وكان عليه أن يقدر شرطا المسمن الآتى في كلام

أو شمس مطلقا لعدم صلاحيهما للقطع ومثلهما فعل غير العاقل كاهو ظاهر (مطروح طرالأرض) مثلا (فخرج مافيه بالفتح أو منصوب فسقط بالفتح) لتحريكه الوكاه وجذبه أو لتقاطر مافيه حتى ايتل أسفله وسقط (وخرج مافيه) بلمك وتلف (ضمن ) لتسبه في إثلاقه إذ هو ناشئ عن ضعله ولو بحضرة مالكه وتحكته من للباركه كما لو رآه يقتل تنه فلم يتمه ، و دعوى ان السبب يسقط حكم مع القدرة على منه بخلاف المباشرة عنوعة (وابان سقط ) اثر ف بعد فتحه له ربعارض ربح ) ومحوها كرازلة أو وقوع طائر عليه (لم يفسن ) لأن القلف فم بحصل بغمله مع عدم تحقق هومها ، بخلاف طلوح الشمس فلم يبعد قصد الفاتح له ، وأفهم كلامه أن الربح لو كانت هابة حال الفتح تحقق هوم كذلك كما يوخيف ما مر ومن تفرقهم بين المقارن والعارض ، في لو أوقد نارا في أرضه فحملها الربع إلى أرض غيره فاتلفت شيئا ، بنه على ذلك الأسنوى وغيره وبه صرح الفارق ، ولى قلب الرق غير الفاتح فرج مامه فيلك مافيه ضميه بان الفاتح ، ولو أزال ووق العنب فضلت بالشمس عاقيته ، أو ينبع ظاة غيره أو حامته فيلك طلما حيث لم يضمنها بان الفاتح من به الحياة ، وفي قال بيا لو حس المالك عن ماشيته حتى تلفت ولو ظلما حيث لم يضمنها بان الفاتح من عاملة على المنافق على المنافرة من هالكها وبأنه هنا أتلف غلما لم يضمن كما في الروضة قياسا على حيس الممالك عن ماشيته وإن صح في الأنوار الفيهائد ، ولو حل رباط سفينة .

بين كون الربيح هابة وقت الفتح وكوبها عارضة . قال سم في مقام الفرق بينهما : اللهم إلا أن يقال : إن الربيح التي توثر حرارتها مع مرور الزمان لايخلو الجنو عنها وإن خفيت لحفتها ، بخلاف الربيح التي توثر السقوط للميتأمل (قوله أو غيس مطلقاً ﴾ أي موجودة أم لا ﴿ قوله ومثلهما ﴾ أي الربح والشمس وفي التشبيه بهما نظر لاحتلاف حكمهما فإن شرط الفيان بالربيع كونها هابة وقت الفتح ، بخلاف الشمس فإنه لايشترط طلوعها وقته ، وعليه فقتضي التشبيه بالريح حضور غير العاقل وقت الفتح ، ومقتضى التشبيه بالشمس عدم اشتراط حضوره فتأمله . اللهم إلا أن يقال : مراده بقوله ومثلهما الهخ التشبيه في أن فعل غير العاقل لايقطع فعل المباشر ، ويمكن دفع الإيراد من أصله بجمل الضمير في قوله ومثلهما للربح الهابة والشمس (قوله ودعوي أن السبب الخ) لكن يرد عليه مالو توك المجروح علاج جرحه الموثوق ببرته ، كأن ترك ربط عمل الفصد حي هلك فإن الجارح لايضمن لأن النرك مع الفدرة قطع فعل الأوَّل . اللهم إلا أن يقال : إن الجانى لما باشر الفتل المصل للإتلاف لم ينظر معه إلى حضور المالك وتمكنه من منع الحاني ، يخلاف مسئلة الحرح فإن فعل الجاني انقطع بمجرد جنايته فنرك الهيروح العلاج بعد انتهاء فعل الأوَّل نزل منزلة جناية أخرى و قوله فلم يبعد قصد ألفاتح له ) ويتردد النظر فىالبلاد الباردة التي يعتاد فيها الغيم أياما أو عدم إذابتها لمثل هذا تطلعت وإذابته على خلاف آلعادة ومقتضى نظرهم للتحقق فيها المقتضى للقصد المذكور عدم الضان عند اطراد العادة بللك اهـ حج (قوله فيا أو أوقد نارا في أرضه) ينبغي أن يراد بأرضه مايستحق الانتفاع بها ، ومفهومه أنه لو أبوقد في أرض غيره ضمن ماتولد من فيله مطلقا مقارنا كان أو عارضا لتعديه ، ومن ذلك ما يقع كثيرا بقرى الريف من أخل الفريك ونحوه ولميقاد النار حليه ليستوى ويؤكل فيضمن فيه لتعديه لمعدم ملك منفعة الأرض التي أوقد بها الدار وإن كانت في تؤاجره لأن استثجار الأرض للزراعة لايبيح إيقاد النار بها . نعم لوجرت العادة بمثل ذلك كما لو اضطر لإيقاد نار لدفع البرد عن نفسه وعلم المسالك باعتياد مثل ذلك فيها جاز والأضان لما تلف بسبب الإيقاد المذكور (قوله ضمنه) أي القالب (قوله فهلك فرحهما) في إطلاق الفرخ

المصنف الذي كان جوابا لمذا الشرط فقد صار بهملا . .

فغرقت بجله ضمنها أو بعارض ربح أو نحوه فلا لما مر ، فإن لم يظهر حادث فوجهان أوجههما كما أفاده الوالد رحم في اللجة سبب ظاهر في إحالة الغرق على رحمه الله تعالى الفيان ، إذ الماء أحد المتلفات وحل وباطها ولا ربح في اللجة سبب ظاهر في إحالة الغرق على الفيمل ، فأشبه مالو فتح قفصا عن طائر وطار في الحال ، بخلاف الترق فليس فتحه سببا ظاهرا اسقوطه خلاقا التركشي من من قال إن الأولى طير لا طائر لأنه في الفقص لا يطهر ، فقد قال جمهور الغنويين إن الطائر مشركه والطير جمعه فاندفع قول من قال إن الأولى طير لا طائر لأنه في الفتص لا يطهر ( وهيجه فطار ) حالا ( ضمايه بالإجماع لأن إلجامه إلى الفار كاركواه الآدي ( وان اقتصر على الفتح فالأغلير أنه إن طار في الحال ) أو كان آجر الفقص مفتوحا فحيى عقب الفتح قليلا خيل حال المال أو كان كران على بابه فغزع الطائر وخرج ، أو وثبت هرة معتب الفتح فقتله ، ووهو مقيد كما فاله السبكي بما إذا علم بحضور ها حين الفتح وإلا كانت كربع طرأت بعاد ( فيضح لم يضم المنات لا يفتر عب يضمته طاقة الأنه لو حل أو بطاط إلى وقف ثم طار فلا ) يضمت لا نظر عبد الموقود بنصر بالمنات والمنات ويضمته أو فتح المباب ماجها ، والثالت لا يضمن حالفا لأن طيرا أنه بعد الوقوف بم طار فلا ) وغيرى ذلك فيا لو حل رباط بهمة أو فتح المباب فخرجت ، يضمته لأن طيرا أنه بعد الوقوف بمشعر بالمعن المنات المؤسمة من يده . قال الأذرعى : وهذا حيث لا يميد على والمنات بيد صبي أو عبون طائر فامره إنسان بإطلاقه من يده . قال الأذرعى : وهذا حيث لا يمني في واء فا كلته بضما وإلا ففيه نظر ، ولا عالم علم في وءاء فا كلته في وءاء فا كلته في وعاء فا كلته في وعاء فا كلته وسعمة فأ كلت علفا في وعاد فا كلته في وعاد فا كلته وسائر المنات علف في وعاد فا كلته في وعاد فا كلته وسائرة المنال بيمة فأ كلت علف في وعاد فا كلته في وعاد فا كلته وسائرة المؤسمة في وعاد فا كلته وسائر المؤسمة في وعاد فا كلته في وعاد فا كلته وسائر المؤسمة في وعاد فا كلته وسائر المؤسمة المؤسمة المؤسمة المؤسمة المؤسمة والمؤسمة المؤسمة المؤ

على ولد الناة تغليب فإن الفرخ ولد الطائر و الأنتي فرخة كما فى عتدار الصحاح ( قوله لما مر") أى من أن التلف لم يحصل بفعله مع عدم تحقق هوبها ( قوله فإن لم يظهر حادث ) أى يمان طيه المفرق (قوله فليس فتحه سببا الغن ) أي يمان عليه المفرق ( قوله فليس فتحه سببا الغن ) أي يمان عليه المفرق الإضابان لأن الأصل عدم ، وقد يقال بالفهان لا يأت في حالة و مروض حادث فلا ضيان لأن الأصل عدم عروض الحادث . يقال بالفهان لا يأت فيه و أمل الحادث ، وعبارة و أمل و القلير جمعه ) وقيل الطير الحمد و ألم والله المفات على الواحد ، وعبارة المضاح الطائر على الواحد و الجمع . وقبل امم جمع لايطلق على الواحد ، وعبارة المضاح الطائر على منافزة و القلير على الواحد و يومد كي المفرق المفات في الحولات في الأرض ، و وبعد الطير بالمفرة و القامل في المؤرق المؤرق ، وبعد الطير جماعة بالمفرة والقليم بالمفرة و القلير المؤرق ، ووجع الطير على الواحد و الجمع و وقال ابن الأنبارى : الظلير جمامة و والحيد ، وقال ابن الأنبارى : الظلير جمامة و والمحدود عالم المؤرق ال

( توله بخلاف الزق فليس فتحه سببا الخ ) أى والصورة فيه أنه شك فى مسقطه كما هو قضية المقايسة وإن لم يتقدم هذا فى كلام، والقول بهدم ضمان الزق حينتا. نقله فىالتحفة عن الشامل والبحر ( قوله إن الطائو مفرد والجليرجمه ) يقال عليه وحينتا. فلا يصبح فنصيره به كما صنع ، فلوقال بدل أتتفسير مفرد طير لصبح (قوله والثاني يضمنه مطلقا الغ ك سواء اتصل ذلك بالحل " أم لا ، لأن انتفاء الفيان في تلك لمدم تصرفه في التالف بل المتلف عكس ما هنا ، ولو خرجت البهيمة عقب فتح الباب ليلا فأتلفت زرعا أو غيره لم يضمنه الفاتح كما جزم به ابن المقرى ، وإن جزم في الأنوار بخلافه إذ لايارم، حفظ بهيمة غيره عن ذلك ، ولو وقف على جداره طائر فنفره لم يضمنه لأن له منعه من جداره ، وإن رماه في الهواء ولو في هواء داره فقتله ضمنه إذ ليس له منعه من هواء داره ، ولو فتح حرزاً فأخذ غيره مافيه أو دل" عليه اللصويص فلا ضمان عليه لعدم ثبوت يده على الممال وتسبه بالفتح في الأولى قد انقطى بالمباشرة ، نعم لو أخذ غيره بأمره وهو غير مميز أو أعجمي يرى طاعة أمره ضمنه دون الأحمل ، ولو بنى دارا فألقت الربح فيها ثوبا وضاع لم يضمنه لأنه لم يستول عليه (والايدى ألمارتية) بغير تروج (على يد الغاصب)

صاحبها إذا أرسلها في وقت جرت فيه العادة بمفظها فيه أن المطلق لها هنا لا يد له عليها ، ولا استيلاء حتى يضمن ماتو لد من فعلها ، بخلاف المالك فإن عليه حفظ ما في بده فإرساله لها تقصير ، ويوشحذ ثما ذكر في إتلاف الدواب أن الكلام فيما لو جرت العاة بمفظ المسالك لدابته ، بخلاف ما لو جرت بعدم حفظها وإرسالها ليلا ونهارا فلا ضهان لمتلف ما أرسله لعدم تقصيره ، ومن ذلك الإوز إذاكان فىبلدة جرت عادة أهلها بأنهمولايحفظونه ، فإذا خرج من دور أهله على عادتهم وأتلف زرعا لايضمنه مالك الإوز لأن صاحب الزرع مقصر بعلم حراسته ومنع الإوز عنه ( قوله بل في المتلف عكس ماهنا ) قد يشكل عليه ماقدمناه فيها لو فتح قفصًا عن طاثر فخرج وكسر في خروجه قارورة ، ثم رأيت في سم على منهج بعد مثل ماذكر : إلا أن يقال لافرق بينهما في الحقيقة لآن التلف حيث كان من ضرورة الحل أوالفتح عادة ضمن وإلافلا اه ملخصا . وفيه أنه لايوافق،مافرق به الشارىجهنامن أن التصرف في التالف لا في المتلف ، آلا أن يقال : إن كسر الطائر لنحو القارورة في خروجه يعد ّ من فعل المتلف لنسبة الحروج الذي حصل به التلف للفاتح ، ولاكذلك أكل الدابة للعلف فإنه ليس بالحروج بل بأمر حصل بعد المروج وهو قريب (قوله لم يضمنه الفاتح) أي ولا صاحب البييمة أيضا لعدم تقصيره (قوله لأن له منعه من جداره) أي فلو اعتاد الطائر النزول على جدار غيره وشق منعه كلف صاحبه منعه بحبسه أو قص جناح له أو تحو ذلك ، وإن لم يتولد من الطائر ضرر بجلوسه على الجدار لأن من شأن الطير تولد النجاسة منه بروثه ، ويترتب على جلوسه مُنْع صاحب الجدار منه لو أراد الانتفاع به (قوله ولو بني داراً ) هو مجرد تصوير وإلا فالحكم كذلك في كل دار في يده (قوله لم يضمنه) أي حيث لم يشكن من إعلام صاحبه ولم يعلمه وإلا ضمن (قوله وإنَّ جهل صاحبًها الغصب ) أي أو أكره على الاستيلاء على المغصوب ، فإذا ثلف في يده كان طريقا في الضيان ، وقرار

كان الأولى تأخير حكاية القولين عن قول المصنف وإن وقت فم طار فلا (هوله في تلك) يعني في مسئلة المــاوردى وكان ينبغي أن يقول في هذه ويقول فيا يأتى عكس ماهنالة ( قوله وإن جزم في الأنوار بخلافه) الذى في الأنوار ونقله عنه فيشرح الروض أنه لايضمن فهرموافق لابني المقرى لايخالف لد(قوله فتفره لم يضمينه) هل المزاد أنه إذا نفره فتلف بعد التنفير بحادث أو أنه أتلفه بتغيره كأن رماه بما يقتله لؤان كان الثاني فهل هو كالمك، وإن كان ينبغم يأخف بما رماه به يراجع (قوله ولو بني دارا) البناء ليس بقيد كما هو ظاهر (هوله فألفت الربح فيها ثوبا وضاح لم يضمنه ) أى إذا لم يتمكن مزاحلام صاحبه حتى لايناني ما سيأتى في باب الوديعة ، وقد قيد بلطك منا في الأنوار (هوله الضامن) أخرج بعمالوكان خاصبا الاحتصاص فلا يتأتى فيه ما سيأتى

يده على ملك غيره بغير إذنه وجهله إنما يسقط الإثم إذ هو من خطاب التكليف لا الفيهان لأنه من خطاب الوضح فيطاب من شاه منهما . نيم الحاكم وأثبيته لايضمنان بوضع يدهما للمصلحة ، واستثنى البغوى من الجمهل مالو غصب عنا ودفعها لفن "الغير ليردها لمالكها فالفت في يده ، فإن جهل اللبد ضمن الغاصب بنقط وإلا تعلق البريته وغرم المملك أيهما شاه ، وفيه نظر ، أما لو زوج الغاصب المنصوبية فالفت الورج فلا يضمنها لأن الزوجة من حيث عن وينبغي كما قاله الزوجة وبهذا انفقح إيراد هداه على المسنف ، وينبغي كما قاله الزوجة من ينفر الولادة وإلا فيضمنها ، كما لو أولد أمة غيره بشهة وماتت بالولادة فإنه يضمنها على الأصوب في المورد (ثم إن علم) القائل الفصب ( فقاصب من غاصب فيستثر عليه ضمان عنده ) ويطالب بكل مايطالب به الأول لأن حد الفصب صادق عليه . تم لا مطالبة عليه بزيادة قيمة حصلت في يد لأركن فقط بالفالي بإلى فتاريه ، وكما أن جهراً الأول لكزنه كالضامن لتقرر الضبان على الثاني بإيراء لمناك للثاني لا مكرب كالنصاب على الثاني بإيراء لمالك للثاني لا مكرب كالنصب ( كانت يده في أصابها يد فيان

الضان على المكره له كما لوأكره غيره على إتلاف مال فأتلفه ، فإن كلا طريق في الضان و القرار على المكره بالكسر ، ومن ذلك يوخذ جواب حادثة وقع السوال عنها وهي أن شخصا غصب من آخر فرسا وأكره آخر على الذهاب بها إلى محلة كذا فتلفت وهو عدم ضمّان المكره بفتح الراء بل هو طريق في الضمان فقط ، ومنه أيضا مايقع في قرى الريف من أمر الشاد" مثلاً لاتباعه بإحضار بهائم الفلاحين للاستعمال في زرعه أو غيره بطريق الظلم ، وهو أنه إن أكره تابعه على إحضار بهام عينها كان كل طريقا في الفيان والقرار على الشاد" ، وإن لم يُحصل إكراه أوأكرهه على إحضار بعض الدوابُّ بلا تعيين للمحضرة فأحضر له شيئا منها ضمنه لاختياره في الأول، لأن تعيينه البعض وإحضاره له اختيار منه أيضا ( قوله نعم الحاكم وأمينه ) وهل مثلهما أصحاب الشوكة من مشايخ البلدان والعربان أولا ؟ فيه نظر ، وعبارة الأذرعي في أوته : تُنبيه : يستثنى من هذه الأيدى أيدى الحكام وأمثالهم فإنهم لايضمنون لوضعها على وجه الحظ والمصلحة اه . وهل يشمل ماذكر من مشايخ البلدان الخ حيث عدل عن نوابهم إلى التعبير بأمثالهم ( قوله لايضمنان ) أي وأما الغاصب فلا يبرأ إلا بالرد للمالك ، ومحل ذلك إذا كان الحاكم وأمينه هما الطالبان للأخل ، وأما لو ردَّ الفاصب بنفسه عليهما فينبغي براءته بللك لقيام الحاكم مقام المسالك في الردُّ عليه من الغاصب ، لكن قضية قول الشارح الروض : ويستثني الحاكم ونائبه لأنهما نائبان عن المالك اه أن الغاصب يبرأ مطلقا (قوله ليرد"ها) أي القنة وقوله في يده أي يد القن" (قوله وفيه نظر) أي فها قاله البغوي، ولعله بالنظر لما أو جهل الفنَّ الخ ، ووجه النظرأن العبد وإنَّكان أمينا لكونه وكيلا عن الغاصب في الرد فحقه أن يكون طريقا في الضهان والقرار على الغاصب ، والمتبادر من كلام البغوى نبى الضهان عن العبد مطلقا ويمكن الجواب بأن مراد البغوى بقوله ضمن الغاصب أن عليه القرار (قوله فلا يضمنها ) أي لا يضمن عينها إذا تلفت ، لكن يجب عليه المهر وأرش البكارة إن وطئها الشبهة ( قوله من حيث هي ) قد يقال هذا ينافي قوله بغير تزوّج إلا أن يقال هو استثناء صورى ( قوله ولا عكس ) أي لأن الأوّل كالضامن والثاني كالأصيل وهو لابيراً ببواءة

<sup>(</sup>قوله لأن الزرجة من حيث هي زوجة الغ) وحينتلد فما صنعه فى مزج المتن من استثناء النروَج من وضم الميد مشكل ، إلا أن يكون استثناء متقطعا (قوله بإبراء المالك) متعلق بقوله وبيراً

كالعارية ) والسوم والقرض والبيع وكذا الهبة لأنه دخل على الضهان فلا تغرير من الفاصب ، وفي الهبة أخذ للتملك ثم ماتقرو في الهبة هو ماجري عليه ابن المقزى بحسب تصرفه ، لكن الذي في الروضة أن يده ليست يد ضمان وإن كان المرجح أن قرار الضمان عليه لما قلنا ( وإن كانت يد أمانة ) بغير اثهاب ( كوديعة ) وقراض ( فالقرار على الغاصب ) دونه لأنه دخل على أن يده نائبة عن الغاصب ، فلو غرم الغاصب لم يرجع عليه ، وإن غرم هو رجع على الغاصب ، ومثله مالو صال المغصوب على شخص فأتلفه كما مرّ آ نفا ، ويد الالتقاط ولو للتملك قبله كيد الأمانة وبعده كيد الضيان ( وتمني أتلف الآخذ من الغاصب ) شيئا ( مستقلا به ) أي بالإتلاف وهو أهل للضيان ( فالقرار عليه مطلقا ) سواء أكانت يده يد أمانة أم ضهان لأن الإتلاف أقوى من إثبات اليد العادية . أما إذا لم يستقل بالإتلاف بأنحله عليه الغاصب فإنكان لغرضه كذبح شاة أوقطع ثوب أمرهبه ففعله جاهلا فالقرار عليه ، أو لا لغرض فعلى المتلف ، وكذا إن كان لغرض نفسه كما قال ( وإن حمله الفاصب عليه بأن قدم له طعاما مغصوبا ضيافة فأكله فكذا ) القرار عليه ( في الأظهر ) لأنه المتلف وإليه عادت المنفعة . والثاني أن القرار على الغاصب لأنه غر" الآكل ، وعلى الأوَّل لو قدمه لآخر وقال له هو ملكى فالقرار على الآكل أيضا فلا يرجع بما غرمه على الغاصب لكن بهذه المقالة إن غرم الفاصب لم يرجع على الآكل لاعترافه بأن المـالك ظلمه والمظلوم لايرجم على غير ظالمه ، وتقديمه لرقيق ولو بإذن مالكه جناية يد منه يباع فيها لتعلق موجبها برقبته ، فلو غرم الغاصب رجم على قيمة الآكل، ؛ بخلاف مالو قدمه لبهيمة فأكلته وغرم الفاصب فإنه لايرجع على المالك إن لم يأذن وإلا رجع عليه (وعلى هذا) أي الأظهر في أكل الضيف ( لو قدمه )الغاصب ( لمـالكه ) أو لم يقدمه له ( فأكله ) جاهلاً بأنه له ( برئ الغاصب ) لمباشرته إتلاف ماله عتارا ، أما إذا أكله عالما فيبرأ قطعا هذا كله إن قدمه له على هيئته . أما إذا غصبب حبا ولحما أو عسلا ودقيقا وصنعه هريسة أو حلواء مثلا فلا يبرأ قطعا ، قاله الزبيرى لأنه لمـا.صيره كالتالف انتقل الحق لقيمته وهي لاتسقط ببلل غيرها بدون رضا مستحقها وهو لم يرض ، ويبرأ الغاصب أيضا بإعارته أو بيعه أو إقراضه للمائك ولو جاهلا بكونه له لأنه باشر أخذ ماله محتارًا لا بإيداعه ورهنه وإجارته وتزويجه منه والقراض معه فيه جاهلا بأنه له ، إذ التسليط فيها غيرتام ، بخلاف مالوكان عالما ، وشمل النزويج

الفصامن ( قوله وكذا الهبة ) أى فاليد معها يد ضهان والمنتمد أنها يد أمانة كما يأتى ومع ذلك يضمن ماتلف تحت يده ، ، وتو جعل قوله وكذا الهبة اليخ مشاجها لليد الفسامنة لا العارية لم يتوجه الاعتراض المذكور ( قوله فأتلفه ) أى المناصب ( قوله لكن جده المقالة ) هى اقوله وقال له هى ملكى البغ ( قوله وتقديمه ) أى الفطام المفصوب أى الغاصب ( قوله لكن جده المقالة ) هى قوله وقال له هى ملكى البغ ( قوله وتقديمه ) أى الفطام المفصوب وقوله ولو يؤذن مالكه أى مالك الرقيق ، وقوله جناية منه : أى الرقيق ، وقوله على قيمة الأكل : أى وهو الرقيق ( قوله فإنه الايرجع على المسائك ) أى وليس لمالك العلف مطالبة صاحب البيمة فليس طريقا في الفهان الأنه لاينسب إلى تقصير فى إتلاف ما أكنته جيمته ( قوله انتقل الحق لقيمته ) أى ومع ذلك لايجوز له التصرف فيه إلا بعد دفع بدله للمالك ولالغيره ممن علم أن أصله مفصوب تناول شىء منه ( قوله إذ التسليط فيها غير تام ) قا

<sup>(</sup>قوله ثم ماتقرر في الحبة ) أي في سر دها مع البد فيه يد ضيان مع قطع النظر عن التعليل ، وأما بالنظر إليه فلا يكون موافقا لما جري عليه ابن المقرى ، بل موافق لما في الروضة سيا وقد فصلها بكذا فكان الأولى خلاف هلما الصنيع (قوله لما مرّ آنفا ) انظر أين مرّ (قوله وعلى الأوّل لو قلمه لاّتحر ) كان الأولى هنا الإضار (قوله وتقديمه لرقيق ولو يإذن مالكه جناية ) صوابه كما في الروض وإذا قلمه لعبد فالأكل جناية يباع قبها .

الذكر والأثنى ، وعمله فيها ما لم يستولدها ، فإن استولدها وإن لم يتسلمها برئ الغاصب لحصول تسلمها بمجرد استيلادها ، ولو قال الغاصب للمالك اعتقه أو أعتقه عنك فأعتقه ولو جاهلا بأنه له عتق وبرئ ، فلو قال له أعقمه عنى فأعتقه ولو جاهلا بأنه له عتق وبرئ الغاصب كما رجحه ابن المقرى وصرح به السبكى ، ويقع العتق عن الممالك لا عن الفاصب على الصحيح فى أصل الروضة ، لكن الأوجه معنى كما قاله الشيخ وقوعه عن الغاصب، ويكون ذلك بيعا فسمنيا إن ذكر عوضا وإلا فهية بناء على صحة البيع فيا لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا .

### ( نصل)

# فى بيان حكم الغصب وانتسام المغصوب إلى مثلي" ومتقوم وبيانهما وما يضمن به المغصوب وغيره

( تضمن نفس الرقيق ) ولو مستولدة ومكاتبا ( يقيمته ) بالغة مابلغت ( تلف أو أتلف تحت يد عادية ) يتخفيف الياءكسائر الأموال ، ومراده بالعادية الضامئة وإن لم يكن صاحبها متعديا ليدخل نحو مستمير ومستام ،

يقال : التسليط بالإجارة أقوى منه بالعارية ، اللهم إلا أن يقال : لما كانت يد المستمبر ضامنة نرلت منزلة المدين على المشترى بجامع الفيان والمستأجر لكونه أمينا نزل منزلة الوديع . وفي سم على منهج : فوع : سئل مر عما لو هصب الراهن الرهن من المرّس فتلف هل يضمن له أقسى القم ويجعل رهنا مكانه ؟ فال إلى أنه إنحا يضمن أقسى القم من وقت التلف ، فلتحور المسئلة في الروضة وغيرها اله سم على منهج . أقول : والأقرب أنه يضمن أقسى القم من وقت المنسب إلى التلف وبا المرّس فيضمته بقيمته يوم التلف وما لو أخله من المرّس ليتضع به على الوجه المشروع فلا ضيان عليه إذا تلف في يده بالا تقسير هذا ، وما نوزع به من أن المالك إنحا يضمن بأقل الأمرين من القيمة والدين غام ها يدفعها لنكون رهنا فلا وجه لاعتبار الأقل (قوله وعله نها ) أى المالك إنحا يشمن بأقل الأمرين من القيمة والدين إلا عالم الأمرين بالإعتاق الوقف ونحوه اهسم على حج . وقول سم ونحوه : في شرح الروض : قال البلتين : و وقول من الجهات الهامة أو قال له انظر إعتاقه أو أوص به بلهية كانم المم المالك أنها لكن الأكرجه منهى أى لا نقلا ، وهذا يشعر باعتماد الأول لأنه الأوجه منهى أى لا نقلا ، وهذا يشعر باعتماد الأول لأنه الأوجه نقلا عنده ، لمكن اعتمد أنه عن المناطف المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة عند المناطقة المناطقة عنده ، كمن اعتمد أنه عن المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة عند الأصوب شيخنا الزيادي المناطقة المنطقة المناطقة المنا

## (فصل) في بيان حكم الغصب

(قوله وانقسام المفصوب) تفسير السراد بحكم الفصب هنا ، وإلا فليس ماذكر حكمًا له إذ لاتعرض فيه لحرمة ولا لعدمها ، ويجوز أن المراد بالحكم يبان الفيهان وهو غير مايضمن به (قوله وما يضمن به المفصوب) أى وما يتبع ذلك كعدم إراقة المسكر على الذى (قوله تضمن نفس الرقيق) أى كلا أو بعضا فيدخل فيه المعض فيضمن جزء الرقّ منه يقيمته ، وجزء الحرية بما يقابله من الدية كما يأتى (قوله كسائر الأموال) أى المتقرّمة وإلا فالمثل ويخرج تحو حربي وقن المالك و آثرها لكون الباب موضوعا لتصدى ، والمرادكا يعلم بما يأتى بالتبعة في المفصوب وأبعاضه التي لايتقدر أرشها من الحراك يعلم بما يأتى بالتبعة في المفصوب على تحو عنني أوظهر يضمن ( بما نقص من قيمته ) إجماعا ، فإن لم يتقسم لم يلزمه شيء . أما الجناية على تحو كف مما هو مقلم و مقدره كتصف القيمة في البد ، مما هو مقدره كتصف القيمة في البد ، مما هو مقدره كتصف القيمة في البد ، منه على المواطنة في المواطنة على المواطنة في المواطنة المواطنة في المواطنة المواطنة المواطنة المواطنة المواطنة المواطنة المواطنة ال

من الأحوالى يضمن بمثله كما يأتى، ويحتمل أن التشبيه في أصل الفنهان والأموال على عومها (قوله بالقيمة في المنصوب) أى المتقرم فلا يشكل بما يأتى في المثل إذا فقد من أن الأصح فيه أنه يضمن بألصى القيم من وقت المنصب إلى وتشاقد (قوله من الفصب إلى التلف او قرم فيره قيمة يوم التلف اله حج . وهو شامل المستام فيضمن على ماذكره بقيمة يروم التلف المحتج . وهو شامل المستام فيضمن على ماذكره بقيمة يروم التلف : أى لالقا بالحال عادة (قوله فإن لم ينقص لم يلزمه شيء) قياس ما يأتى فها لو قطع المفاصب أصبعا زائدة ولم تتقص قيمته بالقطم أنه يعتبر هنا حاله قبل الانسان ، اللهم إلا أن يقال : ما ما منا مصور عا إذا لم تتصل قيمته بالقطم أنه يعتبر هنا حاله قبل الانسان ، اللهم إلا أن يقال : المناقب على يخو كلمك (قوله أما المناقب في يحوله أو منق ، لكن قد يقال هلما داخل أنها في يقوله الآتى وكل المقدرة فلم ذكر ملما هنا فيتأمل . وبجاب بالمنع لأنه المؤافي أن يوجوبا (قوله أما الهزاء) أى يقور به الأن تكون بالمائلة عن قوله وأن الفت بجانة أن على مع على حج (قوله فإن نقص أي وجوبا قوله أن المؤام أي يأن منطق بلا جناية أو قطعت قود اله سم على حج : أى أما بالجناية فيضمن ، وقوله لأن المقد كان سقط ثم يا المناسل (قوله كأن سقط المناسلة المناسلة على المناسلة على مناسلة ولما هد يكون استدرائ وقوله كأن سقط فسري بد الشار إلما الداداري وكوله في المناسوب . نم بالنظر لما في بعد الإندادال (قوله وكوله بلا المائم على ضع : أى أما بالمناية فيضمن ، وقوله لأن ما بالمناية فيضمن ، وقوله لأم مد به الشار إلما المدادية يكون استدراكا (قوله كم يكن ) أى المشتمرى وقوله فلا يلزمه إلا مانقس . أى إلا فسري به الشار إلما المناسفة على المشتمري وقوله فلا يلزم والإلماء المناسفة على المناسف

<sup>(</sup>قوله نما هو مقدر) بيان لنحوكف أى ولو جنى على ماهو مقدر منه بنظيره فى الحركالكف والرجل أمى والصورة أن الجناية لامقدر لها كأن جرح كفه فهو غير ما سيأتى فى المنن (قوله فإن نقصت كأن سقط ذكره وأشياه) عبارة التحفة : فإن لم تنقص كأن سقط ذكره وأثنياء كما هو الغالب لم يجب شىء انتهت . فلا حاجة لقول ا المشارح فإن نقصت لأنه فرض المنن وسقوط الذكر والأثنيين إنما يحتاج إليه للتمثيل لعدم التفصى ، وسيأتى أنه فو كان القطع بجناية أنه يضمن (قوله فلا يلزمه إلا مانقص) بمنى أنه يستفر عليه من الأن بأسة ذلك التفص ويحمل

كونه بيد البائع كما حكاه الإمام عن ابن سريح وقال إنه من يجاسن تفريعاته ، وفي (يده) ولو مديرا و مكاتبا وأمّ ولد (نصف قيمته) كما سيد كره اكتر الشرين ولد (نصف قيمته) كما سيد كره اكتر الشرين انصف القيمة أو التقمي على القولين لاجباع الشبين ، فلو كان التاقص بقطعها ثلثي قيمته لزماه النصف بالقطع والسدس باليد العادية . نعم لو قطعها المسائل ضمن الغاصب مزاد على النصف فقط كما نقله الأذرى عن الثوياني ، وقياسه أنه لو قطعها المسائل ضمن الغاصب ، ولو قطع الغاصب منه أصبعا والذرة وبرئ الوياني ، وقياسه أنه لو قطعها المسائل ومريخ المنافق عن المنافق عن المنافق عن المنافق عن المنافق المنافق عن المنافق عن المنافق عن المنافق عن المنافق عن المنافق عن المنافق المنافق عن المنافق المنافق عن المنافق عن المنافق المنافق عن المنافق المنافق المنافق عن المنافق

بنسة مانقص الخ، وقوله وإلا أىبأن ألزمناه ، وقوله مع كونه أى ولا قائل به ( قوله نصف قيمته ) أى بعد الاندمال (قوله فإن كان كذلك) قضية تخصيص الأكثر بالفاصب أن غيره إذا سبني عليه في يد الغاصب لايضمنه بالأكثر ، وعبارة المنهج وشرحه : إلا إن أتلفت بأن أتلفها المناصب أو غيره اه. وهي مخالفة لمــا اقتضاه كلام الشارح فىإتلاف غير الغاصب فتأمل . • يمكن حملها على ماهنا بأن يقال التسوية بين الغاصب وغيره فى أصل الضهان لا في قدر المضمون به . وحكمه أن غيرالغاصب إذا أتلف ضمن يقدر القيمة وإلغاصب الزائد ، فإن غرم الكل رجع على المتلف بقدر القيمة . ثم رأيت في سم على منهج مايوافقه ( قوله لزمه أكثر الأمرين ) هل يطالب الفاصب قبل الاندمال أو هو كغيره ينبغي الثاني ، وقوله لاجباع الشبهين : أي شبه الحرّ وشبه المـال ، وقوله ضمن الغاصب مازاد ظاهره وإن لم يبق نقص بعد الاندمال ، وفيه نظر لأن الزائد خارج أرش المقدر فهو كأرش غير المقدوالذي لايلزم الفاصب حيث لم يبق نقص بعد الالدمال كما أفاده كلامشر حالروض المسار اه سيرعل حج ( قوله لاجباع الشبيين ) أي شبه الحرّ وشبه البهيمة ( قوله نعم لو قطعها المـالك ) أي ولو تعديا ، وكذا لو قطع الرقيق يد نفسه كما فيشرح الروض ، وقد يقال : الأقرب أنه يضمن أكثر الأمرين لأن جنايته على نفسه في يَد الغاصب مضمونة على الغاصب ، ويفرق بين جنايته على نفسه وجناية السيد عليه في يد الغاصب بأن السيد جنايته مضمونة علىنفسه فسقط ما يقابلها عن الناصب ، بخلاف جناية العبد فإنها مضمونة على الغاصب مادام في يده (قوله استقرَّ عليه ) أى الغاصب (قوله ويقوم قبل البرء ) أى لهيمتبر قيمته سلبا ذا أصبع زائدة ومجروحا سائل الدم وبجب التفاوت بينهما ( قوله قصاصا أوحدا ) أي بجناية وقعت منه بعد النصب ، بحالاف مالو قطعت بجنابة في يد المالك فإنها غير مضمونة لأن المستند إلى سبب سابق على الغصب كالمتقدم عليه (قوله مع ربع اللبية ) أى للقابل لحزثه الحرّ (قوله ونصف الأرش) وهو نصف مانقص من قيمته (قوله وسائر الحيوان) مبتدأ وقوله تضمن نفسه خبر ﴿ قوله أَي أقبِصاها ﴾ أى إن كان خاصبا ﴿ قوله على ماتقرر ﴾ من شمول كلامه لنفسه وأجزائه

قابضًا لمقابله ، فإذا نقص ثلث القيمة يجعل قابضًا لثلث ويستقرّ عليه ثلث الثن ( قوله أى أقصاها ) لايناسب ماقدمه أوّل الفصل من أن مراد للصنف ما هو أعم من الغصب ولا ما سيأتي في المنن في المتقوم

لأن شهان نفسه بالقيمة مشارك فيه القن . ووجه مامر أن أجوزاه كنفسه ، بخلاف التن فحمل كلامه على هذا التعمم المختص به ليفرق به بينه وبين القن أولى (وغيره ) أى الحيوان من الأموال (مثل ومتقوم ) بكسر الواو وقبل بفتحها ( والأصبح أن المثل ماحصره كل أو ووزن ) إن أمكن ضبطه بأحدهم وإن لم يعتد فيه (وجاز السلم فيه ) فما حصره عد أو زرع كحيوان وثياب متقوم وإن جاز السلم فيه والمعجونات والجواهر ونحوها وكل مامر نما يمتنع السلم فيه متقوم وإن جاز السلم فيه المحمد بمقد السلم مانع من ثبوته فيها بالتمدى . ولا يجد عليه خل التم المنافع من بالمحمد عصره بالمدا إلى بالمحمدى . ولا يرد عليه خل التم فإنه ويم بالمدا الذى به صيره عجولا كذا قبل علم المحمد أنه مثل ولا يرد عليه خل المحمد أنه مثل ولا ير اختلط بشعير فهو مثل مع عدم صحة السلم فيه فيجب إخراج القدو المقدق من كل منهما ، فقد قال الزركش بمن رد مثله لأنه بالاختلاط انتقل من المثل إلى المتقرم للجهل بقدد كل منهما ، فقد قال الزركش به من المرافع المحمد المنافع في المعلم فيه مقلم لا إيراد على أن إيجاب رد المثل فير منها ، قلم يكا يجب رد مثل المتقوم في القرض ، ومديب حب أو غيرة بحب فيمنة كما أفي به ابن الصلاح مستلم مكونه مثليا كما يجب و مثل المتقوم في المسلاح مستلم مكونه مثليا كما يجب و مثل المتقوم في القرض ، ومديب حب أو غيرة بحب فيمنة كما أفي به ابن الصلاح مستلم مكونه مثليا كما يجب و مثل المتقوم به سين مستلم مينه عليه لا يراد على أن إيجاب رد المثل فيه مستلم كونه مثليا كما يجب و مثل المتقوم في القرض ، ومديب حب أو غيره بمثليا كما يقون به المالة على المنافع المتحدد المنافع المنافع

( قوله كنفسه ) أىتضمن بالقيمة أى بما نقص اه نم ( قوله ليفرق به الغ ) فيه مالا يخني اه سم على حجع ، لعل وجهه أنه إذا حمل كلام المصنف على الأجزاء يحصل الفرق بينه وبين القن أيضا الأن الأسنوى يجعل غير القن كالمقن فى أن نفسه تفسمن بأقصى القيم ، وإذا حمل كلام المصنف على الأجزاء دل على أن القن إنما يفرق بينه وبين غيره فى الأبعاض .

[ فرع ] أخد تمنا فقال أنا حر فتركه ضمنه ، وأفقى بعضهم فيمن أطع دابة غيره مسموما فاتت بأنه يضمنها لاغير مسموم مالم يستول عليها ؛ ومن آجر داره إلا بيتا وضع فيه دابته لم يفسنها المستول عليها ؛ ومن آجر داره إلا بيتا وضع فيه دابته لم يفسنها الهيت على المستاجر إلا إن غلبها خاب فظن أن البيت مغلق ، وبهالما يقيد ما يأتى قبيل السير من إطلاق عدم الشيان اه حج ولعل وجه التأمل وينبغي ملم يكن والمنافق منه لايكون إلا باللصلة ، أن تقوم لازم لأزنه مطاوع قومه والوصيف من الماضلة ، عن الماضلة ، عن المنافق منه لايكون إلا باللصلة ، أن تقوم للازم إنما هو أصل المواد ماجوب به عادة أهل الشرح فيه بمثله ، وإلا فاللهاب إذا بيمت يمكن وزنها تأثير الورد وزن وله والمنافق من منافق عن المنافق عن منافق المنافق عن المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق عن المنافق المنافق عن المنافق المنافق المنافق المنافق عن المنافق عن المنافق عن المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق عن المنافق عن المنافق عن المنافق عن المنافق عن المنافق المنافقة المنافق المنافق

<sup>(</sup>قوله فحمل كلامه على هذا التعميم ) قد يقال إنه لم يحمله على التعميم لأنه إنما حمله على ضيان النفس وجعل ضيان الأجزاء قدرا زائدا عليه كما لايحتى هفهو تخصيص حكس ماحله عليه الأسنوى لاتعميم (قوله وقبل بفتحها) قال الشباب سم فيه تأمل اه . ولعل وجهه أن اسم المفعول لايصاغ من قاصر رقوله ولا بر أختلفا ) عبارة التحقق : وبر اختلف بشعير مثل مع عدم صحة السلم فيه فيجب إشراح القدر الحقق من كل منهما كما قائدالأسنوى وتبعم ، لكن قال الخذمي : إنه عجيب ، ومن ثم قال الزركشي : وقد يمنع د مثله الغ ، فقوله وبر اختلف بشعير مثل مثابر حسن المخاج سه الخاج سه الأخرمي : إنه عجيب ، ومن ثم قال الزركشي : وقد يمنع د مثله الغ ،

مع صدق حد الملل عليه . على أنه يمكن منع صدقه عليه بأنه الإيصح السلم فيه يوصف العيب لعدم الفياطه (كمام)
ولو حاوا كما نقل في الكفامة عن الإمام جواز بيع المساء المسخن بعضه ببعض ، وإن ذهب في المطلب إلى كون
الحمل متقوّمنا للخول النار فيه . قال الأقدمي : وجلما يطرق غيره من المسائعات ، ولو ألقي حجرا عمي في ماه برد
في الصيف فزال برده فقيه أرجه ، أرجهها كما أقي به الوالد رحمه الله تعالى لزوم أرش نقصه ، وهو مابين قيمته
باردا وحارا حيئتلا وتراب ) ورمل ( ونحاس ) بضم أوله أشهر من كسرو وحديد وفقهة ( وتبر ) وهو ذهب
المدن الخالص عن ترابه (ومسك ) وعمر ( وكافور ) والمع وحمد ( وقطن) ولو بعبه كما ذكره الرافقي ولم يستخضره
المن الرفية فيحث خلاله وصوف وإن نقل من الشافعي ما يوهم توقفه في مثليته حيث قال : يضمن بالمثل إن كان
المن المن على فقد المثل حسا أو شرها ( وعنب ) وسائر القراكه الرطبة كما صححه في الشرح والروضة هنا
وهو المتمد وإن صحح في الزكاة نقطا عن الآكثرين تقرم العنب والرطب ( ودقيق ) كما في الروضة هنا ونحالة كما
في في فتاوي ابن الصلاح ، وحبوب وأدهان وسمن ولين وغيض وخل " دبيض وصابون وثم وزيب ودراهم
خالفية أو مغشوشة ومكسرة أوسيكة ( لا خالية ومعجون ) لاختلاف أجزائهما مع عدم انضباطها ( فيضما
لمثل المنه للما في أصلا لزنه قيمته بمعطى الإنلاف، بخلاف ما إذا يقيمت ولو تافهة لأن الأصل المثل
فلا يقبل هنه إلا حيث زالت ماليته من أصلها وإلا فلاء كما لا نظر عند رد العين إلى نفاوت الأسعار، وعلما كما

أي ولا يرد معيب الغرز (قرله كداء) أي علب أو مالح لم تختلف ملوحته ، فإن اختلفت ملوحته لمقدّم العدم صحة السلم فيه ، قوله ولو حاوا خلافا لحج (قوله وهذا يطرق غيره من الممالعات ) أي وقد قالوا فيه إنه مثلي وإن أشل أيضا سم على منيح (قوله في ماه يرد ) يتبغي قرامته بضم الراء بوزن سهل فيشمل ما لوكان ذلك بتفسه أو بفعل فاصل ، وفي المقتلز برد الذي م من باب سهل وبردة غيره من ياب نصر فهو مبرود وبرده أيضا تبريدا (قوله وحارا حيثلث ) أي فلو رجم بعد صير بروته حارا إلى البرودة لم يسقط الأرش كما في مسائل السمن ونحوه اه سم على منبج في الفصل الآكي ، أقول : وقد يقال قياس ماذكروه في زوال العيب من أنه لابعد " معه نقصانا أن لأضيان هنا ء ولوق يبيت وبين السمن فإن السمن زيادة في العين عققة والحرارة ليست كذلك بل هي عجرد عيب ، وزوال العيب يسقط الفنهان ، على أنه سيأتي عنه أيضا أن زيادة التيمة مانعة من طلب المثل .

[ فرح ] قال في البناب : الملاحق المستوية متفوّعة ، والأصطال المربعة والمصبوبة في قالب مثلية وتضمن بالقيمة اله . و تقل في تجريفه هذا الأخير عن المهمات . وقال في التجريف : ذكر المماوردي أن الزيتون متقوم اهم مع على منبح . وماذكوه في الزيتون قد يخالفه قول الشارح الآكي وسائر الفواكه الرطبة ، وقوله و تضمن بالقيمة قياس ما سياتي في الحلق أنه يضمن مثل المنحاس وقيمة الصنعة من نقد البلد (قوله وسائر الفواكه الرطبة الخ ) دخل فيه الزيتون ، وقد ذكر نا من المتجريف ما غالفه ، والظاهر الدخول أخدا من قولم في باب الربا بجواز بيع بعضه ببعض ، وأن مالهم دهنية لامائية فيجواز السلم فيه أولى من بيع بعضه ببعض (قوله كما صحمه في الشرح) أما التمر والزيب يؤميان بها خلاف (قوله وحبوب ) أى ولو حب برسم وغاسول (قوله مع عدم انضباطها ) أى الأجزاء (قوله يؤميان أي المؤلف ولوبالهية) يؤخذ بحاسباتي عن ما أنعلما فيا لامؤنة لنقله وإلا وجبت قيمته (قوله وعلمالخ)

ويتأمل عبارة التحفة يعلم ما فى كلام الشارح ( قوله وبيض ) الجمع فيه معتبر لأن البيضة الواحدة متقوّمة

يعلم عا يأتى فى تولد ولو ظفر بالغاصب فى غير بلد التلف إلى آخره فيها لامونة لتقلد وإلا غرّمه قيمته بمحل التلف ،

كما لو نقل الممالك برا من مصر إلى مكة ثم غصبه آخر هناك ثم طالبه مالكه به يحسر فتازمه قيمته بمكة كما أشى به الولد رحمه الله تعالى ، ولوصار المثلى معتوماً أو مثليا آخر أو المثقوم مثلياكما لوجعل الدقيق خيزا والسميم شيرجا والشاة لحمدا ثم تلف ضمن الحل ساوى قيمة الإخرار أم لا مالم يكن الآخر أكار قيمة فيضمت فياحته في الأولى والثالثة ويعخير الملائح أن الخابية والمسمون يقيمته في الأولى قيمته درهما وسندما في الخابية أنه أو غصب صاع بر قيمته درهم فياحته في الأولى قيمته درهما وثلثا وأولى المنتجور والمتنف المنتجور والمنتبول والشائم بيقد الجلد كاجزم به ابن المقرى وهو المعتمد، في خيد المبلد كرى الروضة عن الجمهور ضيان الجرم والصنعة بنقد الجلد ولا ربا وإن كان من بخسه لأنه يمتمين بالمقدر (تلذي) المقدوب لأن الكلام فيه رأو أتلف، وأن تعلن المثل المناشوب لا يحرف على الواجب إذ هو الآن نظيره في السلم أوشرها (كان به يوجد بحمل الغصب ولا حواليه كما مر وتلام الم المناشوب إلى الإعار من نمن المثل ( والأصبح ) فيا لوكان المثل موجودا عند الناف فلم يسلمه حتى فقده كما سرح به أصله (أن المعموب لاسمة المعمومية أضعى الشيم من الغصب المن المناور ان علم المناس المناس به والأسمون إلى الإعراز ، خلافا لبض المثان بين المان المناور المنصوب لأن المؤودة تصحيدهم أضعى القيم من الفيسب إلى الإعراز ، خلافا لبضى المثان عرب به في النابل أن المراد المفصوب لأن

أى فالتفصيل بين أن بيق له قيمة ولو تافية وأن لا إنما هو إذا لم يكن لتقله مؤنة وإلا فالواجب القيمة مطلقا م راه سم على حج . وقضيته أنه لانظر لاختلاف الأسعار وهو غير مراد ، ومن ثم صرح في فصل القرض بأن 
كلا من اختلاف الأسعار والمؤنة عبارة مستقلة ، وعبارة شيخنا الريادى هنا : المراد بمونة النقل ارتفاع الأسعار 
بسبب النقل اه (قوله ضمن المثل) هو ظاهر في الأولى والثالثة ، مجلاف الثانية قان كلا من السعم والشيرج 
على وليس أحدهم معهودا حتى مجمل عليه ، فلمل المراد ضمن المثل في غير الثانية ويتخير فيها ..وعبارة مع على 
حج : قوله ضمن المثل النع عبارة شرح الروض أخلد الممالك المثل في غير الثانية ويتخير فيها ..وعبارة مع على 
حج : قوله ضمن المثل النع عبارة شرح الروض أخلد الممالك المثل في الثلاثة غيرا في الثالث منا : أى مالو صلا 
فيضمن به في الثاني أنه إذا ضبير السعم شير جا وكانت قيمة الشيرج أكثر أنه يضمنه شير جا ، وهو مناف لقوله 
فيضمن به في الثاني غير بين المثلين إلا أن يحمل الثانى على ما إذا استوت قيمة المثلين والأول مفروض فها لو 
فيضا المناف المناف عنه المناف عنه المناف على المناف استوب قيمة الشير والأول مفروض فها لو 
والمناف في المؤلف من المناف عنه المناف المربعة والمهبوبة في قالب ، وتقدم السم عن المهات ما عالمة من المناف والمهبوبة في قالب ، وتقدم السم عن المهات ما عالمة من الروض اله مع على حج (قوله إلا بأكثر ) أى وإن قل ( وله من الفصب إلى الإمواز ) أى الفقد المثل 
كا في الروض اله مع على حج (قوله إلا بأكثر ) أى وإن قل ( وله من الغصب إلى الإمواز ) أى الفقد المثل 
( قوله عنافا المضور المشعوب ) أى أقصى قم المنصوب .

( توله كما لو نقل المسالك برًا من مصر النح ) هذا عين قول المصنف الآتى ولو ظفر بالغاصب في غير بلد التلف النح ، وظاهر أن نقل المسالك له من مصر لادخل له فى الحكم إذ الحكم كملك وإن لم نجمسل النقل الملاكور بأن اشتراه مثلا المسالك من مكة وغصبه منه آخر هناك كما يعلم من كلام المصنف الآتى ( قوله ثم غصبه آخر هناك ) أى وأتلفه هناك ( قوله ضمن المثل ساوى قيمة الآخر أم لأ ) أى فى الأولى والثالثة كما يعلم عا يأتى ( قوله وأكله ) المغصوب بعد تلفه لاتعتبر الزيادة الحاصلة فيه بعد التلف ( من وقت الغصب إلى تعذر المثل ) لأن وجود المثل كبقاء المفصوب بعينه لكونه كان مأمورا برد المفصوب ، فإن لم يفعل غرم أقضى قيمه في تلك المدة ، إذ مامن حالة إلا وهو مطالب بردها فيها ، أما لوكان المثل فيها مفقو دا عند التلف فيجب الأكثر من الغصب إلى التلف ومقابل الأصح عشرة أوجه : الوجه الثاني يعتبر الأقصى من الغصب إلى التلف . والثالث من التلف إلى التعذر . والرابع الأقصى من الغصب إلى تغريم القيمة والمطالبة بها . والحامس الأقصى من انقطاع المثل إلى المطالبة . والسادس الأقصى من التلف إلى المطالبة . والسابع الاعتبار بقيمة اليوم اللَّدى تلف فيه المغصوب . والثامن بقيمة يوم الإعواز . والتاسع بقيمة يوم المطالبة . والعاشر إن كان منقطعا في جميع البلاد فالاعتبار بقيمة يوم الإعواز وإن فقد فى تلك البقعة فالاعتبار بيوم الحكم بالقيمة ( ولو نقل المغصوب المثلي ) أو انتقل بنفسه أو بفعل أجنبي فذكر نقله مثال واقتصاره على المثلي لأنه الذي يترتب عليه جميع التفريعات الآتية التي منها قوله طالبه بالمثل وألا فنقل المتقوّم يوجب المطالبة بردّه أو قيمته( إلى بلد ) أو محل ( آخر ) ولو من بلد واحد إن تعذر إحضاره حالا كما اعتمده الأذرعي أي وإلا فلا يطالبه بالقيمة ( فللمالك أن يكلفه رده ) إن علم مكانه للخبر المـــارّ و على اليد ما أخلت ﴾ (وأن يطالبه) ولو مع قرب عملُ المفصوب وأمنه من هربه أو توارُّيه كما اقتضاه إطلاقهم خلافا للماوردي ومن تبعه ( بقيمته ) أي بأقصى قيمه من الغضب إلى المطالبة ( في الحال ) أي قبل الرد لوجود الحيلولة بينه وبين ملكه ، ولهذا امتنع عليه المطالبة بالمثل لثبوت الترادّ فقد يزيد السعر وينحطّ فيحصل الضرر والقيمة شيء وأحد، ويملكها الآخذ ملك قرض لانتفاعه بها على حكم ردها أورد بدلها عند رجوع العين . وقضيته عدم جَوَّازُ أَخَذَ أَمَةً تَحَلَ لَهُ بِدَلِمًا كَمَا لَا يُحَلِّ لَهُ اقْتَرَاضِهَا ، والأُوجِهُ خَلافه إذ الضرورة قد تدعوه إلى أخذها خشية من

(توله وهرمطالب برد" ها) أي العين رقوله أما لوكان المثل) عشرة قوله فيا لوكان المثل موجودا رقوله عشرة أوجه)
الأولى من عشرة أوجه فيكون الأصحأحدها لأن ماذكر أنهمقابل تسعة فقطر رقوله أو انتقل بنفسه ) أى كما لو نقله
سيل أو ريح رقوله إن تعذر إحضاره حالا ) أى بحسب العادة وإن استغرق حمله زمنا يزيد على الوقت الذي هم
هيه عرفا رقوله من هربه ) أى الفاصب (قوله أى بأقصى قيمه ) لو زادت القيمة بعد ذلك فينهي أخذ الزيادة كما
في شرح الروض نقلا عن الأمينرى لأنه على ملكه اه سم على حج . وقوله أعد الزيادة : أى من الغاصب لأن
المفصوب باقى على ملك مالكه (تقوله وقفيته ) أى قضية قوله ويملكها الآخذ ملك قرض ، وقوله بدلها : أى
المنهروب باقى على ملك مالكه (تقوله وقفيته ) أى قضية قوله ويملكها الآخذ ملك قرض ، وقوله بدلها : أى
المنهروب باقى على ملك مالكه (تقوله وقفيته ) أى قضية قوله ويملكها الآخذ ملك قرض ، وقوله بدلها : أى
له فهل يمتنع أخداها عن القيمة أخذا من قولم إنه يملكها طلك قرض واقىراضها بمتنع أو يحل أك له أخداها ويمتنع عليه ،

ليس بقيد كما يعلم بما يأتى رقوله ومقابل الأصح عشرة أوجه الوجه الثانى الخ ) حتى العبارة : الوجه الأوّل ، حتى يوافتن كون مقابل الأصح عشرة ليس منها الأصح ، والواقع أنها عشرة كما سردها العلامة الأفرص ، والشارح أدرج وجهين فى وجه وهو الرابع فى كلامه . قال العلامة الملاكور: وكلها مشولة خلا الأخير فإن ابن الوفعة استبطه فى الكفاية ورجع عنه فى المطلب اه . وعبر الأفرص عن المطالبة الملدكورة فى كلام الشارح فى أربعة مواضع بالحكم رقوله بلما ى منصوب بأعد والضمير فيه للقيمة : أى يأن يعتاض الأمة عن القيمة ، وإلا فالفيمة لاتكون إلا من التقد بشرطه ، وانظر إذا رد الفاصب المفصوب فىصورة الأمة هل يود المالك مثل الأمة أو يود القيمة . فوات حقه ، والملك الايستار م حل الوطء بدليل المحرم والوثنية والمجوسية بخلائ القرض، وتجب أجرة المفصوب وضيان جنايته وزوالده وإن أبق وسلمت القيمة العجلولة وتكون الأجرة بعد النقص أجرة ناقص . ومعنى كونها للعجلولة وقوع الراد فيها (فإذا رد"ه) أى المفصوب أو خرج عن ملكه بعنق منه أو مرت فيالإيلاد ، وكالإعتاق إليخواجه عن ملكه بوقف أو نحوه و ردها ) إن كانت باقية وإلا رد" بدلما أز وال الحيلة أو وليس له مع وجودها رد بنطا قها ولم والمراد المعافق أنه ليس بنطا قها ولو توافق على المعافق أنه ليس بنطاء . وقضية كلام المعنف أنه ليس بنطاء موجودها رد أبانه قهر بعق نفيه به غيره من أن المشترى وفي بوضع يده على الثن يخلاف الفاصب فإنها أخلت منه قها ، رد أبانه قهربحق المؤلف أنه المعافق أنه ليس المؤلفة على المؤلفة المؤلفة على المؤلفة المؤلفة على المؤلفة المؤلفة على المؤلفة المؤ

ولو حملت منه صارت مستولدة ولزمه قيمتها (قوله بخلاف القرض) أي لأن صحته تتوقف على عدم حلَّ الوطء فحيث جاز التملك للقيمة جاز أخد الأمة وإن حلّ وطوّها كما يحل شراؤها وإن امتنع القرض (قولُه وتجيب أجرة المغصوب ) أي على الغاصب ( قوله وضهان جنايته ) أي المغصوب ، وقوله وإن أبق فاية، وقوله وسلمت القيمة من جملة الغاية ( قوله يعتق منه ) أي المسالك ( قوله أو موت في الإيلاد ) أي فبرد" الوارث إن كانت حية عند موت المورث، فلوجهل حياتها فهل ترد القيمة لأن الأصل الحياة فيه نظر . وأما لو مانت قبله فتستقر القيمة اه سم على حج . وقول سم فيرد الوارث : أي القيمة التي أخذها مورثه من الغاصب ، وقوله أيضا فيه نظرولا يبعد عدمُ الرد لتحقق ضهان الغاصب باستيلاته ولا يسقط إلا بعوده ليد مالكه أو مايقوم مقام العود ولم يوجد واحد منهما (قوله زدها ) قال ع : لو زادت زيادة منفصلة فهي للمفصوب منه ويصوّر ذلك بأن يكون أخذ عن القيمة عرضا اله. وقوله عرضاً : أي كالحيوان ( قوله وليس له ) أي المسالك ، وقوله مع وجودها : أي التيمة وقوله على تركه أي المغصوب ، وقوله في مقابلتها : أي القيمة (قوله بل لابد من بيع بشرطه ) ومنه قدرة المشترى على تسلمه ، وعليه فلو أبق المغصوب في يد الغاصب ولم يقدر على رده لم يصبح شراوه ، ويحتمل خلافه لتنزيل ضمانه منزلة كونه في يده ( قوله ليس للغاصب حبسه ) أي المغصوب ( قوله يمنع الحبس مطلقا ) أي أخذ بحق أولا ( قوله وأخِذ الأسنوي ) معتمد ( قوله فإن فقد المثل ) قال في شرح الروض : أو وجد بزيادة : أي على ثمن مثله ، قال في شرحه : أو منعه من الوصول إليه مانع اهـ سم على حج . وقول سم أو وجد بزيادة وإن قلت وامتنع الغاصب من بلـلها ( قوله قيمة ) أي والعبرة فيالتقويم بالنقد الغالب فيذلك المحلُّ كما يأتَّى في قوله : هذا كله إن لم ينقله ( قوله وإلا بأن كان لنقله موانة)أى وزيادة قيمة هناك مانع عن المطالبة اهسم على منهج (قوله أو خاف الطريق) انظر لما منع الحوف

( قوله والملك لايستازم حلّ الوطء ) صريح في أنه لايملّ له توطؤهما فليراجع ( قوله فإن فقد المثل ) ظاهره في البلدين ، وانظر لوقند في أحدهمافقط هما يرتمين لمثل في البلد الآخرار بيعضيز بين المطالبة به وقيمة البلد الآخر؟ براجع ( فلا مطالبة له بالمثلل) وليس الفاصب تكليفه قبوله لما فيه من المؤنة والفحرو . والثاني يطالبه بالمثلل مطلقا . والثالث إن كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التلف أو أقل طالبه بالمثل وإلا فلا ، ونقله الأسنوى عن جع كثير وزعم أن حل الإطلاق على ذلك التفصيل متعين لانتفاء المفنى وهو الفحرو ( بل يغرمه قيمة بلد التلف ) وإن لم تكن بلد الفصب بم يكن المنالف ) وإن لم تكن المقصوب وإلا فقيمة الأقصى من سائر المقاع الني سل المقصوب بها والقيمة المأخوذة منا الفيصولة ، فإذا غرمها ثم اجتمعا أن بلد الفصب لم يكن المنالف وطلب المثل ولا الفصب الم يكن المنالف ومعا المقصوب بال اللف ) لمطالب فقل ولا المقروب با والقيمة المأخوذة منا الفيصولة ، فإذا المتقوم ) كحيون أن بلد الفصب لم يكن المنالف ومعا يقلم بن المؤلف في منافق من المنافق من حالة المنافق من عالم المنافق على المنافق من المنافق وحالة المنافق على المنافق من وجودها في المنافق من المنافق بالمنافق من المنافق بالمنافق المنافق منافق بالمنافق منافق بالمنافق بالمنافق منافق بالمنافق منافق بالمنافق منافق بالمنافق ومنافق المنافق منافق بالمنافق منافق بالمنافق ومنافق المنافق بالمنافق ومنافق المنافق بالمنافق المنافق المنافق منافة قبل ذلك ومنافق المنافق المنافقة المنافق المنافقة المنافقة

المطالبة مع أن ضرره يعود على المالك وقد رضى ، إلا أن يقال : بل يعود الضرر على الغاصب أيضا ، لأنه لما كان حصوله في ذلك المكان إنما هومم المطر كان كذى المؤنة إذ الحطر ومماناته كالمؤنة اه سم على حج . وقد يقال كان المراد أن لايطالبه بالمراد إلى المناصب، علا يناف أنه يعالله بخله إن أو أد أخده م، وقد المراد أن لايطالبه بالمراد إلى المناصب تكليفه قبرله > المراد أن السلم أنه إذا كان لقاصب تكليفه قبرله > أى المثل ومثله السلم أنه إذا كان المناصب تكليفه قبرله > أى المثل ومثله السلم أنه إذا كان المناصب تكليفه قبرله > أى المثل المناصب المناصب تكليفه قبرله > أى المثل المتورع به المناصب ال

<sup>(</sup>قوله وأبعاضه ) محله في الرقيق إن كان أقصى القيم أكثر من مقدر العضو كما مر (قوله إذا لم يدخل في ضيانه ) بمنى أنه لم تشتفل ذمته ببدله فالمنتى ضيان اللمة وإلا فضيان البد موجود ، وقد تقلم مايوضح هذا في الشرح في باب العارية (قوله هذا إن صلح المحل الغن) لم يتقدم لهذه الإشارة مرجع ، ولعله سقط من البنساخ ، وهر نحو قوله في عله عقب قول المصنف بقيمة يوم التلف كما هو كذلك في التحقة (قوله قال في الروضة ) إلى تمو المحلودة إلا قوله بخلاف مالو لم يكن الغناء عرما فيلزمه تمام قيمته ، وكالأمة في ذلك العبد هو عبارة الروض وشرحه فيا لمو تعلمت الأمة الغناء عند الغاصب ثم نسبته ، وعبارتهما فرع ؛ لوتعلمت الجارية المخصوبة الغناء فزادت قيمتها ثم نسبته لم يضمنه . قال في الأصل : لأنه محرر كما في كسر فرع ، وهو محمول على خناء يخاف مناه المخاف

الفتنة لتلا ينافى ما فى الشهادات من كراهت ، يخلاف مالم يكن الفناء عرما فيلز مه تمام قيمته وكالأمة فى ذلك العبد ،
ويفارق صحة بيمها فيا لو اشتراها بألفين وقيمها ساذجة ألف بأن البيع وقع على نفسها لاعلى الفناء كما لو اشترى
مايساوى درهما بألف ، يخلاف المفصوب فإن الواحب رد العين وقد ردها ، ولو أتلف ديك الهزاش أو كيش
التطاح ضمنه غير مهارش أو ناطح ، والأوجه فيا لو استوى فى القرب إليه عالى عنتلفة الهم تخير الفاصب ( فإن
جنى ) عليه بعد وهو بيد مالكه أوهمن يخلفه فى البد (وتلف بسراية » من تلك الجناية ( فاواجب الاقصى أيضا )
من وقت الجناية في التلف لأن فلك إذا وجب فى البد العادية في الإكارش أولى ( ولا تضمن الحمر ) ولو عمرته
من وقت الجناية في الله لا يوقعه ويها إلى بأرح حاكم يحبد لئلا يتوجه عليه الفرم عند بعض الأثمة وافإنه عند أي ستتبله
عال المالوردى : إلا أن لا لا يوقعه كلام المقدل في يونها في الموافق عند المن عند أي ستتبله
عال واغموم عناية أواده الشيخ أن الحاكم المقدل المن كالحبد فى ذلك ، ولا نظر هنا لكون من هو له يستغد
فى عبع عليه أو ما يستقد الفاعل تحريمه ، وقد قال للمسنف : الحيشيشة مسكرة ، فعليه يتبعه الجائفة بالحمر فى علم
الفهان كما قاله الأسنوي وغيره ، ومنا فلذا للمسنف : الحيشيشة مسكرة ، فعليه يتبعه الجائفة بالحمر فى علم مريد
أكلها وانحمور تنويها فى إتلائها بها معاهد ومؤمن فها يظهر لأنهم مقرون على اذا فيها حينه إلى المنها فيها حينه في ورف على الانتفاع بها بمعنى أشهم
هى فيقية المسكرات (أولى على ذى ) ومثله معاهد ومؤمن فها يظهر لأنهم مقرون على الانتفاع بها بمعنى أشهم
هى فيقية المسكرات (أولى على ذى ) ومثله معاهد ومؤمن فها يظهر لأنهم مقرون على الانتفاع بها بمعنى أشهم

وهذا في غير المثلى ، يخلاف ما إذا أتلقه مع وجود مثله ثم نقد فيضمن بالأتحمى إلى تلف المثل اه (قوله وكالأمة في ذلك) أى في ذلك التضميل بين خوف الفتنة منه وعده (قوله ساذجة ) أى خالية (قوله والأوجه الغ) متصل في ذلك التضميل بين خوف الفتنة منه وعده (قوله ساذجة ) أى خالية (قوله والأوجه الغ) متصل أن على الإتلاف جائح المناصب ) أى لأن الغارم . لا يقال : فيه إضرار بالمالك . لأنا نقول: لو فرضي أن على الإتلاف جائح المناصب إلى الأن على الأراد في عالم على عائمة وإن عصرها بقصد الحمرية للا تراق يفهم أن الحمل إذا ألفهر بيمها قرآق للإظهار لا لعدم اجترامها في الأصل (قوله ومثل ذلك الدهن) والماء إذا تتجسا عليه إلا أنه لا إداق المناصب في الله المناصب في الأمال أن الإربقة الإ بأمر الحاكم الملككور لا أن عليه إلى المناكم الملككور لا أن عرف منها (قوله وما نظر به ) مراده معي . أفول : يعنى أمرة لأن عبرد خوف اللغرة ينتفع بها ويجوز أكلها عند الاحتياح كالدواء ، فإللالها يفوت ذلك على عملجها (قوله فيحمل) أى قول الأستوى (قوله على دى) انظر إذا تقل المناصب في الخولة إلى المناطق على حج (قوله إلى المناطق على المناطق على معرد الخلها) زاد حج اعرم (قوله على ذوى انظر إذا الألها المناطق في المعرا على حج (قوله إلا المناطق في مصرنا كثيرا من شيل العتالين لظروفها والمرود بها في الشوار في الدول إلى يقلهم شربها ) ومن الإظهار مايقع في مصرنا كثيرا من شيل العتالين لظروفها والمرود بها في المدارح

لز مه تمام قيمت ، أو أمة مغنية لم يلز مه مازا دعل قيمها بسبب الفناء لأنه لحرمة اسياعه منها يمتد خوف الفتنة لاقيمة له . وقضيته أن غناء العبد لوحرم لكو نه أمر دحسنا تمشى منه الفتنة ، أو غير أمرد لكنه لايعرف الفناء إلا على وجه عرّم كان مثلها فى ذلك اه . فالشارح أخد صدر الفرع من كلام النحفة وشرحه بكلام الروض فلم يصبح لعدم تواردهما على غيء واحدكما علمت (متوله والأوجه فيا لو استوى فى القرب!الغ) من متعلقات ما قبل مستلة الأمة فكان اللائق تفايته هناك (قوله ومثل ذلك الدهن والمله ) عبارة التحفة : ككل نجس ولو دهنا وماه

عليه من غير تجسس فتراق عليه ، وآلة اللهو والخنزير مثلها في ذلك . قال الإمام : وبأن يسمع الآلة من ليس في دارهم : أي عالميم ، وعلمه حيث كانوا بين أظهرنا وإن انفردوا بمحلة من البلد ، فإن انفردا ببلد : أي بأن ما يقت دارهم : أي عالميم ، وعلمه حيث كانوا بين أظهرنا وإن انفردوا بمحلة من البلد ، فإن انفردا بلد : أي بأن ومؤتم ردها على المفاصب كما في الرضم كامورا وقد عنه (وكلما المفرقة) وهمي التي عصرت الابقصد المفرية ومؤتمة ردها على الفاصب كما في الرضمة كأصلها وإن نرزع فيه (وكلما المفرقة) وهمي التي عصرت الابقصد المفرية أو إرث أو وصيد الحكمية وعنون ، أو تصيد الحكمية أو إرث أو وصيد الحكمية أو يمنون ، أو تصيد الحكمية أو إرث أو وصيد الحكمية المفرق عصول على مالوكات بقصد في مات ، أو عصد في مالوكات بقصد في مات المفروزة ال الاحترام وحكسه بالمحكس ، وقولهم على الفاصب إراقة الحكم عمول على مالوكات بقصد الحكمية المفرقة لعمل احترامها وكلمة المؤتم عن المفاصب إراقة الحكم عمول على مالوكات بقصد الحكم المفرقة المؤتم عن المفروزة المفرقة والمؤتم المؤتم عن المفروزة المؤتم المؤتمن المؤتم المؤتمن المؤتم المؤتم الورع مشهور المؤتم المؤتمن المؤتم المؤتمن المؤتم المؤتم المؤتمن المؤتم المؤتم المؤتمن المؤتم المؤتمن المؤتم المؤتمن المؤتم المؤتمن المؤتم المؤتم المؤتمن المؤتم المؤتمن المؤتم المؤتمن المؤتمن المؤتمن المؤتم المؤتمن المؤتمن المؤتم المؤتمن المؤتم المؤتمن المؤتمن المؤتمن ال

(قوله والحنزير مثلها) أى الحمرة (قوله ولم يظهرها) أى والحال (قوله أو وصية بمن جهل قصده) سيأتى أنها عشرية إذا مصرها يقصد الحمرية (قوله ثم مات) وعليه فالجهل ليس بقيد بالنسبة للإرث ، وقد يقال بمثله فى الهبة والوصية لأنه وإن لم يكن له عليها يد حقيقة لكن حصل نقل اليد الصورية ( قوله ومن أظهر خمرا ) قضيته أنها لو وجعلت فى يده من غير إظهار وادعى ماذكر لاتراق عليه ، وهو مقتضى ماتقدم من أنها إذا جهل حالها لاتراق على من هي بيده ، وقوله وزمج : أى قال ( قوله قبل منه ) أى أو عوف منه انخاذ ذلك للخلية ( قوله عايل ) أى علامات.

<sup>(</sup>قولهوبأن يسمع الآلة) كأنه معطوف على قوله بأن يطلع عليه فهو تصوير لاظهار آلة اللهو ثم رأيت كلام والذه في حواشي عسرت في حواشي غسرت الروض يدين ماذكرته ، وفي النسخ في بعض هذم إلسوادة انتخلاف ( قوله وهي التي عسرت الذي عالم الله على الشخل ، ويناسبها قول الشارح الآتى : والاتخاذ يكون في الابتداء المخ ( قوله لا تقصد الخمرية ) أي قصدا معتبرا حتى يشمل عصر من لايعتبر قصده ممن يأتى ، ولو قال وهي التي لم يعلم عصرما بقصد الخمرية أيشمل مسئلة الانتقال بنحو الحبة نما يأتى لمكان أظهر ، ومع ذلك تمزيج عنه المسئلتان يعلم عالم تحرب بعلى قصده ) ليس يقيد بالنسبة للإرث والوصية كما يعلم عالم كوللا على موكذلك بالنسبة للهية ( قوله وقوثم على الناصب النح ) كأنه جواب عن سوال يوصي المتن ( قوله لأن العصير لما انقلب الفح ) "ينامل صورة المسئلة إذ صورتها أنه غصب خرا ، ولمل كلام ابن العماد مفروض في غير ماهنا فليراجع رقوله وهي ماعصر بقصد المحدية ) في قصدا معتبرا ولم يطراً عليه مايوجب احترامه أعداً عما مر والمناسب لما مر وهي التي المقالد المنودية ) أي قصدا معتبرا ولم يطراً عليه مايوجب احترامه أعداً عامر والمناسب لما مر وهي التي المقالد المورية المعلم الما المقالد المؤلفة المناس والمناسب لما مر وهي التي المقالد الله المتعراء المتعراء المتعراء المتعراء المتعراء المتعراء أعداء عامر والمناسب لما مر وهي التي المقلت النج

مع وجوب إبطالها على القادر عليه ، أما آلة لهو غير عرمة كدف فيحرم كسرها وبجب أرشها ( والأصح أنها لاتكسر الكسر الفاحش) لإمكان إزالة الهيئة المحرّمة مع بقاء بعض المالية (بل تفصل لتمودكا قبل التأليف) لزوال اسمها وهيئتها المحرمة بذلك ، فلا تكفي إزالة الأوتار مم بقاء الجلد اتفاقا لأنها مجاورة لها منفصلة . والثانى لايجب تفصيل الجميع بل بقدر مايصلح للاستعمال ( فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد ) في الإنكار ( لمنم صاحب المنكر ) من يريد إبطاله لقوته( أبطله كيف تيسر) ولو بإحراق تعين طريقا وإلا فبكسر ، فإن أحرقها ولم يتعين غرم قيمتها مكسورة بالحدّ المشروع لتموّل رضاضها واحترامه ، بخلاف مالو جاوز الحدّ المشروع مع إمكانه فإنه لايلزمه سوى التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع وقيمتها متيئة إلى الحد الذي أتى به ، ويجرى ماتقرر من الإبطال كيف تيسر كما في الإحياء فيها لو عجز عن صبُّ الحمر لضيق رؤوس أوانيها مع خشية لحوق النسقة له ومنعهم من ذلك أو كان يمضي في ذلك زمانه وتتعجل أشغاله : أي بحيث تمضي مدة فيه يقابل عمله فيها بأجرة غير تافهة عرفا فيها يظهر ، والولاة كسر ظروفها مطلقا زجرا وتأديبا لا الآحاد ، قاله الغزالي . قال الأسنوي : وهو من النفائسُ المهمة ، ولو اختلف المالك في أنه تمكن بدون ذلك أولم يمكنه إلا مافعله صدَّق المتلف فيا يظهر ، بدليل ماسيأتي أن الزوج لو ضرب زوجته وادعيأته بحق وقالت بل تعديا صدّق بيمينه لأن الشارع لما أباح له الضرب جعله وليا فيه فوجب تصديقه فيه ، وهذا بعينه يأتى هنا ، وما بحثه الزركشيمن تصديق المـالك لا المتلف أخذا من قول البغوى لو أراقه ثم قال كان خرا وقال المالك بل عصيرا صدَّق بيميته لأصل المالية يردُّ بظهور الفرق ، لأنا قد تحققنا المالية هنا واختلف في زوالها فصدق مدعى بقائها لوجود الأصل معه . وأما في مسئلتنا فهما متفقان على إهدار تلك الهيئة التي الأصل عدم ضانها ، فإذا اختلفا في المضمن صدق المنكر إذ الأصل عدم ضهانه، وسيأتى في كتاب السير أنه يجب إزالة المنكر ، ويختص وجوبه بكل مكلف قادر ولو ألثى وقنا وفاسقا . نعم قال الأسنوى : ليس للكافر إزالته ، وجزم بذلك ابن الملقن في العمدة ويشهد له قول الغزالي في الإحياء : من شروط

(قوله كدفت) أى طار (قوله بمنلاف مالو جاوز الحدّ المشروع) قال الزركشي : وينبني أن يكون علمه في الآحاد ، أما الإمام فله ذلك زجوا وتأديبا على ماقاله الغزالم في إناء الحمر بل أولى اه . شرح الروش . أقول : ومثل الإمام أدباب الولايات كالقضاة وتوابهم (قوله والولاة كسر ظروفها مطلقاً) أى توقفت إراقة الحمر عليا أولا (قربه صدق بيمينه) الاستياج للبعين ظاهر إن تكرر الفعرب لأنه لو أقر به هزر ، أما لو لم يتكرر فقد يقال الإقالدة للبعين ، وإن لبت علمه ذلك لايعزر . وقد يقال اظالمة توجهاالوم عليه بحيث ينهاه القافهي من العود مثله ، مثلة ، هملة القافهي من العود مثلها من القسم والمنقبة وشرح ا (قرله فوجب من العود مشها من النقلة والكوب به هم من أن الزوج إنما يقبل قوله في عدم العزير لا في مسقوط المنافقة والكوب والمنافقة والكوب لا في مسقوط الفيان ، فكان الأولى تعلل قبول قول المنافقة والكوب للا يكوب بالمنافقة والكوب المنافقة والك

<sup>(</sup>قوله بخلاف مالو جاوز الحد" المشروع ) أى من غير إتلاف ليلامم ماقبله وما بعده

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المنكر مسلما لأن ذلك نصرة للدين ، فكيف يكون من غير أُهله وهو جاحد لأصل الدين وعدرٌ له . وزعم بعضهم أن ذلك مفرع على عدم غاطبة الكافر بالفروع يردُّ بأنا إنما منعناه منه لأن فعله لذلك منزل منزلة استهزأته بالدين ، ويثاب عليه المميز كما يثاب البالغ ( وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوهما ) من كل منفعة يستأجر عليها ( بالتفويت ) بالاستعمال ( والفوات ) وهُوَ ضياع المتفعة من غير انتفاع كاغلاق الدار ( فى يدعادية ) لأن المنافع متقوّمة فضمنت بالغصب كالأعيان ، سواء أكّان مع ذلك أرش نقصٌ أم لا كما يأتي ، فلو كان للمفصوب أجرة متفاوتة في المدة ضمن كل مدة بما يقابلها ، ولا يتأتي هنا أقصى لانفصال وأجب كل مدة باستقراره في اللمة عنا قبله وما بعده بخلاف القيمة ، وتوهم بعضهم استواءهما في اعتبار الأقصى ، فإن كان له صنائع وجب أجرة أعلاها إن لم يمكن جمها ، وإلا فأجرة الجنسيع كخياطة وحراسة وتعليم قرآن ، أما ما لامنفعة له أوكانت بما لايجوز استتجاره لها كحبة حنطة وكلب وآلة لهو قلا أجرة له . ولو اصطاد الغاصب به فهو له كما لو اصطاد بشبكة أو قوس غصبهما ونصبهما لأنه آلة فقط ، بخلاف مالو خصب رقيقا واصطاد له فإنه يضمن صيده إن وضع بده عليه لأنه علىملك مالكه وأجرته أيضا إذ ربما استعمله مالكه في غير ذلك ، ولو أتلف ولد دابة تحلب فانقطم لبنها بسببه لزمه مع قيمته أرش نقصها وهو مابين قيمتها حلوبا وقيمتها ولا لبن فيها ، ولو غصب برًا تيمته خسون فطحته فصارت عشرين فخبزه فصارت خسين فأتلفه لزمه تمانون ءولا يجبر النقص الحاصل بالطحن بزيادة الحبر لأن صفة الطحن غير صفة الخبز، كما لو غصب ذا حرفة فنسيها عم علمه حوفة أخرى ( ولا تضمن منفعة البضع ) وهو الفرج ( إلا بتغويت ) بالوطء فيضمنه بمهر مثلها على التفصيل الآتي آخر الباب لا بفوات لانتقاء ثبوت آليد عليه ، ولهذا صبح تزويجه لأمته المغصوبة مطلقاً لا إيجارها إن عجز كالمستأجر عن

ومنها الوعظ كفوله اثن الله فإن الزنا حرام وعقوبته شديدة . ومنها السبّ والتوبيخ والله يد كفوله يافاستى يامن الإغنى المن المبلك امرأة أجنبية ليزنى بها وككسره آلات المنزم ولله المنافري ورفيا الفعل كرميه بالسهم من أمسك امرأة أجنبية ليزنى بها وككسره آلات الأربية المنزمة للصغم وليس للذى منها سوى الأوليين نقط دون الأخيرين إلى المناهر وسلطا لايليقان بالكافر ، وأما الأوليان فليس فيهما ذلك بل هما عجره فعل نقط دون الأخيرين إلى المناهرة وسلطا لايليقان بالكافر إذا اله الأوليان فليس فيهما ذلك بل هما عجره فعل الزابعة ، وكما ذكر الأسنوى في شرح المناهج أنه في حفظه أنه ليس الكافر إذالة المنكر صفى بالقول وهي المرتبة الزابعة ، وكما ذكر الفزائل في الإحساء . وعلله بأن ذلك نصرة الدين فلا يكون من أهلها من هوجاحد لأصل الدين وركا ف ، ثم قال في أثناء البيان ما فيجر الكافر الدى أن يحتسب على المسلم إذا رأم يزنى . قالما : عبر يقول الإن نا لمبن موجاحد أنه بهي من الزنا بل من حيث إنه الإلان الذلك للورن على المؤمنين سيلا ، وأما عبر كافر إلى الأكافر الذلك المنافروع اله سم على حج . وظاهر كلام الشار أنه غير عملة بالقمل والقمل (قوله كما يتاب البالغ ) أى في أصل الثواب لا في مقداره إذا الهمين يناب الشاذة (قوله وتورهم بعضهم استواهما ) أى الأجموة والقيمة (قوله تحلب ) بضم اللام الاعتار (قوله كامت المغصوبة مطلقا) مع فيمته أى الولاد (قوله لأكنه المغصوبة مطلقا)

<sup>(</sup>توله كحمة حنطة) عبارة التنحفة كحب ولعلها أولى لإيهام هذه أن عدم الأجرة لحقارة الحبة، وكأن الشارح عدل عنها لقول الشهاب سم : وما المسانع من صمة استشجار الحب لذريين نحو الحانوت (قوله لزمه ثمانون) أى ثلاثون

انتراصها لحيلولة يد الناصب ( وكذا منفعة بدن الحر" ) لاتضمن إلا بالتغريث ( في الأصبح ) دون الفوات كأن حبسه ولو صغيرا لمـا سيأتى في السرقة أن الحرّ لايدخل تحت اليد ، ولأنه لو حمله لمسبعة فأكلُّه سبع لم يضمنه فمنافعه تفوت تحت يده ، فإن أكرهه على العمل لزمت أجرته ما لم يكن مرتدا ومات على ردته بناء على زوال ملكه بالردة أو وقفه ، ومنفعة المسجد والمدرسة والرباط كمنفعة الحرّ ، فلو وضع فيه متاعا وأغلقه ضمن أجرة جميعه تصرف لمصالحه ، وإن لم يغلقه ضمن أجرة موضع متاحه فقط وإن أبيح له وضعه أو لم يحصل به تضييق على المصلين أو كان مهجورا لايصلي أحد فيه على مااقتضاه إطلاقهم ، وكذا الشوارع ومنى ومزدلفة وعرفة وأرض وقفت لدفن الموتى كما في التتمة ، أما إغلاقه من غير وضع متاع به ومنع الناس من الصلاة فيه فلا ضان عليه فيه لأنه لاتثبت عليه يد ، ومثله في ذلك البقية ، هذا . والأوجه تقييد مآذكر في نحو المسجد بما إذا شغله بمتاع لايعتاد الجالس فيه وضعه فيه ولا مصلحة للمسجد في وضعه فيه زمنا لمثله أجرة ، بخلاف متاع يحتاج نحو المصلي أو المعتكف لوضعه ، وفي نحو عرفة بما إذا شغله وقت احتياج الناس له في النسك بما لايحتاج إليه آلبتة حتى ضيق على الناس وأشرهم به . ويوشخذ من كلام الغزالي في غرس الشجرة في نحو المسجد حيث منَّم منه لزمه أجرة مثلها أنه لاأجرة لما أبيع وضمه وأنه تلزم الأجرة لما لم يبح وضعه سواء في ذلك المسجد وعرفة وغيرهما ، ومقابل الأصبح ضمانها بالفرآت أيضا لأن منافعه تقوم في العقد الفاسد : أي فيالإجارة فأشبهت منافع الأموال ﴿ وَإِذَا نقص المفصوب) أو شيء من زوائده ( بغير استعمال ) كسقوط يدالقن بآ فة وعماه ( وجب الأرش مع الأجرة ) للنقص والفوات ، وتجب أجرته سليما من الغصب إلى حدوث النقص ، ومعيبا من حيثلًا إلى رده وإن حدثت الزوائد في يده ثم نقصت ( وكذا لو نقص به ) أي بالاستعمال ( بأن بلي الثوب ) باللبس ( في الأصح ) لأن كلا منهما يجب ضهانه عند الانفراد فكذا عند الاجتماع . والثاني يجب أكثر الأمرين من أجرة المثل وأرش النقصان لأنه نشأ من الاستعمال. ، وهو مقابل بالأجرة فلم يجب له ضيان آخر . وردَّ بأن الأجرة غير مقابلة بالاستعمال بل في مقابلة الفوات .

أى قدر على انتزاعها أولا (قوله وكذا منفعة بدن الحر ) .

[ فرع ] من نقل حرا قهوا إلى مكان از مته موانه رد" إلى مكانه الأول إن كان له غرض في الرجوع إليه والا فلا اه عباب (قوله ومنفعة المسجد ) يوخط منه أنه لولم يضع فيه شيئا وأهلقه لم النومه أجبرة كما لو حبس الحرّ ولم يستعمله اه سم على حج وسياتى ذلك في قول الشارح أما إخلاقه من غيره الخ (قوله وإن أبيح ) هي غاية (قوله وكذا الشوارع ) أى حكمها ماتقدم (قوله بما إذا شخله بمناع لايعتاد ) أفهم أن شفله بغير ذلك حوام ويجب فيه الأجوة ، ومنه ما اعتد كثيرا من بيع الكتب بالجامع الأزهر فيحرم إن حصل به تضييق وتجب الأجوة إن شفله بها مدة. تقابل بأجرة (قوله أنه لا أجرة لما أبيح وضعه ) شمل ذلك مالو دخل بمتاع بيهمه في المسجد فوضعه فيه ولم

بالنقص وخسون بالتلف ( قوله دون الفوات ) شجل مالوكانت منافعه مستحقة للغير بنحو ليجارة أو وصية يها قبل صنّه وتوقف فيه الأذرعي ( قوله كأن حبسه ) هو مثال الفوات ، ومثال الضويت بأتى فيقوله فإن أكرهه الخ ( قوله وكذا الشوارع المخ) وتصرف الأجرة في مصالح المسلمين كما صرح به في التحفة ( قوله حيث منع منه لزمه أجرة مثلها ) هو بدل من كلام في قوله ويؤسمل من كلام الغزالي وقوله أنه لا أجرة هو المأشودة

### ( فقيل)

#### فياختلاف المالك والغاصب وضيان المفصوب وما يذكر معهما

لو ( ادعى ) الفاصب ( تلفه وأذكر المالك ) ذلك ( صدق الفاصب بيمينه على الصحيح ) لاحمال كوله صادق وبعجز عن البيئة ، فلو لم نصدقه لأدى إلى تخليد حبسه . والثانى يصد ق المالك بيمينه لأن الأصل بقاؤه ، وقضية التوجب كما قاله الرركشي تصوير ذلك بما إلى المفروب من مثل أو قيمة ( في الأصح ) لعجزه عن به كالمردع ( فؤذا حلف ) الفاصب ( غرمه المالك ) بعل المفصوب من مثل أو قيمة ( في الأصح ) لعجزه عن الرصول إلى عين ماله بيمين الفاصب . والثانى لا ، لمقاه العين في زحمه ( ولو احتلفا في قيمته ) بعد اتفاقهما عن الملاك أو حلف الفاصب عليه ( أو ) احتلفا في ( النباب التي على العبد المفصوب أو في عيب خلقي ) كأن قال الفاصب ولد فاقد الرجل أو أعمى وقال الممالك كان سلها وإنجا حلث عندك ( صدق الفاصب بيمينه ) في ذلك المفاصب بنه تنه على المصدي عصل به تضيين على المصائية علم المصلية في المحالف عالم بيمينه ) في ذلك عصل به تضيين على المصائية فلا أجرة عليه لإباحة وضعه له حينلاء وقوله لما الم بيم وضعه المحالف عدال

يحصل به تضييق على المصلين فلا أجرة عليه لإباحة وضعه له حينتك وقوله لما لم يبح وضعه الخ يدخل فيه مالو ضيق على المصلين فإنه يحرم وضعه فيه ، فإن وضعه ملمة تقابل بأجرة لزمته وإلا فلا .

[ فالدة ] ذكر الرافعي في تاريخ تزوين ما هو صريح كما بينته ثم أيضا في جواز وضع مجاوري الجامع الأزهر خزالنهم فيهائي يحتاجونها لكتيهم ولمما يضطرون لوضعه فيهامن حيث الإكامة لتوقفها عليه دون التي يجملونها لأمتمهم إلى يستغزن عنها ، وإطلاق بعض المتأخرين الجواز رددته عليهم ثم أيضا المحج . وقوله ولما يضطرون اللغ يعلم منه أنه لايجوز وضعها لإجارتها ولو لمن يحتاج إليها ، وإن وقع ذلك لايستحق الأجرة على الساكن لأشها موضوعة بغير حق .

## ( فصل ) في اختلاف المبالك والغاصب

(قوله وضيان المفصوب) أى زيادة على ماتقدم ، وإلا نقد سبق أن المثلي يضمن بمثله والمتقوم بأقصى قيمة (قوله أو قيمة في الأحسح) وله إجباره على قبول البدل منه لا يترا ذمته اله حج . أقول : يتبقى أنه يجبر على ذاك أو الإماد (قوله بعد اتفاقهما على الهلاك ) قال فالجبرية مانهه : إذا المحتلفا في قيمة المفهوب الثالث فالبينة على المالك ، ويجوز المشاهد وامرأتان ، وصند ابن المالك ، ويجوز المشاهد وامرأتان ، وصند ابن أي مورية الاستخداد وامرأتان ، وصند ابن أي مورية الاستخدام المدخل النساء كتب عليه أنه خارج من قواعدهم في جها الأبواب من أن المالك يقد المنافق المالك على طبح . وقوله الامدخل النساء كتب عليه المالك يق وبلا ومرأتان أو رجل ويمن ، فانظر ما وجه خورج هذا ، ولمل وجهاة أن ماهنا المالك بل على قيمته ومي تطلع عليه الرجال ظابا ، واتقوم لهيس من المثال . قال مع على ليس من المثال . قال مع على حيد : وبني مالو لم يعين في حلفه من الثلث فهل تجب الأجرة بجميع الزمن السابق على الحلف دون ما بعده أم حيد : وبني مالو لم يعين في حلفه من الثلث فهل تجب الأجرة بجميع الزمن السابق على المخلف دون ما بعده أو حلف الفاصب عليه أي الملاك

( فصل ) في اختلاف المالك والغاصب

لأن الأصل براءة ذمته في الأولى من الريادة وعلى المالك البينة . فإن أقام المالك بينة على أن القيمة أكثر مما قاله الغاصب من غير تقدير سمعت وكلف الغاصب الزيادة على ماقاله إلى حد لاتفطع البينة بالزيادة عليه ، وإن أقامها على الصفات ليقوسه المقوس، ما المالك يؤقامها إيطال دحوى الفاصب مقدارا حقيرا لايليتي بتلك الصفات وذكر قيمة حقيرة فيزمر بالزيادة إلى حد اللاتق ، وإن أقامها بقيمته قبل الفصب لم المسلمات وذكر قيمة حقيرة فيزمر بالزيادة إلى حد اللاتق ، وإن أقامها بقيمته قبل الفصب لم المسلمات وذكر قيمة حقيرة فيزمر بالزيادة إلى حد اللاتق ، وإن أقامها بقيمته قبل الفصب لم المسلمات المسلمات على المسلمات على المسلمات المسلما

(قوله سمعت) أي بخلاف الدحوي في هذا وغيره فإنها لابد أن تكون بقدر معين نبه عليه السبكي اه سم على صبح. أقول : وعليه فتصوّر المسئلة هنا بأن يدعى المالك الزيادة على ماذكره الغاصب بقدر معين فتشهد البينة بأن قيمته تزيد على ماذكره الغاصب من غير تعيين شيء (قوله لاتقطع البينة) أي بأن تجوز الزيادة وعلمها (قوله وإن أقامها) أي الممالك (قوله بإقاسها) أي على الصفات (قوله وصار) أي الحال بعد إقامة الخ (قوله إلى الحد اللائق) أي فإن امتنع من ذلك حبس عليه (قوله وإن أقامها هو ) وقوله السابق وإن أقامها على الصفات مقابلان لقوله أولا : فإن أقام المالك بينة على أن القيمة أكثر مما قاله الغاصب الخ (قوله لم تسمع) أفهم على أنها لو شهدت على أن قيمته بعد الغصب كذا قبلت ، وعليه بحمل كلام التجريد السابق ( قوله على العبد وما عليه ) ومن ثم لو غصب حرًّا أو سرقه لم تثبت يده على ثيابه فيصدق الولى أنها لموليه حج : أى يلا يمين فتيتي تحت يده من غير استعمال لها ، وكتب عليه سم قال في شرح الروض : فينتظر بلوغ الصبي ليحلف اله ومثله إفاقة المجنون فينتظر ، فإن المتنع بعد البلوغ والإفاقة من الحلف ردت اليمين على الغاصب وقضى له بها ، فإن أيس من إفاقة المينون فهل ترد البين على الناصب فيقضى له بما ذكره أولا ويوقف الأمر ؟ فيه نظر (قوله أما الحر الغ) أي وأما المبعض البالغ لو اختلف هو والغاصب في الثياب التي عليه فينبغي تصديق المبعض فها يقابل الحرية وتصديق الغاصب فها يقابل الرق . وأما الصبيُّ فينبغي أيضا أن يوقف الأمرفها يخص الحرية إلى البلوغ ثم يحتمل تخصيص ماذكر بمن بينه وبين سيده مهايأة ، ويحتمل وهو الظاهر أنه لافرق لأن اليد للمبعض على ثيابه المنسوبة إليه لافرق في ذلك بين نوبة السيد ونوبته ( قوله فلا يثبت على نحمو غاصبه بد ) الأولى فلا يثبت لنحو غاصبه على ماعليه يد ، ولعل الأصل لايثبت عليه لنحو الخ ، ويمكن بقارُّها على ظاهرها وتصوَّره بما لو غصب حرًا وعليه ثياب وبليت تحت يد المغصوب فلا يطالب الفاصب بها حيثتاً ( قوله والغالب ) عطف تفسير ( تو له فإن رده ) عبرز ثوله بعد تلفه ( توله معيا ) .

<sup>(</sup> قوله وإن أقامها على الصفات الذع) عبارة التحفة : ولا تسمع : أى لاتقبل لإفادة ما يأقى أنه يصغى إليها بالصفات لاختلاف القيمة مع استواتها ، لكن يستفيد بإقامتها إبطال دعوى الفاصب بقيمة حقيرة الخ . وقوله بالصفات متعلق بقوله ولا تسمع ، وقوله لإفادة علة تقسير في السياع بنى القبول (قوله أما الحر الغ) عبارة التحفة : ومن ثم لو خصب حراً أو سرقه لم تثبت يده على ثيابه فيصدق الولى أنها لموليه

الغامس إذه الأصل براهة فدته مما يزيد على تلك الصفة، وما قيل من عدم تقييد ذلك برد المفصوب إذ لو تلف فالحكم كذاك أخدا من التعليل الملد كورومن مسئلة الطعام الآتية ردّ بأن الغامس في التلف قد لزيه الغرم فضمف جانبه بخلافه بعد الرد ، ولو غصب فويا ثم أحضر للمالك ذلك وقال هذا الذي غصبته منك وقال الممالك في جعل المفصوب كالمتالف على ما اعتمده البلقيني فيلزم الغامس الفيالك خسة ، هذا . والأوجه أنه مقر بثوب لمن ينكره فيبقى المنافس بعد المنافس المنالك خسة ، هذا . والأوجه أنه مقر بثوب لمن ينكره فيبقى يد المقر وعلف أنه لم يأخذ موهم في يد المقر وعلف أن يم بدا المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس المنافس معاشرة ) مثلا ( فياده فعمار برا بالرحم في من المنافس المنافس بالمنافس منافس عشرة ) مثلا ( فياده قيمت أكان الناقس باللبس لمنافس المنافس بالمنافس المنافس بيمينه لأنه في حدوث الفلاء قبل المناف المنافس بيمينه لأنه في منافس بيمينه لأنه المنافس بالمنافس المنافس بيمينه لأنه المنافس بيمينه أن أن المنافس بيمينه لأنه المنافس بالمنافس المنافس بيمينه لأنه المنافس بنافس المنافس المنافس المنافس بالمنافس المنافس المناف

[ فرع ] لوحم العيد عنده فرده محموما فات بيد المالك خرم جميع قيمته ، بخلاف المستمير إذا حم العيد في يدد كالمكافئة بين العيد التعليظ على في يدد كالمكافئة بين المبالك فإنه يغرم ماتقص فقط مر اهم على منهج . أقول : ولعل الفرق بينهما التغليظ على الغاصب ومن هم ضمن بأقصي التيم ، بخلاف المستمير فإنه إنه إي ضمية بينهما التغليف ولا يقل المباله ، فكما أنهم م ينظروا لما قبل وقت التلف لم ينظروا لما مابعد المرد (قوله وما قبل من عدم تقييد ذلك) أى تصديق المباره به كان أولى (قوله فيلزم الفاصب المنهمة ) أى الهي المبارك إلى المبارك المبارك

<sup>(</sup>قوله نما يزيد على تلك الصفة) لمل على هنا تعليلية : أى نما يزيد من الغرم لأجل تلك الصفة، وعبارة التحفة : لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة ,

لزمه ثمانية فى الأصح ، والله أهلم ) خسة التالف وثلاثة الأرش ساحصل من التفريق عنده فالمنانية قمية ماتلف او أتلفه ، واحترز بقوله فى يد مالكه عمل أو أتلفه ، واحترز بقوله فى يد مالكه عمل أو أتلفه ، واحترز بقوله فى يد مالكه عمل أو أتلفه ، واحترز بقوله فى يد مالكه عمل أو أتلفه ، ويد الفاصب فلا يلزمه سوى درهمين وهما قيمته وحلمه ، ونبه بالمفين بحل إجراء الحلاف فى كل فريدين لايصلح احدهما بالمناس والمناس والمناس

بناء أتلف للفاعل ونصب غصبا على الحال منه : أي خاصبا أو ذا غصب أو على الحال من المفعول : أي أحدهما أى مغصوبا أو ذًا غصب ، وهذا أوفق بجعل ۽ أوء في يد مالكه عطفا علي الحال : أي أوحال كونه أو أحدهما في يد مالكه ، وقوله عطفا على غصب : أي لا على تلف لئلا يلزم تصوير ذلك بما إذا غصبهما ، وقوله غصبا بأن غصب أحدهما فأتلف أو تلف اه سم على حج . أقول : لكن يرد على قراءته مبنيا للمفعول أنه يصدق بما لوكان المتلف له وهو فى يدالغاصب غيره مع أن الذى يلزمه فى هذه درهمان لا تمانية (قوله لزمه ثمانية) يوخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها ، وهي مالو مشي شخص على فردة نعل غيره فجلبها صاحب النعل فانقطعت ، وذلك أنه يقال: تَقُوَّم النعل سليمة هي ورفيقتها ثم يقومان مع العيب وما نقص يفسم على الماشي وصاحب النعل ، فما يخص صاحب النعل يسقط لأن فعله في حق نفسه هدر ، وما يخص الآخر مضمون عليه ( قوله هما لو أتلفه ) أي الشخص ، وقوله فلا يلزمه : أي المتلف ( قوله سوى درهمين) أي والباقي على الغاصب . وقضيته أنه لافرق فى ذلك بين كون الغاصب غصب واحدة فقط وبين كون غصبهما معا ، وهو ظاهر فى الأولى لأن التفريق حصل بفعل الغاصب ، وأما الثانية فقد يتوقف فيها بأن التفريق والإتلاف كلاهما من فعل المتلف (قوله في زوجي الطائر ) أى في إتلاف أحد زوجي الخ وسمي كل زوجا لاقترانه بصاحبه ( قوله يسرى إلى التلف ) هذا يخرج نحو جعل عسل القصب سكرا لأنه لايسري إلى التلف مر اه سم على حج : أي فهو باق على ملك صاحبه فيرده مع أرش نقصه إن نقص ، ومثله مالو جعل اللحم قديداً أو ذبح ألحيران فصيره لحما (قوله وعلى الأول) هو قوله وكالتالف المخ ( قوله وقيل يبقى للمالك ) يتأمل ألفرق بين هذا وبين قول المصنف : وفى قول يرده مع أرش النقص فإنه لآممني لتبقيته للمالك ، إلا أنه يترك له بحاله إذا لم ينقص ومع الأرش إن نقص ، وهذا عين القول التاني في كلام

<sup>(</sup> قوله ماحصل من التفريق عنده ) لعل المرادعند التلف ( قوله وقبل بيش للعالث) أى مع أعمله للبدل كما هو صريح السياق ، وبهذا بمحمل القرق بين هذا وبين قول المن وق قول برد"ه مع أرش التقص ، وهذا ظاهر وإن

الظلم خفه ، وكما لو تعل شاة يكون المالك أحق بجلدها لكن مرق بينهما بأن المالية هنا باقية وفى مسئلة جلد الشاة غير باقية ، ومعنى ملك المناصب لما ذكر أنه يملكه ملكا مراعي بمعنى أنه بمتنع عليه أن يصوف فيه قبل غرم القيمة ، وأشار المصنف بالنميل إلى أن صورة المسئلة إذا حدث التقص بفعل الفناصب ، فلو حدث فى يده كما لو تعفن الطعام بنصه أعده المالك مع الأرش ، أما ما الإيسرى إلى النملت فيجب أرشه كما مر ، وسيأتى الكلام على خلط مثلى بمثلة بمثلة ولو وحق الرقيق والمالك المناسب بالمثناية ، لأن الأقل على على خلط على خلط أن المؤلف عنه ( لزم الفناصب غليه من المناسبة على المناسبة على المناسبة بالمثناية ، لأن الأقل إن كان القيمة فهو الذي دخل في ضهائه أو الممال فلا واجب غيره ، ويجب عليه أيضا أرش ما اتصف به من الميب وهم كونه جانها على ماذكور الرافعي في البيع ( فإن تلف ) الحافى ( في يده ) أى الفناصب إلى الناسب (غرامه المالك ) من الفاصب يقدر به ) أى الفناصب إلى المناسب الأن جناية ألمدى الفيموب المالك ) من الفاصب يقدر حقه إذ حقه كان متعلقا المنصوب بقدر حقه إذ حقه كان متعلقا المنطق عليه تقريه ) أي الفناصب إلى التلف كسائر الأعمان المفصوبة را وللمجنى عليه تغريه ) أى الفناصب إلى التفاح متعاشر المناسبة عليه المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على مناسبة على المناسبة على المناسب

المصنف (قوله بأن المالية هنا ) أي فيا لو حدث في المغصوب نقص الخ (قوله قبل غرم القيمة ) أي فلو عجز عن القيمة وأشرف على التلف فينبغي أن يرفع الأمر إلى القاضي ليبيعه ويدفع قيمته من ثمنه للمالك ، فإن فقد القاضي احتمل أن يتولى المالك بيعه بحضرة الغاصب أو الغاصب بحضرة المالك ويأخذ الممالك قدر القيمة من ثمنه ، فإن فضل شيء فللغاصب لأنه يقدّر دخوله في ملكه قبيل التلف ، فالزيادة إنما حدثت في ملكه وبهذا يفارق ما يأتي في الفصل الآتي فيا لوكانت الزيادة أثرًا من أنه لاشيء له لعدم ملكه ، فإن فقد المالك تولى الغاصب بيعه وحفظ ثمنه لحضور الممالك . وبني مايقع في بلاد الأرياف من الطعام المسمى بالوجبة ومن الولاهم التي تفعل بمصرنا من مال الأيتام القاصرين ، ومعلوم أن حكمه حكم الغصب فهل بوضعه في فمه يصير كالتالف وإن لم يمضغه أولايصير كللك إلا بالمضغ ؟ وعلى الأوَّل فهل يمتنع عليه بلعه قبل دفع القيمة ، فإن قبل بذلك وقم يكن معه ، فهل يلفظه من فيه أو يبلعه وتثبت القيمة في ذمته أو يلفظه ويرد"ه لصاحبه مع غرامة أرش النقص أم كيف الحال ؟ والأقرب أنه يمتنع عليه البلع قبل غرمه القيمة ، فإن لم يغرمها وجب عليه لفظه من فيه وردٌّ لمسالكه مع غرامة أرش النقص ( قوله وأشار المصنف بالنمثيل ) أي بقوله بأن جمل النغ ( قوله فلو حدث في يده ) فيه إشَّعار بأن المراد بالفاصب أعم من أن يكون حقيقة أو حكمًا فيشمل من أثبتت يَده على يد الغاصب ، ومنه ما لو باشر الفعل الذي يسرى إلى التلف أجنبي وهو بيد الفاصب ( قوله أُحلُّه المسالك مع الأرش ) قال في شرح الروض : ولم يجعل كالتالف بظير مامر لأن النقص هنا حصل بلا جناية بخلافه ثم ، وعلى هذا لو صار المفصوب هريسة بنفسه أخله المالك مع الأرش اه . يقى مالو صار هريسة بنفسه بواسطة وقوعه فى قدر على النار قيه ماء للمالك فهل يشارك المالك بنسبة مائه اه سم على حج . أقول : القياس المشاركة (قوله أو للعفر عنه ) أي لأجل العفو المعر ( قوله لزم الغاصب تخليصه ) أى فلو لم يخلُّصه وبيع أخذ المالك من الغاصب مابيع به فقط لا أقصى قيمه لما يأتى في قوله وما صوّبه البلقيني الخ ، ويحتمل أن يغرمه أقصى قيمه من وقت الغصب إلى البيع ، ويفرق بينه وبين مسئلة البلقيني بأن فيها ردا للمالك ، وإنما وقع البيع بعد حصوله في يد المـالك ، بخلافه هنا فإن العين بيعت في يد الغاصب فنزلت منزلة التالفة لعدم عودها ليَّد مالَّكها (قوله ويجب عليه) أى الغاصب (قوله وللمجني عليه تغريمه)

توقف فيه الشيخ في حاشيته ( قوله قبل خرم القيمة ) أي أو المثل

بالرقبة فيتعلق ببدلها، ومن ثم لوأخذ المجنى عليه الأرش لم يتعلق المـــالك به ( ثم) إذا أخذ الحبني عليه من تلك القيـــة حثمه ( يرجع المــالك على الغاصب ) بما أخذه منه المجنى عليه لأنه أخذه منه بجناية مضمونة على الغاصب وأفهم تعبيره بثم عدم رجوعه قبل أخذ المجنى عليه منه لاحيال أنه يبرئ الفاصب وبه صرّح الإمام . نعم له مطالبته بالأداء كما يطالب به الضامن المضمون قال ابن الرفعة ( ولو ردُّ العبد ) أي القن الجاني ( إلى المالك,فييع في الجناية رجع المالك بما أخذه المجنى عليه على الغاصب ) لأن الجناية حصلت حين كان مضمونا عليه ، وما صوَّبه البلقيني من أنه لو آخذ الثمن بجملته مثلا وكان أقل من أقصى القسم رجع الممالك على الفاصب بالأقصى لا بما بيع به فقط غير ظاهر وإن بسطه واستشهد له ، إذ لانظر للأقصى عند رد العين وإنما ذاك عند تلفها في يد الغاصب ولم يوجد هنا ذلك فهو نظير مامر في الرخص . ولا يقال : إن بيعه لسبب وجد بيد النصب ينزل منزلة تلفه في يده الفرق الظاهر بينهُما ( ولو غصب أرضا فنقل ترابها ) بكشط عن وجهها أو حفرها ( أجيره المـــالك على ردَّه) إن كان باقيا ولو غرم عليه أضعاف قيمته وإن فرضأن لاقيمة له (أورد "مثله) إن تلف لمـامر من أنه مثل ، وليس له رد المثل إلا بإذن المالك لأنه فىاللمة فلا بدَّ فيه من قبض المالك له حتى يبرأ منه (و) على ( إعادة الأرض كماكانت) من ارتفاع وضده لإمكانه ، فإن لم يمكن إلا بإعادة ترابآخر لزمه ذلك إن أذن له المسالك ، فإن تعذر ذلك غرم أرش النقص وهو مابين قيمتها بترابها وقيمتها بعد نقله عنهاكما نص عليه في الأم ، وعمل مامرٌ مالم يكن المأخو ذ من القمامات وإلا فنى المطلب أنه لايتعلق بها ضمان عندتلفها لأنها محقرة ، ومقتضى كلامه وجوب ردها مادامت باقية وهو كذلك كما صرح به الأسنوى ( وللناقل ) للراب ( الرد ) له ( وإن لم يطالمه المسالك ) به بل وإن منعه كما في المطلب عن الأصحابُ ، وجرى عليه ابن المُقرى ( إن ) لم يُتيسر نقله لمواتُ و ( كان له فيه غرضُ ) كأن ضيق ملكه أو ملك

أى الأقل من الأرش وقيمته يوم الحناية كما في شرح الروض اه سم على حج (قوله لاحبّال أنه ) أى الهبي عليه (قوله نعم له) أي الممالك"، وقوله مطالبته : أي الغاصب (قُوله بالأداء) أي للمجني عليه (قوله من أنه لو أخذ الثمن ﴾ أى من المجنى عليه ، وقوله وإنما ذاك : أى النظر للأقصى عند الخ (قوله ولم يوجد) أى التلف ( قوله للفرق الظاهر ) وهو أن العين هنا ردت إلى يد المـالك ، فالبيع وإن كان بسبب سابق لكنه مع قيام صورة العين بصفتها وكان إلحاقه بالرخص أظهر من إلحاقه بالتلف (قوله ردمثله) قال في شرح الروض: فإن تعذر رد مثله غرم المثل اه سم على حج وسيأتى للشارح ( قوله حتى يبرأ منه ) قد يقال : عبرد إذن المالك ليس قبضا اه سم على حج . أقول : قد يقال تسومح فيه للزوم الرد له فنزل إذنه منز لة قبضه ، على أنه قد يقال : ردّ المثل بإذن المالك إلى موضعه ينزل منزلة وضع الدين بين يدى مالكه بحيث يتمكن من أخله وقد عدوا ذلك قبضا تبرأ يه ذمة المدين ( قوله إن أذن له المسالك ) أي و بعد إذنه يرد مثله عند الإطلاق فإن عين له شيئا تعين ( قوله فإن تعذر ذلك ) أي إما لعدم رضا المسالك أو لفقد المثل (قوله مالم يكن المـأخوذ من القمامات ) قضية التقييد بما ذكر أنه يجب رد مثل التراب إذا تلف وإن لم يكن له قيمة ، وقياس مامر في نحو حبني البرّ من كل مالا يتموّل من عدم الغيمان عدم وجوب رد المثل هنا إذا تم يكن له قيمة ، اللهم إلا أن يقال : لمـا كان رده طريقا إلى دفع نقص الأرض نزل منزلة ماله قيمة ( قوله لأنها محقرة ) الأولى التعليل بأنها لاقيمة لها إذ عبردكونها عقرة لايقتضى عدم ضمانها ( قوله ومقتضى كلامه وجوب ردها ) أى القمامات ( قوله وهو كذلك ) هو ظاهر حيث لم تنقص قيمة الأرض بأخذها ، وإلا فالقياس وجوب أرش النقص كما هو معلوم من نظائره (قوله وكان له فيه غرض) هذا العطف يوهم أنه لو تيسر نقله إلى موات ولكن دخل الأرض نقص يزول بردَّه لم يردَّه ، وسيأتى خلافه في قوله أو حصل في الأرض نقص وكان الخ ، ثم زأيت في سم على حج مانصه : قوله إن لم يتيسر نقله لموات الخ اشتراط ٢٣ - نهاية الجناج - ٥

غيره أو نقله لشارع وغشى منه ضيانا أو حصل فى الأرض نقصروكان يزول بالرد ولم بيرقه منه لدفع الفسرر عنه ، وإنما لم يجز له رف. فرب تخرق عنده لأنه لا يعود به كماكان ، فإن تيسر نقله لنحو موات فى طريقه ولم تنقص الأرض لولم يرده أو أبرأه فلا يرده إلا يؤذن ، وكذا فى غير طريقه ومساحت كسافة أرض المسالك أو أقل ، وللمالك منعه من بعمله وإن كان فى الأصل مبدوطا و والا ) بأن لم يكن نم غرض له بأن نقله لموات ولم يطلب المسالك رده الا يرد فى الأصبح الأنه تعمرت في ملك غير بلا حاجة ، فإن فعل كفه التقل رويقاس بما ذكرناه حفر الله إلى الله المسالك الله المسالك المنافق بنه منافق المنافق المنافقة المنافقة

هذا يقتضى اعتباره فى قوله أو تقصت الأرض به النع مع أنه غير مرادكا أفاده توله أما إذا تيسر الغ (قوله رف م ثوب ) بالمبز (قوله الأنه الابعود) أى ولأنه تصرف فى ملك غيره (قوله لو لم يرده) أى مالم تنقص القيمة للأرض يعدم بسطه (قوله فإن فعل) أى رده الغاصب بلا إذن ، وقوله كافه : أى المالك النقل (قوله لاندفاع الضياد عنه بلك ) أى وتصير البر برضا المالك كما لو حفرها فى ملكه ابتداه فلا يضمن ماتلف بها بعد رضا المالك بهقابها ، وهما نظير مالمو قصد المصرو لإتصادها حيث يوز له به الاحترام ، أو قصد الحلية لما عصره بهقام الخاص إن المالك وضي باستدامة البير فائكره المستحق فالظاهر تصديق المستحق لأن الأصل بقاء الضياء هدول مها الماليك بقائها ، ولا فرق فى ذلك بين طول زمن تصرف المالك فيها بعد زوال الفصب وعده (قوله عصول على ما لو أذن بقد يقال هلا جاز وإن لم يأذن المالك لمرض دفع الفيان وإن لم يرأ من عهدة المالك لعدم القيض وبهذا يندفع الإشكال فيام رأيت شيخا البكرى قال فى شرح قول المستف ولناقل الرد لل إن كان له فيه غرض ما نفعه : واستفكل رد بدل اتالك إذا لم يأذن المالك بأن ما فى اللمة لا يتعين إلا بنبض صحيح . ويجاب بان غرض الباعة سوم حقيه بمثل فلك اه سم عل حج (قوله وك ) أى الغاصب . وقوله نقل ما طوى به : أى يله به وقوله ويجبره المالك عليه : أى على نقله (قوله وك ) أى الغاصب . وقوله نقل ما طوى به : أى يله به زقوله ويجبره المالك عليه ؟ أى على نقله (قوله وك ) أى الغاصب . وقوله نقل ما طوى به : أى يقاد م

<sup>(</sup> قوله أو حصل فى الأرض نقس) ظاهره أنه ليس له أن يردّه فى هده الحالة إذا كان فى طريقه مثلا موات وهو هير مرادكا صبرح به الشهاب سم أخلا من قوله الآتى فإن تيسر نقله لنحو موات فى طريقه المنج ( قوله والمالك منعه من بسطه النخ ) ظاهره وإن كان له خرض فى بسطه كدافح ضيان التعثر أو التقص ، لكن فى الأفرعى حلافه فى الأولى، ويوضعا بما مرفى الشرح فى مسئلة الردّ أن له البسط وإن منعه المالك لمنفح أرش التقص إن لم يورثه المالك منه فليراجع (قوله بأن نقله) الأولى كأن نقله (قوله وما استشكل به القول الخ) عبارة التحفة : واستشكل بما مر أن الملل فى اللمة وهو لايملك إلا بقبض صحيح فليحمل على ما إذا أذن له المالك فى ردّه .

مدتهماتعديا وإن كان آتيا بواجب (وإن بقي نقص) في الأرض بعد الإعادة (وجب أرشهمها )أي الأجرة لاختلاف سببهما( ولوغصب زيتا ونحوه ) من الأدهان ( وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته ) بأنكان صاعا قيمته درهم فصار نصف صاع قيمته درهم ( رده ) لبقاء العين ( ولزمه مثل الذاهب فى الأصح ) لأن له بدلا مقدرا وهو المثل فأوجبناه وإنَّ زادت القيمُة بالإغلاء ؛ كما لوخصى العبد فإنه يضمن قيمته وإن زادت أضعافها . والثانى لايلزمه جبر النقصان ، إذ مافيه من الزيادة والنقصان حصل من سبب واحد فينجبر النقصان بالزيادة ﴿ وَإِنّ نقصت الثميمة فقط) أي دون العين ( لزمه الأرش) جبرا له ( وإن نقصتا ) أي العين والقيمة جميعا ( غرم اللااهب ورد الباق) مطلقاو (مع أدشه إن كان نقص القيمة أكثر) من نقص العين كرطلين قيمهما درهمان صارا بالإغلاء رطلا قيمته نصف درهم فيرد آلباقي ويرد معه رطلا ونصف درهم . أما إذا لم يكن نقص القيمة أكثر بأن لم يحصل ف الباق نقص كما لو صارا رطلا قيمته درهم أوأكثر فيغرم الذاهب فقط ويرد الباقي ، ولو غصب عصيرا وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته لم يعرم مثل الذاهبُ لأنه مائية لاقيمة له ، والذاهب من الدهن دهن متقوّم ،ومثل ذلك الرطب يصيرا تمرا ، وأجراه المساوردي والروياتي في اللبن إذا صار جبنا ونقص كذلك ، ونظر فيه ابن الرفعة بأن الجمين لايمكن كيله حتى تعرف نسبة نقصه من عين اللبن اه . نعم تعرف النسبة بوزنها ، ويؤخذ من التعليل بأن اللتاهب مما ذكر ماثية لا قيمة لها أنه لو نقص منه عينه وقيمته ضمن القيمة لكن الأوجه أنه يضمن مثل اللماهب المنة (قوله مدَّسها) أي الإعادة والحفر (قوله وإن كان آتيا بواجب) أي في الأوَّل الدسم على حج (قوله فإنه يغسمن قيمته ) أي في مقابلة ماجني عليه به ( قوله وإن زادت ) أي قيمته بعد الحصي أضعاف ماكانت عليه قبله (قوله ورد الباقي مطلقا ) أي سواء كان نقص القيمة أكثر من نقص الدين أولا .

[ فرع ] ضهب وثيقة كالحجج والتذاكر الزمه إذا تلفت قيمة الورق وأجرة الكتابة أو فربا مطرزا الزمه قيمته الوثيقة دون الأجرة الإحدطنا قيمته مطرزا ، واللخوق أن الكتابة تعيب الورق وتنقص قيمته ، فل أثر مناه قيمة الوثيقة دون الأجرة الإحدطنا بالمالك ، ولا تحلك الطوائر لأنه يزيد في قيمة الثوب فلا ضرر عليه اه سم عل حج (قوله لأنه ماثية لا قيمة له ) لقال أن يقول : قد تكثر هذه المائية حتى تتقوم قطعاً كا لو غصب ألف صاع من العصير قيمته ثالة درهم وأخلاه فصاد مائة صاع من العصير قيمته ثالة درهم به في أغراض لا تحصي فكيف يقال إنه لاقيمة له ، اللهم إلا أن يلزم في مثل هذا خيان نقص الهيز، ، لكن على على أن درة المنتقد المنتقدي المنتقد عنه المنتقد المنتقد من منج . أقول : وقد يوجه وجوب رد" القيمة المناهسين منافق المنتقد المنتقدة المنتقد المنتقد المنتقد المنتقدة المنتقد المنتقدة المنتقد المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقدة المنتقد المنتقدة المنتقد

(قوله ومثل ذلك) أي العصير (قوله لكن الأوجه أنه يضمن مثل الذاهب) والظاهر أنه يرجع في الذهاب وعدمه

كالدهن ( والأصح أن السمن) الطارئ في يد الغاصب ( لايجبر نقص هز ال قبله ) فلو غصب سمينة فهز لت ثم سمنت ردها وأرش السمن الأول ، إذ الثاني غيره ، وما نشأ من فعل الغاصب لاقيمة له ُحيَّى لو زال المتجدد غرم أرشه أيضا هذا إن رجعت قيمتها إلى ماكانت وإلا غرم أرش النقص جزما . وأشار بقوله نقص هزال إلى أنه لاأثر لزوال سمن مفرط لاينقص زواله القيمة ، ولو انعكس الحال بأن سمنت في يده معتدلة سمنا مفرطا نقص قيمها ردها ولا شيء عليه لعدم نقصها حقيقة وعرفا على مانقله في الكفاية وأقره ، والأوجه كما يشير إليه كلام الأسنوىوغيره خلافه لمخالفته لقاعدة الباب من تضمين القيمة ، ومقابل الأصح يجيركما لو جني علىعين فابيضت ثم زال البياض (و) الأصح (أن تذكر صنعة نسها ) عند الغاصب (يجبر النسيان) سواء أتذكرها عند الغاصب وهو ظاهر أم عند المالك كما بحثه في المطلب ، وشمله كلام المصنف لأنه عين الأوَّل فصار كنسيانها ، بخلاف السمن فإنه زيادة في الجسم عسوسة مغايرة لتلك الأجزاء اللهاهبة ، والثاني لايجبر كالسمن ورد"بما مر ، ولو تعلم الصنعة عند الغاصب بعد نسيانها فكالتذكركما قاله الرافعي، أو عند المسالك فلاكما قاله الأسنوي إنه المتجه ، وحود الحسن كعود السمن لاكتذكر الصنعة قاله الإمام ، وكذا صوغ حلّ انكسر ، وأو تعلمت الجارية المغصوبة الفناء فز ادت قيمتها به ثم نسيته لم يضمنه حيث كان محرما كما علم مما أمر ، ومرض الفن والمغصوب أو تمعط شعره أو سقوط سنه ينجير بعوده كماكان ، ولوعاد بعد الرد للمالك بخلاف سقوط صوف الشاة أو ورق الشجرة لاينحبر بعوده كماكان لأنه متقوم ينقص به ، وصحة الرقيق وشعره وسنه غيرمتقوَّمة ( وتعلم صنعة لايجبر نسيان ) صنعة ( أخرى قطعا ) ولو أرفع من الأولى للتغاير مع اختلاف الأغراض باختلاف الصنائع ( وأو غصب عصيرا فتخمر ثم تخلل) عنده ( فالأصح أن الحل المالك) لأنه عين ماله وإنما انتقل من صفة إلى أخرى ( وعلى الغاصب الأرش )

[ هرم ] وقع السوال في الدرس عن شخص خصب من آخر عبدين ثم إن أحدهما جني على الآخر و اقتص السيد من الجنافي في يد الغاصب هل يضمنهما لأنهما ماتا بجناية في يد الغاصب أو يضمن الجافى فقط لأن السيد استوفى حتى الجني عليه باقتصاصه من الجافى ؟ فيه نظر . والجواب عنه أن الظاهر الأول العلمة الملاكورة (قوله فهزلت ) بالبناء المفعول المحج . وفي القاموس هزل كنصر انهي . فتلخص أن فيه لغنين ، فمن اقتصر على البناء للمفعول لعله لكونه الأكثر ، وقضية كلام الهنتار أن عمل بنائه الفاحل إذا ذكر نحو قولك هزل اللماية صاحبها ، يخلاف مالو اقتصر على ذكر المفعول فإنه يقال هزلت الذابة مبنيا المفعول لاظير (قوله وإلا غرم أرش القصم جزما ) لو نقصت بالحزال نصف القيمة ثم راجعت بالسمن الثانى إلى ثلاثة أرباع القيمة فيفيني أن يغرم الربع الفائف قطعا والربع الراجع بالسمن الثانى على الأصح فليتأمل اهدم على حج (قوله كنسيانها) صوابه كعدم نسيانها (قوله أو عند المالك) أى ولولم يغرم فى تعلمه شيئا كأن علمه بنفسه أو يمترع ، لأنه وإن كان كلمك مفسوب

و في مقدار اللاهب إلى أهل الحبرة . وانظر ما المراد بالمثل اللدى يضمنه ويحتمل أن يضمنه عصيرا ، تقول أهل الخبرة : إنه مشتمل على عصير خالص من المماثية بمقدار الداهب ، أو يكلف إغلاء عصير حتى تذهب مائيته ويغرم منه بمقدار الداهب فليراجع (قوله وما نشأ من فعل الغاصب لاقيمة له) أى لايقابل بشىء الغاصب ليلاحم مارتبه عليه (قوله جزما) الجزم أيما هو بالنظر لأصل الأرش ، وإلا فالظاهرأن المقدار مختلف على قياس مامر من مقابل الأصبح (وقوله وصمة الرئيق وضعره وسنه غير متقوّمة ) بمنى أنها إذا انقصلت لاتقابل بشيء فلا يشكل لتقصه (إن كان الحل أنقص قيمة) من العصير لحصوله في يده ، وإن لم تقصر قيمته اقتصر عليه . والثانى يلزمه مثل العصير لأنه وعلى المستخدم المناف والمناف فيا لو غصب بيضا فتضرخ أوحيا فنبت أويز وتر قصار قرا . وخرج بثم تحال مالو تخمر ولم يتخلل فيلزمه مثل العصير فيها لو فيها لو غضرت المالية وعليه إراقة الحمر إن عصرها بقصد الحمرية وإلا فلا تجوز له إراقها الاحترامها ، ولا يجب رد ها للمالك لأن رد "مثل العصير قامم مقامه من كل وجه ، بخلاف مامر في جلد الشاة أننا ، كما قاله بعض الشارك ولا والموجد عنه المناف بعض عنده (أو جلد مينة ) يطهر بالدباغ ( فلبهة فياكس معند أن الحل والجلد المنافس بالماليا ( فلبهة فياكس معند أن الحل والجلد المنافس بالماليا في المنافس عنده ، ونافر عبدا المنافس المنافس المنافس عنها ، فواناتهم على منافر أم من عنها من المنافس عنها ، فواناتهم على المنافس عنها ، فواناتهم المنافس عنها ، فواناتهم على ردها أعليه وليس لمنالك استردادها ، وإمراض المنافس عنها أخراض المنافس عنها منافراتهم فيمب ردها عليه وليس لمنالك استردادها ، وأجراض المنافس عنه المنافس عنها ، فواناتهم من الحدم عن الخدر ، المنافس عنه المناف علم الذكه . ولو أتلف جلدا لم يدين عادمي مالكه تذكيته ولمنافل علمها صدق المنافس بيه الكان الأصل عدم الزكية .

ظاهر لأنه لايمة ناقصا بعد العود عن حاله قبل الفصب (قوله ويجرى النج) قد يتوقف في جريان الحلاف في هذه الملكورات لتخلف علة الثانى فيها ، فإن تحمر العصير يخرجه عن المدالية فيمكن جعله كالتالف ، ولاكالمك الملكورات فإنه لم يتوسط بين الصفة العارضه لها وما كانت عليه مايخرجها عن ذلك فليتأمل ، إلا أن يقال : البيض يصير دما قبل صيرورته فرخا ، والحبّ يصير إلى حالته لو أخرج من الأرض وبيع بتلك الحالة لم يكن له قيمة فجعل كالتالف قبل صيرورته فرخا ونباتا (قوله فتفرخ) أى ولو يفعله كما هو ظاهر ، وكذا ما يعده .

بالسمن ، إذ هو لو أنفصل قوبل بالقيمة إذ هوشم فقائل (قوله وعليه إراقة ألحسر ) أى على الغاصب ليلامم قوله بعده وإلا فلا يجوز له إراقمها خلاطا لما وقع في حاشية الشيخ (قوله لأنهما فرعا ملكه ) جرى على الغالب ، وإلا فقد لايسبق له ملك، كما لو ورث الحسرة أو الجلد مثلا ، وعبارة غيره : لأنهما فرعا اخصاصه (قوله وقضية تعليل الأول ) قال في التحفة : وليس قضيته إشواج غير الهترمة خلافا لمن ادعاه لأن ملكه هو العصير ، ولا شلك أن حل " المترمة وغيرها فرع عنه اه رقوله لأنه متتخم به / لعله مقط قبله واو .

### (قصل)

#### فبا يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للفير وثوابعها

(زيادة المفصوب إن كانت أثرا محضا كفصارة ) للنوب وغياطة بخيط من الثوب وطحن لبر وضرب سبيكة دراهم ( فلا شيء الفناصب بسببها ) لتمديه بعمله في ملك غيره ، وبه فارق مامر في المقلس من مشاركته الباله لأنه عمل في ملك نفسه ( والمالك تكليفه رده ) أى المفصوب ( كماكان إن أمكن ) ولو مع عسر كرد الحلي "سبائك واللبن طينا إلحاقا لرد الصفة برد العين لما تقرر من تعديه ، وهمل كلامه ما لو لم يكن له غرض ، وهو الأوجه كما قاله الإمام وإن شرط المتولى أن يكون له غرض ، فإن لم يمكن رده كماكان كالقصارة لم يكلف ذلك بل يرده بحاله ، وما اقتضاه كلام المصنف من أنه لو رضى المالك ببقائه لم يعده مقيد بما لو لم يكن غرض ، فإن كان كأن ضرب الدواهم بغير إذفة السلطان أو على غير عباره فله إعادته . خوفا من التعزير ( وأرش ) بالرفع عطفا على تكليفه والنصب عطفا على رده ( التقص ) لقيمته قبل الزيادة سواء أحصل النقص بها من وجه آخر أم يلزالها

# ( فصل ) فيما يطرأ على المنصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير

(قوله وتوابعها ) أى كالبناء والغراس (قوله بخيط من الثوب ) أى أما لو كان الخيط من الفاصب وزادت به القيمة شارك به إن لم يكن فصله كا يأتى في الصيغ ، وعبارة حج : بخيط الممالك اه . وهي أهم ها ذكره الشارح (قوله لتعديه) أى بحسب نفس الأمر حتى لو قصر ثوب غيره يظنه ثوبه لم يكن له شيء (قوله لأنه ) أى الممالك إلى أن الممالك إلى المناسبة على التضمية التقضاء التضمية المناسبة التقضاء كان الممالك وجه الاتضاء على التخليف المناسبة كان الممالك إذا رضى به امتماع طلاحه الناصب إعادته ، اللهم إلا أن يقال : إن قوله والمالك التكليف المنا لا يكن له أى الممالك إذا رضى به امتماع طي أم برض برده لا يجوز له تكليف الرد ، وقد يفتهم أنه عنوا له يكري له فلم إعادته ) أى المالك القاطم به ، وقوله عنوا المالك التكليف المناسب ، وقوله عنوا المالك التكليف المالك رقوله فله إعادته ) أى الفاصب ، وقوله عنوا المالك المناسبة على أن المارات أن قوله المالم المناسبة على أنه لمارة على المناح المناسبة المنارير بإعادته ، وقد تمنا لالاعم على المالغ ، وقد يقال : لولا سقوط التعزير ما جزله التسبب فى دفعه بالإعادة ، وقد يوجه بأنه عالم بيلغ الإمام فينبغي له كتمه والسمى فى دفعه كما في موجب الحد .

[ فرح ] قال في شرح الروض : ولو ضرب الشريك الطين المشرك لبنا أو السبائك دراهم بغير إذن شريكه فيجوز له كما أقي به البغوى أن ينقضه وإن رضى شريكه بالبقاء لينضع بملكه كما كان اه سم على حج . ومنه مالو كانت الأرض مشركة بين شخص وآخر فغرس فيها أو بني بغيرإذن "شريكه فإنه يكلف القلم لتعديه بفعله لأن كل جزء مشرك بينهما فكان كالغاصب لايقال فيه : تكليفه قلم ملكه عن ملكه . لأنا نقول : ليس المقصود ذلك وإنما المقصود الخروج من حق النبر وهو لايحصل إلا بقلم الحديج ، وسيأتى في الشفعة بعد قول المصنف ولشفيع نقض مالا شفعة النج ما يصرح بلنك في قوله ولو يني المشترى أو غرس في المشفوع النح (قوله بها ) أي الزيادة ،

> ( فصل ) فيا يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير ( قوله وما اقتضاه كلام المصنف ) عبارة التحفة : وقد يقتضي المتن الخ

وعليه مع ذلك أجرة مثله للدخوله في ضيانه لا لما زاد بعسنته لأن فواته بأمر المسائك بدليل أنه لو ردة بغير أهره مع عدم غرض له غرم أرشه ، وعلم مما مر في رد التراب أنه لو تعين غرض الفاصب في الرد لعدم لزوم الأرش به ومنمه الممالك منه وأبرأه امتنع عليه وسقط الأرش عنه ( وإن كانت ) الزيادة التي فعلها الفناصب ( عينا كبناه وغراس كلف الفلع ) وأرش النقص غلير و ليس لعرق ظالم حق ، وإعادتها كما كانت وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة ، ولو أراد المالك تملكه أو إيقاءه باجرة لم يلزم الفاصب إجابته لإمكان القلع من غير أو ش بخلاف المستعير ، ولو أراد الفاصب القلع بغير وضها الممالك لم يمنع ، فإن بادر أجنبي للملك غرم الأرش لأن عدم احترامه بالمنسبة لمي مستحق الأرض مقط ، ولو كان البناء والغراس مفصوبين من آخر ظلكل من مالكي الأرض والبناء والغراس إلزام الهنامب بالقلع ، وإن كانا لصاحب الأرض ورضى به الممالك امتنع على الفاصب قلعه ولا فيء عليه ، وإن طالب بقلعه فإن كان لما فيه غرض لزمه قلعه مع أرش التقص ،وإلا فوجهان أوجههما نيم لتعديه . أما

وقوله لأن فواته : أي مازاد ، وقوله لو رده : أي أعاده ، وقوله مع عدم غرض له : أي الغاصب ( قوله غرم أرشه ﴾ أى أرش النقص لمـا زاد بصنعته إه سم ( قوله ومنعه المـالك ) ليس المنع بقيد بل المدار على البراءة ، وينيغى فيا لو اختلفا فىالبراءة وعدمها أن المصدُّق هو المسالك لأن الأصل عدم الإبراء وبقاء شغل ذمة الغاصب (قوله وأبرأه) أي من الأرش (قوله ليس لعرق ظالم) أي الأصل وهو بكسر العين المهملة وسكون الراء المهملة ، وقوله حق قال حجج : هوحسن غريب، وفيهما التنوين وتنوين الأول وإضافة الثاني اه . وفي قوله وإضافة الثاني تأمل ، وعبارة شرح المشكاة : وإضافة الأول وتنوين الثاني وهي الصواب لأن حق اسم ليس بمعني احترام فلا يكون مضافا إليه ( قوله لم يلزم الغاصب ) أي ولايلزم المـالك قبوله لو وهبه له الغاصب اه سم على حج : أي لما فيه من المنة ( قوله لإمكان القلم ) أي حن الممالك للأرض وقوله من غير أرش : أي للمقلوع ( قوله بخلاف المستعير) أي فإنه لو طلب المعير منه التبقية بالأجرة أو تملكه بالقيمة لزم المستعير موافقته ، لكن عمله كما مر حيث لم يختر القلع ، أما عند اختياره له فلا تلزمه موافقة المعير لو طلب التبقية ْ بالأجرة أو التملك بالقيمة ثم رأيت في سم على حج مايصرح به ، وعبارته : قوله وبه فارق ما في العارية فيه نظر ، وإنما يحتاج للفرق بينهما فيها إذا امتنع المستعير والفاصب من القلع فللمالك حينتك قهرا الإبقاء بالأجرة أو التملك بالقيمة هنآك لا هنا لهليراجم اه ( قوله للملك) أي القلع ، وقوله غرم الأرش : أي للغاصب ( قوله إلزام الغاصب بالقلع ) أي فإن لم يفعل جاز لكل منهما فعله بنفسه ، وينبغي أن المؤن التي تصرف على القلع إن تبرع بها صاحب الأرض أو البناء والغراس فذاك ، وإلا رفع الأمر إلى قاض يلزم الغاصب بصرفها ، فإن فقد القاضي صرفها المـالك بنية الرجوع وأشهد ( قوله امتنم ) أي فإن فعل لزمه الأرش إن نقص ( قوله ولا شيء عليه ) أي على الغاصب حيث لم تنقص قيمته عَمَا كَانَ قَبَلَ نَقَلُهُ المحل الآخر لابسبب عدم إعادته للمحل المنقول منه (قوله أوجههما نم) ليس هذا مكررًا

<sup>(</sup>قوله لا لما مازه) عطف على لقيمته : أى له أرش نقص قيمته قبل الزيادة لاأرش نقص حصل بإزالة الصنعة لخاصلة بفعله(قوله بدليل أنه لو ردّه) عبارة التحفة : ومن ثم لو ردّه المخ (قوله لعدم لزوم الأرش) اللام فيه يمنى في . والمفى أنه لم يكن له غرض فى الردسواه ، وعبارة التحفة : أنه لولم يكن للغاصب غرض فى الرد سوى عدم لزوم الأرش

نماه المنصوب كا لو اتجمر الفاصب في المال المنصوب فالربح له ، فلو غصب دراهم واشترى شيئا في ذمته ثم تقدما في ثمنه وربح رد مثل الدراهم عند تعلم رد عينها ، فإن اشترى العين بطل ، ولو غصب أرضا و بلرامن آخر وبلد و في الأرض كلفه الممالك إخراج البلو منها وأرش القص ، وإن رضى الممالك بيقاء البلو في الأرض امتنع على الغاصب إخراجه ، ولو زوق المفاصب المناجه ، ولا يتمال منه شيء بقلمه لم يجر له قلمه إن رضى الممالك بيقاء البلو و سيغ ) المفاصب إخراجه ، ولو زوق المفاصب المفارجه المفارك إلى المفاصب إذا قصره (ولو صيغ ) المفاصب المفاصب المفاصب المفاصب المفاصب إذا قصره (ولو صيغ ) المفاصب المفاصب المفاصب المفاصب المفاصب المفاصب المفاصب المفاصب والمفاصب المفاصب المفاصب والمفاصب والمفاصب المفاصب المفاصب عبد المفاصب والمفاصب المفاصب والمنابع بالمفاصب والمفاصب والمفاصب والمفاصب والمفاصب والمفاصب والمفاصب والمفاصب والمفاصب والمفاصب المفاصب والمنابع بالمفاصب والمفاصب والمفاصب والمفاصب والمفاصب والمفاصب والمفاصب والمفاصب والمفاصب والمفاصب المفاصب والمفاصب المفاصب والمفاصب المفاصب المفاصب والمفاصب المفاصب المفاصب المفاصب والمفاصب المفاصب ال

مع قوله السابق وشمل كلامه مالو لم يكن غرض الاشتهال ماهنا على التضميل وحكاية الحلاف (قوله فإن انشرى بالعين بطل) أي والزيادة لبالع ، فإن جهل كان ذلك من الأموال الضائمة وأمرها لبيت المال ، وميأتى في قوله ولغيم أخطاه المحلم المستخف المنهد وأمرها لبيت المال ، وميأتى في قوله ولغيم أخطاه المحلم المستخف ما مفهد بمن جنسه (قوله لو قصب أرضا) أن مناه مناه المناه المواجه في المناه المناء المناه ا

رهو له فالربح له) إنما أطلق هذا هنامع أنه سيأتى قريبا أنه لو اشترى بالمهن بطل حملا للاتجار على الصحيح بأن كان بشمن فى اللمة (قوله ولو غصب أرضا وبلدا من آخر) أى آخو بالنسبة إليه فكأنه قال: ولو غصبهما من خيره والممبورة أن مالك الأرض والبلد واحد كما يعلم نما يعده (قوله فإن لم يحصل به نقص فكالتزويق) هنا كلام ساقط ، وعبارة التحقة؛ وعلى ذلك: أى قوله وله الفصل الخ فى صيغ يحصل منه عين مال، أما ماهو تمويه عض ولم يحصل به نقص فهو كالتزويق التهت. وما فى حاشية الشيخ من تقريرها فى الشارح بما يقطعى عدم السقط غير مستقيم كما يعلم يحراجعته رقوله بسبب العمل والصبتمة صوابه كما فى الشحقة بسبب العمل والصبغ، على أنه لا حاجة تقوله

أثلاثا ، ثلثاه للمفصوب منه وثلثه للغاصب . أما إذا زاد سعر أحدهما فقط بارتفاعه فالزيادة لصاحبه ، وإنّ نقص عن الخمسة عشر قيمتهما كأن ساوى اثني عشر ، فإن كان النقص بسبب انخفاض سعر الثباب فهو على الثوب ، أو سعر الصبغ أو بسبب الصنعة فعل الصبغ ، قاله في الشامل والتتمة ، وبهذا أعنى اختصاص الزيادة عن ارتفاع سعر ملكه يعلم أنه ليس معنى اشتراكهما كونه على وجه الشيوع بل هذا بثوبه وهذا بصبغه ، وأنو بذل صاحب الثوب للغاصب قيمة الصبغ ليتملكه لم يجب إليه أمكن فصله أم لا ، ولو أراد أحدهما الانفراد ببيع ملكه لثالث لم يصبح ، إذ لاينتفع به وحده كبيع دار لا بمر لها . نعم لو أراد المـالك بيع الثوب لزم الغاصب بيح صبغه معه لأنه متحدٌ فليس له أن يضر بالمسائك ، بخلاف مالو أراد الغاصب بيع صبغه لايلزم مالك التوب بيعه معه لئلا يستحق المتعد"ى بتعد"يه إزالة ملك غيره ، ولو طيرت الربح ثوبا إلى مصبغة آخر فانصبغ فيها اشتركا فىالمصبوغ مثل مامرٌ ولم يكلف أحدهما البيع ولا القصل ولاالأرشّ وإن حصل نقص إذ لاتمدَّى ( ولوخلط المفصوب) أو اختلط عنده ( بغيره ) كبر " أبيض بأسمر أو بشعير وكفز ل سدى نسجه بلحمته لنفسه ، وشمل كلامهم خلطه أو اختلاطه باختصاص كتراب بزبل ( وأمكن التمييز ) لكله أو بعضه ( لزمه وإن شق ) عليه ليرده كما أخلـه ﴿ فَإِنْ تَعَلَى ﴾ الْعَبِيزَ كَخَلُطْ زَيْتَ بَمْنُكُ أُو شَيْرِجِ وَبِرَّ أُبِيضَ بَمْنُكُ ، ودراهم بمثلها كما اقتضاه إطلاقهم وإن قال ابن الصباغ وغيره باشتراكهما ، وما فرق به من أنكل درهم متميز في نفسه محلاف الريت ونحوه منتفض بالحبوب ( فالمذهب أنه كالتالف فله تغريمه ) بدله سواء أخلطه بمثلًه أم بأجود أم يأرداً لأنه لما تعذر رده أبدا أشبه التالف

فى دنَّ قيمة صبغه عشرة هل يضيع ذلك على الصباغ أو يشتركان فيه لعذره ? فيه نظر ، والأقرب الثانى ، وأما لو خلط الصباغ وفعلذلك بنفسه فينبغي أنه لاشيء فيمقابلة الزيادة لتعدُّيه بللك ، وهذا كله في الصبغ تمويها ، وأما لوحصل به عينوزادت بها القيمة فهو شريك بها (قوله وإن نقص) قسيم مافهم من قوله بأن كأن يساوى عشرة قبله وساواه بعده مع أن الصبغ قيمته خسة ( قوله لم يجب إليه ) أي لم يجبر على الإجابة ، فلو رضي بذلك جاز (قوله إذ لاينتفع به) وبه يفرق بين مالو أزاد الغاصب بيع البناء والفراس أو المـالك بيع الأرض فإنه يجوز لإمكان الانتفاع بكل من الأرض والبناء أو الغراس على حدته ( قوله لزم الغاصب ) أى فإن امتنع باع عليه الحاكم ( قوله لئلا يستحق المتمدّى) وفىشرح الروض فيا لوكان الصبغ لثالث ماحاصله أنه لايلزم واحدا من مالكي الصبغ والثوب موافقة الآخر فىالبيع اهسم على حج ( قوله ولو خلط المفصوب ) شمل مالو وكله فى بيع مال أو فى شراء شيء أو أو دعه عنده فخلطه بمال نفسه فبلزمه تمييزه إن أمكن وإلا فيجب رد بدله لأنه كالتالف ، ومنه يوخط . جواب ماوقع السوال عنه في الدرس من أن شخصا وكل آخر في شراء قماش من مكة مثلا فاشتراه وخلطه بمثله من مال نفسه ، وهو أنه كالتالف (قوله ودراهم بمثلها ) أو بدراهم مثلها للغاصب ، فإن غصبهما من اثنين

العمل لأن العمل لا دخل له كما لايختى (قوله أو اختلط عنده) هذا إنما يتأتى في الشتى الأول وهو مايمك ن تمييزه ، أما فى الشق الثانى فهو حيثتك يكون مشرّكا كما نقله الشهاب سم عن الشارح ( قوله كبرّ أبيض بأسمر الخ ) الذى ينيغي ذكر هذا عقب قول المتن وأمكن التمييز لأن هذه أمثلته ، والكلام هنا في مطلق الحلط الشامل لما بمكن تمييرُ ه كالأمثلة المذكورة هنا وما لا يمكن كالأمثلة الآتية في قوله كخلط زيت بمثله الخ ( قوله لنفسه ) انظر ما الداهي له مع الإضافة في لحمته (قوله كما اقتضاه إطلاقهم) أي في مسئلة الدراهم

فيملكه الغناصب إن كان نما يقبل التمثل ، فإن لم يكن كتراب أدض موقونة خلطه بز بل وجمله أجوا هر مثله ورد الآجر تناظر ، ولا نظر لما ليه من الز بل لاضمحلاله بالنار ، قاله بعضهم ، ومع تملكه الملدكور فالأوجه كما مر أنه يمجر عليه فيه حتى يؤشى مثله لمالكه ، ويكنى كما ألتى به المصنف أن يعزل من المخلوط : أى بغير الأردا قلد حتى المغصوب منه ويتصرف في الباقى كما يأتى ، وبها مع ما يأتى أيضا سقط ما أطال به المسبكى من الدو والتشغيع على القول بملكه بل هو تغليظ عليه مناسب التعدى حيث علقنا الحق بلمته بعد خلوها عنه ، وإنما قلما بالشركة في نظيره من المفلس لئلا يمتاج للمضاربة بالثن وهو إضرار به ، وهنا الواجب المثل فلا إضرار ، ومن ثم لو فرض فلس الغاصب أيضا لم يعد كما في المطلب جعل المغصوب منه أحق بالمختلط من غيره ، ولو خلط مثايا مغصوبا يمثله مغصوب برضا مالكه أولا أو انصب كذلك بنفسه فشترك الانتفاء التعدى كما قال البلقيني المعروف عند

وخلطهما اشتركا فيهما ( قوله كتراب أرض موقوفة ) ألههم أن تراب المملوكة إذا خلطه بالزبل يملكه الغاصب بخلطه وإن جعله آجرا قلا يرده لمـالكه ، وإنما يرد مثل التراب ، وقياس رد الزيت المتنجس وجلد الشاة أن يرده لمـالكه لأنه أثرملكه ، إلاأن يقال : الزيت المتنجس لايمكن تملكه بوجه والنراب المحلوط بالزبل يمكن الحكم بملك الفاصب له لأنه وإن اختلط بالزبل عينه باقية وتجاسته إنما هي للزبل المحالط له ، والمنع من بيعه إنما هو لتعلس تمييز الزبّل من التراب فبتي للغاصب لتعذّر رده مع كونه في نفسه قابلا للملك ( قوله لاضمحلاله بالمنار ) بقي مالوكان لبنا اه سم على حج ، وينبغي أنه إن أمكن تمييز ترابه من انربل بعد بله لزمه وإلا رده للناظر كالآجرّ وخرم مثل التراب ( قوله ويتصرف في الباقي البخ ) قضية ذلك أن الحمجر عليه إنما هو في القدر المغصوب لافي جميع المخلوط حتى يصح بيع ماعدا القدر المغصوب شائعا قبل العزل فليتأمل اهاسم على حج , أقول : ولا مانع من ذلك لكن لو تلف ما أفرزه للمفصوب منه هل يضمن بدله لتعينه بإفرازه أو يتبين عدم الاعتداد بالإفراز حتى لا يجوز له التصرف فيا بني إلا بعد إفراز قدير للتالف ، وأنه لو كان تصرف في الباقي قبل تلف المفرز يتبين بطلان تصرف في قدر المقصوب ، فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن الغاصب لايبرأ من الضيان إلا بعد رد المفصوب أو بدله وحيث تلف ماعين له تبين بقَاء حقه في جهة الغاصب نطرا لما في نفس الأمر (قوله وبهذا الخر) أي أن الأوجه أنه يصجر عليه الخ (قوله برضا مالكه ) أي جنس المالك الصادق بالمالكين (قوله أو انصب ) قد يخالف قوله أو اختلط عنده حيث جعله ثم كالتالف وهنا مشتركا . ويجاب بأن مامر من قوله بغيره المراد به من مال الغاصب وما هنا يغيره فلا تناقض . هذا والأتول أن يقال ماسبق من قوله أو اختلطا عنده مصوّر بما إذا أمكن تمييز الخلوط لمـا يأتى فى قوله وخرج بخلط الخ ( قوله لانتفاء التعدى ) هذا لا يأتى فيا لو خلط بغير إذن من الشريك المشار إليه

(قوله أى بغير الأردل) أى لأنه حينط يجوز أن يفخ المالك من حينه ، بخلاف الحلوط بالأردل ولم وقضية التوجه أن ما لأبحوز فيه ذلك كجمل إلى هريسة كذلك فابراجع رقوله وبهذا ) أى كونه يمجر عليه حتى يوثرى مثله ، وقوله مع ما يأتى : أى في شرح المن الآلى (قوله بل هو تفليظ طيه) عطف على مافهم من السياق. والمفنى إن اندفع بما ذكر تشنيع السبكى اللى حاصله أن ماقاله الأصحاب من مائل الفاصب بالخلط تنفيف عليه لأنه ليس تففيفا عليه بل هو تقليظ عليه الغراقوله لاتفاء التحديق ما إذا اختلط بنفسه ، وكلام البلقيني وغيره إنما هوف خصوص ما إذا اختلط بنفسه ، وكلام البلقيني وغيره إنما هوف خصوص ما إذا تخلطهما بغير رضا ما لكيم وقوله بغير المنافقة بمن من صور المفصوب بالخصوص كما يعلم من شرح الروض أيضا ، على أن هاتين المسئلتين المسئلين المسئلة المسئلة المسئلين المسئلين المسئلين المسئلين المسئلين المسئلين المسئلين المسئلين المسئلين المسئلة الهافعية أنه لايملك منه شيئا ولا يكون كالهالك وأقي به الوالد رحم الله تعالى وإن جرم ابن المقري بممالانه ، وبويد الأول ما ألتي به المصنف ، وفرق بأنه إنما ملكه في الحليظ بما له تبعا لمماله ولا تبعية هنا ، ومن أنه لو غصب من جمع حراهم مثلا وخلطها خلطا لايتميز ثم فرق عليهم المخلوط بقدر حقوقهم حل لكل منهم قدر حصته ، فإن خصص أحدهم بمصنعة لزممة أن يقسم ما أخده عليه وعلى الباقين باليسبة إلى قدر أبوالمم ، هذا كله عند معرفة المالك أو أن الملاك كما قدر ، أما مع جمههم هؤن لم يحصل البائي من معرفهم وجب إعطاؤها للإمام لهميكها أو تمهم المالك ملاكها وله القراضها ليديم الملك ، وإن أيس منها : أي عادة كما هو ظاهر صارت من أموال بيت المال ملاكها وله القراضها لوالمستحق أعدها طفوا ولغيرة الحداما ليعطيا لمستحق أعدها طفوا ولغيرة أخداما ليعطيا لمستحق أعدها طفوا ولغيرة أخداما ليعطيا لمستحق أعدها طفوا ولغيرة أخداما ليعطيا لمستحق أعدها من في توقع معوفة أمله وإلا فهو لبيت المال وجود الحلال عن توقع معوفة أمله وإلا فهو لبيت المال فيضوف المحافات وخرج بخاط واخطط عنده الإختلاط من غير تمدكان سال برع في مثله فيشرك الماكاهما بحبيهما فيصوف للمستويا قبي مثله فيشرك الماكاهما بحبيهما فيرا لمستعرا فيمنا لمنظم وإن الم نظيرة بما وقدم الأن ينهما بحسب حقهما كما يأتى في نظيره من اخلاط فإن استريا فيستها فيشم لكم المنائي في نظيره من اخلاط

بقوله أولا إلا أن يقال المراد لانتفاء التعدي من المالكين (قوله أنه ) أي الفاصب (قوله ويؤيد الأوَّل) هو قوله فشترك ( قوله ما ألمني به المصنف ) أى السابق في قوله ويكني كما أنتي به المصنف أن يعزل النغ ( قوله ومن أنه ) عطف على ماتضمته ما ألمتي به المصنف من قوله أن يعزل النغ ( قوله وإن أيس منها ) أي المعرفة ، وليس من هذا مايقيض بالشراء الفاسد من جماعة بل يتصرف فيه من باب الظفر لأنه دفع في مقابلته الثمن وتعذر عليه استرجاعه مم أنه لا مطالبة به في الآخرة لأخلم برضا مالكيه (قوله ولغيره أخذها الخ) أي ومن الغير الغاصب فله الأخد من ذَلَكُ ورده للمغصوب منه أو لوارثه ( قوله وإلا ) أي يتوقع معرفة أهله فهو : أي جميع ما في ذلك القطر وإن كان بأيد موضوعة عليه (قوله فيشترك مالكاهما بحسهما ) أي قلو تنازعا في قدر السائل أوقيمته صنق صاحب البر اللي سال إليه غيره لأناليد له ، فلو اختلطا ولم يعلم يد لأحدهما كأن سال كل منهما إلى الآغرو اختلط وقف الأمر إلى الصلح [ فرع ] سئل سم في الدرس عمن بلنو في أرض بذرا وبذر بعده أخر على بذره هل بملك الثاني بذر الأول للخلط ويلزمه للأول بدل بدره ؟ فأجاب بأن الذي ينبغي أن يقال : إن الثاني إن عد مستوليا على الأرض ببلره ملك بلر الأول وكان البلر للثاني ، ولزمه للأول بدل بلره لأنه إذا استولى على الأرض كان غاصبا لها ولمـا فيها ، وإن لم يعد" الثاني مستوليا ببلىره على الأرض لم يملك الثاني بنير الأول وكان الزرع بينهما بحسب بنيرهما . وعبارة العباب : فرع : من بث بدره على بدر غيره من جنسه ونوعه وأثار الأرض انقطع حتى الأول وخرم له الثانى مثله ، وأما لو اختلف الحنس كأن كان البلر الثاني غير الأوَّل كأن بلر الأوَّل حنطة مثلا والآخر باقلا فلا يكون بلر الأوَّل كالتالف اه وقد أفَّى الشيخ الرمل في هذه بأن النابت من بذرهما لهما وعليهما الأجرة ، وهذا بخلاف مانو فصب بذرا وزرعه في أرضه فإنه يكون لمالكه وعلى الغاصب أرش التقص اه. وقول العباب : وغرم الثاني مثله ، ألمني شيخنا الزيادي رحمه الله بأن القول قول الثاني في قدره والله أعلم اه. هكذا رأيته بهامش غط بعض الفضلاء ، وقول سم إن عد " مستوليا على الأرض : أي كأن كانأقوى من الأوَّل أو كان بذره أكثر

كرّ راحداهما في قوله الآتي وعرج خلط أو اختلط عندهالاستلاط من غيرتمد آلغزهوله ويؤيد الأول ماأش به المستم. أي الآتي على الأثرق قوله ومرّ أنه لوغصب من جع دراهم إلغ ( قوله وفرق) أي بين مسئلة البلتيني وبين ما حل

حمام البرجين وتمتنع تسمة الحب على قدر قيمها الربا ، ولو فصب ورقا وكتب عليه قرآ نا أو خيره كان كالحالف كما قاله ابن الصباغ ، واعتمده الوالد رحمه الله لأنه لا يمكن رده بحاله محلاظ لمن ذهب إلى أنه كالصبغ فيا مر" ، والطربق الثاني قولان : أحدهما مامر" والثاني يشتركان في المفلوط والمغصوب منه قدر حقه من المخلوط (وللفاصب أن يعطيه ) أي المالك وإن أني ( من غير الفارط ) لا تنقال الحق إلى ذهبته ، وبالما مرمن أن المختلط صمار كالمالك ومن المفلوط إن خلطه بمثلة أو أجود مطاقماً أو بأرداً إن رضى ، والقول بأن الفاصب ليس أولى من المالك بملك الكل بل المالك أولى به لانتفاء تعديه ممنوع ، إذ المفصوب لما تعلو ردة ، وذلك غير موجود في المالك العاصب به لتعديه مع تمكين المالك من أعدا بعد حالا جعل كالهالك للفصرورة ، وذلك غير موجود في المالك ملام معد يتمني ضبان ما للغاصب ، فلو ملك الكل لم يلزمه رد شيء ويفرض لز ومع لايازمة القور ففيه حيف ظاهر ، وقد يوجد الملك مع انتفاء الرضا الضرورة كأشد مضطر طعام غيره قهوا عليه لتفسنه أو لدابته ، ولهيس لم يرجحوا قول الشركة لأنه صار مشاعا ففيه تملك كل حن الآخو بغير إذنه أيضا ، يتماض ما يؤدا طفات عقد بالملمة لم يرجحوا قول الشركة لأنه صار مشاعا ففيه تملك كل حن الآخو بغير إذنه أيضا ، يتعاش عالهدا وسيد المحارث فيه حالا بحوالة أو نحوها ، وهذا صوب الزركتين قول الهلاك . قال : ويندفع الهدور يمنع الملمة لم يصرف فيه حالا بحوالة أو نحوها ، وهذا صوب الزركتين قول الهلاك . قال : ويندفع الهدور يمنع الفاصب

من بلد الأول ( قوله كان كالهالك ) أى فيرد مثله لأنه على ( قوله أو أجود مطلقا ) أى رضى الممالك أم لا ( قوله ظهر ملك ) أى الممالك مفرع على قوله والقول بأن الخ ( قوله لم يلز مه شىء ) فى هده الملاز مدّ كالآتية عضاء اه سم على حج . لعل وجه الحفاه أن لوقلنا بملكه الكل أأز مناه بردّ بعل مال الفاصب أو جعل المكل شركة بينهما ( قوله ففيه حيث ) أى بالفاصب ( قوله وقد يوجد الملك ) دفع به ماقد يقال كيف يملكه الهاصب بعدن تمميلك من الممالك ( قوله كأخذ مضطر ) هل يحصل ملكه يمجرد الأحداد كما قد تدل له هذه العبارة أو يجرى فيه مناقيل فى ملك الفهيف أو كيف الحال اهسم على حج . القياس الثانى بل لو قبل بأنه لا يملك هنا إلا باز دراد وإن قلنا بملك الفهيف

عليه الشارع كلام المثن من كون الفير للغاصبار قوله فلوطك الكل لم يلزمه رد " في ع) قال الشهاب سم في هداه الملازمة كالآبية خفاء اه. وأقول : لا تضاء فيها إذ الذي شفل فعة الفاصب المالك وأوجب عليه الفور إنما هو تعديه الملازمة كالآبية خفاء اه. وأقول : لا تضاء فيها إذ الذي شفل فعة المناصب على الملازمة ( قوله فقيه تملك كل موجب كما لا يفي لأن العبن صارت علوكة له وفعته غير مشغولة له بشئ فاتضحت الملازمة ( قوله فقيه تملك كل موجب كما لا يفي لأن العبن صارت علوكة له وفعته غير مشغولة له بشئ فاتضحت الملازمة ( قوله فقيه تملك كل مان أد فعية الناصب عين مال المالك و تملك المالك قبل مان والمناصب عين مال المالك قبل مان والمناصب فيها الله المواجب عن مان المالك قبل مان والمناصب فيها المالك قبل المالك قبل المالك قبل المناصب فيها المناصب بصبر مشاعا فيازم أن كلاتمك حق القول بالملاك على المناصب على مناصب يصبر مشاعا فيازم أن كلاتمك حق القول بالملاك في المناصب على موجود في القول بالملاك فيها أنه يلزم عليه منع المالك من المصرف قبل حق القول بالملاك في أو أنه يلزم عليه منع المالك من المصرف قبل حق القول بالملاك ، وأما كونه فيه زيادة على ما في القول بالملاك فيور أنه يلزم عليه منع المالك من المصرف قبل المناسبة من المالك من المسالك من المالك من المالك من المالك من المالك المناصبة على الملاك المالك من المالك المالك من ا

من التصوف فيه وعدم تفوذه منه . حتى يدفع البدل كما مر ، وإذا كان المالك لو ملكه ذلك بعوض لم يتصرف حتى يرضى بلمته ، فع عدم رضاه بالأولى قال بعضهم : كيف يستبعد القول بالملك وهو موجود فى المذاهب الأربعة بل اتسعت دائرته عند الحنفية والممالكة ( ولو غصب خشبه ) مثلا ( وبنى عليها ) فى ملكه أو غيره ولم يخف من إخواجها تلف نحو نفس أو مال معصوم وكلامه الآلى صالح لشموله هده أيضا ( أخرجت ) ولو تلف من مال الفاصب أضماف قيمية التعميد ويازمه أجرة مثلها وأرش نقصها وعله إن بتى لها قيمة ولو تافهة وإلا فهى هالكة فيلزمه مثلها ، فإن تعلى فقيمتها ، ويرجع المشترى على بائمه بأرش نقص بنائه إن كان جاهلا ، ومن ثم أفتى بعضهم فيمن أكرى آخر كملا فغيره ( ولو ) غصب خشبة و ( أفرجها فى سفينة فكالمك ) تخرج عائم تصر لا مثل لها مكر

بوضعه بين يديه أو في فمه لم يبعد لأنه إنما جاز له أخلم لضرورة ، وحيث لم يبلمه بأن سقط من فه أو لم يدخله فمه أصلا لم يتحقق دفع الضرورة به ( قوله حتى يدفع البدل ) أى أو يعزل من الهلوط قدر المنصوب كما قدمه عن فتاوى المصنف اه سم على حج . فلو تعذر رد" البدل لغيبة المسالك رفع الأمر لحاكم يقبضه عن الغائب أو تعذر رد البدل لعدم القدوة عليه فيحتمل منعه من التصرف لتقصيره وإن تلُّف ، ويحتمل أن يرفع الأمر اللحاكم ليبيعه ويحصل بشمنه البدل أو بعضه وما بقي من البدل بيقي دينا في ذمة الفاصب ( قوله كيف يستبعد القول بالملك ) أي للغاصب (قوله ولو غصب خشبة ويني عليها) قال في العباب : ولو منارة لمسجد ، ، ثم قال : وغرم نقص المنارة للمسجد وإن كان هو المتطوع بها لحروجها عن ملكه ، وقوله وإلا فهي هالكة وينبغي أن الحشبة حيثلة للمالك لأنها غير متقرَّمة وهي أثر ملكه اهسم على حج . أقول وبنه يؤخد أنه لانظر إلى تلف مابني عليها وإن كان معصوما وبه يعلم أن قوله إلا أن يخاف تلف مال: يعني غير ما أدرجت فيه الحشبة إذا كان تلفه باخراجها لابنحو غرق ، وبه يندفع مَايقال قوله ولو تلف من مال الغاصب الخ مناف لمـا يأتى من قوله ولو لفناصب ( قوله (يرجع المشترى ) أى مَن الغاصب ( قوله إن كان جاهلا ) ويصدق في ذلك مالم تدل قرينة على خلافه ( موله وأذن في السفر به مع الخوف) إنما قيد به لأنه مظنة لعدم رجوع المستأجر على الغاصب لكونه قصر بالسفر به زمن الحوف ، لكنه لمَّـاا كان بإذن من الغاصب نسب التعزير له فرجع المستأجر عليه ، أما زمن الأمن فالرجوع فيه لأنه أمين ظاهر فلا يحتاج للتنبيه عليه (قوله وغرمه) أي المكتري (قوله فكالملك تخرج) هو ظاهر إن علم ، فإن لم يعلم كأن اختلطت السفينة بسفن فهل يعد كالتالف أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب قياسا على ماقدمه الشارح في الفصل السابق من قوله ولو غصب ثوبا ثم أحضر المالك ذلك وقال هذا الذي غصبته منك وقال المالك بل غيره الخ أن يقال : إن أقام المالك بينة عمل بها وإن لم يتم بينة صدق الغاصب في تعبينه ، ثم إن صدقه المنصوب منه غذاك وإلا كان كن ألمرَّ بشيء لغيره وكذبه فيه فيبني تحت يده ، ولا شيء عليه غيره بناء على ما استوجهه الشارح في مسئلة الثنوب المذكورة وازمه بدل الحشبة علىماذكره عنالبلقيني . وينبغي أن يأتي مثل هذا فيا لواتفقا علَّى الغصبواد"عي الغاصب أن المغصوب اللوح الذي في أعلى السفينة والمغصوب منه أنه في أسفلها (قوله مالم تصر لا مثل لها ) أي فلا تخرج لأنبا كالهالكة ، ولا ينافى هذا ماقدمناه عن سم من أنها للمالك ، إذ هي أثر ملكُه ، لأن المراد أنها إذا

فى حاشيته طوالتحقة هما هومهفى على فهم أن المراد فيها أن جميع ماذكرمن قوله ففيه تملك كل حتىالا تعر الخ موجود في القول بالشركة وليس موجودا فى القول بالهلاك ، وقد تبين بما تقمرر أن هذا ليس مراده فتأمل .

( إلا أن يتماف تلف نفس أو مال معمومين ) أو اختصاص كذلك ، ولو للغاصب بأن كانت في اللبجة والحشية في أسفلها فلا تنزع إلا بعد وصولها الشط والمماك حيفتا. أخد قيمها للحياولة ، والمرادأ قرب شط يمكن الوصول في أسفلها فلا تنزع إلا بعد وصولها الشط والمماك حيفتا. أخو المنهو وكل مبيح للتيم ، وقال الزركشي كغيره إلا الشين أسفا مما صوحوا به في الحيط مهم بعد محمولة الذي تأخيا ما هو الذي صرحا به تم صحية قالا : المجوان غير الحاكي خوب كل علمور بيسح التيم وفاقا وخالافا ، ثم قالا : للمجوان غير الحاكي لهم أنه الإ المجار بياه المنهوب جبيرة كان تما لو خالط به جرحه ، قاله المتولى ولا يلبيح لنرحه مأكول ولا غيره النهي عن ذيح الحيوان لغير أكله ، ويضمته لأنه حال بينه وبين مالكه ، ولو يغلج لنبيح لنرحه جرحا لآدى بإذ في القاور عليه وإن جهل الفصيب عالم علمه المعامل معمومة كوان عصن ولو رقيقا كان زنى ذيها ثم جرحا لا معارا ما والمركبة بالمناصب و علما بالماء في محرف ومرتد ومال غير معموم كال حرق فلا يقي لإجملها لإهدارهما ولو وطمح المفصولة المناسب و علما بالماء والمحرم ما ولم يكن أصلا الماكها وحدى فلا يقي لإجملها لإهدارهما ولو وطمح المفصولة وين الحالين ) تمرح الزناسة علمه وجهله زوان الحالين ) تمرح الزناسة والمي تعدد ، وإن وطنها مرة عالما وأخرى جاهلة فهران كما سياتى في الصداق ( إلا أن تعالوعه) عالمة بالتحرم عالمة العملية فهران كما سياتى في الصداق ( إلا أن تعالوعه) عالمة بالتحرم عالما العموم عالم وأن وطنها مرة عالما وأخرى جاهلة فهران كما سياتى في القدار ( إلا أن تعاومه) عالمة بالتحرم عالم العموم عالم المؤموم عالم وأغرى جاهم العموم عالم الع

خرجت بعد ذلك كانت المالك ( قوله والمراد أقرب شط ) أى ولو ماسار منه اه مم ( قوله إلا الشين ) قضية الاقتصار على هلما الاستئناء أن بعله البرء كغيره ، ولا يخلومن وقفة وقوله حيوان شامل المأكول اهسم على حج : أى وهو مناف لما الخيد به بعد في قوله حيوان غير المأكول ( قوله لأن هلما هو الذي صرح به قم ) أى في مسئلة الحيوان وقوله بناف على الحيوان غير المأكول ( قوله لأن هلما هو الذي صرح به قم ) أى فلا ينزع إن خيف من الحيد في تعلق المؤلف المناف المؤلف ا

<sup>(</sup> قوله تحريم الزنا مطلقاً أو نشأ بعيدا عن العلماء ) هكذا فى نسخ الشارح ولعل فيه سقطا من النساخ ، وعبارة التحفة تحريم الزنا مطلقاً أو بالمفصوبة وقد عدر بقرب إسلامه ولم يكن مخالطاً لنا أو مخالطاً وأمكن اشتباه ذلك طهه أو نشقه بعيداً عن العلماء

"كما يقهم من قوله الآتى إن علمت ( فلا يجب ) مهر ( على الصحيح ) لأنها زانية وقد نهى عن مهر البغى . والنانى يجب لأنه لسيدها فلم يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت فى قطع يدها . وأجاب الأول بأن المهر وإن كان السيد فقد عهدنا تأثره بفعلها كما لوارتدت قبل الدخول ( وعليها الحد" إن علمت ) بالتحريم كر ناها وكان انية مرتدة ماتت عهدنا تأثره بفعرات إلى المنافق المنافقة ال

الرفية فيها ومدار المهر على الزنا ولم يوجد مها زنا حقيقة (قوله فلا يجب مهر ) خرج أرش البكارة فيجب مع المها وعة كما قال في شرح الروض : ولا يسقط أرشها بمطاوعتها اله سم على حج (قوله وقد نهى عن مهر البغى) أى المانوعة كما قال في عدم وجوب المهر" اله سم على حج (قوله وأرش المكارة ) هذا يفيد أن المشترى من الغاصب يجب بوطئه البكر وهم ليب وأرش بكارة ، وعملية فيخص قو لهم المقبوضة بالشراء المفاصد في جب بوطئها مهر بكر وأرثم بكارة وقد يلتزم ذلك ، ويفرق ينهما الأنهم ثم إنما أوجبوا مهر البكر مع الأرش لاستناد الوطء إلى عقد عنطك فيه ، بملات الشراء من الفاصد بؤانه لم يتناف فيه ، بملات الشراء من الفاصد بؤانه لم يتناف في فيداده فنزل منزلة الفاصد عجمه مائم ما موقوا المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنا

[ قرع ] أذن المالك الفاصب أو للمشترى منه بالوطء هل يسقط المهر ؟ فيه قولان ، أو تسقط قيمة الولد ؟ فيه طريقان ، رجع ابن القطان عدم سقوط المهر وهو قياس نظيره في الرهن ، وقياسه ترجيح عدم سقوط قيمة الولد اه سم على حج . ثم رأيت قول الشارح وعلم مما مر النخ رقوله فلو انفصل حيا ) أى ومات روض اه سم على حج : أى فإن بقي حيا وأحيلها الفاصب بزنا كا هو الفرض فهو رقيق السيد (قوله كما قاله أبو إسحق النخ ) معتمد رقوله انفصل مينا ) قضيته أن ولد البيمة يفرد بالضيان عن أمه ، وليس مرادا فإن حل البيمة إنما يقمس بما تقص من قيمة أمه وحينك يتأمل الوجه القائل بعدم الضيان ما المراد به رقوله واقتصار الشارح على حكاية الضيان ) أى

<sup>﴿</sup> قُولُهُ فَضَمُونَ عَلَى الفَاصِبِ ﴾ أي والمشترى منه كما صرح به في التحفة

اليد عليه تبعا لأمه تبع فيه الرافعي هنا ، وقال إنه ظاهرالنص ، لكن صحح بعد ذلك بأوراق عدم الضهان ، وقوّاه في الشرح الصغير (وإن جهل) التحريم ( فحر ) من أصله لا أنه انعقد رقيقًا ثم عنق كما قال في المطلب المشهور ( نسيب ) للشبهة ( وعليه) إذا انفصل حيا حياة مستقرة ( قيمته ) بتقدير رقه لتفويته رقه بظيَّه ، فإن انفصل ميتا بجناية فعلى الحانى ضمانه وهي عشر قيمة أمه، كما يضمن الجنين الحرّ بغرة عبد أو أمة كما يعلم ذلك بما يأتي في الجراح فتضمين المالك للغاصب وللمشترى منهبذلك ، وسيأتى ثم إن بدل الجنين الهجني عليه تحمُّله العاقلة ، لأنا نقدرًa ةنا في حقه والغرة موَّجلة فلا يغرم الواطيء حتى يأخلها ، قاله المتولى ، وتوقف الإمام فيه أو بغير جناية فلا ضيان لانتفاء تبقن حياته ، ويخالف مالوانفصل رقيقا ميتا على القول بضيانه ، لأن الحمل لايدخل تحت اليد فجعل تبعا للأم ، ولو انفصل حبا حياة غير مستقرة ثم مات وجب ضهانه فيما يظهر من تردد للأذرعي ، ورجحه بعضهم أيضًا كما أفهمه تعليلهم الميت بأنا لم نقيقن حياته واقتصاره على المشرى يفهم أن المهب من الغاصب لايرجع بها وهو أصح الوجهين خلافا لبعض المتأخرين ، وعلم مما مرّ لزوم المهر وقيمة الولد للغاصب والمشترى منه ، وإن أذن الحالك في الوطء وهو الأصح والعبرة بقيمته ﴿ يَوْمُ الْأَنْفُصَالَ ﴾ لتعلُّر التقويم قبله ويلزمه أرش نقص الولادة ( ويرجع بها ) أي بالقيمة( المشترى على الفاصب ) لأنه غرَّه بالبيع وغرمها ليس من قضية الشراء ، بل قضيته أن يسلم له الولد حرا من غير غرامة ، وما وقع فىالروضة بخط المصنف من قوله ولا يرجع نسب لسبق القلم ( ولو تلف المُفصوب عند المشترى) من الفاصب ( وغرمه ) لمـالكه ( لم يرجع ) بما غرمه على الفاصب عالمـا أو جاهلا وإنما يرجع عليه بالثمن ( وكذا ) لايرجع بالأرش الذي غرمه ( لو تعبب عنده ) بآ فة ( في الأظهر ) تسوية بين الجملة والإجزاء . والثاني يرجع للتغرير بالبيع ، أما إذا كان بفعله فلا يرجع قطعا ( ولا يرجع ) عليه ( بغرم

فيا لو انفصل الولد الرئيق مينا بلا جناية (قوله لا أنه انعقد وقيقا الفخ ) أى وتظهر فالدة ذلك فى الكفاءة فى النكاح (قوله وهى عشر قيمة أنه ) أى سواه كان حوا أو رقيقاً لأنا فقد ل الحر رقيقاً فى صحى الغاصب والمشترى لأن ضيابهما لتفويت الرق على السيد (قوله فلا يغرم الواطيء) أى للمالك حتى يأصلها أى من الجانى (قوله قاله المنوب المنوب على القول بضيائه ) أى وهو مرجوح (قوله ولو انفصل) مسترز قوله حياة مستقرة (قوله وجب ضيائه) انظر بماذا يضمن ، وزاد حج بعد قوله ضيائه كالحى اه ، وعليه قلو لم تكن له قيمة هل تعتبر (قوله وجب ضيائه) انظر بهذا بالمنافقة من المنافقة من المنافقة و المنافقة و المنافقة على المنافقة و المن

<sup>(</sup>قوله ويخالف ما لوانفصل رقيقا ميتالفغ ) عبارة التحفة : وفارق مامر فىالرقيق بأنه يدخل تحت اليد فجعل تبعا للأم فى الفيان ، وهما حر فلا يلخط تحت اليد انتهت . واعلم أن فى بعض نسخ الشارح هنا كلاما غير منتظم وفى بعضها مايوافق ما فى التحفة فليقنيه له .

مشعة استوفاها > كليس وركوب وسكنى فى الأظهر لما مرّ (فى المهر ) ومقابل الراجع يقول غره بالميع (ويرجم)
عليه ( بغرم ماتلف عنده ) من المنافع ونحوها كشمر ونتاج وكسب من غير استيفاء إذا غرمه المالك مقابلها ،
وهمول العبارة الدين غير مراد لتقديم حكمه ، وكالامه هلما إنها هو فى المتفعة والقوائد من قبيل المنعة ( ويأرش
غفس ) بالمهملة ( بنائه وغراسه إذا تنقض ) بالمجمة من جهة ملك الأرض ( فى الأصبح ) فيهما أما الأولى فلأنه
غيم بالمهملة ( بنائه وغراسه إذا تنقض ) بالمجمة من جهة ملك الأرض ( فى الأصبح ) فيهما أما الأولى فلأنه
المائنة يقول كأنه بالبناء والفراس يتلف ماله ( وكلما ) أى غيء ( لو غرمه للمشرى رجع به ) على الفاصب كأجرة
ققط ( ومالا ) أي وكلما لو غرمه المشرى لم يرجع به على المنترى ) لأن القرار على الفاصب
ققط ( ومالا ) أي وكلما لو غرمه المشرى لم يرجع به على المناصب كقيمة الدين والأجراء ومنافع استوفاها ( نيرجم)
به الفاصب إذا غرمه ابتداء على المشرى الأن القرار عليه فقط لتلفه تحت يده . تعم إن سبق من الفاصب اعتراف
المنصب لكونها أكثر لم يرجع بالزائد على الأكثر من قيمته وقت تبض المشرى إلى الطف لأنه لم يلم يلم المنافق أي الم إلى المنافق المهم المؤلف شهان
المشرى ، ولا تستنبي هذه الأن المشرى لا يقر وابعة كما يعدة وقت تبض المشرى إلى الطف لأنه لم يدخل في شهان
في الشرح ( وكل من انبنت ) بنونين ثانية ورابعة كما يضله إبدا هي يد الفاصب فكالمشرى ) في مرّ من الرجوح
و مده و (واقة أحملم ) قال الأسنوى : وقد سبق أول الباب بيان ذلك فقال : والأيدى المثرية على يد الفاصب فكالمشرى على يد الفاصب فكالمشرى على دائفاصب أيدى

قوله بآقة الغغ (قوله لمنا مرّ ) أى من أنه اللدى انتفع به وباشر الإثلاث (قوله ويرجع عليه الغغ ) أى يرجع المشترى على الغاصب ويخرج بالمشترى المتهب ، فقضيته أنه لايرجع بيدل ماغرمه فى المنافع الفائقة بلا استيفاء منه وهو قياس ماتقدم من عدم الرجوع بقيمة الولد .

[ فرح ] ادمى على آخرتحت يده دابة أن له فيها التصف مثلا وأنه خصبها فأجاب بأنها إنما كانت هندى بجهة المهاباة وأقام بينة بها لم يضمنها كما استبطه البلقيني من كلام المروزى في الشركة ، وقول بضهم إنها في ومن نوبته كالمارة هنده فليضمنها يود بأن جول الأكساب كلها له ومن نوبته صريع في أنه كالماتك ها لا كالمستبير اهر حج وكتب سم على قوله وأقام بينة المخ سكت هن بيان حكم مفهومه ، وهندل أنه تصديق المدسى كا لو ادهى أحد على المستبير المن المناسب وادعى آخر المفسب وادعى تحر اللهرية مثلا اهر : أى فالملسف مدمى الفسب وادعى تحر الواجهة مثلا اهر : أى فالملسف مدمى الفسب وادعى تحر فرا المبارة ) هى قول المناسب وروله والمورك والثانية هى قوله المناسبة وكوله أيرجع بغرم ما تلف صنده . والثانية هى قوله المبارئة على المناسبة والمناسبة منا أي على المناسبة وكان من المناسبة والمناسم ، أما لوكانت بيده أسية كالموريع فهو كالفاصب في كونه طريفا فالفيان وأما قوار الفيان فعلى المناصب منها يكن من انبنت يله على يده المناسب منها فقرار الفيان فعلى المناصب منها فقرار الفيان طريد الغامية المراسبة على كن من انبنت يله على يده المناسب منها فقرار الفيان طري بدائلة على كالمشرى .

<sup>(</sup>قوله المتن فكالمشترى) أي إلا فيا مر في قول الشارح والتصاره على المشترى .

## كتاب الشفعة

بإسكان القاء ، وحكى ضمها . وهى لغة من الشفع ضد الوتر ، فكأن الشفيع يجعل نفسه شفعا بضمه نصيب شريكه إليه ، أو من الشفاعة لأن الأمحد فى الجاهلة كان بها : أى بالشفاعة ، أو من الزيادة والتقوية ويرجعان لما قبلهما ، وشرعا : حتر تملك قهرى ثبت للشريك القديم على الحادث فيا ملك بعوض يما ملك به لدفع الفسرز : أى ضرر موثة القسمة واستحداث المرافق وغيرها كنور ومصده وبالوعة فى الحصة الصائرة إليه ، وقبل ضرر سوء المشاركة ، ولكونها توضح قهوا ناسب ذكرها عقب النصب للإشارة إلى استثنائها منه ، والأصل فيها الإجماع إلا من شك ، والأعبار كخبر البخارى ، قضى رصون الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل مالم يقسم فإذا

#### كتاب الشفعة

(قوله من الشفع ضد الوتر) مأعودة منه ولم يبين المنى اللى اللها اليه عن اللغة حين الأخل ، وق شرح الروض أنه ضم تصيب إلى تصيب آخر اه . فيكون المأخود أخص من المأخذة منه وهوكاف في المغايرة (قوله بجمل الروض أنه ضم تصيب إلى تصيب آخر اه . فيكون المأخود أخص من المائحة منه وهوكاف في المغايرة (قوله بجمل نفسه) أى أو تصيب الهم المناز ا

### كتاب الشفعة

( قوله أو من الزيادة والتقوية ) المناسب أو التقوية لأتهما مأخذان مختلفان فال بكل منهما قائل وانظر اللهنظ المستممل فى الزيادة والتقوية هل هو لفظ الشفع أو الشفاعة أو غيرهما (قوله بما ملك به ) لاحاجة إليه فى التعريف ولمذا لم يذكره غيره لأن التعريف للحتى الثابت بالشراء اللدى هو حقيقة الشفعة وأما مابمثلك به الشفيع فؤنما يتعملق ياتخلك بعد ذلك فهو نظير ما سبأتى فى صفة التملك (قوله وقبل ضمرو سوء المشاركة ) وينيفى على القولين أنا إن وقعت الحدود وصرفت الطرق علا شفعة ء وفى رواية : له فى أرض أو ربع أو حائط ، ولا يمل له أكّ يبيع حتى يؤذن شريكه : أى لايمل له ذلك حلا مستوى الطرقين إذ لا إثم فى عدم استثنان الشريك . والربيع المنزل والحالط البستان ، وقوله لم يقتل غلام أن المستعمال البستان ، وقوله لم يقتل غلام أن المستعمال المستعمال المستعمال المتحرف ما يقول المنافرة أن المنافرة المنافرة ، وخرج بابتداء كحدوان أن يعلم المنافرة أن المنافرة ، وخرج بابتداء كموان المنافرة أن أن أن أن أن أن المنافرة أن المنافرة

القسمة يستلزم الشركة ، ورواية مسلم : فى كل شركة لم تقسم (قوله وصرفت) أى ميزت وبينت ، وهو بالتشديد كما يوخد من كلام مالك حيث قال من الصرف بكسر الصاد وهو الشيء الحالص اهشرح المشكاة بالمعنى ونصها: وغسرت صرفت ببينت لقول مالك معناه خلصت وبينت من الصرف بكسر أوَّله وهو الحالص من كل شيء ( قوله و في رواية له في أرض ) لعله بعد قوله في كل مالم يقسم ، وحينتك فيوافق ما رواه مسلم من قوله في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط ، وقوله إذ لاإثم في عند اللَّح لايصلح هذا بمجرده صارفا عن الحرمة فكان ينبغي أن يذكر مايدلُ على عدمها، فلعل المراد إذ لا إثم لمـا ثبت عندهم بالدليل ومع ذلك فيه شيء ( قوله حتى يواذن ) أى يعلم ( قوله والربع المنزل ) أى فهو مفرد وقيل اسم جمع . قال في شرح مسلم للنووى : والربع والربعة بفتح الراء وإسكان الباء والربع الدار والمسكن ومطلق الأرض وأصله المنزل الذي كانوا يربعون فيه ، والربعة تأنيث الربع وقيل واحدة ، وألجمع الذي هواسم الجنس ربع كتمرة وتمراهزقوله بخلاف ماتني بلا) أىفيكون في الممكّن وغيره (قوله أو إجمال) أى لم تتضع دلالتهوذلك حيث لم تنصب قرينة على المراد، فالمعنى هو مجاز إن وجدت قرينة و إجمال إنَّ لم توجد قرينة تعين المراد مع كونها صارفة عن إرادة الحقيق بخصوصه وأما إذا لم تنصب قرينة أصلا فيجب حل اللفظ على معناه الحقيقي و هوظاهر في المنبي بلم لأنه خاص بالممكن فلا يكون في الكلام تجوز و لا إحمال. وأما المنبي بلا فحيث لا قرينة هو عجمل( قوله والعفو عنها )ظاهره وإن اشتدت إليها حاجة الشريك القديم،وينبغي خلافه ويحتمل بقاؤه على ظاهره ويكون ذلك من باب الإيثار ، وهو أولى حيث لم تدع إليه ضرورة كالاحتياج للماء للطهاوة بمد دخول الوقت ، ومحله أيضا مالم يترتب على الترك معصية ، فإن ترتب عليه ذلك كأن يكون المشترى مشهورا بالفجور فينبغي أن يكون الأخد مستحبا بل واجبا إن تعين طريقا لدفع مايريده المشترى من الفجور ثم (قوله أو مغبونا) عطف سبب على مسبب : أي فيكون الأخذ أفضل (قوله والصيغة إنما تجب) أي فلا حاجة إلى عد"ها ركنا بل لايصح ( قوله فيتأبد فيه ضرر المشاركة ) قد يقال : اللي اعتبره فيما سبق ضرر مو"نة القسمة وهو لايتكرر اهسم على حَج . أقول : ويمكن الجواب بأنه لم يقتصر ثم على ضرر القسمة بل ذكر التعليلين معا ، فقوله هنا للحبر ناظرُ للتعليل الأوّل ، وقوله ولأنه لايدوم ناظر للتعليل الثانى ( قوله فيوْضُذ نقضها ) وإن نقل،وٯحج خلافه وفيه وقفة ، وقضية إطلاق الشارح ماذكرته ، ويؤينه ما يأتى للشارح من أخذ الثمرة وإن تطمت

قلنا بالأول لم تنبت الشفعة فيها لو قسم بطلت منفعت المقصودة كحمام ورحى صغيرين وهو الأصح الآتى وإن قلنا بالثانى ثبتت ، فاندفع قول الشهاب بن قاسم ما المسافع من القول بهما .

رطب وأصل يجزّمة بعد أخرى كلفت وهنديا (تبعا ) للأرض للخبر للمار؛ وخرج به بيع يناه وشجر فى أرض عنكرة إذ هو كالمنقول، وشرط التبعية أن بياعا مع ماحولهما من الأرض، الحو باع شقصا من جدار وأسه لاغير أو من أشجار ومغارسها لاغير فلا شفعة لأن الأرض تابعة هنا . قال السبكى ؛ وينهني أن تكون صورة المسئلة حيث صرّح بدخول الأساس والمفرس فى البيع وكانا مرقين قبل ذلك فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع فى الأصح . وفرق بينه وبين مامر فى بعثك الجادار وأسامه بأنه ثم يدخل مع السكوت عنه ، بخلافه هنا فإنه عين منفصلة لاتدخل فى البيع عند الإطلاق فاشترطت روئها ، وعث أيضا أنه لوكان الجدار عريضا مجيث كانت أرضه هى المقصودة ثبتت الشفعة لأن الأرض هى المتبوعة حيثتاد وهو مرادهم بلا شك ، واحترز بقوله ثبها عما لو باع أرضا وفيها شجرة جافة شرطا دعولها فى البيع فلا تواعد بالشعة لأنها لم تدخل فى البيع عند الإطلاق بل بالشرط (وكذا تم لم يوثير) عند البيع (ف الأصح) وإن تأبر عند الأعملا

(قولهوأصل يجزّ) أيمايثيت منه (قوله وهندبا ) بكسرالدال ويقصراه مختار (قوله تبعا للأرض) أي تثبت في بناء وشجر دخل في البيع تبعاء و ليس المراد أنها تثبت في الشجر تبعا لثبوتها في الأرض . والمراد بالتبعية أنها تلخل صند الإطلاق تبما وإن نَص غليها ( قوله في أرض محتكرة ) وصورتها على ماجرت به العادة الآن أن يؤذن في البناء في أرض موقوقة أومملوكة بأجرة مقدَّرة فيكل سنة فيمقابلة الأرض من غير تقديرمدة فهيكالحراج المضروب على الأرض كل سنة بكذا واغتفر ذلك للضرورة (قوله لأن الأرض تابعة هنا) أي من حيث القصد للمشتري ، لاآن المواد أنه بَاع الجدار ودخلتاالأرض تبعا لما يأتى عن السبكي ( قوله حيث صرح بدخول الأساس ) أى ماغاب منه فيالأَّرض على مايتبادر من عبارته ، لكن اللفهوم بما يأتى فيالشارح عن السبكي إن المراد حفيرته ( قوله لم يصح البيع في الأصح ) عبارة السبكي في شرح المنهاج بعد هذا : فإن قلت : كلامهم في البيع يقتضي أنه إذا قال بعتك الجداروأساسه صع وإن لم ير الأساس . قلت : المراد بذلك الأساس الذي هو بعضه كحشو الجبة . أما الأساس الذي هو مكان البناء فهو عين منفصلة لاندخل فيالبيع عند الإطلاق في الأصح ، فإذا صرّح به اشترط فيه شروطالبيم والحمل متردد بينالمرتبتين يشبه الجزء ويشبه المنفصل ، فللملك جرى الحلاف في صحة البيع إذا قال بعتك الجارية وحملها اه . وتبعه فى القوت على ذلك وبه تعلم ما فى اختصار الشارح له من الإجمال وَالْإِيهَامُ اهُ سَمَ عَلَى حَجَّ ، ويوشَط من كلام الشارح فيالفرق الآتي،ماهو المقصود من أنه إذا باع الحدار وأسم وأراد به الأرضُ لم يصح البيع ، أوما هو مستور بالأرض صح لأنه الذي يدخل في اسم الجدارعنك الإطلاق (قوله لأنها لم تدخل) قضيته ثبوتها في الشجر الرطب وإن نص على دخوله لأنه لو سكت عنه دخل عند الإطلاق (قولة بل بالشرط) وحيث شرط دخولها وأراد الشفيع الأخذ قوّمت الأرض مع الشجر ثم بدونها وقسم الثن على مايخص كلا منهما كما لو باع شقصا مشفوعا وسيفا (قوله لم يؤبر عند البيع ) أى وإن شرط دخوله اأنه تصريح بمقتضى العقد فلا يخرجه عن التبعية ، هذا ما اقتضاه إطلاق الشارح وهو ظاهر ، لكن قضيةً قول حج الآتي أو ماشرط دخوله خلافه فليراجع ، ثم رأيت في سم على حج مثل ما استظهرته ، وعبارته قولِه ولم يشترط دخوله فيه أن هذا النميد يقتضي أن غير المؤبر إذا شرط دخوله لآيؤخذ ، وكذا يقتضي ذلك قوله الآتي أما مؤبرعند

<sup>(</sup> تو له فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع في الأصبح ) أي وإن لم يصرح بدخولهما لم يدخلاكما صرح به الأذرهي ( قوله بخلافه هذا فإنه مين منفصلة) يعلم منه أن المراد بالأساس هناك يعض الجدار ، بخلاف ما فمنا فإن

سواء أكان عند البيع أم حدث بمدمنطانا لابن الرفعة لنبية الأصل في البيع فكذا في الأعدامنا ولا نظر لطرق ثأبره لتقدم حقه وزيادته كريادة الشجر، بإلى قال الماوردى: يأخده وإن تعلى ، والتافي لابراد به التأبيد أما مؤبر عند البيع شرط دخوله فلا يؤخد، وإنما تؤخل بحسنها من الني لائتفاء النبية كمام نظيره (ولا شفعة في حجبرة) مشتركة باع كالمنقول (وكدا مشترك في الأصبح) لأن المسقف اللهى هو أرضها لا ثبات له فاعليه كدلك. والثافي يجدله كالأرض ؛ كالمنقول (وكدا مشترك في الأصبح) لأن المسقف اللهى هو أرضها لا ثبات له فاعليه كدلك. والثافي بحد كالأرض ؛ لأن العلق الاشركة فيه ، وكدا لو كانت الأرض مشتركة وفيها الشجار لأحدهما فناعه مع نصيبه منها فالشفعة له في الأرض بحصنها من الني لا يقتم به بعد القسمة في الأرض بحصنها من الني لا يقتم به بعد القسمة من الرجعة الذى كان يقصد منه قبله إلى إفراد الحسم ) من الرجعة الذى كان عقص مناحد بمنافق الأصح ) بالشرب ما المنافق المناقب المنتسبة كما مردعي مسئيرين لا يمكن تعددها ( لاشفعة فيه في الأصح ) بالموافق بالمرافق ، وهذا الفمرر حاصل قبل الميع ومن حق الراغب فيه من الشريقين أن يخلص صاحبه مه على المراد الحصة المعافرة المناشرية منافق المناشرة منا الشرية بالمرافق ، وهذا الفمرر حاصل قبل الميع ومن حق الراغب فيه من الشريقين أن يخلص صاحبه مه عدم الشرية بالمرافق ، وهذا الفمرر حاصل قبل الميع ومن حق الراغب فيه من الشريقين أن يخلص صاحبه مه عدم الشرية بالمرافق ، وهذا الفمرر حاصل قبل الميع ومن حق الراغب فيه من الشريقين أن يخلص صاحبه مه

البيع أو ماشرط دخوله فيه الخ ، ولا يخنى إشكال ذلك فليراجع ، فإن عبارة الروض وأصله لاتفيد ذلك بل تشعر بخلافه والظاهر أنه ممنوع ، وعبارة الروض : ولايأخذ الداخلة بالشرط فتخرج الثمرة المؤبرة المشروطة اه . فاقتصاره على الثمرة المؤبرة مشعر بأن غيرها يوُخذ وإن شرط دخوله ( قوله سواء أكان عند البيع الخ ) قضيته أن الثمرة الحادثة بعد العقد تتبع في الأخد بالشفعة وإن كانت مؤبرة وقت الأخد ، ولكن فيحاشبة سم على منهج مايفيد أنها لاتقيع فيا ذكر ، وعبارة شيخنا الزيادى : ولو حدث الثمر بعد البيع ولم يومبرعند الأعد أخد بالشفعة تهما وإلا فلا اهَ . وعليه فيقيد قول الشارح بما لم يؤبر وقت الأخذ ( قوله في فكذا في الأخذ هنا ) أي ثم إن وجده باقيا أخله أو تالغا أخذ مثله ( قوله قال المـاوردي ) هذا هو المعتمد ( قوله شرطـدخوله ) عبارة حج : أو ماشرط النخ ( قوله وإنما تؤخل ) أي الأرض والثرة ( قوله فباعه ) أي ماذكر من الأشجار ( قوله لا في الشجر أي فلا شفعة فيه لعدم الشركة . وينبغي أن يجب على مالك الشجر نصف الأجرة للشفيع وهومايخص النصف الذيكان للشريك القديم قبل دون مايقابل النصف الذي انتقل إليه بالشفعة لأن صاحبه كان يستحق الإبقاء فيه عمانا فتنتقل الأرض للشفيع مسلوبة المنفعة ، كما لو باع أرضا واستثنى لنفسه الشجر فإنه يبوّ, بلا أجرة ، وليس للشفيع تكليف المشترى قطع الشجر لاتملكه بالقيمة ولاّ القلع مع غرامة ألوش النقص لأنه مستحق الإبقاء ، وعليه فلو أقلمها الأرض وخرج النصف الذي فيه الشجر لغير مالك الشجر فهل يكلف الآن أجرة الجميع أو النصف أولا يكلف شيئا لاستحقاقه بقاء الكل قبل القسمة ؟ فيه نظر ، فيحتمل الأخير للعلة المذكورة ، ويحتمل وهو الإقربالأول لأنه لاحق لمسالك الشجر الآن في الأرض ( قوله لايمكن تعددهما ) ظاهره أن ذلك جار وإن أعرضا عن بقائهما على ذلك وقصدًا جعلهما دارين ، وهو ظاهر مادامًا على صورة الحمام والطاجون ، فلو غيرًا صورتهما عن ذلك فينبغي اعتبار ماغيرا إليه ( قوله لأن علة ثبوتها ) لكن هذا لايأتي فيا لوسأله في الشراء قبل البيع فلم يجبه مع أن الشفعة ثبتت فيه ( قوله أن يخلص صاحبه ) هذا قد يشعر بأنه لو عرضٌ الأمر على شريكه قبل

المراد به الأرض الحاملة للجدار وصرح به الأذرعي هنا (قوله وإنما توشخذ) يعني الأرض مثلا

بالبيع له ، فلما ياع لغيره سلطه الشرع على أخله منه ضلم ثبرتها فى كل مايجبر الشريك على قسمته كمالك عشر دارصيورة باع شريكه باقيل ، فبلات عكسه لإجبار الأول على القسمة دون الثانى كا يعلم بما يأتى ، وعدل عن تعبير أصله بطاحونة إلى رحمى لأنه أخصر ، ودعوى أن الطاحونة تعللق فى المرف على المحجر أصله بطاحونة الله في مواد هنا لأنه منقول وإنما بوضعة بسياء المحكان الطاحة المحجر المحرد أولى غير سديدة لأن هذا عرف طاو والذى تقرر ترادفهها فى الناة فلا إيراد رولا شفعة إلا لشريك ) فى المقار المأخوذ وفر ميا ومكاتبا مع سده وغير آدى كسجدا له تقص لم يوقف فياع شريكه حصته يضع له ناظره فلا شفعة لغير شريك ، كان مات عن دار شريكه فيها وارثه فيبعت حصته فى دينه فلا يشفع الوارث لأن الدين لا يمع الإرث ، وكالجار النخبر المارع، على فساحته على المنافرة والمنافرة وكالجار المنافرة والمنافرة وعدم تعبير بعا باطاح والان كان الأنجل في على الشريك فتعين جما بين الأخبار ، ولو قضى حنى بها للجار لم يتقضى ، وحل الأخط نصيه باطاح والان كان الأقط المنافرة والا شعر عليه إذا باع شريكه الآخر نصيه لأن الوقف المستحق بالمشفعة فلا تستحق به الشفعة ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيه كما أفى به المقينى لامتناع قسمة الوقف عن الملك إذا باع شريك آخر نصيه كما المتناره الرويان والمصنف من الوقف عن الملك إذا كانت القسمة بيعا ولانفاء ملك الأول عن الوقية . نم على ما اختاره الرويان والمصنف من الوقف عن الملك إلى الماستان المستخد ما المتاره الرويان والمسنف من

البيع فامتنع من الشراء وباع لغيره لايثبت لغيره الأخذ بالشفعة بعد ذلك ، وليس مرادا وإنما ذلك أصل حكمة المشروعية (قوله كمالك عشر دار صغيرة الغ) يؤخذ منه أنه لو وقف أحدهما حصته من الدار المذكورة مسجدا صح ، ويجبرصاحب الملك على قسمته فوراً وإذ بطلت منفعته المقصودة كما يجبر صاحب العشر إذا طلب صاحب التسعة أعشار القسمة ( قوله بخلاف عكسه ) انظر لوكان بيع العشر هنا لمن له ملك ملاصق له إذ تجب القسمة بطلبه كما يأتى اهسم على حج . أقول : والقياس ثبوت القسمة آخذا من التعليل ( قوله غير سديدة ) بل هي سديدة فتأملها اه سم على حُجج ( قُولُه لأن هذا عرف ) قد يقال : هذا لايمنع أولوية تمبير المحرر لأنه لا إيهام فيه لغة ولا عرفا ، وما لأ إبهام فيه مطلقا أولى مما فيه إيهام في الجملة فتأمل اه سم على حج ( قوله له شقص لم يوقف ) أي بأن وهب له (قوله فيها وارثه) أي بشرط كونه حالزا كابنه مثلا ، بخلاف غيره فيآخذ شريك الميت بالشفعة مازاد على قدر حصته من الإرث ( قوله لأن الدين لايمنع الإرث الخ ) أي فكأن الوارث باع ملك نفسه ( قوله فإنه يمكن حمله) أى الجار الوقع فيها ( قوله فتميز ) أيّ الحمل ( قوله وحلَّ الأخذ ) أي للجار ( قوله ويمتنع حينئذ على الحنثي() قضيته أنَّ منع الشافعي حكم بمنعها اهسم على حج . وهو ظاهر لأن قوله منعتك من الآخل في قو\$ حكمت بعدم الشفعة ( قوله لأن الوقف لايستحق ) أي يؤخف ( قوله فلا تستحق به ) أي بسببه ( قوله ولا لشريكه ) أى الوقف بأن كانت أثلاثا لزيد ولعمرو والمسجد (قوله لامتناع قسمة الوقف ) أى وإن زادت أجرته بذلك ( قوله إذا كانت القسمة بيما ) بأن كانت قسمة رد وتعديل ، ويُنْبغى أن محل امتناع قسمة الرد إذا كان الدافع للدراهم صاحب الملك لأنه شراء لبعض الوقف بما دفعه من الدراهم ، أما لوكان الدَّافع ناظر الوقف من ريعه لم يمتنع لأنه ليس فيه بيع الوقف بل فيه شراء له ( قوله نعم على ما اختاره الخ ) لا موقع لهذا الاستدراك فإنه مفهوم

(قوله في العقارالـأخوذ) أي في رقبته

<sup>(</sup>١) قول الحش (قوله ريمتنع الغ) ليس في نسخ النهاية الَّى بأيدينا (ويمتنع الغ).

جواني قسمته عنه إذا كانت إفرازا الامانع من أخط الثاني وهو المتمد ، ولا لموصى له بالمنفعة ولو مؤبدا ، وأراضى الشام غير موقوقة كما قطع به الجرجاني ، قال جمع : بخلاف أواضى مصر لكونها فتحت عنوة ووقفت ، وأخص الشام غير موقوقة كما قطع به الجرجاني ، قال جمع : بخلاف أواضى مصر لكونها فتحت عنوة ووقفت ، سيأتي بسطه في السير ، وقد الايشفع الشريك لكن لعارض كوني غير أصل شريك لوله باع ضقص مجبوره فلا تثميره ، ولو باع مناهل الشريك لكن لعارض كوني غير أصل شريك لوله باع ضقص مجبوره فلا تثمير ، ولو باع دارا وله شريك في مجرها فقط كدرب غير نافذ وقلا شفع أنه لمؤكل بالانتفاه الشركة لها عند ما لو يا عالم عالم عند ما لو ياع عقدا فراو وكال شريكه فياع فلا شفعة له فيها ) لانتفاه الشركة لها عائمة المشترى ما لو ياع عقدار أو له شريك في مرها فلا المدس ) عنوس أمن إلى المشترى الشري والمنافذ المسترى المنافذ المسترى والشامة بين من إضرار المشترى والثالث المشترى هو المشترى هو المفترى هو المفترى هو المفترى المنافزة المار عسر أو مؤته فا وقع لأن فيه ضروا ظاهرا ، وعل الحلاث فالم يسمر أو مؤته فا وقع لأن فيه ضروا ظاهرا ، وعل الحلاث بالمراك المعرفي منه في عرفيه المنافزي المدل المعرفة في المؤتفرة في المؤتم للمر ، فلن المدل الموس من حقوق المسترى دو دار الامر فا ضميا في المدر بالشياس في غيره المنافزية مع طوق الفسر و فرة المنال الوضة لأن المدل س من حقوق المنافزية مع داول الموس و مالكنال المنافزية مع طوق الفسر و فرة المنال الوضة لأن المدل ليس من حقوق بكام الله عنال البيع بخالفه ثم ( وإنما تثبت فيا ملك بمعاوضة ) محضة أو غيرها بالنص في الميع وبالقياس في غيره الاشتراك في المعاوضة مع طوق الفسرو ضعرج ماملك بغيرها كارث ووصية وهبة بلا نواب ( ملكا لازما

قول البلقيني إذا كانت القسنة بيما (قوله إذا كانت إفرازا) أي بأن كانت الأرض وما فيها مستوية الأجزاء (قوله وهو المعتمد) وينبغي حينتك أن يأخد الجمع لأن جهة الوقف لعدم استحقاقها الأخد بمنزلة العدم اه سم على حج (قوله كولى غير أصل) أفهم أن الأصل له ذلك ويوجه بأنه غير مهم ، وقفية التعبير بغير أصل أن الأم لو كانف وصية أخلت بالنفعة (قوله بمعاباته) أى المشترى (قوله ثبت النفعة في الباق قطعا) يتأمل هلا مع قول الحلى وحيث قبل بالثبوت فيمتركون الممر قابلا لقسمة على الأصح ، فإنه صريح في أن من يقول الحلى وحيث قبل ما بالثبوت في فائم من يقول الإلا أي قال : ها المنافقة له به المؤلفة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة إلا أن قبل المنافقة ال

<sup>(</sup>قوله كنا سياتى بسطه فىالسير ) الذى يأتى له فى السير إنما هو الجزم بأنها فتحت عنوة وهو الذى أفهى به والده وزاد أنها لم توقف (قوله والثالث المنع مطلقا ) هذا الإطلاق مقابل لتفصيل الصحيح فقط فهو إطلاق نسىً يقرينة مابعده

بيا عرال المبيد (عن) سبب ( ملك الشفيم ) وسيل كو عشر زات ذلك، فالحفية ( كبيع و ) غيرها نحو (مهر وعوله علم و ) عوض ( صلح دم ) في قتل عند ( و ) عوض صلح عن ( نجوم ) بناء على صحة الاعتياض عنها وهو
مانص عليه وصحح جمع ، لكن الذي جزما به في بابها المنع لأجما غير مستفرة وهو المتحد ، ويصح عطف نجوم
على يحم و والقول بتمين التقدير الأول فيه لأن عقد الكتابة بالشقص غير ممكن لعدم تصور ثبوته في اللمة ،
والمعين لا يملكه العبد ممنوع بل بتسليمه يمكن عطفه على خلم : أي وعوض نجوم بأن يملك شقصا ويعوضه السيد
عن التجوم ( وأجرة ورأس مال سلم) خصو لهما بالماوضة ( ولو شرط ) أو ثبت من غير شرط كمفيار المجلس
من التجوم ( وأجرة ورأس مال سلم) خصو لهما بالماوضة ( ولو شرط ) أو ثبت من غير شرط كمفيار المجلس
ر ( في المبيع الحيار المجلس أو للبائح في يونخذ بالشفعة حتى يتقطع الحيار ) لأن المشترى لم يملك فيهما إذ هو في الأولى
الممل ، وعلى القول المرجوح بملك المشترى وحده فالأظهر أنه يوتعذ ) بها
الهمل ، وعلى القول المرجوح بملك المشترى وحده فالأظهر أنه يوتعذ ) بها
إذارت لما الملك للمشترى كاللازم أو لا لا لان الأن الأن لكون يول إلى المال في المنا المسترى كالمبدر مؤلك لإلى المنا وم مع
المعل أوكان لهما أو للبائع أنه أنه إلى المنازوم غروج ذلك فلك بقوله بصف المن لازما لأنه لكون يول إلى المال في المورث
وكان لهما أوليائع أنه أنها إلى المؤرة خورج ذلك فلك بقوله بالمناك بصفته الأنه قام مقامه كما في الورث عمل المورث ينتقل أخيار المبائد المبائد أن المال الملك للبائم أو موقون موقع المنائد المنافق عياد أولورث من المدين والمورث من المدين والميان المنافق المورث وحد المشمرى والأورد المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق من المنافق من والأورد وحد المشترى والأل اكن وإن قلنا الملك للبائم أو ادافقاء ملك البائم أو انتقاء ملك البائم أو انتقاء ملك المنافق المنافقة الم

للمر ، وقوله مطالمة : أى أسكن أنحاذ ممر للدار أم لا (قوله وغيرها) يدخل في القرض بان أقرض شقصا بشرطه فتثبت فيه الشفمة ، ومن صرح بلك الدميرى وسنذكره عن الروض اه مم : أى ويأخذه الشريك بقيبته وقت البيع (قوله نحو مهر) هومثال لما ملك بالمعاوضة الغير الهضة ، فالمبيع على مالاكره مثال لما ملك بالمعاوضة الغير الهضة ، فالمبيع على مالاكره مثال لما ملك بالمعاوضة الغير المضة ، فالمبيع على الفحيف ، وصورته حيثك وما بعده أمثلة لمنسطك بغيرها (قوله وبصح عطف نجوم) أى ولا يكون تفريعا على الضعيف ، وصورته حيثك أن يكاتبه الشبيع المناتب الشقص الموصوف بعد ملك له المستنب إنحاظ عرف بعد ملك له المستنب المحقوض بعد ملكك له المسلمة ، وبه ينشطع ما اعترض به مم عل حج على المنح المناتب الشقص الموصوف بعد ملك في أى لأن المستنبية وأنه بيل بشليمه ، في الملمة وأنه مينى على صحة الاحتياض على النجوم، فليس المراد أنه بتقدير مطفه على أى السلم المراد أنه بتقدير مطفه على المناتب عبوبا ما المعتمد من امتنا والاعتياض ملى النجوم، فليس المراد أنه بتقدير مطفه على تضييته أنه لو تأخيذ قبل المعتمد من امتنا والاعتياض على النجوم، فليس المراد أنه بتقدي هو تقوله ويشعد في المناتب ال

(هوله محموع ) انظرماوجه المنح (هوله بل بتسليمه يمكن عطقه على خطع) اى ويلزمه مامر من أنه يصبح الاعتباض عن النجوم ، ومراده بهذا دفع تعين عطقه على دم (هوله ورأس مال سلم) انظرهل ينتقل المسلم فيه إلى فعة الشفيع يصفته (قوله لم يواخذ بالشفعة ) أي لم يأخلها المشترى (قوله وعلى القول المرجوح بملك المشترى الذي فيد نظر أحده ويرضى بالعب فالأعلور إجابة الشفيع > لأن حقه سابق على حق المشترى للبوته باليع . وأما حق المشترى فيوته باليع . وأما حق المشترى فيالحلاع . والثانى إجابة المشترى لأن الشفيع إنما يأخد إذا استقر العقد ، ولأنه قد يريد استرداد عين ماله ودفع عهدة الشقص عن نفسه ه وعلى الأول لو رده المشترى قبل طلب الشفيع غله فسخ الرد . وقبل بتبين بطلانه ، وعلم فالز والله من إلى والمشترى وكافرة بالمسبورة ، بالإقالة (ولو اشترى الناق ) من الارد ألى رد ه المسترى وكافرة بالمسبورة ، بالإقالة (ولو اشترى الناق ) من الارد ألى بعضها أنه لا شقيع على المسترى المسترى المسترى المسترى المسترى نصيبه بشرط الخيار له فيا حاد شريكين نصيبه بشرط الخيار له فيا ما المتعدى المسترى المنافي أن المنافعة تستحق على المسترى عنه . وأجاب الأول بأخد والمسترى المسترى المنافي أن المنافعة تستحق على المشترى فلا يستحقها عن نفسه . وأجاب الأول بالأخود والهاس الأول بأخل المنافع المسترى المن المسترى المنافع المسترى المسترى المنافئ المسترى المنافئ المسترى المنافئ المسترى المنافئ المسترى المنافق المسترى المنافعة تستحق على المشترى فلا يستحقها عن نفسه . وأجاب الأول بأنالا الغذول .

يعلم من المن عقبه (قوله سابق على حق المشترى) أي على حقه فى الرد (قوله وقبل بتيين بطلانه عليه الخ) فى بعض التسخ ما تافعه : فله رد الرد ويشفع ، ولا يتبين بطلانه كا صحمه السبكى ، فالو والله المغ ) لمنور ماياتى ، فقول المنور على المنور والنم والنق منصب عليه (قوله بشرط الحيار) أما إذا كانت بشرط الحيار في المنور على المنور الشعرى فلا توقف فى ثبوت الشمامة المستمرى المؤول أي عقم المنور والمناسبة كما علم عا مر فى المنور وقوله بشرط الحيار فما دون المشترى) أما إذا للمشترى ففيه مامر" (قوله بشرط الحيار لهما دون المشترى) أما إذا للمشترى ففيه مامر" (قوله بشرط الحيار لهما دون المشترى) أما إذا للمشترى ففيه مامر" (قوله بشرط الحيار لهما ) أى الباقين كما يعلم من السياق، وأولى منه إذا شرط الممتبايمين

إن المشترى استحقها على نفسه بل دفع الشريك عن أخذ حصته ، قلو توك المشترى حقه لم يلزم الشفيع أخذه ( ولا يشمرك في استحقاق ( اتقال بالشفعة حكم حاكم ) للبروته بالنص ( ولا إحضار النمن ) كالبيع بجامع أنه تملك بعوض ولا ذكره ( ولا حضور المشترى ) ولا رضاه كما في البوته بالنص ( ولا إحضار النمن في كلامه يندفع به ما أورد بعض من المناف أن المناف في المناف أن أن أن المناف أن المنوف وقد أنها أن المناف أن الابد والنماف في المنان أن الابد من المناف والمناف في المنان أن الابد من المناف والمناف في المنان أن الابد مناف أن المناف أن الابد و المناف عبر المناف وقد أنها المناف أن الابد و المناف عنه المناف أنه لابد من المناف والمناف عنه المناف أنه لابد من المناف عبر المناف عبر المناف عنه المناف أنه لابد من المناف عبر المناف عنه المناف عنه المناف وقد المناف عنه المناف عنه المناف وقد المناف عنه المناف عنه المناف وقد المناف عنه المناف عنه المناف عنه المناف المناف المناف المناف عنه المناف عنه المناف المناف المناف المناف من المناف عنه المناف وقد المناف وقد المناف وإذا لم يكن المن مناف عاص وقد المناف عنه المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف عنه المناف والمناف المناف ا

أى وهو الشريك القديم (قرله لم يلام الشفيع أخده ) وقبل يأخد الكل أو يدع الكل اه حج (قوله بنحو ذلك) أى قوله وعلى عدم تقدير الخر( قوله فهذا هو التملك ) من كلام مر ( قوله خلاضه ايتضيه كلامه ) أى من أنهى الطلب ، وقوله ويؤيد ذلك : أى أن هذا هو المراد ( قوله وقولهما فى الطلب ) أى-حيث قالوا إنه يكنى ( قوله هذا والأوجه الذع) يفيد قولم بعد ذلك إن القور على الطلب لا على التملك أن صورة المسئلة الآتية أنه لم يملك إلا بنطع النمن فيا إذا بان مستحقاً لغيره ، ولوعلما فلا بد من أحده فى أسباب إبداله حقب ظهوره مستحقاً والإ بطل اه مراكف . هكذا رأيته بهامش نسخة قديمة . وقوله فلابد من أحده فى أسباب الذي فيه وقفة ، لأنه يقتضى أنه لو أخد . بالمنفمة ولم يشرع عقبها فى سبب التملك بطل حقه من الشفمة ، وإن انفق له حصول النمن أو كان حاصلا عنده

 تلالة أيام ، فإن انقضت ولم بمضره فسخ الحاكم تملكه ، هكذا حكاه ابن سريج وساهده المعظم انهمى . وبوجه بأن غيبة النمن علر فأمهل لأجله مدة قريبة يتسامح بها غالبا فاندفع دعوى بنائه على مرجوح ، والشفيع إجبار المشترى على قبض الشقص حتى يأخذه منه ، وله أخده من الباتع ويقوم قبضه مقام قبض المشترى ( ويشترط ) في حصول الملك بالشفعة ( لفظ ) أو نحوه ككتابة وإشارة أخوس ( من الشفيع كتملكت أو أخلت بالمشقعة ) في محوول المكافئة بالشفعة أو أنحوه كون المخالب بها وإن سلم النمني تما للطالبة رفية في القلك وهو الإبحسل بالرغبة المجروة ( ويشترط مع ذلك ) القلط أو نحوه كون المختل معلوماً للشفيع كما يأتى في قوله ولو اشترى بجزاف . أثره ما القاضى ) لامتناحه من أخد العوض ( التسلم ) بفيم اللام ( ملك الشفيع الشقص ) لوصوله إلى خمة في الحالة الأولى وضمه بين يليه بحيث يتمكن من قبضه سواه النمن المعين وافى اللمة ، الأولى وقبضيره فيا بعدها ومن ثم كنى وضمه بين يليه بحيث يتمكن من قبضه مواه النمن المعين وافى اللمة ، وجد كما لو باع دارا فيها ذهب يتحصل منه شىء بفضة أو عكسه فلا بد من القابض الحقيق كما علم من كلامه فى الربا ( وأما قضاء القاضى له بالشفعة ) عى بفضة أو عكسه فلا بد من القابض الحقيق كما علم على كلامه فى الربا ( وأما قضاء القاضى له بالشفعة ) أى بثيوتها لا بالملك كما قال فى المطلب ( إفاحد عفر عباسه وأنبت-قه ) فيا وطلبه ( فيملكمه في الأكد المنا الطلب والمعالمة المنام واختيار الشفعة مقامه واختيار الشفعة مقامه المناحي الملاب مقامه واختيار الشفعة مقامه المناحية المناهدات والمناهدات والمالية المناحية ال

ودقعه للمشترى بقية يومه والظاهر خلافه( قوله وله ) أى الشفيح ( قوله وروثية شفيع ) قال فى شرح الروض : وقضية كلامهم أنه لايشترطرونية المشترى . قال الأسنوى : وسبيه أنه قهرى ويتصور ذلك فى الشراء بالوكالة وفى الأخله من الوارث اه سم على حجج . أقول : وصورته فى الوارث أن يموت المشترى للشقص فيتقل لوارثه ويأخله منه الشريك القديم ( قوله بحيث يتمكن من قبضه ) أى فلو أنكر المشترى وضع الشفيم النمن بين يديه صلت المشترى لميقاء النمن فى جهمة الشفيم ، ويصدق الشفيع فى الوضع حتى لايسقط حقه من الشفعة لأنها نبتت بالميح والمشترى يويد إسقاطها بعدم مبادرة الشفيح (قوله فإن وجد، أى مانع (قوله كما لوباع دارا) أى وأما لو باع مافيها ذهبا أو فضية بجنسه فلا يصحح لأنه من قاصلة مدّ صجوة (قوله واختيار الشفعة مقامه) أى ماذكر

كان أهدا وقضى له انقاضى بقرينة قوله فسخ الحاكم تملكه فتأمل (قوله ويقوم قبضه مقام قبض المشترى) أشاربه إلى دفع ماعلل به الشباب ابن حجر مااختاره من تعيين إجبارالمشترى من قوله لأن أخداه من يد البائع يفضى إلى سقوط الشفعة لأن به يفوت حتى التسليم المستحق المعشرى فيبطل البيع وتسقط الشفعة اه . ووجه الرد أن قبض المنفعي قائم مقام قبض المشترى فلا يرد ما قاله ) وفي بعض نسخ الشارح مثل ما قاله الشباب ابن حجر ، فالظاهر أن الشارح رجع عنه بعد أن كان تحرى القرار أن المنازح بعلى المنافقة عقب هذا أن الشارح رجع عنه بعد أن كان تحري المشافقة عقب هذا أن الشارح رجع عنه بعد أن كان بعلى المنافقة عنه بعد المنافقة : وأحد الثلاثة مدخل به على المن والأ بد منه وإلا صار الكلام غير منتظم ، وهو مرفوع عطفا على نائب القاعل الذي أتى به : أهني قوله كون الثمن الشخ ، وكدا القولة الملكوم المنافقة على المنافقة عنه المنافقة من المنافقة عنه المنافقيع ، ورواية الشفيع المقدى ، وأحد الثلاثة المذكورة في قول المسنف أما المنافقة عن الموضى المؤ رقع له بالملك بل حكم بثبوتها بمصل به مع مستى طلب الملكوم القارح .

"كما أقهمه كلامه . وعلمه كما قاله ابن الرقمه عند وجود الحاكم وإلا قام كما في هرب الجمال ونظائو ، لكن مناهر كلامهم خلافه ، واستظهره الشيخ في غرره وجرى عليه ابن المقرى، وبغرض اعياد ما قالعابنالرقمة فإنما يذير إن غلب المشترى أو امنتم من أخد الثمن . والثانى لايملك بلمك لأنه لم يرض بلمته ، وإذا ملك الشقص بغير تدنيم بتسلمه حتى يوديه ، فإن لم يوده أمهل ثلاثة أيام ، فإن مضت ولم يحضره فسخ الحاكم ملكه ( ولا يتملك خدسا لم يره الشفيع ؟ تنازعه الفعلان ( على المذهب ) بناء على بطلان بيع الغائب وليس للمشتمري منع الشفيع من "رؤية . والطريق الثعابي القطرية فيه .

#### (قصل)

# فى بيان بدل الشقص الذى يواخل به والاختلاف فى قدر الثمن وكيفية أخد الشركاء إذا تمدّدوا أو تعدّد الشقص

( إن اشرى بمثل )كبر" ونقد ( أخله الشفيع بمثله ) إن تيسر لأنه أقرب إلى حقه ، فإن لم يتيسر حال الأخد « نسمته . ولو قد را لمثل بغير معياره الشرعي كقنطار حنطة أخذه يوزنه ، ولو تراضيا عن دنانير حصل الأخذجا

ر كه والا قام أى الإشهادة تولد لكن ظاهر كلامهم خلافه ) أى وهو المعتمد فلا يقوم الإشهاد مقام الحاكم عند فناء . ويعدل في التأخير إلى حضور الحاكم حيث امتنع المشترى من قبض الثن ولم يتأت للشفيع وضعه بين يديه . [ فرع ] الشفيع يود بالعيب أى على المشترى ولا يتصرف قبل القبض ولو سلم الثمن ، فإن قبضه بالإفن ، وياس رجع فيه المشترى : أى كما في البيع روض اهسم على حجج (قوله لم يتسلمه ، أى الشقص (قوله حتى ، ديه ) أى المثن (قوله ثلاثة أيام ) أى غير يوم العقد (قوله تنازعه القملان) هما يتمالك ويرى .

### ( فصل ) في بيان بدل الشقص

( قوله ونقد ) أى ولو منشوشا حيث راج رقوله أعلم الشفيع بمثله ) ظاهره ولو اختلفت قيمة المثل بأن اشترى دارا بمكة بجب خال فللشفيع أخداها بمصر بقدر ذلك الجب وإن رخص جدا ، ويوجه بأن ذلك القدر هو الذي لرم بالمقد م. وانظر في حكس المثال مع ربيح لقيمة بلد العقد كما في القرض والغصب اهدم جلى حج ؟ أثرات : لاوجه للردد في حكس المثال مع تسليم الشتى الأول ، بل قد يتوقف فى كل متهما بأن قياس الغصب وانقرس والسلم وغيرها أن العبرة بمحل المقد حيث كان لتقله مؤنة فتحير قيمته حيث ظفر به في غير عله . ويؤيده ماسلاكره عن شرح الإرشاد بل هو صريح فيه ، ثم يحتمل أن المراد بعكس المثال في كلامه أنه الشترى بمثل بمحل رخيص ثم ظفر به بمحل قيمة المثل فيه أكثر ، ويحتمل أن المراد أنه اشترى بمتشرم بمحل قيمته كثيرة ثم ظفر بمحل تجدر ) أى بأن وجد فيا دون المزحلتين مواه مع طى منهج (قوله فيقيمته ) أى المثل يوم الميع مثلاً أعدا عما يأتى و الماشترى والشفيع .

(فصل) في بيان بدل الشقمر (فصل) في بيان بدل الشقمر (قوله أوتمدد الشقمر) عبرور عطفا على بيان والشقص مضاف إليه

بدراهم كان شراء مستجدا تبطل به الشفعة كما في الحاوى . قال الزركشي : وهي غربية انهي . والأوجه عبي . مامر فيا لو صالح بمال عن الرد بالعيب هنا (أو بمتقوم) كعبد وثوب ( فيقيمته ) لا قيمة الشقص لأن ماييدنه الشقص في مقابلة المقص - ولو ماك الشفيع نفس النمن قبل الأحمد تعين أن يأسند به لاسيا المتقرم ، لأن العدول عنه إنما كان علم على عبده المنافق المتحدة الأذعري وغيره ، ولو حط من المشترى بمبضى النمن قبل اللزوم انحطاً عن الشفيع أو كله فلاشفعة لانتفاء الليم - ويوشط من قوله الآنى : ويوشط الممهور المنح أن مراده بالقيمة عنا غير ماذكر في القصب ، فلا يردع عليه مالو صالح عن دم المصدعل مقدس "ما للمهمور المنح أن مراده بالقيمة على مقدس "ما بالمنافق المنحل من دم المصدعل مقدس" عن على المحد على مقدس "ما يأخله تهيمة المنافق المنحلة على المنطق المنطقة عمل المنطق المنطقة المنطقة عمل المنطق المنطقة المنطقة

(قوله كان شراءستجدا) بفتح الجيمن/ستجده إذًا أحدثه،وبكسرهامن/ستجد لازما بمنى حدث كما يؤخر من المصباح (قوله تبطل به الشفعة) ينبغي أنتهذا پخلاف،ماإذا أخد بالدنانير ثم عوض عنها بالدراهم فينبغي أنالاتبطا, مر اه سم على حج (قوله عن الرد بالعيب هنا) أي من أن عل البطلان إن علم وإلا فلا (قوله فبفيمته) أي كالفسب قال في شرح الإرشاد : ومنه يومحد أن يأتي هنا نظير مامر فيا لو ظفر الشَّفيع بالمشترى ببلد آخر وأخذ فيه رنمو أنه يأخذ بالمثل ويجبر المشترى على قبضه هناك إن لم يكن لنقله موانة والطريق آمن، وإلا أخذ بالقيمة لحصول الفه ر بقبض المثل ، وأن القيمة حيث أخذت تكون للفيصولة.ولابن الرفعة في ذلك احبالات غبر ماذكرت لم سرح ح منها هو ولا غيره شيئًا ، وقد علمت أن ماذكرته هو القياس ، وليس ذلك علـرا فى تأخير الأخذ ولا الطلب اهشم على حج . وفى حاشيته على المنهج بعد مثل ماذ كر ": ومال مر إلى إجبار المشترى وإن كان لنقله مؤنة . أقول : وفيه ماقدمناه من التوقف ، وظاهر إطلاق الشارح يوافق مامال إليه (قوله قبل النزوم) أي لزوم الشراء . وسررة الروض : مازيد أو حط من الثَّن في مدة الحيار فقد يلحق بالثَّن ، فإن حط الكل فلا شفعة اهـ. قال في ضرعه : وخرج بقوله في مدة الحيار ما زيد أو حط بعدها فلا يلحق بالتمن كما مر اه . وقوله ويوتخذ من قوله النع قد ينال. لاحلجة لذلك مع اقتصار المصنف على الشراء ، وقوله يوم الجناية الخ عبارة الروض : وإن صالح به عن دم أسنده يقيمة الدية بوم الجناية . قال في شرحه : كذا في الأصل أيضا وصوابه يوم الصَّلح انهي اه سم، على حج . وقول سم على شرح الروض : فلا يلحق بالثمن : أي فيأخذ الشفيع بجميع ماوقع به البيع لا بما دفعه المشتري بعد الإه الد ( قَولُه لانتفاء البيع ) أى لبطلانه بالإبراء من الثمن قبل اللزوم لأنه يصير بيما بلا ثمن ( قوله فيأخلم بقيمتها ) أن الدية من غالب إلى البلد فلا يقعط بنفس الإبل . وبما ذكر من اعتبار الغالب يندفع مايقال صفة الإبل عجزولة غلا يتأتى التقويم بها مع الحهل بصفتها ( قوله خلافا لبعضهم ) هو شيخ الإسلام في شرح الروض حيث قال اعتراز با على مُنته وصوابه يوم الصلح (قوله في قدوها ) أي إذا تُلف الثِّن ﴿ قُولُهُ كَمَّا أَن المُعْبَرُ فِي الثِّن النخ ) انظر ما المراد

<sup>(</sup> قوله عجىء مامرً اليغي أي فيكون متل مافي الحاوى إذا علم المنع ، وإلا تعين أن يأعذ به ، انظر مالو تراضيا علم ، غير ه على يأتي غيه مامرعن الحاوى وما عقب به الشارح (قوله تحلاقا لبعضهم) يعني شيخ الإسلام حيثقال عقب تمر ل المروض يوم الجناية : صوابه يوم الصلح (قوله كما أن المعتبر في الشن حالة المتووم) أيمالانه قبلها لحقه الزيادة والنقصان

والمؤجل بين أن المراد الحال بقوله (أو) اشترى ( بمؤجل فالأظهر أنه يمير ) وإن حل الثن بموت المشترى أو كان منجم بأجل بين أن المراد الحال إلى المشرى ويأخذ في الحال أو يصبر إلى الحل) بكسر الحاء : أي حلول الكل وليس له كلما حل تجم أن يعطيه ويأخذ بقده لما فيه من تفريق الصفقة على المشترى ، ولو رضى المشترى يدفع المفقى وتأجيل الثن إلى عله وأي الشفم إلا الصبر إلى الحل يطلق شفعته على الأصح قاله الملوردى ( ويأخذ ) ونفا للذم ، وإن أؤرماء الأنحاء أخرر من الماشقية على الأصح قاله الملفري لاختلاف دفعا الضرر من الجانيين ، ولا يسقط حقه بتأخيره لعلم وإذ لو جوز نا له الأخذ بمؤجل أضرر نا بالمشترى المنافزي لاختلاف المشرم الماشقية على الرفحة من المؤوم بسب لسبق القلم ، وإن أؤرماء المؤجل تنزيلا له مزلة المشترى ، فإن اختار الصبر على الأوكل ثم من أنه أن يمجل الشن ويأخذ قال إطلاق بالمنافزية على المؤجل بن يظهر أن له ذلك وجها واحداء الأذرعي وغيره : وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب المنافزية على المنافزية بالمؤجل تنزيلا له مزلة المشترى بنفريق الصفقة عليه لأنه المورط لفضه ، والتعلق بكولة دخل عالم ينظور والحلاقهم يخالفه ، وبكل من التعليف فارق هذا مامر من امتناع إلمواد الميب بالرد والمام جورا وذكر الطمع الفات وياخد الفقيس بحصة من الثن ، فلو سارى ما تنزيل باعتبار القيمة بان يوزع المن عليه بالمواد الماس بالمؤول بان وذكرا المنافزية بما المنافزية على الأنه ما تقيق ما من المناب بالمؤول وذكر الطمع الغالب بحدة مند عشر المنافزية بالمؤولة وذكر الطمع الفلب بحدة دعل عالم المعارفية من المخربات ما التابرة يستمه المنافزية على المنافزة على بالمؤورة ودة ردة دعوى أن ذكر الفيمة من ما تؤرنا به كلام المصنف تبعا الشارح هو مراده كالا المختفية وبه تردة دعوى أن ذكر الفيمة من من وردة وردة دعوى أن ذكر الفيمة مستف من الثن ، فالوسوري أنه دكام المسنف تبعا الشارح هو مراده كالانجفى وبه تردة دعوى أن ذكر الفيمة مستف تبعا الشارح هو مراده كالانجين عائل وردي أنه كلام المستف تبعا الشارح هو مراده كالانجين عائلة وردنا به كلام المسنف تبعا الشارح هو مراده كالانجين وردية المؤرنا به كلام المستف تبعا الشارح عو مراده كالانجية المتبرق تبدا المشترى والمنافقة عليا المترادي المنافقة المنافقة على المؤرنا به كلام المستف تبعا المتارك المساك المنافقة على المؤرنا به كلام المستف تبها المتارك المساك المناف

بهذا التشديه ، فإنه إن كان الشم معينا تعلق به حق البائم و ادت قيمته أو نقصت ، وإن كان في الذمة طولب به وإن أبطاء السلطان . ثم رأيت في حجج بعد قوله النزوم بناء على الأصح من لحوق الحعل والزيادة في زمن الخيار اله ( قوله بين أن يعجل النئي ويأسد في الحمل ) وعله أشالما من كلام الأفرى وغيره مالم يكن على المشترى ضرر في قبوله لتسحو بهب والألم أي بهب الشغيم المحجم : وهلمه تستفاد من قول الشارح الآتى : فإن اعترا الصبر على الأول الغم على الأول المحتمد عنه الأول المحتمد على الأول المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد على الأول أم بعد المحتمد المحت

<sup>(</sup>هوله باعتبار القيمة) تيم فى ذكره الشهاب اين حجر بعد أن تيع فى حل المن الجلال المحلى فلم يلتثم ، وعبارة الشهاب المذكور مع المتن بمحسته : أى يقدرها من النثن باعتبار القيمة انتهت . فلفظ القيمة فى عبارته هو مالىالمان فلا موقع لها فى كلام الشارح بعدما فى المن مع ماحله به

قلم (ويوشعد) الشقص ( الممهور بمهر مثلها ) يوم النكاح ( وكذا ) شقص هو ( عوض خلع ) فيرخط بمهو مثلها يوم الحلم سواء أنقص عن قيمة الشقص أم لا ، لأن البضع متقوم وقيمته مهم المثل ، ولو أمهرها شقصا مجهولا وجب لها مهم المثلل ، ولا أمهرها شقصا مجهولا الراجية بالفزاق ، والشقص عوض عبها لابهم مثلها ، ولو اعتاض عن النجوم شقصا أخد الشفيع بمثل النجوم أنه النقيع بمثل النجوم أنه مامر من بجواز الاعتباض عنها ، وكام الشارح مين عله ( ولو اشترى بجزا أن بالمتلائل المناجعة المناجعة بمثل النجوم المناجعة المناجعة بمثل النجوم المناجعة المناجعة بمثل النجوم المناجعة المناجعة بمثل النجوم المناجعة بمثل المناجعة بمثل النجوم المناجعة بالمناجعة بمثل المناجعة بالمناجعة بمثل المناجعة بمثل المناجعة بمناجعة بالمناجعة بمناجعة بالمناجعة بالمناجة بالمناجعة بالمناجعة بالمناجعة بالمناجعة بالمناجعة بالمناجة بالمناجعة بالمناجعة بالمناجعة بالمناجة بالمناجة بالمناجعة بالمناجة بالمناجة بالمناجة بالمناجة بالمناجة بالمناجة بالمناجة بالمناجة المناجة كالاعتباء والمناجة بالمناجة بالمناجة بالمناجة بالمناجة المناجعة كا اقتضاء كالامه وجرى علمة في نكته ونص

(قوله الممهور بمهر مثلها) قال في شرح الروض: وإن أجعله : أي جعله جعلا على عمل، أو أقرضه أخذه بعد العمل بأجرته : أىمالمصل فى الأولى. أو بعد ملك المستقر ض بقيمته : أى فى الثانية : وإن قلنا المقترض يرد " المثل الصورى اه سم على حج (قوله ولوأمهرها شقصاعجهولا ) أي بأن لم تره (قوله بمثل النجوم) أي إن كانت مثلية (قوله أو بقيمتها) أي إنْ كانت متقوَّمة ، وفي سم على حج : ينبغي يوم التعويض ( قوله من جواز الاعتياض عنها ) وهو المرجوح ( قوله ولو اشترى بجزاف ) أي مثلَى أخذًا من قول الشارح الآتى أو بمتقوّم الخ ( قوله امتنع الأخد ) أي فيها فلا كراهة (قوله وهذا من الحيل) يمكن دفع هذه الحيلة بأن يطلب الشفيع الأخذ بقدر يعلم أن الثمن لايزيد عليه قدرا في المثلي وقيمة في المتقوم، فالوجه أن له ذلك وأن يحلف المشترى إن لم يعترف بأنه لايز يدعلى ذلك، فإن نكل حلف واستحق الأخل به اه سم على حج . وهو ظاهر في النوصل إلى الشفعة بذلك لا لسقوط الحرمة عن المشترى بما ذكر لاخيال أن ماعينه وحلف عليه بعد نكول المشترى أزيد بما أخذ به فيعود الضرر على الشفيع بذلك ( قوله وقيده بعضهم ) أي ماذكر من الكراهة (قوله أما بعده) أي كأن اشترى بصبرة من الدراهم ثم أتلف بعضها على الإبهام حتى لايتوصل إلى معرفة قدر النمن اه سم على حج . وقول سم ثم أتلف بعضها :أي بأن تصرف فيه (قوله فهي حرام . قال حج : وفيه نظر بل كلامهما صريح في أنه لافرق فإنهما ذكرامن جملة الحيل كثيرا مما هوبعد البيع (قوله نعم لايلزم البائع إحضاره) أي فيتعذر الأخذ بالشفعة ، وطريقه أن يذكر قدرا يعلم أن النمن لايزيد عليه على مامر عن سم ( قوله و فارق مامر ) أي أنه ليس المشترى منع الشفيع من الروية أي الشقص اه سم على حج ( قوله حلف ﴾ أي المشترى ( قوله وألزم الشفيع الأخذ ) أي إن أراده ﴿ قوله وإن قال ﴾ أي المشترى ﴿ قوله حلف عِلى ني العلم ) أي فلو أقام الشفيع بينة بقدر الثن فالوجه قبولها واستحقاق الأخد اهسم على حج ( قوله وحينتك تسقط الشفعة ) ظاهره أنها لاتمود وإن تبين الحال لانقطاع الحصومة بالحلف ، ويوجه بأنَّه مقصر بالتحليف إذا كان

<sup>(</sup> قوله كفه عهول القيمة) ليس المراد منه عبرد النثيل بل مو قيد في المتقوم: أعمتقوم هو كفص مجهول القيمة الخ.
وحيارة التحفة: أو يتقوم وتعلر العلم بقيمته

عليه وإن نقل عن القاضى عن النص الوقف إلى اتضاح الحال واعتمده السبكى ، وليس له الحلف على أنه اشترى لم اشتره بشدن عجهول لأنه قد يعلمه بعد الشراء ،فإن نكل حلف الشفيع على ماعيته وأخد به ، ولو قال المشترى لم أشتر بذلك القدر حلف المشترى أن يزيد فى قدر الأس ويحلفه ثانيا وثالثا وهكذا حتى ينكل المشترى فينستدك بنكركه في محلف على عط ينط المستحد بكن تفسه إليه ، ولا يكون تو أه نسيت قدر التين قد تستند إلى التخمين كما لوحلف على عط ينفد و مطالبه بينانه (ولم يسين قد عرواه (م) الأسم على المستحد الله و والثانى تسمح بغدره وطالبه بينانه (ولم يسين قدرا ) فى دعواه (م) أشهر كان ألفان وكفا من الدراهم هو دحون المائة يقينا فقال الشغم أن الاينم هو دحون المائة يقينا فقال الشغم أن الدراهم هو دحون المائة يقينا فقال الشغم أن الخدام هو دون المائة يقينا فقال الشغم أن الخدام هو دون المائة يقينا فقال المنفع أن الخدام هو دون المائة يقينا فقال بعد الأحمد بالشغم أن الخدام هو دون المائة بقينا والمشمود المنافعة و التمان بله المشترى المشاهدة أن المنافعة والمنافعة و المنافعة و المنافعة كل المنافعة و المنافعة و النافعة و القدام المنافعة و مستحقا ) بينة أو تصادق البائم والمشمود المنافعة و المنافعة و الشراء بعيد (بطل السيم ) لأنه بغير ثمن ( والشفعة و الرتبا على المنع و مدتحقا )

يمكنه ترك التحليف إلى تبين الحال ، وليس هذا كلى الحق الأصل فإنه بعد تحليف خصمه له إقامة البينة لأن اَخَن هنا عارض يسقط في الحملة بالتقصير فليتأمل اه سم على حج . وقد يقال قوله ويوجه بأنه مقصر الخ **إتما** يُّم إذا كان يجاب لتأخير الأمر ، وقضية تضعيف ما نقله الشارح عن القاضي أنه إذا لم يحلف خالا عد" ناكلا وُ حلف الشفيع ( قوله وليس له ) أي المشرى ( قوله لأنه قد يعلمه بعد الشراء ) أي وقبل الحلف ( قوله وهكذا حتى ينكل ) أى ولو في أيام مختلفة وإن أدى ذلك لإضرار المشترى بإحضاره مجلس الحكم تلك المرات ، لأن الظاهر من حاله حيث اشترى بمجهول أنه قصد منع الشفيع من الشفعة فعوقب بذلك ( قوله فيستدل بنكوله ) أي على أن ماوقف عنده هو الثمن ( قوله فبحلف ) أى الشفيع ( قوله على ماعينه ) أى آخرا ، وهل يكفيه أن يحلف أنه لايعلم أن الثمن الذي اشترى به لايزيد على كذا أو لابد من الحلف على البت ؟ فيه نظر ، وقياس ما يأتى أن الشاهد لو قال كان الثمن ألفا وكفا من الدراهم هو دون مائة قبلت شهادته أنه لوحلف هنا كذلك اعتد" به **( قوله ولا** يكون قوله ) أى المشترى (قوله بل يعْلمُكِ منه جواب كاف ) في سم على منهج مانصه : قوله في جهله به مثل الجهل في الحكم مالو قال بسبب القدر اه . وهو غالف لكلام الشارخ ( قوله لايمل للمشترى قبض تمام المالة ) أى لأنه لاتجوز الزيادة على مثل الثن أو قيمته ولو بالتراضي ، على أنه هنا لاتراضي لأن الشفيع إنما دفع تمام المـالة ليتمكن من الأخذ ( قوله ولو خرج بعضه بطل ) أى فيا يقابل من الشقص ( قوله وخروج النقد نحاسا ) ظاهره وإنكان متمولًا ، وقد يشكل البطلان حينتذ في المعين إلا أن يقال : لما لم يقصد إلا الفضة كان بمنز لة غير المتموّل اه سم على حج . وقد يشكل الجواب بما لو اشترى زجاجة يظنها جوهرة حيث قالوا فيه بصحة البيع وجدم ثبوت الحيار ولم ينظروا للغلن المذكور ؛ فالأولى أن يقال : إن المسئلة مصوّرة بما لو قال!شريت بهذه الفضة مثلا فبان الثمن نحاساً ، وقد يدل لما ذكرناه مانقلناه عن سم من قوله ينبغى النخ (قوله كخروجه مستحقاً) ينبغى أن يسكلني المعين المتموّل الذي لم يوصف بأنه دراهم أو دنانير كبعتك بهذا فينبغي صمة البيع به أعذا من شراء زجاجة ظنها

( قوله وليس له الحلف الخ) أى لعدم كفاية ذلك ، وعبارة شرح الروض : ولا يكفيه ( قوله بطل أيضا ) أى الهبض فقط فلو خرج ديثا تمير البائع بين الرضا به والاستبدال، فإندرضي به لم يلزم المشترى الرضا بمثله بل يأعمد من الشفيع الجيدةاله البغوى ونظر فيه المصنف ورد ته البائغيني بأنه جارعلى قوله فيها إذا ظهرالعبد الذي باع به البائع معيبا ورضى به أن على الشغيع قيمته سليها لأتماللذى اقتضاهالعقد وقد قال الإمام إنه غلط : وإنما على قيمته معيها فاتتليظ بالمثل أولى .قال : والصواب في كلتا المسئلين ذكر وجهين أصحهما اعتبار ماظهر وجزم به ابن المقرى في المعيب وهو الأوجه، وقياس ما قالوه في حط بعض الأثن من الفرق بين ماقبل الماز وم وبعده أن يقال بنظيم هنا من أن البائع إن رضى بردىء أو معيب قبل الذو م لزم لمشترى الرضاء بهمامن الشفيع أو بعده فلا . وحيثلة فيحتمل الزام ذلك لأن منقالته و ومساعته موجودة فيهما الإل الشفيع ، هذا والأوجه الفرق بين المعيب والرضاء أي المتحد بالكلية . يخلاف المثن فإنه

جوهرة فإنه يصبح وحيثط تثبت الشفمة فليراجع سم على حج (قوله فلو خرج ردينا) أى وإن وقع الشراء بعينه بل هو ظاهر في ذلك ، لكن لا وجه حيثك لقوله والاستبدال اه سم (قوله تخير البائع بين الرضا به والاستبدال) إنما يظهر الاستبدال إذا باع بشمن في اللغة ، أما بالمعين الذي الكلام فيه فيشغير بين الرضا به والفسخ ، ثم رأيت أي ما على منج أن ما ذكر وه من أن له طلب بدله إذا عين في العقد لإيخلو عن إشكال ، فإن القياس في المعين أن ياهقد لا يخلو عن إشكال ، فإن القياس في المعين الما المعلل إنما بيم لو كان إذا الحمال عارة في العقد أن يعضل عبارة على المعالم ، ثم أو دعت فلاعمل الأرش ووافقة الما بعل أن الما بالأرش فليتأمل م راه . هذا الحمل إنما بيم لو كان إذا الحلب الأرش ووافقة مجاز أخده وقد الأوجه ) من كال البالمنين الما المعلم المعل

( قوله فلوخرج ردينا تخير الياتع بين الرضا به والاستبدال النخ) هو مشكل إن كانت الصورة أن النمن معين كما هو صريح السياق فإن التباس فيه إنما هوالتخيير بين الفسخ والإهضاء لا ردّ المعين وطلب بدله. قال الشباب بن قاسم: إلا أن يراد بطلب بدله طلب قيمة الشقص إذا تعلم رده فيزول الإشكال (قوله وهو الأوجه ) أى فيدلل المشترى المعيب ودن الردىء أو المعيب (قوله وعلائل المشترى المعيب ودن الردىء والمعيب فلا بسرى فلا بعطيه النمن أى إذا حظ أو بعضه (قوله فسرى ما وقع فيه إلى الشفيع) أى بخلاف الردىء والمعيب فلا بسرى فلا بعطيه النمن ما المورى والمن عام ما المعيب بقال بسرى فلا بعطيه الما يسمى المعيب بقال بسرى فلا بعطيه الما يسمى المورى يو المق إلا الحيد سواء ماقبل النروم وما بعده ، الأن ماقبله ثبت بالفرق المذكور ، وما بعده بالأولى ، وهذا الفرق يو القي مامر من المعيب بماكات الردىء كما صرح به الزيادى في المفرد المديب بماكات الردىء كما صرح به الزيادى في المفرد المديب بماكات الديب بماكات الديب بماكات المعيب بحرى الأبورى والمعيب بمرى المدين ، إذ لاياترم من صيه رداءته (وإلا) بأن اشترى بثمن فى ذمته ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا (أبدل )
المدقع ( وبقيا ) أى المبيع والشفعة لأن إعطاءه عما فى اللمة لم يقع الموقع فكان وجوده كعدمه ، والبائع استرداد
الشقص إن لم يكن تبرع بتسليمه وحبسه إلى قبض التمن ( وإن دفع الشفيع مستحقا ) أو نحو كاس (لم تبطل شفحه
إن جهل ) لملده ( وكذا إن علم فى الأصبح ) لعدم تقصيره فى الطلب والشفعة لاتستحق بماك معين حتى تبطل
باستحقائه . والثافى تبطل لأنه أعذ بما لا يحلك فكانه ترك الأحدام القدة ما يعن كمنا كتملك بعشرة
دنائير ثم نقد المستحق لم تبطل قطعا : وإذا يقي حقه فهل يتين أنه لم يجال في جاعظات جديد أو ملك والتمن دنائير ثم نقد المستحق لم يتطل فعلها : والأوجه أن الأحداد أو ملك والتمن دين
الإول أو فى الذمة تعين الثانى ( وتصرف المشترى فى الثاني واستظهم ملما : والأوجه أن الأحداد أن كان بالمين تعين
ابن الصباغ ( وإجارة صبح ) توقوعه في ملكه وإن لم يازم فكان تتصرف الولد فيا وهمه أبوه و وللشفيخ نفض ما
لاكوشك ) إبناء (كالوقف ) والمة والإجراد . قال المماوردى : وإذا أمضي الإجارة فالإجرة المسترى
لاطفة لد فيه ) إبناء (كالوقف ) والمة والإمارة . قال المماوردى : وإذا أسفي الإجارة فالإجرة المسترى
إذ الشن قد يكون فى الأول أقل أو جنسه أيسر ، وأو هنا بمنى الوار الواجبة فى حيز بين لكن الفقهاء كثير ا

( قولة ودفع عما فيها ) أي بعد مفارقة المجلس أخذامن قولهم الواقع في المجلس كالواقع في صلب العقد ( قوله إن لم يكن تبرّع يتسلّيمه ) كأن دفعه قبل قبض النَّن بلا إجبار ولو اختلفا فينبغي تصديقه في عدم التبرع ( قوله وكذا إن علم في الأصح) قد يشكل على ماتقدم قبيل قول المصنف ويشترط لفظ الخ من أنه إذا شرع في سبب الأخط وجب الفور في القلك ، وجه الإشكال أن دفع المستحق مع العلم بحاله تقصير يناقى الفورية ، مع أنه شرع فىالأخط بدليل ذكر الحلاف في أنه يحتاج لتملك جديد أولا فليتأمّل فيحمل هذا على ما إذا لم تفت الفورية بأن تدارك فورا اه سم على حج (قوله وإذا بقي حقه ) أي الشفيع (قوله تعين الثاني ) أي وعلى كل لايضر تأخير إحضار البدل على ما أقتضاه إطلاقه، ولكن قلمنا عن المؤلف أنهلابد من أخلم فيأسباب إبداله عقب ظهوره مستحقا وإلابطل اه. وتقدم ما فيه (قوله وإجارة صميح) يوخذ منه أن قبض الشقص لايتوقف على إذن من الشريك وإلا لم يصح بيعه قبل علم الشفيع ورضاه بالقبض ، وتقدم أن الحكم كذلك فىالعقار دون المنقول كالحيوان ، فلابد لصحة قبضه من إذنُ الشريك ، وأن الفرق بين المنقول والعقار أن اليد على العقار حكية بملاف المنقول ( قوله وإن لم يلزم) أي ملكه لإمكان أخذ الشفيع منه ( قوله فكان كتصرف الولد ) أي حيث قلنا بنفوذه لكن تصرف الولد يمنم رجوع الأب ، بخلاف تصرف المشترى لما يأتى من أن للشفيع نقضه والأخل ( قوله ابتداه ) معمول للنقض ، ومنه ما لو أوصى بالشقص ومات قبل الموصى له فله نقض ذلك وأخذ الشقص ودفع الثمن أو قيمته الوارث كما هو ظاهر اه سم على حج ( قوله وإذا أمضى الإجارة ) أى الشفيع بأن طلب الأخذ بالشفعة الآن وأخر التملك إلى انقضاء مدة الإجارة ثم أخذ فالأجرة للمشترى لحصولها في ملكه ، وعبارة العباب : أو أي أو تصرف المشترى بما لايزيل ملكه كرهن وإجارة ، فإن أخر الأخل لزوالهما بطل حقه وإن شفع بطل الرهن للإجارة ، فإن فسخها فلماك وإن قررها فالأجرة للمشتري اه . وقوله بطل حقه قد يشكل على ما يأتى أن الذي على الفور هو الطلب لا العملك

فيا قبل اللزوم وما بعده ( قوله تعين الأول ) وعليه فلا بد من الفور

ما يتساهون في ذلك ، وليس المراد بالتقص الفسخ ثم الأحد بالشفحة ، بل الأحد بها وإن لم يتقدمه لفظ فسخ كما استبطه في المطلب من كلامهم خلافا لما يتنضيه كلام أصل الروضة ، وإنما لم يكن تصرف الأصل فيا وهبه لفرمه رجو ما يخلاف هنا لأن الأصل ويا وهبه لفرمه المشترى المشتمور بصور المشتم تعلى المشتم المشتم المشتم المشتم المشتم المشتم المشتمى فالمباد بالشقم المشتم كو المشتم كو المشتم كو المشتم كو المشتم المشتم

إلا أن يصرر هذا بما إذا شرع ق الأخط أعدا بما تقدم قبل الفصل ، وكذا يقال في قول الشارح السابق . تم لو رضى المشترى بلمة الشفيح تعين عليه الأخط حالا وإلا سقط حقه اه سم على حج (قوله بل الأخط بها ) أى بأن يقول المشترى بلمة الشفيح تعين عليه الأخط حالا وإلا سقط حقه اه سم على حج (قوله بل الأخط بها ) أى بافنا يقول أخلت بالشفيع أنا بي يقول أخلت بالشفيع أنا بينه وبين الشريك يدل عليه (قوله عن تصرفه ) أى بعلفظ المشترى الي الأن كل جزء مشترك بينه وبين الشريك المشترى الي الأن كل جزء مشترك بينه وبين الشريك القليم عاد الأخط تعده أو المبتم المؤلف المناسخة المناسخة والمناسخة بعد الأخل بين المخلك بالقيمة أن المستعبل وأصاح بعد الأخط بين المخلك بالقيمة مالو استأذن الشفيع بالمناسخة بين المخلك بالقيمة من التخيير بين الأكم و الثابقية بالأجموة كما يعلم بها المشترى (قوله حكان بريد السفر وتكون غيبته علوا أو يعلم من التخيير بين الأكم و الخلالات المؤلف الاستحتى أى بأن حدثت بعد المدد وتأثرت فيه الأخط م يقاله : أو يوكل من يتمثل المناسخة على المؤلف إلى المناسخة بالمناسخة المناسخة بالمناسخة بالمناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة بالمناسخة بالمناسخة بالمناسخة بالمناسخة الشاسخة بالأرض ، وقوله مع بناله : أى المناسخة الأرز قوله صدق المسترى أى غله نقضه أو يهمه للشفيع مثا ، وعلما أيضا كما هو ظاهر مالم تلدل القرينة على خلاله (قوله وما محنه الزركشي ، إذ قد يستحيل في العادة ما اذعاه المناسخة من المناسخة على الو علم أنه في فالة الؤشطة ، وانتنى احيال غرض ماله في ذلك الشقص بازيد من عشرة دراهم المشتمى كار علم أنه في غاية الرشد و اليقطة ، وانتنى احيال غرض ماله في ذلك الشقص بازيد من عشرة دراهم

<sup>(</sup>قوله وإنما لم يكن تصرف الأصل الخ ) يتأمل (قوله عن تصرفه ) أى هبته التى تعاطاها (قوله غالبا ) يتنبن حلمه من الإشكال لأنه لايتاًتى معه إشكال إذ هوحاصل الجواب كما لايخنى ( قوله وما يبخه الزركشى الخ ) استوجه الشهاب ابن قاسم ما قاله الزركشى وقرروفى-حواشى التحقة تقريرا حسنا فليراجع

من أنه لو كذبه الحس كأن ادعى أن النمن ألف دينار و هو يساوى دينارا لم يصدق فيه نظر ، مأعمله مامن من أنه لو كذبه الحسن كأن ادعي أن النمن ألف دينار و هو يساوى دينارا لم يصدق فيه نظر ، مأعمله مامن كذل يقد خو ركدا لو أنكر المشترى ) في زعم الشفيع ( الشراء ) وإن كان الشقيص في يده (أو ) أنكر ( كون الداب شريكا) لأن الأصل عدمها وعلمت في الأولى أنه ما اشراء وفي الثانية على نفي العلم بشركته ، فإن نكل حلف الطالب بنا وأشعار فإن اعترف الشريك ) القديم ( بالبيع فالأصبح ثبوت الشفعة ) عملا بإثراره وربع من الطالب بنا وأشعار فإن اعترف الماريك ) القديم ( بالبيع فالأصبح ثبوت الشفعة ) عملا بإثراره ومان إنه والمنافق على بدالم المشترى وفائم بينت الشراء لم يشبد والمارة على بدا أو يد المشترى مانفرع عليه أن الدر ويسلم النمن إلى البائع إن لم يسترف بهنيه أن المشتمى يعانى الملك عنه لأن إقرار فير ذى البد المسترى من ذى البد المسترى على ذى البد (ويسلم النمن إلى البائع إن لم يسترف بقيه بهن المشتمى يعانى الملك عنه فكانه المشترى منه غلال المنافق وهو الأوجه و وأفي به الوالد دعه النمن وكانت عهدته على ( وإن اعترف البائع بشبضه غهل يمرك النمن في بد الشفيع ) إن كان منينا وذمته الوالد منافع وكان عبد معين فالإعراض على وإن اعترف البائع بشبضه غهل يمرك النمن في بد الشفيع ) إن كان منينا وذمته لان نغير معين فالإعراض على أوائل ( الإقرار نظيه ) والأصبح منه الأول ، وذكر هنا المقامل ويضغله )

مثلاً لحسته وخدة محله وادعى المشترى مع ذلك أنه اشتراه بألف دينار فإنه لاشبية ، والحال ماذكر في استحالة ذلك عادة وتكليب الحس له ، ولا ترد مسئلة الزجاجة لأن الغين فيها إنما أمكن من جهة اشتباهها بالجوهرة التي يرضب فيها بمثل فلك التمن ، وهذا المعنى لايتأتى فيها نحن فيه ، والحالة ماذكر اهسم على حج . أقول : والخمرق له وجه .

أورع ] وقع السوال فالدرس مما لو كان بين مسلم وفق دار شركة نجاع الذي ما يضعه لذى آخر بحمر أورع ] وقع السوال فالدرس مما لو كان بين مسلم وفق دار شركة نجاع الذي ما ذكر بقدير الشفعة فاذا يأخذ به المسلم ؟ فيه نظر ، والجواب عنه بأن الظاهر أن يقال فيه : في تطوير السفقة ، وفيا لو نكحها بخمر في الكفر ولم تقبضه ثم أسلمت من أنه يرجع لهر الحلل ، ولا يصح أن تأخذ بقيمة المقمى مما المقمى مسالة أو موض خلع فإنه يرجع فيه إلى مهر تأخذ بقيمة المقمى مسالة أو موض خلع فإنه يرجع فيه إلى مهر المثلل ، فقيمة المقمى مسالة أو موض خلع فإنه يرجع فيه إلى مهر المثلل ، فقيمة المقمى مسالة أو موض خلع فإنه يرجع فيه إلى مهر المثل هناك بدل البضع الذي المسلمة الزوج في النكاح وجعل المقمى ما أخذ بشن عابمة أو في النكاح وجعل المقمى ما أخذ بشن عابمة أو المسلم بين يطلان شراء الشعمة لأنه المبادر الأخذ بالغر وكان لاقيمة أنه أشمه المبة أو المنافرة المبادر الأخذ بالغر وكان لاقيمة أنه أشمه المبة أو الله عالم بين بالمحرك المبادرة في المؤلفة وتفيل متحد وقوله في نظرا متعم القراق في نظرا متعم القراق ويقا أمن المبادرة وله أن في نظرا وتق الفراق في المنافرة عليه على مندق بالمشرى (قوله لم يصدق الماله بعلى ميناله به الموسيت لايية (قوله في قراك أن مع مالله المشترى ) أي ويتي الغن في دالشفيع حي يطاله به أي سيت لايية (قوله ويسام) أي الشفيع حق يطاله به

<sup>﴿</sup> قُولُهُ وَإِنْ حَلْفُ الْمُشْرَى ﴾ الأنسب فإن حلف بالفاء ، والتعبير بالواو فها بعده أحسن

التصحيح عكس ماذكر ثم اكتفاء عن كل بنظيره ، واغتفر للشفيع التصرف فى الشقص مع بقاء النمن فى فمته لمذره بعدم مستحق معين له ، وبه يفرق بين هذا وما مر من توقف تصرفه على أداء الثمن ، ويؤيد ذلك مافرق به بعضهم بأن المشترى هناك معترف بالشراء وهنا بخلافه . نعم لو عاد وصدته سلم إليه بغير إقرار جديد وفارق مامرًّ بأن ماهنا معاوضة فخوى جانبها ويكني في سبق النظير تركُّه في يد المقرَّ وإتيانًا المصنف هنا بأم بدل أو صميح ، والقول بأنه خلاف الصُّواب لأن أم تكون بعد الهمرَ ة وأو بعد هل مردّود بأنه أغلبيّ لاكل ( وأو استحق الشَّفعة جمع ﴾ ابتداءكدار مشتركة بين جماعة باع أحدهم نصيبه أو دواما كأن ورثوها عن واحدواختلف قدر أملاكهم ( آخلوا بها على قدر الحصص ) من الملك لأنه خُق مستحق به فقسط على قدره كالأجرة وكسب القنَّ ( وفي قولُ على الرووس ﴾ لأن أصل الشركة سبب الشفعة وقد تساووا فيها بدليل أن الواحد يأخذ الجميع وإن قل تصيبه ، والتصرُّ جمع مَتَاخرون لهذا ، والأكثرون على الأول (ولو باع أحدُّ شريكين نصف حصنُّه) مثلا (لرَّجل) أي شخص (آمَ باقيها لآخر ) قبل أخذ الشريك القديم مابيع أولًا ( فالشفعة فى النصف الأول الشريك القديم ) إذ **ب**يس معه شريك حال البيع سوى البائع ولا يشفع فيها بأحّه وقد يعفو عنه ( والأصح أنه إذا عفا ) الشريك القديم ( عن النصف الأوَّل ) بعد البيع الثاني ( شا ركه المشرَّى الأول في النصف الثاني ) لأن ملكه قد سبق البيع الثاني واستقرَّ بعفوالشريك القديم عنه فيستحق مشاركته ( وإلا ) بأن لم يعف الشريك القديم عن النصف الذي اشتراه بل أخذه منه ( فلا ) يشارك الأول القديم لزوال ملكه , والبرجه الثانى يشاركه مطلقا لأنه شريكه حالة الشراء ،وخرج بثم مالو وقع البيعان معا فالشفعة فيهما معا للأول وحده ، وعلم مما تقرر من كون العفو بعد البيع الثانى أنه لو عقا قبلُه اشْرَكا لميه جَرِما أو أخِذ قبله انتفت جزما (والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه) منها كسائر الحقوق المالية (وتخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه) كالمنفرد (وليس له الاقتصار على حصته) لئلا تتبعض الصفقة على

البائع أو المشترى ( قوله وفارق مامر ّ ) أى من أنه لابدً " من إقرار جديد ( قوله ويكني فى سبق النظير ) أىالملذكور فى قوله سبق فى الإقرار نظيره .

[ فرع ] وقع السؤال في الدرس عما لو اختلف الشفيع والمشترى في العفو عن الأخط بالشفعة هل يصدق الشفيع أو المشترى ؟ والجواب عنه بأن الظاهر تصديق الشفيع لأن الأصل بقاء حقه وعدم العفو (قوله والأكثر ون على الأول) معتمد (قوله أى شخص) أول به ليشيل الأثين (قوله وتحير الآخر) أو كان عفوه بعد الحالا الآخر الأخراف ما تأخط الآخر في منظل أولا ؟ فيه نظر حصيته فها الحكم كذلك فيقال للأخر وابع ما تأخط الباقى وهو حصية العانى وإلا يعلل تملك لحصيات أولا ؟ فيه نظر الراجع ، وقد يشمل قول المتن وليس له الاقتصار على حصيته مالوكان العفو بعد أخذ حصيته اهدم على حصية المعالى المفوية أخذ الأخر والما تشعب أو المنافق عن السبكي وإن اقتطبي التعليل المنافق التعليل المنافق عن السبكي وإن اقتطبي التعليل .

(قوله بغير اقرار جديد أى من الباتع كما هوظاهر (قوله ويكنى فيسبق النظير الذم كان الأولى ذكرهذا عقب قوله اكتفاء عن كل بنظيره (قوله ابتداء) هنا ودواما فياياتي انظر مامعناهما ، ولعله لامعنى لهما هنا فإنه ببيع هذا الأحد استحقوها ابتداعسواء ملكوا بالشراءأو بالإرث أو غيرهما ، وعبارة التحفة عقب قول المسنف جمع نصها : كدار مشركة بين جمع بنحو شراء أو إرث باع أحدهم نصيبه انتهت (قوله وقد يعفوعته )انظرما المراد به هنا (قوله وليس له الاقتصار على حصته ) أى وإن رغي المشركة كما يأتى

المشتري والثاني يسقط حتى العاني وغيره كالقصاص.وأنجاب الأول بأن القصاص يستحيل تبعيضه وينقل إلى بدله (و) الأصبح (أن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط ) خقه (كله )كالقود ، والثاني لايسقط شيء منه كعفوه عن بعض حدُّ القذف ( ولو حضر أحد شفيعين ) وغاب الآخر ( فله ) أي الحاضر ( أخذ الجميع في الحال ) لا الاقتصار على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المشترى لو لم يأخذ الغائب ، إذ يحتمل أنه أز ال ملكَّه بوقف أو غيره أو لارغبة له في الأخذ ، فلو رضي المشترى بأن يأخذ الحاضر حصته فقط فالمتجه كما اعتمده السبكي كابن الرفعة أنه كما لو أراد الشفيع الواحد أن يأخذ بعض حقه والأصبع منعه ، وإذا أخذ الحاضر الكل استمر الملك له مالم يحضم الغائب ويأخذ ( فإذا حضر الغائب شاركه ) لثبوت حقه ، وما استوفاه الحاضر من الفوائد قبل تملك الغالب من نحو تمرة وأجِرة لايشاركه فيه كما أن الشفيع لايشارك المشترى فيه( والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب ) وإن كان الأُخذ بها على الفور لظهور علموه لأن له غرضا في ترك أخذ مايوْخد منه ولا يلزمه الإعلام بالطلب كما مر والثاني لا لتمكنه من الأخذ . ولو استحقها ثلاثة كدار بين أربعة بالسوية باع أحدهم حصته واستحقها الباقون فحضر أحدهم أخذ الكل أو ترك أو أخر لحضورهما كما مر ، فإن أخذ الكُل وحضّر الثانى ناصفه ينصف النَّن كما لو لم يكن إلا شفيعان . وإذا حضر الثالث أخذ من كل ثلث مابيده لأنه قدر حصته ، ولو أراد أخذ ثلث ماقى يد أحدهما فقط جازكما يجوز الشفيع أخذ تصيب أحدالمشريين. واعلم أنالثاني أخذ الثلث من الأول لأنه لايفوّت الحق عليه إذ الحق ثبت لم أثلاثا ، وإن حضر الثالث وأخذ نصف مابيَّده الأول أو ثلث مابيد كل من الأول والثاني وكان الثاني في الثانية قدُّ أخد من الأول النصف استووا في المأخوذ ، أو أحد الثالث ثلث الثلث الذي في يد الثاني فله ضمه لما في يد الأول واقتسماه بالسوية بينهما فتصح قسمة الشقص من ثمانية عشر ، فإنه يأخذ ثلث الثلث وهو واحد من تسعة يضمه إلى ستة منها فلا تصح على اثنين فتضرب اثنين فى تسعة فللثانى منهما اثنان فىالمضروب فيها بأربعة تبقى أربعة عشر بين الأول والثالث لكل منهما سبعة ، وإذا كان ربع الدار ثمانية عشر

للمذكور خلافه ، وغاية الأمر أنه تعلّل قاصر أو جرى على الغالب اله سم على حج (قوله وينقل إلى بدله )
و هو الدية (قوله كمفوه عن بعض حد القلف)فيه تصريح بأن المستحق لحد القلف إذا عفا عن بعضه الايسقط منه
شىء ولعل الفرق بين ذلك والقصاص حيث سقط كله بإسقاط بعضه أن فيه حقن النماء ، وأيضا له بدل و هو
الدية (قوله لا الاقتصار عن حصته ) فإن قال لا آخذ إلا قدر حصتى بطل حقه مطلقا لتقصيره اله حجج . وينبغى
تقييده بما إذا كان عالما بذلك ، فإن كان جاهلا لم يبطل حقه بللك سيا إن كان بمن يخنى عليه ذلك كما لو أسقط
حقه من رد المبيع بعيب بعوض (قوله استمر الملك ) أى فيفوز بالزوائد كما يأتى (قوله ولا يلزمه الإعلام بالطلب
كما مر ) أى في شرح قول المصنف أو اشترى بموجل فالأظهر أنه غير بين أن يعجل الثمن المنح ، وقضية كلامه أنه
لو لم يقصد الأخل بأن استمر على السكوت سقط حقه ، ولعله غير مراد لأنه ثبت له ذلك تبخيره و الأصل عدم
الصاف (قوله ناصفه بنصف الأن) أى إن شاء أو أخذ الثالث بثلث الفن كما يأتى فى قوله واعلم أن للثانى النخ (قوله
وأخذ نصف مابيد الأول) وهو الأربعة بعد أخذ الثانى نام مابيد الأول وهو اثنان من ستة قراريط التي هي
من عمانية عشر على ما يأتى (قوله الذى فى يد الثانى) وهو قبراطان وثلثهما ثلثا قيراط (قوله فإنه) أى الخالث
من عمانية عشر على ما يأتى (قوله الذى فى يد الثانى) وهو قبراطان وثلثهما ثلثا قيراط (قوله فإنه) أى الخالث

فجملها الثان وسبعون ، وإنما كان لثالث أخد للت الثلث من الثانى لأنه يقول مامن جوء إلا ولى منه الله ، ولو استحق الشفعة حاضر وغالب فعفا أولد إنها الآن المنافر. أخد الكل بها وإن عنا أولا لأنه الآن الم يأخر على المنافر ولو المترى واحد من النبن ) أو وكيلهما المتحد لما مر أن العبرة هنا في الثعدد وحلمه بالمقود له لا العاقد ( فله أنعلد حصة أحد البائمين في الأحصر ) لتعدد الله أنعيد وصود التغريق هنا جرى الملاف دون ما قبله عن وبهذا فارق ما مر أن اللهم عن منافر على الأصح ويتعدد عليا أيضا والمنافر على الأصح ويتعدد عليا أيضا والمنافر على الأصح ويتعدد عنا يتعدد الحالم أيضا ، فلو باع شعين من دارين صفقة وشفيهما والحد فله أخط أحدهما فقط ، والثانى لا لأن منافري منافر إن المنافرة في المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة على المنافرة الوائمة المنافرة المنا

من التسمة فى يد الأول ( قوله فجملتهما اثنان وسبعون ) أى حاصلة من ضرب أربعة فى ثمانية عشر ( قوله فورثه الحاضر ) أى وكان جائزا ( قوله لأنه الآن بأخد بحق الإرث ) أى للشفعة التى ثبتت للغالب ( قوله أو وكبلهما المتحد لمما مرّ ) .

[قاصدة ] العبرة في أتحاد العقد وتعدده بالوكيل إلا في الشفعة والرهن فالعبرة فيهما بالموكل ( قوله خمير ضعيف فيه ) لكنه تقوى بوروده من طرق فصار حسنا لغيره اهرجج بالمفي . وحبارة عميرة : قوله على الغور : أي محديث الفيه الموقول المقال إنقال بيادر ألم بيادر أي محديث الفقال العقال القال إنقال إنقال إنقال إنقال بيادر قوله الانتظار إدوال زرع أي أي تكله فلوأدول بعضه وذوبيهم الايكان أعلم ماأدول لما فيمن المنقفة وجهان اهد على قال فيالروض وفي جواز التأخير إلى المنافقة وجهان اهد المنافقة وجهان المال المنافقة وجهان المال المنافقة وجهان المال المنافقة في انتظام تمني من منافقة عليه : أم رأيت قول الشارح المنافقة وتعرف فيها وإن دما والمنافقة بهان المنافقة في انتظام تمنيه مع المنافقة في انتظام تمنيه من المنافقة في انتظام تعلق من المنافقة في التنظيرة والمولم الأخط إلى المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وتعرف في وان دم بعلم في المنافقة المنافقة بالمنافقة وان لم بعلم في التأخير الولى وأن لم بعلم في التأخير وبعنذ بعفوه ، إلى المناز المنافقة المنافقة بالمنافقة المنافقة بالمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة وان المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة و

<sup>(</sup> توله وإن تأخر الخلائ) معناه أنه لا يمب أنه يبدأ يالخلك ، بل يكن أن يبادر بالطلب ثم يتملك عقبه ، وإلا فقد مر أنه لا بد من فورية الخلك والشباب ابن حجر أخرهذه الغاية عن قول المسنف على الغور وما صنعه أتصدكا لا يخيني وقوله خمبر ضعيف فيه / قالت في الشحة : وكأنه اعتضد عندهم بما صيره حسنا فعيره اه فكان على الشارح أن يلاكر هذا وإلا فالضعيف لا يحتج به في مثل هذا

فإنه لايسقط حق المولى ، ومقابل الأظهر أقوال : أحدها يمتد إلى ثلاثة أيام . وثانيها يمتد مدة تسع التأمل في مثل ذلك الشقص . وثالثها أنها على التأبيد مالم بصرح بإسقاطها أو يعرّض به كبعه لمن شئت ( فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر) عقب علمه من غير فاصل (هلى العادة) ولا يكلف البدار على خلافها بعدو ونحُوه بَلّ يرجع فيه إلى العرف ، فما عده توانيا وتقصيرا كان مسقطا ومالا فلا ، وضابط ماهنا مامر في الرد بالعيب وذكر كغيرة بعض ذلك ثم وبعضهمنا إشارة إلى اتحاد البابين : أى خالبا لما يأتى ، فإن لميعلمكان علىشفعته وإن مضى سنون : نعم يأتى في خيار أمة عتقت أنه لايقبل دعواها الجهل به إذا كذبتها العادة بأن كانت معه في داره وشاع عتقها فالأوجه أن يقال بمثله هنا ( فإن كان مريضا ) أوعمبوسا ولو بحق وعجز عن الطلب بنفسه ( أو غائباً عن بلد المشترى ؛ محيث تعد" غيبته حاثلة بينه وبين مباشرة الطلب كما جزم به السبكي تبعا لابن الصلاح ( أو خاتفا من عدر ) أو إفراط برد أو حر ( فليوكل ) في الطلب ( إن قدر ) عليه لأنه الممكن ( وإلا ) بأن عَجر عن التوكيل ( فليشهد ) رجلين أو رجلا وامرأتين أو واحدًا ليحلف معه قياسًا على مامر في الرد بالعيب ، وقال الزركشي : إنه الأقرب ، وبه جزم ابن كيج في التجريد خلافا للروياني ( على الطَّلب ) ولو قال أشهدت فلانا وفلانا فأنكرا لم يسقط حقه ( فإن ترك المقدور عليه منهما ) أى التوكيل والإشهاد المذكورين ( بطل حقه فى الأظهر ) لتقصيره المشمر بالرضا ، والثاني لا إحالة للترك على السبب الظاهر لاسيا أن التوكيل لابد فيه من بدل مؤنة أو تحمل منه ، نع الفالب غير بين التركيل والرفع إلى الحاكم كما أخله السبكي من كلام البغوى قال : وكذا إذا حضر الشفيع وغاب المشترى ، ويجوز للقادر التوكيل أيضا فغرضهم فلك عند العجز إنما هو لتعينه حيثتا. طريقا لالامتناعه عند القدرة عبى الطلب بنفسه ، ولو سار عقب العلم بنفسه أو وكل لم يتعين عليه الإشهاد على الطلب حينتذ ، بخلافه

بعضوه وعدمه لامتناع الأخدا عليه مطلقا لكونه خيلاف المصلحة ، ولو ترك الولى" الأخدار عفا والحالة ماذكر :

أى أن المصلحة في النزك امتنع على المولى الأخد بعد كاله جر اه سم على حج . وقول سم امتنع : أى فيحرم تمكك المساده ولا ينفذ (قوله فإنه لا يسقط حق المولى) قال الأستاذ البكرى في كنزه : ويتجه مثله في الشفعة المصلفة المسلخة للمسلخة المسلخة وقت الأكمد ، ولو كما يأخد ثم عول وتوكي فيوى كان المغير المسلخة على المرك وفق على المسلخة قولة تعلل على المسلخة وقت المسلخة وقت المسلخة المسلخة المسلخة وقت المسلخة المسلخة المسلخة وقت المسلخة المسلخة وقت المسلخة المسلخة وقت المسلخة المسلخة المسلخة المسلخة المسلخة المسلخة المسلخة وقت المسلخة ال

<sup>(</sup>هوله فما عده الدوف تواتيا اللخ) هذا هو الضابط (قوله بحيث تعدّ غيبته حائلة) انظرما المراد بمجاولة الشية، فإن كان المراد حيارلة الفيية من حيث هي غيبة فكل غيبة كالمك وإن قصرت ، إذ لايتأتى معها طلب في الحال؛ وإن كان المراد حيار لها باعتبارمانع قارنها فلانتصوصية للفيية بذلك إذ الحاضركذلك إذا منعه مانع فليتأمل (قوله تع الفائب غير اللغ) انظر مانوقع هذا الاستدراك

فى نظيره من الرد بالعيب لأن الإشهاد ثم على المقصود وهو الفسخ وهنا على الطلب وهو وسيلة يغتفر فبها مالا يغتفر فى المقصود وإذا كان الفور بالعادة ( فلوكان فى صلاة أو حمام أو طعام ) أو قضاء حاجة ( فله الإتمام ) على العادة ولا يكلف الاقتصار على أقل مجزىء ، ولو دخل وقت هذه الأمور قبل شروعه فيها فله الشروع ، ولو نوى نفلا مطلقا في اقتصاره على ركعة أو ركعتين وزيادته عليهما ماءر في المتيم إذا رأى ماء في صلاته على ما أشار إليه الأذرعي ، والأوجه أنَّه يغتفر له الزيادة مطلقا مالم يزد على العادة في ذلك ، ويفرق بأن الأعذار هنا أوسع منها ثم كما يعلم بتأمل البابين ، وله التأخير ليلا حتى يصبح ملغ يتمكن من الذهاب إليه ليلا من غير ضرر ، ولو أخر ثم اعتذر بمرض أو حبس أو غيبة وأنكر المشترى، فإن علم به العارض الذي يدُّ عيه صدق الشفيع وإلا فالمشترى ، ولو لمي الشفيع المشترى في غير بلد الشقص فأخر الأخذ إلى المود إلى بلد الشقص بطلت شفعته لاستغناء الآخذ عن الحضورعند الشقص (ولو أخر الطلب) لها (وقال لم أصدق الحبر ) ببيع الشريك الشقص (لم يعلو ) جزما ( إن أخبره عدلان ) أو رجل وامرأتان بصفة العدالة لأنه كان من حقه أن يعتمد ذلك . نعم لو ادعى جهله بعدالهما صدَّق فيا يظهر حيث أمكن خفاء ذلك عليه قاله ابن الرفعة ، ولو كانا عدلين عنده دون الحاكم عذر على ما قاله السبكي ، وهو الأوجه وإن نظر غيره فيه ، ولو أخبره مستوران عذر قاله ابن المقن بحثا ، والأوجه حمل كلام السبكي على ما إذا لم يقع في قلبه صدقهما ويأتى نظيره فيا بعده ، ولا يناني الأوَّل قول المصنف لم يعلمر إن أخبره عدلان إذ ماهنا فيه إذا قال إنهما غير عدلين عند الحاكم ( وكذا ثقة في الأصح ) ولو أمة لأنه إخبار وخمر الثقة مقبول . والثانى يعلم لأن البيع لايثبت بواحد ولو عدلا إلا منضا إلى البين ( ويعلم إن أحبره من لايقبل خبره )كصبيّ وقاسق لأنه معلمور ، وعمله مالم ببلغ عدد التواتر وإلا بطلحقه ولو صبيانا وكفارا وفسقة لحصول العدم بهم حينتك هذا كله في الظاهر ، أما باطنا فالعبرة بمن يقع في نفسه صدقه وكذبه ، ولو قال أخبرني

حين السير ( قوله ظو كان في صلاة ) ولو نفلاكا يعلم بما يأتى ( قوله أو طعام ) أى فى وقت حضور طعام أو تناوله ( قوله مالم يزد على العادة ) أى غلو لم يكن عادة اقتصر على ركعتين ، فإن زاد عليها بطل حقه ( قوله لاستمناه الآخد من الحضور عند الشقص ) أى مالم يكن عادة اقتصر على ركعتين ، فإن زاد عليها بطل حقه ( قوله لاستمناه الآخد من الحضور عند الشقص ) أى مالم أى منظم أي غفالفته مذهب الشعيم مثلا ، وينبغى أن مثل ذلك عكمه لعدم الثقة بقولهما ولا يقال : العبرة بمذهب الحاكم ) لأنا نقول : الرفية بلله الحاكم و من طن البيح أن تحققه ولم يوجد واحد منهما عنده ( قوله على ما إذا لم يقع في قلبه صدقهها ) أورد عليه أنه بعد كونهما عدلين عنده كيف لايقع فى قلبه صدقهما . ويمكن الجواب بأن عبرد المعدالة لا يمنع من جواز الإعمار بخلاف الواقع ، فلملك عبرد كلب والمكتلية الواحدة كما تقدم الشارح لاتوجب فسقا فلا تنافى العدالة ( قوله يقال السبكي وما هناك فيا إذا كانا عدلين عنده وعند غيره ( قوله فالعبرة بمن يقع فى نفسه صدقه وكلبه ) ظاهرة أنه لو تودد في ظاهر العدل العدان

<sup>(</sup> قول ملغ يز د على العادة ) انظو. هل لمراد بالعادة العرف كما قد يرشد إليه قوله فى ذلك : أى مايعده العرف توانيا و الا يعمده كلمك : أو لملواد العادة فى الصلاة ؟ فإن كان الثانى فيهل المراد عادته أو عادة من ؟ فإن كان المراد عادته فلينظل إذا لم تكن له عادة ( قوله فلو كانا حدلين عنده الخ ) يتأمل حاصل هلمه السوادة ( قوله لأنه معلمور ) فيه تعليل المشي م بقشه

وجلان وليسا عدلين عندي وهما عدلان لم تبطل شفعه لأن قوله محتمل ( ولو أعيره ) الشفيع ( باليسم بالغن) أو بجنس أو نوع أو وصف أو أن المبيع قدوه كذا ، أو أن البيع من فلان ، أو أن البالع اتنان أو واحد ( شرك ) الشفيع ( بالبيع من فلان ، أو أن البالع اتنان أو واحد ( شرك ) الشفعة ( فبان بأقل كأن بان ( بخمسيالة ) أو بغير الجنس أو النوع أو الرصف أو القدو الذي أغير به ، أوأن المليع من غير فلان ، أوأن البائع أكثر أو أقل مما أخير به ( بني حقه ) لأنه إنما تركه لفرض بان خلافه ولم يتركه المليع من غير فلان ، أوأن البائع أكثر أو أقل مما أخير به ( بني حقه ) لأنه إنما تركه لفرض بان خلافه ولم أي موجل فيه من من أو أن إلى الحلول . وحاصله أنه إن أغير به به به بالأكمل فبالأكثر أولى . وحاصله أنه إن أغير به بموجل فيه من المناتج والمناتج والمنات مناتج والمناتج والمنات والمناتج والمناتج والمناتج والمنات والمناتج والمناتج والمنات والمناتج والمناتج والمنات والمناتج والمناتج والمناتج والمنات والمناتج والمن

نترك لم يسقط حقه من الشفعة ، وحبارة حجج : وهذا في غير العدل كله بحسب الظاهر اه . فأفهم أنه في العدل الامبرة بدرده ( قوله وحاصله أنه أغير بما هو الأنفع الامبرة بدرده ( قوله وحاصله أنه أغير بما هو الأنفع المحرة بدرده ( قوله وحاصله أنه أغير بما هو الأنفع الغير في وينجى أنها لو اختلال في منقط الشفيع لأن الأصل بقاء حقه الغي وصفقك ) يوخط منه أنه أو قال له هناك الله بهاه الصفقة سقط حقه ، ويوجه بأنه يشعر بالوضا بيقاء المليع المستمري (قوله إلى السلام عمر اهدم على حج . وهو واضح ( قوله إذا إذا الفلال الملك المسلام على الموضود وهو واضح ( قوله إذا زاد الفلة الله ) أى ظلوم يزد اله مي سقط حقه بلا نماوش . وهارة عميرة : قال الأسموى على المحافظ على الملكات وهي تخالف ما التعامل كان يقول بارك الله الله عن والما إلى الله المنافق على المنافق المنافق على المنافقة ويطلت المنافق والمنافقة والمنافقة والمنافق المنافقة المناف

<sup>(</sup>قوله أوواحد) لعلىوجهه أنه إذا كان البائع أكثرمن واحد تيسر أخذ حصته واحد منهم لمـا مر من تفريق الصفقة بتعدده، وقد لايجد عنده ما يأخذ به الجميع ، أو يكون له غرض في صدم أخذ الجميع .

صالحه عنها فى الكل على أعدد البعض بطل الصلح لأن الشفعة لاتقابل بعرض ، وكذا الشفعة إن علم يتطلابه وإلا فلاكما جزم به فى الأنوار ، والمفلس الأعد بالشفعة والعفو عنها ، ولا يزاحم المشرى الغرماء بل يبنى ثمن مااشعراه فى ذمة الشفيع إلى أن يوسر فله الرجوع فى مشتراه إن جهل فلسه ، والعامل فى القراض أعدها ، فإن لم يأخلها جاز المالك أعدها ، وعفو الشفيع قبل البيع وشرط الحيار وضيان العهدة للمشترى لايسقط كل منهما شفعته ، وإن باع شريك الميت شفع الوارث الاولى الحمل لعدم تيقن وجوده ، فإن وجبت الشفعة الميت وورثها الحمل أعمرت لاتفصاله فليس لوليه الأعدقيل الانفصال للذك ، ولوتوكل الشفيع فى يع الشقص لم تبطل شفعته فى الأصحح .

# كتاب القراض

هو بكسر القاف لغة أهل الحيجاز ، مشتق من القرض : وهوالقطع لأن المبالك يقطع للعامل قطعة من ماله يصعرف فيها وقطعة من الربح أو المقارضة وهى المساواة لتساويهما ق الربح ، أولأن المبال من المبالك والعمل من العامل، ويسمى عند أهل العراق مضاربة لأن كلا منهما يضرب سهم ق الربح ولما فيه غالبا من السقروهو يسمى ضربا ، وقد جمع المصنف فى كلامه بين الفتين . والأصل فيه الإرجاح . وروى أبو نعم وغيره وأنه صلى الله عليه وسلم ضارب لحديمة رضى الله عنها قبل أن يتزوّجها بنحو شهرين وسنة ، وكان إذ ذلك ابن نحو خس وعشرين سنة

(قوله فله الرجوع )أى للمشترى (قوله إن جهل فلسه ) أى أو كونه شريكا أوأن له الشفعة حيث كان يحفى على مثله (قوله وللعامل فيالقراض أعطما ) أى الأخد بالشفعة للحصة المبيعة (قوله وضيان العهدة) لعل وجهه أن ضيان العهدة إنما يحمل على رد الثمن لو خرج المبيع مستحقا وليس فيه تعرض لأخط الشريك ولا لعدمه (قوله وإن باع شريك المبيت) أى بأن وقع المبيع بعد الموت كما يصرح به قوله فإن وجبت الشفعة للميت الخراقوله فإن وجبت الشفعة للمبيت) أى بأن باع شريكه في حياته ولم يتفق له الأخط بالشفعة لعلم .

## كتاب القراض

(قوله أو المقارضة ) عطف على القرض : أى إن القراض يجوز أن يكون مشقا من القرض ومن المقرض ومن المقرض ومن المقارضة ، وهذا الصنيع ظاهر فى أن دفع المال على الوجه الآتى لايسمى مقارضة بل قراضا ومضارية ، وهو ظاهر المتن حيث القصر عليها ، لكن كلام الحلى يخالفه حيث عطف المقارضة على ما فى الذن فأفاد أن القراض والمقارضة بمغى ، ويمكن حمل كلام الشارح عليه بجمل أو فى كلامه بمغى الواو ( قوله لتساويهما فى الربح) أى فى أصله وإن تفاوتا فى مقداره ( قوله والممل من العامل ) أى فاستريا فى أن من كل شيئا ( قوله والممل من العامل ) أى فاستريا فى أن من كل شيئا ( قوله ويسمى ) أى يحاسب بسهم (قوله وقد جمع المصنف فى كلامه ) أى فوله الآتى القراض والمضاربة ( قوله والأصل فيه ) أى في جوازه ( قوله بنحو شهرين وسنة ) عبارة حج :

بمالها إلى الشام وأنفلت ممه عبدها ميسرة وهو قبل النبوة ، فلمل وجه الدلالة فيه أنه صلى الله عليه وسلم سمكاه مقررا له بعدها ، وهو قباس المساقاة بجامع العمل في كل منهما ببعض ماله مع جهالة العوض ، وغلما اتحدا في اكثر الأحكام ومقتضى ذلك تقديمها عليه ، ولعل عكسهم لللك إنما هو الأنه أشهر وأكثر ، وأيضا فهي شبية بإلإجارة في المتزوم والتأقيت فوسطت بينهما إشعارا بما فيها من الشبين ، وهو رخصة لخروجه عن قياس الإجارات كما أنها لملك لاتحر ، وهل (أن ينفع المهم إلى ما الشبين ، وهو رخصة لخروجه عن قياس المشتمل على توكيل الملك لاتحر ، وهل (أن ينفع إليه مالا ليتجر فيه والربع مشترك بينهما ) فخرج بقيد العفع مقارضتك على تمته والمشتمل على تمته والمشتمد على متمتدك ينهما كم تعزوم والمشتمد على مقارف المتحربة والمتحربة على المتحربة على المتحربة على المتحربة على المتحربة على المتحربة المتحربة على المتحربة على المتحربة المتحربة المتحربة المتحربة المتحربة المتحربة المتحربة المتحربة المتحربة على المتحدث لكن المناطق المتحدث لكن المناطق والمتحدث لكن المناطق والمتحدث المتحدث لكن المناطق والمتحدث المتحدث المتحددث ال

وشيخنا الزيادي بنحو شهرين وسنة إذ ذاك نحو خس وعشرين الخ وهي الصواب (قوله وأنفلتُ ) أي أرسلت . وقد يرد عليه ماقالوه فيالسير من أنها استأجرته بقلوصين. ويمكن الجواب بتعدد الواقعة أو أن من عبر بالاستشجار تسمح به فعبر به عن الهبة (قوله ميسرة ) لم يذكر في الصحابة فالظاهر هلأكه قبل المبعث ، قاله البرهان الحلمي في حواشي الشفاء (قوله مقررا له ) أي مبينا له ( قوله وهو ) أي القراض ( قوله ومقتضي ذلك ) أي كونه قياس المساقاة (قوله ولعل حكسهم ) قد يوجه بأنها كالدليل لأنه مقيس عليها ، والذليل يذكر بعد المدلول فذكرها بعده كإقامة الدليل بعد ذكر المدلول اه سم على حج ( قوله فهي ) أي المساقاة ( قوله شبية بالإجارة في اللزوم ) أي وللقراض في جهالة العوض والعمل ( قوله وهو ) أي القراض ( قوله رخصة ) فإن قلت : الرخصة هي الحكم المتغير إليه السهل لعلم مع قيام السبب للحكم الأصلى وجعل القراض رخصة يقتضى أنه كان أولا تمنوعا ثم تغير من المنع إلى الجواز وليس هو كذلك ، إذ مشروعيته على الجواز من أوَّل الأمر . قلت : ليس المراد بالتغير في التعريف التغير بالفعل بل أعر من أن يكون كذلك أو يكون تغيره باعتبار مانقتضيه قواعد الشرع كما هنا . وقد أشار للملك الشارح بقوله لخروجه عن قياس الخ ( قوله كما أنها ) أي المساقاة ( قوله والمضاربة ) عطف مساو ( قوله وعلى أن يدفع إليه ) لعل المراد أنه يطلق على كل منهما مستقلا وإلا في عبارته مساعة ، إذ الدفع ليس من مسمى القراض، أو يفسّر قوله المشتمل بالمقتضى لتوكيل الخ ، وهذا أظهر لأنه المتبادر من حطف قوله وعلى أن يدفع الخ على قوله على توكيل ، ولمل في التعبير بالعقد المشتمل على التوكيل دون التعبير بالتوكيل الإشارة إلى أنه ليس توكيلا عضا ، إذ يعتبر لصحة القراض القبول بخلاف التركيل ( قوله أو على دين عليه ) أى على العامل ظاهره ولو هيئه التتامُل في المجلس ، وفي حج ما يخالفه كما سنذكره قريبا (قوله واشتر ) أي وقوله واشتر الخ (قوله إن لم يملكها ﴾ أى بأن اشتراهًا في قمته لقصد نفسه وإن دفع دراهم المسائك عن ثمنها بعد ﴿ قولُه وعمل وربع ﴾ المواد من كون العمل والربح ركنين أنه لابد" من ذكرهما ليوجد ماهية ألقراض ، فاندخم ما قيل الربح والعمل إنما يوجدان

ر قوله فلمل وجه الدلالة فيه أنه النح ) وقد يقال أيضاً : إنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم ردّ طبيها ما أعلمه ضها فى نظير ذلك ( قوله بيخس ماله ) عبارة التحفة : بيخض تمائه ( قوله مقارضته على متفحة كسكنى دار ) كأن

غلوً لا جمع ( دنائير خالصة ) بإجماع الصحابة ولأنه عقد غرر لعدم انضباط العمل ، والوثوق بالربح جرّز للحاجة فكان خاصا بما يروج غالبا وهو النقد للضروب لأنه ثمنالأشياء .ولو أبطله السلطان جاز عقده عليه كما يحمثه ابن الرفعة وتنظير الأفزعي فيه بأنه قد يعرّ وجوده أو يخاف عز ته عند المفاصلة يردّ بأن الغالب مع ذلك تيسر الاستبدال به ( فلا يجوز على تبر ) وهو ذهب أو فضة لم يضرب سواء في ذلك القراضة وغيرها وتسمية الفضة به تفليب ( وحلّ ) وسبائك لانتخلاف قيمها ( ومنشوش ) وإن راج وعلم قدر غشه وجاز التمامل به ، نم إن استهلك غشه جاز المقد عليه كما جزم به الجرجافي وقبل إن راج واقتضى كلامهما في الشركة تصحيحه واختاره المسبكي وغيره (وعروض) مثلية أومتؤمّة لما مر (و) كونه (معلوما) قدرا وجنما وصفة فلا بجوزعلى نقد مجهول

بعد عقد القراض ، بل قد يقارض ولا يوجد عمل من العامل أو يعمل ولا يوجد ربح ( قوله لا جمع ) أىلامانعة جم بحيث يمتنع أن يكون بعضه دراهم وبعضه دنانير (قوله لأنه ثمن الأشياء) أي آلين اللمي تشتَّري به الأشياء غَالبًا ﴿ قُولُهُ تَيْسُرٍ ﴾ أي وإن رخص بسبب إبطال السلطان له جدا ﴿ قُولُهُ وتسمية الفضة به ﴾ أي بالتبر لا ضرورة إلى حمل العبارة على ما يشمل الفضة حتى يحتاج إلى التغليب اه سم . أقول : لكن حمله على ذلك جعل حكم الفضة مستفادا بالمنطوق (قوله تغليب) أي فقوله أوكا وهو ذهب أوفضة تفسير مراد لابيان للمعني الموضوع له وهو الله هب ( قوله ومغشوش ) فإن قلت : لم يتقدم في كلامه مايخرج به المنشوش فكان ينبغي أن يقول دنانير خالصة ليصح التفريع . قلت : أجاب سم في الآيات البينات عن مثله بأن المذكور في التغريع إذا لم يتقدم مايخرجه يعتبر في المفرع عليه قيد محلوف ليخرج به ذلك المدكور فيكون المحلوف معلوما من المفرع ، قال : وهو كاف في صحة التقريع ، وعليه فقول الشارح أولا خالصة إشارة إلى هذا . ويحتمل حمل الدراهم والدنانير على الحالصة بناء على أن الشيء إذا أطلق انصرف لفرده الكامل ، وعليه فلا حذف ، وقول الشارحُ حينئذ خالصة تصريح بما علم من الإطلاق ( قوله نعم إن استهلك ) أى بأن يكون بحيث لايتحصل منه شيء مر اه سم على منهج . أقول : مفهومه أنه إن تحصل منه شيء بالعرض على النار لم يصح وإن لم يتميز النحاس مثلا عن الفضة ، وعليه فالدراهم الموجودة بمصر الآن لايصح القراض عليها لأنه يتحصل من الفش قدر لو ميز بالنار وفيه نظرْ ، والذي ينبغي الصحة وبراد بالمسهلك عدم تميز النحاس عن الفضة مثلا في رأى العين ( قوله وقبل إن راج ﴾ أي وإن لم يسهلك لمـا مر عن الجرجاني( قولُه فلا يجوز على نقد مجهول ﴾ أي قدرا أو جنسا أو صفة ، ومن ذلك ما عمت به البلوى من التعامل بالفضة المقصوصة فلا يصح القراض عليها لأن صفة القبض وإن علمت إلا أن مقدار القص مختلف فلا يمكن ضبط مثلها عند التفاضل ، حتى لو قارضه على قدر منها معلوم القدر وزنا فالظاهر عدم الصحة أيضا لأنه حين الرد وإن أحضر قدره وزنا لكن القرض يختلف بتفاوت القص قلة وكثرة ، وكتب أيضا قوله فلا يجوز على نقد مجهول ولعل الفرق بين هذا والشركة حيث صحت مع الجهل بالمالين حيث

قال له قارضتك على منفعة هذه الدار لتسكن فيها الغير ومهما حصل بيننا (قوله تغليب) أى والقرينة عليه ماقلعه في المفرع عليه من ذكر الدواهم مع الدنانير ، وأما قول الشهاب ابن قاسم لاضرورة الى حمل العبارة على مايشمل الفيفية حتى يحتاج إلى التغليب انتهى ، فيقال عليه : ليس من شرط التغليب الفرورة ، بل يكني في إدادته قيام القرينة عليه والباحث عليه الاختصار . وهذا أولى بما في حاضية الشيخ ( قوله وقيل إن راج ) هذا مقابل قوله وإن أمكن علمه إحالا . ولو علم جنسه أو قدره أو صفته فى الخبلس بلهالة الربع وبه فارق رأس مال السلم (معينا) فلا يجوز على إحدى الصبح بالزمين المسلم جاز من المسلم بالذكر يجوز على إحدى الصبح والتسمين أن السلم على المسلم والتسمين أن السرح الصغير واقتضاه كلام ألو وضة كأصلها خلافا بخسع كالصرف والسلم ، ولو خلط ألفين له بألف لغيرة ثم قال له قارضتك على أحدهما وشاركتك فى الآخر جاز وإن لم يتمين ألف القراض ويتفرد العامل بالتصرف فيه ويشركان فى التصرف في الباق ، ولو قارضه على ألفين على أن له من أحدهما نصف الربح ومن الآم على المتن عمول على هذا التمصيل (وقبل يجوز على إحدى الصرتين ) بتشليد الراء كما وجد بخطه إن علم ما فيهما وتساويا جنسا وصفة وقدرا ، فيتصرف العامل فى أبهما شاء فيتمين العمرة العامل فى أبهما شاء فيتمين قالم الم يعين أحدهما في الحبلس في أبهما شاء فيتمين قالم الهيمين كالميم ، وعلى المنع مالم يعين أحدهما في الحبلس

كان يمكن علمهما بعد العقد أن المقصود من القراض الربح فاشترط العلم بقدر المبال ليعلم العامل مايخصه من الربع . بخلاف الشركة فيكني العلم بما نجص كلا منهما عند التسمة ( قولهُ ولو علم جنسه أ قد يقال : لاموقع للمبالغة في هذا مع التعبير بألف لأنَّ من لازمه السلم بالقدر . إلا أن يقال : المبالغة بقوله ولو الخ متعلقة أيضًا بقوله فلا يجوز على نقد مجهول القدر فيكون قرَّله أوْ قدره باعتبار هذا اه سم على حج . لكن ليس لفظ الألف فى كلام الشارح فالمبالغة فيه ظاهرة . وفى سم على منهج بعد كلام مانصه : فقُوله بخلاف مالو علم جنسه وقدره وصفته : أي علم الثلاثة فيه بأن جهل الثلاثة في العقد ، أما لو جهل في العقد القدر فقط ثم علمه في ألمجلس فيصح كمَّا تقدم عن شرحُ البهجة ، ومن ذلكٌ يعلم أنه لايكنى العلم بالجنس والصفة في المجلس دون العقد ، وظاهر الإطلاق أن أحدهما كذلك ( قوله في ذمته ) أي المالك مفهومة أنها إذا كانت في ذمة غير الممالك لايجوز سواء عين في المجلس وقبضه المبالك أولا ، وفي كلام حج أنه إذا قارضه على دين في ذمة العامل وعين وقبضه المبالك صع أى فيرده للعامل بلا تجديد عقد ، وإن قارضه على دين في ذمة أجنبي لم يصح ، وإن عين في المجلس وقبضه المسالك فيحتاج إلى تجديد عقد عليه بعد تعيينه وقبض المالك له ، وفرق بين العامل وغيره بأن مافي نمة غير العامل معجوز عنه حال العقد ؛ بخلاف ما في ذمة العامل فإنه قادر على تحصيله فصح العقد عليه ( قوله ثم عينها في الحجلس ) أي أو قال لمديونه ادفعها إليه ودفعها إليه في المجلس اه سم على منهج , أقول : وكأن المسالك قال للعامل قار ضتك على ألف في ذمتي ثم قال لمديونه ماذكركما يدل عليه قوله قبل قال في العباب وكونه معينا في العقد أو مجلسه كأن قارضه على ألف ثم قال لن عليه ألف ادفعه إليه فقمل ف المجلس ( قوله ثم قال له) أي صاحب الألفين ( قوله وإن لم يتمين ) أي والحال أنه لم المخ ( قوله وينفرد العامل ) أي يجوز له الانفراد بالتصرف فيه . وليس المراد أن المسالك يمتنع عليه التصرف في حصة القراض بل يجوز له التصرف في ألفين أحدهما حصة القراض والآخر حصته من المُشْرَكَ ، وينك لهذا قول الشارح في الفصل الآتي بعد قول المصنف لكل فسخه أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل ( قوله بالتصرف فيه ) ولو مميزا ( قوله على أن له ) أى العامل (قوله إن عينكلا منهما) لعل وجه أشتراط التعبين أنه قد بشترىبكُل منالألفين نوعاً مغايرا للنوع الآخر ويختلف ربح النوعين . فعدم التمييز قد يؤدى إلى الجهل بما يخص كلا من الألفين (قوله والأصح المدم) بالنظر لمـا جرت به العادة في مثل ذلك المال (قوله مالم يعين أحدهما) أي أحد القدرين وكان الأولى أن يقول إحداهما وإن راج فهو قول فأصل المغشوش وإن لم يستهلك ( قوله فلا يجوز على إحدى الصرتين ) أى ولا على ما فى اللمة ، وكان ينبغي للشيخ ذكره توطئة للاستدراك الذي ذكره (قوله في ذمته ) أي المبالك كما يعلم من سوابق كلامه ولواحقه ، وهو تخالف في هذا للشهاب ابن حجر. ومن ثم حذف من كلامه مايفيد رجوع الضمير إلى العامل والأصبح حيث علم مافيها ، ويفرق بين هذا وما مر في العلم ينحو القدر في الحيلس بأن الإبهام هذا أخصف تعيين الصرين . وإنما الإبهام في المرادة منهما بخلافه فيا مر (و)كونه (مسلما إلى العامل) بحيث يستقل بيده عليه لا أن المرادة تسلمه على المرادة تسلمه وقد أو للا يجوز ) ولا يسمح (شرط المراد تسلمه وقد أن المراد في المجلس المراد في المحيد عند الحاجة (و)لابد أيضا من استقلال العامل بالصرف فسينظ (لا) بجوز شرط علم غلام الماسل بالصرف فسينظ (لا) بجوز شرط علم غلام الماسل العامل العامل (ويجوز شرط على غلام الماسل بالمحل (ويجوز شرط عمل غلام الماسلة) أي محلوما أو من استقلال العامل بالعمل (ويجوز شرط عمل غلام الماسلة ) أي محلوما أن الشارط العامل أم الماسلة ولم يجمل له يذا ولا تصرفا (على الفسحيح ) بمناهدة أو وصف (معه السود أن المناوط العامل أم الماسلة ولم يجمل له يذا ولا تصرفا (على الفسحيح ) كاسافة أن أن من جعلة مالم فعالم في المنافق الماسلة بالماسلة بالماسلة ، المنافق المنافقة والمنافق المنافقة والمنافق المنافقة والمنافق المنافقة والمنافق المنافقة والمنافق المنافقة والمنافق المنافقة ألماسلة التجازة وإقوعي الاسترام بالمنافقة والمنافقة والمنافق الوامة وكون المنافق والمنافقة والمنافق المنافقة والمنافقة المنافق المنافقة أن يولام بعلمها في الوعاء ووزن المفيض وقبض الأن وحله لقضاء العرف بلملك ( فلا قل قلونف و

(قوله عيث يستقل بيده) أى بوضع يده (قوله أو غيره) كداره وحانوته (قوله أثمين الصرين) أي عند المتعاقدين (قوله عيث يستقل بيده) أى بوضع يده (قوله أو غيره) كداره وحانوته (قوله أي مممركه) أى ولو بهيمة أشحاء مع قوله بعد لأن عبده المخر قوله أن بيده أشحاء ألم المحافظة المح

[ فرع ] قارضه بمكة على أن يذهب إلى البين ليشترى من بضائعها وبيدها هناك أو يردها إلى مكة في الصحة وجهان : الأكثرون على الفساد لأن النقل عمل مقصود وقد شرطه مع التجارة اهسم على حج . أقول : قد يقال ليس المشروط نقله بنفسه وإنما المقصود من مثل ذلك الاستئجار على نقله على ماجرت عليه العادة ، وهو سينتلا من أهمال التجارة فيتبني الصحة . ويوثيده ماذكره الشارح من جواز استئجار من يطمن المنطق المنح (قوله ووزن الحقيف ) أى فإن استأجر على فعل ذلك كانت الأجرة عليه كما يأتي الشارح نى الفصل الآتي بعد قول المصنف وما في صعة مواضع كما يعلم على المنطق المنطقة إلى هذا المنطقة إلى هذا القيد مع أنه من صورة المسئلة وقوله دون الطحن والمخبر ، أى وتحوهما : ولمله ساقط من النسخ بدليل تأثيث

ليشتري حنطة فيطحن ويخبز أو غزلا) مثلا (ينسجه وببيعه ) أي كلا منهما (فسد القراض) لأنه شرع رخصة المحاجة وهذه مضبوطة بتيسر الاستئجار عليها فلم تشملها الرخصة. ولو اشتراها وطحمها من غير شرط لم ينفسخ القراض فيها . ثم إن طحن من غير إذن لم يستحقُّ أجرة له . ولو استأجر عليه لزمته الأجرة وصار ضامنا ، ويغرم أرش مانقص بالطحن . فإن باعد لم يضمن النمن لعدم التعدى فيه . وإن ربح فهو بينهما عملا بالشرط، ولو شرط أن يستأجر العامل من يفعل ذلك من مال القراض وحظ العامل التصرفُ فقط ، قال في المطلب : فاللَّى يظهر الجواز . ونظر فيه الأذرَّعي بأن الربع لم ينشأ عن تصرَّف العامل وهذا أوجه ، ولو قارضه على أن يشتري الحنطة ويخزنها مدة فإذا ارتفع سعرها باعها لم يصبح قاله القاضي الحسين . لأن الربح غير حاصل من جهة التصرف. وفي البحر نحوه وهو ظاهر . بل لو قال على أن تشتري حنطة وثبيعها في الحال لم يصح ( ولايجوز أن يشترط عليه شراء) بالمله بخطه (متاع معين )كهذه الحنطة أو هذا العبد (أو ) شراء ( نوع يندر وجوده ) كَالْيَاتُونَ الْأَحْرُ وَالْحَيْلُ الْبَلَقُ ﴿ أَوْ مَعَامَلَةَ شَخْصَ ﴾ بعينه كالبيع من زيد والشراء منه لإخلاله بالمقصود بسبب التضييق ، والأوجه في الأشخاص المبنين أنهم إن كانوا بحيث تقضى العادة بالربح معهم لم يضر ، وإلا ضر . وفي الحاوى : يضرّ تعيين حانوت كعرض معين لاسوق كنوع عام . ولا يضر تعبين غير نادر لم يدم كفاكهة رطبة ، ولو نباه عن هذه الأمور صبح لتمكنه من شراء غيرها ومعاملة غير من نباه عنه ، ولو قارضه على أن يصارف مع الصيارفة فهل يتعينون عملا بالشرط فتفسد المصارفة مع غيرهم أولا لأن المقصود بذلك أن يكون تصرفا لامع قوم بأعيانهم ؟ وجهان أوجههما ثانيهما . ولا يشارط تعبين مايتصرف فيه بخلاف الوكالة ، والفرق أن تلمامل حظاً يحمله على بذل المجهود بخلاف الوكيل . وعليه الامتثال لما عينه إن عين كما في سائر التصرفات المستفادة بالإذن . فالإذن في البرّ يتناول مايلبس من المنسوج لا الأكسية ونحوها كالبسط هملا بالعرف (ولا يشترط بيان) نوع هنا لما مر ولا بيان ( مدة القراض ) إذ ليس للربح زمن معلوم وبه فارق وجوب تعيينها

لايازه له الاستخبار عليه (قوله نصد القراض) ولوشوط أن يستأجرالعامل من يفعل ذلك من مال القراض فالظاهر المسافرة على المسلم المسلم على منج مرح وصلر ضامنا) راجع لكل من قوله ولو اشتراها المنح وقوله ولو استأجر عليه النح ، ثم وأيت سم على منجح مرح برجوعه لهما (قوله وهذا) أى التنظير أوجه : أى فلا يجوز على أن يشترى حثملة وبيهمها فى الحال (قوله لم يصبح ) أى لتضريف عليه بالمسافرة والمسلم المسلم المسلم

الضمير فى ناطها دقم له والد شرط أن يستأجر العامل من يفعل فلك أئى فى صورة المن فهو استدراك عليه (قوله ونظر فيه الأخرى را قوله لم يصبح قاله القاضى ونظر فيه الأذرى را قوله لم يصبح قاله القاضى المنافق المنافق المنافق في الم

في المساقاة ، ولو قال قارضتك ماشت أو شقت جاز كا هو شأن العقد الجائز أو علقه على شرط كاذا جاء رأسي الشبر نقد قارضتك ، أو علق تصرف كفارضتك الآن ولا تتصرف إلى انقضاء الشهر ، أو دفع له مالا وقال إذا الشهر نقد قارضتك ، أو علق تصرف كفارضتك الآن ولا تتصرف إلى انقضاء الشهر ، أو دفع له مالا وقال إذا والمحت فتصرف فيه بالبيع والشراء قراضا على أن لك نصف الربح لم يصبح ، ولا يجوز له التصرف بعد موته لأنه تعلق والحالان الفراض بحرته له و صح ( فلو ذكر ) له ( مدة ) على جهة تأقيته بها كسنة فنند مطلقا سواء أسكت أم سنمه التصرف بعدها أي كلية قد لا يروج فيها شيء ، وإن ذكرها لا على وجه التأقيت ( ومنعه التصرف بعدها ) كفار فيها لم الخيا في كلية له فيها المناصر أو المناصرة بعدها ) كفار فيها المناصرة بعدها ، ولو المنبع ( فلا ) يقسد ( في الأصح ) لحصول الاسم براح بالبيم اللك له فعله المرض ( وإن منعه المرأ بعدها ) عنها المناصرة بينها و أنها في شراء ما عنده من مناصر إن منعه بعدها متراحياتها بأنها فيها قارضتك أن ذكر الملذة المناصرة بنا الشراء متصلا لفيهما التأقيت حيئك ، عضر إن منعه بعدها متراحياتها بأخلاف مالو قال قارضتك على المنف بنا الشراء متصلا لفيهما التأقيت حيئك ، على مناصر إن منعه بعدها أن ذكر الملة المناصرة عنها التضاء كارخه واضار في الملك في القانة وإن اقتضاء كارمه واضار المناصرة على الملك في المالي المناصرة على الملك على الملك في الملك في المناصل بعدها وإن اقتضاء كاركه واضرا كين الملك في المناصر المناصرة على المالمل بعدها ، فلو شرط اضعتها مل المنصرة المناصرة على المناصل بعداء ، فلو شرط اضعتها من اختصاصهما به لم يصح ، والقول بأنه لإصاحة غذا أذا يولزم من اختصاصهما به المال بعداء ، فلو شرط المنتفرية بينا لا المناصرة المنطق بنا المناصرة الملك بالمناصرة المنطق بنا المناصرة المناصرة المنطق بنام المنطق المناصرة المنطق بنام المنطق المناصرة المنطق بنام المنطق المناصرة المناصرة المنطق بنام المنطق المنطق المنطق المناصرة المنطق المناصرة المنطق المنطق المناصرة المنطق المنطق المناصرة المنطق المنطقة المناصرة المنطق المناصرة المنطق المنطقة المناصرة المنطقة المناصرة المناصرة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المناصرة المنطقة ال

بلل الجهد بملاف الوكيل (قوله باليم والشراء قراضا ) هبرد تصوير ، وإلا فلو حلفه كان فاصدا أيضا (قوله ولا يجوز له التصرف بعد موته ) أما تصرفه بعد وجود المعلق عليه في الصورتين الذين قبل هده فقياس ما مر في الوكالة من أنه إذ نجز الموات من الموكالة ، ولا يكون عمن الوكالة ، ولا يأس مامر بيا صحة القراض في الصورة المائية ما مل من أنه لو نجز الركالة وعلى المصرف متنف لم يمنع ، لكن فرق حج بينهما بأن تأخير التصرف متاف لفرض الربع بخلاف الوكالة (قوله أم الشراء ) سيأتي له مايعلم منه أن على حج بينهما بأن تأخير المشرف متاف لفرض الربع بخلاف الوكالة (قوله أم الشراء ) سيأتي له مايعلم منه أن على أن المساف عن من الموكالة ولا يتمدل فلا يفسد رقوله وعلم ما منهم أن منه منهما فلا يفسد وقوله وعلم ما مولانه من والمنافقة من الموكانة ولا يتعمر في منافقها من كلام قبدا الوكانة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة في قام ماذكوه من التقصيل من فلك (قوله بخلاف ماول قال قارضيات ولا تتعمر في بعد شهر والمفهوم من كلام شيخا الويادى الجزم بالمطلان وهو واضح ، لأن منع التصرف فيه تضييق بلحواز أن لايتيسر له بيم ما اشتراء في المعمل بعده .

<sup>(</sup>قوله كسنة) بأن قال قارضتك سنة كما يعلم بما يأتى(قوله أم الشراء) عمله كما يعلم بما سياتى إن وقع المتيم متراخيا (قوله وعلم بما قرّرناه) لم يعلم هملا بما قرره بل علم منه خلافه وهوأن ذكر المدة على وجه التأثيت مضر مطلقا وأن التفصيل إنما هوفها إذا ذكرها لاطل وجه التأثيت(قوله إن منمه بعدها متراخيا) أي أو سكت ( قوله متراخيا) لعلمه بأن فصله عن الكلام بما فوق سكته التنفسروالهيّ كما قد يرشد إليه مقابلته بمتصلا فليراج ( قوله وبهنا يجمع بين كلامى الشيخ في شرح المنجج والروض ) أي على مانى بعض نسخ شرح الروض ، وفي بعضها مايوافق ما في شرح

مرود بمنع التروم لاحمّال أن يراد باعتصاصهما به أن لايخرج عهما ؛ وإن استأثر به أحدهما فتعين ذكر الاشتراك لزوال ذلك الإبهام ( فلو قال : قارضتك على أن كل الربع لك فقراض فاسد ) فخالفته مقتضى المقد وله أجرة المثل أنه عمل طامعا ، وسواء فى ذلك أكان عالما بالفساد أم لا ، لأنه حينة طامع فيها أوجبه له الشرع من الإنجرة خلافا لبعض المتأخرين ( وقبل قراض صحيح ) نظرا للمحنى ( وإن قال ) لما الله ( كله لى فقراض فاسد ) لما مر ولا أجرة له وإن ظن وجوبها ( وقبل ) هو ( إيضاع ) أى توكيل بلاجعل والبضاعة المال المبوث ، ويجرى الحلاف فيها لو قال أبضحتك على أن نصف الربح الك أوكله للمثال يكون قراضا فاسدا أو إيضاعا ، ولوقال خلم وتصرف فيه والربح كله الك فقرض صحيح أو كله لى فإيضاع ، وفارقت هذه مامر قبلها بأن الفقط فيها صربح في عقد آخر ، ولو اقتصر على قوله أبضمتك فهو بخابة تصرف والربح كله لىفيكون إيضاعاكا اقتضاء كلامهم . قال في المطلب : وكلام الفرر انى وغيره يلك طيه ، ولو دفع إليه دراهم وقال انجر فيها لنفسك كان هبة لا قرضا في أصح الوجهين ، والفرق بينه وبين مامر في الوكالة من أنه لو قال اشتر لى عبد فلان بكذا فضل ملكه الآمر

[ فرع ] وقع السرال في الدرس عما يقع كثيرا من شرط جزء العائك وجزء العامل وجزء العامل أو اللدابة التي 
يدفعها الممالك للعامل ليحمل عليها مال القراض مثلا هل هو صحيح أم باطل ? والجواب عنه أن الظاهر الصحة ،
وكأن الممالك شرط لنفسه جزءين والعامل جزءا وهو صحيح (قوله وإن استأثر) أى استقل (قوله وله أجرة المثل )
أى للعامل (قوله خلافا لبض المتأخوين) أى حجج تبعا الشيخ في شرح منهجه (قوله والبضاعة) أى فتضير
أي العامل (قوله أو البضاعة) وإلا فعني أيضعه دفع له بضاعة : أى مالا مبعوثا (قوله أو إيضاعا) يتأمل
وجه كونه إيضاعا مع جمل نصف الربح له في الأول وكله في الثانية مع كون الإيضاع هو التوكيل بلا جمل ،
وقياس مامر أن يقال : ويجري المملاف فيا لو قال أيضمتك على أن نصف الربح لك هل هو قراض فاسد أو قرض
وفيا لو قال أيضحتك على أن الربح كله في هل قراض صحيح أو إيضاع (قوله فليضاع ) أى توكيل بلا جعل فيصح
وان المناف ويكل الربح كله في هل قراض صحيح أو ايضاع (قوله فليضاع ) أى توكيل بلا جعل فيصح
تصرف العامل وكل الربح للعالك (قوله كان هية ) في للدراهم لاقرضا ، انظر ما الفرق بين هذه وبين مالو قال خدو تصرف فيه الخ ، وقد يقال التنصيص في الأول على تخصيص العامل بالربح قوينة على عدم الحية ، يمكلانه
خده وتصرف فيه الخ ، وقد يقال التنصيص في الأول على تخصيص العامل بالربح قوينة على عدم الحية ، يمكلانه
في المتانية فإن المنادر من اتجر فيه لفضاف الحبة ، هذا وقد نقل سم في حاشية المنبج عن الشارح أنه اعتمد في تلك

المنهج فلا غالفة (قوله وسواء فى ذلك أكان عالما بالفساد ) ثمى وإن ظن أن لا أجرة له كما يعلم بما سيأتى فى الفصل الآنى (قوله والبضاعة الحالى المبعوث ) فى التحفق قبل هذا مانعمه : الإبضاع بعث المسال مع من يتجر له به تبرها ، ثم قال : والبضاعة المبعوث أن المبعوث ، وإلا فقوله والبضاعة الخ مرتب عليه كما لاينمي (قوله وفارقت ملمه ) يعنى خطه وتصرف فيه والربح كله لك ، وقوله مامر قبلها : يعنى ما قبالمان ، وما أعتبه به ، وقوله بأن الفنظ فيها : يعنى فيا قبلها فالفسير فى فيها يرجع إلى معنى ما : أى الصورة الملكورة قبلها كما يعنى المرافقة فيها وكان الأوضع تذكير ضمير فيها ( قوله وبين مامر الملكورة قبلها كما يعلم من شرح الروض كالروضة وكان الأوضع تذكير ضمير فيها ( قوله وبين مامر فيها الكان بمثلاثه شعر بالقبلك بمثلاثه ثم

ورجع عليه المأمور ببدل مادفعه واضح ، ولو قال خذ المـال قراضا بالتصف مثلا صح في أحد وجهين رجحه الأسنوي أخذا من كلام الرافعي ، وعليه لو قال ربّ المال إن النصف لى فيكون فاسدا وادعى العامل العكس صدق العامل لأن الظاهر معه ( وكونه معلوما بالجزئية ) كنصف أو ثلث ( فلو قال ) قارضتك ( على أن لك ) أو لى ( فيه شركة أو نصيبا ) أو جزء أو شيئا من الربح ، أو على أن يخصني دابة تشتري من رأس المـال ، أو تخصفي بركوبها أو بربح أحد الألفين مثلا ولو محلوطين ، أو على أنك إن ربحت ألفا فلك نصفه أو ألفين فلك ربعه ( فسد ) القراض في جميعها للجهل بقدر الربح في الأربعة الأول وتعيينها فيالأخيرة ، ولأن الدابة في صورتها الثانية قد تنقص بالاستعمال ويتعذر عليه التصرف فيها ، ولأنه خصص العامل في التي تلبها وفي صورتها الأولى بربح بعض المال (أو) على أن الربح ( بيننا فالأصح الصحة ويكون نصفين) كما لوقال هذا بيني وبين فلان لأن المتبادر منه حينتك المناصفة . والثانى لايصح لاحيّال اللفظ غير المناصفة فلا يكون الجزء معلوما كما لو قال بعتك بألف دراهم ودنانير ، ولو قال قارضتك على أن الربح بيننا أثلاثا لم يصح كما فىالأنوار للجهل بمن له الثلث ومن له الثلثان ، أو قارضتك كقراض فلان صح إن علماً قدر المشروط وإلَّا فلا ، أو قارضتك ولك ربع سدس العشر صبح وإن لم يعلم قدرها عند العقد لسهولة معرفته كما لو باعه مرابحة وجهلا حسابه خال العقد ( ولو قال لى النصف ) مثلاً وسكتُ عما للعامل ( فسد في الأصح ) لانصراف الربح للمالك أصالة لأنه تماء ماله دون العامل فصار كله مختصًا بالمـالك ، والثاني يصح ويكون النصف الآخر للعامل ( وإنْ قال لك النصف ) وسكت عن جانبه ( صبح عن الصحيح) لانصراف مالم يشرط للمالك بمكم الأصل المذكور وإسنادكل ماذكر للمالك مثال · فلو صدر من العامل شرط مشتمل على شيء مما ذكر فكذلك كما لايمني ، والثاني لايصح كالتي قبلها (ولو ) علم لكن لابالجزئية كأن ﴿شرط لأحدهما عشرة ﴾ بفتح العين والشين والباق للآخر أو بينهما كما ف المحرر ﴿ أو ربحُ صنف ) كالمرقيق ( فسد ) القراض لانتفاء العلم بالجنزئية ، ولأن الربح قد ينحصر فيها قدّره أو فى ذلك الصنف فيؤدى لاستقلال أحدهما بالربح ، وهو خلافٌ وضع الباب .

أنه همة فتكون المسئلتان مستويين (قوله واضمع) وهو أن اشتر لى عبد فلان يستندعي لزوم النمن للمة الآمر فلغط الوكيل عنه قضاء لدين الغير بإذن في التصرف في الممال الوكيل عنه قضاء لدين الغير بإذن في التصرف في الممال المنافز من غير قرينة تدل على رجوع بدله للآمر (قوله صح في أحد وجهين ) أى ويكون الربح مناصفة بينهما الهمامور من غير قرينة الأول)هي قوله شركة أونصبيا أو رقوله شركة أونصبيا أو من المنافزة فلا يصح و قوله في الأوبية الأول)هي قوله شركة أونصبيا أو جيئا أو شمينا أو في الأميرة أو شمينا أو في مورتها ) أى المنابة (قوله وتعينها في الأخيرة في عند المقد (قوله أو على أنك إن ربحت ألفا فلك نصفه الخ (قوله وفي مورتها ) أى الحصة (قوله فصار كله عنصما ) يحتمل أن تجب الأجوة هنا على التفصيل السابق إذ ليس في الصيفة تصريح بنفيه عن العامل اه مم على حج .

<sup>(</sup> فوله بالنصف مثلا صح ) أى ويكون المشروط العامل كما فى الأنوار ( قوله رطيه لو قال ربّ الحال إن النصف فى) أى النصف الذى وقع النص عليه ( قوله وتعيينها ) يعنى الجنزئية ( قوله ولأنه خصص العامل فى النى تليها وفى صورتها الأفرفى بربع بعض الحال ) أى حيث خصص نفسه من المال بالدابة أو بربع أحد الألفين ، فيلزم أن لايكون للعامل إلا ربع ماهدا ذلك .

### (قصل)

# فى بيان الصيغة ، وما يشترط فى العاقدين ، وذكر أحكام القراض

(بشترط) لصحة القرض أيضا ( إيجاب ) كتارضتك وعاملتك وضاربتك وخلد هلمه الدراهم وانجر فيها أوبع والمترطق المداهم وانجر فيها وواشر على أن الربح بيننا ، فلواتصر على يع واشتر فسد ( وقبول ) بلفظ متصل بالإيجاب كنظيره في البيع ، ومراده بالشرط مالا بد منه فيشمل الركن كما هنا ( وقبل يكني القبول ) القبل اكن والبحالة . ورد بأنه علمه معاوضة يمين فلا يشبهها ، وإطلاق المستف هذا الوجه شامل لما إذا كان بصيغة الأمر كخلا هذا الأكن مثلا وأيم في على أن الربح بيننا أو بغير هذه الصيغة كقارضتك وضاربتك ، وحمل الشارح كأكثر الشراح ذلك على الحالة الأولى . قال الغزى . ولك أن تقول هذه طريقة تقدمت في الوكالة أنه يشرط القبول في صيغ المقود دون صيغ الأمر ، وحيفاد فإطلاق الكتاب الوجه صحيح لأن هذا المقد وكالة في الإبتداء قطعا ولنا والعامل (كوكيل وموكل) لأن المالك ولنا كل والعامل (كوكيل وموكل) لأن المالك كالوكيل ، فلوكان أحدهم عجورا عليه أو مأذوز له في التجارة ولم يأذن السيد في ذلك أو العامل العمد عربهوز لولى صبح أو عبون أو سفيه أن يقارض من يجوز إيداعه المال المدفوع إليه ،

### ( فصل ) في بيان الصيغة

(قوله وذكر أحكام القراض) أى شىء من أحكامه وإلا فا مر ويأتى بعده من أحكامه أيضا . ولعل حكمة تأخير الصينة أن مصداها كأنه مقدمة عليها ، وأن مقارضة الممالك لاتين فأكثر ومقارضة العامل آخر لافتقارها المحيفة كأنها من جزئياتها فطال الكلام هايها فأخرها لذلك وترجم فا بالفصل لأنها باعتبار ما اشتعلت عليه من الإحكام الآتية زائدة على الأركان مسئلة بها (قوله على أن الربع بيننا ) راجع لجميع ماقبله (قوله فسد ) لعل المراد أنه إذا أريد القراض حتى الوأطلق كان توكيلا صبحا الهمم على حج ، وقوله توكيلا صبحاتا : أى بلا جعل الهر ومنه يؤتفد جواب حادثة وقع الموالل عنها وهي أن شخصا طلب من آخر دراهم ليتجر فيها فأحضر له ذلك اه. ومنه يؤتفد جواب حادثة وقع الموالل عنها وهي أن شخصا طلب من تحر دراهم ليتجر فيها فأحضر له ذلك ، وهو أنه لاشيء الفامل في هذه المصورة لما على به حجر اتو لوغينص بغين فلا يغيبهما ) أى لأن الوكان المادفية فيها والجمالة لائتيتس بمعين بل قد يكون العامل فير معين كن وذ عبدى فله كما ( قوله قال الفنرى الغ ) مواده به صاحب ميدان الفرسان وليس هو ابن قاسم شارح المهاج وقبله أو العامل فيم معين كن يقين على مين عوارية على معين كما يعن كما يعن كما يعن كما عين كما عين كما يمن كما وقبل قال الفنرى الغ ) أى أما لو كان المالك في فيجوز ، لكن ينبغى أن لاتجوز متارضته على معين كما يمنع كما يتعنع كما عين كما يعتبد كلكون ينبغى أن لاتجوز متارضته على معين كما يمنع كما يتنع

#### ( قصل ) في بيان المبيغة

( قوله على أن الربح بينتا ) راجع للجميع كما هو ظاهر ( قوله فلو اقتصر على بع واشتر فسد ) أى ولا شيء له كما فى التحقة ، وهذا حكمة النص على هذه دون ماقبلها ، وإلا فالفساد قدر مشترك بين الجمعيع حيث لم يقل والربح بيننا فكان على الشارح أن يذكره ، وقضية مافى التحقة استحقاق العامل فى مسئلة انجر فيها إذا لم يقل والربح بيننا وانظر ما وجهه (قوله ومراده بالمفرط ) أى هنا وفها يأتى حتى يتاتى التعبير بيضمل ، وإلا فالمؤده هنا وله أن يشرط له أكثر من أجرة المثل إن لم يمدكافيا غيره، وعلى ماتقر رأن لا يتضمن العقد الإذن في السفر وإلا بالمتجو في المطلب أنه كارا دته السفر بتفسه ، أما الهجور عليه بفلس فلا يصح أن يقارض ويجوز أن يكون عاملا ويصح من المريض ، ولا يحسب مازاد على أجرة المثل من الثلث لأن الهسوب منه مايفوته من ماله ، والربع ليس بحاصل حتى يفوته وإنما هو شيء يتوقع حصوله ، وإذا حصل كان بتصرف العامل ، يخلاف مساقاته فإنه يجسب فيها ذلك من المثلث لأن الثار فيها من عين المال بحلافه (ولو قارض العامل) شخصا ( آخر بؤلان الممالك ليشارك ) ذلك ما الكل الاعمل له والآخر عاملا ولو متعددا الاحلك لفراض العامل ) شخصا دو موضوعه أن يكون أحد العاقمين أما الأكل الاعمل له والآخر عاملا ولو متعددا الاحلك لفراض فلا يعدل إلى أن يعقد عاملان ، وعلى المنع بالنسبة لثانى أما الأول فالقراض باقى في حقه ، وفرات تصوف الثانى فله أجرة المثل والربيح كله المالك ، ولا ثميء العامل الأول عيث لم يممل شيئا . والثانى بحوز ، كما يجهوز العالك أن يقارض شخصين في الإبتداء ، وورد بما مر". وضرح حيث لم يعمل شيئا . والثانى بحوز ، كما يجهوز العالك أن يقارض شخصين في الإبتداء ، وورد بما مر". وضرح بيشاركم ما إذا أذن له في ذلك لينسلخ من القراض بولا أمينا ، والأشبه في المطلب انترائه بمجرد الإذن في فلك إن ابتداء ولا يجوز عند عدم التعيين أن يقارض إلا أمينا ، والأشبه في المطلب انترائه بمجرد الإذن في فلك إن ابتداء وأبت أن تقارض غيرك فافعل ( وبغير إذنه فاسد ) مطلقا بمواء أقصد المشاركة في عمل وربح أم ربح نقطها أمير أما المالات في حياته المالات في معالة المالات في ما المناف في والتمانه على الممال غيره ، كما لو أداد الوصى أن يزل وصيا مراته في حياته قصد الانسلاخ لاتفاء (فيان المالك فيه والتمانه على الممال غيره ، كما لو أداد الوصى أن يزل وصيا مراته في حياته

بيمه المعين ، وأن لا يجوز إقباضه الممين فلا بد من توكيله فراجعه اه سم على منهج . أقول : قد يقال فيه نظر إذ القرارض توكيل ، و هو لا يمتنع في المعين كقوله لوكيله بع هذا الثوب وتقدم في الشركة للمحشى على حج مابوافق هذا النظر ، إلا أن يقال : ماهنا ليس توكيله عضا بدليل اشتراط القبول هنا لفظا / قوله وله أن يشترط له الغ ) لعلم المابوافق المهترط بحرام من الربح تفضى العادة بحصول مثله وهو يزيد في الواقع على أجرة المثل ، وإلا فشرط لمد الغل ، وإلا فشرط المعالمة إلى المروة أنه يسترط بحراء المابول المعرف المعالمة الموركة أنه كارادانه السفر ينفسه ) وسيأتى أنه يجوز له السفر الإذن لكن لا يركب البحر إلا إذا تعين طريقا أو نص عليه ، وعليه كما يأتى أيضا حيث عرض الإذن في السفر بعد العقد ، أما لو قارضه ليجاب من بلدة إلى أخرى لم يصح لأنه عمل زائد على التجارة (قوله ظؤنه يحسب فيها ذلك) أى مازاد على أجرة المثل (قوله ليجاب من بلدة إلى أعرى أو لا يكون إذن المناقف له حزلا (قوله فله أجرة المثل) أى عن المبالك (قوله عيف عنه المناقف على يكون الربح كله للمالك أو هذا بحسب ماشرطاه أو للعامل من الربح يقد و كله يه المؤتم عنه المناقف أي المؤاضه لثلاثي أي متعدد (قوله له يكون أوليه لثاني ) والإغالف مقالم من الربع يقد و كوله ويكون وكيلا) فيه أى المؤرضة مناف مؤلف من المأدن في المؤرضة المناقف أما الأول فلأن ماتقدم المناكان المناقدن فيه غير صحيح جمل كالعدم (قوله إلا إن أجاب ) أى المناقف أعان أجان الحالة لم ينعزن أعلان المناقد المنافذ إلى المنافذ المنافذ على أعان أعان الحالف منافرة المناف أن المنافرة الم

خصوص الركن ( قوله حيث لم يعمل شيئا ) قيد فى قوله والربح كله للمالك وفى قوله ولا شىء للعامل ، أما لو عمل نظاهر أنه يستمحق المشروط إذ الصورة أن القراض باقى فى حقه ، واستغرب الشيخ هذا فى حاشيته من ثلاث احتمالات له ( قوله لا إن أجاب به سؤاله ) أى فلا يتعزل بمجرد الإنذن ، وفى بعض الهوامش أن يتعزل بالعقد

يقيمه في كل ماهو منوط به فإنه لايجوز كما قاله الإمام . قال السبكى : ولو آراد ناظر وقف شرط له الناظر إقامة غيره مقامه وإخراج نفسه من ذلك كما مر في الوصى . قال : ولقد وقعت لى هذه المسئلة في الفتاوي ولم أثر دد في مقامه وإخراج الفتاوي ولم أثر دد وقعت لى هذه المسئلة في الفتاوي ولم أثر دد الإخالة منوع ( فيل تصرف غاصب ) فيضمن ماتصرف فيه لأن الإذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل ( فإن الشرى ) للأول ( في اللغة ) وتقد النمي من المال القراض وربع ( وقانا المشرى ) للأول الفتاري المقرم في المالة وفقد من بالخديد أكر بالجديد أكر المالم به وهو أن الربح للغاصب إذا الشرى في اللغة وفقد من فلا محمد المناسب المعلوم لمن المقرم على المخديد ذكر وقانا فلا كمن الإحالة على والمواقع المناسبة ، وما تقرير الغفو ماقيل لم يتقدم لهذا المحديد ذكر والا كان المالي تصرف بإذنه فأشبه الوكيل فلا تحسير في المؤلف المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المال به البلقيني لأنها بمنالة عامل واحد فهو غير مناف لما مراسبة الأخراط المتقالال العامل وقولم لو شرط علي كل منها مراجعة الأخر لم يفرز أن يقارض ( الاثنان واحدا ) لأنه كعقدين ويشترط في إذا تفاوتا

إلا بمقارضة غيره . وقوله سوَّاله : أي العامل . وقوله وهذا: أي انعزاله بمجرد الإذن ( قوله ولو أراد ناظر وقف شرط له) ومنه الأرشد في الوقف الأهلي المشروط فيه النظر لأرشدكل طبقة عليها ، فلا يجوز له إخراج نفسه وإقامة غيره مقامه . ولو فعل ذلك لاينفذ وحَّقه باق ( قوله وإخراج نفسه ) أى أما لو أقامه مقامه فى أمور خاصة كالتصرف فيعمارة أو نحوها مع بقاء المقيم على استحقاقه لم يمتنع ، لكن مرّ فىالوكالة أن الوصيّ والقيم لايوكل كل منهما إلا فيما يعجزعنه أو لم تلق به مباشرته . وعليه فلا يجوز للوصيُّ إقامة غيره في الأمور الخاصة إلا عند العجر وعدم اللياقة . ويأتى مثله في الناظر ، ثم قضية ماذكّر أن الناظر لايجوز له عزل نفسه وفي باب الوقف ما يخالفه . والجواب أن الكلام هنا فيها لو أراد عزل نفسه وإقامة غيره مقامهوما هناك في مجرد العزل فلا تخالف، وخرج بمن شرط له النظر غيره ظه إخراج نفسه من النظر متى شاء ، ويصير الحق فى ذلك للقاضى يقرر فيه من شاءكبقية الوظائف ، وإذا أسقط حقه لغيره جاز له الأخذ في مقابلة الإسقاط كما ذكره في القسم واللشوز والجعالة ( قرائه كان كما مر) أي فإنه لا يجوز ( قوله ولقد وقعت لي ) أي عندي ( قوله وبما تقرر) هو قول المقرر في الملهب ﴿ قُولُهُ اندَفَعَ مَاقَيْلٍ ﴾ فيه نظر ظاهر اه سم على حج . ولعل وجهه منع أن ذلك معلوم لمن ذكر بل لايهتدى إليه إلا من له كُبرة إحاطة فلا تنبغي الإحالة عليه ( قوله من غير تمييز ) أي فهو محالف لاصطلاحه من أن مازاده يميزه بقوله فى أوَّله قلت وفى آخره والله أعلم . والجواب أنه علم من تتبع كلامه أن هذا فىغير الكلمة أو الكلمتين ( قوله أما لو اشترى فىالذمة لنفسه) أى أو أطلق . بني مالو نوى نُفسه والعامل الأوَّل هل يقع لهما أو العامل الثانى ؟ فيه نظر . ونقل عن شيخنا الزيادي بالمدرس أنه يقع للعامل الثاني قياسا على ما في الوكالة من أن الوكيل لو اشترى فى ذمتِه ونوىنفسه وموكله وقع للوكيل . أقبول : هذا قريب فها لو أذن له فى شراء شيء بعينه ، فإنه حيث نوى نفسه ، والمالك لم يأذن بما أذنَّ له في شرائه ، أما لو أذن له في التجارة من غير تعرض لشيء بخصوصه فينبغي الصحة ويكون ماأشتراه مشتركا بينهما (قوله فيقع لنفسه ) أىلاالقراض فيكون الربحكله له والمال مضمون عليه ضهان الغصوب ( قوله ويجب تعيين أكثرهما ) أيّ حظا ( قوله لم يصح ) وذلك لمنا أشَّار إليه بقوله لأنهما بمنز لة

انتهنى ولعل المراد انعزاله بالشروع فىالعقدو إلاازم عليه المحظور المتقدم(قوله ويجب تعيين أكثرهما) المراد تعيين أحدهما

في أشرط لمه تعيين من له الآكثر ( والزبيح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال) وإلا فسد لما فيه من شرط بعض الربع لمن ليس بمالك و لا عامل ( وإذا فسد القراض ) وبني الإذن لنحو قوات شرط ككونه غير نقد والمقارض مالك ( نقد تعرف العامل ) نظراً لبقاء الإذن كالوكالة الفاسدة ، أما إذا ضدم أهلية العاقد أو والمقارض ولى" أو كيل فلا يتفذ تصرفه ( والربع ) بكاله رالمالك ) لأنه نماء ملكه والخسران عليه أيضا ( وعليه للعامل أجمة مثل علم الحاملة والمالك على المنافقة على الأجرة وإن المالك إلى الأجمة مثل نظير مامر كما أفاده السبكي ( إلا إذا قال قارضتك وجمع الربح لم فلا ثنيء له في الأصح به أي المحلم عانا غير طامع في شيء . والثاني المنافقة المنافقة عائمة المنافقة عاملة عناما لا بغين ) فاحش في محاطع في شيء . والثاني للغرو المنافقة الغرو واحتمال تلفر وأمن المالك قبيل المهافقة عائمة المالك وبلا إذن بالا إذنه ، ويأتى في التصرف في العيدة عتملة بالمالك وبلا إذنه ، ويأتى في التصرف في المسلمة عقد وقد زال بإذنه ، ويأتى في التصرف في العيدة عتملة بالمالك والماركات الى الماللية ،

عامل النخ فإنالمشترى بمنز لة عامل آخر ( قوله فيا شرطه له ) أى العامل ( قوله من له الأكثر ) عبارة حج عليه ، وعبارة الأصل هي الأوضح لأن التعبير بعليه يوهم ثبوت الأكثر في ذمة أحد المسالكين . نيم الأوضح منهما أن يقول من الأكثر من جهته ( قوله وإلا فسد ) أي بأن شرط التساوى بين المالكين أو شرط لُصاحب الأقل من المـالين الأكثر من الربح ( قوله والمقارض ) أى والحال ( قوله غلا ينقذ تصرفه ) أى ويضمنه ضهان الغصوب لرضع يده عليه بلا إذن من مالكه ( قوله وإن لم يحصل ربح ) أى بل وإن حصل خسران ، وهذا بخلاف مامر في الشركة الفاسدة حيث قبل فيها بعدم استحقاق أجرة إن لم يحصل ربح في الحال ، وفرق أن الشريك يعمل في ملك نفسه فاحتبيج فى وجوب أجرته لوجود نفع شريكه بخلاف العامل فى القراض والمساقاة ( قوله وإن علم النساد) هاية ( قولُه نظير مامر ) بعد قول المصنف : ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقر اض فاسد من قوله وسواء في ذلك كان عالمـا بالفساد أولا لأنه حيثل طامع فيما أوجبه له الشرع الخ ( قوله فلا شيء له ) أى أو قال بع فى هلما واشتر أو قال اتجر فيه ولم يذكر ربحا فلا شيء له لأن ماذكره توكيلَ لاقراض (قوله ولا نسيثة فى ذلك) قياسا على ماصرّح به المنهج فى باب الوكالة حيث قال : ولو خالف وسلم المبيع ضمن قيمة يوم التسليم ، وعليه فإذا غرم القيمة هل يردها لمال القراض من غير مراجعة المالك لأنه لم ينعزُل ، أو لابد من دفعها لمالك وأخذها منه الثلا يلزم عليه اتحاد القابض والمقبض لو لم يدفعها له ؟ فيه نظرٌ ، والأقرب الثانى أخذا نما يأتى فيا لو أتلف العامل مال القراض من أنه يقبض المـالك منه بدله ويرده إليه كما بحثاه وسبقهما إليه المتولى ( قوله بلًا إذن ﴾ أى فى الَّذبن والنسيئة ظاهره أنه يبيع بغير الغبن الفاحش ولوكان ثم من يرغب فيه بنَّام قيمته ، ولعله غير مراد أخله مما تقدم في الوكالة أن محل الصحة إذا لم يكن ثم راغب يأخله بهذه الزيادة ( قوله فإن أذن جاز ) ومع جوازه ينبغي أن لايبالغ في الغبن ليبيع ما يساوي مائة بعشرة ، بل يبيع بما تدل القرينة على ارتكابه عادة في مثل ذلك : أى فإن بالغ فى الغين لم يصح تصرفه ( قوله مامرٌ فى الوكالة ) أى من أنه إن عين له قلىوا اتبع ، وإلا فإن

من الآخر إما بتعيين أكثرهما أو أقلهما :وكذا يقال فيا ياقى (قوله نظير مامر) الذى مرّ أنه يستحق وإن علم الفساد . وأماكونه يستحق مع ظن أن لاأجرة فهو لم يمرّ فى كلامه وإنما أفاده هنا ، وهومخالف فيه لشهاب بن حجر (قوله للغرر)يرجع الليع ،وقوله ولاحتمال الغراجع الشراه (قوله ويأتى في التعرض فى النسيتة الغ) عبارة التحفة : ومن هم ويجب الإشهاد وإلا ضمن ، خلاف الحال الآن بحبس المبيع إلى استيفاء تمه ، ومتى أذن في التسليم قبل قبيض المن لم يجب إشهاد لعدم جريان العادة بالإشهاد في البيع الما استيفاء تمه ، ومتى أذن في التسلم به يجب إشهاد لعدم جريان العادة أن الإشهاد في البيع الما المستوى : أو واحدا ثقة اه . وقضية كلام ابن الرفعة أنه المبيع حتى يشهد شاهدين ، ولو أخر لحضورهما فإنت ذلك لايزمه الإشهاد على العقد ، ويوجه بأنه قد تبسر له البيع بربح بدون شاهدين ، ولو أخر لحضورهما فإنت ذلك فيها ويراد المهاليم المهاليم المنافق ويجه بأنه قد تبسر له البيع بربح بدون شاهدين ، ولو أخر لحضورهما فإنت ذلك فيها بالمالك إذ الغرض الربح وقد يكون فيه ، ويه فارق الوكيل ، وقضيته أن له البيع بنقد غير البلد ، لكن منمه العراقيون وجزما به في الشركة ، وفرق السبكي بأن تقد غير البلد لايروج فيها بخلاف العرض ، ويوشط منه الله إن ولا يتحد من المالة والمالك المالك الموسال والمالك المالك والمالك الوكي بالموسل والمالك الم عالياتم والمال وأولى لمالك الأولى المالك والمالك الموسالك والمالل وأولى لمالك الأولى لمالك الموسل والمالك المالك والمالك والعامل وأولى لمالك الأولى لمالك الموسالك على المالك والمالك والمالك الموسالك والمالك والمالك والمالك الموسالك على الماليات المالك الموسالك على المالم وأولى لمالك الموسالك على المالك والعام المالك الموساك على المالك والعال المالك الموساك على المالم وأولى لمالك الموساك على المالم وأولى للكمال عالم أول المالك الموساك على المالته والمالك الموساك على المالم وأولى لمالك الموساك على المالته والمالك الموساك على المالم وأولى لملك الموساك على المالم وأولى لملك الموساك على المالك الموساك على المالك المالك الموساك المساك الموساك على المالك الموساك المالك المالك المالك المالك الموساك على المالك المالك الموساك على المالك الموساك على المالك المالك المالك الموساك على المالك الموساك الموساك الموساك الموساك الموساك على المالك الموساك الموسا

كان ثم عرف في الأجل حمل عليه وإلا راعي المصلحة ( قوله ويجب الإشهاد ) أي في النسيئة . واقتصاره في وجوب الإشهاد يفيد أنه لايجب بيان المشترى للمالك . وهذا يخالف مامر في الوكيل ، وعليه فيمكن الفرق بأن العامل هنا لمما كان له حصة من الربح وكان مطالبا بتنضيض رأس الممال أغنى ذلك عن بيانه للمالك ( قوله وإلا ضمن ) أى بالقيمة وقت التسليم ويكون للحيلولة لا أنه يضمن الثمن ( قوله لعدم جريان العادة ) يوخعد منه أن العادة لو جرت به في محل القراض وعلم المالك بها وجب الإشهاد ولا مانع منه ( قوله قال الأسنوي النع) معتمد (قوله أو واحدا ثقة ) أى ولو مستوراً كما في شرح الروض اهسم على منهج ( قوله وقضيته ) أي قضية قوله إذ الغرض الربح (قوله وجزما به ) أي بالمنع واعتمده الشارح ثم (قوله السابق ) أي في الشركة (قوله بناء ) أي كونه حالًا على ملَّهب سيبويه أي من صحة تجيء الحال من المبتدإ ( قوله نحو وآية لهم ) أي فإن نسلخ الآية صفة لليل (قوله فلا يرده) أي لايجوزله ولا ينفذ منه (قوله كان له الرد قطعا) ولا ينافي هذا ما يأتي قريبا من أنه إذا استوى الأمران فىالمصلحة رجع إلى اختيار العامل لأن ذاك عند اختلافهما ، وما هنا فيا إذا توافقا على استواء الأمرين (قوله حيث يجوز العامل) وذلك حيث لم تكن المصلحة في الإبقاء (قوله أولَى لملكه الأصل) قال في شرح الروض : بل|لقياس وجوبه : أي الرد فيا إذا كانت المصلحة فيه على العامل كمكسه اه سم على منهج . ونازع ف حواشي حج في صورة العكس ، وتوجه المنازعة بما حاصله أن المالك حيث رضي بعيبه فقد رضي بالتشويت على نفسه ، والعامل هو المباشر للعقد فإن أراد الرد وكان فيه مصلحة لم يمنعه المسالك منه ( قوله رده على البائع ) قد يتعذر ذلك لعدم ثبوت الحال مع إنكار البائع اه سم على حج : أي فيكون الرد من جهة العامل فقط ، فإن تعلم عليه ذلك فينبغي أن يتصرف فيه المالك بالظفر .

جرى هنا فى قدر النسينة وإطلاقها فى البيع مامر" ثم : أى فى الوكالة ( قوله ويجب الإشهاد ) أى فى البيع ( قوله على إقراره ) أى المشترى ( قوله ويزئيده كالإمباين أنى عصرون السابق ) أى فى الشيركة وانقس البيع أو في اللمة صرفه للعامل، وفي وقوعه له مامر من التفصيل في الوكيل بين أن يسميه في العقد ويصدقه البائع وأن (وإن المصلحة) لأن لكل منهما حقا فإن استوي وان لا (وإن المتحلفة) لأن لكل منهما حقا فإن استوي الأمران فيها رجع إلى استويا العامل كما في المطلب لتنكته من شراه المعيب بقيمته: أى فكان جانبه هنا أقوى استوي الأمران المنافئ عالى المتوافق : أى لابيتمه إياه لأمائه إلى بيع ماله بماله بمنالات مال الشرى له منه بعين أو دين عالم بماله الشرى له منه بعين أو دين كونه منه بشرط بقاء القراض بعلل فيا يظهر وإن أومم كلام فلا بعضهم المستقدال بالتصرف أو الاجماع فلا كان كومين عاما له الأقرعي عليها ورجعه غيره ، المائل منها الاستقدال بالتصرف أو الاجماع فلا كانوصيين على ما قاله الأقرعي فيما ورجعه غيره ، لكن المتمدكا في أدب القضاء للإصطخري منع بيع أحدهما من الآخر فيأق العاملين (ولا يشتري بغير القراض بأكثر من رأس المال و والربع إلا بإذن المائلة كا دل عليه كلام المصنف على أنه يمكن وجوع بغير القراض باكثر من رأس المال و والربع إلا بإذن المائلة كا دل عليه كلام المسنف على أنه يمكن وجوع بغير إذ يله المن أن المستفد على أنه يمكن وجوع بغير الإن قال الأخرى في أو دنصا وذلك لأن المائلة لم يرض به ، فإن قال الأخرى لم أره نصا وذلك لأن المائلة لم يرض به ، فإن قال فلم فسيأتي

[ فرع ] لو أذن له في الشراء سلما جاز ، وفي البيع سلما لايجوز لأن الحظ غالبا في الشراء سلما دون البيع ، قاله المماوردي . قال : والإذن في النسيئة لايتناول السَّلم لأنه غرر ، وكأن المراد في مسئلة السلم أنه لم يجعل سوى البيع سلما أو الشراء سلما فيصبح فى الثانية دون الأولى . وفي شرح الروض: تمديقال الأوجه الجوأز : أنى فى الأولى وقول المساوردي لايتناول السلم : أي لابيعا ولا شراء اله سم حلّ منهج ، وقوله وفي البيع سلما لايجور مان سميع : وفيه نظر ظاهر اه : أي فالقيأس الجواز مطلقا لأن الحق لهما لايعدوهما ، فحيث أذن جاز لأنه راض بالفمرد والعامل هو المباشر ( قوله ونقض البيع ) أى فسخه ( قوله صرفه ) أى العقد ( قوله وأن لا ) أى وهو انه إن سمأه وصدقه لم يقع العقد للوكيل وإلا وقع له ( قوله من جهة الحاكم ) أو المحكم اه حج ( قوله ولا يعامل المـالك ) أى ولا وكيله حيث كان يشتري للمالك ( قوله بخلاف مالو اشترى ) أي العامل لنفسه مال القراض وذلك بأن اشتري العامل مال القراض لنفسه بعين من ماله أو دين في ذمته فلا يمتنعالخ ، وقوله منه : أي المــالك ( قوله وجهان ) اعلم أنه إن كان المراد بمعاملة الآخر أن الآخريشترى من مال القراض لنفسه فالجواز قريب لايتجه غيره كما في الوصيين المستقلين ، فإن لأحدهما أن يشتري لنفسه من الآخر كما يأتي في محله بما فيه ، وإن كان المراد بها أن الآخو يشترى للقراض من صاحبه بمال القراض فلا يثبغي إلا القطع بامتناع ذلك فضلا عن إجراء خلاف فيه مع ترجيح الجواز لأن فيه مقابلة مال المسالك بمال المسائك ، فكما امتنم بيع العامل من المسالك فيمتنع بيع أحد العاملين من الآخر للقراض لأن المسال للمالك فيلزم مقابلة ماله بماله . هذا كله إذا كان المراد أن المسال واحد وكل منهما عامل فيه على الاستقلال كما هو ظاهر العبارة . أما لو قارض أحدهما وحده على مال وقارض الآخر وحده على مال آخر كما صوّر بعضهم بلـلك مسئلة الوجييين وأراد أحدهما أن يشترى لنفسه من الآخر من مال القراض الذي معه فالوجه جواز ذلك، بل القطع به لأنه أجنبي بالنسبة لمـا مع الآخر ، وإن أراد أن يشتري لقراضه مما مع الآخر فالوجه امتناعه لأن فيه مقابلة مال المسالك بمال المسالك فليحرر اه سم على حج (قوله أو الاجتماع ) قسم لقوله إن أثبت المـالك الخولوقال بخلاف.مالوشرط.هليهما الاجتماع كان أوضُح (قولَه فيأتىنظير ذلك.فألعالمين)

<sup>(</sup>قوله أى لاييمه إياه) أى ولا يشترى منه للقراض كما ف كلام غيره فكان الأولى حلف هذا التنسير لإيهامه (قوله بخلاف مالو اشترى ماله ) أى الفراض لنفسه (قوله إن أثبت المـالك لكل منهما الاستقلال) هوفرض المسئلة . وع – نهاية العناج

والإمنير جنس ماله أيضا، فلو كان ذهبا ووجد مايناع بدراهم باع اللهجب بدراهم ثم اشترى ذلك بها والا بشمن المثلل يرجو فيه ربحا : أى إلا بعد زمن طويل المبالك ) كأصل أو فرع ، أو من أقر بحرة من طويل المبالك ) كأصل أو فرع ، أو من أقر بحرية أو شهد بها وردت ، أو مستولدة له وبيعث لنحو رهن (بغير إذنه ) إذ القصد الربع وهذا خسران ، فإن أذن له صح ؛ ثم إن ثم يكن في الممال ربع وعنق على الممالك وما بقي هو رأس الممال ، وكما ان تحديث على الممالك عبدا من مال القراض فكذلك ، وكما ان الذوجه ، أى الممالك الله المناسخ والأصح ) لتضرب المالمل بانساح ، ولمن أحد وركان المبالك الله بانساح ، كان المبار والأصح ) لتضرب المالك بانساح ، كان كاحد ، وكما الله والتوافي بحور إذ قد يكون مربحا . وأما المسلم في خيرة من المبار وواحث أو من مربحا . وأما اللهر ولا ربح أم يعتق عليه ولم ينضح نكاحه ، وكما إلى والمناسخ المبالل وربح الموت عليه ولم يناسخ وكما المالك بالمبار ولا ربح أم يعتق عليه ولم ينضح نكاحه ، وكما المالل والمالك والمناسخ المالك المالك والمناسخ من المسلم ويقع أول المسلم أو المناسخ المالك إن المشرى القواض (كان بالمبار قم المسلم أو معان أول المبارك المالك بالمبارك كان في الدالك ويقع العامل إن اشترى في المالمة وإن صرح بالسفارة المالك والتحت المالل بال المعرف والن صرح بالسفارة المال والمنت المالل بلا إن السفر مظالة من أن الحديث وانتصت المؤات وانتفت المؤات المالة وان السفر والمالة المناسخ والعلا من أصله ( ولا يسافر بالمال بلا إذن المناسخ وسرة المالك والمناسخ المطرق وانتفت المؤات والمناسخ المطرق والتحت المالك والمناسخ المالم المالية والمناسخ المالك المالك بلا ون المورة والمناسخ والملك والمناسخ المناسخ والمناسخ المناسخ المناسخ المناسخ المناسخ المناسخ المناسخ المناسخ والمناسخ والمناسخ المناسخ المنا

أى فيمتنع مطلقاً سواء أثبت لكل الاستقلال أو شرط الاجتماع (قوله ولا بغير جنس ماله) أى مع بقائه فلو ياعه يجنس آخرجاز الشراء بذلك الآخر كما هوظاهر ، وهو حينتذ نظيرما ذكره بقوله باع اللـهـب.بدراهم الخ. 1 فرع ] هل للعامل الكافر شراء المصحف للقراض الذي يتجه الصحة إن محمحنا شراء الوكيل الكافر المصحف لموكله المسلَّم لوقوع الملك للموكل دونه ، ولا يعارض ذلك أنه يملك حصته من الربع بشرطه فيلزم أن يملك جزءا من المصحفُ لأنَّ حصول الربح أمر مستقبل غير لازم للعقد ، على أنه لايملك حصته من الربح بمجرد حصول الربح على الصحيح ، وظاهر أنه يمتنع قسمة المصحف وإلا لزم ملكه جزءًا منه وهو ممتنع . نعم يمكن النوصل لملك حصته من الربح بنضوض المــال مع فسخ العقد فإن ذلك من الطرق التي تحصل ملك الحصة واستقراره بها فتأمل اهسم على حج (قوله أي إلا بعد زمن طويل) عبارة حج : أي أبدا أو إلا الخولمل عدم ذكر الشارح لذلك لفهم البطلان فيها بالأولى نما ذكره أو لادعاء دخولها في الزمن الطويل ( قوله كأصل أو فرع ) مفهومه أنه يشترى ذوى الأرحام ، وينبغي خلافه إذا كان هناك حاكم يرى عتقهم عليه لاحيّال رفعه إليه فيعود عليه الضرر ( قوله نصيب العامل ) أي فيستقر العامل بقدر ما يخصه من الربح فيأخذه مما بي بيد من المال أو من المالك ، فلو لم يبق بيد العامل شيء بأن كان ثمن العبد جميع مال القراض وكان المالك معسرا بما يخص العامل فينيفي عدم نفوذُ العتني في قدر نصيب العامل ( قوله زوجه ) أي زوج نفسه ( قوله بخلاف شراءٌ القريب ) أي المذكورُ في قوله كأصل أو فرع أخليا من العلة ( قوله أما لو اشتري ) عبارة الروض : فرع اشترى العامل للقراض أياه ولو في الذمة والربح ظاهر صح ولم يعنق اه . وهي تفيد عدم العنق في الشراء بالعين وفي اللمة ولو مع وجود الربح ، نخلاف عبارة الشارح . وقضية ذلك أنه لو اشترى زوجته للقراض صح ولم ينفسخ نكاحه ، ويتجه أن له الوطُّءُ لبقاء الزُّرجية لعدم ملكه لشيء منها واستحقاقه الوطء قبل الشراء فيستصحب . ولا يعارض ذلك أنه يحرم على العامل وطء أمة القراض لأن ذاك فىالوطء من حيث القراض والوطء هنا بزوجية ثابتة اه سمعلى حج (قوله واشترى للقراض) ظاهره ولو لم يكن فيه ربح وعلى ما اقتضاه كلام الروض اللبي نقله سم لافرق (قوله فإن أشترى بالعين ) ظاهره البطلان في الكل لا في الزائد ، بخلاف عبارة شرح الروض فإنه قال : فإن اشترى بأكثر منه لم يقع مازاد عن جهة القراض الخ اه . وهو شامل لنحو شراء عبد بعشرين ورأس المـــال عشرة انتهى سم على حج ( قوله وإن قربت المسافة ) سبق أن محل امتناع السفر إلى ما يقرب من بلد القراض إذا لم يعتد أهل بلد القراض المسلم ، فلو سافر من غير ضرورة ضمن وأثم ولم ينضبخ القراض سواه أسافر بعين المال أم العروض اللى الشراها به خلافا للماوردي ، وقد قال الإمام : لو خطط مال القراض بماله ضمن ولم يعزل ثم إذا باع فيا سافر إلى وهو أكثر قيمة بما لاينغابن به لم يصع ، أما بلاف فيجوز . له يوسع الما بلاف فيجوز . في الموسطة الموسطة

اللحاب إليه ليبيع ويعلم المسالك بذلك ، وإلا جاز لأن هذا بحسب عرفهم يعدُّ من أسواق البلد ، ويغرق بينه وبين حومة السفر له يوم الجمعة وبغير إذن الدائن بأن الحرمة ثم لحوف فوت الجمعة والتفويت على الدانن ، بخلاف ماهنا فإن الغرض طلب الربح وقد يتوقف حصوله على مثل ذلك (قوله ولم يتعزل ) ثم إن أراد التصرف في مال القراض عزل قدره أو اشترى بالجميع ويكون ما اشتراه بعضه للعامل وبعضه للقراض ( قوله صح البيع للقراض ) أى ولا يشترط فصحة البيع كونه بنقد بلد الفراض بل يجوز بالعرض وبنقد ماسافر إليه حيث كان فيه ربح أخلـا بما تقدم من جواز بيعه بالسرض وبغير نقد بلد القراض وإن باع فيه ، ثم ظاهر كلامه صمة البيع في البلد الذي سافر إليه وإن عين غيره للبيع بل ولو نهاه عن السفر إليه لعدم انعزاله بالسفر لمـا ذكر ، وقد يستفاد ذلك من قوله فم إذا باع فيا سافر إليه وهو أكثر قيمة بما سافر منه أواستويا صح (قوله لم يصح) أي فإن كان القدر مما يتغابن به صبح ونظر فيه سم على منهج ، وعبارته : وانظر كيف يجوز ترك هذا القدر إذا كان لو باع في البلد المأذون فيه لم يتركه ، ويمكن أن يجاب بأن البيع بما ذكر بيع بشمن المثل وليس البيع في بلد القراض بهذا القدر محققا ( قوله إلا فيه ) كسواكن ( قوله وإلا تعين ما اعتاد اللَّخ ) أى فلو لم تكن لهم عادة بالسفر فقياس مالو أطلق فى الأصل ولا عادَّة ثم جواز السفر هنا إلى موضع يليق السفر إليه للبيع من ذلك البلد عرفا (قوله ولا ينفق) أى وإن جرت العادة بذلك وظاهره وإن أذن له المسالك ، وينبغى خلافه ولعله غير مراد ، وعليه فإذا فرض ذلك فالظاهر أنه يكون من الربيع لا من أصل مال القراض ، فإن لم يوجد ربيع حسب من رأس المـــال ( قوله والإداوة ) أى الركوة ﴿ قُولُهُ وَلُو شُرَطَ ذَلَكَ ﴾ أي التفقة سفراً أو حضراً ﴿ قُولُهُ فَسَدَ ﴾ ينبغي جريانه في صورة السفر أيضاكما يفيده قول الروض ولا النفقة على نفسه من مال القراض وإن سافر ، بل لو شرطها فسد القراض اه سم على حج ، ويشمل الصورتين قول الشارح : وأو شرط ذلك في الخ ، وإنما نسب سم ذلك الروض لأن حج إنمًا ذكر ذلك في الحضر هون السفر ( قوله ووزَّن الخفيف ) وعليه فنقد الدراهم التي يبيع بها ووزنها على العامل ، فإن استأجر عليها كانت

<sup>(</sup> قوله نعم لايستفيد ركوب البحر ) أى الملح ( قوله إلا بالنص عليه ) نقل الشهاب ابن قام عن الشارح أنه يكفى فى التنصيص التعبير بالمبحر وإنها يقيده بالملح (قوله لاقتضاء العرف ) هومشكل مع قوله السابق ولولم يعتد

الذكان لتعارف الاستعبار لذلك . ويصح جر ما بعد لا حطفا على انطقيت ، وعلى هذا رفع نحوه أولى أيضا وإلا أوم عطفه على الأمتدة التقبلة وهو فاسد إذ لاتحو لها (وما لا يلزمه ) من العمل كأجرة كيل وحفظ (له الاستعبار عليه ) من مال القراض لأنه من تتمة التببارة ومصالحها ، ولو فعله بنضه لم يستحق أجرة ، وما يلزمه فعاله لو الاخترى عليه من فعله لالأجرة في ماله لا في مال القراض ، ولو شرط على المالك الاستعبار عليه من مال القراض كا انظام من وجهيه من فعله لا لأي ماله لا في مال المقراض على النظام من وجهين حكاها الماؤردي علم المصحة ، وما يأخذه الوسلدي والمكان عصوب من مال القراض كا قاله الماؤد وي الأقراض كا قاله الماؤد إلى المواقع به لكان في بدلكان في يكان في يكان في يكان في يكان في يكان في الماؤل في يكان من المائها ؛ والقائق على الأقواد إلى المائها في المائها لها على الأول فيه حتى والمائه إلى المائه والمؤلف على المائه المائه

الأجرة من ماله (قوله ويصح جرما بعد لا) وهو الأمتمة دون قوله ونحوه كما يصرح به قوله وعلى هلما النغ (قوله لم ليستحق أجرة) سياق المستحق أجرة كما لو قال لم يستحق أجرة ) سياق الشارح في المساقاة أن مما لا يلزم العامل فعله إذا فعالم إلأجرة هنا حيث فعل بلا إذن من المنطق دينى ، وإن لم يسم المساقات أن عمل عدم استحقاق العامل الأجرة هنا حيث فعل بلا إذن من المال المؤكل فيه المالك فليحرر وقوله عصوب من مال القراض) وينبغى أن عقل ذلك عالا وفق الوكيل ذلك من المال المؤكل فيه إذا تعذرت مراجعة المالك ، أما إذا تم تصدل فليس له ذلك إلا يؤذن منه فلو خالف كان متهرعا به وضاع عليه ، وإن بعض عليه ، ويكتب وينبغى أن عمل الاحتياج للمراجعة حيث لم يعتد ذلك ويعلم به المالك وإلا دفع بلا مراجعة وإن سهلت ، وكتب أيضا حفظه الله تعالى فوله عصوب من مال القراض : أى من وأس المال إلى ويقتص الحاصل المنخ (قوله ويتقدم به بعد أنتا المواصل المنف الآتى والقوص الحاصل المنخ (قوله ويتقدم به المالية والمناس وقوله والمهم على حجر (قوله ويسعم على المناس المنع النفود ) أى العامل وقوله على الفامل المناس الفي ولده ومر النفي والواجع منه أبيا من الرمع إن أن الحاصل بغير وطء العامل لما يأتى فى قوله ويجب عليه الملم ويكون أن المال القراض (قوله والمهم على مرة طاعة الآمر ، وأما الميزة فى فال القراض (قوله والمه واله الم ال القراض (قوله وهم عن لاتعير مطاوحها) أى بأن كانت أعجمية أو تعتقد طاعة الآمر ، وأما الميزة فى فال القراض وكل المل المال الإنقار وحولال فلا يتوقف على إذنه فيا

( فوله وإلا أوهم عطفه على الأمتعة الثقيلة) قال الشهاب ابن قاسم : أفهم أندعلى الحر إيس عطفا علىالأمتعة ، فعلى ماذا. هذا ؟ قال : ولا يقال هذا الإيهام متحقق مع رفع الأمتعة الثقيلة لأنه يتوهم أنه نفس المسطوف عليه ولم يُمترز عنه ، فدل عدم مراعاته أنه لايأس بالاحتراز منه حيث أمكن لكنه لم يمكن على ذلك التقدير ( قوله حتى لو هلك منه شيء كان من المىاين ) أي وليس كذلك ، وعبارة التمحفة : إذ لو ملك به لشارك في الممال فيكون التقص الحادث بعد ذلك عسوبا عليهما ، وليس كذلك بل الربع وقاية لرأس المال وبه فارق ملك عامل المسافاة حصته بقيد ، وسائر الرواك الهيئية ( الحاصلة ) بالرفع ( من مال القراض يفوز بها المالك في الأصح ) لأنها ليست من قوالد التجارة ، وخرج بالحاصلة من ذلك الظاهر في حدوثها منه ما لو اشترى حيوانا حاملاً أو شجرا عليه تمر غير موبر فالأوجه أن الولد والثمرة مال قراض ( وقبل ) كل مايمصل من هذه الفوائد ( مال قراض ) لحصولها بسبب شراء العامل الأصل ولا دليل له فيا مر في زكاة التجارة أن الثمرة والتناج مال نجارة لأن المختبر فيا يزكى كونه من عين النصاب و هلمان كذلك ، و هما كونه جمليق العامل وهدان ونحوهما ليست كذلك ، وبحرم على كل من الممالك والعامل ولحد جارية القراض سواء أكان في المال ربح أم لا ، إذ لا يتحقق انتفاء الربح في المتقرمات يلا بالتنفيض ، ولا ينافي العلة ماسياتي من أن العامل يحد "بوطئها إن كان عامداً . ولا ربح لأن المقتفى لعدم الحلاء عند ظهور الربح إنما هو شبهة الملك ، وهي منتفية لا تضاء ظهور الربح ، » ولا يجوز لواحد منها ترويتهها ، لأنه ينقصها فيضر الآخر . فإن وطئها الممالك في يكن فساطا لمقور الربح ، «ولا يحوز لواحد منها ترويتهها ، لأنه ينقصها فيضر الآخر . فإن وطئها الممالك في المال عداله المال بالتحريم ولا ربح حد الانتفاء الشبهة ، وإلا فلا حد الشهة ويكون الولد حرا

ينظهر ، لكن هذا يمانف قول الشارح الآتي ولا يجوز لواحد منهما تو بجهها النح ، إلا أن يقال : هل قوله لا يجوز إن لم يأذن العامل للمالك في الترويج ، وبدل عليه قوله لأنه يتقمها فيضر الآخر فيجسل العلة مجرد الضرر وحيث أذن رضى به فلا وجه للمنع ، لكن قوله فيا يأتى إذ لا يتحقق انتفاء الربح النح يقتضي توقف النزويج هلي إذن العامل مطلقا ، وفيه عافيه لما يأتى من أنه إذا وطئ قبل ظهور الربح حالما حد " رقوله لأنها ليست من فواكد التجارة ) أى الحاصلة يتصرف العامل في مال التجارة باليم والشراء بل هي ناشئة من عين المال من خير فعل من العامل .

[ فرح ] في استعمل العامل دواب القراض وجبت عليه الأجزئ الجالك ، ولا يحوز العالك استعمال دواب القراض إلا بإذن العامل ، فإن خالف فلا شيء فيه سوى الإثم بر اهسم على منج . ويشكل كون الأجرة العالك على عاذكره الشارح من أن المهر الواجب على العامل بوطئه يكون في مال القراض لأنه فائدة صينة الخ القهم إلا أن يقال ما ذكر من كون الأجرة للمالك مني على أن مهر الأمة مطلقا للعائك ، أو أن المراد بكونها العائك أنها تضم لمال القراض كالمهر ، وهو الأقرب فليتأمل .

[ فرع ] وقع السوال في الدرس عما لو اشترى داية أو أمة حائلا ثم حلت بهل يجوز بيدها من كل منهما لكوتها مال قراض ، أو يخوز للمالك دون العامل لكوتها ملكه ، أو لايجوز لواحد منهما لاعتصاص الممالك بالحمل فاشعه ذلك الداية المرصى بحملها أو الحامل بحر حيث لايجوز بيدها لتعلم التوزيع ؟ فيه نظر ، والجواب حنه بأن الاكترب الثانى ويكون ذلك كما لو استرد بعض الممال فيتفسخ القراض فيه ثم إن لم يظهر ربح فظاهر وإن كان استقر للمالمل قلو حصته من الربح على التفصيل المذكور فيا لو استرد بعض الممال ، ويعرف مقدار الرجع يتقويم الدابة غير حامل ( قوله من ذلك على مال القراض ( قوله مولان) عن الثم والتاج ( قوله ولا يجوز لواحد منهما ) تترويجها ) ألى الثالث والمولد منهما للمال كان الشرد المة بالمال كان الشرد أمة ستولدة العامل كان

من الحمر بالظهور لتعيينه خدارجا ظم يتجبر به نقص النخل ( قوله الأصل ) بالنصب معمولا لشراء ( قوله إذ لايمحقق انتفاء الربح في المقومات الخ ) إنما يظهر تطيلا لحرمة وطء المبالك فتأمل ( قوله وهي منتظية ) أي لأنه

وتؤرمه قيمته المالك فيا يظهر ويجب عليه المهر فيكون فى مال الفراض كما قالاه ، والقول بأنه إنما يأتى على طريقة الإمام لا على طريقة الجمهو رمن أن مهر الإماء يختص به الممالك رده الوالد رحمه الله ، وفرق بينهما بأن المهر الواجب بوطء العامل فائدة عينية حصلت بفعله فأشبيت ربح التجارة ( والتقص الحاصل ) فى مال القراض ( بالرخص ) أو بعيب كرض حادث ( عصوب من الربح ما أمكن وعبيور به ) لأنه المتعارف (وكذا لو تلف بعضه بآفة ) مهاوية كحرق وغرق ( أو غصب أو سرقة ) وتعذر أخذه أو أخذ بدله ( بعد تصرف العامل فى الأصح ) لأنه نقص حصل فائب نقص العيب والمرض . والثانى لا لأنه نقص لاتعملق له بتعموف العامل وتجارته ، بخلاف الحاصل بالرخص فليس ناشئا من نفس المبال بالأث المرض والعيب ، أما لو أعط بنك المفصوب أو المسروق فيستمر فيه القراض ، وقبف المائك منه بدله ويرمه إليه كما الموضوع وجرج بهنهه نحو بنتك كله مالم يتلفه أجنبى ويؤخذ بدله أو العامل وقبف الممائك منه بدله ويرمه إليه كما عاده وسبقهما إليه المثول ، وفيا إذا أتلفه الممائل ، وعليه بقارق الأجنبى بأن العامل الفسخ فبعل إتلافه فسخا كالممائل وقبل تعموف فيه الإمني ، وفيا إذا أتلفه الممائل وينضح مطاف وسيقم المائل ( وإن تلف ) بعض الممال و الربح لأنه بقبض العامل صار فيا فرفر ...

#### (قصار)

فى بيان أن القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد وحكم اختلافهما وما يقبل فيه قول العامل

(لكل) من المالك والعامل ( فسخه متى شاء ) ولو فى غيبة الآخر، ويحصل بقول المالك فسخته أو رفعته

فى مثن الروض ويفيده قول الشارح ، وتلزمه قيمته ، إذ لو صارت مستولدة لما لزمت لتقرير دخولها فى ملكه قبيل العلموق رقوله وتلزمه قيمته العالك فيا يظهر ) القياس كما يوشخد من توجيه كلامهما فى المهر أنها تكون مال قراض م. اه حواشى شرح الروض ( قوله فيكون فى مال القراض ) أى مضموما إليه را قوله كحرق وغوق ) مثل بهما للآلة السياوية مع أنهما ليسا منها . ويجاب بأن للمزاد بها ما ليس عاشتا عن فعل مضمن ، لكنه لما كان الأصل والغالب وقوع التلف بآ فة السياه كالحر والبرد والصواعق ونحوها أضيف التلف إليها وإن كان سبه من الأرض ر قوله وله ) أى العامل رقوله كما بحثاه ) معتمد رقوله وقال الإمام برتفع معلقاً ) أى فى صورة مالو أثلفه أى سواء دفع بدله ليكون مال قراض أم لا ، وفى صورة دفع البدل 'إنما يصبر قراضا بعقد جديد .

( فصل ) في بيان أن القراض جائز من الطرفين

(قوله ولو في غيبة الآخر) وعل نفوده من العامل حيث لم يترتب عليه استيلاء ظالم على للمال أو ضباعه وإلا لم ينفذ ويفيفي أنه لاينفلمن الممالك أيضا إن ظهور بح لمما فيه من ضباع حصة العامل اه (قوله وبحصل بقول)لمالك)

إنما يملك بالقسمة أو بالظهور على القولين ولم يحصل واحد منهما (خوله وتعذره أخده ) عبارة الحلال بأن تعملو وهي أولى حتى يكون مثالاً للتلف .

(فصل) في بيان أن القراض جائز من الطرفين

أو أبطلته أو لاتتصرف بعد هذا ونحو ذلك وبإعتاقه وإيلاده واسترجاعه المـال . فإن استرجع بعضه ففيأ استرجعه وبإنكاره له حيثلاغرض وإلا فلاكالوكالة . وعليه يحمل تخالف الروضة كأصلها، ولوحبس العامل ومنعه التصرف أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل ، بخلاف بيع الموكل ما وكل فى بيعه . ويجوز للعامل بعد الفسخ بيع مال القراض عند توقعه ربحا كأن ظفر بسوق وراغب وَلَا يَشْرَى لارتفاع العقد مع انتفاء حظه فيه ( ولو مات أحدهما أو جن َّ أو أنحى عليه انفسخ ) العقد كالوكالة ، وللعامل الاستيفاء بعد موت الممالك من غير إذن وارثه . ويمتنع ذلك على وارث عامل مات إلا بإذن الممالك ولا يقرر ورثة الممالك على العرض كما لايقرر الممالك ورثة العامل عليه لأن ذلك ابتداء قراض وهو ممتنع على العرض ، فإن نض المـال ولو من غير جنس المـال جاز تقرير الجميع ، فيقول وارث المـالك للعامل قورتك على ماكنت عليه مع قبوله ، والمــالك لوارث العامل قررتك على ماكان مورثك عليه فيقبل ، وكالورثة وليهم وكالموت الجنون والإنجماء ، فيقرر المـالك بعد الإفاقة منهما أو ولى الهينون قبل الإفاقة . ويجوز التقرير على المـال الناض قبل القسمة لجواز القراض على المشاع فيختص العامل بربح نصيبه ويشتركان في ربح نصيب الآخر. مثاله المسال ماثة وربحها مائتان مناصفة وقرر العقد مناصفة فالعامل شريك الوارث بمائة ، فإن بلغ مال القراض ستمالة فلكل منهما ثلثمانة ، إذ للعامل من الربح القديم مالة وربحها مالة ورأس المــال في التقرير ماثنان للوارث وربحهما مالتان مقسوم بينهما ، ولو قال البائع بعد فسخ البيع للمشترى قررتك على البيع فقبل صح بحلاف النكاح لما سيأتى من أنه لابد فيه من لفظ النزويج أو النكاح ﴿ وَيَلْزِمَ الْعَامَلُ الاَسْتِيفَاء ﴾ لدين مال القراض وإن نم يكن ربح إن طلبه المالك . وصورة المسئلة أن الممالك أذن له في البيع بالدين ، وشمل كلامه وجوب تقاضى جميع الدين ربحا ورأس مال ، وبه صرح ابن أبي عصرون وابن الرفعة وتبعه السبكي ، وفرق بينه وبين التنضيض بأنَّ القراض مستلزم تشراء العروض والمالية فيه عققة فاكتني فيها بتنضيض قدر رأس المال فقط (إذا فسخ أحدهما )

أى حيث لاغرض فيا ينظير أعنا مما يا يأتى في الإنكار اه حج (قوله ونحو ذلك) كتفضه ولا تبع ولا يشعر (قوله وإلكاره) أى بنفس الإنكار (قوله ماوكل في بيعه ) شمل فلك مالو قال له يع هذا واشتر لى بشعه كذا ثم يام المسلك ماوكل في بيعه لا سوكيل أن يشترى بالشن اللدى باع به المالك ما أذن للوكيل كذا ثم يام المسلك الما ينحل في يحك لا رتفاع عمل الوكالة ، ولا ينحول عن الشواء بالتين أفي المنتفي تقييم عامل القراض (قوله ويجوز للعامل الفتح أى مالم ينه المالك عد (قوله أو جن أو أنجى علمه انفسخ ) متفضى تشبيه بالوكالة معم انعزاله بالجنابة . قال الأخرى : الطاهر ولم أره نصا أن عامل الهجور علمه إذا نخالة أو المنتفي تشبيه بالوكالة علم معال مطلق التصرف أنه هنا كالملك وأنه يفرق بين الابتماء والدوام (قوله أو غش المنتفي المنتفية المنتفي المنتفية المنتفي المنتفية المنتفية المنائي وورثة العامل (قوله وقوز التقرير في القراض (قوله فقبل) أي بائن قال قبلت وليه تقالى المنتفية المناز وقوله وقوز المنتفية في المنتفية المنتفية المنتفية وله المنائية المنتفية ولين التنفية فيلم التناسية للتشرير في القراض (قوله فقبل) أي بأن قال قبلت المنتفية المنافية في المنتفية وله أو النكارة المنتفية ولمن التنفية المناسية المنتفية ولمن التنفية ولمن التنفية المنتفية ولمن التنفية ولمن التنفية ولمن التنفية ولمن المنتفية ولمن المنتفية المنتفية المنافق المنتفية ولمنا التنفية ولمنا المنتفية المنافق المنتفية المنتفية المنافق المنافقة ولمنافق المنافقة ولمنافق التنفية ولمن التنفية ولمنا التنفية المنتفية المنتفية المنتفية المنتفية المنتفية المنافقة المنافقة المنتفية المنتفي

أو هما أو انفسخ لأن الدين ناقص وقد أعمد منه ملكا تاما فاير دكما أعمله ، ولو رضى الممالك بقبول الحوالة جاز (وتضيض رأس الممال إن كان ) ماييده عند الفسخ (عوضا) أو نقدا غير صلمة رأس الممال أي بيعه بالناض و هو نقد المبد المبلك والمن المبلك وإن أبطله السلطان وإلا باح بالأغيط منه ومن جنس رأس الممال فإن باع بغير جنسه حصل به جنسه ، ولو قال ربّ الممال لا أثن به جعل مع يده يد في أوجه الوجهين لأن الالتمان انقطع بالفسخ ، وظاهر كلامهم أنه لابتنزل حتى ينض الممال ويعلم به الممالك : أما إذا لم يطلب الممالك ذاك فلا يجب إلا أن يكون الممال الهجور عليه وحظه في التنضيض فيجب ، ولو قال له الممالك تلايع ونقسم العروض بتنوم عملين أو قال أعطيك نصيبك من الوجع ناضا الجيب ، وكانا لو رضى بأخذ العروض من العامل بالقيمة لم يزد راضي بأخذ العروض من العامل بالقيمة

حيث لم يجب فيه تنضيضه ما زاد على أرأس المال رقوله الأن الدين ناقص ) أى لأنه قد يجيء وقد لا رقوله وقد أعلى أعلن المحافظة وأوله منه أي المساعة لأن الدين القراض المحافظة وأن الدين القراض المحافظة وأن الدين القراض ملك المحافظة وأن الدين القراض ملك المحافظة وأن الدين القراض ملك المحافظة والمحافظة المحافظة المحاف

يلزمه تنضيضه ، بل هوعرض اشرَّك فيه اثنان لايكلف أحدهما بيمه : نهم لوكان بيع بعضه ينقص قيمته كالعبد لزمه تنضيض الكل كما بحثه فىالمطلب لما فى التشقيص من التنقيص ، وفى كلاَّم ابن أبي هريرة وصاحب الإفصاح مايؤيده ( وقيل لايلزمه التنضيض إن لم يكن ربح ) لأنه لايحسن تكليفه العمل إلا لفائدة له ويرد بأنه وطن نفسه على ذلك مطلمًا ﴿ وَإِذَا اسْرِدَ المَـالك بعضه ﴾ أي مال القراض ﴿ قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباق) لأنه لم يترك في يده غيره فصار كما لو اقتصر في الابتداء على إعطائه له ( وإنَّ استرد) المالك بعضه بغير رضا العامل أو برضاه وصرحا بالإشاعة أو أطلقا ( بعد الربح فالمسرد شائع ربجا ورأس مال ) على النسبة الحاصلة منجموع الأصل والربح لأنه غير مميز ، ويستقر ملك العامل على مآخصه من الربح فلا ينفذ تصرف المالك فيه ولايسقط بخسروقع بعده (مثاله رأس المالمائة )من الدراهم (والربح عشرون) منها (واسترد ) المالك من ذلك ( عشرين فالربح ) في هذا المثال ( سلس ) جميع (المسال) وهو مُشتَرك بَيْهما ( فيكون المسترد سلسه ) بالرفع بمعله وهو ثلاثة دراهم وَثلث ( من الربح فيستقر للعامل المشروط منه ) وهو درهم وثلثان إن شرط نصف الربح ﴿ وَبِاقِيهِ مِن رأْسِ الْمَالُ} فِيعُودُ رأْسِ الْمَالُ إِلَى ثلاثة وثمانين وثلث ، فلو عاد ما في يده إلى ثمانين لم تسقط حصة العامل بل يأخذ منها درهما وثلثي دوهم ويود الباقى ، واستشكال الأسنوى تبعا لابن الرفعة استقلاله بألحد ذلك يأنه يلزم من شيوع المسترد بقاء حصته فيه أن بق و إلا في ذمةالمـالك فلا تتعلق بالمـال إلا بنحو رهن ولم يوجد حمى لو أفلس المالك لم يتقدم به العامل بل يضارب مردود بأن المالك لما تسلط باسترداد ما علم للعامل فيه جزء مكن العامل من الاستقلال بأخذ مثله ليحصل التكافؤ بينهما ، وخوج بقولنا بغير رضا العامل إلى آخره استرداده برضاه فإن قَصِد الأخذ من رأس الحال اختص به أو من الربح اختص به ، وحيثلًا يملك العامل مما في يده قدر حصته على الإشاعة . وإن لم يقصدا شيئا حمل على الإشاعة ، ونصيب العامل قرض للمالك لا هبة كما رجحه فى المطلب

كالحوالة ، فإن تعذر على أحدهما استيفاء ماهين له من الديون لم يرجم على صاحبه ، كا لو تعدر على المخالف الأعتال الأعتال الأعتال الأعتال على المسلم كلا منهما الأعتال على المسلم كلا منهما أصلا وربع از قوله لايكلف أحدهما بيمه ، أى بل يقتسيانه إن شاءا أو بييمانه مما رقوله لزمة لذمه تنضيض الكل ) معتمد (قوله فيكون المسترد "سعف أمه المسلم كل مبتدا خيره قوله من الربح (قوله فلا تعمل أى المفهة (قوله اشتعى به وسينقل محينية أن له الاستقلال بأخله بما فى يده كما تقدم أه سم على حج (قوله وإن لم يقصدا شيئا ) لايقال : ملمه عين الإطلاق السابق . لأنا نقول : المراد هنا أنهما قصدا أنه من الربح ، ولكن لم يربدا أنه من خصوص حصة الممال فترل على أنها من الربع شائما ، لكن في حج مانصه : فإن لم يقصد أحد ذبنك : أى وأس المال

ولم يزد راضب فيها أجيب انتهت ( قوله فلا يتفا تصرف الممالك فيه ) قال الشهاب ابن قاسم : أى فى المسرد كما هو صريح عبارته ، ثم قال : وهذا شامل للاسترداد برضاه مع إطلاقهما أو قصد الإنجاء كما يصرح به إدخال ذلك فى تصوير المسئلة ، وفيه بحث لما سيأتى عن المطلب أنه قرض حينتلا فكوف يحكم بأنه قرض المالك ويمنع تصرفه فيه ، ولهذا لم يذكر فى شرح الروض عدم نفوذ تصرفه إلا فى الاسترداد بغير رضاه فليتأمل انهى ( قوله استرداده برضاه ) قال الشهاب ابن قاسم : فيه إطلاق الاسترداد بالرضا ثم تفصيله بما بعده ، مع أن من جملة قوله المذكور المذى خرج هذا به بعض أقسام الاسترداد بالرضاء ثم تفصيله بما بعده ، مع أن من جملة قوله المغ تقامل انهى . وما فى حاشية المشيخ من عاولة عدم التكوار بحتاج إلى تأمل ونقله الأسنوى وأقره ( وإن استرد ) المــالك ( بعد الحسران فالحسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسرّد" لو ربح بعد ذلك . مثاله الممال مائة والحسران عشرون ثم استرد عشرين قربع العشرين حصة المسترد ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين) لأن الحسران إذا وزع على الثانين خص كل عشرين خمسة فالعشرون المستردة حصَّها خمسة فيبنى ما ذكر ، فلو ربح بعد قسم بينهما على ماشرطاه ( ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح ) شيئا أصلا (أو لم أربح إلاكذا) عملا بالأصل فيهما ، ولو أقر بربح قدر ثم ادعى غلطا في الحساب أو كذبا لم يقبل لأنه أقر بحق لغيره فلم يقبل رجوعه عنه . نعم له تحليف المـالك وإنَّ لم يذكر شبهة ويقبل قوله بعد خسرت إن احتمل كأن عرض كسادكما قاله القاضي الحسين (أو اشريت هذا القراض) وإن كان خاسرا (أولى) وإن كان رابحا حيث وقع العقد على ما في الذمة لأنه مأمونوهوأدرى بقصده ، أمالوكان الشراء بعين مال القراض فإنه يقع للقراض وإن نوى نفسه كما قاله الإمام وجزم به فى المطلب . والأوجه كما قاله جمع متقدمون عدم قبول بينة المـالك أنه اشتراه بمال القراض لأنه قد يشترى لنفسه بمال القراض عدوانا فلا يصبح البيُّع ( أو لم تنهني عن شراء كذا ) كأن اشترى سلمة فقال نهيتك عن شرائها فقال العامل لم تنهي فيصدق العامل وتكون للقراض لأن الأصل عدم النهي . أما لو قال المالك لم ؟ ذنك في شراء كذا فقال العامل بل أذنت لى فالمصدق المالك ( و) يصدق العامل بيمينه أيضا ( في ) جنس أو ( قدر رأس المـال ) وإن كان هنا ربح لأن الأصل عدم دفع زيادة إليه . فلو قارض اثنين على أن نصف الربح له والباق بالسوية بينهما فربحا وأحضرا ثلاثة آلاف فقال المسالك رأس المسال ألفان وصدقه أحدهما وأنكر الآخر وحلف أنه ألف فله خسيائة لأنها نصيبه بزعمه وللمالك ألفان عن رأس المـال لاتفاقه مع المعترف عليه وله ثلثا خسياتة عن الربح والباقي منها للمقرّ لاتفاقهم على أن ما يأخذه المالك من الربح مثلا ما يأخذه كل من العاملين وما أخله المنكر كالتالف ولو أحضرا ألفين أخذ المنكر ربع الألف الزائد على ما أقرّ به لأنه نصيبه بزعمه والباق يأخذه المـالك صرح به في الروضة ﴿ وَ ﴾ في ( دعوى التلفُّ ) على التفصيل الآتي في الوديعة لأنه

والربيح همل على الإشاعة كما مر أه . وظاهر في أن المراد بالإطلاق هنا مام ، وحينتا فيشكل قوله وتصيب العامل قرض بما مر من أنه لاينفاد تصرف المماك عند الإطلاق في حصة العامل الصريح في أن ذلك ليس قرضا ، غإنه لو كان كللك لم يمنته على المماكن التصرف فيه فليتأمل , ويجاب عنه بأن ماسبق بغير إذن من العامل بخلاف ماهنا ظله بإذن منه (قوله فربع العشرين الغي ) أى من الحسوان أي فكأنه استرد خسة وعشرين (قوله ويقبل قوله بعد) أي يعد تكالم خسرت الغي أي من الحسوان أي فكأنه استرد خسة وعشرين (قوله ويقبل قوله بعد) من صدة العقد العامل مع ولا العامل الشرعين النقل على يعلم في صدة العقد العموافف ( قوله بعد) في صدة العقد العموافف ( قوله بعد) في صدة العقد العموافف ( قوله بعد) هذا المتراض ) وهذا فلا تعلم المنافق عن المنافق من المنافق المنافق من المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق من المنافق المنافق من المنافق المنافق من المنافق المنافقة ا

آمين ومن هم ضمن بما تضمن به كأن خلط مال القراض بما لايتميز به ، ومع ضانه لايمنزل كما مر فيقسم الربح على قدر المالين. نعم لو أعند مالا يمك القيام به فتلف بعضه ضمنه كما نص عليه البريطي واعتده جم متقدمون لأنه فرط بأخده ، ويتعين طرده في الوكيل والوديع والوصى وغيرهم من الأمناء كما قاله الزركتي كالأفزعي ، ويمن أيضا أنه لو كان القراض لغير الدافع دخل المال في ضيان العامل بمجرد أخده ، وشحل كلام المصنف مالو وجمت أيضا أنه المال بمجرد أخده ، وشحل كلام المصنف مالو المالية في العامل أنه قراض صدق ادعى تلفه ، ولو إدعى الممالك بعد تلف المال القراض العامل أنه قراض صدق الممالك بحواد المال أنه قراض صدق المالك يحواد من المالك بحواد و إلى العامل أنه قراض صدق الإثنان القول قوله في أصل الذي ء فالقول قوله في صحة مع أن الأصل عدم الاثنان عدم عامرانه بأنه قيض والأصل عدم المقوط ، ويشهد للماك يول الشيخين قبل فلك أنه لا إنعامل القراض والمالك التوكيل صدق المالك المواض والمالك التوكيل صدق المالك المواض والمالك التوكيل صدق لمالك للمالك المواض المالك المواض والمالك المواض والمالك المواض والمالك المواض والمالك المواض والمالك أمواض المالك أجربكها وقال الراكب أعرتنها صدق المالك ودعة علمها . وقولها أيضا وقال الإلك في أرجه الوجهين لويادة علمها . أما لوكان المال القرض في ذمته ، ولا يقبل قوله في دفع المال لربه وقال الإلك في أدجه الوجهين لويادة تعملها . أما لوكان المال القرض في ذمته ، ولا يقبل قوله في دفع المال لربه وقال الإلكم أن به الوالد رحمه الله تعمل (وكذا) يصدق في (دعوى الرد في الأصح) لأنه التدنة كالوكيل ، وكل أمن دعى الرد على من التمنه صدق بدينية إلا المكترى والمرش . والثاني لا كالمرش والمنسأجر ، وفوق الأوك

العلم بموته لأهل محلته كوت جل فى قرية أو حلة كان من الظاهر فلا يقبل قوله إلا ببينة ، وإلاكأن كان ببرية أو كان الحيوان صغيرا لايعلم موته عادة كدجاجة قبل قوله لأنه من الخفى ( قوله بما لايتميز به ) أى بسبب الحلط ( قوله لاينمزل كما مر ) أى فى قوله بعد قول المصنف ولا يسافر الغ ، وقد قال الإمام : لو خلط مال الفراض بماله ضمن ولم يتمزل ، لكن قد يشكل عدم الانعزال هنا بما مر فى النصب من أنه إذا خلط مال غيره بماله ولم يتميز يكون كالتالف و بملكه الغاصب ، ومقتضى ملكه له وكونه كالتالف انعزاله ، إلا أن يقال : لما كان له الإعطام من المخلوط نزل منزلة البافى فليتأمل ( قوله والأصل عدم السقوط ) يوشط من هما التعليل أن المالك لو ادعى أنه باعه وسلمه العين عن جهة البيع وادعى الآخذ الوكالة صدق المالك لأن الآخذ اعترف بالقبض وادعى الاليمان والأصل عدمه ، ولكن لايستحق المالك على الآخذ الوكالة صدق المالك لأن الآخذ اعترف بالقبض وادعى لايستلزم تمنا يكون فى ذمة الآخذ بل إنما يستحق عليه البدل الشرعى من مثل أو قيمية (قوله فإن أقاما بيتين) أى فى هله الصورة وفى دعوى الهى قبلها مخالف لما تقدم فى كلام المشارح من تقديم بينة العالمل ( قوله والربعه له ) به إه سم على حج وهو فى الى قبلها مخالف لما تقدم فى كلام المشارح من تقديم بينة العالمل ( قوله والربعه له )

( قوله فتلف يعضه ) أى بعد عمله فيه كما هو نص البويطى ، ولفظه : وإذا أخذ مالا لايقرى مثله على عمله فيه ببدته فعمل فيه فضاع فهو ضامن لأنه مضيع انتهى. وبه يتضح بحث الأفرعى الآلى فى قول الشارح : وبحث الأفرعى أيضا الخ ( قوله لأنه فرط بأعداء ) الأصوب ماحال به الشافعى رضى الله عنه فى نصه السابق من قوله لأنه مضيع ( قوله إذ القاعدة أن من كان القول قوله فى أصل الشيء الذي انظر ما وجه أعداء من هذه القاعلة ( قوله نيم لو ألفاما بيتين ) أى فى هذه الصورة وفى هعرى العامل الشريفي والمسائك التوكيل ، وقوله زيادة علمها بأن العامل إنما أخذ الدين لمنفعة الممالك وانتفاعه هو بالعمل فيها لابها بخلاف المرتمن والمستأجر ( ولو المختلفا في المشروط له ) أهو الربع ثم الثلث مثلا ( نحالفا ) لاختلافهما في عوض العقد مع اتفاقهما على صحده فأشبه اختلاف المبايعين ( وله أجوة المثل ) لتعفر رجوع عمله إليه فوجب له قيمته وهو الأجرة والممالك جميع الربع ، عالمان على المناطق وذن الأجوة فلا يخالف كنظيره في الصداق ، ولو انشرى العامل وون الأجرة فلا كان اخترافها معالم كان المبارك المواجبة المناطق المناطقة على المبارك المناطقة الم

# كتاب المساقاة

لما كانت شبيهة لقراض في العمل في شيء ببعض نمائه وجهالة العوض وللإجارة في اللزوم والتأكيت جعلت بينهما . وهي مأخوذة من السق بفتح السين وسكون القاف الهتاج إليه فيها غالبا ، لاسيا بالحبجاز فإنهم يسقون من الآبار لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤتة ، وهي معاملة على تمهد شجر بجزء من ثمرته . والأصل فيها قبل الإجماع ه معاملته صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على نخلها وأرضها بشطر مايخرج منها من ثمر أو زرع ، وواه الشبخان

أى جميعه (قوله أهو الربع أم الثلث) أى مثلا (قوله ولا ينفسخ) أى وإنما ينفسخ بفسخهما أو أحدهما أو الحدهما أو الحدهما أو الحاكم (قوله أم يتنع ، أو الحاكم (قوله أم يعتنع ، أو الحاكم (قوله أم يعتنع ، وقد تقدم أنه لا يتنزل بالسفر ولو بلا إذن (قوله ولو دفع له مالا وقال الذي هذه الصورة تقدمت فى كلامه عند قول المستف ولا يشترط بيان مدة القراض (قوله وفعره فعا ) أى المقارضين (قوله أصحهما نع ) خلافا لشرح الروض ، وعليه فيحسب من الربح إن كان وإلا فن رأس المال .

#### كتاب الماقاة

(قوله وسكون القاف) ع ، وقيل من السقى بكسر القاف وتشديد الياء وهى صغار النخل اه سم على منهج (قوله لأنه أنفع أعملها) علة لقوله مأخوذة من السقى . والمراد أن فعل العامل ليس قاصرا على الستى لكنه لما كان أنفع أعملها أعملت منه (قوله وهى) أى اصطلاحا (قوله على تعهد شجر) عبر به دون النخل والعنب مع علم صمها على غيرهما ليتأتى التعريف على الجديد والقديم الآتيين (قوله على تخلها وأرضها) هلما ظاهر في أنها فتحت

أى بوجوب الأجرة ، كلما نقله الشهاب ابن قاسم عن تقرير الشارح ( قوله ولا ينفسخ العقد بالتحالف ) أى بل يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم ( قوله ولو دفيم له مالا وقال إذا مت فتصرف الخ ) هذه تقدمت في كلامه .

## كتاب المساقاة (قوله لما كانت شبية بالقراض) تقدم هذا أوّل التواض أيضا

والحاجة داهية إليها ، والإجارة فيها ضرر بنضرم المالك حالا مع أنه قد لايطلع شي . وقد بهاون الأجير في العمل لأخط الأجيرة ، وباللم ابن المنظر فيرد عالفة أبي حنية رضى الله عنه أبيا ، ومن ثم خالفه صاحباه ، وزيم أن الممالة مع المكان أو مواحد ، الممالة مع الكفار تحتيل الجهالات مردود بأن أهل خيير كانوا مستامين . ولها ستة أركان : عالمان ، ومورد ، كالمالة مورك ، وكلما و حكول ، وكلمان ، ومورد ، كالمسالة وطل ، وكلمان وجورات التصرف للول أن مال عجوره فيكون مكرر ا وهو اللدي لاحجر عليه المقال والميال عنه عند المصلحة للحجة المقال وليس عند المصلحة للحجة المخالفة ولبيت المنال وفيمال من الإيعرف مالكمان الإمام والوقف من ناظره وفي مال الغالب كا قائم الركافية على المنال وقيمة المنال المن

عنوة ( قوله لأشيا. الأجرة ) أى لسيب النم أو مع ( قوله مردود ) يتأمل هذا الرد اه سم على حج : أى فإن كونهم مؤمستين لايخرجهم عن الكفر . وقد يجاب بأن مراد الشارح أن أماتهم ألحقهم بالمسلمين ، والمغني أنا لانسلم أن معاملة الكفار تمتمل الجمهالات مطلقا بل ذلك خاص بالحربيين ( قوله تصح من مالك وعامل ) .

[ فرع ] لوكان العامل صبيا لم تصدح وله أجرة المثل ، ويضمن الصبي بالإتلاف لا بالتلف ولو بتضمير لأنه لم يسلطه على الإتلاف مو اله سم على حج . ومعلوم أن الكلام فيا لو عقد الصبي بنفسه ، أما لو عقد له وليه فينجنى الصحة حيث "رأى فى ذلك مصلحة له كما يجوز له لهاره الرعى مثلا ، وقد يشمله قول المسنف الآنى و تصح الصحي بأن براد المح من أن يكون فى ماله أو فى ذاته له يكون عاملا وقوله جائز التصوف ) أى من كل منهما (قوله من الإمام ) أى أو نائه ، وعليه فلو تبن المبالك بعد ذلك على يصبح التصرف أم لا ؟ فيه فظر ، والأقرب الأول لأن الإمام أن ناؤد (قوله لا فى حتى نف ) ظاهره وإن اظهر فى المبال ديم ، ويوجه بأن العامل إنما بملك صحته بالقسمة لا بالنظهور . على أنا لو قانا علك بالمظهور فهو ملك غير مستقر لأنه لو عرض خصر جبر من الربح (قوله بمناف على على مناف على مناف على بعد من الربح .

(قوله مردود بأن أهل خيبركانوا مستأمين) أى والماملة إنما تحسل الجهالات مع الحربيين (قوله راها به دعوى حلى مردود بأن أهل خيبركانوا مستأمين) أى والماملة إنما تحسل الجهالات مع الحربيين (قوله راها به دعوى حكان شامل في صد الله في ألا أنه أربد بعنا ما قابل الدى أشار تحالله في مد الله في ألا أنه أربد بعنا ما قابل الله قابل مقابلة العكلة والجزئية والقرية على المنافئة المنافئة الكلية والجزئية والقرية على المنافئة المنافئة الكلية والجزئية والقرية على المنافئة المنافئة الكلية والجزئية والقرية على المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة ومن وقابلة ويتون ليس محطوقاً على قوله من جائز المنافئة والمنافئة المنافئة والمنافئة والمنافئة المنافئة والمنافئة المنافئة ال

انضياهه لعقد الإجارة ، وكونه نقصا عيورا بزيادة في الأجرة موثوق بها عادة . ورد البلقيني له بما حاصله أنهما والقضاة والقضاة المتحري مردود كما قاله الولى العراق بأنه لم يزل يرى علول النظار والقضاة والقضاة من يفاون ذلك ويحكون به . وبأنهماغتمروا الغين في أحد العقدين لاستدراكه في الآخر لتمين للمسلحة فيه المترب على تركها ضياع الشجر والثمر (وموردها النخل) ولو ذكورا كما اقتضاه إطلاقه وصرح به الحفاف : وقد ينازع فيه بأنه ليس في معنى المنصوص عليه وبأنه بناه على اختياره للقديم الآتى (والعنب) للنص في النخر ، وأخرى به العنب لورود النهى عن تسميته به ، وأحمح تفضيل الرطب على العنب خلافا لمربحى في التحقة (وجوزها القديم في سائر الأشجار المشرة ) كثين وتفاح لوروده في الخبر من ثمر أو زرع ولعموم الحاجة ، واختاره المصنف في تصحيح الثنيه ، والجلديد المنح لأنبا رخصة فتحص بموردها وعليه تمتنع في المقال كما صححه المصنف ، وتصح على أشجار مثمرة تبما للنخل

عينه أو ذمته فإن الثمر في كل منهما مشترك بينهما ، ثم إن كانت المساقاة على عينه لايساقى غيره أو على ذمته جاز كما يأتى ، والمراد بكونه عمل في مال نفسه كما تقدمت الإشارة إليه أن الحامل له على العمل مايتوقعه من المـال ، فلا يرد أن الثمرة قد لا تكون موجودة عند العقد فيكون عمله في منة عدم الثمرة في مال الممالك ( قوله موثوق بها عادة ) دفع به ماقد يقال : قد يعرض مايوجب انفساخ عقد الإجارة ( قوله ويحكمون به ) أي فصار كالمجمع عليه (قوله وبأنهم اغتفروا الغبن) قد يقال : إن كان آلحال بحيث لو لم ينضم أحد العاقدين إلى الآخر يحصل من مجموعهما أكثرتما بحصل مع الانضام . فالوجه امتناع ماذكره ابن الصلاح ، وإنكان بحيث لو لم يحصل هذا الضمّ حصل أقل أو تعطل أحد العقدين ولم يرغب فيه فالوجه جواز ماذكر بل وجوبه ، وقد يشير إلى ذلك قوله لتعين المصلحة الغ فليتأمل اهسم على حبع ( قوله وصرح به الخفاف ) هو صاحب الحصال الذي ذكره ابن حجر (قوله بأنه ليس في معنى المنصوص عليه)كأن وجه هذا النفي أنه لايوجد فيهوجوبالزكاة وإمكان الخرص ، إلا أن يقال : هذا باعتبار مامن شأنه باعتبار الجنس ويدعى شمول الثر في لفظ النص لطلع الذكور ، وحيثثد لايلزم بناء هذا على القديم اه سم على حج ( قوله لورود النهي عن تسميته به ) أي لأن الكرم هو الرجل المؤمن ، وعبارة سم على منهج : صح أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تسميته كرما وقال : إنما الكرم الرجل المؤمن . قبل : وجهُ النهي أنَّ تسميُّها بلبك من حيث إن الحمر منها يحمل على الكرم وهذه الصفة ينبغي أن تكون المعرَّمن . وقال الرُّغشري: وجه النهي قوله تعالى ـ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ـ ( قوله تفضيل الرطب على العنب ) انظر معنى الأفضلية في هذا ونحوه من الذوات التي ليست عجلا لعمل يترتبُ عليه ثواب أو عقاب ( قوله الثمرة ) لعل المرادعلي هذا أن منشأنها أن تثمر وإن لم تكن الثمرة موجودة كما في النخل ( قوله من ثمر أو زرع ) قد يدفع بأن قوله فى الخبر من ثمر أو زرع بعد قوله على تخلها مصروف لثمر النخل فليتأمل اهسم على حج ( قوله فتختص بموردها ) هذا يقتضي منع القياس على الرخص والصحيح خلافه كما في جمع الجوامع أه سم على حجج . أقول :

يختلف فى المساقاة بين أن تقع منضمة إلى إجارة الأرض وبين أن تقع منفرة فتأمل (قوله من ثمر أو زرع ) انظره مع أن صدر الحبر على خالها وأرضها ، ثم رأيت الشهاب ابن قاسم سبن إلى التوقف فى ذلك (قوله لاكها رخصة ) قال الشهاب ابن قاسم فى رده : لدليل القديم نظر لأنه استدل بعموم النمر فى الحبر لا بالقياس ، وقوله فتختص بموردها .قد يقال : يرد عليه قياس العنب ، إلى أن قال : على أن حاصل كلام جمع الجوابع أن الصحيح جواز والعنب إذا كانت بينهما وإن كثرت ، وإن قيدها المماوردى بالقلبلة ، وشرط الزركشي بمثا تعذر إفرادها بالسق نظير المزارعة ، وعليمنياتي هنا جميع ماياتيمن اتحاد العامل وما بعده . ويشرط كون المقود عليه مريا همينا فلا تصح على غير مرثى ولا على منهم كإحدى الحديثين ، ولا ياتى فيه خلاف إحدى الصرتين السابق الزوم المساقاة (ولا تصح المخابرة ) على ما حكى من اتفاق المفاهب الأوبعة (وهي عمل الأرض ) أى المعاملة عليها كما في الضر و عبر به في المواملة والبند من المالك ) انتهى وعبر به في الروضة (ببعض مايخرج منها والبلد من العامل ولا المزارعة ، وهي المعاملة والبند من الممالك ) انتهى المصحيح عنهما ولممهولة تحصيل منفعة الأرض بالإجارة ، واختار جم جوازهما وتأولوا الأخبار على مالو شرط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى ، واستدلوا بعمل عمر رضى الله عنه وأهل لمدينة . ويرد بأنها وقائع فعلية تحصل في المزارع لكونها تبعا وفيا وفي المخابرة لكونها إصدى الطرق الآتية ، ومن زارع على أرض يجزء من للغلة فعطل بعضها لزمه أجرته على ما أتنى به المصنف ، لكن غلطه فيه لئاج القزارى وهو الأورجه ، ولو ترك الفلات العمل عدم عصة الماملة حتى فسد الزوع ضعنه ، لكن في بده وعليه حفظه ( فلو كان بين النخل ) أو العنب الفلات المناسقة على المناسة عنى فسد الزوع ضعنه ، لكن في بده وعليه حفظه ( فلو كان بين النخل ) أو العنب

قول الشارح فيختص قد يشكل عليه مامرً من قياس العنب على النخل ، فلمل المراد تختص بموردها ما لم يوجد مانع قوى كما مر في قياس العنب من كونه زكويا ويتأتى الحرص فيه ( قوله وعليه ) أي الجديد ( قوله في المقل ) أى الدوم ﴿ قُولُهُ إِذَا كَانْتَ بِينَهِما ﴾ أيبين النخل أو العنب. قال شيخنا الزيادي في قوله بعد ولوكان بينالنخل الخ : أي بأن تشتمل الحديقة عليه وإن لم يحط به الشجر اه . ويأتي نظيره هنا (قوله فيأتي هنا جميع ما يأتي ) منه كما سَيَّاتَى أَن لايقدم المزارعة بأن يأتى بها عقب المساقاة فيشترط هنا أن تتأخر المساقاة عن تلك الأشجار عن المساقاة مع النخل والعنب ، فلو اشتمل البستان مع النخل والعنب على غيرهما فقال ساقيتك على أشجار هذا البستان لم يَصْح للمقارنة وهدم التأخير فليراجع سم على حج ، لكن قضية قول المنن الآتى وأن لايقدم المزارعة الصحة ولأ ينافيه قول الشارح بأن يأتى بها عقبها اللخ لجواز أن ذلك لمجرد التصوير لتعلر جمهما في عبارة واحدة لتغاير حقيقتهما ، بخلاف ماهنا إذ يجمع الكلُّ الشجر . لكن قضية قول المنهج وقدمت المساقاة أن المقارنة ممتنعة وسيأتى عن سم مايشهد له ( قوله ويشرط كون المعقود عليه مرئيا ) أى فلوكان المـالك أعمى وكل من يعقد عنه ﴿ قُولُهُ كَاحِدَىٰ الحَدَيْقَتِينَ ﴾ ظاهره وإن عينت في المجلس ، وتفارق الصحة في تعيين إحدى الصرتين بما سيشير إليه من لزوم المساقاة بخلاف القراض ( قوله للنهي الصحيح ) صيغة النهي الوارد في المحابرة كما في اللمبري نقلا عن سنن أني داود ؛ من لم ينر المخابرة فليأذن بحرب من آلله ﴿ قُولُه فَعَطَّلَ بِعَضُهَا ﴾ أي بلا زرع ﴿ قوله وهو الأوجه ) وُخرج بالمزارعة المخابرة فيضمن وبه صرح حج اه . وكتب عليه سم كأنَّ الفرق أن آلخابرة في معنى مستأجر الأرض فيلزمه أجرتها وإن عطلها ، بخلاف المزارع فإنه في معني الأجبر على عمل فلا يلزمه شيء إذا عطل لأنه لم يستوف منفعتها ولا باشر إتلافها فلا وجه للزوم اه سم على حج ( قوله حتى فسد الزرع ) أي أو الثمرة (قوله ضمته) هذا لايشكل على ما قاله التاج الفزارى، لأن الأجير ثم لم يتعد ولم يفرط بما تفسد به المين التي في يده ، غاية الأمر أنه ترك العمل إلواجب عليه ، وهذا لايوجب ضمان أجرة ولا غيرها بخلافه هنا ، لأنه فرط

القياس فى الرخص خلافا لأى حتيفة ( قوله ويرد بأنها وقائع ) أى وبأن فعل الصحابى وأهل المدينة ليس يحجة ( قوله لكونها تبعا ) الأولى إسقاط اللام ، والشهاب ابن حجر إنما ذكرها لأن عبارته : ويرد بأنها وقائع فعلية عصمة فى المزارعة لكونها تبعا الخ (قوله فعطل بعضها) يعنى العامل (قوله مع صمة المعاملة ) أى يخلافه مع فسادها

(بياض) أى أرض لا زرع فيها ولا شجر (صحت المتر واعة عليه مع المساقاة على النحل) أو العنب تبعا المساقاة لمحل المرم من معاملة أهل خبير على شطر الغر والزرع (بشرط اتحاد العامل) أى لايكون من العسر الإفراد وعليه مل مامر من معاملة أهل خبير على شطر الغر والزرع (بشرط اتحاد العامل) أى لايكون من عبر كالمروضة على المناف كتبير المباض كقليله فتمين حمل التعلق وأصلها بالصفر وكتبير المباض كقليله فتمين حمل التعلق وأخل النحق إلى المعارف أي أولوا در البياض بالعمارة أي أولوا والما تتجل أعلى المناف الماقدان (بينها بالمعارف أي أولوا در البياض بالعمارة أي أولوا والما تتجل أي لا يتقدم الماقدان (بينها ) أى تعمل الماقدان (بينها ) أى تعمل الماقدان (بينها ) أى المساقاة والمزارعة التابعة . وأنه يشترط اتحاد العقد ، فلو قال ساقيتك المساقة والمزارعة التابعة . وأنه يشترط اتحاد العقد ، فلو قال ساقيتك المساقد على والمناف المساقد بينها المساقد بينها المساقد بالمناف بالمناف بأن بالمناف المناف الم

ق الدين التي عليه حفظها برأد السق اه مم على حج (قوله وعليه حل مامر الفخ) لكن قيه أنه لم ينقل أنه صلى القد عليه وسلم دفع لم بدّرا ، وعليه فقصة خيير إنما هي مغابرة ، وسيأتي أنها لاتصح تبما ولا استقلالا . ويمكن أن يقال : الحديث سبق أفصل المن المنافرة بنثرا المنافرة والسلام اعطاهم بنثرا وأمر من يعطيهم ، والجواب يكني فيه الاحمال ويجمل هملا جوابا عن كونه عليم المنافرة والسلام اعطاهم بنثرا وأمر من يعطيهم ، والجواب يكني فيه الاحمال ويجمل هملا جوابا عن كونه عليم شعطر المنافرة والسلام المنافرة (قوله الأصح المنافرة المنا

[ فرع ] قال فى الروض : والمعاملة تشملهما : أىالماز ارعة والمساقاة ، فإن قال حاملتك هلى النخل والبياض بالنصف جاز . وكذا في جعل أحدهما أقل أو شرط البقر على العامل اه . ويظهر أنه لو قال عابملتك هل هدين

إذ لايلزمه عمل وقد بدر البذو بالإفدا (قوله فلو قال ساقيتك على النصيف ) أى من تمرة هذا الشجر المعين كما هو وضع المساقاة : فسقط ما فى حاشية الشيخ من قوله إن الصواب أن يقول على الشجر بدل قوله على النصيف انهمى . على أن الأصوب ما فى الشرح لأن ما ذكره الشيخ ليس فيه بيان الجزء المشترط ولا بد منه كما هر ، (و) الأصحح (ألفلايشترط تسارة الجزء المشر وطمن الثمر والتررع) فيجوز شرط نصف التررع وربع الشرمثلا العامل؛ 
لأن الترراحة إن كانت تابعة هي في حكم عقد مستقل ، وكون التفاضل يزيل التبعية من أصلها ممنوع ، ويفرق بين 
هذا وإز الله لها في بعثك الشجرة بعشرة ، والتمرة بخسسة ، حتى يختاج قبل بعو الصلاح الشرط القطع على مامر بأن 
المرة قبل بدو مغير صالحة إحماع الإيراد المقدع لها وحداما من فير شرط قطع ، فاحتاج تشتيع في وكان ولا كذلك المنافق من المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق بالمنافق المنافق المناف

مشيرا لمن النخل والبياض لم يصبح لأن المقارنة تناق الضمية كالتقدم : أى لما يزرع فليناً لما ه ( قوله ويغرق بين الممال على الم النزيل فيا هنا ليس هوالتفاضل بدليل الاحتياج إلى شرط القطع وإن تساوى النثان أو زاد نمن المركم على صبح . و يمكن الجواب بأن المفاضلة مستفره أن المن المناهم عن المناهم بقبط ما سام ، عم ظاهر المناهم المناهم المناهم المناهم ، عم ظاهر المناهم المناهم المناهم ، عم ظاهر المناهم المناهم المناهم المناهم ، عم ظاهر المناهم المناهم ، عم ظاهر المناهم المناهم ، عم ظاهر المناهم المناهم المناهم ، عم ظاهر المناهم المناهم ، عم ظاهر المناهم المناهم المناهم ، عم ظاهر ربع في المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم ، عم ظاهر المناهم المنام المناهم المناهم

وأما ذكر الشجر فهو معلوم من لفظ ساقيتك كما أشرت إليهز قوله ويفرق بين هذا وإزالته لها في بعتك اللخ، قال الشهاب ابن قاسم : قد يقال الجزيل لها هنا ليس هو التفاضل بدليل الاحتياج ليل شرط الفطع وإن تساوى الشنان أو زاد ثمن الخمرة كما هو المظاهر ، بل المزيل التفصيل للشعن الموجب لتعدد العقد انتهى

وأو كان البلر لهما فالغلة لهما ، ولكل على الآخر أجرة ماصرفه من منافعه على حصة صاحبه (وطريق جمل الغلة فيما ولا أجرة أي إنسائيم و أن يستأجره ) أى المالك العامل ( بنصف البلر ) شائما ( ليزرع له النصف الآخر) في الأرض ( ويعيره نصف الأرض ) شائما ( أو يستأجره بنصف البلر و نصف منفعة الأرض ) شائما ( أو يستأجره بنصف البلر و نصف منفعة الأرض ) شائما ( الجره له المنفقة على المنفقة على المنفقة الأرض في المنفقة على المنفقة الحيادة المنفقة ال

الفاسد ، ولعله أنه لما أذن له هنا في الزرع على أن العلة بينها كان إذنا في الانتفاع بالأرض مع بقاله على ملك صاحبها ، وهو يقتضى أن يكون الإذن مقصوط باللذات ، فإذا بطل العقد من حيث خصوص المخابرة بني مطلق الإذن فأشبه جواز تصرف الوكن والإذن وإن بعلل خصوص الوكاة والقصود في الميح نقل الملك في الإثن والمستمري ، فإذا بعلل بطل بطل توابعه لأن انتفاع المشترى به ليس مبنيا إلا على انتقال ملك الأرض مع انتقال ملك الأرض مع انتقال منفحها له ، فإذا بعلا لم يعرب الاتفاعه المجاوز إجبارة منفحها له ، فإذا بعلا لم يعرب الاتفاعه بالأرض جهة بحورة ليزرع له النصف الآخر ، وبها يعلم جواز إجبارة المناع الهرج وتعلى عامر عن المتولى لأن هذه الإن هذه الأن هذه الآن هذه الإن هذه الأن هذه الإن هذه الأن هذه الإن هذه الإن هذه الأن هذه الإن هذه الإن هذه الأن هذه الإن في المنابع بغير بعب الزراعة اهرم على حجح ( قوله هناك ) أي في الأولى وقوله لاحنا أي في والد منهم أي في المنابع المناب

(قوله ولو فسد منبت) أى بغير الزرع (قوله ولأنها صارت مرهونة) قال الشهاب سم: هذا يدل على أن هناك معاملة انهمى : أى فقول الشارح كالشهاب ابن حجر ولو أذن لغيره فى زرع أرضه : أى مزاره فايراجم .

#### (قصل)

# فىبيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل

(يشترط) له و تخصيص الخرة بهما > أى المالك والعامل، فلو شرط شيئا منه لثالث غير مخن ً أحدهما فسد العقدا على المختاد ، العقداض . تعم لغر شرط نفقة قن المالك على العامل جاز ، فإن قدرت فذاك و إلا نزلت على الوسط المعتاد ، وتعيير المصنف بتخصيص التمرة بهما صحيح لما مر من جو از دخول الباء على المقصور والمقصور عليه (واشترا كهما فهه ) بالجزئية كما في نظيره من القراض في على أن الخرة جميعها لك أو لى يفسد ولا أجرة له في الثانية وإن جهل الفساد ، ويفسد أيضا إن شرط التمر ولا لا تعمل منه الفساد ، ويفسد أيضا إن شرط التمر لواحد والعنب للآخر ، وإنما ذكر هلما وإن فهم مما قبله لأنه قد يفهم منه أيضا أن القصد بهاخواج شرطه لتالث فيصدق بكونه لأحدهما و بما بعده ولأنه مع الاختصاص والشركة يصدق بكونه لماما على الإبهام ، ولوكانت المساقاة على عينه وعامل غيره انفسدفت بتركه العمل : أي بغوات العمل

# ( فصل ) في بيان الأركان الثلاثة

( قوله الثلاثة الأخيرة ) وهي العمل والثمر والصيغة ، ومرت الثلاثة الأولى وهي العاقدان والمورد ، أما العاقدان في قوله وهرب الهامل) أى ومايتج العاقدان في قوله وهرب الهامل) أى ومايتج ذلك كنصب المشرف إذا ثبتت خيانة العامل (قوله يشترط فيه ) أى عقد المساقاة (قوله غير قن) ومن الغير أجير أجير أحيد الوله أي قوله وإلا نزلت على الوسط ) هذا مخالف المناقلة من القراض من اشتراط تقدير نفقة الغلام فيه كالمساقاة فى قوله وقد اعتبر أبوحامد ذلك فى نظيره من عامل المساقاة ، فلعل ما ذكره هنا منى على غير ماقدمه عنه (قوله ولا أجيرة فى الأولى وإن علم الفساد لأنه دخل طامعا حيث شرطت الثمرة كلها له (قوله وإن جهل الفساد) سواء علم الفساد أو جهله ، وتقدم نظيره فى القراض فيا لو قال المسالك وكل الربح لى (قوله وإلىم المناقلة على الربح لى (قوله والعلم والمناقلة على المناقلة على وهى قوله والعلم والعالم المناقلة على المناقلة على المناقلة والعلم وال

### ( فصل ) في بيان الأركان الثلاثة

(قوله فيه) أى قد المساقاة (قوله فير قن "أحدهما) مفهومه أنه لو شرط لتن "أحدهما صح وصرح به في الروض ، لكن بالنسبة نقن "لمالك إذا عمل العامل بشرط أن يكون الجزء من المجرة اللدى جعله نفقة القن مقدرا فيزراجع الحكيم في قر العامل وفيها اقتضاه كلامه قبل في قوله في قوله نعم لو شرط نفقة القن المالك على العامل في في العامل وفيها المجرة الموقعة الروض على العامل في قوله شرط المالك دخول البستان كثيره ، لكن ماموقع التعبير بالاستندرك هنا و وعبارة الروض مع بعض شرحه : فلو شرط المالك دخول البستان أن شرط أحدهما مع الآخر معاونة حميد الممالك المينين أن الموصوفين ولا يد ثم لم يضر ونفقهم على المالك و لو شرطت المالك الموسوفين ولا يد ثم لم يضر ونفقهم على المالك و ولو شرطت المالك وقدرت جاز ولو لم تقدر قالموض كاف ولو شرط المالك وقدرت جاز ولو لم تقدر قالموض كاف المامل وقدرت جاز ولو لم تقدر قالموض كاف ما يعدها معطوف على حالما من قوله كا يعبد المحاليات في المدامل وقد وحادة الموامد توله وكانه ، وحيارة التحديد واحتج لهذا مع فهمه مما قبله لأنه قد يفهم منه أيضا أن القصد إخراج شرطه لتالث فيصدفي بكونه لأحداض ولما يعده إلى الموامد ولما يعبد ) أما على ضعة فتصع مساقاته كمامر ولما يعده أن أما على ضعة فتصع مساقاته كمامر

بمضى المدة وبعمل الثانى لابمجرد العقد والتمرة كلها المالك ولا شيء العامل الأول. والتانى عليه الأجمرة إن جهل الحال وإلا فلا (والعلم) منهما (بالنصيين بالجنرتية) ومنها بيننا لحمله على المناصفة (كالقراض) في جميع مامر ، ولح فاوت بين النصيبين في الجزء المشروط لم يصح على مافي الروضة بل قبل إنه تحريف ، ولهذا جزم به في المطلب تبعا ليخلاله وخرج بالتمر إلحرب والكرفائل والميث مال يتخص به المالك كما جزم به في المطلب تبعا لمينز في يظهر خلافا لبضى المتأخرين لأنه ليس من معهود المأه ولا لمداور دى وطيره وو وفرط ذلك بينهما لم يجز في يظهر خلافا لبضى المتأخرين لأنه ليس من معهود الأم وعله مقصوده والمتنو والشيارية ، ولو شرطها المنامل بطل قبط من أن العامل بماك حصته بظهور الأم وعلم لأن العامل بماك حصته بظهور الأم وعلم لأن عقد قبل ظهوره وإلا ملك بالمحقد والمؤفوة بين أولى لأنه أبعد عن الغرر ولوقوع الآفة فيه كثيراً تؤلف منزلة المعده ولوق المعضى كالييم فيستم قطعا بل قبل إجماعا (ولو ماقاه على المحافق المنحري المنافق من منزلة المحدة ولم تودق معند الأمنون وسناد الدخل وليغرب ويكون الشجر ) أو تمزلة على وحكى السبكي عن قضية المذاهب الأربة، منهها معرضا

بالنصيبين النع ، وهي الأولى لأن ذكر لاينعدي باللام( قوله والثاني عليه ) أي على العامل الأوّل الأجرة . أما لو فسدت الساقاة مع المبالك وأتى العامل بالعمل استحق أجرة المثل لعماء والثمرة كلها للمالك . وقياس مامر للشارح في عامل القرآض من أنه يستحق الأجرة وإن علم الفساد لأنه عمل طامعا فيها أوجبه الشرع أنه هنا كذلك فيستحق الأجرة وإن علم الفساد. إلا إذا قال الممالك وكلُّ الثَّرة لى فلا أُجرة للعاملُ ، كما لو قال الممالك في القراض وكل الربح لى ( قوله إن جهل الحال ) قضية قوله قبل ولا شيء للعامل الأول أنه لايرجع بما غرمه على المـالك (قوله ومها) أي الجزئية( قوله لم يصح الخ) قال في شرحه : ووقع في الروضة لم يصح وهو تحريف اه سم على حج ( قوله ولهذا جزم ابن المقرى ) معتمد ( قوله ولو شرط ) أي في صلب العقد ( قوله خلافا لبعض المتأخرين ) أى شيخ الإسلام (قوله والقنو) هو مجمع الشياريخ ، أما العرجون وهو الساعد فللمالك اه شيخنا زيادي (قوله وشرطها ) أى القنو والشاريخ ويحتمل الجريد وما بعده الخ ، وانظاهر الأول لأن الجريد ومابعده علم حكمه من قوله ولوشرط ذلك بينهما لم يجزالخ( قوله بطل قطعا ) وعلى قياسه البطلان إذاشرطتالممالك.وقد يفرقُ بقوّة جانب المالك باستحقاقه للكل إلا ماشرط العامل ( قوله ولو في البعض ) ظاهره الفساد في هذه الحالة في الجميع . ولكن ينبغي تفريق الصفقة فبصح فيالم يبد صلاحه ويفسد فيا بدا صلاحه بشرط تأتي العمل على مللم يبد صلاحه فقط فينبغي أن يصح بهذا الشرطولا يدخل ما بدأ صلاحه تبعاً ، وقد يتوقف في اشتماط هذا الشرطُ في المسئلتين فليتأمل اه سم على حج ، وما اقتضاه ظاهر كلام الشارح هو الظاهر لجا علل به من القياس على البيم ( قوله كالبيم ) أى فيا لم يبد صلاحه تابع لما بدا صلاحه في محمة بيعه مطلقا وبشرط الإبقاء ، وقياسه هنا أن مالم يبد صلاحه تابع لما بدا صلاحه فيبطل في الجميع ( قوله ولو ساقاه على وديّ ) علل في شرح المنهج بأن الغرس ليس من عملَّ المساقاة ، وقضيته أنه لوعقد على و دى ليغرسه المسائك ويتعهده هو بعد الغرس لم يمتنع ، ونقل بالدرس عن شيخنا الحلمي أن هذا ليس مرادا . أقول : ولو قبل بالصحة فيما لو عقد عليه غيرمغروس أو مغروسا بمحل كالشتل على أن ينقله المالك ويغرسه في غيره ويعمل فيه العامل لم يبعد لأنه لم يشرط فيه على العامل ماليس عليه ( قوله منعها )

( قوله والثانى عليه ) أى على العامل الأول ( قوله بل قبل إنه تحريف ) هذا الاستدراك بالنسبة لمـــــ أفهمه قوله على ما ق/الروضة من التبرى المقيد لضمفه( قوله والثانى لايصح الغ ) الأصوب تأخيره عن الاستنداك الذي يعده به على حكم قضاة الحنابلة بها : ونقل غيره إجماع الأمة على ذلك لكته معرض بأن قضية كلام جمع من السلف جوازها والشجر لمسالكه وعليه لرب الأرض أجرة مثلها كما أن على رب الأرض والشجر أجرة العمل والآلات ، ويأتى في القلم والإبقاء هنا مامر آخر العارية (ولوكان) الودئ (مغروسا) وساقاه عليه (وشرط له جزءا من الخر على العمل فإن قدر له ) في عقدها عليه (مدة يشعر) الودئ (فيها غالبا) كخسس سنين (صع ) العقد وإن كان أكثرها لائم قر فيه لائها حيثية بمزلة الشهور من السنة الواحدة، فإل لم تشعر فلا شيء له ، وفي هدا عالمالة لايصح بيع الشجر لائم قلم عان المتمرة المقروسة على المناقبة على المساويا أم جهل الحال . نعم له الأجرة في الأخير بين لأنه طامع غلوها عان العرض الاحتيال ) لائم أم غلب أم استويا أم جهل الحال . نعم له الأجرة في الأخير بين لأنه طامع خلاف هذا ، وعليه غله الأجرة وإلائم يشعر لأنه عمل السواء (صح ) كالقراض . ورد بأن الظاهر وجود الربيك بالمعمل فيها وشرط له أى الشهريك (زيادة) معينة (على حسبة) كما إذاكان بينها نصفين وشوط له للفي التوق الأخرة على نعسته على المناقب على الشجر إذا استقال الشهريك . وإن شهر قد يخالص ملك للمنائبور . أجاب عنه السبكي بأن صورة المشئة أن يقول ساقبتك على نعيني جميع هذه الحديقة هو المقتمد وعلى الأول ، فيجاب بأنه ينتغر في المناقا ما لاينتغر في الإجارة .

أى في الودى ر قوله وعليه لرب الأرض أجرة مثلها ) هذا صريح في أنه حل المتن على مالوكان الشجر العامل والأرض للمالك و هو ماذكره بقوله كما أن على رب الأرض للمالك و هو ماذكره بقوله كما أن على رب الأرض للمالك و هو ماذكره بقوله كما أن على رب الأرض المالك و قوله مامر آخو المامل الأرض الخراص المالك و قوله مامر آخو المامل المحتمد في غراس الأرض المالك ، وفيه مامر من أنه نخالف للمحتمد في غراس المحتمري شراء فاصدا من أنه نخالف للمحتمد في غراس المحتمد في مقوله المحتمد في المحتمد في محتمد المحتمد في المحتمد في محتمد المحتمد في المحتمد

الذي هو قيد فيالأظهر ( قوله والشجر لمسالكه ) أي فيا إذا كان مالكه غير مالك الأرض ، وقوله كنا أن على ربّ الأرض والشجر أجرة العمل إلى تخوه : أي فيا إذا كان لغير العامل ( قوله وعليه فله الأجرة ) أي كما هو كلمك على الأول أيضاكما مروكان الأولى حلف قوله وعليه النخ (قوله وعلى الأول) صوابه وعلى الثانى ( قوله بأنه ينتخر في المساقاة )كذا في التحقد، قال الشهاب مع : هلما بناء على تفرقته بينهما في هذا الحكم كما سيأتي فه

وبحش بعضهم أنه إن قالساقيتك على كل الشجر لم يصح ، أو على نصبيى أو أطلق صح ، ولوساق أحد الشريكين على نصبيم أو شاق مع ، ولوساق أحد الشريكين على نصبيم أو ينا المنافرة وأقى به الوالمد رحمه الله تعالى خلافا لم بصل المنافرون ، فإن ساق الشريكان ثالثا لم تشرط معرفته بحصة كل منهما إلا إن تفاوتا في المشروط له فلا بد لمن معرفته بحصة كل منهما إلا إن تفاوتا في المشروط له فلا بد من معرفته بحصة كل منهما ويشرط على ماليس عليه من معرفته بحصة كل منهما ويشرط على المالس ماليس من جفس أعمالها ) التي سعدة كل قبل المعرف المعرفي عليه ، وإنما قلم في القراض ماعليه ثم ذكر حكم ما لو شرط عليه ماليس عليه سنذكر قريبا أنها عليه فالله تم وليس فيها تحيير تفصيل ولا تخلاف فقلمت ثم ذكر حكمها و بولان على المالك عليه أنون لطول الكلام عليها ، فإذا شرط عليه ذلك كنناء جدارا لحديقة كم يصح العقد لأنه والمكس فقد أم حكها ثم أشوت لطول الكلام عليها ، فإذا شرط عليه ذلك كنناء جدارا لحديقة كم يصح العقد لأنه في البويعلي على أن لا يفتر شرط على المالم على المالك كالستى على المشهور كاصرت به قرابدية في الجديقة ) المدينة من العمل على المالك كالستى على المشهور كاصرت به قرابدي في الحديقة ) المعرف واليد في الحديقة كل المالك و معرفة العمل على المالك عمده ولو مع يد المعام والميد في الحديقة كا لا غضاف . بعض المعرف على المنافرة كسمة و أقل إلى الأن بعض أعمال المساقة على المالك ( أو أكن إلى المدة تين المين فيها المالك وحديقة كسمة و أواقل إذ أقل منها ما يطلق فيه الأبر ويستغى عن العمل ( أو أكن إلى مدة تين المين فيها خلال المنافرة عمولة على المعربية و بانام عمده الأم وحرك الأمارة على الموربية و الإبنا عند لازم مكانت كالإجارة ، و وهذا على المنافرة على السبب عارض . والسنة عند الإطلاق عمولة على المدالم قلا عالفت قبل المسبب عارض .

بينهما فى هذا الحكم كما سيأتى له فى الإجارة فى شرح قوله ولو استأجرها لترضع رقيقا بعضه فى الحال جاز على الصحيح ، لكن سنبين في الخال أن المصد خلافه اله سم على حج (قوله وبحث بعضهم ) ضعيف (قوله الصحيح ، لكن كل جزء مشرك بينهما (قوله غلم يسهم على حج (قوله وبحث بعضهم ) ضعيف (قوله غلم يسهم الماسك دون الشريك لأن كل جزء مشرك بينهما (قوله أي موضوات المناسل أي لموال المسلم المناسلة على المعرف المناسلة المناسلة على المناسلة المناسلة على المناسلة والمناسلة على المناسلة المناسلة

فى الإجارة فىشرح قول المصنف، ولواستأجرها لترضع رقيةا بيعضه فى الحال جاز على الصبحيح لكن سنبين فى هامض ذلك المحل أن المعتمد خلاله النهى ( قوله لا بسهب عارضى ) "كى والصورة أن المنة يطلع فها حتى تصح المساقاة فإن كان بعارض سبب كبرد و لولاه لأطلع في المدة استحق حصته لقول المماوردى والروبانى : الصحيح العامل العامل شريك ، وإن انقضت وهو طلع أو بلح ظلعامل حصته منها ، وعلى الممالك التعهد والتبقية إلى المحلف المحلف المنافقة المناف

شيئا لأنه لم يدخل طامها : بخارف ما لو تأخرت فإن ما حصل بعد العاشرة هو الذي كان يتوقعه فيها ( قوله استحق حصمه ) أي وعليه فهل الحلامة على الممالك والعامل ؟ فيه نظر ، و قضية إطلاقهم أنها على الأول . و نقل بالدرس عن بعض الهو امش مايو افقه ( قوله لقول المداوردي) علما لقوله وهو صحيح بدون ما بعده من الشرط ( قوله خلافا لما في الانتصار والمرشد) هما لابن أنى عصرون ( قوله نما يشمر في العام ) بني مالوكان المقود عليه لايشر في العام ) إلا مرة فأثم مرتين فهل الثانية للمالك كالمرة الحاصلة قبل نظر ، والأقرب الأول ( قوله قبل انفضاء المدة ) أي وهو مشرك بينهما في هذه الحالة ( قوله يشوز الممالك ؟ أي الكالمالك ؟ أي المالك المنتفق و المالك بينها في هذه الحالة ( قوله يشوز المالك بها ) أي المالك بها ) أي المالك بها أي المنتفع الإجارة بموته ، والظاهر أن مثلها الثلاثة التي ذكرها المصنف والشارح بقولهما أو أسلمت إليك الت التحديد وهو ظاهر كلامهم ) هو المنتمد ( قوله أوجو طاهر كلامهم ) هو المنتمد ( قوله أوجوههما نعم ) أي وإن علم بالفساد على قياس مامر كه غير موه هنا القراض ( قوله لم يصحو ) أي وإن علم بالفساد على قولم والمواب ماصحوه )

<sup>(</sup> قوله لقبول المماوردي والروياني الصحيح أن العامل شريك ) الذي بناء المماوردي والروباني على كونه شريكا إنما هو استحقاق في المحترة مطلقا ، قالا : لأن ثمرة العام حادثة على ملكهما . وعبارة القوت : وأما حدوث الطلع بعد الملدة فني الحاوي والبحرة أنها إذا طلمت بعد تقضى المدة أن الصحيح من المذهب أن العامل شريك والمؤة بينهما لأن ثمرة العام صحادثة على ملكهما ولا يلزم العمل بعد انقضاء المدة . ومن أصحابا من قال : العامل الجبير فعلى هذا لاحق له في المثرة الحادثة بعد انقضاء المدة . ومن أصحابا من قال : العامل المجبور في المرافق على المعرفة المحترة المثل : فالخلاف منى على أنه شريك أو أجبير المهمة المحترة المؤلف المحترة ال

أوحق:الأمة بوجه من الرجوه حمل على الكناية بإرادة المكلف تصحيحا للفظ عن الإلغاء ، وأما لفظ الإجارة فليس كللك لأنه يمكن تصحيحه وإيقاعه إجارة بأن يذكر عوضا معلوما ، فعدول المكاف عن العوض الصحيح إلى الفاسد دليل الإلغاء ، ولا ضرورة بنا إلى حمله على خلاف الظاهر ، واللفظ صريح في الفساد ثلا يمكن إعماله ف غيره مع إمكان تصحيحه إجارة . والحاصل أنه يعتبر في كون الصريح في باب كناية في غيره شرطان : أحدهما أن لايجد نفاذا في موضوعه ، والثاني أن يقبله العقد المنوى فيه ( ويشترط القبول ) باللفظ متصلا كما في البيع ، ولهذا اعتبر في الصبغة هنا ماءر فيها ثم إلا عدم التأقيت، وتصح بإشارة أخرسس وبكتابة بالنية ( دون تفصيل الأعمال ) فلا يعتبر التحرض له في العقد واو عقدها بغير لفظ المساقاة كما صرح به ابن يونس وهو ظاهر وإن أمهم كلام الروضة أنه لايجرى إلا فىلفظها ( ويحمل المطلق فى كل ناحية على المَّرف الغالب.) فيها إذ المرجع فيها لاضابط ا: شرعا ولا لغة إليه، هذا إن كان عرف غالب وعرفاه وإلا وجب التفصيل جزماً ( وعلى العامل ) بنفسه أونائبه عمل (مايحتاج إليه لصلاح الثمر واسترادته مما يتكرركل سنة كسيى) إن لم يشرب بعروقه ويدخل فيالسي توابعه كاصلاح طرق المـاء وفتح رأس الساقية وصدها عند الستى ( وتنقية نهر ) أي عجرى المـاء من طين وغيره (ورصلاح الأَجابين) وهي الحفر حول النخل ( التي يثبت فيها المـاء) شبهت بالإجانة التي يفسل فيها ( وتلقيح ) وهو وضع بعض طلع ذكر على طلع أنثى ، وقد يستغنى عنه لكونها من تحت ربح الذكور فتحمل الهواء ربيع الذكور إليها ( وتنحية ) أي إزالة (حشيش ) ولو رطبا وإطلاقه عليه لغة والأشهر أنه اليابس ( وقضبان مضرة ) لاقتضاء العرف ذلك ، وعلم من تقييدنا ماعليه بالعمل عدم وجوب عين عليه أصلا فنحو طلع يلقح به وقوصرة تحفظ العنقرد عن الطير على الممالك ( وتعريش جرت به عادة ) في ذلك المحل ليمتد عليه الكرم ووضم حشيش على العناقيد صونا لها من الشمس عند الحاجة ﴿ وكذا حفظ الثمر ﴾ على انشجر من سراق وطير وزنبور ،

أتر من عدم صمة المساقاة بالفظا الإجارة وعكسه (قوله والثاني أن يقبله) أى بأن يمكن استعماله فيه بالنية أى ولو من ناطق اله حبج ( قوله ولو عقدها ) أشار به الرد على من قال إذا عقد بغير الفظ المساقاة المشرط تفصيل الأعمال ، بخلاف مال عقد بها فلا يشترط أخلها تما أشار إليه بقوله وإن أفهم كلام النج (قوله إليه ) أى العرف (قوله بعروقه ) أى وهو البعل (قوله ويدخل فى الستى ) كأنه حمل الستى على إدارة الدولاب مثلا وجعل ماذكره من إصلاح طرق المماه ونحوه توابع ، وعلى هذا فعنى دخول الثوابع فى الستى أنه يستلزمها (قوله وإطلاقه عليه ) أى على الرطب وإنما يسمى كلاً كما يسمى به اليابس (قوله فتحو طلع النح ) وينبغى أن من ذلك ماجرت به العادة من

عكس القاعدة الملدكورة قاعدة أخرى وهي أن مالم يجد نفادا فى موضوعه يكون كتابة فى غيره ، وظاهر أنه غير ما مراد للأصحاب وأنهم إنما يستعملون هذه القاعدة من جهة طردها لامن جهة عكسها ، ألا ترى انه لم يقل أحد منهم إن البيع مثلا بنعو المالة وكان عكس القاعدة مرادا لصح السبع بالمثل لأنه صريع فى بابه ولم يجد نفاذا فى موضوعه ، وحيفتان فإشكال الأسنوى مندفع من أصله فتأمل (قوله تصحيحا للفظ عن الإلقاه) الأول صيانة لفظ عن الالفاء (قوله لأنه لايمكن تصحيحه وبإيقاعه إجارة إلا بأن يذكر عوضا معلوماً ) كذا فى نسخ من الشادع ، والقاف أنه يقبله ) كنا عن المالة عن الإلقام ) عن الشارع ، والأنسب ما فى بعض النسخ نما نصه ، لأنه يمكن تصحيحه وإيقاعه إجارة بأن يلكر عوضا ، المارتين المارتين عرفها (قوله والثانى أنه يقبله ) أى بخلاف ما إذا لم يقبله لعارض كعلول المتكلم المقدم في الصور تين المارتين المارتين علم من سياقه (قوله والثانى أنه يقبله ) اعظر هلا أخر هذا عن جميع ماعلى العامل

فإنه يتحفظ به لكثرة السراق أوكبر البستان فالمؤنة عليه كما اقتضاه إطلاقهم وبحث الأذرعي عدم لزومه ذلك في ماله بل على المسالك معونته عليه ( وجداده ) أي قطعه ( وتجفيفه في الأصح ) لأنها من مصالحه . والثاني ليس عليه لأن الحفظ خارج عن أعمالها ، وكذا الجذاذ والتحميف لأنهما بعدكمال الثمرة . نعم قيد في الروضة كأصلها وجوب التجفيف بما إذا اعتيد أو شرطاه ، والأوجه ما أطلقه المصنف في الكتاب من الوجوب مطلقا لأن مقابل الأصح لايتأتى إلاعند انتفاء الشرط والعادة إذ لاتسعه مخالصهما ، وإذا وجب لزم تسوية الجرين ونقله إليه ، وكل ماوجب على العامل لة استثجار المـالك عليه وما وجب على المـالك لو فعله العامل بإذن المـالك استحق الأجرة تَزيلاً له منزلة قوله أقض ديني وبه فارق قوله له اغسل ثوني . وظاهر كلامهم أن مانصوا على كونه على العامل أو المسالك لايلتفت فيه إلى عادة محالفة له كما هو ظاهر ، على أن العرف الطارئ لايعمل به إذا خالف عرفا سابقا له ، فقول الشيخ في شرح منهجه وظاهر أنه لوجرت عادة بأن شيئا من ذلك على المـــالك اتبعت يتمين حمله على ماليس للأصحاب فيه نص بأنه على أحدهما أو بأن العرف فيه يقتضي كذا وإلا فهو غير صحيح ( وما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرركل سنة كبناء الحيطان) ونصب نحو باب أو دولاب وفاس ومنجل ومعول وبقرتمرث أو تدير الدولاب ( وحفر نهر جديد فعلي الممالك ) فلو شرطه على العامل في العقد بطل العقد ، وكذا ما على العامل لو شرطه فى العقد على المسالك بطل العقد ، ولا يشكل عليه اتباع العرف في نحو خيط خياط فى الإجارة لأن هذا به قوام الصنعة حالاً ودواماً والطلع نفعه انعقاد الثمرة حالاً ثم يستغنى عنه . وقد ينازع فيه جعلهم ثمر الطلع كالخيط . فالأوجه أن العرف لم ينضبط هنا فعمل فيه بأصل أن العين على المالك وثم قد ينضبط وقد يضطرب فعمل به فى الأوَّل ووجب البيان فى الثانى. أما وضع شوك على الحداروترقيع يسير اتفق فى الجدار فيتبع فيه العادة فى الأصح من كونهما على المالك أو العامل ، وما نقله السبكي عن النص مَن أن الثاني على المالك حمل على اطراد عادة به

الزبل ونحوه فيكون على الممالك (قوله الإن لم يتحفظ ابنح ) ممتمد (قوله فالمؤنة عليه ) أى العامل . وإنحا أهرهما بالذكر الخلاص فيها ، وإلا فقو له وكلما حفظ النح شامل فا وقوله وبحث الأفرعى اللح ) هو ضميف (قوله وإذا وجب) أى الجفاف (قوله وبه الذي قوله المحافظ النح المامل إذا فعله الممال إذا فعله المامل إذا فعله الممال المحقولة به على العمل المعالم الممال المحتفظ الممال المحتفظ المحتفظ

<sup>(</sup>قوله تنزيلا لممنزلة قوله اقضرديني ) أى يجامع الوجوب، إذ ماخصه يجب عليه فعله لحق العامل (قوله على أن العرف الغ)هذه العلاوةمبئية على ماصلم ، ما قبلها من أن الأصحاب استندوا فيها قالوه لعرف كان فى زمنهم (قوله يتعين حمله)الظاهر أن هذا الحمل غيرمتأت فى عبارة المنبج ولهذا اقتصر ابن حجر على الرد (قوله ولا يشكل عليه، لعل مرجع هذا الفسير سقط من نسخالشارح من الكتبة وهو كون الطلع على المالك كما هو كذلك فى التحقة (قوليةي الأول )

﴿ وَالْمَسَاقَاةِ لَازِمَةٍ ﴾ أي عقدها لازم من الجَّانبين كالإجارة قبل العمل وبعده لأن أعمالها في أعيان باقية بحالها فأشبهت الإجارة دون القراض فيلزمه إتمام الأعمال وإن تلفت الثمرة كلها بآفة أو نحو غصب كما يلزم عامل القراض التنضيض مع عدم الربح ، ووجه لزومها ظاهر كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وهو مراعاة مصلحة كل منهما ؛ إذ لو تمكن العامل من فسخه قبل تمام العمل تضرر الممالك بفوات الثُّرةُ أو بعضها بعدم العمل لكونه لايحسنه أو لايتفرغ له ، ولو تمكن المـالك من فسخه تضرّر العامل بفوات نصيبه من الثمرة لأن الغالب كونه أكثر من أجرة مثله ( فَلُو هرب العامل ) أوحبس أو مرض ( قبل الفراغ ) من العمل وإن لم يشرع فيه ( وأتمه المـالك متبرعا ) بالعمل أو بموانته عن العامل ( بني استحقاق العامل ) لمـا شرط له كما لو تبرع عنه أجنبي بلـلك علم به المـالك أم جهله . نعم لايلزمه إجابة أجنبي متطوع والتبرع عنه مع حضوره كذلك والإتمام مثال ، فلو تبرع عنه بجميع العمل كان كذلك ، ولو عمل في مال نفسه غير متبرع عنه أو عمل الأجنى عن المالك لا العامل استحق العامل فيا يظهر ، بخلاف نظيره من الجعالة الزوم ماهنا وإن بحث السبكى التسوية بينهما في عدم الاستحقاق (وإلاً) بَانَ لم يَتْبَرع أحد بإتمامه ورفع الأمر للحاكم وليس له ضامن فيا لزمه من أعمال المساقاة أوكان ولم يمكن التخلص منه ( استأجر الحاكم عليه من يتمه ) بعد ثبوت المساقاة والهرب مثلا وتعذر إحضاره عنده لأنه واجب عليه فناب عنه فيه ، ولو امتنعُ مع حضوره فكذلك ، واستشجاره من ماله إن وجد ولو من حصته إذا كان بعد بدوَّ الصلاح أو رضي بأجرة موَّجلة ، فإن تعلم ذلك اقترض عليه من المالك أو غيره ويوفى من حصته من الثمرة فإن تعذر أتَدْراضه عمل المسالك بنفسه ، وللمالك فعل ماذكر بإذن الحاكم كما رجحه ابن/الوفعة ، وقيده السبكى بما إذا قدَّر الحاكم له الأجرة وعين الأجير وإلا لم يجز. وصل ماتقرر إذاكانت واردة على اللمة ، فإنكانت واردة على العين أمتنع استنابة غيره عنه مطلقا كما اقتضاه كلامهما ، قاله الأذرعي . وقال انسبكي والنشائي وصاحب المعين : إنه لايستأجر عنه قطعا . نعم يتخير المـالك بين الفسخ والعمبر ﴿ فَإِنْ لَمْ يَقْدَر ﴾ المـالك ( على

البينة ، وإن لم يبن شيء ولا أسكن تداركه صدق العامل لتضمن دعرى المالك انتساخها والأصل عدمه اه حج ( قوله علم به) أى تبرع الأجني ( قوله نم لايازمه ) أى المالك ، وقوله إجابة أجنبي متطوع ظاهره ولو أسينا عارفا ، وبنبني خلافه أخدا عما يأتى في الوارث وإن أمكن القرق بأن الوارث شريك فهو لمباشرة ملكه والأجنبي الاحتى نه فيالبستان نلا يلزم من تمكين الوارث تمكين الأجنبي ، لكن الظاهر عدم القرق ألا له لاخير ووة على المالك ولا منة علمه وفيه نفع العامل ، فأشبه مالو استأجر من يعمل عنه رقوله كذاك ) أى كعمل المالك يعد هرب العامل ميتما المالك عالم واستخباره ) أى الحامل ميتما و أوله واستخباره ) أى الحاكم من ماله : أى العامل ، وقوله أو رضى : أى الأجبر ( قوله اقرض عليه ) قال في شرح الروض : وقولم استخباره ) أى المحتمل وكليا المالك بيضه ) أن يتما ين المالك أم لا قلول يتضعه ) أن يتما يا المالك أم لا قدرت المرقمة أم لا كان العامل المالك أم لا قدرت له أم إذا كان العامل المالك أم لا قدرت المعام منها أنه خلى بناء على أنه شريك والقياس أن يستحق أجوة المثل لأن قضية الفسخ تراد" العوضين فيرجع لبلك المحتم الم تولد المعام المعام المعام المحتم المعاملة أنه المحاملة المعام تعام العربين فيرجع لبلك المحتمل أنه المعرض في تبخير المعالق العامل المالك أم لا يستحق أنه شرياك على المحتملة ما قرل بناء على أنه شريك والقياس أن يستحق أجبرة المثل لأن قضية الفسخ تراد" العوضين فيرجع لبلد المحتملة ما قرل بناء على أنه شريك والقياس أن يستحق أجبرة المثل لأن قضية الفسخ تراد" العوضين فيرجع لبلدل

أى إذا انضبط ، وقوله فى الثانى : أى إذا لم ينضبط (قوله والإنجام مثال) أى كما أن الهرب مثالكما أشار إليه الشارح بقوله والتبرّع عنه مع حضوره كذلك (قوله وللمالك فعل ماذكر ) أى الاستخجار

الحاكم ) لكونه قوق مسافة العدوى أو حاضرا ولم يجبه لما سأله أو أجابه لكن بمال يأخذه مه فها يظهر و فليشهد على الإنفاق ) لمن استأجره وأنه بذله بذلوط الرجوع المحافظة والمحافظة والمناجرة على المحافظة المتاد (إن أراد الرجوع ) تنزيلا للإشهاد حيثتل منز حالحكم : ويصدق حينته بيسينه فى قدر ما أنفته على الوجه المعتاد كما رجحه السبكي . وسيائى نظيره فى هرب الجمعال . فإن لم يشهد كما ذكره استنع الرجوع لظهور تبرعه ، فإن تعمل الإنفاق حينته ولم تطاهر المنزة فه الفسيخ والعالمل منه كما يدر والم مات ) العامل قبل العمل و الإنفاق حينته والمحافل منه ) كمية عدد من الموافقة على المحل و والمحافل منه ) كمية دورة من المائم في المحافظة منه المحافظة منه المحافظة منه المحافظة منه المحافظة المحافظة والمحافظة منه المحافظة على العمل و خطفة من عن الركة ، ويلزم الممالك تمكينه حيث كان عارفا بالعمل فقة ، فإن استم بالكلية استاجر الحاكم عليه ، أما إذا لم يملك تأكرته ويرت المركة في المحافظة بعن المحافظة بالمحافظة والمحافظة والمحافظة والمحافظة وكان الوائد في المحافظة المحافظة والمحافظة والمحافظة والمحافظة المحافظة والمحافظة وكان الموادث إناده المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة والمحافظة وكان المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة والمحافظة المحافظة والمحافظة المحافظة المحافظة والمحافظة المحافظة والمحافظة المحافظة والمحافظة المحافظة ال

عمله وهو أجرة المثل وفاقا لم ر قورا ، وقد يؤيده قوله فىنظيره والثمركله للمالك فليتأمل اه سم على حج ( قوله لكن بمال ﴾ وإن قل اه حج : أى له أو لمن يوصله إليه ويوجه بأنه ظلم ( قوله فليشهد على الإنفاق ) ويتبغى الاكتفاء بواحد ويحلف معه إن أراد الرجوع ( قوله فإن عجز ) أي فيا لوكانت المساقاة فيالذمة ليتأتي قوله وإن ظهرت فلا فسخ . أما إذا كانت الإجارة على العين خير بين الفسخ والصبر مطلقا كما تقدم في قوله نعر يتخير المالك الخ (قوله فإن تعذر الإشهاد لم يرجم)ظاهره عدم الرجوع ظاهرا وباطنا ، ولو قيل بأن له الرجوع بأطنا لم يكن بعيداً . بل ومثله سائر الصورالتي قيل فيها بعدم الرجوع لفقد الشهود فإن الشهود إنما تعتير لإثبات الحق ظاهرا ، وإلا فالمدار في الاستحقاق وعدمه على ما في نفس الأمر ( قوله وخلف تركة ) شامل للثمرةالمعامل عليها إذا مات بعد ظهورها : ويوافقه مامر للشارح في هرب العامل من قوله واستثجاره من ماله إن وجد ولو من حصته إذا كان بعد بدو الصلاح أو رضى بأجرة مؤجلة أه (قوله ديازم المالك تمكينه ) أى الوارث (قوله وإلا انفسخت بموته ) أى ولو ارثه أَجْرَة مثل مامضي إن لم تظهر الثَّرة ، فإن ظهرت أخل جزءا منها ، وهل يوزع باعتبار المدتين وإن تفاوتا أو باعتبار العمل لأنه قد يختلف في المدة قلة وكثرة ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ﴿ قوله كالأجير ﴾ قال في شرح الروض: قال السبكي وغيره: وينبغي أن يكون محله إذا مات في أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة، فإن مات بعد بدوّ الصلاح أو الجذاذَ ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا اه . ولو كانت الثمَّرة ظهرت أو كانت المساقاة بعد ظهورها هلينقطع استحقاقه من الثمرة ٢ فيه نظر ، ولا يبعد أن يستحق منها بقسط ١٠عـل قبل موته . والقياس أن يستحق أجرة المثلُّ دون الثمرة لارتفاع العقد بالانفساخ،وقد وافق م ر آخرا على هذا القباس اه سم على حج ( قوله لا مطلقا ) سواء كانت المساقاة على عين العامل أو دَّمته ( قوله فينبغي أن تنفسخ) و فائدته انقطاع تعلق حق

<sup>(</sup>قوله وسيأتى نظيره فى هرب الجمال) فى بعض النسخ بدل هذامانصه: لكن متضى كلامهما وهرب الجمال تصديق العامل فإنهما رجحا قبول الجمال وعلاه بأن المنقق لم يستند إلى انتمان من جهة الحاكم فيكون هناكذاك ، فإن لم يشهد الخرا قوله فينبنى أن ينفسخ كما قاله الزركشى اللغ ) سيأتى فى أواخر الباب الآئى عن الزركشى وغيره نظير هذا فى الإجارة ورد" بأنه مبنى على ضعيف . ويؤشمذ من قوله هنا لأنه لايكون عاملا لنفسه الفرق بين هذا وبين ما يأتى (قوله واستثنى من ذلك الوارث) هو ظاهر فى الحائز ، وأما غيره فينهنى أن يفسخ فى حصته

مورقه هم مات المورّث فتفسخ ( ولو ثبت خيانة عامل ) يؤاواره أو بينة أو يمين رد " رضم إليه مشرف ) ولا ترقفع يده الزوم المسلمطيه ، ويمكن استيفاؤه منه بهذا الطريق ، فتعين جمعا بين الحقين وأجرة المشرف عليه ، فإن ضم إليه وبية لله المشرف عليه ، فإن ضم عالم أو بين المقين وأجرة المشرف عليه ، فإن ضم عالم ) لتعمل الاستيفاء منه ، هذا إن كان العمل في العمة وإلا تخير المالك فيا يظهور كما مر نظيره ( ولو خرج المؤرم مستحقاً ) لغير المساق وإن لم يخرج اللهجر كلمك ، وقول الشارح بخروج الشجرة مستحقة جرى على الغالب الخوامل عند جبهله بالحال على المساق أجرة لملك ) لأنه فوت منافعه بعوض فاسد فرجع ببدلها ، كما لو استأجر رجلا للعمل في مفصوب فعمل جاهلا ، أما إذا كان عالما بالحال فلا ثبىء له جزما ، وتصح الإقالة في المساقاة والمساقاة عن المساقاة عن

البيلن الأول بالثرة حتى لوكان عليه دين لم يتملن بالثرة لأنبا ليست من التركة والوارث إنما استحقها من قبل الواقف ( قوله فتنفسخ) أى وفائلته استحقاق الوارث لها تركة حتى لوكان على الميث دين تعلن بها مقدما على حتى الورثة ( قوله فالأجرة على المالك ) وينبني أن يكون مثل ذلك مالوضم لناظر الوقف مشرف هجرد الربية فيكن فيمال الوقف قياسا على المالك لأن الحفظ فى ذلك للوقف ، أما لو ثبتت خيانته فيفسق ( قوله فللعامل الحق قال في الروض : وإن تلفت: أى الثمرة أو الشجر طولب الغاصب وكلما العامل بالجميع ، بمخلاف الأجبر فلما في المدية أو الشجر طولب الغاصب وكلما العامل بالجميع ، بمخلاف الأجبر في المرافق في الموافق منها العامل على تقلم أى حين الإقالة ( قوله لم يستحقها العامل ) ظاهره أنه لا أجرة ، وعليه فيقرق بينه وبين مامر من أنه لو فسخ المالك لم بالمال المستحق أجرة المثل المنافق منها كان ذلك رضا منه المالك المرافق منها كان ذلك رضا منه مينا العمل ، بمخلاله فيا مر فإن المالك لما استغل بالفسخ لم يتقطع تعاق حق العامل (قوله من المالك) ،

<sup>(</sup> قوله وليس للبائع بيع حصته من الثمرة الخ ) عبارة العباب : وبيع أحدهما فقط نصيبه من الثمرة بشرط القطع ياطل انهت. ووجفاليطلان أن الشريك قد لايجيب القسمة فيتعلم الوفاء بشرط القطع ( قوله إن قلنا بأن قسمة ذلك بيع ) ثمى فالقول بالبطلان مبنى على الضميف ، وكان الأولى أن يصدر بالصحة فم يقول : والقول بالبطلان مبنى على أنّ قسمة ذلك بيع .

# كتاب الإجارة

بتثليث الهميزة والكسر أفصح ، وهي ثفة : اسم للأجرة ثم الشهرت في العقد . وشرعا : تمليك منفعة بعوض بالشروط الآتية منها علم عوضها وقبوطا للبلاء والإباسة ، فيخرج بالأعير نحو منفعة البضع على أن الزوج لم يملكها وإنحا ملك أن يتفتم بها وبالعلم المساقة والجمالة على عمل مجهول فلايشترط فيالأول علم العوض ، وإن كان قد يكون معلوم الأن ساقاء على تمرة موجودة ، وقد تقعم الثانية على عمل معلوم . والأصل فيها قبل الإجماع آيات كشوله تمالى \_ فإن أرضعن لكم فا توهن أجورهن \_ ومنازعة الأسنوى فىالاستدلال بها مردودة ، إذ مفادها وقوع الإرضاع للآباء وهو مسئارم الإذن لهن فيه بعوض وإلاكان تبرعا ، وهذا الإذن بالعوض هو العقد ، وقوله أيضًا - فإن تعاسرتم - الآية ، وأخبار كاستتجاره صلى الله عليه وسلم والصدين رجلام بفي الديل يقال له

# كتاب الإجارة

(قوله ثم اشهرت) أى لفة على وجه المجاز بدليل قوله وشرعا (قوله وقبوطا البدلل والإباحة ) عطف تفسير على البدل. ، ويدل ما عليه قوله فى بيان الهمترز : فخرج بالأخير وبالعلم (قوله نحو منفعة البغم ) أى فلا تصح الجموز المجاز الى الموقع المجاز المحاز المجاز المحاز المجاز المحاز المحاز

# كتاب الإجارة

ر قوله منهاطم عوضها y يعنى عوض الإجارة الشامل للمنفعة والأجرة بدليل قوله فيها يأتى : وبالعلم المساقاة والجنعالة على عمل عجيول ، أما الضمير فيقبولها فهو المنفعة بدليل ما أخرجه بذلك أيضاً . ولك أن تقول ، إذا كان الفسير في عوضها للإجارة كما تقرر فلا ترد المساقاة أصلا لأن أحد العوضين فيها وهو العمل لايكون إلا عجهولا فهى عنارجة باشتراط العلم في العوضين هنا (قوله على عمل عجهول) فيه أن الجنة عيفتاً غيرمانع للعكول عبد الله بن الأريقط ، وأمره صلى الله عليه وسلم بالمزاجرة والحاجة بل الفسرورة داعية إليها . أركانها أربعة : صيغة وأجوة ، ومنفعة ، وعاقد . ولكونه الأصل بناً به فقال ( شرطهما ) أى المؤجر والمستأجر الدان عليهما لفظ الإجارة ( كيائع ومشتر) لأنها صنف من البيع ، فاشترط فى عاقدها مايشترط فى عاقده مما مر كالمرشد وعدم الإكراء بغير حتى . نعم استنجار كافر لمسلم ولواجارة عين صحيح لكنها مكروهة ، ومن نم أجبر فيها على إيجاره لمسلم وإيجار سفيه نفسه لمما لايقصد من عمله كالحج بالواز تبرعه به . ويصح بهم السيد للعبد نفسه لا إجارته إياها لإنضاء بيمه إلى عتمه فاغضر فيه مالم ينتفرق الإجارة لمدم أدائها إليه . ولوكان لوقف ناظراز، فأجر أحدهما الآخر أرضا الوقف صحح إن استقل كل منهما وإلا فلا على مابحثه العراق ، ويأقى فيه مامر فى الوصيين والعاملين

وقيل بضم أوله وكسر ثانيه مهموزا آه فتح البارى أى ليدلهم على طريق المدينة حين الهجرة ( قوله بالمؤاجرة ) هو بالهمز ، يُقال كما فىالقاموس أجره إيجاراً ومؤاجرة ، ويجوزُ إبدال الهمزة واوا لكونه مفتوحا بعد ضمة ( قوله داعية إليها ) أي الإجارة ( قُولُه كبائع ) قال الزركشي : وعلم منه أنه لايصح إجارة للأعمى لأنه لايصح بيعه . نعم له أن يؤجر نفسه كما للعبد الأعمى أنَّ يشقرى نفسه . قاله في الروضة وشرح المهذب في كتاب البيع ، وكذا للغيرأ أن يستأجر ذمته لأنها سلم . وقضية قوله وكلنا للغير أن يستأجر ذمته أنه لايصح منه أن يلزم ذمة الغير ، وقياس ما في السلم من جواز كونه مسلما ومسلما إليه جواز ذلك هنا ، وقوله كبائع : أي كشرط بائع (قوله لأنها صنف من البيع ﴾ أى لأنها فى المنافع والبيلم صنف من البيع ﴿ قوله نعم استتجار كافر الغ ﴾ هو ومَّا بعده استدراك على مايفهم من قوله كبائع ومشَّر من أنه لاتصح إجارة السفيه كما لايصح بيعه ، ومَّن أنه لايصح استثجار الكافر مسلما كما لايصح شراؤه له ( قوله لكنها ) أي إجارة العين ، ومفهومة عدم الكراهة في إجارة اللمة ( قوله ومن ثم أجبر الخ) عبرد الكراهة لايستلزم الإجبار على إزالة البدعنه . وكان الأولى أن يقول : ومن ذلك يجبر على إيجاره الخ. وقوله فيها : أي في إجارة العين ( قوله على إيجاره ) أي فلو لم يفعل وخدمه بنفسه استحق الإجارة المسهاة (قوله لما لايقصد) أي بأن يكون غنيا بماله عن كسب يصرفه على نفقة نفسه ومن تلزمه مؤنته أخلا مما قلعه الشارح في باب الحجر ﴿ قُولُه ويصح بيع السيد للعبد نفسه ﴾ أي وأما لو وكل شخص عبدًا في شراء نفسه أو استثجارها لموكله فيصح كما مر في باب آلحيار ( قوله ويأتى فيه مامر ) وهو أن المعتمد امتناع معاملة أحدهما للآخر مطلقا خلافا لحبج ثم وهنا عبارة الشارح ثم ، ولوكان له عاملان مستقلان فهل لأحدهما معاملة الآخر ؟ وجهان أوجههما نعم إن أثبت المـالك لكل منهما الاستقلال بالتصرف أو الاجباع فلاكالوصيين على ماقاله الأذرعى فيهما ورجحُه غيره ، لكن المعتمدكما فى آداب القضاء للإصطخرى منع بَيع أحدهما فيأتى نظير ذلك في العاملين ، لكن حج إنما ذكر الصحة فيما لو اشترى أحد وصبين من الآخر شيئاً لأحد محجوريهما من مال الآخر ، وعلل الصمحة فيه بعدم النهمة ، بخلاف الناظرين فإن أحدهما يشترى لنفسه من الآخر وفيه تهمة ، فإن حمل كلام الشارح في الوصيين على أن أحدهما يشتري لنفسه من الآخر كانت مسئلة غير التي فرض الكلام فيها حج

المساقاة والجعالة على معلوم ، فلا يكون فى التعريف ما يخرجهما ، وعبارة التحفة : وبالعلم المساقاة والجعالة كالحج بالرزق فإنه لايشترط فيهما علم العوض وإن كان قد يكون معلوما كساقاة على ثمرة موجودة وجعالة على معلوم انتهت . فجعل المساقاة والجعالة خارجين مطلقا بقيد اشتراط العلم هنا لأنهما وإن وقعا على معلوم إلا أنه ليس على وجه الاشتراط ( قوله وبأتى فيه مامر" فى الوصيين والعاملين ) أى فلا يصحح إيجار أحدهما من الآخر مطلقا على تياس ما اختاره ثم (والصيفة) معتبرة هناكالييع فيجرى فيها خلاف الماطاة . ويشترط فيها جميع مامر فى صيفة الميم إلا علم التأقيس .
كما اقتضاء إفتاء الفاضى (أو ملكتك منافعه سنة) ليس ظرفا لأجر وما بعده لأنه إنشاه وهو يتقضى بانقضاء لفظه كما اقتضاء إفتاء الفاضه و يتقضى بانقضاء لفظه بل لمقدر عو انتفع به المقال المقطب و المقلم قبل تعالى و المنافع الله مائة عام - أى وألبته مائة عام ، ولا يقال : يصح جمله ظرفا لمنافع الله مائة عام المنافع المقلم أم وهوم الآن والظرفية تتفضى خلاف ذلك ، فكان تقدير و المحرك المنافع الله منافع المنافع المقلم المنافع الله المنافع المنافعة ال

<sup>(</sup> قوله وألبثه مائة عام ) عبارة البيضاوي : فألبسه ميتا مائة عام أو أماته الله فلبث ميتا مائة عام ، وعبارة حج : ونظيره فى التقدير على القول به فى الآية قوله تعالى ـ فأماته الله مائة عام ـ أى وأثبته مائة عام اه . وقضية قوله على القول به في الآية أن ثم من لايقدر في الآية محذوفا فلا يكون نما نحن فيه ( قوله والظرفية تقتضي النخ) ينظر وجه هذا الاقتضاء , وعليه فيرد ماقدره لأن الانتفاع أمر موهوم الآن مع أن معنى انتفع استوف منافعه . وبالجملة فدعوى هذا الاقتضاء ثما لاسند لها إلا عبرد التخيل ، وما يقول في نحو لله على" أن أصوم هذه السنة أو أن أعتكف هذا اليوم ، فإن كلا من الصوم والاعتكاف أمر موهوم الآن مع ظرفية السنة واليوم لهما بالإجماع ظرفية لاشبية فى صحتها لأحد اله سم على حج . وقد يقال : يمكن الفرق بأن الاعتكاف والصوم معناهما فعل غصوص من المعتكف والصائم يمكن أن يتصوّر على وجه نحصوص يصيره عنده كالمحسوس ، ولاكذلك المنافع فإن تصوّرها يكون بأمر إجمالي يختلف متملقه باختلاف المنافع قلة وكثرة (قوله خلاف ذلك) أى المحقق : أى خلاف الموهوم بأن يكون المظروف محققا (قوله فكأن تقدير ماذكر ) أى إن جمل ظرفا لمنافع ومتعينا إن جعل ظرفا لأجر (قوله وإن لم يقل من الآن ) عبارة حج : لايشترط عندهما وإن نوزعا فيه أن يقول من الآن ( قوله وتختص ) أي زيادة على مامر من الصيغ ( قوله بنحو ألزمت ذمتك ) أى كذا ، وكان الأولى أن يذكره وخرج به مالو قال ألزمتك ظانه إجارة عين كما نقل سم على منهج عن اللميرى أنه أقرب احيّالين ، وعبارته : ولو قالُ للأجبر ألزمتك عمل كذا فهل هو إجارة عين أو ذمة ؟ ذكر فيه الدميري احبالين ، وقال : الأقرب أنه إجارة عين اه ( قوله أو في ذابة) أى لحمل كذا أو نحوه وإلا فهذه الصيغة إنما هي في الدابة نفسها ( قوله وتنعقد باستيجاب ) كآجرني وإيجاب واستقبال وقبول كما هو ظاهر (قوله وأفهم كلامه ) أي زيادة على مامر من الصيغ (قوله لانتفاء الجمهالة ) أي أى وهو كذلك لانتفاء الجهالة فليس علة للإفهام ( قوله مضافا إلى الدين ) أى مرتبطاً بها وإن كان المقصد به المنفعة

لفظ الييع موضوع لتمليك العين قال يستعمل في المنصة كما لا يتمقد بلفظ الإجارة ، وعلم مما تقرر أنه لا يكون كتاية والقرل بذلك مردود باختلال الصينة حينتذ ، إذ لفظ البيع يقضى التأبيد فينافي ذكر الملدة ، ولو قال في إجارة الملمة أثر من ذميك كذا كفاه من لفظ الإجارة ونحوها (وهي قديان: واردة على عين كإجارة العقار) ولم يقيله بما بعده إشارة إلى عدم تصور إجارة اللبمة فيه لا يتفاد ثبوته فيها (وداية أو شخص) أي آدى ، ولكونه ضد الدابة تضحت المثنية الملف فيها للذكر الشرفة في قوله (مدينين) فيتصور فيهما إجارة اللدة أو العين , وما ضعه الملكر المشرفة في قوله (مدينين) فيتصور فيهما إجارة اللدة أو العين , وما يحمد الملفة المنافقة من عالما الملكر أفي الوالدرع الله تعالى خلاله ، وهو ما يتقيد العقد به عبد الحالات الملفة ، وهو ما يتقيد العقد به ، ولو أدن أجير العين لغيره في العمل بالجرة في مل ولا أجرة للأول مطالقا . وأما المنافق المنافقة أجرة المثل أي علم الأذن له كامو ظاهر (و) واردة (على الملك كاستاجرت بالعين المرافقة المرافقة المنافقة أجرة المثل : أي علم الآذن لو كابة موصوفة المحمدة المنافقة المنافقة المرافقة المنافقة المن

( قوله كما لاينعقد ) أى البيم ( قوله وعلم ثما تقرّر أنه ) أى بعتك منفعتها ( قوله والقول بلـالك ) مشى عليه حج ﴿ قُولُهُ وَلَوْ قَالَ فَى إِجَارَةَ اللَّمَةَ اللَّهُ ﴾ هذه الصورة علمت من قوله أولا ، وتختص بنحو : ألزمت ذمتك . وأما لو اقتصر على عمل كذا ولم يذكر لَفظ اللمة فإجارة عين كما تقدم عن الدميري ( قوله لم يقيده بما بعده ) أي من قوله معين (قوله فيتصور فيهما) أي الدابة والشخص (قوله أقيى الوالد الخ) أي خلافا لحج (قوله وهو ما ) أى محسوس اله حج ( قوله السابقة T نفا ) هي قوله ومورد إجارة العين الخ ( قوله فلا أجرة للأولُّ ) أي على الأوَّل وقوله مطلقا علم الفساد أولا ( قوله وأما الثاني ) وفي نسخة : ولا لثنائي إن علم الفساد وإلا فله الخ ، وتعقبه سم بما صورته تقدُّم في القراض والمساقاة أنه قد يستحق مع علم الفساد فما الفرق أه سم على حج . قد يفرق بأنه ثم وضع يده على المـال يإذن من المـالك فكان عمله فيه جائزًا "، وما هنا تبغير إذن منه فهو كمأذون الغاصب وعمله مهدَّر مع العلم ، ومن ثم لوكانت المساقاة على عينه وساق غيره انفسخت المساقاة على مامر، ولاشيء للعامل الثانى على الأوَّل إن علم الفساد ، وقول سم قد يستحق مع علم الخ معناه أنه قد يستحق ذلك مع علم الفساد لابقيدكونه عاملا ثانيا ، بل مُراده أن العامل من حُيث هو يستحتى كما لُو قال ساقيتك على أن لك من الثَّمرة أو الربح جزءا ( قوله على الآذن ﴾ أي لاعلى المسالك ( قوله ومنه أن يلزمه حمله ) أي بأن يقول ألزمتك حملي إلى كذا لكن قلمنا عن اللميري أنه لو قال ألز منك عمل كذا كان إجارة عين فيحتمل أن ماهنا مفرع على كلام غير الدميري فما عن الدميري خلاف المعتمد ، ويجتمل أن ماهنا مصوّر بما لو قال ألزمت ذمتك حلى إلى كذا فلا يكون نخالفا له (قوله أو يسلم إليه في أحدهما ) أي الحياطة والبناء ( قوله أو لعمل كذا ) أي أو ألز متك عمل كذاكما قدمناه عن الدميري ، وأشار الشارح بما ذكره من الأمثلة إلى أنه لافرق بين التعبير بالفعل والمصدر ( قوله إن عقدت الغ ) أي سواء عقدت

(قوله ولكونه ضد النابة) أى العرفية التي مى ذات الأربع (قوله اتضحت التثنية) ولا يقدح فيه كون العطف بأز ، لأن عمل تعين الإفراد بعدها إذا كانت لشك أو نحوه ، لا لتتنويع (قوله بلفظ إجارة ) ، (تسليم الأجرة في الهلس) كرأس مال السلم لأسما سلم في المنافع فيستنم فيها تأجيل الأجرة سواء أتأخر العمل فيها عن الفقد أم لا والاستبدال عنها والحوالة بها وجلها والإبراء منها . وإنما اشرطوا ذلك في المقد بله منافظ الإجارة ولم مدوم و المقد على ما في اللمدة بلغط الإجارة ولم معموم وتعملو استبداؤها و المقد على ما في اللمة فيهما فجيرا واضفها باشتراط قبض أجراما في المحموم وتعملو استبداؤها في المحموم وتعملو المنافظ على ما في اللمة فجيرا فجيرا في الأجرة وفيها كان المجلس معينة أو في المحمود والمحافظة المحمود والمحمود المحمود المحمود المحمود والمحمود المحمود والمحمود والمحمود والمحمود والمحمود المحمود المحمود المحمود والمحمود والمحمود والمحمود المحمود والمحمود المحمود والمحمود المحمود الم

بلفظ النح فالمراد منه التصميم لا التغييد . ويرشد إلى ذلك القرق الآتى بين المقد بلفظ الإجارة وبيئه بلفظ البيع (قوله في متنع فيها) الأولى التعمير بالواد وامتناع التأجيل وما بعده لايتمرح على عبرد اشتراط تسلم الأجرة في المجلس . تم قم قال يشترط لها ماشرط لمراس مال السلم قبل ذلك كله ، ويمكن أن التفريع بالنظر لما أفاده التشييه بقوله كراس مال السلم تشترطوه إلى بناء على ماتقدم المشارح من أن المستعد في خاد وأن الأحكام تابعة للفظ دون المنى تعلاقا لابن حجر هم ، أما هنا فعبارته كالشارح من باشتراط قبض ) أى وعلم الاستبدال عنها إلى آخر ماتقدم (قوله على الفقد) أى تلك المحلة حيث كان الحل صالحا ولم يعينا بفيره و (قوله والابراء منها) أى ولو في المجلس كما يأتى (قوله وإذا أطلقت الأجرة) أى اللي في اللمة في إجارة العين أواللمة والا فيجران( قوله في إجارة العين أواللمة والا فيجران( قوله في المحلة أو في الملمة ) أى بأن صرح فيها بلمك والا فلطاقة عصولة على الذه ، ثم رأيته في مع طاحيج (قوله لمول أبور أو الناخر الوقف سنين ) أى مع مسوع له جاز له : أى بأن وجب عله ، ولا يجوز له أن يدخم منه شيئا لجمية الوقف سنين ) أى مع مسوع له جاز له : أى بأن وجب عله ، ولا يجوز له أن يدخم منه شيئا لجمية الوقف سنين ) أى مع مسوع له جاز له : أى بأن وجب عله ، ولا يجوز له أن يدخم منه شيئا لجمية الوقف حيث لم يكن ثم ما يقتضى ذلك حالا (قوله لحو مات الناظر الوقف سنين ) أى وأما لو مات الناظر الوقف صيث لم يكن ثم ما يقتضى ذلك حالا وفرله لحق مات القابض النظر الوقف سنين ) أى وأما لو مات الناظر الوقف حيث لم يكن ثم ما يقتضى ذلك حالا وفرله لحق مات القابض الوقف حيث لم يكن ثم ما تسترة لم يكن أنه المورات الناظر الوقف سنين الم يكن أنه الوقف المناخ المورات المؤلم المورات المناطق المؤلم المورات الناطق المؤلم المورات المورات المؤلم المؤ

يعنى كل لفظ من ألفاظها المبارة وليس المراد خصوص هذا القط ، وكان الأوضح أن يقول : سواءكان بلفظ الإجارة أو السلم ، إذ المزاد التعميم إلا التقييد (قوله للأجوة) بعد قول المصنف التعجيل والتأجيل لاحاجة إليه مع قوله فى الأجرة السابقة عقب قول المصنف ويجوز (قوله أو دين) أى بأن قال بالشرة التي فى فنة فلان (قوله أو مطلقة) عطف على معينة فى المتن : أى فا فى المتن ليس بنيد ، والمراد أنها تحلك فى الحال سواء صيها بأن

الاستقرار الإينافي جواز التصرف كما نصوا عليه في كتابالزكاة فيا لو أجر داره سنين وفيض الأجوة فحكوا بالمذلك فيها وأوجبوا زكاتها يمجر دسفيي الحول الأول على أصح الطريقين وإن كان لا يلزمه أن بخرج إلا زكاة مااستقر على الأظهر ، وكما حكوا بأن الزوجة تملك الصداق وتتصرف في جيمه قبل الدخول وكذلك في الموصى له بالمشخة منة حياته إذا أجر الدار وقيض أجربها له التصرف فيها ويرجع المستحق بحسته من الأجوة المسهاة في تركة القابض . وتقسية ملكها في الحال ولو مؤجلة صحة الإبراء منها وإن كان في جلس العقد لأنه لاخيار فيها فكان كالإبراء من الأن يعبل العقد لأنه بالا نحي ( ويشرط لي المسحة الإبراء من الأن يعبد المن المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة والمستحد المنافقة في المنافقة ويشرف عن المسحة الإبراء أنها والمنه والمنافقة في المنافقة ويشم بالمنافقة المنافقة ويشم المنافقة ويشم المنافقة وقده ، فإن كانت بيادية العبر المنافقة وقده ، فإن كانت بيادية العبر المنافقة ويشم المنافقة ويشم المنافقة ويشم المنافقة على المنافقة المنافقة ويشم المنافقة ويشم كانت تقدا وزيا منافقة المنافقة ويشم كانت المنافقة ويشم المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة ويشم كانت المنافقة ويشم المنافقة المنافقة ويشم كانت المنافقة المنافقة على المنافقة المنا

كان من أهل الرقف وشرط له النظر مدة استحقاقه انفسخت الإجارة بموته وإلا لحكمًا يأتى ( قوله فحكمًا بالملك فيها ) أى الأجرة ( قوله ويرجع المستحق) وهو من انتقل إليه الوقف ( قوله في تركة القابض ) أى فإن لم يكن له تركة فلا شيء له كسائر الديون ولا رجوع له على الناظر كما يأق بعد قول المصنف في فصل لاتنفسخ إجارة النع ولا بحوث متولى الوقف النح ( قوله صحة الإبراء ) هذا هو المنتحد ، وقوله منها : أى الأجرة ( قوله لاكتفسخ إجارة النع ولا بحوث متولى الوقف النح ( قوله صحة الإبراء ) هذا هو المنتحد ، وقوله منها : أى الأجرة ( قوله لاك لاخياد فيها النع) أى على الراجع . وقضية أنه على القول بثبوت النول أن يقول : وكالأجرة الجمالة لآتها لاتصلح غاية للإجارة ( قوله تبله : أى الثروم ( قوله ولو في الجمالة ) النول السنوى المنازة عنها المنازة المنازة كما كما أي المنتحد على المنازة على المنازة كما كما أوله فلا تصح المنازة على المنازة بالمنازة على المنازة على المنازة على المنازة على المنازة على المنازة على المنازة بالمنازة على المنازة على المنازة على المنازة على المنازة على المنازة بالمنازة على المنازة بالمنازة المنازة على المنازة بالمنازة المنازة على المنازة على المنازة بالمنازة على المنازة المنازة المنازة على المنازة بالمنازة على المنازة المنازة على المنازة بالمنازة على المنازة المنازة المنازة المنازة على المنازة المنازة المنازة وقولة المنازة المنازة على المنازة المنازة وقد قريب . هلما المنازة المنازة المنازة وقد قوله المنازة على المنازة على المنازة على المنازة على المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة المنازة وقد قراب الأول ، وظاهرة أن ياشروقف رجوعه على إشهادة وهروقرب . هلما

ر يبلغها بعين أو دين أو قال فى ذمتى أو أطلق ( قوله ولو فى الجامالة ) الأولى كالجامالة ( قوله للجهل بالصرف ) أى العمل ، وقوله فتصير الأجرة مجهولة : أىلاّتها مجموع الدينار والصرف . والحجهل إذا انضم إلى معلوم صيره مجهولا ( قوله فإن صرف وفقد الرجوع به رجع ) أى بالمصروف وبأجرة عمله على الغالب ، فلو كان عالما بالصرف فالحكم كذاك كبيع زرع بشرط أن يمصده البائع . والحاصل أنه حيث كان المقال من موث وإلا فلا . أما إذا أذن له في صرفها بعد العقد بلا شرط بطلت مطلقا وإلا كاجرتكها بعدارتها ، فإن عينت صحت وإلا فلا . أما إذا أذن له في صرفها بعد العقد بلا شرط فيه وبترع المستاجر به فيجوز ، واغشر هنا أنحاد القابض والمقبض للحاجة على أنه في الحقيقة محق ماجرت به العادة في زمتنا من تسويغ الناظر المستحق باستحقاله على ساكن الوقف فيايظهر ويصدق المستأجر بيميته في أصل الإنفاق وقيده كما رجحه السبكي لأنه التمنه . وعمله إذا ادعى قدرا لائقا في العادة كما يأتى نظيره صدق الموكل أثبت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل لأنه البس هناك فيه وأنكر الموكل موجودة في المعارة عام وهنا المعارة موجودة في المعارة على المسائين ولا تكفى موجودة في الحارج ولا تستغني اللبابة عن العلم فصد في المستاجر ، وحينته فلا جامع بين المسئين ولا تكفى موجودة في الحارج على عدة تعالى وهو ظاهر ، ولو

ويحتمل أن المستأجر يرجع بما صرفه على الناظر والناظر لا رجوع له على جهة الوقف ، كما لو غصب شاة واستأجر قصايا للبحها فلبجها جاهملا يكون المستأجر غاصبا فإن القصاب يرجع على الغاصب بأجرة المثل لكونه حمله على الفعل والغاصب لايرجع على المسالك بشيء لتمديه ، وهذا الاحيّال هو الظاهر ( قوله بشرط أن يحصده البائع ) أى فإنه باطل ( قوله كان هناك شرط ) أي أو ما في قوّة الشرط كالجرتكها بعمارتها ( قوله فإن عينت ) أي العمارة كآجوتكها بعمارة هذا المحل (قوله وتبرّع المستأجر به ) أي بالعمل (قوله فيجوز ) أي سواءكان ذلك في الملك أو الوقف ( قوله منز لة الركيل ) فيه أن تنزيله منز لة الركيل يصح قبضه عن الناظر فيكون في يده أمانة للناظر . ودخوله في ملكه يستلزم كونه قابضا عن الناظر مقبضا لنفسه فلم ينتف الاكاد المذكور (قوله وكالة ضمنية ) لكن يشكل عليه قوله الشخص لايكون وكيلا عن غيره في إزالة ملك نفسه عن الأجرة ، وقد يمنع ذلك بأنه ليس وكيلا عن المستأجر لأن المستأجر يفرغ فعته نما اشتغلت به والعملة هم الوكلاء عن المؤجر في قبض الأجرة من المستأجر ، لكن يبق الإشكال المشار آليه فيا مرّ بأن فيه اتحاد القابض والمقبض ( قوله ويؤخذ من ذلك ) أى من الاكتفاء بالإذن للمستأجر في الصرف ( قولُه ويصدَّق المستأجر ) هو ظاهر حيث كانت الإجارة من المـالك . أما ناظر الوقف إذا وقع منه مثل ذلك في تصديق المستأجر فيا صرفه نظر فليراجع لأن تصديقه ليس في تملوك له بل تصديق على صرفَّمال الوقف وقد لايكون المستأجر فبه صادقًا ( قوله وهنا العمارة موجودة ) قضيته أنه لوكان الموكل فيه نحو عمارة بمال دفعه إليه واختلفا بعد وجود عمارة بالصفة المـأمور بها صلـق الوكيل اه سم على حج . أقول : وهو ظاهر ( قوله أنه صرف على أيديهم كذا ) أى لأنفسهم . أما لو شهدوا بأنه اشترى الآلة الى بها بكلما وكانوا عدولا وشهد بعضهم لغيره بأنه دفع له كلما عن أجرته لم يمتنع . أو قالوا نشهد بأنه صرف على حمارة الحل كذا ولم يضيفوا لك لأنفسهم فيقبل القاضي شهادتهم مالم يعلم القاضي أنهم يعنون أنفسهم (قوله يعلم عادة) (هوله وتبرّع المستأجر به) أي بصرفه بمعنى عمله (قوله اتحاد القابض والمقبض) أي المستأجر لأنه يصير كأنه أقبض المؤجمر ثم قبض منه للصرفهكذا ظهر فليتأمل (قوله على أيديهم) المراد علىعملهمومن ثم علله بقوله!لأنهم وكلاؤه أى فهي شهادة على فعل أنفسهم بخلاف مالوشهدوا بأنه صرف كذا فإنها تقبل إلا إن علم الحاكم أنهم يعنون أنفسهم قاله الزيادي(قوله فإن شرط احتساب مدة التعطيل من الإجارة) انظرمامفهوم علما الشرط ، وعبارة العباب : لو أجر فددت وإلا فنها وفيا بعدها ( ولا ) الإيجار ( ليسلخ ) شاة ملبوحة ( بالجلد ويطحن ) برا ( ببعض اللحقيق أو النخالة ) الى تخرج مند للجهار بشخانة الجلد ورقته ونعومة اللحقيق وخشوته لانتفاء القدرة عليهما حالا ولنهيه صلى انه عليه وسلم عن قفيز الطحنان ، وفسر بأن يحمل أجرة الطحن لحب معلوم قفيزا مطحونا . قال السبكى : ومنه انه عليه وسلم عارت من جعل أجرة الجادي العشر عمل يستخرجه . قال : فإن قبل لك نظير العشر لم تصبح الإجارة أيضا ، وفي صحته جعالة نظر ، والأوجه فيها البطلان للجهل بالجعل ( ولو استأجرها ) أى امرأة مثلا ( لرضم وقبقا ) له أى حصته الباقية بعد ماجعله منه أجرة المدكرو فيقوله ( ببعضه ) المدين كسممه ( في الحال ار الرضم وقبقا ) له أي حصته الباقية بعد ماجعله منه أجرة المدكري في قوله ( ببعضه ) المدين كسممه ( في الحال لو ناق شريكه وشرط له زيادة من الثر وانتصر المقابل بما يرده مامر من التمصيل ، ومن ثم اختلز السبكى أنه إن اسبكم الله عنها الكل أو أطلق ولم تدل قرينة على أن المراد حصته فقط امتنع ، وهو مواد النص لوقوع العمل في ملك غير المكترى قصدا أو على حصة المستأجرة المحد باذ ، لكن المتمد إطلاق الصحة كما اقتضاء كالامهم ، واحترز بقوله في الحال عما لما مر أن الأجتماد على المقبة لما تأتيضا المجمة المستأجرة المجتمة بالمواد المنا على المحتمد إطلاق الصحة كما اقتضاء كالامهم ،

قضيته أنه الرام يعلم بمل طرأ مايرجب تعطلها عدم الانفساخ وهو كذلك كما يعلم مما سيأتى فيا لو فصيت اللهابة المستجوة من لبوت الحيار على ما يأتى (قوله فإن شرط اليخ ) أي من جانب المؤجر أو المستاجر ووافقه عليه (قوله وإلا فضيا ) أي فييطل فيها اليخ ، وطريقهم للصحة تجديد المقد فيا بنى من المدة بأجرة معلومة (قوله ليسلخ ) من بات قطع ودخوا اه عنار (قوله ويطحن برآ ببعض الدقيق) خرج بالدقيق ما لو استأجره ببعض البر ليطحن باقيه فلا يمتنع . وعبارة حجج : وصورة المسئلة أن يقول لتطحن الكل يقفيز منه أو يطلق ، فإن قال استأجرتك يقفيز منه الدقيق ما هذا الشريكين شريكه وما يأتى فيا لو ساق أحد الشريكين شريكه وما يأتى فيا لو استأجر امرأة الإرضاع رقيق بعضه فيصح سواء قال لتطحن باقيه الموالدن علاقاً أن يما الأجرة شيئا تحصل بعمل الأجير اه . وقياس مامر للشارح باقيه أو كله الآل النخالة ) أى اجداه (قوله والأوجه فيها البطلان) علاقاً لمج أي ويستحق أجرة المثل (قوله أي امرأة مثلا ) أى أو ذكوا أو صغيرا سم على منبح (قوله التصمد ويانه قال ساقيتك لترضع رفيقاً ) أى مثلا أعما من قوله الآتى بخلاف المرأة المج رقوله المنتمد فيه الصحة وإن قال ساقيتك على جمع هذه الحديقة وقوله لكن المتحد فيه الصحة وإن قال ساقيتك على جميع هذه الحديقة وقوله لكن المتدا إطلاق الصحة يأى هنا وفي المساقاة أحد الشريكين الآخر ، وهذا هو المعتمد وإن قال ما كور عفيه م والم مع على حج . وقول هواها هو المعتمد : أي حال كورك فيه م والم سم على حج . وقول سم وهذا هو المعتمد : أي حال كورك وله حرا ع مع طي حج . وقول سم وهذا هو المعتمد : أي حال كورك ولم الموكون المجرة وو مها مو على حج . وقول سم وهذا هو المعتمد : أي حال كورك حبا ، وما ذكره يفهمه

حانوتاخوابا على أن يعمره من ماله وبحسب من الأجرة أوحاما على أن مدة تعطله محسوبة على المستأجر بمفى انحصار الأجرة فى الباقى ، أو على المؤجر بمنى استيفاء مثلها بعد المدة فسلت بلهل نهاية المدة ، فإن علمت بعادة أو تقدير كتمال شهر كذا الممارة بطل فى تلك المدة وما بعدها وصح فها اتصل بالعقد انتهت (قوله قال السبكى ومنه مايقع فى هداه الأزمان الذى أتراجع عبارة التحقة (قوله أى حصت الباقية) تبع فى هذا الحل الشباب ابن حجر المنارطذا التفصيل لكنه هو يختار فها يأتى الإطلاق فكان الأصويب حلف هذا التفصير (قوله بما يرده مامر من التفصيل) والجهل بها إذ ذاك ، وخرج بنحو المرأة استنجار شاة مئلا لإرضاع طفل . قال البلقيني : أو سملة فلا يصح لعدم الحاجه مع عدم قدرة المؤسم على تسليم المنفعة كالاستنجار لضراب الفحل بخلاف المرأة الإرضاع سفلة ( و ) يشرط لصحبًا أيضا ( كون المملكة المرأة على معلومة كما يأتى ( متقومة ) في ها قيمة ليحسن بذل الممال في مقابلتها وإلا المراكات عربة أو خديسة كان بلك لمال في مقابلتها مفها ، وكونها واقعة للمكرى وكون العقد عليها غير متفسمن الاستيفاء عين قصله كاستدوق مع بقاء العين ، وكونها تستوق مع بقاء العين ، وكونها مهاجة عموجة مقصودة لاكتفاحة للشم فإن كثر الفاح صحت الإجارة الأن منه ماهو أطبب من كثير من الرياحين كما ذكره الرافعي وإن الزعم المراجعة على من المراحين كما ذكره الرافعي وإن الزعم المراجعة المحتميم وأكم هذه القيود ماخوذة من كلامه ( وإن روحمت السلمة ) إذ لاقيمة لها ، فلى استأجره عليها مع انتفاء النصب بردد أو كلام فلا شيء له والإ فله أجمرة المثل ، وما بحثه الأفرص من أن الفرض أنه استأجره على مالا تعب فنصبه غير معقود عليه

قول الشارح السابق وفسر بأن تجمل الغ (قوله إذ ذاك ) أى وقت الفطام (قوله مناة مثلا) أى أو قناة أو بئر للانضاع بما بأجرح (قوله للمدم الحاجة) ولأنها لاتفاد للإنضاع ، يخلاف المرة الفرة المسبعيا لصيد الفار فصح المستخدام المنطقط المستخدام المنطقط المستخدام المعلقط المستخدام المعلقط والتربية فيملكها بالملك كالوحوش المباحقة حيث تملكها بالاصطياد (قوله كاستئجار بسنان) أى ولا استئجار أرض لنحو بدرانها ويأخد مافها من الآلات أن الإجارة إنما تستحق بها المنشقة لا الأعيان ، وعليه فلو استأجر أن فوجد في الأرض أحجارا مدفونة أو أصول أرض للبناء أو غيره ثم حفر للتوصل لاستيفاه المنفقة التي استأجر ها فوجد في الأرض أحجارا مدفونة أو أصول بخدان على طلق المؤقة أو أصول بالمنافقة التي استأجر ها فوجد في الأرض أحجارا مدفونة أو أصول بالمنافقة التي استأجر ها فوجد في الأرض أحجارا مدفونة أو أصول بالمنافقة التنفس منافقات المنافقة التي استئجر على فوجد في الإنسان عن مافقة المنافقة التنفس واحتاج باطل (قوله بخلاف عبد طفقال) أى بخلاف استئجر المرأة لإرضاع نحو الفي ان يفرخ وقال له لك منه كذا هل فالحق في الإنيان بها إلى تردد . وقع السؤال عن رجل ذفع لاتخريضا بخدمه إلى أن يفرخ وقال له لك منه كذا هل فالك وصيد أم لا ؟ والجواب عنه بأنه إن استأجره بمعقمه حالا صح واستحق شائعا وإلاكان إجبادة فللمن وعليه للمقول له أجرة مثل عمله أخطا من مسئلة الاستئجار لإرضاع الوقيق للدكورة في كلام المسنف

هو تابع فيه أيضا الشهاب المذكور وهو مبنى على مامر له كما مرت الإشارة إليه (قوله وكونها واقعة الممكنرى ) أى أو موكلة أو موكلة ، وخرج بلك العبادة التي لاتقبل التبابة كالصلاة (قوله بخلاف نحو طفل) صوابه بخلاف استنجارها لارتضاع نمو طفل (قوله وكونها مباحة ) قد يقال هما يغنى عند قول المصنف متقوسة ومن ثم أخرج هو بها الحرمة كا مر (قوله مع انتفاه النهب ) لايختي أن هما الفلزف لم يتقدم عليه مايصح تعلقه به إلا لفظ استنجار ، وحينكا يكون الممنى : لو استأجر ، والحال أن النعب منتف : أى بأن كان ذلك معلوما وقت الإيجار كما وقت الإيجار تكافرة لذلك معلوما عند الإيجار كما هو قصية تعلق الملؤف باستنجار ، وحينتاه فيشكل لأن التعب إذا كان معلوما فهو صورة الصحة ، وعبارة التحقة وحيارة التحقة وحيارة التحقة وحيارة التحقة وحيث لم يصح فإن تعب بكرة تردد أو كلام فله أحرة علل وإلا فلا انهت ، فجمل التعب أمرا عارضا ، والعمورة

فيكون متيرها به مردود بأنه لايم هادة إلا بلنك . فكان كالمقود عليه ، وشمل كلام المسنف ماكان مستقر القبية ، وشمل كلام المسنف ماكان مستقر القبية ، ويما لم يستقر خطرة المنافعة بعد ، وشمل المنافعة بعد من الكلمات كما في يبع الدور والوقيق ونحوهما نما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين فيصح الاستنجار عليه . وفي الإحياء امتناع أخد طبيب أجرة على كلية بدواء ينفرو به لانتفاء المشقة ، بخلاف ماهر عرف إزالة اعرجاج نحو سيف بضربة واحدة أى وإن لم يكن فيها مشقة ، إذ هلمه الصناعات بتعب في تعلمها ليكسب بها ويخفف عن نفسه التعب ، وخالفة البخوى في هله ، ورجع الأخرعي الأول ، وهو الأوجه (وكلما دراهم ودناير الذرين) أو الوزن بها أو الفرب على سكتباره (في الأصح) لأن منفعة المزين على سكتباره (في الأصح) لأن منفعة المزين على سكتباره (في الأصح) لأن منفعة المزين على مقيل المنافعة المنافعة المؤين المنافعة المؤين المنافعة المؤين المنافعة المؤين المنافعة المؤين بنافعة المؤين المنافعة ويلم أما من أو المؤلكة وينافو منفوية فير معارة المنافعة المنافعة المنافعة ويلم المنافعة ويلم أما من أو المؤلكة بعضهم ، وخرج بالمدابية ولو المدنانية الحلي فتجوز إجازة من يعرف كالمنافعة ويلم في المنافعة المقومة أمن ويصح المنافعة المقومة ورعمارة للقرين بها ، ولو استاجر ضجرة للمنافعة المنافعة المنافعة المقومة في معلم المنافعة المتوامة (وكون للاصطلال بنظام عليا حسا وشرعا الفائمة وباز وشاهين لصيد لأن منافعها متقومة (وكون المنافعة فدخل المنافعة الميارة ما أقطعه له المجارة ما أقطعه له الإمام كالمنافعة المنافعة المنافعة

(قوله خلافا لمحمد بن يمبى ) حيث قال : عمل عدم صحة الإجارة على كلمة لاتنصب إذا كان المنادى عليه مستقر المسيخة المسيخة المستقر عليه المسيخة المساقرة المسيخة المساقرة المسيخة ا

أن الكلمة من شأنها لاتتمب، فلعل مااقتضاه كلام الشارح غير مراد له( قوله مردود بأنه لايتم عادة إلا بذلك ) قد يقال هذا لايرد "بحث الأذرى لأن فرض المسئلة أن الإجارة على مامن شأنه عدم التصبوم العادة فيه عدم التعب

لأنه مستحق لمنفعته وإن خالفهالفزارى وجماعة مزعلماء عصره وأفترا بالبطلان فإنالقطع لم يملكالملتفعة وإيما أبيبع له الانتفاع بها كالمستعير ، وفصل الزركشي بين أن يأذن الإمام له في الإيجار . أو يجرى به عرف عام ، كديار مصر فتصح وإلا فتمتنع اه . ويمكن أن يجمع بذلك بين الكلامين ، وتوجه الصحة مع عدم ملكه المنفعة بأن اطراد العرف بذلك نزله منزلة إذن الإمام ( فلا يصح استثجار ) من نذر عتقه . أو شرط في بيعه ، ولا استثجار (آبق ومغصوب) لغير من هو بيده ، ولا قدرة له على انتراعه عقب العقد : أي قبل مضيَّ مدة لمثلها أجرة أخذا مما يأتى في التفريغ من نحو الأمنعة وذلك كبيعهما . ويؤخذ منه أن قدرة المؤجر على الانتزاع كذلك كافية ، وألحق الجلال البلقيني بذلك مالو تبين أن الدار مسكن الجن وأنهم يؤذون الساكن برجم أو نحوه ، وهو ظاهر إن تعذر دفعهم ، وعليه فطروّ ذلك بعد الإجارة كطروّ الغصب بعدها ( و ) لا استثجار ( أغمى للحفظ ) بالنظر وأخرس للتعلم إجارة عين لاستحالته ، بخلاف الحفظ بنحو يد وإجارة الذمة مطلقا لأنها سلم وعلى المسلم إليه تحصيلي المسلم فيه بأيّ طريق كان ( و ) لا استشجار ( أرض الزراعة لا ماء لها دائم ) أي مستمر ﴿ ولا يكفيها ألمطر المعتاد) ولأما في معناه كتلج أو نداوة ، ولا تستى بماء غالب الحصول لعدم القدرة على التسليم ، وعبرد الإمكان غير كاف كإمكان عود الآبق وبحوه ، ولو قال المؤجر أحفر لك بئرا : أي ولو قبل العقد فيا يظهر وأستى أرضك منها ، أو أسوق الماء إليها من موضع آخر صحت الإجارة كما قاله الروياني : أي إن كان قبل مضي مدة من وقت الانتفاع بها لمثلها أجرة ، إذ لاضرر عليه حينئذ لأنه يتخير عند عدم وفائه له بذلك في فسخ العقد ، وخرج بالزراعة مالو عمركاستشجارها لمـا شاء أو لغير الزراعة فيصح ﴿ ويجوزُ ﴾ إيجارها ﴿ إِنْ كَانَ لِهَا مَاء دائم ﴾ من نحو نهر أو حين لسهولة الزراعة حينئذ، ويدخل شربها إن اعتيد دخوله أو شرط وإلا فلا لعدم شمول اللفظ له ، ومع دخوله لايملك المستأجر المـــاء بل يستى به على ملك المؤجر كما رجحه السبكي ، وبحث ابن الرفعة أن استثجار الحمام كاستثجار الأرض للزراعة ( وكذا ) يجوز إيجارها ( إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة ) في نحو جبل

<sup>(</sup>قوله ويمكن أن يجمع بذلك الخ) سيأتى أن الراجع صحة إيجاره مطلقا . والكلام فى إنطاع الأوقاف ، أما إقطاع التملك فيصح اتفاقا (قوله من نلر عقه ) ظاهره وإن كانت مدة الإجارة تتقضى قبل دخول وقت الدين بأن كان مطلقا على شيء كقدوم غائب والظاهر أنه غير مراد ظيراجع (قوله أي مستمرً) دفع به إيهام أثن

(والغائب حصولها في الأصحى) لأن الغائب حصول الغائب ، والغائي لايجوز لعدم الوثوق بجصول ماذكر ، ورجي المحسول ماذكر ، ورجي المحسور في وقته ورجي المحسور المحسور المحسور في وقته عادة وقبله إن كان ربها من الزيادة الغائبة ، ويعتبر في كل زمن بما يناسبه ، والتثيل بخمسة عشر أو سبعة عشر باحتبار ذلك الزمن ، ولو أجمرها مقيلا ومراحا والزراعة لم تصح مالم بيين عين مالكل ، ويتجه تقييده بما إذا قصد توزيع أجرة منفعة الأرض على المنافع أخلا بما بعدها ، ومن ثم قال القفال : لو أجره ليزرع النصف ويغرس التصف لم يصح إلا أن بين عين ما لكل منهما (والامتناع ) لقسليم (الشرعى) لتسليم المنفعة (كالحسى ) في حكمة (طلايصح استنجار لقلع) وعشو سليم وإن لم يكن من رض صحيحة ) وعشو سليم وإن لم يكن من

(قوله ويجوز استثجار أراضي مصر ) وسيأتى أن هذه مستثناة من اشتراط اتصال المنفعة بالعقد (قوله للزراعة ) لو تأخر إدراك الزرع عن مدة الإجارة فلا تقصير لم يجب القلم قبل أوانه ولا أجرة عليه م ر . وقوله ولا أجرة عليه يخالفه قول الروض وإن تأخر الإدراك لعذر حرَّ أو برد أو مطر أو أكل جراد لبعضه : أي كرءوسه فنبت ثانياكما قاله فيشرحه بتى بالأجرة إلى الحصاد اه سم على منهج . أقول: ويمكن عمل قول م ر ولا أجرة عليه على مالوكانت الأرض تزرع مرة واحدة واستأجرها لزراعة الحب على ما حرت به العادة في زرع البر ونحوه فتأخر الإدراك عن وقته المعتاد فلا يكلف الأجرة لحريان العادة في مثله بتبقية الزرع إلى وقت إدراكه وإن تأخر ، وحمل قول الروض بني بالأجرة على مالو قدر مدة معلومة أدرك الزرع قبل فراغها فيلزم بأجرة مازاد على المدة المقدرة إذا جرت العادة بانتفاع بها بعد انقضاء المدة بزوع آخر ( قوله وإن لم ينحسر ) أي المـاء ( قوله في وقته عادة ) أي فإن تأخر عن الوقت المعتاد ثبت له الحيار ( قوله وقبله ) أي الريّ . وقوله والتمثيل بخمسة عشر : أي فراعا (قوله ويتجه تقييده) أي عدم الصحة (قوله بما إذا قصد) مفهومه أنه إذا أطلق لم يصبح وينبغي أن حالة الإطلاق محمولة على توزيع الأجرة عن المنافع الثلاث ، ويخرج بذلك مالو قصد تعميم الانتفاع وأن المعنى آجرتك هذه الأرض لتنتفع بها ماشئت ، وإنما ذكر المنافع الثلاث لهبرد بيان ماشملته المنافع ( قوله ليزرع النصف ويغرس الخ) بيَّن مالو أجره ليزرع النصف برًّا والنصف شعبرا هل بجب أن ببين عين كل منهما على قياس ماذكر فى الزرع والغراس بجامع اختلاف الضررولأنه يمتنع إبدال الشعير بالحنطة ، أويفرق باتحاد الجنس هنا وهو الزرع بخلاف الزرع والغراس فإنهما جنسان ؟ فيه نظر ، وصمم مر على الفرق فليحرر اهسم على حج .أقول :والأقرب عدم الفرق ( قوله كالحسي ) أي الذي تقدم أنه مانع من الصحة في قوله وكون المؤجر قادرا الخ ، وهذا بناء منه عل أن المراد بالقدرة فيا مر الحسية ولو حملها على الآعم لاستغنى بما مرّ عن ذكر هذه (قوله من نحو سنّ صحيحة ) ولو استأجر من يفعل ذلك وفعل لم يستحق أجرة لعدمُ الإذن فيا فعله شرعا كما لو استأجر لصدع إناء ذهب فإنه لا أجرة له . نعم لو جهل الأجير أنها صحيحة فينبغي استحقاق الأجرة كما لو استأجر الناصب من يذبح الشاة المغصوبة فذبحها جاهلا فإنه يستحق أجرة المثل كما تقدم ، وعلى هذا لو اختلفا فقال المؤجر ظننتها وجعة وقال المستأجر بل علمها صبيحة فالأقرب تصديق الموجر لأنه الظاهر من حاله ، إذ الغالب أن الإجارة لاتقم إلا على

المراد بالدائم الراكد كما عبروا به فى الطهارة (قوله ويتجه تقييده ) انظر ما المراد به وما فى حاشية الشيخ لم يظهو لى (قوله ومن ثم البخ) هذا من تعلق ما قبل التقييد المذكور ، فكان الأقول ذكره عقبه كما هو كدلك فى النصفة

آدى العجز عنه شرعا . أما مابجوز شرعا كسن وجعة فيصح الاستدجار لقلعها إن صعب الأم . وقال أهل الخبرة :
إن قلعها يزيل الأم ، ولو استحق قلعها في قصاص أو في نظير ما يأتى في السلمة فكذلك لأن الاستنجار في القصاص
واستيفانه الحدود جائز ، وفي البيان أن الأجموة على المقتصصة إذا لم ينصب الإمام جلادا يقيم الحدود ويرزقه من
مال المصالح ولوكان السن صحيحا ولكن انصب تحته مادة من نزلة وتحوها وقال أهل الخبرة لانزول المادة
إلا بقلمها ، فالأشبه كا قاله الأذرعي جواز القلم للفرورة، واستفكاله صحبا لنحو الفصد دون كلمة البياع ود
إلا بقلمها ، فالأشبه كا قاله الأذرعي جواز القلم للفرورة، واستفكاله صحبا لنحو الفصد دون كلمة البياع ود
ضربه الإيخلو عن تعب ، ولو استأجره لقلم وجعة فيرف لم تنفسخ بناء على جواز إيدال المستوف به ، والقول
ضربه لايخلو عن تعب ، ولو استأجره لقلم وجعة فيرف لم تنفسخ بناء على جواز إيدال المستوف به ، والقول
المناف لكنها غير مستقرة حتى لو سقطت رد الأجرة كم مكنت الزوج فلي يظاها ثم قارق . ويفار ذلك مالو
حبس الدابة مدة لهكان السير حيث تستقر الأجرة على مكنت الناف تحت بده ، وما تقرر ها لايناني منتف ما الإمام من استقرارها ، إذ هو مفروض فها إذا بين عدم تدارك اللهم المستأجر عليه ومع م أمن والطوب لاتفضاء
الإمام من استقرارها ، إذ هو مفروض فها إذا بين عدم تدارك الفول المستأجر عليه ومع م أمن التلويت لاتفضاء
المندة المكن وهي ممنوعة ، يخلاف اللمية على ما اله الم الأجرة عن ولو مع أمن القلوب لاتفضاء
المندة المكث وهي ممنوعة ، يخلاف اللمية على مام كا قاله الأذرعي وبطره تجن ولومه أمن القلوب لاتفضاء

ذلك (قوله إن صعب) أى قوى (قوله فكلك) أى ولو صحيحة (قوله للضرورة) أى نقسم الإجارة اله حج (قوله لم تفسخ) أى خلاف الحج ر وله بنامطي جواز إبدال المستوفيه) أى ولومن غيرجنده حيث ساوى ما يعرض منه بنفسا واحدة أو زاد حيث رضى الأجير أو نقص حيث رضى المستأجر (قوله يجبر عليه ) أى القلم (قوله مسقطت ) أى قلل والمستقبل لم سقطت ) أى قلل والمستقبل المستأجر على المستأجر أو عرض المنابة المستأجرة على المستأجر أو عرض المناب المستأجر من تسلم ماذكر حتى مفت مدة يمكن فيها استقباء المنافعة للأقرب الأجرة . على أن قبل ما المستأجر على المستأجر أو عرض المناب المستوف به عدم الرد وأنه يستعمل المستقباء المنافعة للأقرب الأجرة . على أن قبل ما ما من عرف إذ إيالما المستوف به عدم الرد وأنه يستعمل المستقبر عليه المستأجر عليه المستاجر عليه بلامات منه ، وفي نسخة إذا يمال يطرق عدم المستوف به عدم إمكان القمل المستأجر عليه المنابع منه الكافى أن المسلمة : أى فإنه يجوز استشجادها . ووجه بأنها لاتحق من المسجد بناء على الأصمت من عدم منم الكافر الجنب من المكث في المسجد ولو قبل بعدم محمة الإجارة ، المسابط الما على دخول المسجد ومطالبها منا بالخدة . وفرق ين يحمل وين قبل ما ما المن مأنه لاتعرض له إذا ويناب عم أمل أن ويشرب (قوله على مامر) انظر في أي عمل م المسجد ومطالبها من المنطقة على المسجد وبطرة عبد المنع ما أنتر من عمل المار النظر في أي عمل مراوز المسجد ومطالبها منا بالخدة . وفرق ين يضم علم المنابع على طواز إيمال المسترف عم المنافقة على منه الافساخ وإبدال خدمة المسجد بخدمة بين المشعد على جواز إيمال المسترفى به ، إذ قياسه عدم الافساخ وإبدال خدمة المسجد بخدمة بينه منه الاقتسان على المنابع والمل خدمة المسجد بخدمة بينه منه الاقتسان على المنابع المسجد بخدمة بينه يتبعث منه ، إذ قياسه عدم الافساخ وإبدال خدمة المسجد بخدمة بينه منه الاقتسان على دول المسجد عدمة المسجد بخدمة بينه منه الاقتسان على المسجد بخدمة بينه بينه من عدم الانتسان على المنابع المسجد بخدمة بينه منه الانتسان على المسجد بخدمة بينه بينه من عدم الانتسان على المنابع المنا

<sup>(</sup>هو لدفإن متمه من قلمها الخ) هذا التخريه وما بعده إلى آخوالسوادة مينى على القابل فإنه كذلك برمته وبالروض وشرحه بناء على اختيار المقابل . فالحاصل أن المتمد عدم الانفساخ واستقرار الأجوة ، وف حاضية التحفة الشهاب سم التصريح بذلك ، وبه يندفع مافى حاشية الشيخ فى عدة قولات بناء على أنه تفريع على الأصبح من عدم الانفساخ الذى هو الظاهر من سياق الشارح فتليه (قوله على مامر ) أى فى باب الحدث

قل دخلت ومكنت عصت ولم تستحق أجرة . وفي معنى الحائف المستحاضة ومن به سلس بول أو جراحة نضائة بحشى منها التلويث أما إجارة اللمة فتصح ، ولا يصح الاستحجار لتعليم التوراة والإنجيل والسحر والفحش والنجوم والرمل ، ولا لحتان صغير لايحتمل ، ولا تكبير في شدة برد أو حرّ ، ولا أثر مر ونياحة وهمل مسكر غير عترم إلا الإراقة ، ولا تتصوير حيوان وسائر الخرمات ، ولا يحل أخل عض على شيء من ذلك كبيع ميته ، وكما يحرم أخله عوض على ذلك بحرم إعطارة إلا لفهر ورة كفلك أمير وإعطاء شاعر دفعا لمجرة وظالم ذفعا لظلمه وكما يكرم أخله عرض على ذلك بحرم إعطارة إلا فلهر ورة كفلك أمير وإعطاء شاعر دفعا لمجرة مين ( بغير إذن وركلنا) حرة ( منكوحة لرضاح أو غيره ) ما لايوثرى إلى خلوة عرمة فلا يجوز استجدارها إحبارة عين ( بغير إذن المؤرخ على الأصح ) مالم يكن هو المستأجر لاستغراق أو قاتها بحقه من تعليل الأول عليه غير على الكناح ، إذ لاحق له في لبنها وخدمها لكن له فسخها حقيقا لحقه ، ويوخف من تعليل الأول ماجمه الأذرعي أنه في كان خافيا المستحق الى ينتضع وهو متعلل منه ، وخرج بالحرة الأمة فلمسيدها إيجارها للمناخ عدو بالحرة الأمة فلمسيدها إلى التفاء مسلطنة ، نهم المكاتبة كالحرة كا قال الأذرعي لا تضاء مسلطنة ، بغير إذنه في وقت لايلزم تسليمها له . أما مع إذنه فتصح مطلقا ، نعم المكاتبة كالحرة كا قال الأذرعي لا تضاء مسلطنة .

المسجد نظير الصبى الممين للإرضاع ، والتوب الممين الخياطة ، والحدمة نظير الإرضاع والحياطة اه سم على حج ر قوله ولم تستحق أجرة ، ظاهره وإن أنت بما استؤجرت له ، وهو ظاهر لما قرره من انفساخ الإجارة يقرب المجيض قإن ما أنت به بعد الانفساخ كالعمل بلا استشجار ( قوله أما إجارة اللمة فتصبع ) لو أنت بالمعمل ينسمها في هده بأن كنست المسجد بنفسها في حالة الحيض فينهني أن تستحق الأجرة وإن أنمت بالمكث فيه خصول المقصد مع ذلك ، ويذلك يفارق ما لو استأجره لقراءة القرآن عند قير مثلا فقرأه جنبا فإن الظاهر عدم استحقاقه الأجرة وذلك لعدم حصول المقصد ، لأنه لما أتى بالقرآن على وجه عمره بأن قصد القراءة أو على غير وجه محرم يصرفه عن حكم القرآن كأن أطلق انتني المقصود أو نقص وهو الثواب أو نزول الرحة عنده و .

رضرع ] سامع قراءة الجنب حيث حرمت هاريتاب ؟ لايبعد الثواب لأنه استاع لقترآن ولا ينافى ذلك الحرمة على القارئ م ر اه سم على حج ( قوله ولا يصح الاستنجار لتعلم التوراة النخ ) أى لجميع ذلك . أما لو استاجره البيض ، فإن كان مينا وعلم عدم تبديله صح وإلا فلا اه . وقى سم جل منهج : قرع : لايصح استنجار ذى مسلما لبناء كنيسة لحرمة بنائها وإن أقرّ عليه ، وما فى الزركشى نما يخالف ذلك ممنوع أو محمول على كنيسة للزول المارة اه (قوله بغير إذن الزوج)

[ فرع ] ذكر بعضهم أنه يجوز الزوجة استنجار زوجها ، ولها منمه من الاستمتاع لكن تسقط نفقتها وهو واضح وافق عليه م ر، ولعل المراد أن لها منمه وقت العمل لامطلقا اه سم على منهج . أقول : وفي دعوى السقوط والحالة ماذكر نظر لأنها تمنمه حقا وجب له طبيا بل هو يؤجارة نفسه فوت التم على نفسه فكان المانم منه لا منها (قوله لعمل) أي يعمله في بينها (قوله جاز) فلو حضر قبل فراغ الملتة فينهني الانقساخ في الباقي اه سم علي حج (قوله واعتراض الغزى له ) أي لما بحثه الأفرعي (قوله أما مع إذنه ) أي الؤوج ولو اختلفا في الإذن وعدمه

(قولدكتمك آلسير الخ) أى نظير المذكورات فى حل الدفع دون الأعد عند الضرورة فالمراد منه عبرد التنظير للإيضاح وإلا ففك الأسير وما يعده ليس مما نحن فيه كما لايمنى( قوله مالم يكن هو المستأجر ) فيه أن هذا يغنى عنه قول المن يغير إذن الزوج إذ استنجاره إذن وزيادة السيد عليها ، والعتيمة الموصى بمنافعها أبدا لايعتبر إذن الزوج في إيجادها كما قاله الزركشي ، ويغير المستاجرة المين المنكوحة له فيجوز له استثجارها ولو لولده منها ، وعل ما تقرر فيمن تملك منافعها ، فلو كانت مستاجرة العين المتحج ، وأفي السبكي بمنعه لوقوع الإجارة لم تصحح إجاراً فضها قطعا ، وقد عمل المنقور الإجارة على أعينهم للمكم فكيف يستأجرون بعد ذلك ، ورد بأنه لا مزاحمة بين أعمال الحج والممكم إذ يمكنه فعلها في غير أوقاته لأنه لا يستغرق الازمنة ، وليس لمستأجر المنكوحة ولو للإرضاع منح زوجها من وطئها خوف الحجل أوقاته لأن الروسة ، والقرق بينه وبين منع المراحمة المراحمة الذي تأكم الروسة ، والقرق بينه وبين منع المراحم، من وطء المروسة أنه هو الذي حجر على نفسه بتماطيه عقد الرمن بمنافعة أن الروسة ، والقرق بينه ما المسلم المقد كما لا ينفى (ويجوز تأجيل المنفقة في إجبارة الملسة ) لمن عملوم لقبول الدين المناجعة المسلم عامله المقد كما لا يقل من على الملاحة بكما ( إلى مكة أول شهر كلما ومراده بأول الشهر هنا مساجله لما عراق الحقوق المنافعة في اجبارة الملسمة المنافعة عن الإصحاب على إطلاحه على الملاحة عن الإمام والبغورة المه الدار السنة المستقبلة أو سنة أولما من غد ، وكانما إن قال وقد تحد المنافعة المسرة وذلك المواجق والمنافعة كما مر ، ولوقال وقد هقد المنافعة المنافعة أجرة ، وذلك كما لو ينافعة المنافعة كما مر ، ولوقال وقد هقد المنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة ولمنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة ولوقال المنطقة مقاله من المنافعة المنافعة المنافعة في المنافعة ولمنافعة المنافعة المنافعة في المنافعة المنافعة عن المنافعة المنافعة المنافعة في المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة مستعبال المنافعة منافعة المنافعة ال

صدق الزوج لأن الأصل هذه الإنن (قوله لا يعتبر إذن الزوج) أى بل يوجموا مالك المنفة بلا إذن (قوله وبغير المستجار المستجود و قل ما المنفوم من قوله مالم يكن هو المستجود و قل ما المنفوم من قوله مالم يكن هو المستجود وقل و قل ما المنفوب المحجود أخد وقوله وقل ما معتمد وقوله في أخير أوقائه ) أى العالم (قوله عنوف الحكامين العجب أى عن المعضوب المحجود أخد وقوله عنوف الحلي أن ألم الموقع على المنفوق بالمنفوق المنفوق المنفوق

<sup>(</sup>قوله لايعتبر إذن الزوج في إيجارها ) ظاهره ولو في أوقات التمتم ، والظاهر أنه غير مراد إذ لاتتفاعد عن الأمة .(قوله وعلى ماتقرر فيمن يملك منافعها الغ ) هذا لايتمنص بالمنكوحة كما لايخني (قولهالنجيم ) متعلق باستشجار

كما هو واضح أيضا لاستغرافهما السنة حينتا. مع احيال اللفظ له وإن اختلفا بطل الجهل به إذ يصدق تساويهما يثلاثة أشهر وثلاثة أشهر مثلا من السنة وذلك مجهول ، ويستثنى من المنع في المستغبلة صور كما أجره ليلا لما يعمل نهار او أطلق نظير مامر في إجارة أرض الزراعة قبل ربيا ، وكإجارة عين شخص المحج عند خروج قافلة يلده أو تهيئهم المخروج ولوقبل أشهره إذا لم يتأت الإتيان به من يلد المقد إلا بالسير في ذلك الوقت وفي أشهره قبل المقدت لحجر منه واجارة دار بيلد غير بلد الماقدين ودار مشغولة بأمنته وأرض مزروعة يتأتى تعريفها قبل مفتى مدة لها أجرة ، وكما في قوله (فلو آجر السنة الثانية لمستأجر الأولى) أو مستحقها بنحو وصية أو عدة بالأشهر (قبل انقضاع المقد الأول لأن الأصل عدمه ، فإن وجد ذلك لم يقدح في الثاني كما صرح به في الغريز ، والوجه

جرء من النصف الثاني أو أؤل جرء منه فأو بإسكان الواو ، والمراد الأول أو الآخر على التعيين الاواحد مهم معهما ( فوله غير بلد العاقدين ) هل ابتداء الملة من زمن الوصول إليها كما هو قضية كون الإجارة المنفقة مستقبلة بدليل استثنائها من المنع أو من زمن العقد ، وعليه فهل ينز مه أجرة المدة السابقة أو لاتاز مه يلا أجرة ما يقى من المدة وهل استقبلة ولو كان اللوصول إليها لأو المنه شيئا ، وينجم الأول وهو أن الملة إنما تصب من زمن الوصول فليحرر اهم على صحح . ونقل هذا عن فتاوى النووى قال : فلا يضر وهو أن الملة قبل الوصول إليها لأن المنة إنما تصب من وقت الوصول إليها والتمكن منها : أى وعل الثانى فاوا نقضت الملقة قبل أي كن كل من الدار والأرض ( قوله قبل المشقة قبل ) في كل من الدار والأرض ( قوله قبل مضى أمضى أمنا المناور والأرض ( قوله قبل عن القاد المناورية المناورية مناورة المناورية مناورة المناورية بالمناورة بأن المناورية بالمناورة بي كل من المناورية بأن المناورية بالمناورة في على المناورية بالمناورية المناورية المناورية بالمناورية بالمناورية إنا المناورية بالمناورية بالمناورية إنا المناورية بالمناورية بالمناورية بالمناورية المناورية المناورية المناورية المناورية المناورية بالمناورية بالمناورية بالمناورية إنا المناورية بالمناورية بالمناورية إن المناورية بالمناورية المناورية المناورية المناورية المناورية بالمناورية ولمناورية المناورية المناورية بالمناورية المناورية المناورية المناورية بالمناورية بالمناورية بالمناورية المناورية المناورية المناورية المناورية بالمناورية المناورية المن

(قوله وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين) قال الشهاب سم : هل ابتداء المدة من زمن الوصول إليها كما هو قضية كون الإجارة لمنفعة مستقبلة بدليل استشائها من المنع أو من زمن العقد ، وعليه فهل بلزءه أجرة المدة السابقة على الوصول أو لاياز مه إلا أجرة مايق من المدة بعد الوصول ، ولوكان العقد ، وعليه فهل بلزءه أجرة تمتنع الإجارة " في كل ذلك نظر ، ولم أر فيه شيئا ، وينجه الأول وهو أن المدة إنما تحسب من زمن الوصول فليجر را هما قاله الشهاب المدكور . قال شيخنا في حاشيته : ونقل هلما : يسنى الأول الذى استوجهه سم عن إنشاء النروى ، قال الشهرة المناخ السنة قبل الوصول إليها لأن المدة إنما تحسب من وقت الوصول إليها والتكن منها اهماف حاشية الشيخ . وما نقل له عن إفتاء النووى لم أره في فتاويه المشهورة . وف فتاوى الشارح خلافه ، وهر أن المدة تحسب من العقد ، ونصى ماطيها : سئل عما لو أجو دارا مثلاً بحكة شهرا والمستأجر على ما يمكن الإسد شهر ويستعن الأجرة أو لابد من قدر زائد على ما يمكن الوسول لهد ، وإذا نائد كور ؟ فأجاب على ما يمكن الوسول لهد ، وإذا قدل قدل فعل قدل في مستخر عليه المستعن الأجرة قبل وصوله والا لم تصبح ، فإن زادت استقر عليه من الأجرة بقسط ما يق منها فقط ، وفيها : أشي فتاوى الشارح جواب آخر يوافق هذا فلير المتاخ ، والمناف الدوام مالا ينتمر في الأبداء والمعتم في الدوام مالا ينتمر في الابتداء والمدور في المستحت بقد والتن هذا فليراجع (قوله لم يقدح في الثاني ) قال المستحة : والمدوج جوينظ على يقدح في الثاني ) قال المنحة : والدوام مالا ينتمر في الإبتداء

التابى الابجور كما لو آجرها لغيره ، واحترز بقيل انقضائها عما لو قال آجر تكها سنة فإذا انقضت نقد آجرتكها سنة أمري فلا يصح العقد الثانى كما لو علق بمجرء الشهر علم ترد على كلامه ، ولو اسناجر سنة فللمالك أن يؤجموها السنة الأخرى من الثانى لأنه المستحق السنفه ، وفي إيجارها من الأول وجهان أصحها لا لأنه الآن غير مستحق السنفه ، وبه جزم صاحب الأنوار ، وهو مقتضى كلام القاضى والبغرى وإليه ميل الروضة ، وبجوز المشترى لما المجرء المباتع كما أفي به الوالد معه الشناء كلام جمع ، خلافا لاين المباتحر والمباتحر كما أفي به الوالد معه الله واقتضاء كلام جمع ، خلافا لاين المباتحر وفي جواز إيجاد الوارث ما آجره المبت من المستاجر كما أفي به الوالد معه الحوار لأنه ثالبه ، وقال الزركشي المفاقى المباتح المباتحر المباتحر كما أفي به المباتحر كما أفي من المباتحر واقتح المباتحر المباتحر المباتحر واقتح المباتحر المباتحر المباتحر واقتح المباتحر المباتحر وفي علم ما عدم صحة العقد الثانى ، وإن على المباتحر والمباتحر المباتحر واقتح من المباتحر المباتح المباتحرات المباتح

مالا بفتغر فى الابتداء ، وقوله فى الثانى : و فى صحة العقد الثانى (قوله لما آجره البائع من غيره ) أى غير المشترى،، وقوله من المستأجر : أى مدة ثانية (قوله ما آجره ) أى مدة ثانية (قوله شامل للطلق) أى الأرض المملوكة وعبارة المختاء والطلة. بالكسر الحلال اه والمراد هنا المملوكة .

[ فرع ] استأجر زيد سنة من عمرو ثم أجر نصفها لبكر : أى شائها ، فهل لعمرو إيجار السنة الثانية الاتصافا بالنصف الثانى الدين يستحق منفعته أولا لأن زيدا غير مالك التعنفة الحاضرة ؟ فيه نظر، وبادر م ر إلى الثانى اه سم على حجج . أقول : الأقرب الأول لما علل به من اتصال المنفعة (قوله عدم صحة العقد) أى مالم تدع إليه ضرورة كما يأتى وإلا جاز (قوله لأن المدتين المتصلين الذي يؤخذ منه امتناع مايقع كثيرا من النافل بوجره القدر الذي شرطه الواقف ثم قبل مضيه بأشهر أو أيام يطلب المستأجر عقدا آخر خوفا من تعدى غيره عليه فلا يصح للعلة المدتورة وقوله صحة الإقالة ) وكالمؤجموة مالو الشرى مع البائم فإنه يصح على المعتمد المين المنافل بالشرى مع البائم فإنه يصح على المعتمد المين المنافلة بقسط المين من وقت التمايل والعالك عليه أجرة مثل مايق من المائه ويستحق المستأجر الأول على الثالك بقسط المسمى من وقت التمايل والعالك عليه أجرة مثل مايق من المائه ويستحق المستأجر الأول على الثالك بالمبارة ب

( توله سنة ) الظاهر أنه تنازعه من قوله استأجرت وقوله المستأجر، احترازا عمما إذا استوجرت سنة من المستأجر لها صنعين فلا يجوز العالمك أن يوجموها إلا من الأول لتأخر مدته ( قوله وهذا بعينه يقتضي المنع النح ) انظر ما الحاجة إليه وقوله فالظاهر كما قاله السبكي وغيره صحة الإقالة ) قال الشهاب ابن قاسم ولا يختى أنه إذا تقابل المستأجر المؤجر الأول رجم المستأجر على المؤجر بالمسمى واثرمه أجرة المثل من حين التقابل لا المسمى لارتفاع العقد بالنظايل وقد أتلف عليه المنفعة بإيجارها فلزمه قيمتها وهي أجرة المثل ، وما سبق التخابل بستقر قسطه من المسمى اه العقب في الأصبح ) بقيم الدين جمع عقبة : أى نوبة لأن كلا منهما يعقب صاحبه وبركب موضعه . وأما خير البيق و من مشى عن راخلته عقبة فكأنما أعتق رقبة و فصر وهابستة أبيال فالهموضهها لغة فلا يتقيد ماهنا بذلك ، وخرج بإجارة الدين الهي الحكام فيها إجارة الدمة فصح انفاقا لما مر أن التأجيل فيها جائز (وهو أن يوشجر دابة ورخلا ، طلا أو يركبه المالك تناوبا وأن يوشجر دابة ذا أياما ) معلومة و وذا أياما ) كذاك تناوبا ومن ذلك آجراك نصفها لحل كذا أو كلها لنركبا نصمت الطريق فيصح كنه المالك عناوبا ومن المالك في السوريق فيصح كيوم ويون أو فوضح وفرضح والا محل طيها والحسوب فى الزمن ثم عادة معروفة مضبوطة بالزمن أو المساقة عالم يون أو أوضح فوضح والا محمل عليها وذلك المكتف أو استراحة كالتناوبا ومن أو المساقة على المتورف والأولى تقلم وكوب المساقة كالتناوبا ومن المنافق من والمنافق الأولى تقلم وكوب المستاج و ، والا المنافقة منا وينفغ الأولى تقلم وكوب المستاج و ، والا يطلت المتلقه جنلنا بزمن مستقبل ، والقن كالدابة . وقضية قوله أياما جواز جعل النوبة ثلاثة أيام فأكثر كأن لا ينطق على ذلك كلام الروضة وغيرها . ويوشط من العقد وهو كذلك . حيث لايضر بالمدابة أو بالماشى ، يضعل على ذلك كلام الروضة وغيرها . ويوشط من نص الشافعي رضى الله عنه أنه لابد من رضا مالك الدابة .

(قوله وأما خير البيبق من مشى) أى قاصدا راحها (قوله وفسروها) أى العقبة (قوله يستة الغ ) وقدرها بالسير الممتاد خس وأربعون درجة ، الممتاد خس وأربعون درجة ونصد فلك المثالث والمستود وهي إذا قسمت على الفراسية لأن اسافة القسم سير يومين معتدلين أو يوم وليلة وقدر ذلك المثالث ، فالستة ألميال ، فالستة ألميال المتاد خسر به فكار أصل الفراسية المواحدة الميال المتاد ومستود إلى المتأجرها ولم يترفط المناد أميرا معلومة حمل عليها وإلا اشترط بيان ما يشبه وما يركبه (قوله فل التراجها نعا والا اشترط بيان ما يشهد وما يركبه (قوله فلو تنازعا الغن) ولو استأجرها ولم يتمرضا للنحاف فإن احتملهما ليركب بعض الطويق الغز ، ولعل المراد بالفتام في الشقة الأولى تقدّ مركوبه على مشيه لأنه ليس فيه ركوب من الميلك (قوله يقدر كوب على مشيه لأنه ليس فيه ركوب من المالك (قوله يقدر كوب المستأجر أولا فسلمح كال الآخير المالك (قوله يقدر على المشيه المالك (قوله يقدر على المشيه المالك المالك (قوله يقدر بالمستأجر أولا واقتسا بعد العقد ومحدا نوبة المستأجر أولا فسلمح كال الآخير المالك والمالك عن والمدينة المالم على حجيه النها أنها على المنه المنافق عن علما قوله السائح على طبح والمالك المالك والمراكوب ، لا يقاد إلى إذا يتورجه النص المنع عند طلب أحدهما المثالث عبارة من وجيه النص المنع عند على المركوب ، وإذا ركب بعد كلال وتعب أصدا على المركوب ، وإذا ركب بعد كلال وتعب ولع على المركوب علياسيالك النال الدابة ) يتأمل وجه طل المركوب كالمالك الدالم القولة المالك الدابة ) يتأمل وجه طلب أحدهما الثلاث الدابة ) يتأمل وجه المنس المناح على المركوب من طالم المركوب وطاله يقوله أعملة عنوان من الشافعي ) عبارة حجج : ويوضعند من ضالف الذابة ) يتأمل وجه طلب المركوب وضاله الثلاث الدابة ) يتأمل وجه يقوله أعداله المناد وضاله القلالة وضاله المنالة الدابة عن وضاله المناد المناد وتأمر كوب وضاله المناد المناد وضاله المناد المناد وضاله المناد المناد وضاله المناد المناد المناد المناد المناد المناد وضاله المناد المن

<sup>(</sup> فوله وخرج بإجارة العين ) كان الأولى تأخيره عن تمام المسئلة ( قوله نيم شرطالصحة في الأولى تقدم ركوب المسئلة ) بل المنتجد المسئلجر ) قال الشجاب ابن قاسم : ظاهره اعتبار ركوبه بالفسل ، والمنتجه خلافه كا يدل عليه التعليل ، بل المنتجه أنه إذا شرك في العقد ركوب المسئجر أولا واقتسام كل الآخر بنوبته جاز فليتأمل اهر إقوله ويوخد من نص الشافعي النبخ ) قال الشجاب ابن قاسم : قد يقال يعني عن هذا قوله السابق مالم يقمر " بالبيمة .

يذلك أعداً من قولم لايجوز النوم على الدابة فى غير وقته لأن النام ينقل ، وأنه لو مات المحمول لم يجبر مالك الدابة على حمله على ما يأتى .

## (فضل)

فُ بَقية شروط المنفعة ، وما تقدُّر به ، وفي شرط الدابة المكتراة ومحمولها

(يشترط كون) ألمفقود عليه معلوما بالدين في إجارة الدين والصفة في إجارة الدمة ، وكون ( المنفمة معلومة ) بالتخدير الآتى كالمبيع في الكل ، لكن مشاهدة عمل المنفعة غير مغنية عن تقديرها ، وإنما أغنت مشاهدة المعين في البيع عن معرفة قدره لاتها تحييط به ، ولا كذلك المنفعة لاتها أمر اعتباري يتعلق بالاستقبال ، فعلم اعتبار تحديد العقار حيث لم يشمير بلحزنه ، وأنه لاتصح إجاراة غائب وأحد عبليه ومدة مجهولة أو عمل كذلك وفيا له منفعة واحدة كبساط يحمل عليها وغيره يعتبر بيانها . نهم دخول الحمام بأجرة جائز بالإجماع مع الجهل يقدر المكث

ذلك وأى فرق بين ركوب أحدهما بوما أو يومين والآخر مثله على الاتصال وبين ركوب أحدهما ثلاثا والآخر كذلك ، مع أن الفرض انتفاء الفمرر عزالدابة والمماشي بلنك ، وقد يقال يوخمه المكوب عن هذا مما مع عن حج في قوله لأنه إن ركب وهو في تعب خف على المركوب (قوله وأنه لومات الهمول) انظر لو مرض اه سم عل حج . والظاهر أن المرض مثل الموت كما يوخمه من توجيه حج النص بأنه إذا ركب بعد كلال وتعب وقم على المركوب كالميت .

#### (فصل) في بقية شروط المنفعة

(قوله في بقية شروط المنفعة ) أى زيادة على مامر في قوله وكون المنفه متقرمة الغ رقوله لكن مشاهلة على المنفعة ) أن كالمابة مثلا (قوله فعلم اعتبار تحديد المقاتر ) لعل فائدة المترافل التحديد مع أن إجارة العقار الاكتون إلا حيية . و الإجمارة العينية يشرط فيها لكل من العاقدين ووثية العين أنه قد يكون العقار أرضا متصلة بغيرها فيراها كل من العاقدين ، ولكن لا يعرف المستاجر مقدار ما يستاجره من الأرض فيذكر المؤجر معدودها لتتميز عن فيدا و وفيها له متفعة واصدة ) أى مجهول (قوله وفيها له متفعة واصدة ) أى تحميل (قوله وفيها له متفعة واصدة ) أى ومع ذلك عن العاقدة من نوعه ومن الزيادة في استعمال الماء على ماجرت به العادة من نوعه ومن الزيادة في استعمال الماء على ماجرت به العادة أيش وقال سم على حجج : وانظر صورة المعاقدة من نوعه ومن الزيادة في استعمال الماء على مادد المناطين ، فإن مثلا لو قال استجمرت مثل هما الحداد المناطين ، فإن مثلا لو قال استأجرت مثل هما الحداد المناطين ، فإن مثل مثلا وقد "رملة استحق منفعة جيمه فلا يمكن الماقدة مع قيره ، ولعل من صورها أذنت الى في دخول فيعد تسليم الصحة بستحق منفعة الجميع أيضا ولا تمكن الماقدة مع فيره ، ولعل من صورها أذنت الى في دخول

## ( فصل ) فى بقية شروط المنفعة

( قوله كالمبيع في الكل ؟ أي في أنه إن ورد على معين اشترط معرفة عينه ، وتقديره على ما يأتى : وإن ورد على مافي اللمة اشترط وصفه وتقديره ، لكن مشاهدة الأول تفنى عن تقديره (قوله فعلم اعتبار محديد المقار ﴾ أي فلا يكفي أن يقول آجوئك قطعة من هذه الأرض مثلا ، وظاهر أنه إذا آجره دارا مثلا كنت مشاهدتها كما يعلم مما قلمه ( قوله سيش لم يشهر بدونه ) أي للعاقدين كما هو ظاهر (قوله إجازة غائب ) أي في إجازة الهين ، فرأده وغيره ، لكن الأجرة في مقابلة الآلات لا الماء . فعليه مايض به الماء غير مفسون على الداخل ، وثيابه غير مفسونة على الداخل ، وثيابه غير مفسونة على المحلوب المقاوت من السكنى على الحماي إن لم يستخفطه عليها ويجيبه إلى ذاك . ولا يجب بيان مايستاجره له في الدار لقرب التفاوت من السكنى ووضع المتاع ومن ثم حلى العقد على الممهود في مثلها من ما المنفس المتورو في المنفسة ( تارة تقدر ) المنفسة ( بيره ان ) فقط . وضابطه كل مالا ينضبط بالمعمل ، وحينقل يشرط علمه كرضاع هذا شهرا ، وتعليم أن أو تجميص أو اكتحال أو مداواة هذا بوما ، بالمعمل ، وحينقل يشرط علمه كرضاع هذا شهرا ، وتعليم أن أو تحميص أو اكتحال أو مداواة هذا بوما ، كل شهر بدينام لم تصبح كا والبحر ويقول في دار ترجير السكنى لتسكنها ، فلو قال على أن تسكنها أو لتسكنها وحدك لم تصبح كان البحر منه بالمعمل المعمل المعمل المعمل المحتورة على المعمل المحمورة وتبعه الروياني ، وما ذاذ بحسابه صح في الأول فقط ، وأقل مدة تؤجر السكنى يوم فأكثر ، قاله المماوردى مرة وتبعه الروياني ، ومرة ألها نائذ في معابلها وتارة ومرة ألها للالت الحقل ليحسن بلمك المال في مقابلها وتارة والمفاسط كرا المناه والموقفة للموسونة للدكان بالمال للمحرب بالملك المال في مقابلها وتارة على المعل أن محمل كا في الحرر أو بزمن ( كدابة ) معينة أو موصوفة الركوب أو لحمل شيء عليها تقدر ( يعمل ) أى يمحله كا في اغرر أو بزمن ( كدابة ) معينة أو موصوفة الركوب أو لحمل شيء عليها

الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل (قوله لا الماء) أى أما هو فقبوض بالإياحة (قوله ويجيبه لمل ذلك) أى أو يأحد منه الأجيرة مع صينة استخطاظ (قوله أو النسكنها وحدك أى فلو تقدم القبول من المستاجر وشرط على نفسه ذلك بأن قال ستأجرتها بكذا لأسكنها وحدى صح كما بيمض الهوامش عن الصيمرى . أقول : وهو قياس مالو شرط الزوج على نفسه عدم الوطه ، لكن قضية قولهم الشروط الفاسدة مضرة سواه ابتدأيها المرشحر أو القابل يقتضى خلاله ، ويوجه بأنه شرط يخالف مقتضى العقد ، وقد يحوت المستأجر وينقل الحق لوارثه خاصا كان أو عاما . ولا يلزم مساواة الوارث في المسكني المعيت (قوله لم تصبح ) أى لما فيه من الحجر على المستأجر فها ملكه بالإجارة فيهما ، وقال حج في تعليل الأولى : لأنه صريح في الإشتراط بخلاف ماقبله (قوله كل شهر بديناز

بالغائب غير المرقى كما هو ظاهر (قوله إن لم يستحفظه عليها) فإن استحقطه عليها صارت وديعة بضمنها بالتقصير كما يأتى في عله ، أما إذا لم يستحفظه عليها فلا يضمنها أصلا وإن قصر ، وما في حاشية الشيخ من تقييد الفجان بما إذا توفرت الشروط في المنفقة من قالم إلى قالمم : إذا توفرت الشروط في المنفقة من قالم : المبارد بشرطها المنفقة من المدروط كونها معلومة التقدير الآنى فانظر بعد ذلك حاصل المعنى اه . أقول : المبارد يقيمها الذي هو شرطها في نضها كونها منفقة منفقة من فالمراد يقيمها الذي هو المنفقة منفقة من فالمراد يقيمها الذي هو وأما تقلمة على المنفقة منفقة أنه المنفقة منفقة على المنفقة منفقة أن المنفقة منفقة منافقة على المنفقة منفقة منفقة على المنفقة منفقة منفقة على المنفقة هذا فولا على المنفقة هذا فولا بيان لكولة منافقة وبيان لكولية المنفقة منافقة وبيان لكولية المنفقة منافقة وبيان لكولية شول المنفقة منافقة وبيان لكولية شول المنفقة منافقة وبيان لكولية في المنفقة والمنفقة من القدر به في فيصل عائقة وليس مرادا ، على المنفود وليس مرادا ، كان يمكن على الهذا قولما بالتقدير الذكور فليحور ( قيله أولما من فراغ المنفذ ) يوهم أنه لابد أن يقول المؤجر ذلك في العقد وليس مرادا ،

لملكة ) أو لتركيها شهرا حيث بين الناحية المركوب إليها ، وعل تسليمها المرجر أو نائبه (وكحناطة فا الثوب) وكستأجر تلك المجاوزة في المداورة المجاوزة المحاوزة المحاوزة المحاوزة المجاوزة المحاوزة المحاوزة المجاوزة المجاوزة المجاوزة المجاوزة المحاوزة المجاوزة ا

المدة لأنه رزق لا أجرة (قوله للموجر أو ناتبه) يفيد أنه لو استأجر داية لهل كذا ولم يعين المؤجر له من يستلمها منه إذا وصل ذلك المصل م تصح الإجارة ، ولو قبل ينبغي أن تصح ثم إن كان للموجر وكيل ثم سلمها له وإلا فلقاغمي إن وجيد وإلا أردعها عند أمين ثم يكن بعيدا بل هوالظاهر ، ثم رأيت في حج بعد قوله هنا أو نائبه مانصه : ولا ينافي هذين جواز الإبدال والتسلم للقاضي أو نائبه لأن ذلك لايعرف إلا بعد بيان انتاجية وعلى اللسلم حتى يبدلا بمظهما الم يكن يقول تركب إلى عمل كا والسلمها في على كان يقول تركب إلى عمل كانا والتسلمها في على كنا ويكن أن يقول تركب إلى عمل كانا وتسلمها في على كنا ويكن أن يقول تركب إلى عمل كانا وتسلمها في على كنا ويائبة بنائب مسلمها له وإلا فالقائمي (توله وكانستاجوتك المنظومة شهرا) مثال التقدير بالزمن وهو من صور الإجارة العينية كما تقدم (قوله ويما تقرر) أى فى قولم الاستاجات المنفذ على الإجارة المينية كما تقدم (قوله ويما تقرر) أى فى قولم الإجارة المينية كما تقدم (قوله ويما تقرر) أى فى قولم الإجارة المينية كما تقدم (قوله ويما تقرر) أى فى قولم الإجارة المينية كما تقدم وولك بين صفة المصل لكن الله على الإجارة المينية بالمناز علمها المصل لكن العلم لكن العلم لكن العلم لكن العلم لكن العلم لكن القالم يدين المربد خياظته كما ثم يعين ما يربد خياظته على أم يعين ما يربد خياظته بواحد بهينه (قوله لائه لم يعين ما يداله المل على اللما في اللمة فيصح (قدله لائه لم يعين ما يدين ما يوالها المناز م في اللمة فيصح (قوله لائه لما كن المعل المائم في اللمة فيصح (قوله لائه لما كناه المائلة على أن اللمة فيصح (قوله لائه لما المائم على المائلة والله الفغال كما يعمر به مع المعل من غير تماند المعام المائم والمناؤ بالمناؤ على المعام المناؤ من المائلة المائلة المائلة المناؤ على المناؤ على المائلة المناؤ على الم

ولى التحقة زيادة واو قبل قوله لها وهي تحقق الإيهام (قوله أى بححله) قال الشهاب ابن قاسم : أى كالمسافة إلى مكة (قوله أو بزمن) حطف على بعمل ، فقد جعل القسم الأول ما لايقد"ر إلا بالزمن والثاني مايقدر بأحد الأمرين العمل ، كلما في حواشى الشهاب ابن قاسم على الأمرين العمل ، كلما في حواشى الشهاب ابن قاسم على التحقة رقوله ولا فرق كما قاله القفال الخرع عبارة التحقة : قال القفال : إنه لا فرق بين الإشارة إلى الثوب أو وصفه (قوله فلحوى أنه خلاف الأصل مردودة) لايناسب ماقيله الذى حاصله المجالان للاحيال الملكور ، وإن كان

نم الأوجه أنه إن قصد التقدير بالعمل عاصة وإنما ذكر الزمان للتعجيل فقط صبح ، وحيئط فالومان غير منظور له عند المتعاقدين رأسا . والثانى يصح . واعلم أن أوقات الصلوات الخمس مستثناة من الإجارة ، نعم تبطل باستثنائها من إجارة أيام معينة كما فى قواعد الزركشى للجهل بمقدار الوقت المستثنى مع إخواجه عن مسمى القفظ وإن وافق الاستثناء الشرعى وهوظاهر ، وأفنى به الشيخ رحمه الله تعالى وإن نوزع فيه (ويقدر تعلم) نحو ( القرآن بمدة ) كثير نظير مامر فى نحو الحياطة ، ولا نظر لاختلافه سهولة وصعوبة ، إذ ليس عليه قدر معين حتى يتمب نفسه فى تحصيله ، وعلى ذلك عند عدم إرادته جميع القرآن بل مايسمى قرآ تا ، فإن أراد جميعه كان من الجمع بين التقدير بالعمل واثر من ، وكاما إن أطلقاً لقول الشافعي إن القرآن بأل مايسمى قرآ تا ، فإن أراد جميعه غالبا ، وإلا نقد يطلق ويراد به الجنس الشامل البعض أيضا ، وفى دخول الجمع فى المدة تردد كما لو استأجر ظهرا ليركمه فى طريق واعتبد نزول بعضها عل يلزم المكرى ذلك ، والأوجه كما رجعه البلقيفي عدم المدخول

قول حج بعد قوله بحثا وسبقه إليه القفال ( قوله أنه إن قصد التقدير ) أى ويعلم قصده بالقرينة ( قوله بالعمل خاصة ) أي بخلاف مالو قصد الاشتراك أو أطلق (قوله وإنما ذكر الزمان الخر) أي فلو أخره لم تنفسخ الإجارة ولاخيارللمستأجر (قوله عند التعاقدين رأسا ) أي يوجه من الوجوه (قوله الصلوات ) أي وطهارتُها وراتبُها وزمن الأكل وقضاء الحاجة ( قوله من الإجارة ) أي فيصليها بمحله أو بالمسجد إن استوى الزمنان في حقه وإلا تعمن عله ، واستثجاره عذر في ترك الجمعة والجماعة ( قوله ومن إجارة أيام معينة ) لم يذكر مفهومه مع أن الإجارة مَّـ. قدرت بزمان كانت أيامها معينة ، ولعله احترز به عما لو قدَّر بمحل عمل واستثنى أوقات الصلوات فإنه لايضر ، لأن التقدير بالعمل إنما يعتبر فيه نفس العمل كثر زمنه أو قل (قوله عن مسمى اللفظ) وسيأتي عن حج أنه يجب السمى للصلاة ولوجمة لم يخش من الذهاب إليها على عمله ، وظاهره وإن زاد زمن الصلاة في المسجد على زمن صلاته بموضع عمله : أى فلو ذهب إليها وصلاها ثم شك في أنها مسبوقة أم لا صلى الظهر لعدم إجزاء الجمعة في ظنه ، وكذا لو صلى الجمعة أو غيرها ثم بان عدم إجزاء صلاته لنجاسة ببدنه أو ثيايه مثلاً أو بان بإمامه مايوجي الإعادة يجب إعادة ماصلاه لعدم إجزاء مافحله ، لكن ينبغي أن يسقط من الأجرة ما يقابل فعل الإعادة لأنه زائد على ماينصرف العقد إليه ( قوله وأنَّى به الشيخ ) بنَّى مالو أجر نفسه بشرط الصلاة وصرف زمنها في العمار المستأجر له هل تصح الإجارة ويلغو الشرط لاستثنائها شرعا أم تبطل؟ فيه نظر، والأقرب الأول للعلة المذكورة (قوله فإن أراد حيمه ) أي أو بعضا معينا منه وإن قطع بمفظه عادة ( قوله كان من الجمع بين التقدير بالعمل والزمن ) أى وهو باطل (قوله وكذا إن أطلقا) أى فيبطلَ أيضا (قوله وفى دخول الجميع ) أى أيامها (قوله في المدة ) أى مدة التعليم ، وخرج به ما لو استأجرمدة الحياطة أو بناء أو غيرهما فإن أيام الجمع تدخل فها قدره من الزمن وتستثنى أُوقات الصلوات على مامرٌ ، وظاهره وإن اطردت عاديهم في محل العقد بترك العمل في أيام الجمع ( قول هل يلزم المكترى ذلك ) أي والراجع اللزوم لأنه غير مأذون فيه (قوله عدم الدخول ) قياسه بالأولى عدم دخول عيدى الفطر والأضحى ، بل لايبعد أن أيام التشريق كذلك م ر اه سم على حج . وينبغى أن مثل أيام التشريق مالو اعتاهوا بطالة شيء قبل يوم العيد أو بعده بل أو غير ذلك كالأيام الَّتي اعتيد فيها خروج المحمل مثلا

الأصل والغالب علمه ، ففيه تبليم أن الأصل والغالب علمه لكن لانظر إلى ذلك فكان الأصوب حلف قوله فدعوىالغ (قوله إذ ليس عليه قدر معين الخ) وصيأتى فيحله لكلام للماوردى الآكريّائ، يعتبر مايحصل به الإعجاز

كالأحد لتصيارى أخفامن إفتاء النزلل بعد دخول السبت في استتجار اليهود شهرا لاطراد العرف به( أو تعيين سور) أو سورة أو كيات من سورة كذا ويذكر من أو لما أو آخرها أو وسطها للتفاوت في ذلك ، وشرط التفاهي أن يكون في العملم كافة كأن لا يتعلم الفائحة مثلا إلا في نصف يوم ، فإن تعلمها في مرتين لم يصح الاستجار كما جزم به الرافعي بالنسبة الصداق ، والأوجه كون المدار على الكافة عرفا كإفرائها ولو مرة خلاف مايوهمه قوله نصف يوم ، وما جزم به المماوردي من عدم صحة الاستجار لدون ثلاث آبات ، لأن تعيين القرآن يقتضي الإعجاز وهونها لا يصجاز فيه على المالو استاجره لتعلم قرآن مقدر بزمن فيمتبر سيفتد ما يحصل به الإعجاز ، ولا يشرط تعين قراءة نافع مثلا لأن الأمر قريب في ذلك ، فإن عين شيئة تعين المأرة فيره أنجرة سيئة تعين مثل الأدارة فيره أنجه عدم استحقاقه أجرة

( قولة كالأحد للنصاري ) قال الزركشي : وهل يلحق بذلك بقية أعبادهما؟ فيه نظر لاسيا التي تدوم أياما ، والأقرب المنع اه. ولا ينافي استثناء سبت اليهود أنه إذا استعدى عليه يوم السبت أحضر لأنه لحق تعلق به والإجارة تنزل على العمل المعتاد الد سم على حج ( قوله لاطراد العرف به ) وحينئذ فيصح العقد في حالة الإطلاق عملا له على البعض وصونا له عن البطلان موَّلف فتكون الجميع مستثناة ، وقياس ماتقدم في أوقات الصلوات من البطلان للإجارة عند استثنائها أنه هنا كذلك ( قوله والأوجه كون المدار على الكلفة ) أى ولو حرفا واحدا كأن نقل عليه النطق به فعالجه ليعرفه له ( قوله عرفا ) أي ويستحق الأجرة ولو لم يقرئه بالأحكام لأنه يسمى قراءة عرفا ، وينيغي أن مثل ذلك في الاستحقاق مالو استأجره لقراءة على قبر أو قراءة ليلة مثلا عنده( قوله وما جزم به المــاوردي الخ) [ فرع ] لو استأجره لحفظ كذا من القرآن هل يفسد العقد لأن الحفظ ليس بيده كما لو شرط الشفاء في المداواة أو يصح لآنه المقصود من التعليم به ويفرق ؟ فيه نظر سم على حج . ولا يبعد الصحة بما علل به من أن المقصود من التعلم الحفظ ، وقوله ويفرق ": أي بين المداواة والحفظ ، ولعله أن التعلم مستلزم للحفظ عادة مطردة غايته أنه يختلف شفة وضعفا باعتبار قوّة فهم المتعلم وضحه ، ولاكلمك الشفاء فإنّه لايلزم المداواة إذكثيرا ماتوجد ولا يوجد الشفاء ، وعليه فلو علمه مدة تقتضيُّ العادة معها بالحفظ للبليد فضلا عن غيره فينبغي استحقاق الأجرة لأن التعلم على الوجه المذكور هوالمقصودكا مرّ ( قوله لأن تعيين القرآن الخ ) أي ومع ذلك لايخلو عن نظر لأن القرآن يطلقُ على الكثير والقليل والمدار على الكلفة الحاصلة بالتعليم ، ثم رأيت في سم على حج بعد مثل ماذكر الشارح وأقول : فيه نظر أيضا لأن بعض القرآن قرآن وإن لم يتصف بالإعجاز استقلالاً ولهذا يحرم على الجنب قراءة كلمة يل حرف مثلا (قوله أن مادونها كذلك) أي يصبح الاستتجار له ، وليس المراد أن ما دون الثلاث معجر (قوله ولا يشترط تعيين الخ ) أي فلو أطلقها صح وحلّ على الغالب في بلده إن كان وإلا أقرأه مأشاء ، فإن تنازعا فيا يعلمه أجيب المعلم لأنه حق توجه عليه فيوديه من أيَّ جهة أرادها قياسا على ما إذا كان فيالبلد نقدان مستويان فيخرج في الزكاة وفي أداء قيمة التلف ما شاء ( قوله فلو أقرأه غيره الخ ) هل المراد أنه لايستحق أجرة للكلمات التي فيها الخلاف مثلا بين نافع وغيره أو جميع ما علمه إباه ؟ فيه نظر ، ولا يبعد الأول وإن كان المتبادر من كلامه الثاني .

<sup>(</sup> قوله نيمتبر سينتلد مايحصل به الإصجاز ) انظر هل المراد اعتبار ذلك لوجوب الأجرة حتى إذا لم بحصل ذلك لايستحق أجرة أواعتياره لماذا ؟ ثم رأيت الشهاب ابن قاسم نظر فيملما الحمل بأن بعض القرآن يسمى،قرآنا ولمان لم

خلافا لبعضهم ، ولا بد من تعيين المتعلم وإسلامه أو رجاء أسلامه ، ويفارق منع بيع نحمو مصحف ممن يرجى إسلامه بأن ما يترتب على التعلم هنا ، ولا يشترط رويته ولا اختيار حفظه . نم لو وجده خارجا عن عادة أمثاله تخير كما بحثه ابن الرفعة ولا يشترط رويته ولا اختيار حفظه . نم لو وجده خارجا عن عادة أمثاله تخير كما بحثه ابن الرفعة المسجود ويعتبر علمهما بالمقود حليه والا وكالا وكالا كمن فتح المصحف وتعيينهما قدرا منه لاختلاف المشار إليه صعوبة وسهولة ، وفارق الاكتماء بمشاهدة الكفيل في البيع كما مر بأنه محض توثي المقد لامعقود عليه فكان أمره أخت ( وفي البناء أي الاستجبار له على أرض أو نحر سقف ( بين المؤسم ) الذي يبغى فيه الجدار ( والطول ) له وهو الامتداد من إحدى الرويتين للى الآخرى ( والعرض ) وهو مابين وجهى الجدار في أن يتحت أن يعون المقدار والمابين به من حجر أو غيره وكيفية البناء أهو منصله أو مجوت أو وستم (ان قدر بالعمل ) لاختلاف الأخرض به . نم إن كان مابين به حاضرا فناهدته تفنى عن أو على وفارق ماذكر تقدير الحفر بالزمن حيث لايشرط فيه بيان ثمىء من ذلك بأن الفرض في الخياطة والبناء يغتلف باختلاف الحفر ، ولو استأجر محلا للبناء عليه وهو نحو سقف اشترط جميع ذلك أو أرض اشترط ماسوى يختلف باختلاف المؤسل ماسوى

[ فرع ] وقع السزال في الدرس عن الاستنجار لتعليم الفراءة الشاذة هل يصحح أم لا ؟ فأجبنا عنه بأنه إن كان مراده القراءة مراده من تعلمها الاستشهاد بها على قواعد النحو أو الاختراز عن الفراءة بها صحت الإجارة . وإن كان مراده القراءة بها المحرمة لم تصح الإجارة (قوله على خلف الرجاء فيه ) أى الييم (قوله ولا يشترط روايته ) أى المتعلم (قوله نعم المتعلم ) أى المعلم (قوله ويعتبر علمهما بالمقود عليه ) ولا يبعد أن بعتبر بيان أن التعليم من أول القرآن أو من آخره أو من وسطه لأن الغرض مختلف جدا بلنك اله سم على حج . ثم رأيت قول الشارح السابق ويذكر من أوضًا إلى آخرها (قوله وإلا وكلا) لايقال : كيف يجمله المعلم ؟ لأنا نقول : يجوز أنه ألز وذعه التعلم وهو ممكن بإحضار غيره له وبأنه يمكن أن يعلم من المصحف ولا يلزم منه معرفة السورة التي يريد العقد عليها .

( فرع 7 قال حج : لو كان ينسى ما يتملمه لوقته فيه وجوه أصحها اعتبار العرف : أى إن اطرد ، وإلا فاللمى يظهر وجوب البيان فى العقد ، فإن طرأ كونه ينسى بعده احتمل أن يقال يخير الأجير وأن يقال لايلز مه التحديد لما خفظ سواء فها ذكر نسبه قبل كمال الآية أو بعدها ثم رأيت شيخنا الخر فواجعه ( قوله وفارق ماذكر ) أى ماذكر من أنه إذا استأجر من يبنى له اشرط أن يين الموضح الخر (قوله وهو نحو سقف ) أى كجدار ، وألمّى ابن الرفعة فى استنجار علق ذكان موقوفة البناء عليه بجوازه إن كان عايه حالة الوقف بناء وتعذرت إعادته : أى من جهة ناظر الوقف حالا ومآلا ولم يضرً بالسفل . قال : وإن لم يكن عليه واعتبد انتفاع المستأجر بسطحه وكان

يتصف بالإعجاز استقلالا . ولحذا يحرم على الجنب قراءة كلمة بل حرف مثلا (قوله ولا بد من تعيين المتعلم ) أى فلا يصح استأجرتك لتعلم أحد عبدى (قوله إن قدر بالعمل) تهم فى ذكره هنا العلامة ابن حجر ، لكن أيمًا ذكر هذا هنا للزيادة التى زادها عقب قول المصنف إن قدر بالعمل حيث قال أو بالزمن على ما يأتى فيه ، فكان على الشارح ذكره أيضا (قوله لاختلاف الأغراض به ) إلى قوله بخلاف الحفر متعلق بالزمن الذى زاده فى التحقة فأسقطه الشارح وذكر هذا فلم يصح ، ولعل إمقاطه من الكتبة ، وعبارة التحقة عقب المتن نصها : أو بالزمن الاك لابد

الارتفاع وما بينى به وصفة البناء الآمها تحمل كل شيء . ويعين فى النساخة عدد الأوراق وأسطر الصفحة وقلار القطع والحواشي ، ويجوز التقدير فيها بالمدة . قال الأفرجي : ولا يبعد اشتراط المستأجر خط الأجير وهو كما قال ، ولم يعترضوا لبيان دقة الحمط وغلظه ، والأرجه اعتباره إن اختلف به غرض وإلا خلا ، ويبين في العدد اكتي بالموف وجنس الحيوان ونوعه ، ويجوز المقد على قطيع مين وعلى قطيع في اللغة ، ولو لم بيين فيه العدد اكتي بالموف كما قالم المين المساجل وعرض عليه ابن المقرى، وبين في الاستجبار لضرب البن إذا قدر بالزامان لم يحتم إلى بالمرف المحمد والقالب بفتح اللام طولا وعرضا وسمكا إن لم يكن معروفا والإ فلا حاجة إلى التبين ، فإن قدر بالزامان لم يحتم إلى بان ماذكر : أى جمعه فلا ينافيه وسجوب بيان صفته (وإذا صلحت ) بفتح الملام وضمها ( المرض لبناء وزراعة وغراس ) أو لائين من ذلك ( المشرك اني صحفة إجارتها رتمين) توع ( المفتحة المستاجر لها لاختلاف ضررها ، فلو أطلق لم تصح . أما إذا لم تصلح إلا جمهة واحدة فإنه يكني الإطلاق فيها كأراض الأحكار فإنه يغلب فيها البناء وبعض البساتين فإنه يغلب فيها الغراس ( ويكني تعين الزراءة ) بأن يقول الزراعة أو لمتررعها ( عز ذكر مايزرع والأصح ) فيزرع ماشاء

البناء عليه بمنع من ذلك ويتعص بسببه أجرته لم يجزوإن زادت أجرة البناء على مانقص من أجرته لأن ذلك تغيير اللوقف مع إمكان بقائه وإن لم يوجد ذلك جاز ، وإجرض المبكى ماقاله من الجوازيات خلاف المنقول لفولهم لو إنقلم البناء والغراس لم يوجر الأرض ليبنى فيها غير ماكانت عليه بل ينشع بها بزرع أو نحوه إلى أن تعاد لما كانت عليه وطنوف الملول المن المباق قد يستولى عليه ويدعى ملك السفل ويصبح الناظر من بيئة تدفعه حج . وهو شامل لما إذا من من ذلك ولم يتقص بسبه الأجرة فلينامل سم عليه (قوله وقد ر القطم ) أى كونه في نصف المنتد بالزمن لاياتي في إجازة اللمنة نم حيث صح المقد لاتلخل أوقات الصلوات وقضاء الحاجة ونحو ذلك أن التقدير بالزمن لاياتي في إجازة اللمنة نم حيث صح المقد لاتلخل أوقات الصلوات وقضاء الحاجة ونحو ذلك عا جرت العادة فيه بعدم الفسخ (قوله نقول المنازع) أى في الاستنجارله (قوله اكن في الاستنجارله المنازع) أى ولا بد من ذكر غيره من يفية الأوصاف (قوله وإذا صلحت) أى بحسب العادة ، وإلا فغالب الأرضى يتأتى فيها كما من الثلاثة (قوله نوع المنفعة) أى ظو اعتلفا في ذلك فينبنى تصديق الممالك (قوله ويكنى الراض ع.)

[واقعة] أَجَرَ أَرْضًا للزراعة فعطلها المستأجر فنبت فيها عشب فلمن يكون ؟ أجاب شيخنا بأنه المالك لأن الأحيان لاتملك يحقد الإجارة وتملك لملتلغ اله دميرى رحمه الله تعالى : أى ومعلوم أن الأجرة التي وقع بها العقد تلزم المستأجر لما تقدم من أنها تجب بقبض العين . وقياس ما أجاب به أن مايطلع فى خلال الزرع من غير بلمر المستأجر كالحشيش مثلا يكون لمالك الأرض (قوله فيزرع ماشاه) أى مما جرت به العادة ولو من أنواع غنلقة

آن يعين مايخيطه ، وفارق ماذكرتعيين الحفر بالزمن إلى آخر مافى الشارح ( قوله كما صرّح به العمراف ) صوابه الفارق كما هو كملك فى شرح الروض الملك نقل الشارح عبارته مع المآن بالحرف ( قوله فقول الشارح ) يعنى فى مسئلة المثن ، وهذا يدل على آن ذكر الزمن أثبته الشارح فيا مر كالتحقة وأن إسقاطه من الكتبة لأن قوله ففول إذ تفاوت أنواع الزرع قليل ومن ثم ينزل على أقلها ضروا وأجوريا ذلك في لتغرس أو لتيني فلا يشترط بيان أهرادهما ليفوس أو يبنى ماشاء ، وما اعترض به من كثرة التفاوت في أنواع هدين ر"د بمنم ذلك ، فإبهام كلام المصنف المنتصاص ذلك بالزراعة ليس مرادا . والثانى لايكني لأن ضرر الزرع مختلف . وعل ماتقرر فيمن أجر عن نفسه ، فإن فعل عن غيره ، بولاية أو نيابة لم يكف الإطلاق لوجوب الاحتياط قاله الزركشي وغيره ، ولو لم تصلح إلا الزراعة وفصيها غاصب في سنى جدب فالأقرب ثروم أجرة مثلها منة استبلاله عبها باكتث من من الانتفاع بها بتحو ربط دواب فيها ، ولا نقل إلى أنه لا أجرة ما ذلك الأفقى و برجب أجرته لاتتبر بي تغرب أما لمل سم لأنا لاتتبر به عن نفره في العامل بي الاجتبار أن يكون للمفصوب أجرة بالفعل بل بالإمكان فحيث أمكن الانتفاع به وجبت أجرته لاتتبر به عنزوه في الهرائية عنها منافق على الوجه المنافق المنافق على المنافق عنها منظم المنافق عنها منظم المنافق عنها منافق عنها بنافق به وجبت أجرته المنافق عنها منافق عنها بنافق به وجبت أجرته المنافق عنها المنافق عنها منافق عنها بنافق به وجبت أجرته المنافق عنها بنافق به والوجه المنافق عنها المنافق عنها المنافق المنافق به وجبت أجرة المنافق عنها بنافق به المنافق عنها المنافق المنافق عنها المنافق المنافق عنها المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الأرض لأن العادة عكمة و تعمم عضول عليها للحوق الضرو للمالك بمخافقها ، بها حرام حي على مالكها ، يخلاف الأرض لأن العادة عكمة و تعمم عضول عليها للحوق الضرو للمالك بمخافقها ، والأوجه علم إلحاق الأدبر ما فلا تصدح إجازتهما لمنفع به المؤجر ماشاء (وكلما ) يصح (لو قال ) له (إن شئت غاضهم) ( وإن شئت غاضهم) ( والاحترام من الكها لايتبارتهما والمنافق والمنافق من تصوير المسائة بزيادة ماشك بأن يقول إن

ثم رأيت في الزيادى وفي كلامه الآتى (قوله فيغرس أو بيني ماشاه ) أى ولو بغرس البعض وبناء البعض (قوله في سنى ) بسكون البده وأصله في سنين حلفت النون للإضافة فن قرأها بتشديد الياء لم يصب (قوله جعلب) هو بغتم الجمل والمحتولة المنافقة والمحتولة المنافقة والمحتولة المنافقة والمحتولة المنافقة والمحتولة المنافقة والمحتولة والمحتولة المنافقة والمحتولة والمحتولة المنافقة والمحتولة ويقمل المنافقة ما المحتولة والمحتولة والمحتو

الشادع إلى اتخوه إنما ينتظم معه (قوله أو يبغي ماشاه) أى من هاراً حام أومن غيرهما ، وقد مرّ مايسم منه أنه لابد من بيان الموضع والطول والعرض (قوله فالآبرب از وم أجرة مثلها) قال الشهاب ابن قاسم : لعلمه الانتفاع الممكن (قوله ويلمحق به فيا يظهر بيوت منى) أى من حيث الآلة ، وإلا فأرضها لاتحلك وما ينهى فيها واجب الهامم ، ومن ثم قال العلامة ابن حجر عقب ما ذكر على أنه لوقيل في آلات منى لا أجرة فيها مطلقا لم يصد لأن مالكها متعد" بوضعها فلم يناسب وجوب أجرة علفها (قوله لينضع جها الهرجم ) كذا في نسح الشارح ، وحينك فتتعين قراعته

شلت فازوع ماشلت أو الهرس ماشقت ، فإن لم يزد ماذكر عاد الخلاف في وجوب تميين مايزرع ، ولو قائل وأجركها لنزوع المنسبة أو فاترع واغرس المقاد و أخرى المستخدم المقدد و أجراكها لنزوع المقدد أو أخرى المقدد أو أخرى المقدد أو أخرى المقدد أو أخرى عنه أو أمة المقدد أو أخرى المقدد أو أخرى المقدد أو أخرى المناب عينا أو أمة المحادة أو أوصف تام) له لينتي الغرر وذلك بنحو ضخامة أو نمافة كما في الحادل الورن ، للهال الموادن الموادن أو وزنه يخل بحشدته ، وإنما اعتبروا في نحو الحمل الوصف مع الوزن ، لأنه إذا عين الانتيني والميرة كما الموادن أو وزنه يخل بحشدته ، وإنما اعتبروا في نحو الحمل الوصف مع الوزن ، لأنه إذا عنه يعتبر بسعن أو هرال فلم يعتبر جمهما فيه ( وقبل الايكني الوصف ) وتتعبن المشاهدة لحمير وليس الخير كالمامين أنه إن المحتمد والمناب أنه يعتبر بحمها فيه ( وقبل الايكني الوصف ) وتتعبن ونحوه كما في المعتبد ، وفيا المشاهدة لحمير ولي المعتبر والمؤلف إلى أن المعتبر وارودها الأن كلامه الآلى في المعمد من إلمالة ذلك ( لا يكني المحكمة عبرا لهي المعادد به المعادد بوالم إلى المثال المعادد بوالمي المؤلف المثال المود ، ومبنا يورقول الأنوري بعلم والموث في المعرب على ماشاه من على ويلن والماه وهو ماجهلس من نحو سبح يلين بالمام وين ولهم المود ، وسها يورقول الأدى يتيم في السرح العرف في الأمدى من على المعرب على ماشاه ومن على المعرد ، ومبنا يرقول الأدى بقل ومنه المعرب على ماشاه ومن وطاء وهو ماجهلس من عمو سبح يلين بالمنابة ، فإل المود والمناء والموث في السرح الموث في الأحمود عن المسرح الوث في الأحمود عن المسرح الموث في المصود على المعرد عن والمسرح الموث في المسرح الموث في المسرح الموث عن المسرح الموث في المسرح الموث في المسرح الموث في المسرح الموث عن المسرح الموث عن المسرح الموث عن المسرح الموث في المسرح الموث في المسرح الموث في المسرح الموث عن المسرح الموث عن المسرح الموث عن المسرح الموث عن المسرح الموث في المسرح الموث عن المسرح المو

شلت فابن احتمل جواز غرس البعض والبناء في البعض لأنه رضى بكل من ضررى غرس الجميع وبنائه وضرر التهيفي إذا لم يكن أقل من كل منهما ما زاد عليه ، ويحتمل المنع م رلانه لايلزم منرضاه بمحض ضرر كل رضاه المبيض إنه لم يكن أقل من كل منهما ما زاد عليه ، ويحتمل المنع م رلانه لايلزم منرضاه بمحض ضرر كل رضاه الملتفق منهما ، فليتأمل فلعل هذا أوجه اهسم على حجج (قوله عاد الخلاف) والراجع منه الصحة (قوله أو تغرس) للمنهما فلعل الصورة وصورة المن أنه في مسئلة المن جعل مورد الإجارة الأرض هرر مقينة بقيد وخيره لعل الفرق بين هذه الصورة وصورة المن أنه في مسئلة المن جعل مورد الإجارة الأرض هرر مقينة بقيد وخيره هيما عمل المن المن المن عبدان عداره الإجارة فليتأمل اله هيما من الزرع والغزاس موردا الإجارة فليتأمل اهد هيما من القرة من قول مع على حج بعد نقله عن الروض وشرحه ماتمه : ولا يصح لتروغ والمسحة في إن شف غلام منى أنه يفعل أبهما شاء صح كما نقله عن المناف والمسحة في إن نقل المناف عن الروض وشرحه ماتمه : ولا يصح لتروغ والمسحة في إن نقل المناف والمسحة في إن نقل المناف والمن نقل أنهما شاء صح كما نقله عن المناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمن أن أن أن تزرع نصفا وتبني نصفا أو تغرس الهرب على المناف والمناف والمنافر والمناف والمناف والمنافر والمناف والمنافر والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة وا

بقتح الجليم فيكون من باب الحلف والإيصال أى المؤجر له (قرله فإن اطرد عرف لم يمتيح لملى ذكره) عبارة اللعشة : مالو اطرد عرف بما يركب عليه أو لم يكن للراكب فلا يحتاج لمل معرفته ، ويحمل فيالأوك على العرف عليه وكذا غطاء له إن شرط في العقد وبعرف أحدهما بأحد ذينك مالم يكن فيه عرف مطرد فيحمل عليه الإطلاق ( ولو شرط ) في عقد الإجارة ( حمل المعالميق ) جمع معلوق بضم الميم وقيل معلاق : وهو مايعلق على البعير كسفرة وقدر وقصعة فارغة أو فها ماء أو زاد وصحن وإبريق وإداوة ، قال المـاوردى : ومضربة ومحدة (مطلقا) عن الروية مع الامتحان باليد وعن الوصف مع الوزن ( فسد العقد في الأصبح ) لاختلاف الناس فيها قلة وكثرة ولا يشترط تقدير ما يأكله كل يوم . والثاني يصح ويحمل على الوسط المعتاد ( وإن لم يشرطه ) أي حمل المعالميق ( لم يستحق ) بالبناء للمفعول (حملها في الأصح) ولا حمل بعضها لاختلاف ألناس فيه ، وقبل يستحق لأن العادة تفتضيه وسواء أكانت خفيفة كإداوة اعتيد حملها كما اقتضاه إطلاقهم أولا لمما مر ( ويشترط في إجارة العين ) لدابة لركوب أو حمل ( تعيين الدابة ) أي عدم إبهامها فلا يكني تعيين أحد هذين ولا يقدح في ذكر هذا العلم به بما مر إذ ذلك لابمنع التصريح به ( وفى اشتراط رؤيتها الحلاف فى بيع الغائب ) والأظهر الاشتراط ، ويشترط قدرتها على ما استوَّجرت لحمله ، بخلاف الذكورة والأنوثة خلافا الزركشي لأن المشاهدة كافية (و) يشترط (في إجارة الذمة) للركوب ( ذكر الجنس والنوع والذكورة أو الأنوثة ) كيمير بختي ذكر لاختلاف الأغراض بذلك . إذ الذكر في الأخيرة أقوى والأنثى أسهل ، ويشترط أيضا ذكر كيفية سيرها ككونها بحرا أو قطوفا (ويشترط فيهما) أى فى كل من إجارة الذمة والعين للركوب (بيان قدر السير كل يوم) وكونه نهارا أو ليلا والنزول في عامر أو صحراء لتفاوت الأغراض بذلك ، ولو أراد أحدهما مجاوزة المحل المشروط أو نقصا منه لحوف غالب على الظن لحوق ضرر منه جاز دون غيره ، كما لو استأجر دابة لبلد ويعود عليها فإنه لايحسب عليه مدة إقامتها لخوف ( إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة ) بالعادة ﴿ فينزل } قدر السير عند الإطلاق ( عليها )

ما يليق بالراكب اه شبخنا (قوله بأحد ذينك ) أى الوصف أو الرواية اه (قوله معلوق يضم المم ) أى مع اللام زيادى (قوله تقدير ما يأكله ) أى فيأكل على العادة لمثله . وبنى مالو اتفق له عدم الأكبل منه لفسيافة أو تشويش مثلا فينيفي أن لايجبر على التصرف فيا كان يأكله فى تلك المدة لأن ذلك يتفق كثيرا . نيم لو ظهر منه قصد ذلك كأن الشرى من السوق ما أكله وقصد اد خار مامعه من الزاد لبيمه إذا ارتفع سعره كلف نقص ماكان يأكله فى تلك المدة عادة ، فلر امتنم لزمه أجرة مثل حمله بقية الطريق ، وسيأتى فى كلام الشارح بعد قول المصنف والمطعام الهمول ليؤكل النج ما له تعلق يذلك (قوله بالبناء للمفعول ) ويجوز بناؤه لفاعل بعود الفسمير للمؤجم بل هو أنسب بقوله وإن لم يشرطه انهى (قوله ككونها بحرا) أى واسعة الحطوة وهو بالتنوين ، في الهنار ويسمى الفرس الواسح الجمرى بحرا ، فإن مخفقة من المقبلة انتهى . ظاهر إطلاقه أن ماذكر يوصف به الإبل والخيل بحروفه : أى إنا وجدناه بحرا ، فإن مخفقة من القبلة انتهى . ظاهر إطلاقه أن ماذكر يوصف به الإبل والخيل وغيرهما ، وفي حافية شيخنا الزيادى مانصه : وقضية سياقه اشتراط ذلك في الإبل والحيل والخيل والخيال فالبقال ، لكن المماوقة والزويانى وصاحب المهلب خصوه بالحيل . ولا شك في لمحاق البقن به ولا يوصف بذلك في مقابلة مافقص من المسافة

ويركب المؤجر فىالثانية على مايليق بالداية كما يأتى اه را قوله بالبناء للمفعول ) الظاهر أنه ليس بمتمين (قوله فلا يكني تعيين أحد هذين) الصواب حذف لفظ تعيين (قوله إذ الذكر فى الأخيرة الذخ) عبارة التحفة : ووجهه

لمانم تعلقه بالاختيار ، كذا قاله جمع ، قال : ومقضاه امتناع التقدير بالزمان أيضا ، وحينظ يتعلو الاستجار لمانم تعلقه بالاختيار ، كذا قاله جمع ، قال : ومقضاه امتناع التقدير بالزمان أيضا ، وحينظ يتعلو الاستجار في طريق غوفة لا متازل بها مضبوطة انتهى . وقضية كالام الشامل كما أفاده الأذرعي صمة تنديره من بلد كذا إلى جند المشرورة ( وبجب فى الإجارة الحمل ) عينا أو ذمة ( أن يعرف المحمول ) لاختلاف تأثيره وضهروه ( فإن غاب حضر رآه) إن كان فيظهر كأن كان فيظهم أو ركان فيظرف وأمكن تحمينا لوزنه ( وإن غاب قدار بكيل ) إن كان مكيلا ( أو وزن ) إن كان موزونا لأن ذلك طريق لموثقه ، والوزن في كل شيء أولى لانحتلاف تأثيره في الدابة وإن اتحد كيله كما لأنه أحصر وأضبط ( و ) أن يعرف ( جنسه ) أي الهمول الكيل لاختلاف تأثيره في الدابة وإن اتحد كيله كما الأصف في الملح والمدوة ، أما الموزون كاجرتكها لتحمل عليها مائة رطل ولو لم يقل بما شنت كما نقله الإمام عن قطع الأصف في الملح من قتل اللدة وقلته مع أعاد الوزن ، ولا ذكر الجنس لكثرة الاختلاف مع الاعاد الوزن ، ولا للمحمول لاحمل عليها ماشت إذ الأرض تحمل كل شيء ونئي قدار بوزن المحمول يسمح لتحمل عليها ماشت أو كوضهما ملها يطرد العرف ثم يغرائر مؤائلة . أي يصحول عليها ماشت ، يخلاف أثر ومفهما ملها يطرد العرف ثم يؤائر مؤائلة . أي تعلى وطلح والمنفه ما يطرد العرف ثم يغرائر مؤائلة . أي

إن قدار بالزمن ، ويحط عنه أجرة ما تقص إن قدر بمحل العمل ( قوله به ) أى بقدر السير كل يوم كفرسخ أو ميل ( قوله كما أفاده الأذرعي ) هو مقابل لما اقتضاه كلام الشيخين من البطلان مطلقا وحاصله أنه يكني التقدير في زمن الحوف بالإجارة إلى بلدكاء طال زمن السير له لكثرة الحوف أو قل" ( فوله صحة تقديره ) معتمد ( قوله إن كان موزونا ) أى أو مكيلا حج ( قوله لم يدخل الظرف ) نقل مع على منج عن الروض وغيره دخوله فيا لمو قد "ر بالوزن ، ويمكن حمله على ما إذا قال مالة رطل ولم يزد على ذلك فيخالف ماهنا من قوله مالة رطل حتطة قد "ر بالوزن ، ويمكن حمله على ما إذا قال مالة رطل ولم يزد على ذلك فيخالف ماهنا من قوله مالة رطل حتطة أ فرح ] لو أجر دابة لركوب شخص فهزل عما كان هل له خيار أو رجوع على المزجر يقسط مانقصى أو حل فيء تم آخر بقدر مانقص ؟ قال مر : ينبغى تخيير المرجر كما خيروا من آجر دابة لحمل حب فتندى وثقل النهى مع على منج . وقوله تخيير المزجر لعله للمنتاجر وفى عكسه يخير ، ثم رأيت فى تسخة قال مر : ينبغى الدوس له شيء من ذلك ، فلو أجرها فزيل فسمن وثقل قال مر : ينبغى تخيير المؤجر الغ ، وعليه فانظر القرق

في الأخيرة أن الذكر أقوى النح (قوله وإلا امتنع التقدير بالسير به ) عبارة التحفة : وإلا لم يجز تقدير السير فيه اتتهم . وانظر ما مرجع الفسير في السارتين وعبارة القوت . وقال القافى أبو الطيب : إن كان الطريق عفوفا لم يجز تقدير السير فيه النهب المن على الطريق عفوفا لم يجز تقدير السير فيه النهب المن على المنافظة والمنافظة المنافظة المنافظة

قربية النمائل عرفا كما هو ظاهر , ويأتى نظير ذلك فيا لو أدخل الظرف في الحساب ، في ماقة بظرفها يعتبر ذكر جنس الظرف أو يقول ماقة مما شت ، وفي ماقة قلح بن " بظرفها يعتبر أن يكون مما لا يختلف عرفا كما ذكر ، أما لو قال مائة رطل فالظرف مها ( لاجنس الدابة و ) لا ( صفها ) فلا يشترط معرفهها في الإجارة للحمل ( إلا أن انت إجارة ذنه ) لأن المقصود عبرد نقل المناخ الملترم في اللمة وذلك لاغتلف باحتلاف المواب ر إلا أن يكون ) في الطوبية نحو وحل كما قال القاض المساب أو يكون ( المحمول ) الذى شرط في العقد ( رجاجا ) بتثليث أوله و وغوه ) مما يسرح انكساره كالحزف فيشترط معرفة جنس الدابة وصفتها كما في الإجارة للركوب مطلقا لاختلاف الغرض باختلافها في ذلك ، وإنما لم يشترطوا في المحمول التعرض لمسير الدابة مع اختلاف الغرض به سرعة وإيطاء عن القابلة لأن المناز ل مجمعهم والعادة تبن والضعف في الدابة عيب ، وبحث الزركشي وجوب تعييا

### (قصل)

## فى منافع يمتنع الاستثجار لها ، ومنافع يخنى الجواز فيها وما يعتبر فيها

( لاتصح إجارة سلم لجمهاد ) ولو صبيا وعيدا وإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف عائدته للإسلام فيا يظهر لتعيّه عليه بخضور الصف مع وقوعه عن نفسه ، وبه فار ق حلّ أعده الأجرة على نحو تعليم تعين عليه ، وأفتى اللقيني بإلحاق المرابطة عوضًا عن الجندى بالجمهاد فرعدم صمة الاستنجار لها ، أما الذى فتصح

بين الصورة الأولى والصورة الثانية رقوله لو أدخل الظرف ) أى الظرف وحباله رقوله الملتزم فى اللمة ى منه يوشعد أنه لو استأجره لنقل أحمال فى البحر من السويس إلى جدة مثلا لايشترط تعيين السفينةالتي يجمل فيها للعلة المذكورة، لكن ينهنى أنه يحمله فى مفينة تليق عرفا بحسل مثل ذلك انتهى ( قوله عبب ) أى فيتخبر بين الفسخ والإجازة .

## ( فصل ) في منافع يمتنع الاستثجار لها ومنافع يخفي الجواز فيها

( قوله إجارة مسلم ) شامل للدين واللمة ، وقوله مسلم ينبغى أو مرتد" والمسلم شامل للإمام ، فلو استأجره الآحاد للجهاد لم يصح ، وظاهره ولو إجارة ذمة ، وإن أسكن إبدال نضمه باستتجار ذى لأنه فرعه سم على حج (قوله للإسلام) أى فائدته (قوله لتعينه عليه ) أى حقيقة بأن كان بالفا عاقلا أو حكمًا بأن كان صبيا ، فإنا لو قلنا بالصحة كان على وليه منعه من الحموج عن الصف (قوله عن الجندى) ومثله غيره بالأولى وإنما قيد به لكونه

#### ( فصل ) في منافع لايجوز الاستئجار لها

( قوله وصرف عائدته الإسلام ) أى خلافا لمن قال بالصحة حينتا. (قوله وبه فارق حل أخله الأجرة على غور تعلى من قسم خروجه عن السهدة بكونه أخوله الأجرة على غور تعلى مائزمه فالعملي المنافقة على المنافقة عن المنافقة عنه المنافقة عن المنافقة عنه المنافقة عنه المنافقة عن المنافقة

لكن للإمام فقط استنجاره للجهادكما بأتى فى بابه (ولا) لفعل (عبادة يجب ها) أى فيها (نية) لما أولتعالمها بحيث يتوقف أصل حصولها عليها فراده بالوجوب مالابندمته لأن القصد استحان المكافف بها بكسر نفسه بالاستثار له لا أجرة وغيره لا يقوم مقامه فيه ولا يستحق الأجبر شيذ وإن عمل طامعا كما يندل عليه قولم كل مالايصح الاستثجار له لا أجرة لفاعله وإن عمل طامعا وألحقوا بتلك الإمامة وأو لتفل لأنه مصل أنفسه . فن أواد اقتدى به وإن لم بين الإمامة وتوقف فضل الجدماعة على نيتها فائدة تخصص به . وما جرت به العادة من جعل جامكية على ذلك فليس من باب الإجارة وإنما هو من باب الإرزاق والإحسان والمساعة بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضة . أما مالا تجب له نية كالأذان فيصح الاستنجار عليه . والأجرة مقابلة لمحميعه لا على رعاية الوقت أو رفع الصوت أو الحيطتين . و المحل كلامه زيارة قبره صلى فلا يصح الاستنجار عليها كما قاله المداوردى وغيره ، فزيارة قبر غيره

المسئول عليه في الاستفتاء (قوله لكن للإمام فقط) ظاهره امتناع ذلك من القاضي . ونحوه أيضا سم على حج قال شيخنا : وهو ظاهر لأن القاضي لايجوز له إلا فعل مافوَّضه له الإمام انتهي ( قوله أو لمتعلقها ) أي كالإمامة فإن متعلقها الصلاة ، ثم رأيت سم على منهج صرح بما ذكره (قوله كما يدل عليه قولم كل ما لايصح ) كان المراد لايقبل الصحة وإلا قالإجارة الفاسدة يجب فيها الأجرة اه سم على حج : أي مم أنها بصُّفة الفساد لايصُّع الاستئجار عليها ومع ذلك يجب فيها الأجرة اه ( قوله الاستثجار له ) ومن ذلك ما لو آستأجر الحائض لخدمة المسجد فلا أجرة لها وإن عملت طامعة لعدم صحة الاستئجار . وبه يعلم مافى كلام سم السابق عند قول المصنف ولا حائض لخدمة مسجد اه ( قوله وإن عمل طامعا ) ومن ذلك مايقع لكثير من أرباب البيوت كالأمراء أنهم يجعلون لمن يصلى بهم قلىرا معلوما فى كل شهر من غير عقد إجارة فلا يستحقون معلوما لأن هذه إجارة فاسدة ، وما كان فاسدا لكونه ليس محلا للصحة أصلا لاثبيء فيه للأجير ، وإن عمل طامعا فطريق من يصلى أن يطلب من صاحب البيت أو غيره أن ينذرله شيئا معينا مادام يصلي فيستحقه عليه اه ( قوله بتلك ) أي بتلك العبادة التي يتوقف أصل حصولها على النية (قوله بتلك الإمامة) وكالإمامة الحطابة عر انهمي بهامش العباب (قوله وإنما هو من باب الإرزاق) ومنه ماجرت به العادة من استنابة صاحب الوظيفة لمن يقوم مقامه فيها فإنه يستحق ماجعله له ويكون ما يأخله من جهة الواقف وليس أجرة حقيقة ، وليس له أن يستنيب غيره إلا بإذن من منيبه وللأصيل باقى المعلوم المشروط ( قوله كالأذان ) ومثله الخطبة ( قوله فيصح الاستشجار عليه ) أى ولا بد مع ذلك من تقدير المدة ولو من الإمام حيث كان من ماله كما تقدم في الفصل السابق ، وينبغي أن يدخل في مسمى الأذان إذا استوجر له ماجرت به العادة من الصلاة والسلام بعد الأذان في غير المغرب لأنهما وإن لم يكونا من مسياه شرعا صارا منه بحسب العرف ( قوله لا على رعاية الوقت ) عبارة حج : مع نحو رعاية الوقت اه . وهي مخالفة لكلام الشارح ، إلا أن يكون مراده لا على رعاية الوقت وحدها (قوله فلا يصم الاستثجار عليها) معتمد . ولعل وجه الشمول أن تسميّها زيارة

المستأجر له للضرورة كما سيأتى فى كلامه فى فصل يصح عقد الإجارة مدة تينى فيها غالبا ( قوله أى نيها ) إنما فسر به ليضمل ما إذا كانت النية لها أو لمتعلقها اللدى صرح به بعد ( قوله أو لمتعلقها ) أى كالإمامة ( قوله مالا بدّ منه ) أى فى الحصول وإن لم يأهم بتركه ( قوله كالأذان ) قال الشيخ فى الحاشية : وينبغى أن يدخل فى مسمى الأذان إذا استؤجر له ماجرت به العادة من الصلاة والسلام بعد الأذان فى غير المغرب، الأمها وإن لم يكونا من سياه شرعا صارا منه بحسب العرف اه ( قوله وهمل كلامه زيارة قبر الغم ) صريح فى وجوب النية فيه ، ولا بعد فيه اثبتاز أولى يخلاف الجمالة عليه أى على الدعاء عند زيارة قبره المعظم للدخول النيابة فيه وإن جهل ، لاعلى مجرد الوقيق في عنده ومشاهدته لأنه لاتدخله الزيارة ، ويخلاف السلام عليه صلى افته عليه وسلم فتدخله الإجارة والجمالة ، والمحتار الأصبحي جواز الاستتجار المنازيات ، وفقل عن ابن سراقة ( إلا سبح ) وعمرة فيجوز الاستتجار لهما والأعيدها من معفوب أو سيت كا مر ، وتقع صلاة ركحي الطواف تبها لهما لوقوعها عن المستأجر ( وتفرقة الكان و وتصح في مدينة والمحتالة المنازية وإن توقف على النية لما فيها من شائبة الما ال وتصح ) الإجارة لكل مالا تجب له نية كما أنهم كلامه ، ولهما أنا فصله عما قبله المستنى من المنطوف فتصح لتحصيل مباح كمعهد ( ولتجاهيز مبت ودفته ) هو من عطف الحاص على العام اهتماما به وإن تعين عليه ملوجوب مؤت فذك أن عاله بالأصالة عم في ما عنه ولا يضر عليه ليأسير ، علم يقصد الأجبر نفسه سنى يقع عنه ولا يضر عروض تهنه عنه ذلك المناح المتألمط والته يعين عليه تعليمه غير وان أمن ما أعذتم عليه أنوا حركتاب الله وقال المناح والما المتألم على العام المتألمة وان تعين عليه تعليمه غير وان أمن ما أعذتم عليه أتوا حركتاب الله يظاهرها على امتناء ، وأو استأجره على تعلم مانسخ حكمه فقط أو

وترتب الثوراب عليها يتوقف على قصد فكاند نية ، وإلا فكلام المصنف لايشمله بل يقتضى صحة الإجارة عليها كالأذان ، ويؤيد ماقلناه توجيها الشمول قول حج ودخل فى تجب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم (قوله بخلاف الحمالة عليه ) ومثلها الإجارة حج . وقضية قول الشارحوإن جهل عمم اشتراط تعيين مايدعو به (قوله واختلا المحسبحي الغ ) ضعيف (قوله إلا حج ) بالجر بلل من عبادة (قوله ولحله فصله ) أى بقرله ويعمح وفوله الأصبحي الغ ) ضعيف (قوله التحسيم على الفراد والمحسوم المحسبة المالة الموالم المحسبة المحسبة المحسبة المالة الموالم ويتعين مياه وهذه المحسبة على المحسبة المالة الموالم المحسبة المحسبة على المحسبة منا القول المحسبة منا ويعفر المحسبة المحسبة المحسبة على المحسبة منا المحسبة منا ويعفر المحسبة المحسبة منا ويعفر المحسبة المحسبة منا ويعفر المحسبة المحسبة المحسبة منا المحسبة منا ويعفر المحسبة المحسبة منا ويعفر المحسبة المحسبة المحسبة منا ويعفر المحسبة المحسب

عن الحضور عند قبره صلى الله عليه وسلم لا بذلك القصد . وعبارة التحفة : ودخل في تجب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم الله المستخبار لها كما قبله المباوردي وغيره ، فزيارة قبر غيره أله المباورة وبر غيره أولى عنه والمباورة أبر غيره أولى عائدت المباورة المباورة أبره المكرم الأنه مما تدخله النياية ، ويخلاف السلام عليه صلى الله عليه وسلم تضعفها الإجارة والجمالة ( قوله لما فيها من شائبة المبال ) تطلى الممن كما هو عادته ، ومثله ما في معناه وإلاً فالصورة عن المبتن كما هو عادته ، ومثله ما في معناه وإلاً فالصورة عن المبتن ليس فيه ذلك (قوله في مال ممونه كال صوابه مال مائنه

فوكل به صغيرا فهرب منه ضمنه لتفريطه ، ولا تصح لفضاء ولا تدريس علم إلا إن عين المتعلم وما يعلمه ومثل الإخاديث ، ويجوز المتعلم وما يعلمه ومثل الاختاديث ، ويجوز الاستخجار الدياسات كل جزم به الإمام ، والتضاه بناء غيره له على جواز التوكيل فيها ، والاحاديث ، ويجوز الاستخجار الدياسات كل جزم به الإمام ، والتضاه بناء غيره له على جواز التوكيل فيها ، السيت أو المستأجر أو بضرة المستباجر ، ومع ذكوه في القلب حالياً كما أفاده السبكي بأن موضمها موضع بركة لديت أو المستباجر أو بضور المستباجر أو بضور المستباجر ، ومنافل المستاجر في القلب سبب المسود الرحمة له إذا تنزلت على قلب الاستخصار من المستخصار المستباجر في القلب سبب المسود الرحمة له إذا تنزلت على قلب المستخصار على المستخصار على المستخصار المستخصار المستخصار المستخصار المستخصار على المستخصار المستخصار المستخصار المستخصار على المستخصار المستخصار المستخصار المستخصار المستخصار على المستخصار المستخصر المستخ

خرج به مالو قال ولى صغير حر الملمه مثلا فلا ضهان عليه إذا تركه فضاع أو سرق منه متاع الآن الحر لا يدخل تحت اليد ، ومتاعه اللدى أخل منه في يد مالكه لا في يد المعلم ( قوله فوكل به صغيرا ) لعل المراد بالصغير هنا من لا يقدر عادة على حفظ مثل ذلك الوقيق بحالانه المراهق بالنبية لوقيق سنه نحو خمس سنين ، وعاله أيضا ملاً يقل المهدة توكيل به ولذا من عندك وضرح حالو لم يقل له ذلك فلا يجب عليه توكيل من يخرج معه للحفظ وإن جرت به المهادة ( في له وكيل الميادات المهادة ( في له ويجوز الاستخبار المهاحات المهادة ( في له من يقرب معين أو له ويجوز الاستخبار المهاحات المهام من قوله السابق فتصديل مباح كصيد ( قوله وعين مكانا ) أى المستأجر رقوله وعد ذكره في القلب ) ينبغي بالاكتفاء بلكره في القلب في ابتداه القراءة وإن عزبت النية بعد حيث لم يوجد صارف كما في نية الوضوء مثلا حيث المحتفيار عالى يقيئه ( قوله وما جرت به العادة بعلمها من قوله اجمع أوله الحالة بعلمها من قوله اجمع أوله الحيات به العادة بعلمها من قوله اجرت به العادة بعلمها من قوله اجمع أولك الحقالة المن المنات المنات المحتف المنات المنات المهام المنات ا

[ فائدة جليلة ] وقع السؤال عما يقع من الناعين عقب الخيّات من قولم اجعل اللهم ثواب ماقرئ زيادة في شرفه صلى الله عليه وسلم ، ثم يقول واجعل مثل ثواب ذلك وأضمات أمثاله إلى روح فلان أو في صميفته أو نحو ذلك ، هل يجوز ذلك أم يمتنع لما فيه من إشمار تعظيم الملحق إليه بذلك حيث اعتنى به فدعا له بأضماف مثل ما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ أقول : الظاهر أن مثل ذلك لايمتنع لأن الداعى لم يقدر بذلك تعظيم للغيره عليه الصلاة والسلام ، بل كلامه محمول على إظلهار احتياج غيره الرحمة منه سبحانه وتعالى ، فاعتناؤه به للاحتياج

<sup>(</sup> قوله أو مع الدعاء بمثل الذم ) معطوف على عند القبر ، وكذا قوله بعد أو بحضرة المستأجر : أى أو عند غير القبر مع الدعاء ، وقوله له متعلق بحصل ، وقوله أو بغيره عطف على بحل : أى كالمفغرة وقوله للديت متعلق بالمدعاء ( قوله وسيأتى في الوصايا ما يعلم منه أن وجود استحضاره بقلبه الذي أو يحضرة المناجر ومع ذكره في القلب من اعتبار اجباً مهما، فالحاصل صحة الإجارة في أربع صور : القراءة عند القبر ، والقراءة لاحذه لكن مع الدعاء عقبها ، والقراءة بحضرة المستأجر ، والقراءة مع ذكره في القلب. وخرج بذلك القراءة لاحة أحد هذه الآربعة ، وسيأتي قبيل الفصل ما يفيد عدم صحة الإجارة له ، وأماما في حاشية الشيخ من اعماد الهصحة في الآلى فلم أدر ماضاحة ( قولهجائز كما قاله جاعات ) قال الشهاب ابن قلمية ويؤخذ منه جواز جل ذلك أومبائد في صحيفة فلائل

في كل دعاء بما فيه زبادة تعظيمه ، وحذ ف مثل في الأولى كثير شاتم في اللغة والاستعمال نظير مامرٌ في بما باع به فلان فرسه ، وليس فىالدعاء بالزبادة فى الشرف إيهام نقص كما أوضحت ذلك فى إفتاء طويل ، وفى خديث أتى المشهور و أجعل لك من صلاتي » أي دعائي أصل عظيم في الدعاء عقب القراءة وغيرها ، ومن الزيادة في شرفه أن يتقبل الله عمل الداعي بذلك ويثيبه عليه ، وكلَّ من أثيب من الأمة كان له صلى الله عليه وسلم مثل ثوابه متضاعفا بعدد الوسائط التي بينه وبين كل عامل مع اعتبار زيادة مضاعفة كل مرتبة عما بعدها ، فني الأولى ثواب إبلاغ الصحابي وعمله وفى الثانية هذا وإبلاغ آلتابعي وعمله ، وفي الثالثة ذلك كله وإبلاغ تابع التابعي وهكذا وذلك شرف لا نهاية له . واعلم أنه لو استأجره لقراءة القرآن فقرًا جنبا ولو ناسيا لم يستحق شيئًا إذ القصد بالاستشجار لها حصول ثوابها لأنه أقربُ إلى نزول الرحة وقبول الدعاء عقبها ، والجنب لا ثواب له على قراءته بل على قصده ني صورة النسيان ، كمن صلى بنجاسة ناسيا لايثاب على أفعال الصلاة المتوقفة على الطهارة ، بل على مالا يتوقف عليها كالقراءة والذكر والخشوع وقصده فعل العبادة مع عذره . فيحمل إطلاق إثابة الجنب الناسي على إثابته على الفصد فقط . وإثابته لاتحصل غرض المستأجر المذكّور . ويؤيد عدم الاعتداد بقراءته نني سنية سمود التلاوة لها كما مرّ ، وقولهم لو نلوها فقرأ جنبا لم يجزئه إذ القصد من النذر التقرّب لا المعصية : أي ولو في الصورة لتدخل قراءة الناسي فلا يتقرّب بها، وبه فارق البرّ بقراءة الجنب سواء أنص في حلفه على القراءة وحدها أم مع الجنابة ، ويلغو النذر إن نص عليها فيه مع الجنابة ، والأوجه أنه لو استأجره لتعليم القرآن استحق وإن كان جنبا لأن الثواب هنا غير مقصود باللمات وإنما المقصود التعليم وهو حاصل مع الجنابة ، ولو ترك من القراءة المستأجر عليها آيات فالأوجه لزوم قراءة ماتركه ولا يلزمه استثناف مابعده ، وأنه لو استأجره لقراءة على قبر لايلزمه صند الشروع أن ينوى أن ذلك عما استؤجر عنه بل الشرط عدل الصارف ، ولا ينافيه تصريحهم في النذر باشتراط نيته أنها عنه لأن هنا قرينة صارفة لوقوعها عما استوجر له بخلاف ماذكر ثم ، ويوخذ منه أنه لو استوجر

الملذكور والإشارة إلى أنه مبلى الله عليه وسلم لقرب مكانته من الله عزّ وجلّ الإجابة بالنسبة له محققة فغيره لمبعد رتبته عما أعطيه عليه الصلاة والسلام الاتحقق الإجابة له بل قد لاتكون مظنونة فناسب تأكيد الدعاء له وتكويره رجاء الإجابة ( قوله سجود التلاوة لها )ى لقراءة الجنب ( قوله لو نفرها ) أى القراءة ( قوله ويلغن ) مستأنف ( قوله إن نص عليا ) أى القراءة ( قوله وإن كان جنبا ) وصورة المسئلة أن يلزم ذمته التعلم أو يستأجر عينه ، ولا ينص على أن يقرئه جنبا فيتقل له الجنابة ويعلم معها ، بمخلاف مالو استأجر عينه وهو جنب ليعلمه فلا يعمع ، لأن ماذكر ثم عقد على معصية وهو فاسد . لا يقال : المؤجمر يتمكن من التعلم بقصد الذكر . لأنا نقول : قصده للذكر إنما يمنع من كون المائى به قرآ نا حين التعلم وإن حصل به المقصود المتعلم والاستنجار التعلم إنما أورده على كون الملم قرآنا فهو تنصيص من المستأجر على فعل المعصية ( قوله ولو ترث من القراءة النخ )

[ فرَّع ] أفتى شيخنا الرملي بجواز كتابة الفرآن بالقلم الهندى ، وقياسه جوازه بنحو الركبي أيضا .

ر فرع آخر الوجه جواز تقطيع حروف الفرآن فى القراءة فى التعليم للحاجة إلى ذلك اه مم على حيح (قوله ولا يلزمه استثناف ما بعده ) أى فلو لم يقرأ اسقط مايقابل المتروك من المسمى (قوله لوقوعها ) متعلق يصارفة

( تو له وفالثانية هذا وإيلاغ التابعى التيم قال الشهاب ابن قاسم : يتأمل هذا جدا ( قوله لوقوعها ) متعلق بصارفة ، و قوله هما استرمجوله متعلق بوقوعها : أي أنها تصرف القراءة لما استرمجرله عن غيره ( قوله ويوتخذ أنه لولستومجو لمغلق القراءة وصمحناه احتاج إلى النبية لميا ينظهر (و) تصح الإجارة ولومن زوج كما مرّحرة أو أمّد وإن كانتكافرة إذ أمنت من المخضق وهومن الإبطالي الكشح لأن الحاضنة تضمه إليه (وإرضاع) ولولابا ( معا ) وحيئل فالمقود عليه كلامه من الحضق وهومن الإبطالي الكشح لأن الحاضنة تضمه إليه ولايقا المنتقدة أول الباب، وتدخل الحضانة الصغرى فيه وضعه في الحجر والقامه اللدى وعصره له لتوقع عليها ، ومن ثم كانت هي المعقود عليها ، واللبن تابع إذ الإجارة موضوعة المسنفع ، وإنما الأعيان تتبع للضرورة ، وإنما عام عن المعقود عليها ، واللبن تابع إذ الإجارة موضوعة المسنفع ، وإنما الأعيان تتبع للضرورة ، وإنما محمد من من من ما لم بيت المرضاة لأنه أسهل . ولا منافق من المؤلف من المنافق عنه أو بدا المنافق من وكله أهم يبته لأنه أحفظ ، أو بيت المرضاة لأنه أسهل . فإن استحق من ملازمة ما عين أو سافرت تخير ، ولا تستحق أجرة من وقت الفسخ ومن تعين الرضيع بروايته أو وصفه كما في الحاوى لاختلاف شربه باختلاف سنه ، وتكلف المرضوع المنافق على المنافق على الميان ، ولو سقته لين المرضعة منافق كانت المرضعة صغيرة لم تبلغ تسع سنين خلافا لما في الميان ، ولو سقته لهن به المستأجر . وشمل كلام المصنف مالوكان كانت المرضعة صغيرة لم تبلغ تسع سنين خلافا لما في الميان ، ولو سقته لهن به المستأجر . وشمل كلام المسنف مالوكان المنافقة لم تبلغ تسع سنين خلافا لما في الميان ، ولو سقته لهن به المستأجر . وشمل كلام المسنف مالوكان المنصف منبرة لم تبلغ تسع سنين خلافا لما في البيان ، ولو سقته لهن

( قوله وصحناه ) أي وهو الراجح ( قوله وإنكانت كافرة ) وليس هذا كالتقاط الكافرة للمسلم وتربيبًها له حيث امتنع . لأن في ذلك استيلاء تاماً على الولد وإظهار ا للولاية عليه المقتضى لحقارة الإسلام عند الكُفار ، ولاكذلك هذا ( قوله الإبط ) بالكسر ( قوله الكشح ) اسم لما تحت الحاصرة ( قوله البا ) بالقصر ( قوله ومن ثم كانت ) أي الحضانة الصغرى (قوله وإنما صحت له) أى الأرضاع (قوله مع نفيها) أى عدم ذكرها لما سيأتي من أنه لو استأجرها للإرضاع ونبى الحضانة الصغرى لم يصح ، لكنه فى التحفة لم يذكر قوله ولو استأجرها للإرضاع ونهى الحضانة النع ، وعَبر هنا بمثل ماعبر به الشارح فكتب عليه سم رحمه الله مانصه : قوله وإنما صحت مع نفيها الخ ظاهره مع ننى الصغرى وكلام الروضة صريح فيه ، لكن وصُّف في شرح الروض الحضانة في قوله وإن نني الحضانة جاز بقوله الكبرى ، وعبارة الزركشي : فإن استأجر الرضاع ونني الحضانة فالأصح الصحة . ثم قال : وخص الإمام الحلاف بنني الحضانة الصغرى . فأما نني الحضانة الكبرى فلا خلاف فى جوازَّه وأقراه ، لكن فى الكفاية عن القاضي الحسين جريان الحلاف فيها أيضا اله بحروفه ( قوله من وقت الفسخ ) ظاهره وإن لم تعلم به اله سم على حج ( قوله كوطء حليل ) وهل تصير ناشزة بذلك فلا تستحق نفقة وإن أذن لها في ذلك قياسًا على مالو أَذُنْ لِمَا فَى السَفَر لحاجتُها وحدها أو لحاجَّة أجنبي لفرضها أم لاتصير ناشزة بدلك ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ، وغايته أن الإذن لها فى ذلك أسقط عنها الإثم فقط ، وإذا حرم عليه الوطء هل تمنعه منه وإن خاف العنت لمـا فيه من الإضرار بالولد المتردّى إلى قتله فيجوز له نكاح الأمة حيثتُد أم لًا ؟ فيه نظر أيضًا ، والأقرب الأوّل فيفرق بين حرمة الوطء هنا مع خوف العنت وجوازه في الحيض لذلك بأن الحرمة في الحيض لحق الله تعالى وهنا لحق آدمى فلا يجوز تفويته على صاحبه لأن الضرر لا يزال بالضرر . ونقل عن بعض أهل العصر خلاف ماقلناه في المسئلة الأولى فاحذره ولا تغنرٌ به ( قوله بخلاف وطء لاضرر فيه ) والفرق بين هذا وما تقدم من أنه لايمنع

لمطلق القراءة وصححناه ؟ أي خلاف مامر من الحصر في الصور الأربع ( قوله وإنما صحت له مع نفيها ) يعنى مع عدم ذكرها كنا أوله بذلك الشيخ في الحاشية حتى لاينافي ما سيأتي قريبا ( قوله ولا تستحق أجرة من وقت الفسخ ) أي وإن أرضمت كما هو ظاهر ( قوله باختلاف سنه ) قد يؤشط منه أن المراد بوصفه ذكر سنه فليراجع ( قوله مايكثر اللبن ) ينبغي أن المرادكثرة إلى حد الكفاية لاغير ظير اجع ( قوله كوطء حليل بضر ) وتقدم أنه ليس

غيرها في إجارة دُمة استحقت الأجرة أو عين فلا ( والأصح أنه ) أى الشأن ( لايستنبع أحدهما ) أى الإرضاع والحضانة الكبرى ﴿ الآخر ﴾ لأنهما منفعتان مقصودتان يجوز إفرادكل منهما بالعقد فأشبها سائر المنافع . والثانى نعم للعادة بتلازمهما (والحضانة) الكبرى (حفظ صبيّ) أي جنسه الصادق بالأنثى (وتعهده بفسل رأسه وبدنه وثيَّابه ودهنه ) يفتح الدال ﴿ وَكَحْلُه وربِعَلْهُ فَي المَهِدُ وَتَحْرِيكُهُ لَيْنَامُ وَتَحْوِهَا ﴾ لاقتضاء ابهم الحضانة عرفا لذلك ، أما الناهن بضم الدال فالأوجه أنه على الأب ولا تتبع فيه العادة لعدم انضباطها ( ولو استأجر لحما ) أي الحضانة الكبرى والإرضاع (فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد فى الإرضاع ) فيسقط قسطه من الأجرة ( دون الحضانة ) لما مر من أن كلا منهما مقصود معقود عليه ، والحضانة الصغرى أن تلقمه بعد وضعه في حجرها مثلا الثدى كما مرٌ ، ولو استأجرها للإرضاع ونني الحضانة للصغرى لم تصح ( والأصح أنه لايجب حبر ) بكسر الحاء ( وخيط وكحل) وصبغ وطلع ( على ورَّاق ) وهو الناسخ ( وخياط وكنخالُ ) وصباغ وملقع ، وفي معنى ذلك قلم التساخ وإبرة الخياط ودرور الكحال ومروده ومرهم الجرائحى وصابون وماء النسال اقتصارا على مدلول اللفظ مع أن وُضَم الإجارة على عدم استحقاق عين بها وأمر اللبن على خلاف القياس للضرورة ( قلت : صمح الرافعي في الشرح الرجوع فيه ) أي المذكور ( إلى العادة ) لعدم ورود مايضبطه لمغة وشرعا ( فإن اضطربت ) العادة (وجب البيان) نفيا للغرر ( وإلا ) أى وإن لم يبين( فتبطل ) الإجارة أى لم تصبح ( واقد أعلم ) لما فيها من الغرر للغضى إلى التنازع من غير غامة ، وحيث شرطت على الأجير فلا بد من التقدير في نحو المرهم وأخواته ، فإن شرطه مطلقا فسد العقد ، بخلاف مالو اقتضى العرف كونه على المستأجر أو شرطه عليه فلا يجبُّ ذلك . وقضية كلام الإمام أن عمل النودد في ذلك عند صدور العقد على اللمة . فإن كان على العين لم يجب غير نعس العمل وهذا هوالأوجه، وفي ذكر المصنف كلام الشرح إشعار بترجيح ما فيه وهو المعتمد ، وإذا أوجبنا الحيط والصبغ على المؤجر

الزوج من الوطء خوف الحميل أن ذلك أمر متوقع غير مظنون بخلاف هذا (قوله أما الدهن) وينبني أن مثل الدهن في كونه على الأب أجروا النام عاجرت به العادة في كونه على الأب أجروا النام عاجرت به العادة من عُمو ملازمتها لها تجلس الحميل المنام المنام المنام على الأب بل عليها كصبرفها ماتحتاج إليه الدرض من عُمو ملازمتها ها تحتج الولد للمئل أفتدته على التقام (قوله ولو استأجرها للارضاح ونني الحضانة الصغرى لم تصح ) ظاهره وإن لم يحتج الولد للمئل المنادة على التقام الشدى بنضبه وهو ظاهر لأن مثل هذا نادر ، على أنه قد يعرض الولد ما يمنحه من ذلك كرض (قوله فتبطل الإجارة ) أي لم تصحح : أي وعلى عدم الصحة فيجب العامل أجرة مثل عمله ، وإذا أحضر من عنده المرهم والكحال وتحوهما هلى يرجع ببدلها على المبدأجر لأنه لم يقصد التبرع بها أم لا ؟ فيه نظر ، والظاهر الأول فيرجع بأجرة مثل العمل وبيضهة ما استعمله نما جرت العادة أو شرط عليه

لمستأجرها الارضاع منع زوجها من الوطء خوف الحبل واقطاع اللبن ، فلملهم يرون الفرق بين تغير اللبن بواختلافه على الطفل لأن هناك مندوحة وهى الفسخ ، ويحتمل أن ما هناك فى منع المستأجر الزوج وما هنا فى امتناعه على المرأة ولا تلازم بينهما ، ويحتمل أن ما هناك فى مجرد الحوف وما هنا فى طلبة الظن ، ثم رأيت شيخنا جزم بالأخير فليراجع (قوله والحضانة الصغرى أن تقمه الغ) أى وتمصر له الثدى كما مر (قوله وذرور الكحال) قد يقال لا حاجة إليه مع قول المصنف وكحل لأنه هو (قوله وأخواته ) أى بما يستهلك كا لكحل بخلاف نحو الإيرة واقتلم كلما ظهر فليراجع (قوله على المؤجر ) يفتح الجم

فالأوجه ملك المستأجر لهما فيتصرف فيه كالنوب لا أن المؤجر أتلفه على ملك نفسه ، ويظهر لى إلحاق الحبر بالحبط والصيغ ولم أن فيه شيئا ، ثم وأيت صاحب العباب جزم به ويقرب من ذلك ماه الأرض المستأجرة للزرع ، والذي يظهر فيه كما أفاده السبكي أنه باق على طك مالكما ينتفع به المستأجر لتصمه ، وفي اللبن والكحل كذلك ، وأما : لفيط والصيخ فالفسرورة تحوج لجائفل الحلك ، وأملقوا بما نقدم الحطب الذي يقد ه الحباز ، ولا شدك أنه يتلف على ملكه ، ولم قرط لعليب ماهر أجرة وأعطى ثمن الأدوية فعابله بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحب الإجارة كانا اقتضاه كالامهم وصرع به بعضهم وإلا فأجرة المثل ، وليس العليل الرجوع عليه بشيء لأن المستاجر عليه الممالية ومن الأدارة لأنه بيد الله تعالى . نم إن جاعله عليه صع ولم بستحق المسمى إلا بعد وجوده كما هو ظاهر .

# (فصل) فيما يلزم المكرى أوالمكترى لعقارأو دابة

( يجب ) يعنى يتعين لدفع الحيار الآتى على المكرى ( تسليم مفتاح ) ضبة ( الدار) معها ( إلى المكترى ) لتوقف الانتفاع عليه وهو أمانة بيله ، فلو تلف ولو بتقصير فعل المكرى تجديده ، فإن امنتع لم يجبر ولم يأثم . نعم يتخبر

( قولمفرتصرف فيه ) أى المذكور ( قولمو الكحال كالمك ) أيمانه باق على ملك المؤجر ويتضع به المستأجر ( قوله ولو شرط لطبيب ما هر الغ ) أما غير المساهر الملاكور فقياس ما يأتى أوّل الجراح والتعاذير من أنه يضمن ماتولد من فعله ، بخاوف المساهر أنه لايستحق أجرة ويرجع عليه بشمن الأدوية لتقصيره بمباشرته لمما ليس هو له بأهل ، ومن شأن هذا الإضرار لا الفهر حجع رحمه الله . وكتب عليه مع ما نصه : هل "ستنجاره صحيح أولا ؟ إن كان الأول فقد يشكل الممكمر الذى ذكره ، وإن كان الثانى فقد يقيد الرجوع بثمن الأدوية بالجهل بحاله مر فليحرر اهرحمه الله . والمظاهر الثانى ، ولا ثبىء نه فى مقابلة عمله لأنه لايقابل بأجرة لعدم الانتعاع به ، بل الغالب على عمل مثله الضرر ( قوله إن صحت الإجارة ) أى كأن قدرت بزمان معلوم ( قوله إن شرطه ) أى الشفاء .

## ( فصل ) فيا يلزم المكرى أو المكرى

ر قوله فيما يلزم المكرى أو المكرى الع ) أى وما يتيع ذلك من انفساخ الإجارة بتلف الندابة ولهيم ( قوله أفر المكرى ) الأولى حلمف الألف وبه عبر حج ( قوله لدفع الخيار ) أى لا لدفع الإثم (قوله تسليم مفتاح الخ )

[ فرع] هل تصح إجارة دار لا باب لها ؟ ليه نظر ، وقد يتجه الصحة إن أدكن الانتفاع بها بلا باب كان أمكن النسلق من الجدار ، وهل الصحة فهل يثبت الحيار للجاهل كأن رآما قبل ثم صد بابها تم استأجرها اعمادا على الرؤيه السابقة الرجه الثبوت فلمراجع المسئلة اه سم على حج (قوله فعل المكترى تجديده ) أى سم ضهان المكترى لقيمته الآن إن تلف بتفصير لا ما صرفه عليه (قوله قإن احتم لم يجبر ) أى من التجديد ، وقضية قوله أولا أن

( قوله لأن المؤجم أتلف ) حسا أوحكما ( قوله أنه باق على طلك مالكها )تقدمها ا آنفا ولعل الصورةأنه حصل به السقيا بالفعل حي يكون نظير مانحن فيه ( قوله ينتفع بعالمستأجر لنفسه ) أى الأرض كما هو ظاهر فليراجع ( قوله و في اللبن)صريع في أن المرأة تحلك لبن فضها و انظر في أى وقت يحكم عليمها له هل وحوف الضرع أوبعد الانفصال 9 يراجع.

( فصل ) فيا يلزم الكرى أو المكترى

( قوله ولو بتَقَصير ) ومعلوم أنه فى حالة التقصير يضمنه وقد صرّح به غيره ، وظاهر أن ضائه بالقيمة ، ٢٨٠ – نهاية المتاج – ه بلكترى ويجرى ذلك في جميع ما يأتى ، (وقول القاضى بانفساخها فى مدة المنع غير ظاهر لتقصيره بعدم القسخ مع ثيوت الخيار له . نهم لوكان جاهلا بثيوته وهو نمن بعلر احتمل ماقاله، وخرج بالفضية الففل فلا يجعب تسليمه فضلا هن مفتاحه لأنه منقول وليس بتابع ( وعمارتها على المؤجر ) الشاملة لنحو تطبين سطح وإعادة رخام قلعه هو أو غيره كما هو ظاهر ولا نظر لكون القالت به عجرد الزينة لأنها غرض مقصود ومن ثم امتنع على المؤجر قلعه إبتداء ودواما وإن احتاجت لآلات جديدة (فإن بادر ) أى قبل مفهى مدة لمثلها أجرة ( وأصلحها ) أو سلم المفتاح فلنك ( وإلا ) بأن لم يبادر ( فللمكرى ) قهرا على المؤجر ( الحيار ) إن تقصت المنعة بين الفسخ والإيقاء لتضروه ومن ثم زال بزواله، ولو وكف السقف تخير حالة وكفه فقط إلاأن يتولد منه نقص ، وبحثالو كي العراق مقوطه

فىتفسير قول المصنف يجب : يعنى يتعين لدفع الخيار لأنه لايجبر على تسليم المفتاح أيضًا ولا يأثم بامتناعه وهو مشكل ، فإنه حيث صحت الإجارة استمحق المكترى المنفعة على المكرى ، فعدم التسلم والتجديد امتناع من حتى توجه عليه فعله ، فالقياس أنه يأثم بعدمه ويجبر على التسلم ، وقد تقدم أن البائع يجبر على تسلم المبيع حيث قبض اللُّهُنُّ أَرْكَانَ مَوْجُلًا ﴿ قُولُهُ وَقُولُ الْقَاضِي بَانْفُسَاخُهَا فَيَ مَدُّةَ المُنْعَ ظَاهَرَ ﴾ وفي نسخة غير ظاهر(١) لتقصيره بعدم النسخ مع ثبوت الحيار له . نعم لو كان جاهلا بثبوته وهو بمن يعذر احتمل ما قاله اه . ولعل ما فى الأصل هو المدى رجع إليه ، ووجهه أنه بامتناع المؤجر من تسلم المفتاح فات جزء من المنفعة المعقود عليها فينفسخ فيها العقد كتلف مض المبيع تحت يد البائع ، وذلك مقتض لثبوت الحيار لتفريق الصفقة عليه ، وفي سم على حج مايصرح بللك حيث قال ما نصه : قوله قال القاضي وينفسخ في مدة المنع ما قاله القاضي ظاهر شرح مر . ويؤيده ويوافقه ما سيأتي في غصب نحو الدابة من ثبوت الحيار والانفساخ في كل مدة مضت في زمن الغصب، وإن لم ينفسخ فئ التنظير في كلام القاضي وتخصيص صحته بحالة الجهل المذكورة نظر ﴿ قُولُهُ وَحَرْجُ بِالصُّبَةُ الْقَفْلُ ﴾ أي ولُو لم يكن لها غلق غيره( قوله قلعه هو ) أى المؤجر أو غيره ولو المكترى وضيانه لما فعله لايسقط خياره حيث لم يعده المكرى ( قوله لكون الفائت به ) أي الرخام وقوله لأنها أي الزينة ( قوله ومن ثم امتنع على المؤجر قلعه ) أي لأنه بإيجاره نقل المنفعة بمن ملكه للمستأجر بتلك الصفقة فقلع الرخام أو نحوه تفويت لحتى المستأجر (قوله وإن احتاجت ) غاية (قوله ومن ثم زال ) أي الخيار وقوله بزواله : أي الضرر ، وقوله ولو وكف : أي نزل المطر منه (قوله إلا أن يتولد منه نقص) يؤخذ مما سيأني في مسئلة الدابة أنه لوكان الوكف لحلل في السقف لم يعلم به قبل أن يستحق أرش النقص لما مضى سواء فسخالإجارة أم لا (قوله وبحث الولى العراق سقوطه ) أي الحيار ، والمعتمد عدم

وميارة التحقة : وهو أمانة بيده ، فإذا تلف بتقصير ضمنه أو عدمه فلا ، وفيهما يلزم المكرى تجديده انتهت .
وكان ينبقى للشارح أن يعبر بمثله وإلا فما فرعه طىالأمانة لا تعلق له بها ( قوله وقول القاضى بانقشاعها فى مدة
المنتم غير ظاهر ) لعل صورة المسئلة أنه غير منتفع بالدار فى تلك المدة كما هو ظاهر فليراجح . واعلم أن هذا رجح
إليه الشارح بعد أن كان تهم ابن حجر فى التنظير فى كلام القاضى ( قوله وإن احتاجت الآلات جديدة ) غاية
فى المنن ( قوله يين الفسخ والإيقاء ) متعلق بالحيار ( قوله ويشت الولى العراق سقوطه المخ ) الظاهر أن الشارح
لايرتفى هذا أشاء من إطلاقه فها مر امتاع قلعه وبقرية التعليل المار سع إسناد هذا لقائله بمثنا المشعر بعدم تسليمه

<sup>(</sup>١) (قرل الهشور في نسخة غير ظاهر الغ)هذه ، النسخة عن ساق جميع النسخ الى بأيدينا ولم نر النسخ الى كتب طبها اهم

ماليلاط بدل الرخام لأن التفاوت بينهما ليس له كبير وقع . وأنه لو شرط إيقاء الرخام فسخ بخلف الشرط ، وعلم انقرر في الحادث . أما مقاون علم المكنري به فلا خيار له . وإن علم أنه من وظيفة المكري لتقصيره بإقعامه مع علمه به . هذا كله فيمن تصرف عن غيمه .أما المتصرف عن غيره والناظر فتجب عليه العمارة عند تمكنه منها لكن لامن حيث الإجارة ، ويلزم المؤجر أيضا انتراع العين ممن غصبها حيث قدر على تسليمها ابتداء أو دواما لكن لامن حيث الموجود المنافز على المنافز عن المنافذ على من المنافذ على منافذ على المنافذ على منافذ على المنافذ على المن

السقوط لما تقدم من أن الزينة به مقصودة وقد فانت (قوله لتقصيره بإقدامه مع علمه) ومنه مالو كانت الدار بلا باب كما تقدم عن سم (قوله فتجب عليه الهمارة عند تمكنه ) أى حيث ترتب على عدمها صرر الوقف أو المولى عليه أو الواقف . أما لو كان الخال يسير لا ينظهر به تفاوت في الأجرة ولا غيره اكانصداغ يسير في بعض السقف أو جدار فلا (قوله لكن لا من حيث الإجارة ) بل من حيث رعاية المصلحة للوقف والدول عليه (قوله ويوضعك منه أنه لو قصر ضمن ) أى العين بقيمها وقت الفصب ويكو للحيادلة حتى لو زالت بد الفاصب عنها ورجمت الممالك استرهما المستاجر منه (قوله وإن سهل عليه أى كما صحم عليه م و خلائها من عليه حاه سم ورجمت الممالك استرهما المستاجر منه (قوله وإن سهل عليه بأى كما صحم عليه م و خلائها من غير خطر لزمه ورجمت الممالك التنافر عنه من المرك في منه المحلولة والثروم قبل غرمها فلا تنافى (قوله كالجملون) أى وكما أو كان السلحك لامرق له وكتب أيضا قوله كالجملون قال في المنبح وإلا فيظهر أنه كالمرصة أى فيجم وتنظيفه منه (قوله بالمعتى السابق) أى أنه يعين للمنع الخيار (قوله لايلزم واحدا منهما فلا كالمرصة أى فيجمه فيا أولى لان الكتاسة من قعله .

[ فائدة ] العرصة : كل بقعة بين اللـور لاشيء فيها ، وجمعها عراص وعرصات .

[ فرع ] لو انهدمت الدار على متاع المستأجر وجب على المؤجر التنحية اه سم على منهج . وكتب أيضا لطف انقه به قوله لايلزم واحدا منهما : أى لا فى المدة ولا بعدها ، وعليه فلو اختلفا هل هو من الرباح أو غيرها فهل يصدق المكرى أو المكترى ؟ فيه نظر ، والأقرب الثانى لأن الأصل عدم ثروم التقل وبراهة فعته ( قوله يجبر المكرى على نقل الكتاسة ) أى دون الثلج . قال حج : وكذا قبل انقضاء المدة إن أضرت بالسقف

فليراجع ( قوله وأنه لو شرط إيفاء الرخام النح ) صريح هذا السياق أنه بحث آخر الأيوزرعة وليس كذلك ، وإنما هو بجث لابن حجر كما يعلم بمراجعة تمفته ( قوله فإن قدر عليه ) أى دفع نحو الحريق ( قوله وأنه الايكلف النزع من الفاصب ) أىسواء توقف على خصومة أملاء لكن له النزع إن لم يتوقف على خصومة بخلاف ما إذا توقف عليها : أى من حيث المتفعة فيخاصم ( قوله بالمغني السابق ) أي إن ألواد دوام الإجارة ( قوله بمغي أنه لابجبر عليه المكرى ) وعليه بالمنى الممار تفريغ بالوعة وحش مما حصل فيهما يفعله ، ولا يجبر على ذلك بعد انقضاء المدة ، وفارقا الكناسة بأنهما نشآ عما لابد مته يخلافها ، وبأن العرف فيها رفعها أولا فأولا بخلافهما ، ويلزم المؤجر تسليمهما عند العقد فارغين وإلا ثبت الممكنرى الخيار ولو مع علمه بامتلائهما ، ويفارق مامر من حدم خياره بالعيب المقارن بأن استيفاه مضعة السكنى تتوقف على تفريفه ، بخلاف تنقية الكناسة ونحوها للتمكن من الانتفاع مع وجودهما (وإن أجر دابة لركوب)عينا أو ذمة (فعل المؤجر)عند الإطلاق (إكاف) بكسر أوله وضمه وهو للحمار كالسرج الفرس وكالقب للبعير ، وفسره كثير بالبرذعة ، ولعله مشترك ، وفي المطلب أنه بطلق

(قوقه وعليم) أيمالكتريم قبل انتقباء المدقر قولتقريغ بالوعة وحش ) الحش يفتح الحاء وضمها كما في عنار الصحاح:

[ فرع ] وقع السؤال في الدرس عما لو تعذر الحش هل يلزمه تفريغ الجديع أم تفريغ ماينتفع مه فقط ؟
والجونب عنه أن الظاهر الثاني ، وعليه فلو كان مازاد تشوش رائحته على الساكن وأولاده هل يثبت له الخيار والجونب عنه أن المخالم والجونب عنه أم لا ؟ فيه نظر ، والإلابت له الخيار رقوله عا حصل فيها بقعله ) أي ولا يجبر على ذلك وإن تولد منه ضرر تالجدوان ، فإن أواد المالك دلم الضرر فعلم لحفظ ملكه ، وينبغي كما مرأن هما فيمن يتصرف عن نفسه ، أما الثاظر والولي فيجب عليهما ذلك عملا بالمصلحة ، هذا وقياس ماذ كره حج في الكناسة إيجبرا لملكزي قبل انقضاء الملة على تتمريغ البالوعة والحش حيث تولد منهما فرسر ، وهو تفضية خلام مس على منبخ ، والأكبرب عدم المؤزم كا هو قضية كلام الشارح ، ويفرق بينهما وبين الكناسة بأنه جوزت الكناسة بأنه المادة والحش ...

[فرع ] وهم السؤال في الدرس عما لو اتستم الثوب المؤجر وأريد غسله هل هو على المستأجر أو المؤجر ؟ والمواب عنه أن الفقاهر أن يقال : يأتى فيه جميع ما قبيل في الكتاسة ، وبحصل وهو الأقرب أن يأتى فيه ما في الحساس فلا يجب عليه حليه المستعمال (قوله ولا يجبر علي الحميل فلا يجب عليه المناقش فلا يجب عليه المناقش فلا يجب على واحد في عقود المقرف في المستعمال (قوله ولا يجبر علي المتعددة فالكوك كالملدة) بين مالو إستاجر معه فراغ مدته ، فإن استأجر مامة أو مدتين في مجلس واحد في عقود للمكترى المغيرة الواحدة ، وإن استأجر بعه فراغ مدته ، فإن استأجر المغربي أزمه ، فإن لم يقرف لبرت المستعمل إنما إن المتابع في المعلم المواجد والمشرون أو له والمن واحده في المستعمل المناقب والمشرون أقوله وبأن منها أكبر والمواجد المتعمل عالم المناقب على المتعامل المناقب عالم المتعامل المناقب المتعامل المتعامل المناقب المتعامل المتاسر الذي المصدق المشتري المتعامل المتاسر الذي المصدق المشتري المتعامل كالمسرج الذي المتدفق المشترين المتعامل كالمسرج الذي المتحدق المشتري بلا يمين (قوله المتحدة المتارة أن الإكاف متحص بالحدار كا أن السرج عتص بالفرس

أى مع لزوم تنظيفه عليه بعد المدة حيى يفارق الغبار الحاصل بالربح الآتى (قوله وهو للحماركالسرج الخ)

فى بلادنا على ما يوضع فوق البرذعة ويشد عايه الحزام اه . والمراد هنا ماتجت البرذعة ( وبرذعة ) بفتح أوكه ثم ذال معجمة أو مهملةً وهي الحلس الذي تحت الرحلُ كذا في الصحاح في موضع كالمشارق . وقال في حلس : الحلس للبعير وهو كساء رقيق يكون تحت البرذعة وهي الآن ليست واحدا منَّ هذين، بل حلس غليظ محشوًّ ليس معه شيء آخر غالبا ( وحزام ) و هو مايشد به الإكاف(و ثفر) بمثلثة وفاء مفتوحة وهو مايجعل تحتذنب الدابة ﴿ وَبِرَةَ ﴾ يَضِمُ أَوُّلُهُ وتَخْفِيفُ الراء حلقة تجعل في أنف البعير ﴿ وخطام ﴾ بكسر أوله يشد ۚ في البرة ثم يشد بطرف المقود بكسر الم لتوقف التكين اللازم له عليها مع اطراد العرفبه ، فاندفع بحث الزركشي أن محل ذلك عند اطراد العرف به وإلا وَّجِب البيان كما مر في نحو الحبر ، أما إذا شرط أنه لاشيء عليه من ذلك فلا يلزمه ( وعلى المكترى همل ومظلة ) أي مايظلل به على المحمل ( ووطاء ) وهو مايفرش فر انجمل ليجلس عليه وغطاء بكسر أوَّلهما (وتوابعهما) كحبل يشد به المحمل على البعير أو أحد المحملين إلى الآخر لأن ذلك يراد لكمال الانتفاع فلم يستحق بالإجارة ، وقد نقل المـــاوردى عن اتفاقهم أن الحبل الأوَّل على الجمال لأنه من آ لة النمكين ، وهو ظاهر لكونه كالحزام ، وفارق الثانى بأن الثانى لإصلاح ملك المكترى ( والأصح فى السرج ) للفرس المستأجر عند الإطلاق ( اتباع العرف ) قطعا لذراع . ومحله عند اطراده بمحل العقد وإلا وجب البيان كما مرّ . والثانىأنه على المؤجر كالإكاف. والثالث المنملأنه ليس له عادة مطردة ولو اطرد العرف بخلاف مانصوا عليه عمل به فيابظهر بناء على أن الاصطلاح الحاص يرفع الاصطلاح العام كما اقتضاه كلامهم وإن اقتضى في مواضع أخرى علمه ، لأن العرف هنا ممّ اختلافه باختلاف المحال كثيرا هو المستقلُّ بالحكم فوجبت إناطته به مطلقاً ، وبه يفرق بينه وبين مامرٌ في المساقاة وما يأتى في الإحداد ﴿ وظرف المحمول على المؤجرُ في إجارة الذمة ﴾ لالنز امه النقل ﴿ وعلى المكترى في إجارة العين ) لأنه ليس عليه سوى تسليم الدابة مع نحوً إكافها وحفظ الدابة على صاحبها مالم يسلمها له ليسافر عليها وحده فيلزمه حفظها صيانة لها لأنه كالمودع ( وعلى المؤجر في إجارة اللمة الحروج مع الدابة) بنفسه أو نائبه (ليتعهدها و) عليه أيضًا (إعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة) والعرف في كيُّفية الإعانة فينيخ البعبر

والقتب عنص بالبعير ، ولا يفهم من هذا بيان حقيقته ، وعليه فقوله وفسره بعضهمالخ بيان لما أجمله من قال هو كالسرح الخ ، وإذاكان كذلك لم يظهر معنى قوله ولعله مشترك (قوله والمراد هنا ماتحت البردعة) وهو المسمى الآن بالمرقة لا هي لعظهام) الآن بالمرقة لا هي لعظهام التحقيظام ) وعليه أيضا نعل احتيج إليه (قوله أما إذا شرط الخ) عمر زعند الإطلاق ، وفي الروض وشرحه : فإن اكترى اللهابة عربا كأن قال اكتر بت منك هذه الدابة العارية فقبل فلا شيء عليه من الآلات اه مع على حج (قوله وتوابعهما) ومن ذلك الآلة التي تساق بها الدابة (قوله على الجمال) ضعيف (قوله وهوظاهر) أى من حيث الممال) ومن ذلك الآلة التي تساق بها الدابة (قوله على الجمال) ضعيف (قوله وهوظاهر) أى من حيث الممال على حيادة من وقول : وإن جروا في مواضح على حيل هولان وإن أو مواضح على حيث في مصرنا من قوله أوصافي الممحل الفلاني بكذا

هذا تفسير له باعتبار اللفة ، وسيأتى تفسيره بالمغنى المراد (قوله وهومايشد" به الإكاف ) يعنى بالعنى اللغوى وهو مافوق البرذعة أو نفس البرذعة على مامر فيه ( قوله أما إذا شرط ) محترز قوله عند الإطلاق ( قوله وعلى المكترى عصل ومظلة النخ ) قال الشهاب ابن قاسم : شامل للعين واللمة بدليل تعميم القسم ، ويتحصل بما هنا مع قوله فها قبل القصل السابق ، وكلما الحكم فها يركب عليه من محمل وغيره إن كان له أن ماذكر من المحمل وغيره على المكترى وهو ماذكر هنا ، فإن كان معه فلابد" من معرفته وهو ماذكره هناك ، وإلا أبريجتج لمرفته ويركبه لتسعو امرأة وضيف حالة الركوب وإن كان قويا عند العقد ، ويقرّب نحو الحمار من مرقع ليصهل ركوبه وينز له 
لما لا يتأتى فعله عليها كصلاة فرض لا نحو أصل وينتظر فراغه ولا يلزمه مبالقة تمفيف ولا قصمي ولا جمع ، وليس 
لما الا يتأتى فعله عليها وقت الماحة الرسط المتعال من فعل نفسه فيا يظهر ، فلو طول ثبت المحكرى الفضية 
قاله المملوردى . وله النوم عليها وقت العادة دون غيره لفقل الثائم ، ولا يلزمه النزول عنها للإراحة ، بمل للعقبة 
زن كان ذكرا قويا لا وسياهة ظاهرة له بحيث يحل الملتى بمروعه عادة ، وعليه إيصاله إلى أو أل البلد المكوى إليها 
أن كان ذكرا قويا لا وسياهة ظاهرة له بحيث يحل الملتى بمروعه عادة ، وعليه إيصاله إلى أو أل البلد المكوى إليها 
أقطاره فيوصله منز له ، ولو استأجره لحمل حطب إلى داره وأطلق لم يلزمه إطلاحه السقف وهل يلزمه إدخاله المناه 
والباب ضيق أو نفسد الإيجازة قولان أصحهما أوقعا ، ولو ذهب مستأجر الدابة بها والطويق تمن فحفلها وإن قارد 
فرجع بها خسن أو مكت هناك ينظر الأمن لم تحسب عليه مدته ، وله حينتذ حكم الوديع فى حفظها وإن قارد 
الحون العقد فرجم فيه لم يضمن إن عوفه للوجر ، وإن ظن الأمن فوجهان أصحهما

إذا إن اشتمل ذلك على صيغة صحيحة از م فيها المسمى و إلا فأجرة المثل ( قوله و إن كان قويا عند العقد) وظاهره أنه الاختيار المحكري بيطر و ذلك على المكترى . ويفرق بين هذا وما تقدم في المرض من أنه لايازم المكترى حله مريضا لأن مرض المكترى يودى إلى دوام ضرر بالدابة يدوام ركوبه عليها ، بخلاف ماهنا فإنه يسير يتسامح بمثله عادة ويقد المنافق ال

المؤجر على ما يليق بدايته كما ذكره الشارح هناك إلى آخر ما ذكره الشهاب المذكور (قوله إلى أوّل عمرانها) هذا إذا كانت الإجارة المركوب فقط (قوله ولو ذهب مستأجر الدابة بها والطريق آمن الغ ) هذه عبارة العباب يالحرف وعبارة الأنوار ولو كان الطريق آمنا والإجارة للذهاب والإياب فذهب ثم حدث الحوف لم يرجع إلى أن يتعجل ولا يحسب زمن المكث ، فإن رجع وسلمت الدابة من ذلك الحوف ولكن أصابتها آفة أخرى ضمن لأنه من صار متعديا لم يتوقف الضيان عليه على أن يكون التلف من قلك الجمهة ، ولوكان الطريق خوفا في الأول ، علم تضمينه (و)عليه أيضا ( رفع الحمل وحطه وشد " الهمل وحله ) وشد " لحد المحملين إلى الآخر وهما بالأرض وأجرة ولمبل وغضر وقالدوسائتير حافظ متاع في المذرك ، وكذا تحودلو ورشاء في استنجار لنحو الاستفاء العرف جميع ذلك (وليس عليه في إجارة العين إلاالتخلية بين المكترى والدابة ) فلا يلزمه شي ء بما مر لأنه لم بلتزم سوى المحكن منها المراد بالتحقية وليس المراد إلى تجبيرها والمحتودة وين الفاصلة إلى يقترط المحتودة وين الفاصلة المدينة ويقرم إذا النووى: ولا يكويركوبها ، وتستقر اللجوة في الصحيحة دون الفاصلة المهدة بالتحقية المحتودة وين الفاصلة بالتحقية المحتودة وين الفاصلة المحتودة دون الفاصلة بالتحقية من المؤجر كما وعمله ومنه المحتودة وين الفاصلة المحتودة وين الفاصلة بالتحقية تسليم المحتودة وين الرفة من الموجودة وين المحتودة بعد وينه فارق المحتودة المحتودة وين المحتودة وينه المحتودة وينه المحتودة وينه المحتودة وين المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة وينه المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة وينا لمحتودة المحتودة المحت

أى المؤجر ( قوله عدم تضميت ) أى المستأجر ( قوله وحافظ متاع فى المنزل ) عبارة الروض فى المانزل والتقييد 
بالمنزل والمنازل يخرج حال السير فليراجع اه سم على حج . أقول : قوله رجع يعلم حكمه من قوله وأجرة دليل 
وخفير الغ ( قوله وبالوضع بين يدى المستأجر ) تقدم فى البيع قبل قبضه أن على الاكتفاء بدلك حيث كان المبيع 
خفياً عكن تناوله بائيد ، وقياسه أن يائى مثله هنا ( قوله و له ) أى لتسساجر فى إجارة العين ، وقوله قبله : أى 
التنفيض وقوله وفرق الوالد ) قد يوقف فيه بأن القبض فى كل شىء بحسبه وهو هنا بفيض الدين ، بدليل أنه يوجرها 
التنفيض على الكرى ، فلو توفف القبض عليه او في مان الإيجار قبل القبض وبعده ، وقد مرأنه 
لو كان رأس مال السلم صفقة كان قبضها فى الجلس بغيض علها ولو مقارا اله حجر ( قوله ولو كان ظلها ) أه يلا 
الدابة ( قوله يخلاف مائو تلفت الدين الغن) أى فلا شيء ه ، وظاهره أنه الخول ينكون المائل مع فلفل ( قوله 
وهو الإغافده ما استند إليه فى قوله أخط، من قبله الخياطة يظهر أثرها على المفل ( قوله 
لا خيء ه له ) أى لا أجرة له ثم إن قصر حتى تلفت صمنها وإلا فلا . ومن التقصير مالو علم المكرى بعجز

فإن علم المكرى وأجاز جاز له الرجوع مع قيام الخوف ولا ضيان ، وإن جهل فوجهان انهت(قوله وفرق الوالد بين عدم حسّها ) أى وبين ماهنا ، ولعله أسقطه الكنية (قوله إنما يتأتى باستيفاله ) وبعد استيفاله لايصع إيجاره : أى ظو أوقفنا حصة إيجاره على قبضه لانسد عليه باب الإجارة ، لكن هذا الفرق قد يتوقف فيه من وجهين : الأول أنهم جعلوا هنا قبض المعنى قائما مقام قبض المنتمة وحينتذ فيقال كان المتبادر أن لايصع إيجاره إلا بعد قبض العين القائم مقام قبض المنتمة ، لأنه لما تطر القبض الحقيق بقبض المنتمة فما في حكم من قبض العين قائم مقامه والميسور لايسقط بالمصور ، الرجه الثاني أن هذا الفرق يقضي أن الاقرق بين إيجاره من المؤجر ومن فهره

ولو أقرّ بعد دفع الأجوة بأن لاحق لدعل المقابلة جوثم بان فساد الإجارة رجع بها لأنه إنما أقربتاء على الظاهر من محمة العقد ويثبيت الحيار) على الراخى على المقاهر من محمة كان بالفسر ويتجدد بمرور الزمان (بعينه) المقارن للمقدحيث كان جاهلا به والحادث لتضرره ، وهو كما قاله الأفزعى وغيره ما أثر فى المنعمة تأثيرا يظهر به بتغاوت أجرتها لكونها عشر أو تتخلف عن القافلة ، بخلاف خشوة مشيها كما جزم ابه ، لكن صوّب الزركشي قول ابن الرفعة الكونها عشر أو تتخلف عن القافلة ، بخلاف خشوة مشيها كما جزم ابه ، لكن صوّب الزركشي قول ابن الرفعة الكونه ويتم فلهما ، ولا ينافي ذلك عدد مهم له ولي ابن الرفعة المفرد ولا يس عبرد أخيرتها المشتونة بين عالم المفادو للبس عبرد منهى المفادو للبس عبرد مهمي والم بين المقود عليه في النامة بعد وجب لما المفادو للمهم المفادة ولي المفاد وللمائم المفادة وليان المقود عليه في الغمة بمنها المسائمة وهما أي المفاد ولمائم المفادة وليانه المفادة بعد المفادة المفادة المفادة بالمفادة والمفادة بالمفادة المفادة بالمفادة المفادة الموادة المفادة المفادة المفادة المفادة المفادة الموادة المفادة الموادة المفادة المف

الدابة عن حمل مثل ما حمله لما فتلف بسبب عجزها ومن ذلك عثارها (قوله ولو أقر ) أى المستأجر (قوله ثم بان فساد الإجارة رجع بها ) أي بالأجرة المساة لفساد الإجارة ، وعليه أجرة المثل لمدة وضع بده على العين وقد يقع التقامى". وق.حج : ولو أبرأه المؤجر من الأجرة ثم تقايلا المقد لم يرجع المكترى عليه بشيء اله . وكتب عليه سم : انظر لو وهبه للوجر الأجرة بعد قبضها منه وأقبضها له ثم تقايلا اهد أقول : القياس الرجوع كما لو وهبت المؤجر المساحد المؤجر المساحد المؤجر على المواد وهبت المؤجر المؤجرة بعد قبضها أنه إنما أقر أبلك بناء على هلاها وادهي أن أنه يتما لم المؤجرة المؤجرة بين عليه كلما من الداهم ثم ادعى أنه إنما أقر إلمك بالزمه مثل ما قبضه منه أو قيمته وهو أنه يقبل أنه يتما كل منه عملا بالينة ، ولا ينافه إقراره لأنه إنما بناء على طاهر الحال من صحة المقدر أقوله بخلاف خضونة مشها ) والماد بالمشورة المهام المؤجرة المؤجلة المؤجرة المسبح المؤجرة المساح المؤجرة المؤجرة المؤجرة المساحي المؤجرة المباد والما المجارة المباد وقوله وعلى كنا المهاكم المباد المبكى الذم المساحي المن رقواء هما أكل الذم قليه المؤجرة المؤجرة المؤجل المعين رقواء هما أكل الالمهاكم المؤاكم المبكى الذم المسجد المهاء المبكى الذم المسجد المحتجد الموجرة المؤجرة المؤجرة المؤجلة المنظرة المؤاخرة المؤاخرة المؤجلة المؤخرة المبكى الذم المسجود أكما المبكى الذم المادن رقواء المبلكي الذم المسجود أكما المبكى الذم المسجود أكما بالمنا المسجود أكما بالنا والمؤخرة المؤخرة المؤجلة المؤخرة المؤ

<sup>(</sup>فولدلأن النصرر) أى بسبب هذا السبب الحاصل (قوله فقد أجاب الشيخ) يوهم أن هذا التعنيد من عند الشيخوليس كذلك بل هو كذلك فى كلام الأصحاب ، وعبارة التحفة : ولا تخالف لقولم فى البيع إنه عيب إن خشى منه السقوط ، وعليه يحمل الثانى : يعنى كلام الزركشى ( قوله نعم لو شرط عدم إيشاله اتبع الغ ) عبارة التحفة : واختار السبكى أنه لايجوز الإبدال إلا إن شرط قدرا يعلم أنه لايكنيه ، وإذا قلنا لابيدل فلم يأكل منه شيئا فهل

ويمحمل أن له ذلك للعرف لأنه لم يصرح بحسل الجميع في جميع الطريق. قال : وهو الذي إليه تميل ، وخرج بقوله ليؤكمل ما حمل ليوصل فيبدل تفلعا وبقوله إذا أكل ما تلفت بسرقة أو غيرها فيبدل: قطما على نزاع فيه ويقرضه الكلام فى المساكول المشروب غيبدل قطعا للموف .

## ( فصل )

## فى بيان غاية المدة التى تقدر بها المُنفعة تقريباً وكون يد الأجير يد أمانة وما يتبع ذلك

(يصبح عقد الإجارة ) على العين ( مدة تيق فيها ) تلك ( العين ) بصفائها المقصودة كما هو ظاهر ( خالبا )
لإمكان استيفاء المجقود عليه سينتا. كسنة في نحو الثوب وعشر سنين في الدابة وثلاثين سنة في العبد على مايليق
يكل منها وكمانة سنة أو أكثر في الأرض طلقا كانت أو وتفالم يشرطواقفه لإيجاره مدة . قال البنوى : و المثول
كالقاضي إلا أن الحكام اصطلحوا على منع إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين لئاه يندرس الوقف، و في
الأنوار أن ما قالاه هو الاحتياط . قال الشيخان : وهذا الاصطلاح غير مطرد : قال السبكي : ولعل سببه أن
إجارة الوقف تحتاج إلى أن تكون بالقيمة وتقويم المدة المستقبلة البعيدة صعب . قال : وفيه أيضا منع الانتقال
إلى البطن الثاني وقد تتلف الأجرة فضيع حليم ، ومع ذلك تدعو الحاجة إليه لعمارة ونحوها فالحاكم يجتهد

(قوله ماحمل ليوصل ) أى فتلت قبل الوصول (قوله فيبدل قطما ) أى فلو لم ببدنه فى المسائل المذكورة لم يسقط من المسمى شيء لأنه لم يوجد من المكرى مانع .

#### ( فصل ) في بيان غاية المدة

(قوله كما هو ظاهر غالبا) فلو أجره مدة لاتهي إليها غالبا فهل تبطل فى الزائد فقط اه سم على حج . أهول : القياس نعم وتتغرق الصفقة ، ثم رأيته فى العباب صرح بذلك ، وعبارته : فإن زاد على المباتز بطلت فى الزائد فقط اه . وصليه فلو أعلنت ذلك وبقيت على حالها بعد المدة التى اعتبرت لبقائها على صورتها فالمدى يظهر صمة الإجارة فى الجمعيم لأن البطلان فى الزيادة إنما كان نظن تبين حطوه (قوله على ما يليق بكل منهما) وبه يعلم أن دنحر ذلك المدد للتمثيل لا لتغنيد انتهى حج (قوله وكمائة سنة)

[ فرع ] وقع السؤال في الدوس عما أو استأجر دارا موقوفة وهي منهده مدة طويلة هل تراعي أجرتها الآن وهي منهدة أم يحب مراعاة أجرتها بعد عودها على ماكانت عليه ؟ فيه نظر ، والأقرب أنه يفرض بناؤها على الصفة التي يثول أمرها إليها بالعمل عادة ثم يعتبر أجوة مثلها معجلة وهي دون أجوة مثلها ولو قسطت على الأشهر والسنين بحيث يقبض آخر كل قسطمايخسه ، وإنما اعتبرنا تلك الصفة لأن الفرض من إيمارها كلك أن تيني بالأجرة المعجلة ، ولو اعتبرت أجرة مثلها بتلك الحالة التي هي عليها كان إضاعة الوقف لأتها إنما يرض فيها كللك بأجرة قليلة جدا ( قوله طلقا) أى مملوكة ( قوله قال وفيه أيضا ) أى قال السبكي ( قولد لعمارة أونحوها )

للموجم منطالبته بتنقيص قدر أكله الذي بحثه السبكي فيها إذا لم يقدره وحمل مابحتاجه أن له ذلك لأنه العرف ، وفيها إذا قدره أنه ليس له ذلك اتباعا للشرط ثم مال إلى أنه كالأول انتهت .

( فصل) في بيان غاية المدة الخ.

في ذلك ويقصد وجه الله تعالى أه. وبمقتضى إطلاق الشيخين أفني الوالد رحمه الله تعالى ويحمل قول الفائل بالمنع نى دلك كالأذرعي على ما إذا غلب على الفلن اندراس اسم الوقف وتملك العين بسبب طول مدَّمها ، وإذا أجر شيئا أكثر من سنة لم يجب تقدير حصة كل سنة كما لو استأجر سنة لايجب تقدير حصة كل شهر وتوزع الأجرة على قيمة منافع السنين ، ولو آجره شهرا مثلا ، وأطلق فابتداؤه من وقته لأنه المفهوم المتعارف كما في الروضة ، وظاهره الصحة ولو لم يقل من الآن ، لكن نقل ابن الرفعة عن جزم العراقيين خلافه وقد لايحتاج إلى تقدير المدة كما يأتى في سواد العراق ، وليس مثله إيجار وكيل بيت الحـال أراضيه لبناء أو زرع من غير تقدير مدة بل هو باطل ، إذ لا مصلحة كلية ينتفر لأجلها ذلك ، وكاستتجار الإمام من بيت المـال للأذان أو اللـمى للجهاد ، وكالاستثجار للعلو للبناء أو إجراء المـاء ، وسيأتي أن الولى لايؤجر المولى عليه أو ماله إلا مدة لايبلغ فيها بالسن وإلا بطلت في الرائد ، ومر أن الراهن يمتنع عليه إجارة المرهون لغير الموتهن إلا مدة لاتجاوز حلول الدين ، ونقل البدر ابن جماعة عن المحققين امتناع إجارة الإقطاع أكثر من سنة ، وبحث البلقيني في منذور عتقه بعد شفاء مريضه بسنة أنه لابجوز إيجارة أكثر منها لئلا يؤدي إلى دوامها عليه بعد عتقه لما يأتي أنها لاتنفسخ بطروَّ العتق ، وفي كل منهما نظر ظاهر ، والأوجه فيهما صمة الإجارة فيا زاد على السنة فإذا سقط حقه من الإقطاع فىالأولى بطلت ، وإذا عتق في الثانية فكذلك لاسيا وقد يتأخر الشفّاء عن مدة الإجارة ( وفي قول لايزاد ) فيها ( علي سنة ) مطلقا لأن الحاجة تندفع بها ، وما زعمه السرخسي من أنه المذهب في الوقف شاذ بل قيل إنه غلط ( وفي قول ) لائز اد على ( ثلاثين ) سَنة لأن الغالب تغير الأشياء بعدها ورد بأن ذكرها في النصَّ للتمثيل ( وللمكثري استيقاء المنفعة بنفسه وبغيره ) الأمين لأنها ملكه ، فلو شرط عليه استيفاءها بنفسه فسد العقد كما لوشرط على مشرَّر أن لايبيع

أى مما تكور في قوله طلقا كان أو وقفا المفهوم من إطلاق المتن على حجر (قوله ويقتضي إطلاق الشيخين ) أي الملكور في قوله طلقا كان أو وقفا المفهوم من إطلاق المتن ، والمراد صحته حيث اقتضت المصلحة ذلك (قوله فايتناؤه من وقته ) أى المقدد (قوله أكثر من سنة ) المقدد أنه بجور إيجار الإقطاع مدة يبق فيها غالبا وإن احتمل رجوع السلطان فيه قبل فراغ الإجارة أو فم يعلم بقاء المؤجر تلك الملدة لأنه يستحق في الحال والأصل البقاء ، فإن مات المؤجر قبل فراغ الملدة الفسحت في الباق ويؤيد ذلك إجار البطن الأول، فإنه يمكم بعمدته وملكهم جميع الأجرة وجواز تصرفهم فيها وإن لم يعلم بقاؤهم تلك المدة ، فإن ماتوا قبل فراغها انفسخت في الباق العم سم على حج . ومن ذلك الأرض المرصدة على المندس والإمام وتحوهما إذا كان الغيل الاوراد وأجر مدة ومات قبل تمامها طابخارة وقبل الأوراد وقبل المناق على الإجارة وإلا نتبط له وأجر منه ما سيأتى من أن الإجارة بالمسلمة المناقبة فإنه يعتن وتبطل الإجارة كل سيأتى في شرح قول المصنف كما ولو أجر عبده الذم ، وما هنا من ذلك تقدم النظر على الإجارة وقبله المساقى أي حيث كان الإجارة والمن قبل في المنافقة وانه يعتن وتبطل الإجارة كل سيأتى في شرح قول المصنف المرضى ، المؤكن الإجارة والمن قبل قبل قبل شفاه المربع مدان المنافقة المنافقة وانه يعتن وتبطل الإجارة كل مستفين وشرح قول المسنف نهم المؤلمي والمنافقة وانه يعتن وتبطل الإجارة كل المعجمة ومهملة نها إلم يعبده الذم وما منام دفلا يتألى هلما الترجيه (قوله ولما إلى ميث كان مثاله أل دونه أعدا من قوله . نهد إلى المسند في كيالخ رقوله فسد المقد ) أي وأما وشرط المستأجر على نفسة أنه يستوفيا بغسه فيأتى فيه مامر عبد اقوله مخركالخ رقوله فسد أنه يستوفيا بغسه فيأتى فيه مامر عبد اقوله في خركالخ رقوله فسد أنه المنافقة عنه المؤلم المنافقة المستحد المقدى أقوله والم المنافقة المنافق

<sup>(</sup> قوله في متلمور عقمه ) أى بأن نذر أن يعتمه إذا مضبت سنة بعد شفاء المريض ( قوله والأوجه فيهما سمة الإجارة ) أى سواء أكان إقطاع تمليك أو إرفاق كما سيأتى ( قوله وإذا عنق في الثانية النح ) قال سم : ويفارق

(فيركب ويسكن) ويلبس (مثله) في الفسرر االاحق بالمين ودونه بالأولى لأن دلك استيفاه المنتفعة المستعمة المستعمة المستعمة المستعمة عبر زيادة ( ولا يسكن حدّ ادا ولا قصارا ) حيث لم يكن هو كفك لزيادة الفسر . قال جم : إلا إذا قال المسكن من شلت كاز رع ماشلت ، ونظر فيه الأفرعي بأن مثل ذلك يقصد به التوسعة دون الإذن في الاضرار . وبرد بأن الأصل خلافه ، ولا يجوز إبدال ركو ب بحمل وحديد بقطن وقصار بحداد والمحكوس وإن قال أهل المستعمل المتواون المستعمة المستعمة المتواون المستعمة المتواون المستعمة المتواون المتفون المتعمد والمتواون المتواون فيه كلم يتمان المتواون فيه كلم يتمان المتواون فيه كلم يتمان المتواون فيه كلم يتواون المتواون المتواون المتواون المتواون المتواونة وسرنا وأسام الأول والمتاجز بشرط أن لاينبتلف فيموز إبداله بمثله قطعا ، ولو أبدل المستوان فيه كلم يتمان التسليم ، إذا لايم المعان والمتاحد المتارين بأنه لو استأجر دابة المولى ، واعتمده لتصريع الأكرين بأنه لو استأجر دابة المحركة المتاكم على التسليم ، إذا لايم على المدردة المن يسلمها ثم لوكيل المسائلة في الحاكم عمل المتواون وعمل المسائلة المتاكم على المتاكم على المتاكم على المتاكم المتاكم المتاكم على المتاكم على المتواون المتواون المتواون وعبدالم المتال المتاكم وعمل المتاكم على المتاكم المتاكم على المتاكم عل

أن تبكنها وحدك (قوله بأن الأصل خلافه ) أى فيسكنهما حينتل ، لكن في حاشية شبخنا الزيادى مانهه : 
قوله لزيادة الفمرر بدفعهما : أى ولور قال له وتسكن من شئت خلافا للجرجانى وغيره اه . ويوئيد ما قاله شيخنا 
الزيادى مامر من أنه لو قال له لتروع ما شئت زراع ماشاه كما جرت به عادة ذلك الخل لا مطلقا (قوله لاينخاوت 
الفمرور) بل وقفيية ذلك أن مثله مالوكان الفرب أو الصبى معينين في الفقد لايخوز إبدالهما ، والظاهر أنه غير مواه 
وأنه إنما تميد به لميان على الحلاف كما يوضعا من قوله الآتى أما لو استأجر لهل معين فيجوز إبداله الغ ، ثم رأت 
وأنه إنما تميد به لميان على الحلاف كما يوضعا من ويرا المعانية أبي على والقراء أنه على المعانية الميان على والقراء أنه على المعانية أبي على والقراء 
من المحلف إذا الذرم في فعنه عنياملة ثوب معين أو حمل معاع معين . أما لو استأجر داية معينة أكوب أم المحافظة في جواز إبدال الراكب والمتاح اه (قوله وأفرد المهنية المستمدين أي في قوله عين (قوله عن (قوله المحافظة في أن كان بلفظ بلنا على التصويض كقوله موضيات كلنا عن كنا (قوله فإن لمجان بأن كان بلفظ بلنا على التصويض كتفوله موضيات كلنا عن كنا (قوله فإن لمجان بأن كان بلفظ بلنا على التصويض كتفوله موضيات كلنا عن كنا (قوله فوان لمجوزة ) أى والا يجوز له ركوبه منام يسمس وقها من غير ركوب فيركب ولا أجرة عليه ، وهله وهل وهوله رد" ها للفضورة ) أى ولا يجوز له ركة به ما فراه من غير ركوب فيركبا ولا أجرة عليه ، وهل

ما يأتى فيا لو. أجر عبده ثم أصقه أنه تستمر الإجارة بشدم سبب المنتى هنا على الإجارة بخلافه ثم (قوله لتصريح الأكثرين الغ) كلام الأكثرين الغيادة على التكثير والمائة عند المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة على التكثير المؤلفة وهل مردود أو تحرو على القمولي . ويلدل على ذلك قولة الآثى وحينتذ فيحمل القول يوجوب المغ.

فيحمل القول بوجوب تعيين عمل التسليم على ما إذا كان مقصده غير صالح لذلك بدليل قولهم إنه يسلمها لحاكم وإلا فأمين . وحاصل مامر أنه يجوز "إبدال المستوفى كالراكب والمستوفى به كالمحمول والمستوفى فيه كالطريق بمثلها ودونها مالم يشرط عدم الإبدال في الأخيرين ، بخلافه في الأول لأنه يفسد العقدكما مرّ ، ومحل جوازه فيهما إن عينًا في العقد أو بعده ويقيًا ، فلو عينًا بعده ثم تلف وجب الإبدال برضًا المكترى أو عينًا فيه ثم تلفأ انفسخ العقد لا المستوفى منه بتفصيله المـار ، ويعتبر فىالاستيفاء العرف ، فنا استأجره للبس المطلق لايلبسه وقت النوم ليلا وإن اطردت عادتهم بخلافه على ما اقتضاه كالامهم بخلاف ماعداه ولو وقت النوم نهارا ، ويلزمه نزع الأعل في غير وقت التجمل أما الإزار فلا يلزمه نزعه كما قاله ابن المقرى في شرح إرشاده ، ولو استأجر آزارا فله الارتداء به لاعكسه أو قميصًا منع من الاثترار به وله التعمم أو للبس ثلاثة آيام دخلت الليالي أو يوما وأطلق فمن وقت العقد إلى مثله ، أو يوما كآملا فمن الفجر إلى الغروب ، أو تهارا فمن طلوع الفجر إلى الغروب في أوجه الوجهين ، وصورة ذلك في إجارة العين أن يوجرها من أوَّل المدة المذكورة ( ويُدُّ المكثري على الدابة والثوب ) ونحوهما ( يد أمانة ) فيأتى فيه ما سيأتى فى الوديع ( ملدة الإجارة ) إن قلىرت بزمن أو ملـة إمكان استيفاء المنفعة إن قلىرت بمحل عمل لعدم إمكان الاستيفاء للمنفعة بلـون وضع يلـه ، وبه فارق كون يلـه يلـ ضيان على ظرف مبيع قبضه فيه لتمحض قبضه لغرض نفسه ، ويجوز السفر للمكترى بالعين المكراة عند انتفاء الحطر لملكه المنفعة . فجاز له استيقاژها حيث شاء . وظاهره عدم الفرق بين إجارة العين وهو ظاهر واللمة وهو محتمل . نعم سفره بها بعد المدة كسفر الوديع فيا يظهر أخذا نما مر" ( وكذا بعدها في الأصح ) إن لم يستعملها استصحابا لمساكان ولأنه لايلزمه سوى التخلية لا الرد ولا مؤتته ، بل لو شرط عليه أحدهما فسدت ، وما رجحه السبكي من أنها كالأمانة الشرعية فعليه إعلام مالكها بها أو رَّدها فورًا وإلا ضمنها غير معوَّل عليه لظهور الفرق بأن هذا وضع يده عليه بإذن مالكه ابتداء بخلاف ذي الأمانة الشرعية ، ومقابل الأصح يضمن لأن الإذن في الإمساك كان مقيدا بالعقد وقد زَال ولأنه أخلم لمصلحة نفسه فأشبه المستعير ، وعلى الأوَّل الأصبح لايازم المكترى إعلام المكرى يتفريغ مثل عسر سوقها عدم لياقة المشي بالمستأجر كما قالوه في الرد بالعيب حيث جوَّزوا له الركوب حالة الرد أو لا ويفرق ؟ فيه نظر والأقرب الثاني ، ويفرق بأنه في صورة الرد بالعيب العين باقية على ملكه والركوب مضطرا إليه للوصول لحقه من الرد ، بمثلافه هنا فإن المدة انقضت وواجبه التخلي لإ الرد ( قوله في الأخيرين ) وعلي هذا لو شرط هدم إيدال ما استوجر لحمله فتلف في الطريق فينبغي انفساخ العقد فيما بني ، ويحمل قوله قبيل الفصل ، وخوج بقوله ليوكل ماحل ليوصل فيبدل قطعا على ما إذا لم يشرط عدم الإبدال ( قوله لأنه يفسد العقد كما مر ) وفي نسخة وعمل جوازه فيهما إن عينا في العقد أو بعده وبقياً ، فلو عينا بعده ثم تلف وجب الإبدال برضا المُكترى أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد لاالمستوفى منه بتفصيله الممار اه . وكتب عليه سم مانصه : وقد كان ثبع م ر الشارح في قوله وعل قوله ثم تلفا انفسخ العقد ثم ضرب عليه اه ( قوله وإن اطردت عادتهم بحالافه) عبارة الزيادي: قال الراضي عملا بالعادة ، ويؤخذ منه أنه له كان بمحل لايعتاد أهله ذلك لميلز مه نزعه مطلقا اه حجر. ولعله في غير شرح المنهاج (قولهمن أول المدة المذكورة) أي وإلاّ لم تصح الإجارةلعدم اتصال المنفعة بالعقد(قوله لتمحض قيضه لغرض نفسه ﴾ أي فيضمنه إذا تلف لكنه يشكل الضهان بما قيل من أن كوز السقاء غير مضمون على مريا. الشرب بعوض لأنه مقبوض بالإجارة الفاصدة ، بخلاف مالو أراد الشرب منه بلا عوض برضا المالك فإنه مقبوض بالعارية الفاسدة فيضمنه دون مافيه » إلا أن يفرق بأن ذلك جرت العادة بالانتفاع به من ظرفه بخلاف ماهنا ، وينبغي أن يقال مثل ذلك في كل ماجرت العادة بالإنتفاع به من ظرفه كأوانى الطباخ ( قوله ويجوز السفر ) وقضية الحواز أن الدابة لو تلفت في الطريق بلا تقصير لم يضمنها (قولموظاهره عدم الفرق) معتمد (قوله كسفر الوديع)

المين كما هومقتضى كلامهم ، بل الشرط أن الإستصلها والا يجببها وإن لم يطلبها ، فلو أغلق الدار أو الحانوت بعد تفريغه لزمته الأجرة فيا يظهر ، فقد صرح البغوى بأنه لو استأجر حانوتا شرا فأغلق بابه وغاب شهرين لؤمه المسمى للشهر الأوكن وأجرة المثل للشهر الثانى . قال : وقد رأيت الشيخ الفغال قال : لو استأجر دابة يوما فإذا المسمى للشهر الأوكن الرو ليس واجبا عليه وإنما عليه بقيت عنده ولم ينتفع بها ولا حبيسها عن مالكها الايلزمه أجرة المثل لليوم الثانى لأن الرد ليس واجبا عليه وإنما عليه المثلثات إذا طلب مالكها ، بمناف الحانوت الأنه في حبيه وعلقته وتسليم الحانوت والدار الايكون الا بتسليم المنافرة والله الايكون الا بتسليم المثلثات الم . وما قاله فلا يعارضه جزم الأنوا بن عبود المنافرة مصمت بالمنافرة فيها المؤموع الفرق ، و دهوى تقصير المالك بعدم وضع يده على ذلك عقب المئة وأن المكترى حسن بالفاق لمورية به عن مقسلة ممنوعة منافرات المنافرة أن على المالك أو من يقوم مقمة بشرعا . وعلم مما قررناه أن الفائل في من يقوم مقمة بشرعا . وعلم مما قررناه أن الفائل المع حضوره فهو مع غينته المصرح بما فى كلام المبنوى وفها إذا الفضت والإخبادة أن على المالك مها يوف والا فيا سرى المقلل بالفيمة ، ولو استمعل بعد المئة الدين المكترة فى نحو اللبس لدنم الدودكا يعلم بما يأتى فى الوديمة أمرة المئل بالفيمة ، ولو استمعل بعد المئة الدين المكتراء الزاحة المئل عن المئة المئة وبعبها ، إذ وجوب ألجرة المثل عنه المئة المئل المئة وبعا ها والوديم المئة وبالمالك بالمئة وبعدها والمؤينة عبها ) و ولفت في المئة وبعدها وستقرا بها طلبا ( ولو ربط دانة اكتراها الحداً أو ركوب ) مثلا ( ولم ينتفر بها ) وتلفت في المئة وبعدها

أى فيضمن حيث لم تدع إليه ضرورة كمروض نهب (قوله لزئمة الأجرة) وهذا ظاهر حيث لم تملل القوينة على أن المراد حفظه وإلا فلا أجرة عليه (قوله لوضوح الفرق) وهو أنه ثم في يسبق له وضع يد على المفصوب حتى يستصحب بخلافه منا (قوله والإجارة لبناه أو غراس) ولو فرضت مدة الإجارة المدار واستمرت أمتمة المستانج وفيو لم يعالب المالة بالتغريغ ولم يطالبه المالة بالتغريغ ولم يطالبه المالة بالتغريغ ولم يطالبه المالة المنافق الم

<sup>(</sup>قوله وإن لم يطلبها) هذا خاص بنحو الدار والحانوت بخلاف نحو الدابة كما سيملم بما يأتى عن الفغال ، وفي حاشية الشيخ تقييد هذا بما إلى عن الفغال ، وفي حاشية الشيخ تقييد هذا بما يقلم المنظفة الم

(لم يضمنها) إذ يده يد أمانة وتقييده بالربط ليس فيدا في الحكم بل الستتنى منه قوله (إلا إن انهم عليها إصطبل في وقت) للانتفاع (لو انتفع جها) فيه (لم يصبها الهدم) لنسبته إلى تقصير حياتك ، إذ الغرض انتفاء علم وه كما مجته الأفرحي ، وأخط السبكي من تمثيلهما لما لاينتفع بها فيه يختح لمل شناء تقييد ذلك بما إذا الغرض انتفاء علم وه كما مجته الأوقد ، لأن الربط لايكون سببا للتلف إلا حياتك ، والأوجه أن الحاصل بالربط ضهان جانية لايد فلا ضمان عليه لو لم تتلف المالي بالربط ضهان جانية لايد فلا ضهان عليه لو لم تتلف بالمالي بدلك خلاط لما وجعه السبكي وتبعه الركتها منه ، وأو اكتراها ليركبها اليوم ويرجع غفدا مأقامه بها من بلد العقد لها تحر في المستمال ألم الهدم بعد منه فدهب به من بلد العقد الم تتعر في الربط المناجع في المناحب استوجم لحياطته أول صبغ، بأن تحد المستاجر معه ) يعني كان بخضرته (أو أو سنية منه الم يعني كان بخضرته (أو أو سنية منه الم يعني كان بخضرته (أو أو سنية منه المناحب عليه بطبع ينفي المناحب عليه للمين عليه للبوت يد المالك عليه معكا : وما نقل عن تفقية كلامهم أنه لايد للجيه عليه يقل مناح لذ شعرة وغرف المالك فهو شبيه بالمستاجر وعامل القراض فإنها لا يضمنان أيضا (في أطهر الأقوال) لانه إنما المتاح المناح في من المناك فهو شبيه بالمستاجر وعامل القراض فإنها لا يضمنان

اللهم إلا أن يقال : مراده بالإطلاق الاقتصار على شرط الإيقاء من غير تعرض إلى كونه بعد انقضاء المدة (قوله لو انفع بها الفح ) هذا التفصيل المذكور في الدابة يغيني جريانه في غيرها كتوب استأجره للبسم ، فإذا ترك لبسه وتلف أو عصب في وقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل اه سم على حجر ( قوله كما بخه الأفرعي ) أي الخوث أعلام من كلام الإمام اه سم . ويلمتي به كو المطر والوحل المانعين من الركوب عادة ، ويبنيني أن عثما برضية وينهي أن عثما برضية المنافق من الانتفاء من مرضه ؟ على نظر ، والأكوب الأول ، ثم رأيته صرح به في شرح الروض ( قوله بجنح ليل ) الجنح بضم الجميم وكسرها طائفة منه اه عضار ( قوله نصمنها فيه في أن المنافق في شرح الروض ( قوله بجنح ليل ) الجنح بضم الجميم وكسرها طائفة بنه اه عضار ( قوله نصمنها في المنافق عنهان بدأخلا من قوله الاستعماله المنافق والمنافق على المنافق المنافق المنافق على المنافق المنافقة المنافقة المنافقة كالمنافق المنافق المنافقة عالى في المنافقة المنافقة

(هوله بل ليستثنى سندالغ ) قد يقال: يلزم منه مافر مندغم رأيت الشهاب سم قال: إن حمل الربط على مطلق الإمساك فهذا واضح أو على خصوصه فلا لظهور أن الاستثناءلايتوقيف على خصوص الربط اه (قوله إلا إن انهذم) قالف الشهاب المذكور ، أو غصيب أو سرقت مثلا كما هو ظاهرتم قال : تنبيه : هذا التفصيل المذكور في الدابة ينبغى جريانه في غيرها كثور باستأجره البسه ، فإذا ترك لبسه وتلف أو غصب في وقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل اهد (قوله فأبق ضمنه مع الأجوة ) قال الشهاب المذكور : إن كان المذهاب به إلى البلد الأنحر سائفا أشكل الضهان ، أو بمتنعا خالف قوله فيا تقدم : أى في شرح قول المن ويد المكترى يد أمانة الخ ، وله السفر بالعين المستأجرة حيث لاخطر في السفر ، قال : إلا أن يخار الأول ، ويحمل على مالوكان في اللماب خطر أو وجد منه تفريط ، ثم نظر فيه بأنه مع الحيطر ينبغى الفهان ولو بدين إياق ومع التفريط ينبغى الفهان ولو بدون ذهاب ، وذكر أنه نظر فيه بأنه مع الحيطر ينبغى الفهان ولو بدين إياق ومع التفريط ينبغى الفهان ولو بدون ذهاب ، وذكر أنه بالإجاع ، والقول الثانى يضمن كالمستعبر و والثالث يضمن ) الأجير ( المشرك ) بين الناس يقيمته يوم النلف (وهو من أجر ( وهم من النزم عملا في دمته ) كخياطة سمى بذلك لأنه يمكنه التزام عمل على آخر وهمكذا (لا المفرد وهو من أجر نفسه ) أى عينه ( مدة معينة لعمل ) أو أجر عينه وقدر بالعمل لاختصاص منافع هذا بالمستبع معلما ، قال يضلاف الأولى ، ولا تجرى هذه بالمؤتل في الجوال التولي على المنافع ، وإنما هو بمنزلة حارس سمكة سرق بعض يوجا ، قال الزركتين : ويعلم منه أن الفقال : لأنه لم يسلم المه يسلم المنافع ، وإنما هو بمنزلة حارس سمكة سرق بعض يوجا ، قال الزركتين : ويعلم منه أن المفاجرة لمي وابته المفراد لا منها المنافع ، وإنما هو بمنزلة حارس سمكة سرق بعض يوجا ، قال الزركتين : ويعلم منه أن المفاجرة بهرى وابته فاعطاها آخر برعاها فيضمنها كل منهاه والقرار على من تلف تحت بده كما أنقى به الوالدر عمد الله تعمل : أى حيث كان عالما ، والإطاقيرار على الأول ، وكان أسرف خباز في الوقود أو مات المتملم من غرب الملم فإنه يفصد كان عالما ، والإطاقيران وعلى الأولى ، وكان أسرف خباز في الوقد أو الذي تعالى المنهم فقل ولم يل كرا أحدام المنافع المنافع المنافعة المنافعة فقل ولم يل كرا أحدام لكن المتابع والمنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة عبد المنافعة عالم المنافعة عالم المنافعة عالم المستمون عليا أنه الأسهد كا بحثه الأفرد عي وجوبها في قن وعمجور سفه لأشهما غير أهل له ) أجوة مثله لاستهلاكه منفعته ( وقبل له ) أجوة مثله لاستهلاكه منفعته ( وقبل له )

من بانى نفع وقتل وفى لغة من باب ضرب ( قوله ويعلم منه أن الخفراء الخ) ويؤخذ من فرض ذلك في البيوت ونحوها ومن التعليل المذكور أن خفير الجرن وخفير الغيط وتحوها عليهم آلضهان حيث قصروا . وينبغي أن مثل خذير البيوت خفير المراكب للتعليل المذكور ، ومعلوم أنهما إذا اختلُّفا في مقدار الضائع صدق الحُفير لأنه الغارم ، وأن الكلام كله إذا وقعت إجارة صحيحة وإلا فلا ضمان عليهم ظاهره وإن قصروا ، وفى حاشية شيخنا الزيادي خلافه في التقضير ( قوله والقرار على من تلفت تحت يده ) والكلام كله حيث كان الراعي بالغا عاقلا رشيدًا ، أما لوكان صبيا أو سفيها فلا ضان ، وإن قصر حتى تلفت بخلاف ما لو أتلفها فإنه يُضمن لأنه لم يؤذن له في الإتلاف ( قوله أو مات المتعلم من ضرب المعلم ) وإن كان مثله معتادا التعلم لكن يشكل وصفه حيلتذ بالتعدى ، وقد يجاب عنه بما يأتى من أن التأديب كان تمكنا بالقول وظن عدم إفادته إنَّما يفيد الإقدام ، وإذا مات تبين أنه متمد" به ( قوله مالم يشهد خبيران بخلافه ) أي بالفعل الذي فعله المستأجر وهل يتمين مثله للتأديب أو يكفي ماهو دونه ومفهومه أنه لايكني رجل وامرأتان ولا رجل ويمين ، وهو ظاهر لأن الفعل الذي وقع التنازع فيه ليس مالا وإن ترتب عليه الضهان ( قوله ولا مايفهمها ) أي ولم يذكر مايفهمها فلا يقال القرينة دالة على الأجرة ( قوله فلا أجرة له ) نقل بالمدرس عن ابن العماد ببعض الهوامش أن مثل ذلك في عدم أزوم شيء مالو دخل على طباخ وقال له أطعمني رطلا من لحم فأطعمه لأنه لم يذكر فيه الثمن والبيع صح أو فسد يعتبر فيه ذكر الثمن . أقول : وقد يتوقف فيها لو قصد الطَّبَاح بدفعه أخدُ العوض صيا وقرينة آلحال تدل على ذلك.فالأقرب أنه يلزمه بدله ويصدّق في القُدر المتلف لأنه غَارم والفول قوله ( قوله ولأنه لو قال أسكني دارك الخ ) ومثل ذلك ماجرت به العادة من أنه يتفق أن إنسانا يتزوج امرأة ويسكن بها في بيت أهلها مدة ولم تجربينهما تسمية أجرة والأمايقو ممقام التسمية لكن قول الشارح أسكني دارك شهرا اللخ يفهم وجوب الأجرة في هذه الصورة ، وهو ظاهر لأن الزُّوج أستوفى

بحث فيه مع الشارح فحمله على ما إذا وقع تفريط ، قال : وقد علم مافيه للبتأمل اه (قوله ولو عمل لفيره هملا بإذنه ) قيد بالإذن للخلاف (قوله والأوجه كما بحثه الأذرعي ) أي في كلام المصنف

كان معروفًا بذلك العمل) بالأجرة (فله ) أجرة مثله ( وإلا فلا ، وقد يستحسن ) ترجيحه لوضوح مدركه ، إذ هو العرف وهو يقوم مقام اللفظ كثيرًا ، ونقل عن الأكثرين والمعتمد الأول ، فإن ذكر أجرة استحقها قطعا إن صح العقد وإلا فأجرة المثل ، وأما إذا عرّض بهاكاًرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما تحبه ، أويسرك أو أطعمك فتجب أجرة المثل . نعم في الأخيرة يحسب على الأجير ما أطعمه إياه كما هو ظاهر ، لأنه لا تبرع من المطعم وقد تجب من غير تسمية ولأ تعريض بها كما في عامل الزكاة اكتفاء بثبوتها بالنص فكأنها مسهاة شرعا وكعامل مساقاة عمل ما ليس بلازم له بإذن المالك اكتفاء بذكر المقابل له في الجملة لا قاسم بأمر الحاكم فلا شراء له كما أفاده الدبكي بل هو كغيره خلافا لحميم ، ولا يستثني وجوبها على داخل الحمام أو راكب السفينة مثلا من غير إذن لاستيفائه المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها إليه بخلافه بإذنه ، وسواء في ذلك أسير السفينة بعلم مالكها أم لا ، وقول ابن الرفعة في المطلب لعله فيما إذا لم يعلم به مالكها حين سيرها وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها فإنه لا أجرة على مالكه ولا ضيان مردود ، فقد فرق العراقي بينهما بأن راكب السَّفينة بغير إذن غاصب للبقعة التي هو فيها ولو لم يسير ، بمخلاف واضع متاعه على الدابة لايصير غاصبا لها بمجرد وضع متاعه . ويفرُق أيضًا بأن عبرد العلم لايسقط الأجرة ولا الضهان ، فإن السكوت على إتلاف المــال لايسقط الضمان وهو علم وزيادة ومالك الدابة بسبيل من إلقاء المتاع قبل تسييرها بخلافه في راكب السفينة ( ولو تعدى المستأجر ) في ذات العين المستأجرة ( بأن ) أي كأن ( ضرب الدَّابة أو كبحها ) بموحدة فهملة : أي جلبها بلجامها ( فوق العادة ) فيهما أى بالنسبة لمثل نلك الدابة كما لايخي ( أو أركبها أثقل منه أو أسكن حد ادا أو قصارا ) دق وهما أشد ضررا مما استأجر له (ضمن العبن) المؤجرة : أي دخلت في ضيانه لتعديه ، أما ماهو العادة فلا يضمن به وإنما ضمن بضرب

المفقة بسكناه في الدار فأشبه مالو دخل الحمام بغير إذن ، وسيأتى أنه تازمه الأجرة لاستيفائه المنفعة ، ثم رأيت الشارع في اللغات مرح بوجوب الأجرة وعبارته ، ( قوله فتجب أجرة المثل) بني مالو أطعمه في غير الأعيرة وقال أطعمته على قصد حسيانه من الأجرة اه مم على حجر ، أقول : قضية كون العبرة في أداه اللبنيز بغية في قدر ما أكله أن غارم ( قوله بخلافه بإذنه ) أى فلا إجرة عليه ، ومنه مايقع من المعداوى من قوله انزل أو يصله وينه المناسبة في قلد ما أكله لأن غارم ( قوله الخوله بإذنه ) أى فلا أبد ومنه مايقا المناسبة على بالزاكب أم لا كما يوضعه أنه لو كان باعدا على بالمناسبة على بالزاكب أم لا في من قوله وقول ابن الرفعة الغ مر دود ( قوله ولا ضيان ) أى بل على مالك الدابة ضيان العين لو في مالك الدابة من العين العين لو في مالك الدابة ، وسيأتى مايوافقه في شرح قول المستف ذاو وذن البنالم على عاصاحب المناب على استرجم له وهو المسكنى غلا يجرز أيدال ركوب بحمل وحديد بقطن الغبر في قوله وهم المند ضررا ) هما قد يشكل بما تقدم في قوله ولا المناسبة عنه مالو استرجم له وهو المسكنى غلا نفس على مناسبة على من يعمل القصارة أو الحديد في إسكان نفس بغير والم الحديد في إسكان المتنا مرجنه بزد ضرره ، بمالخديد في إسكان غيره عالمة صريحة ( قوله فتحالة عدي ضيانه ) أى ولو تلفت بغير الاستعمال على منالة تصريحة ( قوله قوله تلفت من يعمل القصارة أو الحديد في إسكان

(هوله ودقهما أشد ضروا نما استأجر له) كنا في نسخ المشارح وصارة التحفة دق"وهما أشد ضروا الخ ، وكأنه أشار إلى تقييد الفيهان بقيلين الأول وقوع الدق بالفعل كما أشار إليه تبد للجلال المخلي بقوله دق الذي هويصيغة المساخي وصفا للمدادوالقصار والثاني كون الحداد والقصار أشد ضروا بما استؤجر له . وهذا زاده على ما في شرح الجلال فلعل قبل الشارح ودقهما عرف من الكتبة عن قبل التحفة دق وهما واصلم أن الظاهر أنه لامنافاة بين مامن

<sup>(</sup>١) هنا بياض بالأصل . اه مصححه .

زوجته لإمكان تأديبها بالقفظ وظن توقف إصلاحها على الفعرب إنما يبيع الإقلمام عليه خاصة ، ومنى أركب أثقل منه استمر الفهار عليه خاصة ، ومنى أركب أثقل منه استمر الفهار العالى إن علم والا فالأول. قال في المهمات : وعله إذا كانت يد الثاني لاتفتضى ضهانا كالمستمير من المستأجر بأن المستأجر المن المستمير فالقرار عليه مطلقا ، وفارق المستمير من المستأجر بأن المستأجر بأن المستأجر المن المستمرها المر فزرع فرة فلا يضمن الأرض لعلم تعليه في عينها ، بل إنما تعدى في المستميم المستميم المستمين منهميا أخيرة من أجرة مثل زرع الملارة والمسمى مع بلد زيادة ضرورا للزرة والمستميم بلد زيادة في المستمين الميان جناية للمساورين الميان جناية للمساوران الميان جناية للمساوران المستمين المستمي

الذى دفعها لأجله ( وقد فالقرار عليه مطلقا ) علم أولا ( قوله وانقضاء الملة ) أى ماقبل انقضائها : أما أى بعد انقضائها فلموجر تكليفه القلع عبانا لتعديه ، فإن رضى بإيقائها لزمه أجرة المثل ( قوله عند تنازعهما ) انظر مالو تلفت الأرض بسبب زرع اللرة فعسارت لاتنبت شيئا ويتجه الفيان اهرم على حج ( قوله مايخناره المؤجر ) أى فيكون اختياره لأجرة مثل الله وفي فسنا المدال أول واختيار المسمى إيقاه له والمطالبة بالزيادة لتعدى المستاجر هلا ، وفي شرح الروض مانصه : وإذا اختار أجرة المثل قال الماوردى : فلا بد من فسخ الإجارة ، وتظهر فائد مائلة مائلة المؤلدة مائلة المثل مائة مثلا والمسمى عمو بر ، فإن اختار أجرة المثل المنتقبة وضم إليه ما يتى بأجرة المثل من تقد البلد ، وإن اختار المسمى استحقه وضم إليه ما يتى بأجرة المثل من تقد البلد ، فني المثال لوكان المسمى من نحو البرّ يساوى تمائين أخده المؤجر وطالب بعشرين (قوله يغير إذنهما أمن الثالث ) في استخد المناس بعشرين (قوله يغير إذنهما أمن الثالث ) وكلا بإذنهما إذنهما أن أي وكلا بإذنهما أن أي مستخد من المستأجر لاتحاد جرمهما بانحاد جرمهما بانحاد جرمهما بانحاد ولو ابلزته أعمل ومائت المعمول وثقل بسبب ذلك ثبت الممكوى الحيار لما فيه من الإضرار به وبلابته أعمل ومات

من أن الحداد لايسكن قصارا مطلقا كعكسه إذ مامر في الجواز وعدمه وما هنا فيدخول الدين فيضيانه فالإسكان المذكور وإن كان محتدا مطلقاً إلا أن دخول الدين في ضيانه مشروط بهذين الشرطين ، إذ لاتلازم بين الجواز وعدمه والضيان وعلمه ، هكذا ظهر لى فاظره مع مافي حاشية الشيخ رقوله وظارق للمستمير من المستأجر ) حتى التعبير وإنما ضهن هنا مع أنه مستمير من مستأجر لأن المستأجر لما تعدى الفر (قوله فإن كان صاحبها معها) أمى مع معها ( ضمن قسط الزيادة فقط ) لاختصاص يده بها ولهذا لو سخره مع دابته فتلفت لم يضمنها المسخر لتلفها في يد مالكها (وفي قول) يضمن ( نصف القيمة ) توزيعا على الرؤوس كُجرح من واحد وجراحات من آخر ، ورد بتيسير التوزيع هنا بخلافه هناك لاختلاف نكايتها باطنا ( ولو سلم المـاثة والعشرة إلى المؤجر فحملها ) بالتشديد (جاهلا) بالزيادة كأن قال له هي مائة فصدقه ( ضمن المكترى ) القسط نظير مامر وأجرة الزيادة (على المدهب) إذ المكرى لجهله صار كالآلة له . والطريق الثانى أنه على القولين فى تعارض الغرور والمباشرة فإن كان عالمـا فكما في قوله( ولو ) وضع المكترى ذلك بظهرها فسيرها المؤجر أو ( وزن المؤجز وحمل ) بالتشديد ( فلا أجرة للزيادة ) وإن كان غالطا وعلم بها المستأجر لأنه لم يأذن في حلها بل له مطالبة المؤجر بردَّها لمحلها وليس له ردها بدون إذن وإذا تلفت ضمنها ، ولووزن المؤجر أوكال أوحل المستأجر فكما لوكال بنفسه إن علم ، وكذا إن جهل كما اقتضاه كلام المتولى ( ولا ضهان ) على المستأجر ( إن تلفت ) الدابة لانتفاء اليد والتعدى بالنقل ولو قال له المستأجر احمل هذا الزائد فكمستعير فيضمن القسط من الدابة إن تلفت بغير المحمول دون منفعها (ولو أعطاه ثوبا ليخيطه ) بعد قطعه كما صوّره بللك بعضهم وهو ظاهر ( فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعه قباء فقال بل قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه ) في عدم إذنه له في قطعه قباء إذ هو المصدق في أصل الإذن فكذا في صفته . والثاني يتحالفان ، وانتصر الأسنوى له نقلا ومعنى ، ونبه على أنهما لو الحتلفا قبل القطع تحالفا اتفاقا ، وكلما وجب التحالف مع بقائه وجب مم تغير أحواله انتهي. وعليه فيبدأ بالمـالك كما قالاه نقلًا عن ابن كج ، وقال الأسنوي : إنه ممنوع بل بالخياط لأنه بائع المنفعة ( ولا أجرة عليه ) بعد حلفه إذ لاتجب إلا مع الإذن ، وقد ثبت انتفاؤه بيمينه ( وعلى الخياط أرش النقص ) لما ثبت من عدم الإذن والأصل الفيان وهو مايين قيمته مقطوحا قميصا ومقطوعا قباء كما رجحه السبكي ، ولأن أصل القطع مأذرن فيه وإن رجع الأسنوي كابن أني عصرون ، وجزم به القونوي والبارزي وغيرهما من شراح الحاوي وغيره أنه مابين قيمته صحيحا ومقطوعا لانتفاء الإذن من أصله ، ولا يقدح في ترجيح الأوَّل عدم الأَجَّرة له إذ لاملازمة بينها وبين الضيان ، وللخياط نزع خيطه وعليه أرش نقص النزع إن حصل كما قاله المـاوردي والروياني ، وله منع المـالك من شدّ خيط فيه بجره فيالدروز مكانه ، ولو قال إن كان هذا يكفيني قديصا فاقطعه فقطعه ولم يكفه ضمن الأرش لأن الشرط لم يحصل ، بخلاف مالو قال هل يكفيني

المستأجر قبل وصوله إلى المحل المعين حيث قالوا فيه لايلزم المؤجر نقله إليه لتمثل المبت (قوله لو محره مع دايته خانفت ) قال في شرح الروض قبل استعمالها ثم قال : أما بعد استعمالها فهي معارة أخطأ عا مر" في العارية اه سم على حج . أقول : ولعل المراد أنه باشر استعمالها كأن ركبها . أما لو دفع له متاعا وقال له احمله ضحمله عليها فلا ضهان لكوتها في يد مالكها : ثم رأيت الشارح في باب العارية بصرح بذلك غراجعه ( قوله كأن قال له ) أي أما لو لم يقل له ذلك فإنه يضمن القسط والتعدى بتقل : أي بالنقل من المؤجر للعين المستأجر لحملها ( قوله بعد قطعه ) أي من المنابط ( قوله نصم ) أي التقص في القميص فقسه كأن نقصت قبت بنزع الحيط عن قبعته قماشا مفصلا بلا خياطة ( قوله فيد عصد ) أي التقص في القميص

المكترى كما هو فرض المسئلة ( قوله لاختصاص يده بهما ) الظاهر أن الضمعر فى بها الزيادة على حلف مضاف : أى يفسط الزيادة من الدابة إذ الفرض أنه معها كصاحبها كما مر ( قوله لأنه لم يأذن فى حملها ) تعليل للمتن خاصة ( قوله يعد قطعه ) متعلق بيخيطه .

نقال نعم فقال اقطع لأن الإذن مطلق ، ولو اختلفا في الأجرة أو للشمة أو المدة أو قدر المشمة أو قدر المستأجر تحالفا وفسخت الإجارة ووجب على المستأجر أجزة المثل لما استوفاه . ويو"خذ من هنا ومن تفصيلهم في الروضة وغيرها في المخالفة في الفسخ المستأجر له ومن قولم لو استأجره المسخ كتاب فغير ترتيب أبوابه ، فإن أمكن البناء على بمض المكتوب كأن كتب الباب الأول منفصلا بجيث يبنى عليه استحق بقسطه من الأجرة وإلا فلا شيء له ، إذ من استورجر لتضريب ثوب بخيوط معدودة وقسمة بينة متساوية فخاطه بأنقص وأوسع في القسمة لم يستحق شيئا فخالفته المشروط ، إلا أن يمكن من إتمامه كما شرط وأتمه فيستحق الكل أو من البناء على بعضه فيستحق بالقسط وقد أفي بذلك الوالد رحمه اقد تعالى .

#### (قصل)

## فها يقتضي انفساخ الإجارة والتخبير في فسخها وعدهما وما يتبع ذلك

( لانتفسخ إجارة ) عيلية أو فى اللمة بنفسها ولا يفسخ أحدا لعاقدين ( بعثر ) لايوجب خلاق فالمعقود عليه ( كتمدو رقود ) بفتح الواوكما بخطه مايوقد به ربضمها المصدر ( حمام ) على مستأجره ، ومثله فها يظهر مالو عدم دخول الناس فيه لفتنة أو خواب ما حوله ، كما لو خرب ماحول الدار أو اللكان أو أبطل أمير البلدة التفرج فى السفن وقد اكتراها أو دارا لذلك ، ومن فرق بين ذلك وبين الأول فقد آبعد ومن ثم لم يقل أحد

وهو مابين فيمته صحيحا ومقطوعا ( قوله وأوسع ) الواو بمغى أو لأن كلامهما مخالف لمما شرط من التساوى . .

#### ( نصل )

فيا يقتضى انفساخ الإجارة أى وكامتناع الرضيع من ثدى المرضمة بلاحلة تقوم بالثندى ( قوله وبضمها المصدر ) هذا بيان الكرشهر ، وإلا نقيل بالفمم فيهما وقيل بالفتح فيهما ( قوله مالو عدم الخ ) قالم فى المختار : هو من باب طرب و تصبح قراءته بالبناء للمجهول ( قوله ومن فرق بين ذلك ) الإشارة إلى قوله

### ( فصل ) فيا يقتضى انفساخ الإجارة

( قوله وعدمهما ) الأولى ومالايتضيهما إذ ليس فيالفصل بيان شيء يقتضى عدم الانفساخ أو التخبير بل ذلك العدم هو الأصل حتى يوجد مايرفعه ( قوله ومن فرق بين ذلك ) عبارة التحفة : ومثله على الأوجه مالو عدم دخول الناس فيه لفتنة أو خواب ماحوله كما لو خرب ماحول الدار أو الذكان والفرق بينهما غير صحيح انست . فالضمير في بينهما لمسئلة عدم دخول الناس الحمام الذي قامها ، ومسئلة خراب ماحول الدار والدكان المي قامى عليهما ، ومراده رد ما في البحر من أن عدم دخول الناس الحمام المستأجر بسبب فتنة حادثة أو خواب الناحية عيب ، يخلاف الحانوت والدار فإنهما يستأجران السكني ، وهي بممكنة على كل حال ، إذا علمت ذلك علمت أن مراد الشارح بالأول في قوله دون الأول مسئلة عدم دخول الناس الحمام لكن كان حق التعبير مثل علمت أنها ليست في كلام صاحب الفرق الذي قصد هو البرعايد ، وما في حاشية المطال أمير البلدة الفترح ، وقد يمن استاجررحى هدم الحب لقدحد أنه يتخبر (و) تعلو (سفر) يفتح الفاه بالدابة المستاجرة لطرو خموف مثلا وبسكوتها جم سافر: أى رفقة يخرج معهم ولوعطف على تعلوصه والتقدير وكسفر: أى طروة لمكترى دارمثلا (و) نحو (مرض مستاجر دابة لسفر) وموجرهاالذى يلزمه الحروج معها لانتفاء الحلل في المقود عليه والاستنابة بمكنة . نع التعلو الشرعى يوجب الانفساخ كأن استاجره لقلع سن موام فزال أله ، وإمكان عوده لا أثر له لأنه خلاف الأصل ، وكذا الحسى إن تعلن بمصلحة عامة كأن استأجر الإمام فيها لجهاد فصالح قبل المدير يناه فيهما على مامر من عدم جواز إبدال المستوفى به والأصح خلافه ، فإن أوجب خلا في المعقود عليه وإن كان إجازة عين وزالت المنقمة بالكلية انفسخت ، وإن عيبه بحيث أثر " منفحة تأثيرا يظهر به تفاوت الأجرة ليت للمكترى الحيار ، وسيلدكر أمثلة النوعين (ولو استأجر أرضا الزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة ) كجراد أو

ومثله فيما يظهر الخر( قوله فيمن استأجر رحمي ) أي طاحونا ( قوله وبين الأوّل ) تعذر الوقود ( قوله وتعذر سفر ) أشار به إلى عطفه علىوقود ، والتقدير أي على عطفه على تعذير : أي بأن كانت إجارة ذمة ( قوله جمع سافر ) قال فىالمصهاح : كراكب وركب ، وفى القاموس ورجل سفر وقوم سفر وسافرة وأسفار وسفار ذو سفر لضد الحضر والسافر المسافر لافعل له اه وقوله لافعل له : أي لم يوجد له فعل بهذا المعنى ، فلا يقال سفر بمعني سافر وإنما يقال سافر فهو مسافر (قوله نعم التعذر الشرعي ) هذا ضعيف (قوله كأن استأجر الإمام الخ) ضعيف . وقد يشكل الانفساخ هنا بأن الأصح جواز إيدال المستوفى به ، وكأن هذا المدرك أخر لكون استتجار الذمي للجهاد منوطًا بنظر الإمام وظهور المصلحة ، وقد لايتحقق في جهاد آخر ، ولا يقوم أحد الجهادين مقام الآخو فيها فناسب الانفساخ مطلقاً مر فليتأمل كون هذا من المستوقى به اهـ سم على حج . أقول : وما نقله عن مر لايوافق قول الشارح بناء فيهما الخ إلا أن يجعل المقصود ما ذكره من قوله وكأن هذا المذكور أخر الخ . وحاصله حينثذ أنه لايتعين بناء الانفساخ على امتناع إبدال المستوقيه ، ثم ماذكره الشارح من قوله نع الخظاهره أنه استدراك على عدم الانفساخ بعدر يوجب خللاً في المعقود ، وفيه أن المعقود عليه إرضاع المرضعة ولم يتم بها عدر يوجب خللا فيه (قوله فصالح) أي الإمام من أراد التوجه إليهم (قوله بناء فيهما) أي الشَّرعي والحسى (قوله والأصبح خلافه) أى فيهما فلا انفساخ ( قوله فإن أوجب ) محترز لايوجب النخ ( قوله انفسخت ) يؤخد منه جواب ماعمت به البلوي فىغالب قرى مصرنا من أن مايسمونه بالجوافة جوت عادتهم أنهم يأخذون به قطعة من الأرض مع ماهو مزروع فيها فتتعطل بللك منفعة القطعة التى أخد ترابها ويتلف الزرع وهو أن الجزء الذى أتحلت الجرافة ترابه تنفسخ فيا بني من مدة الإجارة حيث تعطل الانتفاع به ويتبت للمكترى الحيار فيا بني من الأرض. وأما الزرع فيضمنه المباشر للإتلاف إن لم يكن مكرها ، وإلا فالضَّهان على كلّ من المكره والمكره وقرار الضّيان على المكره بالكسر فتنبه له فإنه يقع كثيرا ( قوله ولا حط شيء من الأجرة ) أيوله أن يزرعها ثانيا زرعا يدرك قبل فراغ المدة فيها

مانى المنن إنما أخطه بمجرد الفهم وهو لايوافق الواقع كما علمت ( قوله بفتح الفاه بالدابة المستأجرة لطورة عوض مثلاً ) وعلى هذا التفسير يكون قول المصنف ومرض مستأجر دابة لسفرمن عطف الخاص على العام إذ هو من جملة تعلم السفر وانظر مانكته ( قوله وكلما الحميم إن تعلق بمصلحة عامة كأن استأجر الإمام الذه ) قد يقال إن هذا أيضا من التعلمو الشرعي إذ المانع من المقابلة بعدالصلح إنما هو المشرح وليس هناك مانع حسى فتأمل . حانوت (و تنفسخ ) الإجارة بتلف مستوفى منه عين فى عقدها شرعا تسلمة استؤجرت نفسها مدة لحلمة مسجد 
فحاضت فيها أو حسا كالموت فتتفسخ ( بموت ) نحو ( الدابة والأجبر المبينر ) ولو بفعل المستأجر لفوات المنفعة 
الممقود عليها قبل قبضها كالمبيع قبل قبضه وإنما استقر بالالاضالمشترى له نمند لأنموارد على العين وبإتلافها صار قابضا 
الممقود عليها قبل قبضها كالمبيع قبل قبضه وإنما استقر بالالاضالمشترى له نمند وتنفعه معلومة لا يتصوران يود الإلاضاع 
لا بخارف المنفق هنا لأن الانضاع إلى المنفور المنافق المنفورة وسافة من المستمى ) بالنظر لأجبرة الخل المنفسخ ( والأظهر ) لاستقراره بالفيض ومن تم لم يثبت 
فيه مجيار ( فيستقر قسطه من المسمى ) بالنظر لأجبرة الخل إن تقوم متمنعة المدة للماضية والبائية ويوزع المسمى على 
نسبة قيسهما وقت المقد دون ما يعده ، فلو كانت مدة الإجارة سنة ومضى نصفها وأجور منافه مثلاث المنافق المنفورة على المور ، وحرج بالمستوى منه المستوى به عامر على مامر عبد ( ولا تنفسخ ) الإجارة بوعها ( بحوت الموكدي عند المكرى أو وارق ليستوى منها المنفعة ، 
وخرج بالمستوى المنافق على المنفورة المنافق المنافق المنافق المنافقة عنها المنفعة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة عنها المنفعة على المنفقة على المنفقة على المنافقة على المنافقة على المنفقة على المنافقة على المنفقة على المنفقة على المنفقة على المنفقة على المنافقة على المنفقة على المنفورة المنفقة على المنفعة على المنفورة المنافقة على المنفقة على المنفورة على المنفقة على المنفقة على المنفقة على المنفورة على المنفقة على المنفقة على المنفورة على المنفقة على المنفقة على المنفقة على المنفورة على المنفورة على المنفقة على المنفقة على المنفورة على المنفقة على المنفورة على المنفورة على المنفقة على المنفورة على المنفقة على المنفقة على المنفورة على المنفورة على المنفورة على المنفورة على المنفورة المنفورة على المنفورة المنفورة على المنفورة على المنفورة على المنفورة على المنفورة على المنفورة على المنفور

(قولة الذي يقابل) وصف للماضى ( قوله بعضها الانتساخ فيه لكونه اليخ) غرضه بلنلك الاعتراض على من استثنى ماذكر ، وإنّ استثناءها إنما هو صورى لاحقيق ( قوله ويضها مفرّع على موجوح) أيى بما لم يلدكوه (و) الانتضاع أيضا بموتز متوبل الوقف ) أى ناظره بشرط الواقض لو يوصف كالأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم حيث لم يقيده بما يأتى أو بغينها سواء أجره المستحقين أم غيرهم إلانه لما شمل نظره حيث لم يقيده بما يأتى أو بغينها سواء أجره المستحقين أم غيرهم إلانه لما شمل والمستحق بمرته فى الناء المائة كو كان هو المستحق وأبحر بأقل من أجرة المثل وصحناها كما صرح به الإمام وغيره انفسخت بمرته فى الناء المائة كا قاله ابن الرفقة ، وتقدم أنه بجوز إنظام وسحوة المجلة لأهل البطن الأول ، ولا ضهان عليه لو مات الآخذ قبل انقضاء الملة واتقل الاستحقاق لغيره ، ولا ضهان عليه لو مات الآخذ قبل انقضاء الملة أنقى بلطك الوائد رحمه الله تمائى تبعا لابن الرفعة خلافا للتفائل ومن تبعه (ولو آجر البطن الأول) ، مثلا أو بعضهم الموقف وقلد شرط النظر له لا مطلقا بل مقبلا بنصيبه أو بمدة استحقاقه (مدة ) لمستحق أو غيره ( ومات قبل الموقف وقلد شرط النظر له لا مطلقا بل مقبلا بنصيبه أو بمدة استحقاقه (مدة ) لمستحق أو غيره ( ومات قبل الوقف وقلد شرط النظر له لا مطلقا بل مقبلا بنصيبه أو بمدة استحقاقه (مدة ) لمستحق أو غيره ( ومات قبله فيا فياله قلب ) رشياد (باحتلام) أو غيره ( فالأصح انفساعها في الوقف

قسيم قوله بعضها الانفساخ فيه النخ رقوله بموت متولى الوقف ) أى ثم إن كان قبض الأجرة و تصرف فيها لنفسه وجع على تركته بقسط مابي وصرف الأرباب الوقف (قوله بعم لوكان هو المستحق) بأن كان الوقف المالم لنفسه وجع على تركته بقسط مابي وصرف الأرباب الوقف (قوله بعم لوقف فيه وأجر بدون أجرة المثل فهل واغمر فيه بأن لم يتكون في طبقته غيره من أهل الوقف ، فإن لم يتحصر الوقف فيه وأجر بدون أجرة المثل فهل تصمح الإجارة في قدر نصيبه وتبطل فيا زاد تغريقا للصفقة أو في الجميع ؟ فيه نظر ، والظاهر الثاني لما تقدم أنه حيث شملت والايته جميع المستحقين كان كول المحبور عليه فلا يتصرف إلا بالمصلحة في المال (قوله وصححناها) أي مل الراجع أعشا الماشذكره عن الشارح (قوله انفسخت بوته ) عبارة الشارح في كتاب الوقف بعد قول المصنف وإذا أجر التأطر فلك كان المؤجر المستحق أو مأفرته جاز إيجاره بالقل من أجرة مثله ، وعليه فالأوجه انفساعها بانتها المنبره عن يأذن له في ذلك أم ويق مالو لم يكن النظر مستحقا وأذن له المستحق أن يؤجر بودن أجرة المثل ولو يؤذن المستحق لا يصاحة فيها الوقف ، فيه نظر ، والأكر ب مستحقا وأذن له المستحق وإجارته بدون أجرة المثل ولو يؤذن المستحق لا مصلحة فيها الوقف ، فيه نظر ، والأكر ب المنافق رقوله أقل شروطه الواقفين من قولم وقفت هذا على فريق ونسلي وعقي إلى اكتر شروطه خرج بلمك مابقم كثيرا في شروط الواقفين من قولم وقفت هذا على فريق ونسلي وعقي إلى اكتر شروطه المنافق ويتماف الماري ونون الشارح بشرط الواقف أو بنير شرطه مالم يكن أجر بدون أجرة المثل المرح بشرط الواقف أو بنير شرطه ملم يكن أجر بدون أجرة المثل أعر مقولة المنظر في وله الوغرة كان شارط والمؤن النظر شرطه الما فيض كان تقدم في قول الشارح بشرط الواقف أو بنير شرطه ملم يكن أجر بدون أجرة المثل أن عرار قوله المؤرد وقوله بمدة استحقاقه ) قضية هذا التمليل أنه لو خرج عن الاستحقاق بغير الموت كأن شرط النظر

(قوله أو بمدة استحقاقه) وليس منه كما هو ظاهر مالو جعل النظر از وجمه ماداست عزباء ولو لده مالم يفسق، فلا ينضم ما مألجراه بالنزوج أو بالفسق كما هوظاهر خلافا لما في حاشية الشيخ (قوله في المتنفاق من الماست انفساخها في الوقف) أى ولو كانت الإجارة التي والمتخارة المنظر إنما هي إجارة الناظر المام الحاكم كما هو ظاهر، كما أنه إجارة الناظر العام لمناظر العام المناظر العام المناظر المام الحاكم كما هو ظاهر، كما أنه إذا لمهتم الواقف ناظرا أصلا فإن النظر العام المناظرة المنافرة المناظرة المنافرة المناظرة المناظرة المناظرة المناظرة على المناظرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناطرة المناظرة المناطرة المناطر

لأند لما تقيد نظره من جهة الواقف بمدة استحقاقه لم يكن له ولاية على المنافع للتنفلة لغيره ، وبه فارق الناظر السابق لأند لما كان المأاطنط وإن لم يستحق كانت ولايته غير مقيدة بشىء فسرى أفرها على غيره ولو بموته ، وبما تقرر علم أنه لامنافاة بين هذا وما مر من عدم افتساخها بموت متولى الوقت كما أوضح فلك الوائد رحمه القد تمالى فقاويه ، وبه يندفع ما وقع لكثير من الشراح هنا ، وضرح بماذكرناه موقوف عليه لم بشرط له تفر عام ولا ختاص فلا يصمح إيجاده وليس فى كلامهما مايخالفه ، وما بحثه الركشي من أنه لو آجره الناظر ولو حالا المؤرف المنافق المنافق إليهم ، والشخص لا يستحق على نفسه حيثا لعلم بناه بالمؤرف المنافق المنافقة الأجوازة ، فإن كان على أبيه دين ضارب مع المؤرماء ، ولو كان معه ابن أخير الفسيخت الأجوازة في منافق المنافق المنافق المنافق عند الإجازة في صفح تنفيد لمنافق المنافق المنافق عند الشعيفين هنا أن الإجازة لل تنفسط لبناء وليه تصرفه على المسلحة مع عدم تقييد نظره ، ومثل بلوخه بالإنزال إفاقة مجنون ورشد سفيه ، تنفسخ لبناء وليه تصرفه على المسلحة مع عدم تقييد نظره ، ومثل بلوخه بالإنزال إفاقة مجنون ورشد سفيه ،

لزوجته مثلا مادامت عازبة أو لابنه إلا أن يفسق فتروجت المرأة وفسق أن يكون كالموت وهو ظاهر فليتأمل ( توله وبه فارق الناظر السابق) المذكور فى قوله ولا بموت متولى الوقف الغر (قوله لائه) أى الناظر السابق ( قوله ولم بموته ، وفى تسخة صحيحة بعده موته اه وجمي ظاهرة ( قوله وليس فى كلامهما مماغالفه ) أى بالم المنافز ا

تثبت له ملده الولاية للفسرورة كا تثبت للفسرورة ولاية إجارة المدة الطويلة وإن لم يثبها الواقف ؟ فلت : الفرق أن الناظر ولايته على الغير ثابتة بقول الواقف أو الحاكم وإن كان تصرفه مشروطا بشرط وشروط الواقفين عهد خالفها للفسرورة ، فإذا وجمعت الفسرورة جاز التصرف على بخالات الشرط بالولاية الثابتة من جهة الواقف أو الحاكم وأما هلما فلم يثبت له الواقف ولاية على غيره أصلا ، والفسرورة بجورها لاتصلح أن تنبت له ولاية لم يثبتها له إلى القد ولا الحاكم . نهم هو كالناظر العام في أن الفسرورة بجور له كالفة شرط الواقف في الملت لكن يتغيد بقارها بمئة استحفاقه ، فإذا ربيح الاستحقاق لما يلي غيره انفسخت إجارته لعلم ولايته على الغير كما عرفت ، لكن يعين الكالم فيها إذا الفسرة على الخيرة ، والذي يظهر أنه يرجع على جهة الوقف لأن ما أخدا منه لمصلحة خارة الوقف فصار كالمأخوذ لذلك بالفرض فليحرد ذلك رقوله لأنه لما تقيد نظره من جهة الواقف بمدة استحقاقه )أي ولوالتراما ليشمل ما إذا كان نظره على قدر حصه (قوله وما بحثه الركشي المنح)من فوائد العلائل إدر وعدهه أما إذا يلغ بالاحتلام سفيها فلا تنفسخ جزما ، وأما إذا أجره مندة يبلغ فيها بالسن فتبطل ق الزائد إن بلغ رشيبا ، ومثل الملوغ بالاحتلام الحيض فى الأثنى ، ولو أجر الولى مال موليه مند معلومة ثم مات الممالك فى أثنائه بطلت فيا بن من المند كما أخلى الموليه ولا ولاية له على من انتقل ملكها إليه ولا نولاية له على من انتقل ملكها إليه ولا نيانية فاشيه انقدته المستخة بوجودها ، ملكها إليه ولا نيانية فاشيه انتقام بالمستخة بوجودها ، واجارة أله المنتقل المستخة بوجودها ، وما المالية المنتقل من أنه لو مات فى أثناء الملدة بطلت الإجارة في نفسه دون ماله مفرع على رأى مرجوح فى مسئلة البلوغ بالاحتلام أن الإجارة تستمر فى ماله ولا تستمر فى نفسه (و) الأصح (أنها تنشيخ باتهدام فى مسئلة البلوغ بالاحتمام إلا شيئا فشيئا ، وإنما اللمار كالهم وفوات المنفعة قبل الاستيلاء عليها إذ لاتحمل إلا شيئا فشيئا ، وإنما

العادة واستمر الجنون كان كما لو بلغ الصبي غير رشيد فتدوم الإجارة إن لم تنقض المدة التي ذكرت في الإجارة قبل الإفاقة (قوله إن بلغ رشيدا) عبارة شرح الروض : ثم إن بلغ سفيها لم تبطل لبقاء الولاية عليه ، ويؤخذ مما ذكره كأصله أن الصبيُّ لوغاب مدة يبلغ فيها بالسن ولم يعلم وليه أبلغ رشيدًا أم لا لم يكن له التصرف في ماله استصحابًا لحكم الصغر وأيمًا يتصرف الحاكم ، ذكره الأسنوى اه . والمعتمد خلافه إذ لاترتفع ولاية الولى بمجرد بلوغه ، بل بالبلوغ رشيدا ولم يعلم مر اه سم على حج. أقول : قضيته أنه لو علم بلوغه رشيداً بأن ثبت ذلك ببينة الانفساخ حين البلوغ ، وهو ظاهر إلكن العبرة في الشروط بما في نفس الأمر وقد بان عدم ولايته عليه . هذا ويرد على قوله نعم إن بلغ سفيها لم تبطل لبقاء الولاية عليه أنه بالبلوغ ذهب حجر الصبى وخلفه حجر السفه والولاية التي حجر الصبى بسببها لم تبق بعد البلوغ ، اللهم إلا أن يقال : مراده الولاية في الجملة أعم من أن يكون سببها الصبي أو غيره بدليل أنه لم يعرض له زمن يتصرف غيره فيه عنه ( قوله ومثل البلوغ بالاحتلام الحيض ) هذا علم من قوله السابق بالاحتلام أو غيره (قوله ثم مات المـالك) أى المولى عليه (قوله فى أثنائه ) ذكر مع رجوعه للمدة لكونها زمنا (قوله بطَّلت فيا بنَّى من المُدة ) أي ولنمستأجر مطالبة الولى بالقسط مما قبضه ، ويرجع الولى على تركة المولى عليه إن كان له تركة وإلا فيضيع ماغرمه عليه ، والفرق بين هذا وما تقدم فيها لو تعجل الناظر الأجرة ودفعها للبطن الأول أن الإجارة ثم لم تنفسخ وخرج المال عن يده بوجوب تسليمه لأهله ، بخلاف ماهنا فإن الإجارة انفسخت والمـال لم يخرج عن تصرف الولى وحيازته فليتأمل ( قوله ولا ولاية له المخ ) قضيته أنه لوكان له على الثانى ولاية كأن كان ُله وصاية على أخوين أن الإجارة لاتنفسخ ، وقد يتوقف فيه ويقال في الانفساخ ويوجه بأن حين الإيجار لم يكن له ولاية على من انتقل الحق إليه الآن فقد أجر مالا ولاية عليمحين الإيجار ( قوله ولو بفعل المكترى )

<sup>(</sup>قوله لأن ولايته مقصورة على مدة ملك موليه ، ولا ولاية له على من انتقل ملكها النخ ) قضيته أنه لوكان له ولاية على من انتقل ملكها النه أنها لاتفسخ ، وتكلّم عليه الشيخ في الحاشية ، وانظرلو كان الله والاية على الحاشية ، وانظرلو كان الله عنه الوكان المحمور ( قوله وإجارة أم ولده بموته والملق عتمه بوجه يوجودها ) أى والصورة أن التعلق والإيلاء سابقان على الإجارة ( قوله لزوال الاسم ) قضيته أن الحكم دائر مع بقاء الاسم وزواله ، فتى زال ألاسم انفسخت الإجارة ، وما دام باقيا فلا انفساخ ، وإن فات المناسخ المحكم دائر مع برسومها إذ اسمها يبقى بقاء الرسوم كما سيأتى في الأيمان ، والظاهر أن هلما غير مراد ، وأن المداز في الانهاخ وعدمه إنما هو على بيقاء المحمودة وهدمه ، فتى فات المتعرد عليها انفسخت الإجارة وإن بتى الاسم فتنفسخ بفرات منفعة المقصودة وهدمه ، فتى فات المتعرد عليها انفسخت الإجارة وإن بتى الاسم فتنفسخ بفرات منفعة

حكنا فيها بالقبض ليتمكن المستأجر من التصوف فتنصبغ بالكلية إن وقم ذلك قبل القبض أو بعده ولم تمض مدة لمثلها أجرة وإلا في الباقى مها دون المماضى فيأتى فيه مامر من التوزيع ، فإن انبدم بعضها لبت المحكرى الحيار إن لم يبادر المكرى بالإصلاح قبل مضى مدة لا أجرة لها ، وعلى هالما يحمل قولهما إن غريب المكرى يخبره ، إذ مرادهما تحريب يحصل به تعييب فقط و تعطل الرحى بانقطاع مائها والحمام ينحو خلل أبنيها أو نقص ماء برا بها يفسخها كذا قالاه ، وما اعترض به من كونهميناعل الضميف فى المسئلة بعده يمكن جمله على تعلم سوق ماء إليها من على آخر كما يرشد لذلك قولم الآتي لإمكان سقيها بماء آخر . وأما نقلهما عن إطلاق الجمهور فيا لو طرأت أثناء المدة آخة بساقية المحمام المؤجرة عطلت مامها التحدير سواء أمضت مدة لمثلها أجرة أم لا ، وعن المتولى علمه إذا بان الوجه لأنه ضيخ في بعض المعقود عليه فعرض بأن الوجه ما أطلقه

أى ويازمه أرش نقصها لا إعادة بنائها (قوله يخيره) أى المستأجر (قوله أو نقص ماه يتر بها) لعل المؤاد نقصان ماه يتر بها) لعل المؤاد نقصا يتحد و وقوله يمكن حمله اللغ هائي في صورة نحو على أبنية الحمام إلا أن يصور بخلل يتمفر معه الانتفاع . وقوله عطلت مامعا لعل المراد نقصت بحيث نقص الانتفاع ولم تنتف بالكلية ، أما لو عطلته رأسا بجيث تعفر الانتفاع فينبني الانفساخ أخطا من المسئلة قبلها مع الذي أجاب به فها اله سم على حج (قوله كما قالاه) والمحتمد فيه ثبوت التخيير على ما يأتى من أن نقصان المنفعة يثبت الحيار فقط ، فإن حمل ماهنا على مالو تعطلت ما المتحد الانفساخ ، وعليه فلر أعاده المالك على وجه يزول به تعطل المنفعة وعودها كما كانت لم يعد استحقاقه المنفعة على ما التضاه التعبير بالانفساخ ، وقياص ما في الهصب أن يبين استحقاقه المنفعة ورئيت تلمكترى الحيار المفريق الصفيف في المسئلة ) المعرب أن يا المحسب أن يبين استحقاقه المنفعة ورئيت تلمكترى الحيار المفريق المنطقة عليه ويجرى هذا في بقية المعرب فيها بالانفساخ (قوله وما اعترض به ) أى من قوله كما قالاه (قوله على الصحيف في المسئلة )

الدار : أي من حيث كونها دارا فأل فى المنفعة للعهد اللمهني وإلا لزم لعدم الانفساخ بانهدامها وإن زال اسمها إذ الانتفاع متأت بالأرض لعدم الانهدام فلا يكون لإناطة الانفساخ بالانهدام معنى ، وقد اقتصر غير الشارح في تعليل الانفساخ على فوات المنفعة ، والفرق بين ماهنا والأيمان على أن المدار في الأيمان على ماتقتضيه الألفاظ الصادرة من الحالف فتعلق الحكم ببقاء اسم الدار المحلوف على دخولها مثلا ، وأما هنا فالمدار على بقاء المنفعة المقصودة بالعقد وعدمه فتأمل وراجع ( قوله فإن انهدم بعضها ثبت للمكترى الحيار ) أي ثم إن كان المنهدم بما يفرد بالعقد كبيت من الدار المكتراة انفسخت فيه كما صرح به الدميرى ، وهو مأخوذ نما سيأتى في الشارح فيها إذا غرق بعض الأرض بما لايتوقع انحساره وحيئتك فيبيق التخيير فيا بيّ من الدار وإن كان المنهدم مما لايفرد بالعقد كسقوط حائط ثبت الخيار في الحميم إن لم يبادر المكري بالإصلاح، وهذه هي عل كلام الشارح بدليل تقييده المذكور ( قوله قبل مضى مدة لا أجرة لمثلها ) صوابه لمثلها أجرة ( قوله ونقص ماء بئرها ) أى والصورة أنها تعطلت بذلك كما هو فرض المسئلة فلا بحتاج لما ترجاه الشهاب سم حيث قال : لعل المراد نقصا يتعذر معه الانتفاع وإلا فلا وجه للانفساخ اه (قوله وما اعترض به من كونه مبياعلى الضعيف النخ) عبارة التنحفة : واعترض بأنه مبني على الضعيفُ في المسئلة بعده ، ويجاب بحمل هذا على ما إذا تعذر الخ ، فعبارة الشارح لاتصح إلا بتأويل ، وبعبارة التحفة هذه تعلم ما في حلِّ الشيخ في حاشيته لعبازة الشارح ( قوله لأنه فسخ في بعض المعقود عليه ) يعلم منه أن فرض الجلافُ بين المتولى والجمهور فيا إذا أراد أن يفسخ في الباق من المدة فقط ، أما الفسخ في الجميع فمهو جاثر عند المتولى والجمهور وبه صرح في الروضة ﴿ قُولُهُ فَعَيْرَضَ بِأَنْ الوجه الخ ﴾ لايمني أنَّ المترض إنما هو 1 ۽ – نهاية الحتاج – ه

الجمهو روصرحا بنظيره في مواضع تبعا هم ، منها قونم لو عرض أثناء المدة ما ينقص المشعة كخلل يمتاج لعمارة ووحلوث للج بسطح حلث من تركه عبب ولم يبادر المؤجر لإصلاحه تحير المستأجر ، وقولم لو اكترى أرضا فنوت وتوفع أو اكترى أرضا فنوت وتوفع أو اكترى أرضا الحقوق وتعلق أعسار أن الحيار على الراخى فها لو كان العب بحيث يرجى زواله كما في مسئلنا فهلما منهم كالصريح في التعفير وإن مضت مدة المثلها أجرة فضلا عن العب بحيث يرجى زواله كما في مسئلنا فهلما منهم كالصريح في التعفير وإن مضت مدة المثلها أجرة فضلا عن ماه بمر الحيام يقتضى الانفساخ في مسئلنا فهلما منه الذا تجر أرضا فغوقت بسيل على أن مامر عنهما في تقص ماه بمر الحيام يقتضى منع الإجارة لأنها الوجه : أي من حيث المنفى على مافيه بن المؤمن الأصل يقتضى منع الإجارة لأنها بيم معدوم المؤمن في الفسخة ، يماون عبلاف البيا يقال فيه أيضا القرق بين البيع والإجارة وأضح إذ العلة في مايؤمي إلى المتفقيص (لا انقطاع ماه أرض استؤجرت الراحة ) فلا تنضح به ليقاء امم الأرض مع إمكان مسقط بما تشعر ومن ثم لو غرقت هي أو بعضها بماء لم يتوقع المصاره مدة الإجارة أو أن الزرع الفسخت في الكل في الأول وفي البعض في الثانية ، ويتخبر حيناد على القور لأنه خيار تفريق صفقة لاخيار عب إجارة ، كما أفي بالمال وللسخة المؤلف المسئلة المسئلة المناد مالي زمين مقبها باءا أصلا انقسخت وهو ظاهر مؤيد بما هر في نقص ماء بتر الحمام (بل يثبت به الحيار) المبيب بلمال الوللد ومن بقيا باءا أصلا انقسخت وهو ظاهر مؤيد بما هر في نقص ماء بتر الحمام (بل يثبت به الحيار) العيب

هي قوله لا انقطاع ماه أرض النج وقوله يمكن حمله أى المسئلة بعده (قوله بحيث يرجمى زواله ) خرج ما لا يرجمى زواله وفي الروض آخرا الباب وإن رضى المستأجر بعبب يتوقع زواله لم ينقطه خياره وإلا انقطع اه سم طي حج .

وقال أيضا : لكن ينبغى تصويره بما إذا أمكن الانتفاع في الجملة ، أما إذا تعلم رأسا فينبنى الانفساح أخلا من 
قوله وتعطل الرحى رقوله كما في مسئلتا ) هي تعطل الرحى بانقطاع مائي الرقوس : وقضيته أنه إذا لم يكن 
مالو طرأت أثناء الملدة آفة بساقية الحمام المؤجرة وفيه بماء آخر ) قال في شرح الروض : وقضيته أنه إذا لم يمكن 
فرزاهما بغيره تفسخ الإجارة وهو نظاهر وسيأتى نظيره في انقطاع ماء الحمام اه سم على حج . ويصرح بالملك 
قول المنازح المؤكن ويلم ينظم أن مابق في أن البخض وقوله على الفور خلافا لمجح ( قوله 
انفسخت ) منه بهم أن مابق في أراهي مصرنا من أنه يستاجرها قبل أوان الزرع وهي مما يروى غالبا فينقى علم 
نازى في ذلك المنذ يوجب الانضاخ إن لم يرفر منا غيرة ما غيرة على الذن وتع على ثلاث سنين انفسخت السنة 
خلاف المناد من كان الزرى و يوملا ظاهر إن كان المقدوقع على سنة ، فإن وقع على ثلاث سنين انفسخت السنة 
الأولى الني لم يشملها الزي ويتغير المعالم على المنقد والانتقال عنه أجرة السنة الأولى وانتفع

قولهما فى كلام المتوبل إنه الوجه نقط ، وليس المعرض تقلهما لكلام الجمهور والمتولى كما يفيده هذا السباق فكان ينبغى خلاف هذا التمبير وهو تابع فيه للتحفة ( قوله وتوجيه ابن الرفيقة ) يعنى لإطلاق الجمهور الممار ، وقوله يقال فيه أيضا الغم ماده به توجيه آخر لإطلاق الجمهور خلاف مابرهمه مسبقه كان حق التمبير أن يقول ووجه ابن الرفية إطلاق الجمهور بأن الأصل الغم ، ويوجه أيضا بأن الفرق بين البيع والإجارة أى اللبن أشار المتولى فى تعليله الممار إلى اتعادهما واضح إذ العلة الغم ( قوله نعم بحمل قولهما الغم) هذا حمل ثان لاستيجاه الشيخين لكلام المتولى فكان ينبغى ذكره عقب قوله الممار فقولهما عن مقالة المتولى أنها الوجه : أى من حيث المعنى على مامر بجيه أيضا حيث لم يبادر المؤجر قبل مضى مامر ويسوق إليها ماه يكفيها ولا يكني بوعده فيها يظهر . والحيار في هذا الباب حيث ثبت فهو على القراخى كما قاله المماوردى لأن سببه تعذر قبض المنفعة : أى أو بعضها وذلك يتكرر بتكور الزمان (وغصب ) غير المؤجر لنحو ( الدابة وإباق العبد ) في إجارة عين قدرت بمدة بلا تفريط من المكترى وكان الغصب على الممالك (يثبت الحيار ) إن لم يبادر بالردكا مر وذلك لتعذر الاستفاء . فإن فسخ فظاهر . وإن أجاز ولم يردحتى انقضت مذهبا افتسخت الإجارة فيستقر قسط ما استوفاه من المسمى .

بها بقية المدة إن شملها الري بما يقابلها من الأجرة المقدرة عليه في عقد الاجارة أوّلا (قوله ولا يكتني بوعده ) أي لايسقط خياره بوعده بسوق المـاء ، لكن لو أخر اعبادا على ذلك ثم لم يتفق له سوق جاز له الفسخ قياسا على مامر من أنه لو آجره أرضًا للزراعة لاماء لها ووعده بترتيب ماء يكفيها صحت الإجارة . ثم إن لم يفعل ذلك ثبت له حتى الفسخ ( قوله فهو على التراخي ) أي إلا إذا كان سببه تفريق الصفقة كما مر قريبا في قوله ويتخبر حينئذ على الفورالخ ( قوله وكان الغصب على المالك ) أي بأن غصب من يده اه سم على حج . أقول : والظاهر أن مافهمه من قوله على المالك أن المراد به أنها غصبت من يد المالك غير مراد . بل المراد أنها غصبت من المستأجر لأجل كونها منسوبة إلى المالك، كأن يكون بين الغاصب والمالك مايحمله على الغصب لكونه حقا للمالك لعداوة بينهما أو تهمة ، وأن المراد بغصبت على المستأجر أنها غصبت منه لكن لعداوة بينه وبين الغاصب وبه يندفع ماسنذكره من التأمل الآتي ( قوله فيستقر قسط ما استوفاه ) فإن استغرق الغصب جميع المدة انفسخت في الجميع وإن زال الغصب وبني من المدة شيء ثبت الحيار للمستأجر لتفريق الصفقة عليه والحيار على الفور إلى آخر مانقدم في الشارح اه. قلت: لكن محله إذا لم يكن هناك تفريق صفقة ، أما إذا كان هناك تفريق صفقة فهو على الفور ، كذا بخط شيخناالزيادي ، وقد أفي شيخنا الزيادي أيضا بأن الغصب يفسخ الإجارة فوقعت الفتيا في بد بعض أكابر العلماء فذهب بها إلى القاضي يحيي بن زكريا زمن ولايته بمصر وصحب معه من المهاج وقال : العجب ثم العجب أن الشيخ نور الدين الزيادي أنَّى بأن الغصب ينسخ الإجارة ، وهذا منَّن المنهاج قاض عليه بأن الغصب يثبت الحيار ، وإن هذا الأمر عجيب ، فبلغ شيخنا المذكور ذلك المجلس فكتب إلى القاضي يحيي وهذا صورة ما كتب ومن خطه نقلت المعروض على المسامع الكريمة حرسها الله تعالى من كل سوء بجاه محمد صلى الله عليه وسلم : إن هذه المسئلة كتب فيها بعض الشافعية مخالفاً لما كتبته ، وقد سئلت عنها من نحو عشر سنين فكتبت فيها بانفسأخ الإجارة ، وقد أشرت إلىالانفساخ فإن المطالبة إنما تثبت للمتحدث : أي الناظر لا للمستأجر شيئا فشيئا ، فإنّ استغرق الغصب جميع المدة انفسخت في الجميع ، وإن زال الفصب وبقي من المدة شيء ثبت الحيار للمستأجر لتفريق الصفقة عليه والحيار على الفور لأنه خيار تفريق صفقة . وقد غلط في هذه المسئلة جماعة من أكابر المتأخرين فقالوا إن الخيار على التراخي في هذه المسئلة لأن الأصحاب أطلقوا أن خيار الإجارة على التراخي ، لكن محله إذا لم يكن هناك تفريق صفقة ، أما إذا كان هناك تفريق صفقة فهو على الفور . فوقعت الفتيا في يدجماعة من أصحاب . العماهم الكبار فذهب بها إليه وقال : هذا أمر عجيب أن فلانا أفي بانفساخ الإجارة بالغصب ، فقلت له : المسئلة منقولة في شرح الروض وشرح المنهج ، فرجع إلى وقال : في أيّ باب ؟ فقلت له في كتاب الإجارة ، ثم كتبت ثانيا فوقعت الفتيا في يد بعض مدرسي الجامع الأزهر ، فأرسل إلى بعض تلامذته فقال لى : في منّن المنهاج

لامن حيث المذهب بأن يقول أو بحمل قولهما المذكور على ما إذا كانت الأجرة عبدًا النع (قوله وكان الغصب على المالك)

أما إجارة الذمة فيلزم المؤجر فيها الإبدال فإن امتيم استأجر الحاكم عليه ، والمعين عما فيها ليس كالمعين في العقد فيضخ بتلقه التعبين الأصل العقد، وأما إجارة عين مقدرة بعمل فلا تنضخ بنحو فصيه، بل يستوفيه متى قدر عليه كثمن حال آخر قبضه ، وأما وقوع ذلك بتعربط المكترى فيسقط خياره ويلزمه المسمى، قاله الماوردى. وعمل الملاف إذا غصبها من المالك، أما لو غصبها من المستأجر فلا خيارو لا فسنح على مابحث ابن الوفقة أخدا من النص واستقهد له الغزى بما فيه نظر قال الأقرض : وهو مشكل ، وما أطن الأصحاب يسمحون به ، وأما غصب المؤجر ما بعدالقبض أو قبله بأن استتم من تسليمها حتى انقضت المدة فيضحها كما يأتى ، ووقع السؤال عن اكترى لحمل مريض من كو الطاقف إلى مكة وقد عين في العقد فات في أثناء الطريق فهل يلزمه حله ميتا إليها ؟ والأكوب أخدا من تصل البويطى صرح فيه بأن المبت أنقل من الحق أن من استوجر لحمل حمي استمام عملوم في التائم وأراد وارثه نقله إليها وجرزة اكأن كان الميت من تغيره أن نه أستوجر الموجرة الموق ماهو كالعيب في المناه وهوزيادة لقله حسا أو معنى على الدابة ، ويؤيده قولم لا يجوز النوم عليا في عير وقت الذوم من غير شرط لأن النائم ينقل ، ولا يعارض قولم بانفساخها بتلف المستوف به المعين في العقد نارة على ما في الروضة وبعده المحادي عن غير فيه أو بعده وبي أبدل جوازا ، وإن عين بعده وتلف أبدل وجور با برضا المكترى لأن

إن الغصب يثبت الحيار فكيف تكتب بانفساخ الإجارة ، فنهرت التلميذ فرجع لشيخه وجاءنى بمتن المنهاج فذكرت له أن منن المنهاج لايجوز الإفتاء منه إلا للعارف . ومعنى منن المنهاج أن الفاصب إذا أزيلت يده وبقى من الإجارة شيء ثبت له الحيار ، وقد استبعد السبكي رحمه الله ثبوت الحيار إذا استغرق الغصب جميع المدة ، وقد بلغنى أن بعض الحماعة الذين كتبوا غالفا لماكتبت رجع واعترف بالحطأ ، وخالب الحماعة لم يقرآ على أحد وإنما أخذ العلم من الورق ، والفقير إنما أخذ العلم عن محقق العصر كالشهاب الرملي والشيخ عميرة والشيخ نور الدين الطندتائي والشيخ شهاب الدين البلقيني حافظ العصر ، وقد كتب لى في الإجازة أنا مدينة العلم وعلى ّ بابها ، وكان من أرباب الأحوال يتصرف في الكون جهارا والفقير لهعلونة تكفيه وليس محتاجا لشيء من الوطانف جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم اه. هكذا بخط شيخنا الزيادي رحه الله اه عبد البر الأجهوري ( قوله أما إجارة الذمة ﴿ محرَّرْ قوله في إجارة عُين ( قوله لا أصل العقد ) قضيته وإن كان بتفريط المستأجر اه سم على حج وهو ظاهر ( قوله وأما وقوع ذلك بتفريط المكترى ) يتأمل صورة تفريط المستأجر مع أن الغصب من يد اَلمـالك إلا أن يصوّر بما إذا امتنع من تسلمها حتى غصيت ولو تسلمها لم تفصب اه سم على حج . وقد يتوقف في قوله إلا أن يصور الخ فإن المُشْرَى لو عرض عليه مبيع وامتنع من قبضه وتلف انفسخ العقد ولا ضهان على المشترى ويرجع بثمنه إن كان دفعه للبائع ( قوله قال الأذرعي الخ ) إطلاق الشيخ في شرح منهجه يقتضي ثبوت الفسخ والخيار سواء كان الغصب في يد المستأجر على المـالك ، أو المستأجر فيوافق ماقاله الأذرعي وهو المعتمد ( قوله وهو مشكل ﴾ أي فلا فرق بين كون الغصب على المالك أو المستأجر في ثبوت الخيار ولو مع التفريط غايته أنه يضمن الثميمة إذا فرط ( قوله وهو زيادة ثقله ) قيل يؤخل مما ذكر أن هذا في غير الشهيد ، أما هو فليس للمؤجر فمسخ الإجارة بمونه لأنه حيّ وقد بمنع الأخذ بأن حياته ليستحسية فلا بنافي أنه يثقل بعد الموت الحسي وإن كان حيا

ليس بقيد كما يعلم مما يأتى (قوله وعمل الحلاف) كمانا فى نسيخ الشارح ، ولعله محرف عن قوله و عمل الخيار وإلا فالمسئلة لم يتقدم فيها خلاف (قوله والأقرب أخدا من نص للبريطى الغ) ربما يوهم أن هذا الأخذ له وليس كذلك ، فإن هذا الأخذ وما بعده إلى آخبرالسوادة جواب للشهاب حج ، وهو الذى ستل عن هذه المسئلة كما يعلم هذا مفروض في التلف كما ثرى ، وما نحن فيه ليس منه لإمكان حل الميث وإنما حدث فيه وصف لم يكن حال العقد فاقتضى التخيير مالم يبدله بمن هو مثله أو دونه (ولو أكرى جمالاً) عينا أو ذمة (وهرب وتركها عند المكثرى) فلا خيار لإمكان الاستيفاء بما فى قوله ( راجع ) إن لم يتبرع بمؤنَّها ( القاضى ليمونها ) بإنفاقها وأجرة متعهدها كتعهد إحمالها إن لزم المؤجر ( من مال الحمال فإن لم يجد له مالا ) بأن لم يكن له غيرها وليس فيها زيادة على حاجة المكترى وإلا باع الزَّائد ولا اقتراض ( اقترض عليه ) لأنه الممكن واستثنانه الحاكم لحرمة الحيوان ، فلو وجد ثوبا ضائعا واحتاج ًف حفظه لموانة أو عبدا كذلك فله بيعه حالا وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه ، قاله السبكي ، وفي اللقطة مايويدة ( فإن وثق ) القاضي ( بالمكترى دفعه ) أى المقرض منه أو من غيره ( إليه ) ليصرفه فيها ذكر ( و إلا ) بأن لم يثق به ( جعله عند ثقة ) يصرفه كذلك ، والأولى له تقدير النفقة وإن كان القول قول المنفق بيمينه عندالاحيال ( وله ) أى القاضي عند تعذر الاقتراض ، ومنه أن يخاف عدم التوصل له بعد إلى استيفائه (أن ببيع منها ) بنفسه أو وكيله (قلىر النفقة) والمؤنة للضرورة وخرج بمنها جميعها فلا يبيعه ابتداء لتعلق حق المستأجر بأعيانها ومنازعة مجلى فيه بأنه لايفوت حقه لعدم انفساخ الإجارة به غير ظاهرة ، إلا أن يحمل على ما بحثه الأذرعي من أنه لو رأى الحاكم في إجارة اللمة مصلحة في بيعها والاكتراء ببعض التمن للمستأجر جاز له ذلك جزما حيث جاز له بيع مال الغائب بالمصلحة ، و الأوجه أنه لو رأى مشتريا لها مسلوبة المنفعة مدة الإجارة لزمه أن يبيع منها مايحتاج لبيعه مقدما له على غيره لأنه الأصلح ( ولو أذن للمكترى في الإنفاق من ماله لير جم جاز في الأظهر ) لأنه محل ضرورة وقد لايرى الاقتراض ، وكلامه يفهم انتفاء رجوعه بما أنفقه بغير إذن الحاكم ، وهو كذلك إن وجلمه وأمكن إثبات الواقعة عنده وإلا أشهد على إنفاقه بقصد الرجوع ثم يرجع ، فإن تعذراًلإشهاد لم يرجع بما أنفقه فيا يظهر لندور العذر . والثانى المنع لئلا يؤدى إلى تصديقه فيا يستحقه على غيره بل يأخذ المـال منه ويدفعه إلى أسين ، ثم

عند القار قوله فاقتضى التخيير ) أى بين الفسخ وصدمه ، فإن لم يفسخ أأنرم بجمله قهرا عليه ولا شيء له زيادة على ماسها أوّلا (قوله إن لزم المؤجر ) أى بين كانت إجارة ذمة (قوله ولا اقتراض) ظاهره وإن كان الاقتراض ألفم المسلم أو وقد الايتيسر توقيعة عند المطالبة (قوله لحرفة المسلمات من أليم ماسيات المبدان أي الاقتراض الإنام المستمان المبدان أي مع استمال المبدان أي مو المتحد ، وقضيته أن له الاستقلال بذلك (قوله فلا بيمه ابتناء ) وفي نسخة بعد ابتناء ملى في نسخته أن له الاستقلال بذلك (قوله فلا بيمه ابتناء ) وفي نسخة بعد ابتناء خولة أن المحلم المسلمات المبدانية وفي نسخة بعد ابتناء في في نسخة بعد ابتناء في المؤلفة أن تأكل أتمانها ، والأولى إسقاطها لأنه عند بيح كلها لايتأنى أن تأكل أتمانها وأنها بيامها شيئا في منا لإجارة كاف في جواز اليح و قوله وأمكن إثبات الواقعة ) أى بأن سهلت إقامة كلامه أن جو عدم انفساخ الإجارة كاف في جواز اليح و قوله وأمكن إثبات الواقعة ) أى بأن سهلت إقامة المبينة عليه وقبلها القاضى ولم يأعد مالا وإن قل على معل ماسر (قوله فها يظهر ) أى ظاهرا ، أما باطنا فبنبني أن له

بمراجمة تحفته (قوله لإمكان الاستيفاء بما في قوله واجع الذم تقديقال : إن الذي في قول المصنف المذكور ليس ملريقا للاستيفاء ، فكان الظاهر أن يقول لإمكان الاستيفاء من غير ضمر عليه لما ذكره المصنف في قوله ( قوله أى المقرض منه ) ظاهر هذا التفسير أنه لايدفع له مالما الجمال إذا كانت المؤتة منه فليراجع (قوله فلا بيمه ابتداه ) في نسخة عقب هذا مانعمه : خشية أن تأكل أثمانها ، ومثله في التحفة : قال الشهاب سم : قوله خشية أن تأكل أثمانها علة المدنى لا الذي اهم . وبه يندفع ما في حاشية الشيخ ( قوله إلا أن يصمل على مابيحة الأفرعي الذج )

الأمين يدفعه له كل يوم بحسب الحاجة واحترز بتركها عما لو هرب بها فإن كانت إجارة عين تخبر نظير مامر في الإباق ، وكما لو شُردت الدابة وإن كانت في الذمة اكترى الحاكم أو اقترض نظير مامر ، ولا يفوّض ذلك للمستأجر لامتناع توكله في حق نفسه ، فإن تعذر الاكتراء فله الفسخ ( ومتى قبض المكترى ) العين المكتراة ولر حرا أجر عينه أو ( الدابة ) أو الدار ( وأمسكها ) هو زيادة إيضاح للعلم به من قوله قبض . ومثل قبضها امتناعه منه بعد عرضها عليه . قال القاضي أبو الطّيب: إلا فيما يتوقف قبضُه على النقل : أي فيقبضه الحاكم • فإن صعم أجره قاله في البيان ، وفيه نظر لأنه حاضر ولم يتعلق بالعين حق للغير حتى يؤجرها لأجله ، وإيجار اخاكم إتما يكون لغيبة أو تعلق حق ، فالأوجه أنه بعد قبضها وتصميمه على الامتناع برد ما لمالكها (حتى مضت مدة الإجارة استفرت الأجرة وإن لم ينتفع ) ولو لعذر منعه منه كخوف أو مرض لتلف المنافع تحت يده حقيقة أو حكما فاستقر عليه بدلها ، ومتى خرج بها مع الحوف صار ضامنا لها إلا إذا ذكر ذلك حالة العقد . وليس له فسخ ولا إلزام مكر أخلها إلى الأمن لآنه يمكنه أن بسير عليها مثل تلك المساقة إلى بلد آخر ، وما بحثه ابن الرفعة أنه لو عمّ الحوف كل الجهات وكان الغرض الأعظم ركوبها فى السفر وركوبها فى الحضر تافه بالنسبة إليه لم يلزم المستأجر أجرة يظهر حمله على أن مواده بلملك أنه يتخير به إذ هو نظير مامرٌ في نحو انقطاع ماء الأرض . ومتى انتفع بعد المدة لزمه مع المسمى المستقرّ عليه أجرة مثل ذلك الانتفاع ( وكذا ) تستقرّ الأَجرة ( لو اكثرى دابة لركوب إلى موضع ) معين (وقبضها) أو عرضت عليه (ومضت مدة إمكان السير إليه ) لكونه متمكنا من الاستيفاء ، وعلم من كلامه أن هذه غير الأولى لأن تلك مقدّرة بزمن وهذه بعمل فتستقرّ بمضى مدة العمل الذي ضبطت به المنفعة ( وسواء فيه ) أي التقدير بمدة أوعمل ( إجارة العين واللمة إذا سلم ) المؤجر في إجارة اللمة ( الدابة ) مثلا ( الموصوفة ) للمستأجر لتعين حقه بالتسليم ، بخلاف مالولم يسلمها فلا تستقر أجرة عليه لبقاء المعقود عليه في اللمة وكالتسليم

الرجوع (قوله إلا في يتوقف قيضه النخ ) قد يشكل بما تقرر في البيع أنه لو وضع المبيع عنده صار قبضا وأوردته على م و فاعرف بإشكال المقبض عنده صار قبضا وأوردته على م و فاعرف بإشكال المصم المستخد على م و فاعرف بإشكال المصم المستخد على موه كالدواب والأصلى المستخد أي المستخبر و المحال النخيلة ( قوله فإن صسم ) المالم المستخبر ، قال سم على الامتناع المستخبر ، قوله وتصديمه : أي المستأجر ( قوله ورد ها على مالكها ) أي وتستقر الأجمز بحضي المدة وإمكان العمل على المستأجر ( قوله ورد جا ) أي المستأجر ( قوله ورد با ) أي المستخبر المستخد ) أن يسبر عليها أي أو يواد والمستخد في المستخد وقوله وليس له أي المكتزم في المستخد المستخد المستخد عليها أي أو يوادا المنت في مده أن يسبر عليها أي أو يواد المنت في مدا المستخد المستخدد المالم يستخد المستخد المستخد المستخدد المستخد المستخدد ال

قال الشهاب سم نيه أن مجليا مصرح بعدم الانفساخ اه فتأمله (قوله هو زيادة إيضاح) قد يقال بمنعه وأنه إنما أتى به ليماتي قوله حتى مضت مدة الإجارة ، إذ لايصح تعلقه بقبض إلا بتأويل لأن القبض يتفضى بمجرد وقوعه فلا يستمر إلى انقضاء المدة ، وإنما المستمر الإمساك ، وقد مرّ نظير ذلك فى آجرتكه سنة

العرض كما مر ( وتستقر فى الإجارة الفاسدة أجرة المثل ) سواء أزادت على لملسمى أم نقصت ( بما يستڤر به المسمى فى الصحيحة ) مما ذكر ولو لم ينتفع . نعم تحلية العقار والوضع بين يديه والعرض عليه وإن امتنع لايكنى هنا بل لابد من القبض الحقيق ( ولو أكرى عيناً مدة ولم يسلمها ) أو غصبها أو حبسها أجنبي ولوكان الحبس لقبض الأجرة (حتى مضت) تلك المدة (انفسخت) الإجارة لفوات المعقود عليه قبل قبضه ، فلو حبس بعضها انفسخت فيه فقط وتخير في الباقي ولا يبلىل زمان بزمان ( ولو لم يقدر مدة ) وإنما قدَّرها بعمل ( كأن أجر ) دابة (لركوب) إلى موضع معين ولم يسلمها حتى مضت (مدة) إمكان (السير) إليه (فالأصح أنها) أي الإجارة ( لاتنفسخ ) ولا يخير المكترى إذ هي متعلقة بالمنفعة لا الزمان ولم يتعذر استيفاؤها . والثاني تنفسخ كما لو حبسها المكثرى ، وأجاب الأوَّل بأنه لو لم نقرر به الأجرة لضاعت المنفعة على المكرى . ولا فسخ وَلا خيار بذلك في إجارة اللمة قطعا لأنه دين ناجز تأخر وفاؤه ( ولو أجر عبده ) أي رقيقه ( ثم أعتقه ) أو وقفه مثلا أو استولد الأمة ثم مات ( فالأصبح أنها ) أي القصة في ذلك ( لاتنفسخ الإجارة ) لأنه أزال ملكه عن المنافع مدّبها قبل نحو عتقه فلم يصادف إلا رقبة مسلوبة المنافع خصوصا والأصح أنها تحدث على ملك المستأجر . والثانى تنفسخ كموت البطن الأول وهو ضعيف كما صرح به فى الروضة ، وخرج بئم أعتقه مالوعلق عتقه بصفة ثم أجره ثم وجدت الصفة في أثناء مدة الإجارة فإنها تنفسخ لسبق استحقاق العتق على الإجارة ، ومثله مالو أجر أم ولده ثم .ات كما اقتضاه كلامهما هنا واعتمده السبكّى وغيره ، وما أو أقر بعنق سابق على الإجارة فإنه يعنق ولا يقبل قوله فى فسخها . ويغرم للعبد أجرة مثله (و) الأصح (أنه ) أى الشأن (لاخيار للعبد) بعقه فى فسخها لتصرف سيده فى خالص ملكه فلم يملك تقضه . والثانى له الحيار كالأمة تحت عبد ، وفرق الأوَّل بأن سبب الحيار وهو نقصه موجود ، ولا سببُ للخيار هنا لما مرمن كون المنافع تحلث مملوكة للمكترى ( والأظهر أنه لايرجع على سيده بأجرة ما ﴾ أى المنافع التي تستوفى منه ( بعد العنق ) إلى انقضاء مدُّنها لتصرفه في منافعه حين كان مالكًا لها ونفقته

بما يتوقف قبضها على انتقل ، فالوجه وفاقا لما رجع إليه م رأنه الأثار فبرد العرض إلا إذا كان على وجه يعد قبضا في اليبيم اله سم على حجج . أقول : ويحمل قوله الايكنى هنا : أى في الإجارة الفاسدة (قوله ولو أكرى عينا ) أى الميارة عين أو ذمة كما هو ظاهر اهمم على حج (قوله أي القصة في ذلك ) يجوز أيضا رجوع الفصير الإجارة ، ويكون قوله الإجارة من الإظهار في موضع الإضارا اهم على حج رقوله البطين الأول ) بموته وإجهارة أم ولمه ويكون قوله الإجارة المناسخة الإجارة المناسخة الإجارة المناسخة الإجارة المناسخة الإجارة ) ويقد من قابله على معتبد عنها مالوطق مناسخة المناسخة المبارة (قوله في أثناء ملية الإجارة ) ويتم من قبله على التناسخة الإجارة ) ويتم المناسخة المناسخة

( قوله ولم يسلمها ) أىءولاعوضها (قوله وهوضعيف) أى خلاضايقتضيه تعبيره بالأصح علىماقدمه فىالخلطة من اصطلاحه ، على أن مقابل!لأصح صحيح لا ضعيف ، فرادالشارح بهلا التورك على المن،بأد كان ينبغي!لن يعبر بالصحيح بدك الأصح ، لكن قوله كماصرح بهفى الروضة فيه تسمح لأنه لميصرح فى الروضة بأن هذا ضعيف، وإنما عبر هناك بالصحيح فعلم منه أن مقابله ضعيف ، وبما تقرر سقط مانى حاشية الشيخ نما لايصح عند التأمل في بيت المثال ثم على مياسير المسلمين ، وأفهم فرضه الكلام فيا لو أجره ثم أهضة أنه لارجوع له بشيء على وارث أعتن تعلما إذ لم يتقض ماعقده ، ولو فسخت الإجارة بعد المحتق بعيب ماك منافع نفسه كما في الروضة لأنه صار أعتن تعلما إذ لم يتقض ماعقده ، ولو فسخت الإجارة بعد المحتق بعيب ماك منافع نصحت الإجارة ورجع المنافع الورثة ، فلو الجداره ثم وقفها ثم فسخت الإجارة رجع لأن المنافع الورثة ، فلو تستوق منه قبوا فساد كما إلى المحارة ورجعت الواقف كما أفاده الوالدرجمه الله تعالى والثاني برجم لأن المنافع المتحق والمنافع المحارة ورجع المنافع المحارة وربع المعارف وربعه على المحارة ( المحكري ) تتضع الإجارة و الأحمى المنافعة والملك على الرقبة فلا منافاة ، والثاني تنفسخ لأنه إذا ملك الرقبة مثلا منافاة ، والثاني تنفسخ لأنه إنا ملك الرقبة الملائع ما كما ورد بأنه إنما ينتفع المحارة والملك المحارة والملك المحارة والملك المحارة والملك المحارة والملك المحارة والملك المحارة بالمحارة والملك المحارة بنافع المحارة والمحارة والملك المحارة والملك المحارة والملك المحارة والملك المحارة والمحارة المحارة المحارة والمحارة والمحارة والمحارة والمحارة والمحارة والمحارة والمحارة والمحارة المحارة والمحارة المحارة والمحارة المحارة المحارك محاركة المحارة المحارة

أى يعد الإجارة ( قوله على وارث أعتق ) أى الوارث ( قوله ولو فسخت الإجارة بعد العتن بعبب ) أي يعد الإجارة المن المتن بعبب ) أن ورجع المستاجر بقسط مابق على السيد أو الوارث ( قوله فلو أجر داره) الأولى أن يقول ولو أجر الغ ، الأن هذا لاينفرع على ماقبله ( قوله رجعت ) أى المنفعة للواقف ، انظر الفرق بين هذه وبين مالو فسخت الإجارة بعد متن المبدث على منفعة نفسه ولا ترجع لسيده ، تم رأيته في شرح الروض فرق بينه وبين البيع بما صورته : ويفارق : أى ملك المتني ما المتني ما كان ملك المتني ما المتني منافع نفسه نظيره الآتى في صورة المبيم من آما بالمبائع وإن شرك بينهما المتولى في المبناء التنقي له نظر المقصود العتني من كمال تقربه بمخلاف المبيع وكوه ، وفرق بعضهم بما لايش ، ومن نحو البيع الوقف المنتي له نظر المقصود العتني من كمال المتني ، ومن نحم بليا والمقدر على الملتبي ، ومن نحم الميا المواقف : أى وبرجع المنابعة المنتاجر بالمستاجر بالإجارة منفعة البين ، واللدي أورد عقد البيع عليه على الملففة وهو الدين والدين ولدين المنابعة الم حلما مامر من صحة لمبائع المنابعة بين المنتقد بينها المنابعة الم حامر من صحة لهل المنابعة المنابعة بين المشترى المبيع تبل قبضه ، من يشكل على مامر من صحة لجهارة الدين المؤجرة من المؤجرة ولم المنابعة ال

(قولعفصاركما لوأكرهمسيده على العمل) أى بعد العنقرر قوليه وإنما امتنع بيع المشترى النبخ) الجامع بين هذا ومستلتنا أن كلا منهما فيه بيع الشخص ماليس تحسد بده لمن هو تحت يده ، وبه يندخج مافى حاشية الشيخ ( قوله لأنه إذا ملك الرقبة حدثت المنافع على ملكه ) أى من حيث ملك الرقبة لامن حيث الإجارة ، وإلا فالمنافع تحدث على ملك فكائت أولى بالمنم من الغاصب ، ورد " بما مر. وهمل كلامه ما لو كانت مشحوتة بأسعة كنيرة لا يمكن تشريفها إلا بعد مفي مدة للطها أجرة فيصح البيع فها يظهر ، وإن توقف قبضها على تفريفها على مامر في بابه ، أما إذا قلوت بعمل فكذلك خلافا لأي الفرح البراو وإن تبعه البلقيني ( ولا تنضح ) الإجارة قطعا ، بل تبقى في بد المكترى لمل انقصاء أمداها ، فإن جهل المشترى تخير ولو في مدة الإجارة كما انتضاء إملاقهم ، وصواء في صحة البيع ولو مع البعل أكان جاهلا بالمدة أم علما خلافا للأذرعي ومن تبعه ، فإن أجاز لم يستحق أجرة ليفهة الملكة ، ولو علمها وطن استحقاق الرجمة المن الفيقة ، وهو أوجه على المحتوقة أن الفسطة كما المحتوقة على المنافقة المحتوقة المحتوقة المنافقة كل جمحه ابن المؤفقة ، وهو أوجه على اعلمها المشترى ، ويؤيد الأول ماقاله الجلال البلقيني بأن الموصي له بالمنفقة لو الشرى الرقية ثم من انقلها للمشترى ، فإن استنفى المنافقة التي له بالإجارة بطل المبع قبى المشتلون ، ولو أجر لبناء أو خراس منافعها للمشترى ، فإن استنفى المنافقة التي له بالإجارة بطل المبع في المدافقة على المجتوزة به المنافقة والمنافقة التي له بالإجارة بطل المبع في المدافقة على المنافقة به المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة في في المفرونة في يصع في يضو المنافقة به المنافقة المنافقة المنافقة في في المفرونة في يصع في يضو الاتفاقة به المنافقة ألى المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمرافقة أم المنافقة المن

هو ظاهر حيث لم تحض مدة تقابل بأجوة فيحدمل أن المستاجر لايجبر على تفريغها ، وأنه لو رضى بتفريغها واحتاج التفريغ إلى أجدة قبود الشخص المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة التفريغ الله أجدة في محتف المنظمة المنظمة التفريغ المنظمة المنظمة

المبتأجر كما مر ، وعبارة المفتق الجلال : لأن المنفعة تابعة في البيع الرقية (قوله فإن جهل المشترى تخير ولو في ملة الإجارة كما اقتضاه إطلاقهم ، لكن بحث الأذر عي الإجارة كما اقتضاه إطلاقهم ، لكن بحث الأذر عي الإجارة عابة في الجمهل إشارة إلى رد ما بحث الأذر عي وفي بطلان البيع عند جهل الملدة انتبت ، فقوله ولو مدة الإجارة غاية في الجمهل إشارة إلى رد ما بحث الأذر عي وكان الشار وحمه الله فهمهمنها غير المراد فتصرف فيها بما ترين (قوله ولو مع الجمهل) صوابه في حالة الخام إذ الحمهل بالإجبارة لا يصبح فيه التدميم بعده كما لا يمنى (قوله ولو علمها وظن استحقاق الأجوة الذي عبارة التحقة : ولو علمها وظن استحقاق الأجوة تغير عند الغزلل ورجحه الركتين لأن مما يشى . وقال الشاشى : لا يتعفير فلو انتخبر على المنافقة على المنافقة في المنافقة المنافقة في المنافقة على المنافقة في المنافقة المنافقة في المنافقة بالخوجين إقياما على ماقاله الجلال البلقيقي أن المناص له المنافق الشارح فغير صبح (قوله قبل وقوح التخبير) وظاهر أن مثله يعده إذا اختال المنافقة في المنافقة على التخاب المنافقة المنافقة على المنافقة في المنافقة المنافقة في المنافقة المنافقة على ماقاله المنافقة المنافقة على المنافقة في المنافقة المنافقة في المنافقة المنافقة المنافقة في المنافقة على المنافقة في المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة في المنافقة على المنافقة في المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة في المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وقد على قول بعضهم النفى إنتأه المنافقة المنا

الحلول اللذي مبيه موت المستأجر ، لأن الحلول إتما يدوم حكمه مادامت الإجارة بحفظا ، فإذا مضت المدة ويد المتعدى قائمة فقد انفسخت الإجارة في الجميع وارتفع الحلول ويازم المؤجر رد ما أخده من تركة الميت على ورثه. قال : وهده مسئلة نفيسة لم تقع لى قط وستحق المؤجرأجرة المثل على المتعدى ولبس الورثة تعلق به اه. ويويد مامر في النفسب ولو أجربأجرة مقسلة إلى المنافق الإجال ، فإن لم يمكن المامر في المنافق الإجال ، فإن لم يمكن المجلسة عالما لا قال المنافق الإجال ، فإن لم يمكن المامر المؤسسة منافق الم يمكن مامر في المنافق المنافقة المنافق المنافقة المناف

# كتاب إحياء الموات

الأصل فيه خبر ه من همرأرضا ليست لأحدفهوأحق بها » وصح أيضاهمن.أحيا أرضا ميتة فهي له » وخذالم يحتج ن الملك هنا إلى لفظ لأنه إعطاء عامه،عسلى الله عليه وسلم لأنافقةأقطعه أرض الدنياكأرض الجنة ليقطع منها من شامه شاه ومن ثم أفى السبكى بكض معارض أولاد تميم فيا أقطعه صلى الله عليه وسلم له بأرض الشام وأجمع اعليه في الجملة.

المشترى كما كان يتخبر البائع (قوله ويؤيد مامر ) أى قريبا فى قول الشارح بعد قول المسنف ولو أكرى عبنا مدة الغ أو حبسها أو فصبها الغ (قوله فى الغصب ) أى للعين المؤجرة اهسم (قوله ثم قسطت بما لايطابق الإجمال ) أى أما لو ثم نقسط الأجرة على أجزاه المؤجر كما لو قال أجرتك هله الأرض بكذا على أنها خسون فراحا مثلا فهانت دون فلك ثم يسقط من الأجرة شىء فى مقابلة مانقص من الأفرع ، لكن يتخبر المستأجر بين الفسيخ والإجارة ، فإن فسيخ رجع بما دفعه إن كان وإلا سقط المسمى عن ذمته ، ثم إن كان الفسيخ بعد مفهى المدة أو بعضها استقر عليه أجرة مثل مامفهى من المدة قبل الفسيخ (قوله تحالفا ) أى المؤجر والمستأجر ويفسخانها هما أو أحدهما أو الحاكم إن كم يتراضها بقول أحدهما (قوله على أول الملدة ) فى وما زاد على ذلك لاتحملق به الإجارة .

## كتاب إحياء الموات

(قوله من همر أرضا) هو بالتخفيف وهو لفة القرآن ، قال تعالى - إنما يعمر مساجد الله - ويجوز فيه التشديد وهذاكله حيث ثم تعلم الرواية (قوله وصح أيضا) ذكره بعد الأول لما فيه من التصريح بالاختصاص ، إذ الأول يشعر بأن لفيره فيه حقّا على مايستفاد من قوله أحق رقوله وأجمسوا عليه ) أي على كفر المعارض ، لكن الصحيح عمم تكفيره بالمعارضة إذ غايته انتراح عين من يد مستحقها . فع إن حل على مستحل ذلك فلا يبعد التكفير به

( قوله الذي سبيه موت المستأجر ) خرج به الحلول الذي سبيه مضيّ المدة قبل موتدفلا يرتفع كما هو ظاهر .

#### كتاب إحياء الموات ·

( قوله ومن ثم ألقى السبكى بكفر الغ) قال فى التحفة : فى إطلاقه نظر ظاهر (قوله وأجمورا عليه ) ثمى على إحياه الموات خلافا لمنا وقم فى حاشية الشيخ ، وإنما قال فى الجملة لائهم اختلفوا فى كيفيته وما يحصل به فلم ويستحب التملك به للمخبر الصحيح a من أحيا أرضا مينة فله فيها أجر وما أكلت العواق a أى طلاب الرزق منها a فهو له صدقة a وهو ( الأرض اللى لم تعمر قط ) أى لم يتبقن عمارتها فى الإسلام من مسلم أو ذى وليست من حقوق عامر ولا من حقوق المسلمين ، ثم تلك الأرض ( إن كانت ببلاد الإسلام فللسلم ) وإن لم يكن مكلفا كمجنون كما صرح به الماوردى والروياني ، ومرادهما بلمك فيا لايشرط فيه القصد كما يأن ( تملكه بالإحياء ) ويستحب استئذان الإمام ولا يشترط فيه القصد ، وعبر بذلك للشعر به لكونه الخالب . نم لو حمى الإمام لما فيه من الاعتراض على الأتحة ، الإمام لما فيه من الاعتراض على الأتحة ، والم تحد مسلم مواتا ولم يترك حقه ولم تحض لم يملكه إلا بإذن الإمام لما فيه من الاعتراض على الأتحة ،

(قوله ويستحب التملك به ) أي الإحياء ، وقوله فله فيها : أي في إحيائها أجر : أي ثواب (قوله طلاب الرزق ) أي من إنسان أو بهيمة أو طير ، وفيه دليل على أن الذي ليس له الإحياء لأن الأجر لايكون إلا لمسلم اه إسعاد اه شيخنا الزيادي . أقول : وقد يمنع دلالته على منع إحياء الذي ، وقوله فهو له صدقة لايونخذ منه التخصيص بالمسلم لأن الكافر له الصدقة ويثابعليها ، إما في الدنيا من كثرة المـال والبنين،أو في الآخرة بتخفيف العذاب كباقى المطلوبات التي لاتتوقف على نية ، بخلاف مايتوقف عليها فإنه لايصح خصوصا والتخصيص بالمسلم يقتضى أن الكافر لايصح إحيارُه وهو فاسد لما يأتى في المنن في قوله أو ببلاد كفار الخ ، والأحكام الشرعية الواردة بعمومها تشمل الكفار فإنهم مخاطبون بالفروع على الصحيح ، ولوكان التخصيص في الحبر موادا لقبل ببلاد المسلمين تأمل . وفي المصباح الثواب الجزاء ، وأثابه الله فعل له ذلك ، وقال في الألف مع الجم أجره الله أجرا من باني ضرب وقتل وآجره بالمد لغة ثالثة إذا أثابه له ٥ فلم يقيد مايسمي ثوابا بجزاء المسلم فاقتضى أن كل مايقع جزاء يسمى ثوابا وأجرا سواءكان الفاعل مسلما أوكافرا ( قوله وهو ) أى شرعا ( قوله لم يتيقن عمارتها ) يلخل فيه ماتيقن عدم عمارته في الإسلام وهو ظاهر وما شك فيه وسيأتي عدم جواز إحيائه في قوله ولو فم يعرف هل هي جاهلية النخ ( قوله ولا من حقوق المسلمين ) كحافات الأنهار ونحوها ( قوله وإن لم يكن مكلفا ) أي بشرط تمييزه اه شيخنا زيادي لكن يعارضه قول الشارح كمجنون إلا أن بحمل على مجنون له نوع تمييز ، وكتب سم على قول حج ولو غيرمكلف شامل لصبي غير مميز اه ولم يتعقبه ، ويؤخذ مما سيأتى في قول الشارح وما لا يفعل عادة إلا لتملك الخ أن عمل ملك غير المكلف بالإحياء حيث كان الهي مما لايتوقف ملكه على قصد كالدور ، وكتبسم على منهج : أي ولو رقيقا ويكون لسيده اه . وهذا في غير المبعض . أما المبعض . فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فهولمن وقع الإحياء في نوبته ، وإذا لم تكن مهايأة فهو مشترك بينهما ، ولا يتوقف ملَّك سيده أو هو على قصد واحد منهما تخصوصه ، بل مني أحيا مالا يتوقف ملكه على قصد أو قصد النملك فها يتوقف ملكه على قصد كالآباركان حكمه ما ذكر (قوله كما يأتى) أى فى قوله وما لا يفعل عادة إلا أملك كبناء دار الخ (قوله ولا يشترط فيه) أي الإحياء ، وقوله القصد : أي على ما يأتى أيضا ، وقوله وعبر بللك : أي النملك : وقوله المشعر به : أي يالقصد ، وقوله لكونه : أي النملك ، وقوله لم يترك حقه : أي لم يثيقن تركه ،

يجمعوا إلا على مطلق الإحياء (قوله ولا يشترط فيه القصد) أي على الإطلاق يقرينة ماقدمه آنفا (قوله المشعر به )

ويمن لكلامه على الجواز لاعلى الصحة قلا إيراد( وليسهوى أيتمثلت ذلك للذي و لا غيره من الكفار بالأولى ،
وإن آذن له الإمام تحبر الشافعى وغيره مرسلا ء عادى الأرض ء أى قديمها ، ونسب لعاد لقدمهم وقوسهم و نقد
ورسوله ثم هى لكم منىء وإنما جاز لكافر معصوم نحو احتطاب واصطياد بدارنا لأن المساعة تغلب فى ذلك
ورسوله ثم هى لكم منىء وإنما جاز لكافر معصوم نحو احتطاب واصطياد بدارنا لأن المساعة تغلب فى ذلك
لمسلم إن كانت بما لايلديون ) بكسر المعجمة وضمها : أى يدفعون ( المسلمين عنها ) كوات دارن عينا فيه ( وكلا
لمسلم إن كانت بما لايلديون ) بكسر المعجمة وضمها : أى يدفعون ( المسلمين عنها ) كوات دارنا بخلاف ما يلبيون
عبد ، وقد صالحانام على أن الأرض لم قليس له إحيازه . أما ماكان بدار الحرب فيملك بالإحياء مطلقا لأنه
يجوز تمثلك عامرها فوراتها الإسلام ، فقول بعضهم ولعل تذكرهم للإحياء لكون الكلام فيه ، وإلا تالقياس
ملكه بمجود الاستيلاء عالم بشعث تلكه كا هو معلوم من صريح كلامهم فى السير له غير صديد ، فا انقضاه كلام
بعض الشراح ميله بقصد تلكه كا هو معلوم من صريح كلامهم فى السير له غير سايد ، فا انقضاه كلام
بعض الشراح ميله بقصد تلكه كا موملوم من صريح كان العامر إذا ملك بذلك فالموات بطريق الأولى ،
نه عليه السبكى ( وما ) عرف أنه ( كان معمورا ) فى الماضى وإن كان الآن خرابا من بلاد الإسلام أو غيرها وإن
خصه الشارح بيلاد الإسلام فلمالكه ) إن عرف ولو ذيبا أو نحيه وإن كان وارث نم ما أعرض عنه الكفار قبل
قشرة عليه فإنه يملك بالإحياء كما قاف الما وزو ذيبا أو غيمة لأن عل ذلك إذا كانامك الحرق بالإغراض إذ عكمه فى ألملاك

وقوله ويحمل كلامه : أى المصنف ( قوله لاعلى الصحة ) لعل الأولى يحمل كلامه على الصحة لاعلى الجواز ، لأن قوله فللمسلم تمليكها يرد عليه أن عمومه يتناول مايحجره الغير مع أنه يحرم إحياؤه ، فإذا حمل على الصحة الغدفع الإيراد لأن الصُّحة قد تتأتى في الحرمة ( قوله تملك ذلك لذى ) مفهومه أنه إذا أحيا ذلك للإرفاق لايمنع ، وعليه فينبخي أنه إذا ازدحم مع مسلم في إرادة الإحياء أن يقدم السابق ولو ذميا ، فإن جا آمعا قدم المسلم على الذمي ، الله كانا مسلمين أو ذُميين أقرع بينهما ، وكذا يقال فيا لو اجتمع مسلم وذى بدار كفر لم يذبونا عن مواتها ، وقال في الروض : وإن أحيا ذي أرضا ميتة : أي بدارنا ولو بإذن الإمام نزُّعت منه ولا أجرة عليه ، فلو نزعها منه مسلم وأحياها بغير إذن الإمام ملكها ، فلو زرعها الذى وزهد فيها : أى أعرض صرف الإمام الغلة فى المصالح ولا يُحل لأحد تملكها اه . قال في شرحه : لأنها ملك للمسلمين اه . وقضيته دخولها في ملك المسلمين بمجرد زهده فيها بدون تمليكولا تملك منهم ولا من نائبهم اهـ مم على حج (قوله لله ورسوله) فيه دلالة على مامرٌ أن الله أقطعه أرض الدنياكأرض الجنة ( قوله وإنما جاز لكافر معصوم ) مفهومه أن غير المعصوم لايجوز له ذلك بدارنا ، وأنه إذا فعل لايملكهوهو ظاهر (قوله ببلادكفار ) أي أهل ذمة اهحج . ويوخط التقييد بذلك من قول الشارح أما ماكان بدار الحرب الخ ( قوله بكسر المعجمة و ضمها ) اقتصر فى المختار على الضم فلعله الأفصح وإن أشعر كلام الشارح بخلافه ﴿ قُولُه وقد صالحناهم ﴾ هذا القيد ذكره السبكي ، قال: وكذا أو كانت أرضُّ هدنة يراه سم على حج ( قوله فيملك بالاحياء مطلقا ) دفعنا عنه أولا ( قوله فقول بعضهم ) هوَحج ( قوله ولو ذميا ) أي أو حربيا وَإِن ملك كما هو الغالب بالإستيلاء عليه اه سم على حج ( ڤوله أو نحوه ) كالمعاهد والمؤمن ( قوله أملاك عشرم) أى شخص عشرم ( قولة فيزول به ) أى الإعراض ( قوله إذا كان ملك الحربي باقيا ) قد يشكل بما جلوا

أى بالقصد والمشعر هو قوله فللمسلم تمليكها (قوله ويحمل كلامه على الجلواز) صوابه : ويحمل كلامه على الصحة لا على الجلواز (قوله ولو ذميا ) أى ألو حربيا كما قاله الشهاب سم ، وحيثته فكان الأولى أعجاده غاية

إلى استيلاتنا عليه ولا كذلك هنا (فإن لم يعرف) مالكه دارا كان أو قرية بنارنا (والعمارة إسلامية) يقينا (وألم ضائح) برجع فيه إلى ارأى الإمام من حفظه أو بيمه وحفظ ثمته واستقراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه إن رجعى والاكان ملكا لمبيت الممال للمام والمبيت المال فله إقطاعه كما في البرحتى عليه في شرح المهلب في الزكاة فقال: للإمام إنسان أرض بيت الممال وتمليكها: أي إذا رأى مصلحة سواء أنفط رقبها أم مفعتها ، لكنه في الشق الأخير يستحق الانتفاع بها مدة الإنطاع خاصة كما في الجواهر ، وما في الأنوار مما يخالف ذلك مردود ، ويوشحله مما ذكر حكم ماعمت به البلوى من أنحد الظلمة المكوس وجلود البهائم ونحوها التي تعليع وتوشخه من ملاكها قهرا وتمال المناوة (جاهلية) وجهل دخولها في ألمينا (عالم كان كان بالإحياء) الته تعالى رائات بالمحياء أنها أنفى بلنك المولد رحمها في ألمينا (عالم كان كان عالم حياء أنه) في المعاور ( يملك الإحياء)

عته خوفا منا فإن استيلامهم عليه لم بيق إلى دخوله فى أيدينا ، اللهم إلا أن يخص ماهنا بما تركوه من أتفسهم لابسبب المسلمين أصلا ، أما ماتوكره الملك فاستيلاؤهم عليه باق حكما حتى لو تمكنوا من الرجوع له وأمنوا الحيال المناطقة المحتل أو المبارث به المادة الآن فى أماكن خربة بمصرنا جهلت أربابها وأيس من معوضهم فيأذن وكيل السلطان فى أن من عمر شيئا منها فهو له فن عمر شيئا منها ملكم من ينتيني أن محله مالم يظهر كون المحيا مسجدا أو وقفا أو ملكا لشخص معين ، فإن ظهر لم يملكه ، وبعد ظهوره فهو غير كما فى إعارة الأحرض البناء والغراس بين الأمور الثلاثة ، وينبني أن تلزمه الأجرة للمالك مدة وضع بده .

[ فرح ] في فتاوى السيوطى : رجل بيده رزقة اشراها ثم مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطانى ، قبل الدر إله منازعته ؟ الجواب : إن كان الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعى بأن أقطعه السلطان إباها ، وهي أرض موات قهو بملكها ، ويصح منه يمها ويملكها المشترى منه ، وإذا مات فهى لورثته ، ولا بجوز لأحد وضع البد عليها لا بأمر سلطانى ولا غيره ، وإن كان السلطان أقطعه بالها وهي غير موات كا هو الغالب الآن فإن المقطم لا يملكها بل ينضع بها بحسب مايترها السلطان اقطعه بالها وهي غير موات كا هو الغالب الآن فإن باع فقاسه ، وإذا أعطاها السلطان لأحد نفد ولا يطالب اه . وأقول : ما نتضمته كلامه من أن إقطاع السلطان لغير الموات لا يكون على وجه التمليك غموج كما يعلم من كلام الشارح ، وحينتا فإذا أقطعه غير المرات تملك فينبغي أن يجرى فيه ماذكره الهيب في الشق الأول اه مم على حج . وبين مالو شك هل هو إقطاع تمليك أو ينبغي أن يجرى فيه ماذكره الهيب في الشق الأول اه مم على حج . وبين مالو شك هل هو إقطاع تمليك أو إرفاق ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأن الأصل عمل التمليك رقوله للجهل بأعياتهم ) أما لو عرف مالكوها فهمى باقية على ملكهم فلا يحل بيمها و لا الحالها . نم لمالكها أن يأحد نشها ماغلب على نانه أنه حقه ولو بلا إذن من الإمام أو تأله ولا حرم قوله فيحل يعيها و أكلها ) أى بعد دخولها في يد وكيل بيت المال وتصرفه فيا بالمصلحة (قوله جاهلية ) في يقينا يقرينة ماياتي ، ولا ينافية قوله وجهل دخولها في يد وكيل بيت المال وتصرفه فيا بالمصلحة (قوله جاهلية ) في يقينا يقرينة ماياتي ، ولا ينافية قوله وجهل دخولها في يد وكيل بيت المال وتصرفه فيا بالمصلحة

<sup>(</sup>قولهواستقراضه على بيت المسال) الواوفيه بمعنى أو (قوله للإمام إقطاع أرض بيت المسال) أى إرفاقا بقرية عطف وتمليكها عليه ، وإن كان الإقطاع يشمل الإرفاق والتمليك (قوله سواء أقطع رقبها أم منفعها ) هو عين ما قبله (قوله وتعذر رد ذلك للجهل بأعيانهم ) أى بأن لم يعرف أحد منهم كما يعلم من المسائحوذ منه ، فليست الصورة أنهم موجودون ، لكن جهل عين ما لكل منهم كما هو الواقع فى جلود البهائم الآن ، إذ حكمها أنها مشركة بين أربابها

إذ لاحرمة لملك الجاهلية . والثانى المنح لأتها ليست بموات . نم إن كان بدارهم وذبونا عنه ، وقد صولحوا على أنه لم م يملك بالماحياد ولا يمنى شراح الحاوى بـ فنى الم لم يملك بالماحياد ولا يمنى شراح الحاوى بـ فنى على المحرو ، غير أنه الايباع وحده كما فاله إلى المحرو ، غير أنه الايباع وحده كما قاله إبو عالم المحرو ، غير أنه الايباع وحده كما قاله إبو عامي المحرو ، غير أنه الايباع في المحتوب الأوضاء من الحواة إلى المتقام المواقعة غيره في المحتوب المحت

جاهلية وشككنا في أنها غنمت للمسلمين قبل أو لم تغم ﴿ قوله قال بعض شراح الحاوى الخ ﴾ هذا هو المعتمد ، وأهل وجهه أنا بعمارته علمنا سبق ملكه وشككنا في مزيله ، بخلاف ماشك في أصل عمارته فيجوز إحياؤه لأن الأصل عدم العمارة ، ثم ظاهر قوله فني ظنى الخ يشعر بأن المسئلة منقولة لكنه لم يتيقنها، ويصرح بذلك ماتقله مم من قوله في تجريد المزجد: إذا شك فيأن العمارة إسلاميّة أو جاهلية فوجهان كالقولين في الركاز الذي جهل حاله ﴿ قوله لأنه ملك لمالك المعمور ﴾ يوخط منه أنه لو تعدى أحد بالزراعة أو نحوها فيه لزمه أجرة مثله ويقلع مافعله مجانا ، فإن رضوا ببقائه بالأجرة فقياس منع عدم بيعه وحده عدم جوازه ، إلا أن يفرق بأن المنفعة يتسامح فيها بما لايتسامح به في تمليك العين ، وأجرة المثلّ اللازمة له إذا أخذت وزعت على أهل القرية بقدر أملاكهم ممن له حتى في آلحريم ، والذي له حتى في الحريم أرباب الأملاك فيستحق كل منهم ماتمس حاجته إليه مما مجاذي ملَّكه من الجمهالة الَّى هو فيها من القرية مثلا ( قوله غير أنه لايباع وحمده ) أي حيثُ لم يمكن مالك الدار إحداث حريم لها كالممر على مامر للشارح في البيع (قوله كما لايباع شرب الأرض) أي نصيبها من الماء (قوله ككل ماينقص فيمة غيره ) أي وهو منفصل كأحد زوجي خف فلا ينافي مامر من عدم صحة بيع جزء معين من إناء أو سيف على مامر (قوله ماتمس الحاجة إليه) بأن لايكون ثم عايقوم مقامه ، أما لو أتسع الحريم واعتيد طرح الرماد فى موضع منه ، ثم احتيج إلى عمارة ذلك الموضع مع بقاء مازاد عليه فتجوز عمارته لعدّم تفويت مايمتاجون إليه ، وأما لو أريد عمارة ذلك الموضع بمامه وتكليفهم طرح الرماد في غيره بجواره ولو قريبا منه فلا يجوز بغير رضاهم ، لأنه باعتيادهم الرمى فيه صار من الحقوق المشتركة وهذا يقع ببلادنا كثيرا فليتفطن له ، وكذا يجوز الغراس فيه لما لايمنع من انتفاعهم بالحريم كأن غرس في مواضع يسيرة بحيث لايفويت منافعهم المقصودة من الحريم ( قوله وتحوها ) من الحرين المعدّ لدياسة الحب فيمتنع التصرف فيه بما يعطل منفعته على أهل القرية ، أوينقصها فلا يجوز زرعه فى غير وقت الاحتياج إليه إن ترتب على زرعه نقص الانتفاع به وقت الاحتياج إليه كأن حصل فى الأرض

كما فيإفتاء النووى الذى مرت الإشارة إليه فى باب الفصب ( قوله قال بعض شراح الحاوى فنى ظنى الغ ) ماظنه هذا البعض جزم به فىالأنوار وصححه الشارح ووالنه فى تصحيح العباب ، وعليه فقوله فيها مر يقينا ليس يقيد ( قوله وإن حصل أصله ) أى أصل الانتفاع بدونه ( قوله واستقل ) أى بأنـ كان مقصودا للزمى ، يخلاف ما إذا

ومست حاجبهم له ولو فى بعض السنة فها يظهر ، ومثله فى ذلك المتحلب ، وليس لأهل القرية منع المــازة من رعى مواشيهم فى مراعبها المباحة وحريم النهر كالنيل ماتمس الحاجة له لقام المانتفاع به وما يحتاج لإلقاء مايخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فيمتنع البناء فيه ولو مسجدا ويهدم ماينى فيه كما نقل عن إجماع الأثمة الأربعة ، ولقد عمت البلوى بلملك فى عصرنا حتى أكف العلماء فى ذلك وأطالوا لينزجر الناس فلم ينزجروا ، ولا يغير

خلل من أثر الزرع كتكريب يمنع كمال الانتفاع المعتاد فتلزمه الأجيرة (قوله فى مراعيا المباحة ) قد بخرجالرمى المملاد و من الحريم أن الحريم بملان المراح المملاة فيه لأن الحريم بملان المحرود من المراح المملاة فيه لأن غاية أمره أنها صلاة في حريجاليم وهي جائزة يتقدير عدم البناء فم وجود محلمة لاكترم الصلاة فيه لأن غاية أمره أنها صلاة في حريجاليم وهي جائزة يتقدير عدم البناء فم وجود محلما في من المسجد المراقيق وقائد وقائد المحرود وقائد المحلوم كما المباحث المراقية والقلوم في المسجد المراقيق المسجد المراقيق المسجد المراقيق والقلوم فيه المجلمة أيضا لأنه يشترط بحواز القصر مجاوزة علمه فهو كساحة وقائدية مسجدا لايقتضى بطلان الشرح ، وتصح فيه الجمعة أيضا لأنه يشترط بحواز القصر مجاوزة علمه فهو كساحة والأنقال وجعل زريبة من تقسب ونحوه الحفاظ الأكتمة فيها كما هو الوقع المحال بولاق ومصمل القديمة تقص عضمة النبر كانجائزا الرح والمناقب والمحلس المحتمل المحلمين ، وكوما يتفيق عالم المحرود والمحتمل المحلمين ، وكوما يتفيق في المحالم المحلمين عنه المحتمل المح

لم يستقل مرحى وإن كانت البهام ترحى فيه عند الخوف من الإبعاد (قوله ولومسجدا وبهدم) قال الشيخ في حاشيته ومع وجوب هدمه لاكترم السهام أخل المناه في عرج النهر وهي جائزة بتقدير عدم البناه في وجوده كذلك: أي لأنه مأذون فيه من واضعه ومعلوم أن وقف البناء غير صحيح لاستحقاقه الإزالة. وبين ما إذا وجوده كذلك: أي لأنه مأذون فيه من واضعه ومعلوم أن وقف البناء غير صحيح لاستحقاقه الإزالة. وبين ما إذا هو ظاهر ينهني تعم كذا ظهر في فليتأمل ، ثم قال الشيخ : وعليه فلو كان للمسجد الملكور وأما أو فيره من خدمة هو ظاهر ينهني تعم كذا ظهر في فليتأمل ، ثم قال الشيخ : وعليه فلو كان للمسجد المرقوف وقفا صحيحا لأن الإمامة وإلقاراء ونحوه الملكور كما في المسجد المرقوف وقفا صحيحا لأن الإمامة فيه الجدمة أيضا لأنه يشمرط لجواز القصر مجاوزة علمه فهو كساحة بين الدور ، قال : فاحفظه فإنه مهم أه . وهو جدير عائد كرا الإمامة عن المراح عن المراح المراح عن المراح عن المراح عن المراح عن المراح المراح عن المراح عن المراح عن المراح عن المراح عن المراح المراح عن المراح المراح المراح المراح المراح عن ال

هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وإن بعد عنه المساء بحيث لم يصر من حريمه لأحبَّال عوده إليه . ويؤخذ من ذلك أن ماكان حريما لايزول وصفه بزوال متبوعه ويحتمل خلافه ( وحريم البثر ) المحفورة ( في الموات ) للتملك وذكره الموات لبيان الواقع إذ لايتصور الحريم إلا فيه كما يفهمه قوله الآتي والدار المحفوفة الخ ، ويصبح أن يحترز به عن المحفورة في الملك وإن علم أنه لايكون فيه ( موقف النازح ) للدلاء منها بيده وفي الموات متعلق بما قدرناه الدال عليه لفظ البتر الزومه له أو حال منها لأن المضاف كالجزء من المضاف إليه ، وهل يعتبر قدر موقف النازح من سائر جوانب البئر أو من أحدها فقط ؟ الأقرب اعتبار العادة في مثل ذلك المحل ( والحوض ) يعني مصبِّ إلماء لأنه كما يطلق على عتمعه الآتي يطلق عرفا أيضا على مصبه الذي يذهب منه إلى عتمعه ، فلا تكرار في كلامه ، ولا نخالفة فيه لمـا في الروضة كأصلها ( والدولاب ) بضم أوَّله أشهر من فتحه فارسي معرّب قيل وهو على شكل الناعورة : أي موضعه كما في المحرر وغيره إن كان الاستفَّاء به، ويطلق على مايستتي به النازح وما تستقى به الدابة (ومجتمع المـاء) أي الموضع الذي يجتمع فيه لستى المـاشية والزرع من حوض ونحوه كمَّا في الروضة كأصلها ، وفي ألمحرر نحوه ( ومتردد الدابة ) إنّ استقى بها وملنّى مَايخرج من نحو حوضها بتوقف الانتفاع بالبتر على ذلك ، ولا حد" لشيء مما ذكر ويأتى ، بل المعرَّل عليه في قدره على ماتحس إليه الحاجة إن امتلاً الموات إليه وإلا فإلى انتهاء الموات ( وحريم الدار ) المبنية ( في الموات ) وفي ذكره مامر ويصح أن يحترز به عن الهفوفة بملك ، وسيأتي فناؤها وهو ماحوالي جنبرها ومصبّ سازيبها . قال ابن الرفعة : إن كان بمحل يكثر فيه الأمطار و ( مطرح الرماد وكناسة وثلج ) في بلده للحاجة إلى ذلك ( وممرَّ في صوب الباب ) أي جهته ، لكن لا إلى امتداد المواد ، إذ لغيره إحياء ما قبالته إذا أبني ممرا له ولو مع احتياج إلى ازورار وانعطاف (وحريم آبار القناة ) المحياة لا للاستقاء منها ( مالو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف الانهيار ) أي السقوط ، ويختلف باختلاف لين الأرض وصلابُها ، وإنما لم يعتبر هنا مامر" في بثر الاستقاء لأن المدار على حفظها وحفظ مائها لاغير ، ولهذا بحث الزركشي جواز البناء في حريمها بخلاف حفر البئر فيه ، ولا يمنع من حفر بئر بملكه ينقص ماء بئر جاره لتصرفه في ملكه ، بخلاف ذلك فإنه ابتداء تملك وآبار بهمزة بعد موحدة ساكنة كذا بخط المصنف ، ويجوز

أم لا 9 فيه نظر ، والأقرب الثانى فلا يأم بلنك وإن لزمت الأجوة (قوله لاحيال عوده إليه > يرخمل من ذلك أنه لو أيس من عوده جاز ، وهو ظاهر (قوله لايزول وصفه الغع بمعتمد، وقوله بزوال متبوعه أى حيث احتمل عوده كا كان أخله نما مرّ رقوله متعلق بما قدرناه ) ما المانع من تعلقه بالبائر نتاوله بالشتق أى الحفيرة اهم على حج ، ويمكن أن يقال تقدير الشارح ما ذكر لايمتم من صحة غيره ، لكن حله على ماذكر أظهر (قوله الأقرب حجد ، اعتبار المادة ي وعلى هله فيأتى فيه من التخيير ماسند كره عن الخادة فيا لو حجر زالدا على مايقد عليه (قوله الأقرب عن عوض مؤمى أى المؤمن المادي على مايقد عليه (قوله المن حجر : يحو مؤمن المؤمن الميل المؤمن على قيام ما عبار كما ي المؤمن الميل قيام ما عبار كما مرتكف الحيل وإن كمان وإلا فلا حريم كما تقرر الم (قوله وصصب ميازيها) هل شرطه اعتباد الميازيب أولا على قيام اعتبار عمر مرتكف الحيل وإن لم يكون لوا خيال المؤمن المدين المدين المؤمن المناد إلى وقوله ورثم آبار الثنائ به مله الآثر وله لا المناد إلى المناد إلى وقوله ورثم آبار الثنائ بهما الآثر الروحيد بالفيرم ولا يضمن المناد إلى المناد ) لا يقتمى ماه يثر جاره ) لا يقال : شرط جواز الفعل إسكام الميناء

<sup>(</sup> قوله فناوُّها ) خبر قول المنن وحريم ( قوله فى بلده ) أى الثلج : أى البلد الذى فيه التلج كالشام

تقديم الهمة ة على الموحدة وقلبها ألفا ، والأول أكثر استعمالا قاله الجاربردى ( والدار المحفوفة بدور ) أو شارع بأن أحبيت معا أو جهل الحال فيا يظهر(لاحريم لها) لانتفاء المرجع لها على غيرها . نعم أشار البلقيني واعتمده غيره إلى أن كل دار لها حريم : أي في الحملة ، قال وقولهم هنا لا حريم لها أرادوا به غير الحريم المستحق : أى وهو مايتحفظ به عن يقين الضرر ( ويتصرف كل واحد ) من الملاك ( في ملكه على العادة ) في التصرف وإن تضرُّر به جاره أو أفضى لإتلاف ماله كأن سقط بسبب حفره المعتاد جدار جاره ، إذ المنع من ذلك ضرر لاجابر له ( فإن تعدى ) في تصرفه بملكه العادة ( ضمن ) ماتولد منه قطعا أو ظنا قويا كأن شهد به خبيران كما هو ظاهر لتقصيره ، ولهذا أقمَّى الوالد رحمه الله تعالى بضيان من جعل داره بين الناس معمل نشادر وشمه أطفال فماتوا بسبب ذلك لمخالفته العادة (والأصح أنه يجوز) للشخص( أن يتخد داره المحفوفة بمساكن حماما ) ولفظه مذكر وطاحونة ومديغة وفرنا ( وإصطبلا وحانوته في البزازين حانوت حداد ) وقصار ونحو ذلك ( إذا احتاط وأحكم الجدران ) إحكاما لاثقا بمقصده لتصرفه فخالص ملكه ولمنا فيمنعه من إضراره . والثانى المنع للإضرار . ورد بأن الضرو لايز ال بالضرر، واختار جمع المنع من كل مؤذلم يعتد ، والروياني أنه لايمنع إلا إن ظهر منه قصد التمنت والفساد

ومن لازم إحكامه عدم نقص ماء بثر جاره . لأنا نقول : إحكام البناء يمنع من سقوط الجلموان وانهيار الحوض . وأما نقصان المـاء فيجوزان يكون لتقارب عيون الأبار ( قوله وإن تضرر به ) ولا ينافيه أن من فتح سردابا بدون إعلام الجيرانضمن ماتلف برائحته من نفس أو مال لجريان العادة بالإعلام قبل الفتح ، فن فتح بدون إعلام لم يتصرف في ملكه على العادة بالإعلام فلذا ضمن، ومن قلى أو شوى في ملكه مايواتر إجهاض الحامل إن لم تأكل منه وجب عليه دفع مايدفع الإجهاض عنها ، فإن قصر ضمن ، لكن لايجب دفعه بغير عوض كما في المضطر ، ولا يجب عليه الإعلام بأنه يريد أن يقل أو يشوى لأنه غير معتاد فلا يضمن م ر اهسم على حج : أى فيجب عليه اللغع متى علمها وإن لم تطلب ، لكن يقول لها لا أدفع لك إلا بالثن ، فإن امتنعتْ من بذَلَه لم يازمه الدفع ولا ضهان عليه وتضمن هي جنينها على عاقالها كما أنني به ابن حجر. ويؤخذ من قوله فإن امتنعت من بذل الله أنها لولم تقدرعليه حالاوطلبت منه نسيئة، فإن كانت فقيرة وجب عليه الدفع بلا عوض لاضطرارها، وإن لم يكنّ كذلك ولم يوض بلممها وامتنع من الدفع ضمن . وقضيته أنه لوأسرج في ملكَه على المعتاد جاز وإن أدى إلى تلويث جدار الغير باللخان وتسويده به أو تلويث جدار مسجد بجواره ولو مسجده عليه الصلاة والسلام ، كذا قال م رإنه قضية كلامهم، ولا شك أن قضية كلامهم بلوقضية جواز الإسراج بماهو نجس وإن أدى إلى ماذكر، وقد النَّزمه مر تارة وتوقف أخرى فيا يلزم منه تلويث المسجد فليحرر اه سم على منهج . أقول : وحيث استند إلى مقتضى إطلاقهم فالظاهر ما اله مه بدون التوقف ( قوله ولهذا أفي الوالد) وقد يشكل على قولم والأصح أنه يجوز أن يتخد داره المحفوفة بمساكن الخ، لا أن يجاب بالفرق بين ما اعتبد فعله بين الناس كالمذكورات في قولهم المذكوروإن لم يعتد فعلها فى ذلك المحل بخصوصه ، وبين مالم يعتد بين الناس مطلقا كما فى هذه الفتوى اه سم حل حج (قوله بضيان من جعل) أي خطأ لأنه لم يقصد به شخصا ما (قوله من كل مؤذ لم يعتد) يؤخد منه حرمة

وقوله ولهذا أنسى الوالد رحمه الله النبخ قال الشهاب سم : وقد يشكل عليه قولهم والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن الغ ؛ إلا أن يجاب بالفرق بين مااعتيد فعله بين الناس في الحمله كالمذكورات في قولم المذكور وإن لم يعتد فعلها فَي ذلك المحل بخصوصه وبين مالم يعتد فعله بين الناس مطلقاً كما في هذه الفتوى اه

وع - نياية الحتاج - و

وأجرى ذلك في نحو إطالة البناء ، وأفهم كلام المصنف أنه يمنع بما الغالب فيه الإخلال بنحو حائط الجاركدئ عنيف يزعجها وحبس ماء يملكه تسري نداوته إليها . قال الزركشي : والحاصل منعه مما يضر الملك لا المالكانسي . ولا ينافيه مامرً من عدم المنع من حفر بثر بملكه لأن ذلك في حفر معتاد وما هنا في تصرف غير معتاد . فقد نقل رحمه الله تعالى عن الأصحاب أنه يتصرف كل شخص في ملكه على العادة ولا ضهان إذا أفضي إلى ثلفه ، ومن قال يمنع مما يضر الملك دون الممالك محله فى تصرف يخالف فيه العادة لقولهم لو حفر بملكه بالوعة أفسدت ماء بثر جاره أُرّ بئرًا نقصت ماءها لم يضمن مالم يخالف العادة في توسيع البئر أو تُقريبها من الجدار أو لكون الأرض خوارة تنهار إذا لم تطو فلو لم يطوها فيضمن في هذه كلها ويمنع منها لتقصيره ، وشمل كلام المصنف مالوكان له دارً في سكة غير نافذة فله جعلهامسجدا أو حانوتا أو سبيلاً وإن ثم يأذن الشركاءخلافا لبعضهم كما علم ذلك مما مر فى الصلح ، ولو حفر بئرا بموات فحفر آخر بئرا بقربها فتقص ماء المبئر الأولى منع الثانى منه ، ووجُّهه أن الأول استحق حريما لبثره قبل حفر الثانى فمنع لوقوع حفره فىحريم ملك غيره ولاكذلك فيها مر ، ولو اهمرُّز الجدار بدقه وانكسر ماعلق فيه لم يضمن كما قاله القاضي سواء أسقط في حال الدق أم لاخلافا للمراقبين( ويجوز ) بلاخلاف ( إحياء موات الحرم ) بما يفيدملكه كما يملك عامره بالبيع وغيره بل يسن ، وإن قلنا بكراهة بيع عامرها ( دون عرفات ) وإن لم تكنُّ منه إجماعا فلا يجوز إحيارُهما ولا يملُّك به ( في الأصح ) لتعلق حتى الوقوف بها كالحقوق العامة منالطرق كمصلى العبد في الصحراء أو موارد المساء ، وقد عمت البلوي بالعمارة على شاطئ النيل والحلجان فيجب على ولى الأمر ومن له قدرة منع من يتعاطى ذلك. والثانى إن ضيق امتنع وإلا فلا (قلت : ومزدلفة ) وإن قلنا المبيت بها سنة( ومنى كمونة ، والله أعلم ) فلا يجوز إحياؤها لمـا مر مع خبر وقيل يارسول الله : ألا نبنى لك بيتا بمني يظلك؟ فقال : لا ، مني مناخ من ُسبق ، ولا يلحق بهما المحصب كما أفاده الولى العراق وإن استحب للحاجّ بعد نفره المبيت به لأنه ليس من المناسك ولا يقدح في ذلك كوند تابعا لها ، وقد عمت البلوي بالبناء يمني وصار ذلك مما لاينكر ، فيجب على ولى ّ الأمر هندم مافيهاً من البناء والمنع من البناء فيها ( ويختلف الإحياء بحسب الغرض) المقصود (منه ) والشارع أطلقه وليس له حد "في اللغة ، فوجب أن يرجع فيه إلى العرف كالحرز واللبض

( قوله وإن قلنابكراهة بيع عامرها ) يعني مكة ، وكأنه توهم أنه قدم ذكرها

وضابطه أن يهيأكل شيء لما يقصد منه غالبا ( فإن أراد مسكنا اشترط ) لحصوله ( تحويط البقعة ) بآجر أو لبن أو قصب على عادة ذلك المكان ، وقضية كلامهما الاكتفاء بالتحويط بذلك من غير بناء ، لكن نص في الأم على اشتراط البناء وهو المعتمد ، والأوجه الر-رع في جميع ذلك إلى العادة ، ومن ثم قال المتولى وأقرَّه ابن|لرفعة والأذرعي وغيرهما : لواعتاد نازلوالصحراء تتظيف الموضّع من نحو شوك وحجر وتسويته لضرب خيمة وبناء معلف ففعلوا ذلك بقصد التملك ملكوا البقعة ، وإن ارتحلوا عنها أو بقصد الارتفاق فهم أولى بها إلى الرحلة (وسقف بعضها) ليبيأ السكني ويقع عليها اسم المسكن. نعم قد يهيُّ موضعاً للنزهة في زمن الصيف، والعادة فيه عدم السقف فلا يشترط حينتذ (وتعليق باب ) أي نصبه لأنَّ العادة فيها ذلك (وفي الباب) أي تعليقه (وجه) أنه لايشترط لأنه للحفظ والسكني لاتتوقف عليه ( أو زريبة دواب ) مثلا ( فتحويط ) ولا يكني نصب سعف وأحجار من غيربناء ( لا سقف ) لأن العادة فيها علمه ( وفى ) تعليق ( الباب الحلاف ) السابق ( في المسكن ) والأصبح اشتراطه ، ولو شرع في الإحياء لنوع فأحياه لنوع آخركان قصد إحياءه الزراعة بعد أن قصده للسكني ملكه اعتبارا بالقصد الطارئ ، بخلاف ما إذا قصد نوعا وأتى بما يقصد به نوع آخر كأن حوط البقعة بحيث تصلح زريبة بقصد السكني لم يملكها خلافا للإمام ( أو مزرعة ) بتثليث الراء والفتح أفصح ( فجمع ) نحو ( العراب ) أو الشوك ( حولها ) كُجدار الدار ( وتسوية الأرض ) بطمّ المنخفض وكسَّع العالى وحرثها إن توقف زرعها عليه مع سوق ماتوقف الحرث عليه( وترتيب ماء لها ) بشتى ساقية من نحو نهر أو بحفر قناة أو بئر أو نحو ذلك ، وفهم من تعبيره بالمرتيب عدم اشتراط السقى بالفعل ، فإذا حفر طريقه ولم يبق إلا إجراؤه كفي ، وإن لم يجر فإن هيأه ولم يحفر طريقه كني أيضا كمارجحه في الشرح الصغير ، هذا( إن لم يكفها المطر المعتاد) فإن كفاها لم يحتج لترتيب المـاء . نع بطائح العراق يعتبر حبسه عنها عكس غيرها كما ذكره المـاوردي والروياني وغيرهما وأراضي الجبال

سبلت مقبرة فإنه لايمنص به ، ومن سبق بالدفن فيه فهوأحق به يصرح بالثانية العماد ابن يونس فى فناويه اتنهى و نقل ذلك فىشرح الروض اه سم على منيج ( قوله وتعليق باب ) قاله سم على منيج ( قوله بحسب العادة الخ ١ ) قد يوخط من اعتبار العادة أنه لوجرت عادة ناحية بترك تعليق باب الدواب لم يتوقف إحياؤها علىباب ولا مانع و فاقا لم ر اه ( قوله بقصد السكنى ) خرج مالو قصد وقت التحجير السكنى ثم غير قصده إلى نحو الروبية فيحتد به و يملك مافعله مناسبا لقصده كما يقيده قوله السابق ولو شرع فى الإحياء المخ ( قوله تم بطائع العراق ) اسم لمواضع

و قوله وقضية كلامهما الاكتفاء بالتحويط للملكمن غير بناء النع) فتأمل هذه السوادة فلعل قيها سقطا من النساخ . وهبارة النحفة عقب قول المصنف تحويط البقدة نصهاولو بقصب أوجريد أوسعف اعتيد، ومن ثم قال المماوردى والرويانى: إن خلال غينان باختالاف البلاد، واعتماه الأفرعى، وفى نحو الأحجار خلاف في اشتراط بالمهاويتجه الرجوع فيه لعادة ذلك لهل وحمل اشتراطه فى كلام الشيدين فى الزرية على عمل اعتيد فيه دون عبرد التحريط كما يدل عليه عبالماء على عمل اعتبد فيه دون عبرد التحريط كما يدل عليه عبالماء وإنما يضعله المحتازاه. فأقهم التعليل أن المدارف ذلك وغيره على العادة ومن ثم قال المتوبى وأقم ابن الومتاذ وفيرهما: لواعتاد نازلوالصحواء إلى آخر مافى الشرح (قوله وأحجار من غير بناء) هو عبارة الشيخين التى قدمها في هيارة الشيخين التى قدمها في هيارة الشيخين التى قدمها

<sup>(</sup>١) تول الهلقي ( تونه يحسب العامة ) نسخة القارح التي بأيدينا ( لأن العامة فيها ذلك ) اه .

التي لايمكن سوق المـاء إليها ولا يكفيها المطر تكنَّو الحراثة وجم الرَّاب كما اقتضاه كلام المصنف في الروضة كالرافعي ، وجزم به غيرهما ( لا الزراعة ) فلا تشترط في إحيائها ( في الأصح ) كما لانشترط سكني الدار لأن استيفاء المنفعة خارج عن الإحياء، والثاني نعم إذ الدار لاتصير محياة حتى يصير فيها عين مال المحي فكذا المزرعة ( أو بستانا فجمع الرَّاب) حولها إن اعتادوا ذلك بدلا عن التحويط ( و ) إلا اشرط (التحويط) ولو بنحو قصب (حيث جرت المادة به) إذ الإحياء لايتم بدونه ، وعبارة المصنف محمولة على التنويع لتوافق عبارة الروضة وأصلها (وتهيئة ماء له) إن لم يكفه مطر كالمزرعة (ويشترط) نصب باب و(الغرس) ولو لبعضه بحيث يسمى معه بستانا كما أفاده الأذرعي ، فلا يكني غرس الشجرة والشجرتين في المكان الواسع ( على المذهب ) إذ لايم اسمه بدونه بخلاف المزرعة بدون الزرع ، ولا يشترط أن يثمر، وما يفعل عادة إلا للتملك كينامدار لايعتبر قصله، بخلاف مايفعل له ولغيره كحفر بئر فإنه يتوقف ملكه على قصده ، وقيل لايشترط الغرس (ومن شرع فعمل إحياء ولم يتمه ) كحضر الأساس(أو علم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشبا ) أو جمع ترابا أو خط خطوطًا ( فمتحجر ) عليه : أي مائم لغيره منه بما فعله بشرط كونه بقدر كفايته وقادرا على عمارته حالاً ( و ) حيائل ( هو أحق به ) من غيره اختصاصاً لا ملكا ، والمراد ثبوت أصل الحقية له إذ لاحق لغيره فيه ولحير أبي داوم 1 من سبق إلى طألم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ۽ فإن زاد على كفايته فلغيره إحياء الزائدكما قاله المتولى ، وما سواه باق تحجره فيه ولو شائعا ، وأما لما لإيقدر عليه حالا بل مآ لا فلا حق له فيه ، ولمـا كان إطلاق الأحقية يقتضى الملك المستلزم لصمحة البيع وعدم ملك الغير له استدركه بقوله ( لكن الأصح أنه لايصح بيعه ) ولا هبته كما قاله المساوردي خلافاً للدارى لمما من أنه غير مالك وحق التملك لايباع كحق الشفعة . والثاني يصبح بيعه وكأنه باع حق الاختصاص (و) الأصح (أنه لرأحياه آخر ملكه) وإن أثم بلَّلك كما لو اشترى على سوم أخيه وعله حيث لم يعرض وإلا ملكه

يسيل المماء إليها دائماز قوله وجم التراب ) أى ويخوز أن يتكلف نقل المماء إليها أو يحصل مطر زائد على العادة يكفيها (قول كتبناء دار) أى وطاحونة و بستان وزرية (قوله على قصده ) وفائدة ذلك أن ماجرت به اامادة بقصده إذا ظمله بلا قصيد ككونه فير مكاف لم يملكه فلغيره إحياره ، بخلاف مالم تجر العادة في إحيائه بقصد ظائم يملكه يمجرد عمارته حتى لو عمره غيره بعد إحيائه لا يملكه (قوله فلغيره إحياء الرائد) قد يسأل من المراد بكفايته وقد ظهر وفاقا لمماظهر لم رأن المراد بها ماين بغرضه من ذلك الإحياء، فإن أراد إحياء دار مسكنا فكفايته مايلين بسكته وعياله ، وإن أراد إحياء دور متعددة أو قرية يستغلها في مؤنائه لكفايته مايكفيه في مؤنائه ولو قرية كاملة وهكذا مع على منهج (قوله ولو شائما) وإذا أراد غيره إحياء مازاد هل يجوز له الإقدام عليه من أي على شاء أو لابد من القسمة بيئه وبين الأول ليتميز حق الأول عن غيره أو يخير الأول فيا يريد إحياءه ؟ فيه نظر ، ثم رأيت ما يأتى عن الخادم من التخير (قوله لو أحياه التحر ملكه) انظر قوله لو أحياه أتحر بأن أتم على مافعل الأول المذي شرع ولم يتم على بملكه بذلك ؟ قال م ر : ظاهر كلامهم أنه لا يُملكه . أقول : وتعمير آلات الأول الملبقة منصوبة لثانائي

غلاض ما إذا كان لايقصد إلا للملك فإنه يمثلك به مطلقا كالمداركما يأتى فى كلامه قريبا ( قوله ثبوت أصل الحقية له ) قال الأزهرى : أحق فى كلام المرب له معنيان : أحدهما استيمناب الحق كقوالك فلان أحق بماله : أمى لاحق لغيره فيه ، قال النروى فى التحرير : وهو المراد هنا : والثانى الترجيح وإن كان للآخر فيه نصيب كخير ه الأمم أحق بنفسها ع( قوله فإن زاد على كفايته فاغيره إحياء الزائلة الفخ ) عبارة التحقة :أما ما ذاد على كفايته فلاحق له فيه المحيي قطعا ، ويحرم عليه نقل آلات المتحجر مطلقا ، والثاني لايملكه لئلا يبطل حتى غيره (ولو طالت مدة التحجر) عرْ فا بلا عذر ولم يحٰى ( قال له السلطان ) أو نائبه ( أحى أو اترك ) ماتحجرته لتضييقه على الناس ف-س مشترك فمنع منه ( فإن استمهل) وأبدى علموا ( أمهل ملة قريبة ) بحسب رأى الإمام رفقا به ودفعا لضرر غيره ، فإن مضت ولم يفعل شيئا بطلحقه. أما إذا لم يلدكرعذرا أو علم منه الإعراض فينزعها منه حالا ولا يمهله كما بحثه السبكي وهو ظَاهُر . وقضية كلام المصنف أنه لايبطل حقَّه بمضى المدة بلا مهلة ، وهو ما بحثه الشبخ أبو حامد والقاضي والمتولى ، وهو الأصبح خلافا لمـا جزم به الإمام من بطلانه بذلك لأن التحجر ذريعة إلى العمارة وهي لاتؤخر إلا بقدر "بيئة أسبابها ، وأهذا لأيصح تحجر فقير لأيقدر على "بيئتها (ولو أقطعه الإمام مواتا) يقدر عليه (صار أحق بإحيائه ) بمجرد الإقطاع : أي مستحقا له دون غيره وصار ( كالمتحجر ) في أحكامه المـارة لأنه صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير رضي الله عنه أرضا من أموال بني النضير كما رواه الشيخان ، وبحث الزركشي أن ما أقطعه صلى الله عليه وسلم لايملكه الغير بإحيائه كما لاينقض حاه ولاينافى ماتقررأن المقطع لايملك قول\الماوردى إنه يملك لأنه عمول كما في شرح المهلب على ما إذا أقطعه الأرض تمليكا لرقبتها كما مر ، وأفهم قوله مواتا أنه ليس له إقطاع غيره ولو مندرسا وقد مر مافيه ، وحاصله أنه إن توقع ظهور ملكه حفظ له وإلا صار ملكا لبيت المـال فللإمام إقطاعه ملكا أو ارتفاقا بحسب ما يراه مصلحة (ولا يقطع الإمام ) أى لايجوز له أن يقطع ( إلا قادرا على الإحياء)حسا وشرعا دون ذمى بدارنا (وقدرا يقدر عليه) أى على إحيائه لأنه اللاتق بفعله المنوط بالمصلحة (وكذا المتنحجر) لاينبغي أن يقطع من مريده إلا فيا يقدر على إحياثه ، وإلا فلغيره إحياء الزائدكما مر ، والأوجه حرمة تحجير زائد على مايقدر عليه لأن فيه منعا لمريد الإحياء بلا حاجة ، ولو قال المتحجر لغيره آ ثرتك به أو أقمتك مقامى

ظلائرل أن يطلب تزعها وإذا نزعت الانتقاص ملك الثانى الم فليحرد اه سم على منج وقول سم لايتقاص ملك الثانى أي إذا كان الباقى بمد نزع آلات الأول لإيصلح مسكنا مثلا (قوله نقل آلات المتحجر) أى فإن تقلها أثم و وخلت في ضياته ، وقوله قال له : أى وجوبا كما هو ظاهر و وخلت في ضياته ، في وجوبا كما هو ظاهر (قوله أو علم منه الإعراض) أى صريحًا ، وينبغي أن مثل العلم الظن القوى سيا مع دلالة الفراق عليه رقوله لأن التحجر ) علة لكلام المصنف (قوله لأنه صلى الله عليه وصلم ) كان وجه الاستدلال القياس وإلا فالكلام في التصحير ) علة لكلام المصنف (قوله الإستداد القياس وإلا فالكلام في رقوله ذي بداران أى فيمنت عليه ذلك مطلقا (قوله لأنه اللائق بفعله ) أى ظل أقطمه أزيد من ذلك على يبطل في منج (قوله لايمكم الغير ) أى غير المقطم في الجميع أو تتقرق الصفقة فيه نظر ، والأقرب الثاني (قوله إدعاء الزالد) قال في الحاد ، ينبغي أن يراجع الأول ويقوله اعتر لك جهة انتهى . ومراده ينبغي الوجوب وفلك لعدم تمييز الوائد عن غيره ، فلا امتح من الاختيار فينبغي أن المحاكم بعين ويقبط المواحد وامتنع الحيى من الاختيار المتالم المناس والمسلم والموات إدعال في مقابلة ولم الدعن الاختيار فينبغي أن الحروب في جواز أعداد أكره في حواز أعداد المال في مقابلة رفع اليد عن الاختصاص كالسرجين ، وبماذكروه في الزول عن الزول عن

يمنلاف ماعداه وإن كان شائعا فينيغى تحجره فيه ( قوله وقضية .كلام المصنف أنه لايبطل حقه بمضى المدة ) الأصوب بطول المدة ( قوله لأن التحجر فريعة الخ) تعليل لمـا جزمهه الإمام ( قوله أن ما أقطعه صلى الله عليه وسلم ) أي.له فاقا .

صار الثاني أحق به . قال المـاوردي : وليس ذلك هبة بل تولية وإيثار ( والأظهر أن للإمام ) وناثبه ولو والى ناحية (أن يحمى) بفتح أوله : أي يمنع، وبضمه: أي يجعل حمى ( بقعة موات لرعى ) خيل جهاد و ( نعم جزية ) وفيء (وصدقة و) نيم ( ضالة و) نيم إنسان(ضعيف عن النجعة ) بضم النون وهو الإبعاد في الذهاب لطلب الرعي لأنه صلى الله عليه وسلم حي النقيع بالنون وقيل بالباء لحيل المسلمين ، وهو بقرب وادى العقيق على عشرين ميلا من المدينة ، وقبل على عشرين فرصما ، ومعنى خبر البخارى ا لاحمى إلا لله ورسوله ا لاحمى إلا مثل حماه صلى الله عليه وسلم بأن يكون لمـا ذكر ، ومع كثرة المرعى بحيث يكفي المسلمين ما بثي وإن احتاجوا التباعد للرعى ، وذكر النعم فيا عُدا الصدقة للغالب ، والمرآد مطلق المـاشية . ويحرم على الإمام أخذ عوض ممن يرعى فىحمى أو موات ، ويحرم عليه أن يحمى المناء العد" بكسر أوَّله ، وهو الذي له مادة لاتنقطع كماء عين أو بشر لشرب خيل الجمهاد وإبل الصدقة والحزية وغيرهما ( و) الأظهر ( أن له ) أي الإمام ( نقضهماه ) وحمى غيره إذا كان النقض ( للحاجة ) بأن ظهرت المصلحة فيه بعد ظهورها في الحمي رعاية المصلحة، وليس هذا من نقض الاجتهاد . والثاني المنع لتعينه لتلك الجهة كما لو عين بقعة لمسجد أو مقبرة , أما ما حماه عليه الصلاة والسلام فلا ينقض ولا يغير بحال لأنه نص بخلاف حمى غيره ولو الحلفاء الراشدين رضي الله عنهم ( ولا يحمى ) الإمام ونائبه ( لنفسه ) قطعا لأن ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ولم يقع ذلك منه ، وليس للإمام أن يدخل مواشيه ماحماه للمسلمين لأنه قوى ، ويندب له نصب أمين يدخل دواب الضعفاء ويمنع دواب الأقوياء ، فإن رعاه قوىٌ منع منه ، ولا يغرم شيئًا ولا يخالفه مامر في الحبج من أن من أتلف شيئا من نبات البقيع ضمنه على الأصح ، لأن ماهنا في الرعى فهو من جنس ماحي به ، وما هناك في الإتلاف بغيره ولا يعزر أيضاً ، وحمله ابن الرفعة على جاهل التخريم . قال وإلا فلا ريب في التعزير انتهي . ويرد" بأنه لايلزم من منعه من ذلك حرمة الرعي ، وعلى التنزل فقد ينتني التعزير ف الحرَّم لعارض ، ولعلهم ساعوا فيه كساعتهم في الغرم .

# ( فصل ) في حكم المنافع المشتركة

( منفعة الشارع ) الأصية ( المرور ) فيه لأنه وضيح لذلك ، وهذا علم عما مر فى الصلح وذكره توطئة لمــاً بعده . أما غير الأصلية فأشار له نقوله ( ويجوز الجلموس به ) ولو بوسطه ( لاستراحة ومعاملة ونحوهما ) كانتظار

الوظائف بعوض ، وحيث وقيزذ لك فلا وجوع له بعد لأنه سقط حقه ( قوله بحيث يكني للسلمين مابي ) أى فلو عرض بعد عني الإمام ضيق المرعى بحلاب أصابيم أو لمروض كثرة مواضيهم هل يبطل الحمى بذلك أولا ، وينتفر في الدوام مالا ينتفر في الابتناء ؟ فيه نظر ، والأكرب الأرك لأن فعله إنما هو للمصلحة وقد بكللت للحوق الفمرر بالمسلمين بدوام الحمى ( قوله بكسر أوله ) وبالنال المهملة قاله في الصحاح ( قوله من جنس ماحمى به ) أى بسيه (قوله ولا يعزر ) أى القوى على المعتمد وإن علم التحريم على ما يأتى .

#### ( فصل ) في حكم المنافع المشتركة

( قوله منفعة الشارع الأصلية ) فيه دفع إشكال الحصر المتبادر من العبارة وقرينة التقييد اه سم على حج

رفيق وسؤال ، وله الوقوف فيه أيضا . نعم فى الشامل أناللإمام مطالبة الواقف بقضاء المجتبر و الانصراف وهو متجه إن تولد من قوله ضرر ولو على ندور ، هذا كله (إذا لم يضيق على الممارة ) فيه لخبر و لاضرر و لا ضرار فى الإسلام وإن تقادم العهد ، ( ولا يشترط إذن الإمام ) وشحل كلامه اللدى فيثبت له ذلك كما قاله ابن الرفعة ،، وتبعه السبكى ، وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أنخذ عوض بمن يرتقق بالجلوس فيه سواء أكان بييع أم لا ، وإن فعله وكلاء بيت المال زاعمين أنه فاضل عن حاجة المسلمين لاستدعاء البيع تقدم الملك وهو منتف ، ولو جاز ذلك لجازيع الموات ولا قائل به ، قاله السبكى كابن الرفعة . قال : ولا أدرى بأى وجه يلتى الله من يفعل ذلك . قال الأذرعى : وفى معناه الرحاب الواسعة بين الدور ( وله ) أى الجالس فى الشارع

( قوله أن للإمام مطالبة الواقف) قضيته عدم جوازه للآحاد ، وينبنى أن عمله إذا ترتب عليه فننة وإلاجاز ، ثم قوله للإمام يشعر بالجواز فقط ، ولعله غير مراد ، فإن ما اقتضته المصلحة يكون واجبا على الإمام . ويمكن الجواب بأن ما أشعر به من الجواز جواز بعد منع وهو لاينائي الوجوب ، وينبنى أنه إذا توقف ذلك على نصب جاعة يطلبون ذلك وجب لأنه من المصالح العامة ، وينبني أيضا أن مثله الجالس بالأولى .

[ فرع ] وقع السؤال عما يقع بمصرنًا كثيرًا من المناداة من جانب السلطنة بقطع الطرقات القدر الفلافي هل ذلك جائز ، وهل هو من الأمور التي يترتب عليها مصَلحة لعامة المسلمين فتجب على الإمام ثم على مياسير المسلمين أم لا ؟ والجواب أن الظاهر الجواز ، بل الوجوب حيث ترتب عليه مصلحة ، والظاهر الوجوب على الإمام فيُجب صرفه أجرة ذلك من أموال بيت المـال ، فإن لم يتيسر ذلك لظلم متوليه فعلى مياسير المسلمين . وأما مايقع الآن من إكراه كل شخص من سكان الدكاكين على فعل ذلك فهو ظلم محض ، ومع ذلك لارجوع له على مالك الدكان بما غرمه إذًا كان مستأجرًا لها ، لأن الظالم له الأخل منه والمظلومُ لايرجع على غير ظالمه ، وإذا ترتب على فعله ضرر بعثور الحمارة بما يفعله من حفر الأرض لاضهان عليه ولا على من أمره بمعاونته بأجرة أو بدونها لأن هذا الفعل جائز ، بل قد يجب حيث ترتب عليه مصلحة عامة وإن حصل الظلم بإكراه أرباب الذكاكين على دفع الدراهم ، ثم إن المـأمورين إذا بادر بعضهم للفعل بحيث صار المحل الذي حفره حفرة تضرُّ بالمـارة بالنزول فيها ثم الصعود منها لايمتنع ذلك عليه وإن كان لو صبر شاركه جيرانه في الحفر دفعة بحيث تصبر الأرض مستوية لأيتولد منها ضرر ( قوله لحبر لاضرر ) أى جائز ( قوله وإن تقادم العهد ) أى وإن تقادم عهد الإسلام لايتغير الحكم بحيث يحشمل الضرر ، وظاهره أن هذا من تمام الحديث فليراجع ، وفى ابن حجر إسقاط قوله وإن تقادم الخ (قُولُه ولا يشتَّرط ) أي في جواز الانتفاع به . قال ابن حجر : ولَّو لذي أذن الإمام لإطباق الناس عليه بدونُ إذَّنه من غير نكير ، وسيأتى في المسجد أنه إذا اعتبد إذنه تعين فيحتمل أن هذا كذلك ، ويحتمل الفرق بأن م شأن الإمام النظر في أحوال العلماء وتحوهم دون الجالسين في الطرق اه . أقول : وما ذكره من الفرق ظاهر فلا يتوقف جلوس الذي في الشوارع على إذن بل حكمه في ذلك حكم المسلمين ( قوله زاهمين أنه ) أي ما أخذ وعوضه (قوله تقدم الملك) أي واستدعاء أخذ الأجرة ملك المنفعة (قوله قال ولا أدرى) أي قال ابن الرفعة الدحج (قوله الرحاب الوأسعة بين الدور ) وحكى الأذرعي قولين في حل الجلوس في أفنية المنازل وحريمها بغير إذن ملاكها ،

<sup>(</sup>قوله وإن تقادم العمهد ) أى وإن طال زمن الجلوس مثلا كما يعلم من كلام غيره خلافا لما وقع فى حاشية الشيخ (قوله وإن فعله ) يعنى البيع بدليل التعليل .

(تظليل مقدله) أى موضع تعوده في الشارع (بيارية) بتشديد التحتية كما في الدقائق ، وحكى تخفيفها: فوع بقسيع من قصب كالحصير ( وفيرها) ما لا يضر الممارة عرفا فيا يظهر كتوب وعبادة لجمر يان العادة به ، فلو كان مثبتا ببناء كالدكة استم ، وله وضع سربر اعتبد وضعه فيه فيا يظهر من تردد فيه ، ويختص الجفالس بمحلوع لم أستخده ومعامليه ، وليس لغيره أن يضيق عليه فيه بحيث يضربه في الكيل أو الرزن والعطاء ، ولمنح واقف بقر بهان منع روية أو وصول معامليه ، وليس لغيرة في المحتلفة الله في المناصرة واقف بقر بها ناسخ بقرة ، الشارع المعالمة في المناصرة المناص

ثم قال : وهذا إنما يأتى إن علم الحريم . أما فى وقتنا هذا فى الأمصار ونحوها التى لايدوى كيف صار الشارع فيها شارعا فيجب الجزم بجواز القعود فيأفنيتها ، وأنه لا اعتراض لأربابها إذا لم يضر بهم وعليه الإجماع الفعلي انهمي واعتمدوه . بل قال شيخنا : إنه في الحقيقة كهلام أثمتنا ، ولا إشكال في أن حرق الإجماع الفعلي كالقولى ، وهو الوجه انهيي . وإنما يتجه ذلك في إجماع فعلى علم صدوره من عبتهدي عصر فلا عبرة بإجماع غيرهم ، وإنما ذكرت هذا لأن الأذرعي وغيره كثيرا مايعترضون الشبخين والأصحاب بأن الإجماع الفعلي على خلاف ماذكروه ، فإذا علمت ضابطه الذي ذكرته لم يرد عليهم الاعتراض بذلك لأنه لايعلم أن ذلك إجاع مجتهدي عصر أم لا . نعم ماثبت فيه أن العامة تفعله وجرت أعصار المجتهدين عليه مع علمهم به وعدم إنكارهم له يعطى حكم فعلهم كما هو ظاهر فتأمله اهرج ( قوله تظليل مقعده) قد يشمل إطلاقه اللمي ، ولا يبعد أن يفضل بين التظليل بمثبت فيمتنع كالجناح وغيره كثوب مع إزالها عند انهاء الحاجة بلا تضييق فلا يمتنع م ر اهسم على حج . أقول : قد يفرق بين الجناح وماهنا بأن فيالجناح استعلاء على من يمرّ تحته من المسلمين فمنم منه، وما يظلل به لآيتم انتفاعه إلا به، فحيث جاز له الانتفاع به فالقياس جواز التظليل مطلقا بالثبت وغيره . وأما محل الجناح فملك فيدوم حتى بعد موت المخرج له لانتقال الحتى فى الملك لورثته ولاكد للشماهنا( قوله فلوكان مثبتا ببناء ) مفهومه أنه إذاكان بغير بناء جاز لكلّ من المسلم والذى فعله وفيه ماذكرناه ، ثم ماذكر من امتناع الإثبات ببناء صريح فىأنه لافرق بين إثباته للتملك أو الارتفاق ، وفى كلام سم على حج استنباط من كلام الروض أن بناء البيوت في حريم الأنهار ، وفي منى إذا كان للارتفاق لايمتنع ، وهو مخالف لما اقتضاه هذا الكلام ، بل يقتضي جواز بناء المساجد فيحريم الأنهار لأنها لم تفعل للتملك ، وقد تقدم التصريح بامتناعه فليراجع ( قوله اعتيد وضعه فيه ) أى الشارع ( قوله والعطاء ) أى الأحد (قوله وإن ترتبا قدم السابق) ولو دميا كما هو ظاهر لوجود المرجح وهو السبق ، ونقل مثله عن شيخنا الزيادي ( قوله لا يقصد العود ) أي ويصلق في ذلك بيمينه مللم تدل قرينة على خلافه ( قوله بحيث ينقطع الخ )

هو الازم لما تنبله فيبطل حقد عين غرب ما الووشه وإن أطال جع فروده الانقاء تعين غرض الموشح من كونه يعرف فيما لموضح الما الموضح من الموقد وكلما لوكان المستراحة أوتحوها فيبطل حقه بمفارقته كما مر. وكما لوكان جوالا يقمد كل يوم في موضع من السوق. ويكره الجالوس في الشارع لحديث أوتحوه إن لم يعطه حقه من غضر بعمر وكن أخي ورد سلام وأمر بحمر وف ونهى عن منكر (ومن ألف من المسجد، وإن لم يكن من المسلحة المقاطم وكن ألفي ورد سلام وأمر بحمر وف ونهى عن منكر (ومن ألف من المسجد، وإن لم يكن من المسلحة المقاطم الماذكر كريا في المحالة المسجد ومن المستحق عنها الناس أو يقرئ أله وأفرة رعى ، وإلا فلا يستحق شيئا ماذكر كريا في المستحق المناس في طارة المساجد وطنا يستحق شيئا الموضح المناس في طارة المساجد وطنا يستحق عنها الإمام وهو كلمك ولوجه الوجهون الوله تعالى وأن المساجد والمنا يستحق عنها الإمام وهو كلمك ولوجه الوجهون الوله تعالى المناسطة عن المناسطة عن المناسطة عن المناسطة عن المناسطة عن المناسطة عن المنسطة عنه المناسطة عن المسجد هو المنقول في الروضة وأصلها عن العادى والغزلى ، وقال الشيخان : إنه أشهه عاد كران المسجد هو المنقول في الروضة وأصلها عن العبادى والغزلى ، وقال الشيخان : إنه أشهم بأغماد الراب ، ونقله في شرح مسلم عن الأصحاب ، وهو المعتمد وإن نوزع فيه (ولوجلس فيه ) أي المسجد

ينبغي أن يكون المارد أن تمضى مدة من شأنها أن تقطع الألاف فيها وإن لم يتقطعوا من ابتداءالشية اله سم على معيج ( قوله مو لازم لما قبله) فيه نظر ، إذ قد يتقطعون عنه لعدم حضوره ولا يألفون غيره بل ينتظرون عوده ليمودوا إلى معاملته اهم على جج . وقد يجاب بأن ماذكره الشارح هو الغالب بل قد يقال ماذاموا ينتظرونه لايقال انقطع الإله ( قوله يقمدكل يوم في موضع ) أى فيبطل حقه ( قوله من غض بصر اللخ ) وقد نظم الشيخ ابن حجر آداب الجلوس على الطريق ، فقال :

نظمت آدب من رام الحاوس على الط ريق في قول عير الحلق إنسانا أفش السلام وأحسن في الكلام لما وهمت العاطس الحساد إيمانا في الحمل عادن ومظلوما أعن وأغث لحفان رد سيلاما واهد حيرانا بالموضم وانه عن نكر وكف أذى وضض طرفا وأكثر ذكر مولانا

أى فإذا وجدت هذه الشروط كان جيلوسه مباحا حيث جلس لغرض نفسه واتفق يه اجتماع الشروط ، إلن يقول للماثر لما لك عالميا دهاء له بأن ينتمش كذا في الصحاح ، وينقلب على الفلن أن ناظم هداه الآبيات ابن حجر بأن يقول للماثر لما لك عالميا دهاء له بأن ينتمش كذا في الصحاح ، وينقلب على الفلن أن ناظم هداه الآبيات ابن حجر المستلافى ( قوله أو يقرئ فيه الغ ) خرج به مالو جلس لقواءة القرآن فلا يصير أحق به ، ومن ذلك قواءة الآسياخ التي تعمل بالمساجد مالم يكن الشارط فعله بعينه الواقف للمسجد ، قال سم على حجج ، وقد يشمل تعلم الفران بمفظه في الألواح انهى وهو ظاهر ( قوله أو لتعلم ماذكر ) ومنه لملائله في كتاب للتعلم منه فلواجع جرا اهرم على منجج رقوله التي لايبطل حقم بها بأنام بقصد الإعراض عنه ولا طالت غيته ، وليس من الفيئية توك الحالوس فيه في الأيام التي جرت العادة بيطالبا ولو أشيرا كا هو العادة في قواءة الققه في الجامع الأزهر ، وبما لايتقطع به حقه أبط مالو اعتاد المدرس قرامة الكتاب في سنجين وتعلق غرض بعض الطابة بحضور التصف الأثارى وقوله ولو جلس فيه ) بيتمطيح حقه بغيته في الثاني تولوله ونقله في شرح مسلم) من أن الجلوس فيه كالملوس في الشارع (قوله ولو جلس فيه ) بيتمطيح حقه بغيته في الثاني تولوله ونقله في شرح مسلم) من أن الجلوس فيه كالملوس في الشارع ( قوله ولو جلس فيه ) (لعسلاة) وإن لم يلخل وقدًا أوكان الجالس صبيا في الصف الأول فيا يظهر أو اسبًاع حديث أو وعظ ، سواء أكان له عادة بالجلوس بقرب كبير المجلس وانتفع الحاضرون بقربه من لعلمه ونحوه أم لاكما رجحه فى الروضة (لم يصر أحق به فرغيرها) أمى الصلاة ونحوها مما مر لأن لزوم بقعة معينة للصلاة غير مطلوب بل ورد النهى عنه ،

أى جلوسا جائز الا كخلف المتام الممانع الطاقفين من فضيلة سنة الطواف ثم فإنه حرام على الأوجه ، وبه جزم غير واحد ، وألحقوا به بسط السجادة وإن لم يجلس . قالوا : ويعزّر فاعل ذلك مع العلم بمنده ، ونوزع مغير واحد ، وألحقوا به بسط السجادة وإن لم يجلس . قالوا : ويعزّر فاعل ذلك مع العلم بمنده ، ونوزع كما هو ظاهر وأنه موضع من المسجد فكيف يمطل عما وضع المسجد له ، وأن صلاة سنة الطواف الاتحتص به ، كما هو ظاهر وأنه موضع من المسجد فكرين الشارع عبد من حيث الإفضيلة لمله الضلاة وقوف إمام الجمعة فيه فلم يجز لأحد تفويت بجلوس بل ولا صلاة لم يعينه الشارع لهما من حيث الأفضيلة ، وأنه يلزم عليه تعطيل محل فلم يجز لأحد تفويت بجلوس بل ولا صلاة لم يعينه الشارع لهما من حيث الأفضيلة ، وأنه يلزم عليه تعطيل محل عن المسجد عن التبادة فيه لاحيال فعل عبادة أخرى . ويرد بأن على التحريم كما تقرر في الجلوس فيه في وقت عدلة الإمام فيه عنا الحال المنافق المنافق عن من الجلوس في الحواب وقت صلاة الإمام فيه عنا الحال من الموابد في معان من المحلوس في الحواب وقت صلاة الإمام فيه وهل مثل المنافقة في أو يقطع الصف على المصلين ، وهل ما ماذكر وكذا يمنه من الحال القرم فيز محيدة منه من الموابدة في فيره كبحورة رواق ابن المحسل ما المنافق المنافقة في ما في تقطع المصلة في أو يتما للمن الجماعة فيه أو يقطع المسجد ذي المسجد المنافقة في أو يقلع المسجد على التاس الجماعة فيه ، في فنظر، كالم يعلو وحصل بسبها نفع عام كدرس أو مفت يفح فيا من الكتب مايختاج إليه في التدويس والإفتاء انهي .

[ فرع ] وقع السؤال في الدرس عما يقع في قرى مصر من وضع القدح في الجرين ، هل يستحق من اعتاد المسادة عمد عمد عن من وضع المتد فيه منعه الوضع بحول منذ وضعه في كل سنة بجيث يصير أحق به من يفره حتى لو رأى من سبقه إلى وضع غلته فيه منعه كمتاعد الأسادة بمحل المنطقة بالمن والجواب عنه أن الفاهر أنه لا يصبر أحق به من غيره ، كن اعتاد المسادة بمحل من المسجد لأن الفرض بحصل بالوضع في جميع الهال كنا أن المسادة تصح في جميع بقاع المسجد ، ولا نظر إلى أنه قد يتعلق غرضه بموضع منه كفريه من منزله أو بعده عن أطراف الهال التي هي مظلمة المسرقة إلى غير ذلك لأن هذه الأغراض لانظر إليها ، كما أنهم لم ينظروا في بقاع المسجد إلى حصول الثواب بالقرب من الإمام أو كونه بمدة الصدائم على من الأعام أو كونه أعلى عن الأعام أو كونه أعلى عند عدم اهتدائمهم غيرة المسادة والمناسقة عن الإعمال البين بالشروع في شغل الحل كالابحصل الالتقاط بمجرد الوقوف على الشعل عالله على يواد وضعه في الهل بميث يعد" المناشعة ، وإنما يحسل المسبق بالشروع في شغل الحل كوضع شيء من الزرع الذي يواد وضعه في الهل جميث يعد" المناشعة عن الحدث في الحل من الخدم بأن قراء مل وجه يبين النه قراء على أن قراء مل وجه يبين

<sup>(</sup>قوله وإن لم يعخل وقمها أوكان الجالس صبيا ) هاتان الفايتان إنما يظهر معناهما بالنسبة إلى قول المصنف الآتىء فلو فارقه خاجة ليعود لم يبطل اختصاصه فى تلك الصلاة الخ لابالنسبة لقوله لميصرأحتى به فى غيرها إذ المناسب فيه ظاية إنما هو حكس ماذكر (قوله كما رججه فى الروضة ) أى بحسب ما اقتضاه سياقه ، وإلا فهو فى الروضة لم يصرح بترجيح .

وحينتا. فلا نظر لأفضلية القرب من الإمام أو جهة البين وإن انحصر فى موضع بعينه لمـا تقرر من النهى الشامل لهذه الصورة فزال اختصاصه عنها بمفارقتها بعد الصلاة حتى لا يألفها فيقم في رياه ونحوه، وفارق مقاعد الأسواق بأن غرض المعاملة يختلف باختلافها ، والصلاة ببقاع المسجد لاتختلف ، واعتراض الرافعي بأن ثوابها فيالصف الأول أكثر رد بأنه لو ترك له موضعه منه وأقيمت آرّم عدم اتصال الصف المستازم لنقصها فإن تسويته من تمامها وعبيته في أثنائها لايجبر الحلل الواقع في أوَّلها وبأن الصف الأوَّل لايتمين له عمل من المسجد بل هو مايلي الإمام في أيّ محل كان منه ، فثو ابه غير تحتلف باختلاف بقاعه ، بخلاف مقاعد الأسواق فإنها مختلفة في ذاتها من حيث اختصاص بعضها بكثرة الواردين فيه وبالوقاية من نحو حرّ وبرد ، وهذا أولى من الجواب الأول لأنه يلزم قائله التفرقة بين مجيئه قبل فيبقى حقه وبين أن يتأخر عن الإقامة فيبطل حقه، وهم لم يقولوا بذلك. وفارق أيضا بيت المدرسة إذا فارقه ساكنه بأن المسجد لايقصد السكني فيه ، وإنما تؤلف بقاعُه لأجل الصلاة فيها ، بخلاف بيوت المدارس تقصد السكني بها فاعتبر ما يشعر بالإعراض عنها وهو الغيبة الطويلة ( فلو فارقه ) ولو قبل دخول الوقت فها يظهر ( لحاجة ) كقضاء حاجة ورعاف وتجديد وضوء وإجابة داع ( ليعود لم يبطل اختصاصه في ثلك الصلاة ) وما ألحق بها ( في الأصح ) فيحرم على غيره العالم به الجلوس فيه بغير إذنه وظن رضاه كما هو ظاهر (وإن لم يترك إزاره فيه) لحبر مسلم السابق آنفا ، والثاني يبطل كغيرها من الصلوات. نعم إن أقيمت الصلاة فاتصلت الصفوف فالوجه كما بحثه الأذرعي سدّ الصف مكانه ، وما استثناه الزركشي من حق السبق ، وهو أنه لو قعد خلف الإمام وليس أهلا للاستخلاف أوكان ثم منهوأحق منه بالإمامة فيوشخرويتقدم الأحق بموضعه لحبر و ليليني منكم أو لو الأحلام والنهي ۽ مردود ، إذ الاستخلاف نادر ولا يختص بمن هو خلفه ، وكيف يترك حق ثابت لمتوهم عُلى أن عموم كلامهم صريح في رده ، ولا شاهد له في الحبر ولا غيره كما أفهمه كلام المصنف بفرش صادة له قبل حضوره فللغير تنحيتها برجله من غير أن يرفعها بها عن الأرض/لثلا تلخل في ضمانه ولو قبل

فيه العلل ومعافى الأحاديث فإنه حينتا من العالم الشرعى ، وقد تقام أن الجالس له يصبير أحق به ، ومناله فى عدم الاستحقاق بطريق الأولى ما اعتاده بعض الفقراء من انخاذ موضع فى المسجد للذكر فى كل جمعة مثلا ، فإذا اجتمعوا نظرإن ترتب على اجتماعهم على الهيئة المخصوصة تشويش على أهل المسجد فى صلاتهم أر قرامتهم منعوا اجتمعوا نظرإه من الجمعة منعوا المحتموا نظراه من الجمعة منعوا المحتموا فقر من الجمعة الأخرى مطلقا وإلا لم يمنعوا ماداموا مجتمعين فيه ، فإن فارقوه مقط حقهم حتى لو عادوا فى نظيره من الجمعة الأخرى لقرحة فوجدوا غيرهم سبقهم إليه لم يجزئهم إقامته منه (قوله لم يبطل اختصاصه ) يفيد أن من جلس فى موضع من المسجد لقرارة أو الرقم المواجد المنافق المالية في المحتمد المحتمد المواجد المحتمدة أو رمضان أو غيرهما ، فلو أحدث من بريد القرارة فيه فقام ليتطهر لم يبطل حقه منه فى فيك الوقت وإن لم يترك معاد فلاحق لم يبطل حقه منه فى فيك الوقت وإن لم يترك متاهد من المحتمد المحابد من المحتمد المحابد منه في فيك المحتمد المحابد المحابد المحتمد المحابد المحابد المحتمد المحتمد على وحد يمتمد من ذلك الهرام المحتمد المحتمد المحتمد المحتمد على وحد يمتمد من ذلك المحسد المحتمد ا

بجرة فرشها كا يفعل بالروضة الشريفة وخلف مقام سيدنا إيراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا لم يبعد لما فيه من التفسيق على الناس وتحجير المسجد ، ولا نظر انتكام من تنحيباً لأن أكثر هم بباب ذلك فهو قياس حرمة صوم المرأة بضرة زوجها وإنكان له قطعه لأنه ببابه على أنه يترتب عليه من المفاسد ما لايخفي ، وخرج بالصلاة جلوسه لاحتكاف ، فإن لم ينو ملة بطل حقد بخروجه ولو لحاجة وإلا لم يبطل حقه بخروجه أثناهما لحاجة كا لو خرج لمنتخاف من المفاسد ما لايخفي ، وخرج بالصلاة جلوسه لنير ما ناسيا كما بحث الشيخ رحمه الله تعلل ، ويسن منع من جلس فيه لماييمة أو حرفة ويمنع من هو بحريمه إن أشمر من رباط مسبل وفيه شرط من المنتخله وكما الباقى (أو فقيه إلى ملوسة ) أومتعلم قرآن إلى مابنى له (أو صوف إلى موضع المناه مبلل وفيه شمال حقه ) من الأعام ملائح بين المعرف في ويوافقا المايا والمناه المناه والمناه المناه على من الأعام المهام ومنى من الأعام المناه على من الأعام والمناه على مناه المناه على الموسفة ومنى عن الواقعة مناه ألى من الأعام المايلة والمناه على الموسفة ومنى عن الواقعة مناه ألم يوط فتحده المناه على الموسفة والمناه المناه على الموسفة ومنى ومنى المؤلفة والمناه على الموسفة بعلى الموسفة ومنى عن الواقعة مناه ألم يزد عليها إذا لم يوجد فى الله من من الأعام مالم المناه المعرف يشعل إلى الموسفة فيز عبد غليه التمون بتناه الموسفة فيز عبد غليه المناه فيز عبد غليه المناه في عبد عنه المناه فيز عبد غليه المناه فيرع بع غفيه ترك التمام المناه فيز عبد غفيه ترك التمام المعام على المناة أيام مالم يعرض نحو ثلج مناة شرطه فيز عبد غفيه ترك المام المن المواقف إذا على المناه فيز عبد غليه المناه ألم مالم يعرض نحو ثليه منالة شرطه على المناه المناه فيز عبد غليه المناه المناه المناه فيز عبد غليه المناه المناه المناه المناه فيز عبد غلية المناه المناه على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه المناه على المناه على المناه المناه على على المناه على المناه على المناه على منالة المناه على على المناه على على المناه على المناه على المناه على على المناه على المن

قضية قولمعن غير أن يرفعها مام جواز ذلك ، وقوله الالا تتخل في النع يقتضي خلافه ، وهو ظاهر لأنها وضمت بغير حتى فلا مانع من إزالها وإن دخلت في ضيانه (قوله فإنه لم ينو مدة النع ) قد يؤخذ من هذا التفصيل في الاعتكاف أنه لو جلس لقزاءة مثلا ، فإن لم ينو قدا الله المناف أنه لم ينو مدة النع ) قد يؤخذ من هذا التفصيل في الاعتكاف أنه خوج مل الإعتكاف ، بخلاص القراءة إلا الان يقال خرج لحاجة وحاد اه سم . أقول : وقد يمنع الأخط بأن المسجد شرط الاعتكاف ، بخلاض القراءة إلا ان يقال الاعتكاف من يقول المنه ، وظاهره أنه الاعتكاف منتوية أن يقلم المنه الاعتكاف منتوية أن يقلم المنه الإمت ، وظاهره أنه ينظل حقه بخروجه وإن نوى المود حالة الحروج وقد مر في باب الاعتكاف أنه إذا خرج على نية أن يعود لم يحتج بينال حقه بخروجه وإن نوى المود حالة الحروج وقد مر في باب الاعتكاف أنه إذا خرج على نية أن يعود لم يحتج يبطل حقه بخروجه وان نوى المود حالة الحروج وقد مر في اباب الاعتكاف أنه إذا خرج على نية أن يعود لم يحتج يبطل حقه بخروجه وان نوى المود حالة الحروج وقد مر في مالما المنافذ أخوله ويسن منع من جلس ) أى مثلا ، وقوله في أن المواد ويمنع منطوق علم المنافذ أن ين ين المنافذ عن من أنه مل يحوز وين مستطرق لحلقة أعلى أن أن يجر عالم الكور أن يواد كانت خارجه عن المسجد أو يمنتم وهو الجواز أعدا ما ذكر أن يتحرك المنافذ والافقال في المناق المواز أعدا ما ذكر أن يعرف أنه أن وم والجواز أعدا ما ذكر في يحمل فالق على أنه كان في زمن الواقف وعلمه في يشرط في وقفه المنافة .

[ فرع ] ليس للمسلم دخول كنيسة بغير إذن أهلها اه سم على منهج (قوله ولا يزاد فيرباط مارة على ثلاثة أيام)

<sup>(</sup> قوله و إلا لم يبطل حقه ) أي بأن نوى مدة معينة

أو خوف فيقيم إلى انقضائه ولغير أهملللدوسةما اعتيد فيها من تحوثوم بها وطهو وشرب من ماتها مالم يتقص المساء من حاجة أهلها فيا يظهر ، وأفهم ما ذكره فى العادة أن بطالة الأزمنة للمهودة الآن فى المنارس تمنع استحقاق معلومها حيث لم يعلم شرط واتفها ولا ما يقوم مقامه مما مر ، أما خروجه لغير علمر فيعلل به حقه كما لوكان يعلو وطالت غيبته مرفأ ، ولغيره الجلوس فى زمن غيبته التى يبقى حقه معها على نظير مامر .

#### (قصل)

### في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض

(المدن) هو حقيقة البقمة التي أو دعها الله تعالى جواهر ظاهرا وباطنا - سميت بالملك لعدون: أى إقامة المنه أنه المنه الله المنه المناه فيها ، والمراد ما أليته الله فيها ، والمراد ما فيها الطاهر وهو مايخرج) جوهره (بلا علاج) في بروزه ، وإنما العلاج في تحصيله (كثير المنه أنه يكرب أوله أصله عين تجرى فإذا جد ماؤها صار كرين وأهزه الأحر ، ويقال إنه من الجواهر ولها يضيء في معدنه (وقار) أى زفت (وموميا) بغم أقر ويؤخل وحكى القصر : في هي المنه الماء في بعض السواحل فيجمد ويصبر كالقار ، > وقبل حجارة سرد بالمين ويؤخل وحكى القصر : في ماه المنه المنه ويضيع المناه ويؤخل من منه قلود الطبخ (وأحجار رحمى) ونورة ومدر وملح مأنى أو جبل إن أم يحوج إلى حضر وتعب أو الحق به قطمه عنه على المنه بن المنه عنه المنه بن المنه بن المنه بن المنه المنه المنه المنه المنه بن المنه والمنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه المنه المنه المنه والمنه المنه المنه والمنه المنه المنه والمنه المنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه المنه المنه والمنه المنه والمنه المنه المنه والمنه المنه المنه والمنه المنه والمنه المنه المنه والمنه المنه المنه والمنه المنه المنه والمنه المنه المناه والمنه المنه المنه والمنه المنه المناه المنه المناه المناء المنه الم

أنى إلا إذا لم يكن ثم من يجلس مكانه إذا خرج أحدًا بما تقدم فى قوله ومتى عين الواقف الخ (قوله تمنع استحقاق معلومها) أى معلوم أيام البطالة المر قوله ولا مايقوم مقامه ) المراد بما يقوم مقامه ماذكره صحح فى الوقف من قوله والعبرة فيها : أى البطالة بنص الواقف، وإلا فبعرف زمنه المعلود الذى عرفه وإلا فبعادة محل الموقوف عليهم (قوله وطالت فميته عرفا) قال في الكنز : ولو اتخذه مسكنا أزعج منه الهسم : أى على خلاف غرض الواقف من إصلام المستعلق بالعلم ليستعينوا بسكناه على حضور الدرس ونحوه .

### (فصل) في بيان حكم الأعيان المشركة

( قوله فى بيان حكم الغ ) أى وما يتيم ذلك كضسة ماء القناة المشتركة ( قوله والمراد مافيها ) أى لميكون عيازا (قوله فإذا جد ) من باب نصر ودخل ام تتنار ( قوله يسمى بذلك ) أى وليس هو مرادا هنا كما هو ظاهر لأن الكلام في المعادن التي تخرج من الأرض ( قوله وألحق به ) أى المعن الظاهر ( قوله كالمساء العد ) أى الذى لم مادة لا تتفعله كما تقدم له و قوله والإجماع ) أى فلا يختص إذن ( قوله وبركة ) بكسر الباء كما فى القاموس،

(قوله وأفهم ما ذكره) أي ابن الصنلاح .

(فصل) في بيان حكم الأعيان المشتركة (قوله مأرب) بإسكان الهمزة وكسر الراء إنطاع النملك والارتفاق وهو كذلك وإن قيد الزركشي المنع بالأول ، وذكر في الأنوار أن من المشترك بين الناس المستع على الإمام إقطاعه الأيكة وتمارها وصيدالهر والبحر وجواهره ، قال غيره : ومنه مايلقيه البحر من النخل وإن السبح ومن التحرق في الأيكة وتمارها يخالفه ما في التنبيه من أن من أحيا مو اتا ملك مافيه من النخل وإن كنر . ويمكن الجديم عمل الأول على قصد الأيكة دون علها ، والثاني على قصد إحياء الأرض المشتملة على ذلك كنر . ويمكن الجديم عمل الأول على قصد الحياء الأرض المشتملة على ذلك على ما لبس في مملوك وعلى عدم ملكه هو أحق به ، أما إذا لم يعلم إلا بعد الإحياء فيملكه بقمة ونيلا إجماعا على ما حكاه الإمام ، وأما مافيه علاج كما لوكان بقرب الساحل بقمة لو حضرت وسيق الماء إليها ظهر الملح فيملك بالإحياء والإمام إقطاعها ( فإن ضاق نيله ) أي الحاصل منه عن اثنين تسابقا إليه ، ومثله في هذا الباطن الآتى بالإحياء والإمام إقطاعها ( فإن ضاق نيله ) أي الحاصل منه عن اثنين تسابقا إليه ، ومثله في هذا الباطن الآتى وإن لم باشعد شيئا و فإن طلب زيادة ) على حاجته ) وظافة أخل ما تتضيه عادة أمثاله ، ويبطل حقه بانصراف على حاجته ( فالأومام في نحو مقاعد الأسواق بشدة الحاجة إلى المادن ، ومحل كالتحجر ، والثاني بأخذ منه ماشاه لسبقه ، وافارق مامر في نحو مقاعد الأسواق بشدة الحاجة إلى المادن ، ومحل الحابض الخاجها ، أو تتازعا في الابتداء ( أقرع بينهما في الأصح إن لانفاه المرجع ، فإن وسمهما اجتمعا ، وليس منه خاجهها ، أو تنازعا في الابتداء ( أقرع بينهما في الأصح ) لانفاه المرجع ، فإن وسمهما اجتمام ، وليس منه خاجهها ، أو تنازعا في الابتداء ( أقرع بينهما في الأصح ) لانفاه المرجع ، فإن وسمهما اجتمام ، وليس

ونقل بالنرس من السيوطي أن فيه لفة بضم الباء ( قوله الأبكة ) أى وهي الأشجار النابة في الأراضي لا مالك لها اله صحح . وهي أوضح في المراد من التمبير بالقربة لشمو لها للمطلوك وغيره وهو لايوافق الجمع الآتى ( قوله وأما ما فيه علاج ) قضية إفراده باللكر أنه غير الباطن الآتى ، وعليه فا معنى كونه ليس من الظاهر ولا من الباطن ولكته يخرج بعلاج إلا أن يقال : المراد أنه ليس في الأرض نفسها معدن لكن لفساد تربيا إذا دخطها الماء واختلط بتربيا صاد الماء المختلط بالتراب ملحا ، فالأرض لامعدن فيها ولكنه يحسل بإجراء الماء اليها فجاز إحياؤها لكون الحيا أرضا عبردة ( قوله وللإمام إقطاعها) على يختص ذلك بالإرفاق قياسا على الباطن الآتى أو يعمده والتمايل ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني لأنها تمالك بالإرفاق المبارئ أي أي مورد ولم مع العلم بها وليس المراد حجة يوم أنه أن أو المبارئ أي كون عنه المبارئ أي كون عنه أقول : المبارئ المعر الباساس مقبر كون في المعدن بالأصالة ، فياكن الإنوام التاس ولو التجارة ، ويفوق التعاني بالنان المعر المبارئ أن الناس مشتركون في المعدن بالأصالة ، خالاف الزكاة فإن مبناها على الحاجة ومن ثم امتحت على المبارئ الأول الأنه من المعالي المنازي من الما على الحاجة ومن ثم امتحت على المبارئ المعرف المبارئ أي لمكنة أي المبارئ أي فالميز أن علم المبارئ أي فؤن أي المبارئ المنازي من المناه على على المبارئ أي فإن لم يزاح لم يتعرض له ، ثم لا كن مقتضى التعليل بأن حكوفه عليه كالتحجر يقتضى أنه لا لؤن فإنه المزاع مقياء على جاب الا يقدم عليه غيره وإن احتاج مادام مقيا فرقه المرجع أنه أن كان أحده غيره المناه مقيا فرقه المرجع أنه وكان أحده على المناء المرجع أنه لوكان أحده على المناء المرجع أنه أن كان أحده على المائحة وكان أحده على المناء المرجع أنه لوكان أحده عن وله لاتفاء المرجع أنه أن كان أحده على المناه على عالم المراب المناه المرجع أنه لوكان أحده غيره المناه على المراب المؤمن المناه المرجع أنه لوكان أحده عن المرجع أنه أن كان أحده غيره المناه المناع المرجع أنه لوكان أحده المناه على المراب المناه المناع على عباب الالمناه المناع المرجع أنه أن كان أحده المناه عنه على المناه المناع المرابع أن يقدل أن كان أحده المناه المناع المناه المناه المناه المناء المناه ال

<sup>(</sup>قوله الأبكة ) وهى الأشجار النابتة فى الأرض التي لا مالك لها (قوله على ماحكاه الإمام) التبرى إنما هر بالنسبة لحكاية الإجماع خاصة ، وإلا فالحكم مسلم كما يعلم بما يأتى

لأحد أخذ أكثر من الآخو إلا برضاه قاله في الجواهر » وهو محمول على أخذ الأكثر من البقعة لا النيل إذ له أخد الأكثر منه ، ولافرق كما هو ظاهر كلام المصنف بين أخد أحدهما للتجارة والآخر للحاجة أولا . نعم لوكان أحدهما مسلما والآخر ذميا قدم المسلم كما بحثه الأذرعي فى نظير مامر فى مقاعد الأسواق . ومقابل الأصلح يجهد الإمام ويقدم من يراه أحوج ، وقيل يُنصب من يقسم الحاصل بينهما ( والمعدن الباطن وهو مالا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد وتحاس) ورصاص وفيروزج وعقيق وسائر الجواهر المبثوثة في الأرض. وعد في التنبية الياقوت من المعادن الظاهرة ، وجرى عليه الدميرى ، والمجزوم به فى الروضة وأصلها أنه من الباطنة ( لايملك ) محله ( بالحفر والعمل ) مطلقا ولا بالإحياء في موات على مايأتَي ( في الأظهر كالظاهر . والثاني بملك بذلك إذا قصد التملك كالموات ، وفرق الأوّل بأن الموات يملك بالعمارة وحفر المعنن تخريب ، ولأن الموات إذا ملك يستغنى المحى عن العمل والنيل مبثوث فى طبقات الأرض يحوج كل يوم إلى حفر وعمل وخرج بمحله نيله فيملك من غير إذنَّ الإمام بالأخذ قطعا لاقبل الأخذ على الأصح ، وأفهم سكوته هنا عن الإقطاع جوازه وهو كذلك للاتباع بالنسبة للإرفاق لا للتملك . نعم لا يثبت فيه اختصاص بتحجر كالظاهر (ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن ملكه ) بقعة ونيلا لكونه من أجزاء الأرض المملوكة بالإحياء ، وقول بعضهم هنا بخلاف الركاز ليس في محله ومع ملكه للبقعة بملك مافيها قبل أخذه كما اقتضاه كلام السبكي ، وهو الأوجه خلافا للجوجري ، وخرج بقوله فظهر المشعر بعدم علمه به حال إحيائه مالو علمه وبني عليه دارا مثلا فلا يملك شيئا في أرجح الطريقين لفساد القصد خلافا لمنا في الكفاية ، وخرج بالظاهر الباطن فلا يملكه بالإحياء كما علم نما مرّ إن علمه ، فإن لم يعلمه ملكه . والحاصل أن المعدنين حكمهما واحد وبقعتهما لايملكها بالإحياء مع علمه ، إذ المعدن لايتخذ دارا ولا مزرعة ولا بستانا ، وتخصيص المصنف المعدن بالذكر لكون الكلام فيه ، وإلا فمن ملك أرضا ملك طبقاتها حتى الأرض السابعة ﴿ والمياه المباحة ﴾ بأن لم تملك ﴿ من الأودية ﴾ كالنيل والفرات ودجلة ﴿ والعيون ﴾ الكائنة ﴿ في الجبال ﴾

مسلما قدم كما مر ، وسيأتى التصريح به فى كلام الشارح (قوله قاله فى الجواهر) هى القدولى (قوله قدم المسلم) أى وإن اشتدت حاجة الذى لأن ارتفاقه إنما هو بطريق التيم لنا (قوله وعد فى التنبية الياقوت الله) حمل سم على حج القول بأنه من المناطق على نفس الياقوت المباجع حج القول بأنه من المناطق على نفس الياقوت المباجع حج القول بأنه من المناطق على نفس الياقوت المباجع المواصف على هو أعمر من الحقش ( قوله بالناسة الإرفاق ) لإنافى هما مامر فى قوله وظاهر كلام المام المواصف في قوله وظاهر كلامه في المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطقة على المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة على المناطقة على المناطقة ال

<sup>(</sup>قوله ولأن الموات إذا ملك الخ/ عبارة القرت:ولأن الموات|ذا ملك لايمتاج فيتحصيل مقصوده إلمامثل العمل الأول بخلاف المصدن (قوله فلا يملك شيئا فى أرجح الطريقين ) أى لامن البقمة لما يأتى ، ولا من النيل كما يعلم

ونحوها من الموات وسيول الأمطار (يستوى النامن فيها ) فجر « الناس شركاء في ثلاث : المساء ، والكالخ ، والكافخ ، والنار ء ولا يجوز لأحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها بالإجماع وعند الازدحام مع ضيق المساء أو مشرعه يقدم الأسبق والا أقرع بينهما ، وليس للقارع تقديم دوابه على الآدميين ، إذ الظاهئ مقدم على غيره وطالب الشرب على طالب السق ، وما جهل أصله وهو تحت يد واحد أو جماعة لا يحكم عليه بالإباحة الآن اليد دليل الملك . ومحله كما قاله الأفرع بينهما ، منامه من مملوك لهم ، مخلاف مامنيمه بموات أو يخرج من نهر عام كدجلة فإنه باق على إباحته ، ويعمل فها جهل قدره ووقته وكيفيته في المشارب والمساق وغيرها بالعادة المطردة لأنبا محكة في هذا وأمثاله ، والأوجه أن من لأرضه شرب من ماه مباح فعطله اخر بأن أحدث ماينحل به الماء عند تأثيم فاعله ، ولا يلزمه أجرة متفعة الأرض مدة تعطيلها لو سقيت بذلك الماء أعذا

يمور بناؤها إن لم يضر بالملاك انهي . وفيه أمور : منها أنه يسخاد جواز ماجرت به العادة من بناء السواق بمخافات النيل لقوله لكل بناء تنظرة ورحى عليها ، بل وبحافات الحليج بين عمران القاهرة لقوله والرحى يجوز بناؤها النخ . ومنها أنه ينبغى تقييد جواز الرحى في الموات بان لايضر المنتفع بالنهر لأن حريم النهر لايجوز التصرف فيه بما يضر في المنتفع به تما تقرر . ومنها أنه قد يشكل جواز بناء القنطرة والرحى في الموات والعمران بامتناع إحياء موراء الني المنتفع المنتفع به يعم بشرط عدم الفحر و فلا مانع منه النهر و فلا مانع منه وقلم الخول بناء القنطرة والرحى في الموات بوانس من المرور عليها لكن عبر في الموات بين بناء القنطرة ومنع الناس من المرور عليها لكن عبر في الموصف عناصة : قلم المناس من وقضية ذلك أنه يجوز له بناء القنطرة ومنع الناس من المرور عليها لكن عبر في الموصفة بقوله في المحالم المناس من من على الموسفة المناس المورد والمناس المورد والمناس المورد والمناس المورد المناس المورد والمناس المورد المناس المورد المناس المورد والمناس المورد والمناس المورد المناس المورد المناس المورد المناس المورد المناس المورد المناس المورد المناس المورد والمناس المورد والمناس المورد المناس المورد والمناس المورد المناس المورد المناس المورد والمناس المورد والمناس المورد المناس المورد المناس المورد المناس المورد والمناس المورد والمناس المورد المناس المورد المناس المورد المناس المورد المناس المورد والمناس المورد المناس المناس المناس المناس المورد المناس المورد المناس المناس

بما يأتى أيضا من أن حكم المددين واحد (قوله إذ الظامئ مقدم على غيره )كان حق التعليل إذ الآدى مقدم على غيره ، وعبارة التحفة : وعطشان على غيره وطالب شرب على طالب ستى ( قوله فإنه باق على إباحته ) أىى إذ الممورة أنه يدخل إليهم بنفسه بلا سوق فلا ينافيه ما سيأتى فى قوله وكالأخذ فى إناء سوقه لنحو بركة أو حوض مسدود ، فا هنا موافق لقوله الآتى أيضا وخرج بما تقرر دخوله فى ملكه بنحو سبل ولو بحضر نهر حتى دبخل وأما قول الشيخ فى حاشيته قوله أى الشارح فإنه باق على إباحته : أى مالم يدخل بمحل مختص به أعباء بما يأتى فى قوله وكالأخذ فى إنامسوقه لنحو بركة أوحوض الخ اه . فيقال فيه هذا الأخذ لم يصبح لاختلاف المأخذ الذى أشرت إليه المعلوم بما يأتى فى كلام الشارح على أن عله المذكور لايصح إذ هو عين المسئلة هنا كما يعلم بالتأمل فأراد ذو الأهل أن يستى من الأوسط برضا صاحبه كان لذى الأسفل منعه لكلا يقادم ذلك فيستدل به على أن له شربا من الأوسط ، وأنه لو كان له أرضان عليا فوسطى وبسفلي لآخر شرب من مباح كذلك فأراد أن يجعل للثانية شربا مستقلا ليشربا معا ثم يوسل لمن هو أسفل منه وأراد هفا منعه أنه ليس له منعه إذ لاضرر عليه وليس لثانية شربا مستقلا ليشربا معا ثم يوسل لمن هو أسفل منه وأراد هفا منعه أذا شربا مرتبا (فإن أراد قوم ستى أرضه م بقت الراء بلا ألف (منها ) أى المياه المبدء ( نفساق سق الأعلى ) وإن زاد على مرة لأن المباء مالم يجاوز أرضه هو أسق به مادامت له بع حاجبة ( الأعلى ) وإن هلك زرع الأسفل أسبق إحياء فهو المقدم ، بل له منع من شاء ماشاء ، هذا كله إن أجدوا مما أو بجهل الحال . أما لو كان الأسفل أسبق إحياء فهو المقدم ، بل له منع من أراد إحياء أقرب منه إلى البر وسقيه من عنه عند الفيت كما القضاء كلام الوضة وصرح به جمع لئلا يستدل بقرب بعد على التغليل بقرب بعد على الغالب من أن من أحيا يتحرى بعد على الغالب من أن من أحيا يتحرى بعد على الغالب من أن من أحيا يتحرى بالأعلى المجمود والمنافران من الماء ، ولو استوسار وصوب بالأعلى المؤمن المنافران من الماء ، ولو استوسار وصوب بالأعلى المؤمن المنافران من الماء ، ولو استوسار وحيل القوب للمنافران بالمؤمل المؤمن المنافران عن المامل المنافران عن الماء ، ولو استوسار صلى القوب المنافران عن الماء أو كل المنافران عن المنافران عن الماء أو كل المنافران عن الماء المنافران عن المناء أن تلكم عن المناء أن تلك عابد المحمهور وما اعترض به بالذال على المنافران على دخول المنافران المنافران على دخول المنافران المنافران على المنافران على المنافران المنافران على المنافران على المنافران عن المناء أن تلك خارجى وجذب أن الذال على دخول المنافران عالمنافران على المنافران على المنافران عالمنافران عالم المنافران عالما أمام كلى المنافران عالمنافران على المنافران عالمنافران عالمناف

شاة ذيمها بأنه ثم أتلف غذاء للولد المتمين له بإنلاف أمه بجلافه هنا ، وبهذا الفرق يتأيد ما يأتى عن ابن الصلاح وغيره قبيل قوله والأصبح أن السمن ، وبأتى قبيل قول المصنف فإن أراد قوم سى أراضهم فهمن عطل شرب ماء الغير مابوئيد ذلك ، وأراد بما نقله عن ابن الصلاح ماذ كره حج من قوله : وأنى أيضا ابن الصلاح بشمان غربًا من الشجر . وقد يقال ماتقدم عن ابن الصلاح بشمان غربًا من الشجر . وقد يقال ماتقدم عن ابن الصلاح مفروض كما هو فيلم والمراكبة فيا أدى حسه الى فساد الشجر نفسه ، وماهنا فيا لو عطل منفعة الأرض بأن أبيسها بحيث مفروض كما هو فيلم كان في فيله ثم يوسل الى المشلومة رقوله كلك أن لم ثلاث مساق ، وقوله وإن فعل المالية المشلومة والمنافقة في المنافقة على المنافقة والمنافقة على المنافقة والمنافقة على المنافقة على المنافقة والمنافقة على المنافقة على المنافقة والمنافقة على المنافقة والمنافقة على المنافقة والمنافقة والمنافقة على المنافقة والمنافقة على المنافقة والمنافقة المنافقة إلى النظ إلن أوردة هو ما منافقة المنافقة على المنافقة والمنافقة المنافقة إلى النظ إلن أؤردت كل يحوض فالمادة على المنافقة على المنافقة على النظ إلنا أفردت كل يحوض فالمادة على المنافقة على النظ النظ إلنا أفردت كل يحوض فالمادة على المنافقة على النظ ألناخة على النظ النظ النظ النظ المنافقة المنافقة على النظ النظ النظ النظ ألنا المنافقة على المن

<sup>(</sup>قوله كان للمى الأسفل منمه ) كأنه لأنه لايصير شريك أربعة فى المغنى بعد أنكان شريك اثنين ، ولعل الصورة عند الفعيق . واعلم أن الشهاب حج نظر فى هذا الحكم ( قوله وسقيه منه ) الظاهر أنه معطرف على من فى قوله 8 - جاية المتاج - ه

من كون الوجه الرجوع في الستى العادة والحاجة لا تتخلافهما زمنا ومكانا ، فاعيرت في حق أهل كل على بما هو الممارف عندهم ، والحبر جار على عادة الحجاز ، فقد قبل إن النخل إن أفردت كل بحوض فالعادة ملوه و إلا البحث عادة على على بما هو المحتوان ا

وهي أوضح من عبارة الشادر (قوله من كون الوجه الرجوع ) معتمد (قوله فاعتبرت ) أى الحاجة (قوله في إناه ملك في الأصح ) ظاهره ولو كان الأنحل له غير بميز ، وعليه ظانظر الفرق بين هما وما تقدم في الإحياء من اشراط التمييز في الخين بناء على ماتقدم عن شيخنا الزيادى . والجواب أما أولا فيحتمل أن الشارح لايرى ذلك القيد بدلي تميل تميل من المنافز عبورة أن ثانيا فيجبوز أن يقال هلا لما كان الانتفاع به بإعدامه والقصود منه النقم به حتى المدواب إلى الاصدف الولاي القصدة فا ولا شعور توسعوا فيه فلم يشترطوا في تملكه تميزا ولا غيرة . ويونيد الثاني أتهم جوزوا الملمى المدواب الى الاصدف الالتي التصدف الماتف تميز مواد المدواب المنافز في من أن المسابك الايران بماء أن حطب الملك فيا أتوا به المرسل وحيث كان له ولاية عليهم تجوز استخدامه لم في مثل ذلك ، وإن لم يرسله أحد أو حسله غير وليه المل كور فلمالك فيه نه في عرض على غيره ولو والدا أتحده الإ إذا رأى المصلحة فالماتف في أتحده وصدف بدله أزه مو على العبي ولم عنه عرضة صبه ) أى بخلاف السمك فإنه يحرم القاؤه فيه بعد أخدام كا غيره وقرلة الأنه رو المملك . والمرقور بينهما أن رو السمك إليه بعد يعتر تضيما له لعمة يتمير أخده عنه كان ولات ولي عدم المقاؤه من أحده كل وقت بخلاف الماء فونه ظاهر) وهو أن ذلك يعد صياء ودياه ان ود السمك إليه يعد يعتر نسخ أخده منه أي وقت أراده وإن كن خصوص مراده (قوله في كوزان دولابه ) في تجريد المترجد في الأنوار أنه لو غصب كوزا وجع فيه ماء لم يكن خصوص مراده (قوله في كوزان دولابه ) في تجريد المترجد في الأنوار أنه لو غصب كوزا وجع فيه ماء

منع من أراد السقى: أى وله منعه من السقى لو أحيا (قوله يقال عليه النخ ) لايتخق أن صريح هذا السياق أن هذا رد للاعتراض وليس كذلك. وحاصل ما في هذا المقام أن الشهاب حج لما تمم الكلام على التقدير بالكميين قال : والتقدير بهما هوماعليه الجمهور. واعترضوا بأن الوجه إلى قوله والخير جار على عادة الحجاز ، وأقرّ الاعتراضي ثم قال عقبه : قبل النخل إن أفرد ، إلى أن قال : ولا حاجة لهذا التفصيل الشح ، فقوله ولا حاجة راجع القبل خاصة كا لايختى ، والشارح دحمه الله تصرف في عائري من غير تأمل/هول وخرج بما تقرر دخوله في ملكه؟ الحارة أو الأبقصد نفسه ولا المارة فهو كأحدم فيشرك الناس فيا ولو مع حدم تلفظه بوقفها كا صرح به الصيحرى والمساوردي ، ويمتنع عليه سدها وإن حفرها لتفسد لتعلق حق الناس بها فلا يملك إبطائه (والحفورة) في الموات (للتدلك) أو الحفورة بل والتابعة بدون حفر (في ملك يملك) حافرها وملك عملها (ماهما في الأصح) إذ هو تماد ملكه كافرة واللبن والشبح النابت في ملكه ، والتافي لايملكه الخبر المار وغيرى الحلاف كما قاله الماوردي في كل ماينع في ملكه من نفط وملح كما علم مما مر ، وإنما جاز لكثرى دار الانتفاع بماء بترها الأن عقد الإجارة قد يملك به عين تبعا كافرة و رسواء ملكه أم لا لايلز مه بدل مافضل عن حاجته ) ولو أثر رعه (لزرع ) وشجر لغيره ، أماعلى الملك فكسائر المملوكات ، وأما على مقابله فلأنه أولى به لسبقه (وينجب ) بلدل الفاضل عن حاجته الناجزة كما قيد به الماوردي . قال الأذرعي : وعلمه إن كان ماستخلف منه يكفيه لما يطل الإعرف من قبل أخذه في خواناه ( لما الصحيح ) بأن يمكنه من مقورات ( على الصحيح ) بأن يمكنه من سقيما منه ويشر زرعه ولا ماشيته ، وإلا فن أخله أوسوقه إليها حيث لاضرر فها يظهر طرمة الروح وعله من مقيمات عند النفاء الاضطرار والا وجب بذله لملدى روح عمرمة كآدي وإناد حاجه لماشية ولماليت ولمال ويتعب بذله لملدى روح عمرمة كآدي وإناد حاجه لماشية بيوان احتاجه لزرع وقبل عبد للزرع كالماشية وقبل لايب للمائية كالماء المرزولا يجب بذل فاضل الكالأ لأنه لا يستخلف في الحال ويتصول

مباحا ملكهذكره في باب الفصب اه سهرقوله و يمتنع عليه سدّها ) هذا ظاهر فيا لوكان الحافر مكلفا . و أماغيره فلا يطلق بالحفر وإن قصد نفسه ، وعليه فلو اتفق حفره لبتر فهل تنزل منزلة ماحفره المكلف بلا لهامة الناس أو يلغى فعله فيه نظر ، والأقرب الأول لأنه حيث صار وقفا مع عدم القصد له من المكلف فلا يبعد تنزيل غيره منزلته في ذلك ، ويوخد من كلام الشارح أنه لو قعل في الماء ما يفسده قبل ارتحاله كتفوطه فيه عمدا استحى الموقوف عليه ماه البتر لينزيل على المادة ، وله مناسبة عليه ماه البتر لينزيل وقف عليه ماه البتر لينزيل من المالك ، ولو كانت البئر مشتركة بين النين لوقف لينظى الإنتان لوقف أو ملك المائد ، ولو كانت البئر مشتركة بين النين لوقف أو ملك القديم من المائد و طهارة غيره ويثيني على مالحديد و أقول : نعم نائد على مائديته وزرعه اه سم على حج ؟ أقول : نعم ينبغي أن يقدم المباش ويوان عمرم ولو

أى من غيرسوق ففارق ماقبله (قوله ولو الزرعه) لا موقع لهله الغاية هنا كما لاينفي على متأمل ، إذ الحكم أنه لايلزمه بذل ماء وإن فضل عن حاجته فأى حاجة إلى بيان الحاجة ، وإنما تظهر هذه الغاية بالنسبة لقول المصنف (قوله بلاعوض) متعلق ببذل وكلما قوله قبل كما نقله الشهاب مع عى الشهاب حج اللدى الهبارة له في تحفته ، وإنما لم يحمل قوله قبل أتحله قبدا في البذل : أي إنما يجب عليه بلا عوض حيث لم يأخذ في إناء : أي أما إذا أخله فيه فإنما يجب عليه بعوض ، لأن الصورة هنا أنه لا اضطرار فلا يجب عليه بلا نفرو بعوض (قوله كلا مباح ) الظاهر أن المباح هنا وفيا يعده ليس يقيد فليراجع (قوله وإلا وجب بذله لذي روح عمرة ) قال الشهاب سم في حواشي التحفظ : يمنط في ثم الروح المشرمة الماشية فيقدم : أي الآدى على حاجة ماشيته ، فعلى فى العادة وزمن رعيه يطول بخلاف المـاء ، وحيث وجب البـلـل لم يجز أخد عوض عليه ، ولا يجب على من وجب عليه البذل إعارة آلة الاستقاء ، ويشترط في بيع المـاء تقديره بكيل أو وزن لا برى المـاشية والزرع ، والفرق بينه وبين جواز الشرب من ماءالسقاء بعوض أن الاختلاف في شرب الآدمي أهون منه في شرب الماشية والزرع ، وجوَّز ابن عبدالسلامالشرب وسنَّى الدوابُّ من نحو جدول مملوك لم يضر بمالكه إقامة للإذن العرفي مقام اللفظي ثم توقف فيما إذا كان لنحويتم أو وقف عام ، ثم قال ولا أرى جواز ورود إلف إبل جدولا ماره يسير انهيي . والظاهر الجواز للعلم به من قولُه أولا لم يضر بمالكه ( والقناة ) أو العين ( المشتركة ) بين جماعة لايقدم فيها أعلى على أسفل ولا عكسه بل ( يقسم ماوِّها )المملوك الجارى من بئر أو نهر قهرا عليهم إن تنازعوا وضاق ، لكن على وجه لايتقدم شريك على شريك ، وإنمايحصل ذلك ( بنصب خشبة ) مثلا متساو أعلاها وأسفلها بمحل مسنو ، وألحق بالحشبة ونحوها بناء جدار به ثقب محكمة بالحص ( فى عرض النهر ) أى فم المجرى فيها ثقب ( متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص ) من القناة ونحوها لأنه طريق على استيفاء كل واحد حصته ، وعند تساوى الثقب وتفاوت الحُقوق أو عكسه يأخذكل بقدرحصته ، فإن جهل قدر الحصص قسم على قدر الأراضي لأن الظاهر أن الشركة بحسب الملك ، وقيل يقسم بينهم سواء ، هذا إن اتفقوا على ملك كل منهم ، وإلا رجح بالقرينة والعادة المطردة في ذلك كما مر، ولا ينافي ما رجحه المصنف ماذكره في مكاتبين خسيس ونفيس كوتباً على نجوم متفاوتة بحسب قيمتهما فأحفتوا مالا وادعى الحسيس أنه بينهما والنفيس أنه متفاوت على قدر النجوم صدق الحسيس عملا باليد لإمكان الفرق إذ المدار هناك على اليد وهي يتساوية وفي مسئلتنا على الأرض المسقية وهي متفاوتة فعمل في كل من المحلين بما يناسبه . وفى الروضة وأصلها كل أرض أمكن سقيها من هذا النهر إذا رأينا لها ساقية منه ولم نجد لها شربا من موضع آخر حكمنا عند التنازع بأن لها شربا منه اه . وأفهم كلامهما أن ماعد ً لإجراء المــاء فيه عند

مآلا فليراج (قوله حيث وجب الغ) هلما علم من قوله أولا بلا عوض ، إلا أن يقال الفرض من الأول بيان أن الوجوب لا يتوقف على بلك عوض ولا يازم منه حرمة أخل الموض (قوله في شرب الماشية) قضيته اختصاص جواز التقدير بالرى بالأدى ، وهو عالف لما قلمه في شروط اليع وعبارته ثم بعد قول المصنف الخامس العلم به سها : وقد ينظر إلجهل الفمروة أو المساعة كما سيينة في اختلاط حام البرجين وكما في يبع الفتاع وماه المسقا في الكوز. قال جمر : ولو لشرب دابة . وقد يقال ماسيق لم يتقله جازه به بل أورده بصورة التبرى متحجت قال : في الكوز. قال من منا من على الماسيق على المناف المبلك على الماسيق على المناف المبلك به في الكوز. قال بعن أن يشرب أوسيق دابته منه في موضعه وبين ايقاله المبلك به المبلك بالمبلك بالمبلك بالمبلك المبلك بالمبلك المبلك بالمبلك بالمبلك بالمبلك بالمبلك المبلك بالمبلك المبلك على من القسمة على قدر الأراضي ولم يود المبلك المبلك المبلك المبلك المبلك المبلك على المبلك ال

حاجة زرعه بالأولى ، فأى حاجة مع ذلك لقوله وماشيته وإن احتاجه لزرع (قوله وحيث وجب البلدل لم يجز أعد عوض عليه ) يعنى فى مسئلة المن الني لا اضطرار فيها على أنه قدمه هناك وذكره هنا يوهم جريانه فى مسئلة الاضطرار وليس كذلك( قوله فى شرب المماء) صوابه فى شرب الآدى (قوله والظاهر الجواز للملم به الخ-) عبارة التحفة : وهذا معلوم من قوله الغ (قوله ماز جحه المصنف) أى وهو القسمة على قدر الأراضي ::

وجوده إلى أرض مملوكة دال على أن اليد فيه لصاحب الأرض التي يمكن سقيها منها سواء اتسع المجرى وقلت الأرض أو حكسه ، وسواء المرتفع والمنخفض ، وليس لأحدهم أن يسقى بمائه أرضا له أخرى لاشرب لها منه سواء أحياها أم لا لأنه يجعل لها رسم شرب لم يكن كما في الروضة ، ولو زاد نصيب أحدهم من المـاء على ريّ أرضه لم يلزمه بذله لشركائه، بل له التصرف فيه كيف شاه( ولهم ) أى الشركاء ( القسمة مهايأة ) مياومة مثلاكأن يسكى كل منهم يوما كسائر المشتركة ، ولا نظر لزيادة المـاء ونقصه مع النراضي ، على أن لهم الرجوع عن ذلك ، فإن رجع وقد أخذ نوبته قبل أن يأخذها الآخر نوبته فعليه أجرة نوبته من النهر للمدة الذي أخذ نوبته فيها . قال الزركشي : ويتعين الطريق الثانى إذا تعذر مامر لبعد أرض بعضهم عن المقسم ، ويتعين الطريق الأوَّل فيها إذا كانت القناة تارة بكثر ماؤها وتارة يقل فنمتنع المهايأة حينتك كما منعوا في لبون ليحلب هذا يوماً وهذا يومًا لما فيه من التفاوت الظاهراه . وليس لأحدهم توسَّيع فم النهرولا تضييقه ولا تقديم رأس الساقية الى بجرى فيها الماء ولا تأخيره ولاغرس شجرة على حافته بدون رضا الباقين كسائر الأموال المشتركة وعمار تدبحسب الملك ولا يصح بيع ماء البئز والفناة منفردا عنهما ، لأنه بزيد شيئا فشيئا ويختلط المبيع بغيره فيتعذر التسليم ، فإن باعه بشرط أخذه الآن صح ، ولو باع صاعا من ماء راكد صح لعدم زيادته ، وَلَو باع ماء القناة مع قراره والمـاء جار لم يصح البيع في الجميع ننجهالة ، وإن أفهم كلام الروضة البطلان في المـاء فقط عملا بتفريق الصفقة ، فإن اشترى البثر وماءها الظاهر أو جزءهما شائما وقد عرف عمقها فيهما صح ، وما ينبع فى الثانية مشترك بينهما كالظاهر ، بخلاف مالو اشتراها أوجزءها الشائع دون المـاء أو أطلق فلا يصح لئلا يختلط المـاءان ، ولو سنّى زرعه بماء مغصوب ضمن الماء ببدله والغلة له لأنه الممالك البلىر ، فإن غرم البدُّل وتحلل من صاحب الماءكانت الغلة أطيب له مما لو غرم البدل فقط ، ولو أشعل نارا في حطب مباح لم يمنع أحدا الانتفاع بها وإلا الاستصباح منها ، فإن كان الحطب له فله المتعرمن الأخذ منها لا الاصطلاء بها ولا الاستصباح منها . ومهايأة في كلامه منصوب إما على الحال من المبتدل وهو القسمة بناء على صحة الحال منه كما ذهب إليه سيبويه وغيره ، أو على أنها مفعول بفعل محلوف ، ويجوز كون القسمة فاعلة بالظرف بناء على من جوَّز عمل الجاز بلا اعبَّاد وهم الكوفيون ، وعليه فنصب مهايأة على الحال من الفاعل.

شرب من هذا النهر ، وقد يتوقف فيه بأله المانع أن يكون لها شرب من موضعين ، وعبردكون لها شربا من غيره 
لايمنع أن لها شربا منه أيضا ( قواله ويتمين الطريق الثاني) هو قول المصنف ولهم القسمة مهايأة ، والطريق الأولى 
قوله بنصب خشبة فى عرض الخ ( قوله فتمنع المهايأة ) هذا قد يخالف ما مر فىقوله ولا نظر لزيادة الماء 
ونقصه من التراضي إلا أن يقال : المراد بالامتناع هنا عدم الإجبار على فلك أن 
المهايأة لا إجبار فيها ، فالأولى أن يقال : لمبور فائك بزيادة تارة من غير اعتباد كتحرك هواء ونحوه ، وماهنا بما 
إذا عهدت الزيادة تارة والتقص أعرى من غير اعتباد وقت بخصوصه للزيادة وآخر التقص (قوله صح ) أى وإن 
لم يأخذه لكن إذا تأخر مدة واختلط فيها الحادث بالموجود وتنازعا جاء فيه ماقيل فى بيع التمرة إذا اختلط حادثها 
يموجودها وهو تصديق فى اليد .

أيموان لم ينسيه إليه فيها مر (فوله عمد بتفريق الصفقة) أى وإنما لم تعمل به لأن شرطه إمكان التوزيع وهو منتفت هنا للجهالة . هنا للجهالة .

## كتاب الوقف

هو لغة : الحبس . ويرادفه التحييس والتسبيل . وأوقف لغة ردينة ، وأحبس أفصح من حبس علىمانقل ، لكن حبس هى الواردة فى الأخبار الصحيحة ، وشرعا : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقمام التصرف فى رقبته على مصرف مباح موجود . والأصل فيه قوله تعالى ـ لن تثالوا البرّ حتى تتفقوا بما تحبون ــ . لما سميها أبو طلحة بادر إلى وقف أحب أمواله بيرحا حديقة مشهورة ، وقوله ــ وما تفعلوا من خير فلن تكفروه ــ وخبر مسلم ه إذا مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث صلفة جارية أو علم ينضع به أو ولد صالح ء أى مسلم ، يدعو له ء

## كتاب الوقف

(قوله التحبيس) أى والاحتباس أيضا أخذا بما يأتى (قوله لفة رديتة ) عبارة الشيخ عميرة لفة تمم (قوله أفصح من حبس) أى بالتشديد (قوله على مصرف مباح موجود) أى على الراجع - أما على مقابله فلا يشترط . ولو أسقطه لينائى على كل من القولين لكان أولى كما فصل حج (قوله بيرحا) قال فى النهاية : هذه الفظة كثيرا ما تختلط ألفاظ المحدثين فيها فيقولين بيرحا بفتح المباهوكسرها ويفتح الراء وضمهما والملد فيهما وبفتحهما والقصر : وهى المرض بالمدينة . وقال الزعشرى في الفائق : إنها فيعلى من البراح ، وهى الأرض الظاهرة اه المراد منه (قوله إذا مات ابن آدم ، فلهما روايتان (قوله أو ولد صالح) زاد السوطى على ذلك أموراً ونظمها فقال :

إذا مات ابن آدم ليس يجرى عليه من فعال غسير عشر عسلوم بنها ودهاء نجسل وخرس التخلل والصدقات تجرى وراثة مصحف ورباط ثفس وحفر البئر أو إجراء نهسر وبيت الفسريب بناه يأوى إليه أو بنساء عمل ذكر وتعليم لقسرآن كريم فضلها من أحاديث بحصر

ولعل قوله وبيت : البيت هو التاسع فلا يقال هي أحد عشر ، وقوله وتعلم لقرآن : أي ولو بأجرة . وفي شرح المبدئة الم

كتاب الوقف

وهمل العلماء الصدقة الجارية على الرقف دون نحو الوصية بالمنافع المباحة لندركما . ووقف عمر وضى الله عنه عنه . أرضا أصابها بخيير بأمره صلى الله عليه وسلم وشرط فيها شروطا : منها أنه لايباع أصلها ولا يورث ولا يوهب . وأن من ولها يأكل منها بالمعروف أوينظم صديقا غير متموّل فيه ، رواه الشيخان . وهو أوّل وقف وقف فى الأصلام ، وقبل بل وقف صلى الله عليه وسلم أموال غيريق التى أوصى بها له فى المسنة الثالثة ، وجاء من جابر : مابق أحد من أصحاب النبي صلى الله عنه وسلم له مقدرة حتى وقف . وأشار الشافعي رضى الله عنه الله أنه هذا الوقف المعرفوف عليه ، عن ولما أنه لما سمم خير عمر أنه لابياع أصلها رجع عن قبل أن هذا الوقف المعرفوف عليه ، عن ولما أنه لابياع أصلها رجع عن قبل أن هذا المعرفوف عليه ، عن ولما أنه لابياع أصلها رجع وصيفة ، ووائمة أنه الما تعمل المالان المالان الله يتقلمه قربة كسجد وصيفة ، وواقف . وموقوف عليه ، وصيفة عادم ، والوكافرا لمالايتمامة فربة كسجد

مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ، خدم عن ألى هريرة ( قوله أرضًا ) أيجزءا مشاعا منأرض أصابها النع . قال الجلال الهلي : وقف مائة سهم من خيبر اه لكن يراجع مقدار الأرض التي كانت عبز أة إلى ذلك حتى ينسب إليها ماذكر ( قوله بخيبر ) الذي وقفه عمر اسمه ثمغ بثاء مثلثة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم غين معجمة اه شرح مسلم النووى ( قوله غير متموّل ) لعل المراد غير متصرف فيه تصرف ذي الأموال، ولا يحسن حله على الفقير لآنه لوكان مرادا لم يتقيد بالصديق ( قوله التي أوصى بها له ) هو غيريق . قال في الإصابة : غيريق النضري بفتحتين كما في اللبُّ الإسرائيلي من يني النضير ، ويقال إنه من بني قينقاع ، ويقال من بني القيطون ، كان عالمـا وكان أوصى بأمواله للنبي. صلى الله عليه وسلم وهي سبع حوائط: المثنبَّة ، والصائفة ، والدلال ، وحسى ، ويومه ، والأعوان ، وسريَّة أم إبراهم ، فجعلها النبي صلَّى الله عليه وسلم صدقة ( قوله مقدرة ) أي على الوقف أو له غنى في نفسه ( قولم لم تعرفه الحاهلية ) لعل المراد بهم هنا من أم يتمسك بكتابكعبدة الأوثان لما يأتى بعد قول المصنف وإن وقف على جهة معصية الخ من قوله مافعله ذى لانبطله إلاإن ترافعوا إلينا ، إلى قوله : لا ما وقفوه قبل المبعث على كنائسهم الخ ، فإنه صريح في مشروعية الوقف قبل البعثة( قوله وقال لو سمعه لقال به ) قال حج : وإنما تنجه الرد به على أبي حنيفة إن كان يقول ببيمه : أى الاستبدال به وإن شرط الواقف عدمه ( قوله ولوكافرا ) لو وقف ذى على أولاده إلا من أسلم منهم . قال السبكي : رفعت إلى في المحاكمات فأبقيت الوقف وألغيت الشرط ، ومال مر إلى بطلان الوقف اهـ سم على منهج . أقول : ولعل وجه ما مال إليه مر أنه قد يحملهم علىالبقاء على الكفر، وبتقدير معرفتهم بإلغاء الشرط لفظه مشعر بقصد المعصية( قوله لمنا لايعتقده ) هو من جملة الغاية ( قوله كسجد ) أي وكوقف مصحف ويتصور ملكه له

<sup>(</sup> قوله و أشار الشافعي إلى أن هذا الوقف المعروف حقيقة شرعية ) قد يقال : إن أراد بالمعروف هذا المعنى الشرعي المستوفى الشرائط فلا خصوصية الوقف بذلك ، بل سائر العقود مثله يكون لها معنى لغوى أثم فينقله الشارع إلى ما هو أخص باشتراط شروط فيه تقتضى خصوصه كما لايختى ، وعبارة الشافعى رضى الله تعالى عنه : ولم يحبس أهل الجاهلية فيا علمته دارا ولا أرضا وإنما حبس أهل الإسلام انتهت (قوله في الحبية ) أي حتى لايرد السفيه الآتى إذ فيه أهلية التبرع لكن بعد لهلوت بالوصية ، وحيفظ فقد يقال : إذا كان هذا مراد المستف كما قرره فقد خوج

فملا يصح من محجور عليه بسفه وصحة نحو وصيته ولو بوقف داره لارتفاع الحجر عنه بمرته وسكوه فلا برد عليه لأنه في حالة الإكراه ليس صحيح العبارة ولا أهلا للتبرع ولا لغيره إذ مايقوله أو يفعله لأجل الإكراه لغو منه ، ومكاتب ومفلس وولن لم أرالتصريح به (و) شرط (الموقوف) كونه عينا معينة مملوكة ملكا يقبل النقل يحصل منها. مع بقاء عينها فالدة أومنهمة تصح أجارتها كما يشير لذلك كلامه الآتي بذكره بعض محمر زات ماذكر كالمنعمة ، إن ملكها مؤبدا بالموصية ولمللزم في اللمة وأحد عبديه وما لايملك ككلب . تعم يصحح وقف الإمام نحو أراضي بيت المال على جهة ومعين على المتمول به بشرط ظهور المصلحة في ذلك إذ تصرفه فيه منوط بها كولى البتم ومن ثم لو رأى تمليك فلا مؤاه و وطعام ،

بأن كتبه أو ورثه من أبيه ، ومثل المصحف الكتب العلمية ( قوله ونحو وصيته ) أى السفيه ( قوله ومفلس ) أى وإن زاد ماله على ديونه كأن طرأ له مال بعد الحجر أو ارتفع سعر ماله الذي حجر عليه فيه ( قوله ومن الأعمى قياسا ) كان الأولى أن يسقط قياسا ويقول ويؤخذ من عدم اشتراط الرؤية صحة وقف الأع ٪ اللهم إلا أنّ يقال : إن التقدير ويصير لم ير لأنه المصرح به في كلامهم ( قوله مع بقاء عبنها فائدة ) أي كالفحل للضراب ( قوله تصبح إجارتها ) أي المنفعة ، وقوله فلا يصبح وقف المنفعة ومن ذلك الحلوات فلا يصبح وقفها ( قوله نعم يصح وقف الإمام) أي وحيث صع وقفه لايجوز تغيير ، ومما عمت به البلوي مايقع الآن كثيرًا من الرزق الرصَّدة على أماكن أو على طائفة محصوصة حيث تغير وتجعل على غير ماكانت موقوفة عليه أوَّلًا فإنه باطل ، ولا يجوز التصرف فيه لغير من عين عليه من جهة الواقف الأوّل فليتنبه له فإنه يقع كثيرا ، ويفرق بين ماهنا وبين عدم صحة عتق عبيد بيت المال بأن الموقوف عليه هنا من جلة المستحقين فيه كما بصرح به قوله بشرط ظهور المصلحة فوقفه كإيصال الحق لمستحقه ، ولاكذلك العتن نفسه فإنه تفويت للمال ( قوله نحو أراضي بيت الحال ) كتابته بالألف غالف لقول الشارح كالهلي بعد قول المصنف السابق ولو أراد قوم سنَّي أرضيهم بفتح الراء بلا ألف اه. وما ذكراه هو القياس فإن الحمم يقتضي زيادة العلامة على المفرد وهي هنا الياء فلا وجه لإثبات الألف ، ولكن فىالمصباح الأرض مؤنثة وألجمع أرضون بفتح الراء . قال أبو زيد : وسمعت العرب تقول فى جمع الأرض الأراضي والأروض مثل فلوس ، وجمع فعل فعالى فىأرض وأراضى اه . فما ذكره الشارح هنا جار على ماقاله أبوزيد ﴿ قُولُهُ وَأُمْ وَلَدٌ ﴾ عطف على مالا يصبح وقفه ويشكل على مايأتى من صحة وقف المدبرة والمعلق عتقه بصفة ، فإن قياسذلك صمة وقف أم الولد وبطَّلانه بموت السيد ، إلاَّأن يقال : إنه لما امتنع بيمها حال الوقف أشبهت الحرة فمحكم بعدم صحة وقفها ، بخلاف المدبر والمعلق فإن كلا يصح بيعه ويبطل التدبير والتعليق بالعتق ( قوله ومكاتب) أي كتابة صحيحة كما يأتى، وكأن فائدة ذكر هذه الأمور مع ذكر بعضها في المآن كأم الولد

السفيه فلا يمتاج إلى اعتدار عنه بقوله الآتى وصمة نحو وصيته النج نقامل (قوله وإن لم أر التصريح به ) صرح به اللمبرى قال : وقلّ من تعرض للملك (قوله نحو أراضى بيت الممال ) هذا الإيمالف ما تقدم فى الشارح بعد قول المهنف السابق فى إحياء الموات ، ولو أراد قوم سنى أرضيهم من ضبطه بفتح الراء بلا ألف لأن ذلك ضبط لمما وقع التعبير به هناك فى المنهاح فلا ينافى قوامته بالآلف فى حدّ ذاته الذى عبر به الشارح هنا خلافا لما وقع فى حاشية الشيخ (قوله وأم ولد) أى خوجت بقبول النقل وبه فاوقت المدبر والمعلق العتى فلا يحتاج لمك فرق بينهما

أما لمو وقف حاملاً مسعوله تيما لأمه كما صرح به الشيخ . نم يصبح وقف فحل للفهراب وإن لم تجز إجارته لأنه ينتخر فى القرية مالا ينتخر فى المعاوضة و ( دوام الانتفاع > المذكور ( يه > المقسود بأن تحصل منه الماللة مع بقاله مدة كما عبر عنه بذلك جماعة ، وضابط المنتمة المقصودة مايصح استنجاره على شرط ثبوت حتى الملك فى الرقبة ، وعلم بذلك أن ما أفاده كلام القاضى أفى الطيب من أنه لا يكنى بقاؤه تحو ثلاثة أيام عمول على مالانتقصد إجارته فى تلك لملدة ، وهمل كلام المصنف وقف الموصى بعينه مدة والمأجور وإن طالت مدتهما، ونحو الجمحش المصغير ، والدراهم لتصاغ حليا فإنه يصح وإن لم تكن له منفعة حالا كالمفصوب ولو من عاجز عن انتز اعد وكما وقف لملدة روامة في عامة عنه المؤت و وجود الصفة وبطل الوقف لكن فيما دوام نسى أخلاء عام " ،

التنبيه على ذكر عمر زات الشروط التى اعتبرها عبدمة كما يشعر به نوله كما يشير للملك كلامه الآتى بلدكره بعض عمر زات ماذكر النح زقول السمح فيه ) أى وعليه فلواستثناء أوجعله مقصودا بأن قال وتقنها وحملها أو كانت حاملا عمر زات ماذكر النح زقول سمح فيه ) أى وعليه فلواستثناء أوجعله مقصودا بأن قال وتقنها وحملها أو كانت حاملا بحر قبل في يسلم وقف فحل الشراب ) أى وأرش جنايته على من يكون فى يده بعد الوقف حال جنايته إن نسب لتقصير حتى أتملف ، والفرق بينه ، بينه وبين العبد المرقوف إلى أن قال بحر المناقب أو الفرق كن يده بعد الوقف حال جنايت في في بل يفسمه من كان القسط بينه ، كنا نقل من الخياب الرملي في حواشى شرح الروض ورد وقبل هن في حيث از ما المناقبة ، ولما لم يطلم على ما قاله الشهاب الرملي في حواشى شرح الروض . وقبل هن شبحت هنام القرقبين أرشر جناية الرقيق المؤقوف عيث از يوادى ما يأتفله ، ولمله لم يطلم على ما قاله بأجرة البناء والفراس في الأرض في محمد المناقب أو يون أو من المناقب المؤقوف على ذلك إلى حالة لا يصلح فيها للفراب فقياس ما يأتى محمد المسجد وجلوم أو الما يأت المناقبة الموقوف على المناكبة المؤقوف بهذا يا ياقى في المناء والفلوس إذا قالما بعد في حصر المسجد وجلوم هن المناكبة ويا للم المناقبة الموقوف عليه أعلما عالى في المانو المناقب يهده أم يعلم وقبا الإن المناقبة المهام المناه من المالو أوصي به لغيزه ملة حوائه ، وينغى الصحة فيه كوقف المنابر والماني عقه بصفة لم يعلم وقبا الأوا ملة المالوقوم به لغيزه ملة حوائه ، وينغى الصحة فيه كوقف المنابر والماني عقه بصفة لم يعلم وقبا الأن ما قاله مع بها منه الموقوف على مناه المناه من أن في قوله بأن تحصل منها عهولة ، وقيل فيهما بالمسحة وقوله أضاء امن أن في قوله بأن تحصل منه المناه المرة المناه من كل منهما عهولة ، وقيل فيهما بالمسحة والمؤوف المناه من أن في قوله بأن تحصل منه المناه منها والمان تحصل منه المناه منها والمن منها عهولة ، وقيل فيهما بالمسحة في كوقف المنابر والماني عقف منه لم وقبا الأن منه المناه المن كل منها عهولة ، وقيل فيهما بالمسحة والمؤام المناه المن أن في قوله ولمن منه المناه المناه المن المناه المن كل منها عمل منه المناه المن

من خارج وإن تكلفه الشيخ في الحاشية ( قوله للقصود بأن تحصل منه فائدة النم ) عبارة الشهاب حج نصها :
ودوام الانتفاع به القصودمنه ولو بالقوة بأن بيق مدة تقصد بالاستخجار خالبا ، وعليه بحمل ما أفاده كلام
القاضي أني الطيب إنه لايكن فيه نحو ثلاثة أيام فنخل وقف عين الموصى بمنفحه ، إلى آخر ما في الشارح ، فقوله
فلمخل وقف مين المرصى بمنفحه للح: أي بقوله ولو بالقرة اللدي هو غاية في الانتفاع ، وقوله وكلما وقف الملبر
ولملق عقمه بصفة : أي بهنخلان بقوله بأن بيق ملة تقصد بالاستخجار طابا الذي هو من فسير لملوام الانتفاع
في كلام المستف ، وقوله وخرج عمل الم بقصل التقول المقصود منه : أي حواا ، وقوله وما لايفيد لقعا اللا تنا في كلام المستف ، وقوله وخرج عمل المقالم الشارح (قوله بأن تحصل منه اللائمة مع فات مندل به عما
مر عن حج ويازم عليه التكوار الأنه تنعلم أقوله على طرط ثبوت حق المقبلة في الرقبة ) كأنه احترز به عن المستأجر
أي بغرط فعلى بحق الباء ولمل هذا أصوب مما في حاشية الشيخ (قوله عمول على ما إذا لم تعمد إجرائه في تلك
المدة ) أي بأن كانت منفحته فيها لاتقابل بأجرة (قوله وهل كلام المستف الذ) قد علمت ما أسلقت عن حجه
المدة ) أي يأن كانت منفحته فيها لاتقابل بأجرة (قوله وهل كلام المستف الذ) قد علمت ما أسلقت عن حجه المدة الحدة المناج ، وقوله المهنف الذ) قالم علمت ما أسلقت عن حجه المدة المنافح المدة المناب المنافح و المؤلمة المنافح المدة المنافح المدة المنافح و المؤلمة المؤلم المنافح المدة المنافح المنافح المنافح المنافح المؤلمة المؤلم المنافح المنافح المنافح المنافح المنافح المؤلمة المؤلم المنافح المناف ومن هم صع وقضيناه وغراس في أرض مستأجرة لمما ، وإن استحقا القلم بعد انقضاء مدة الإجارة وفارق صحة 
بيمهما وعدم عنقهما مطلقا بأنه هنا استحقاعايه حقان متجانسان فقدمنا أقواهما مع سبق مقتضية ، ، وبه فارق 
مالو أولد الواقف المرقوقة حيث لم تصر أم ولد وخرج ما لايقصد كنقد النزين به أو الاتجار فيه وصرف ربحه 
اللفقراء ، وكذا الوصية به كمايأتي وما لايفيد نفما كرمن غير مرجو بروه ( لاعطيرم ) بالرفع أى وقفه إذ نفمه 
بإملاكم ( وربحان) محصود لسرعة فساده ، أما مزروع فيصع وقفه الشم ليقائه مذة كما قاله المصنف وغيره ، 
بإملاكم ( وربحان) محصود لسرعة فساده ، أما مزروع فيصع وقفه الشموم الدائم الشعف كالعنبر والمسلخ 
عظرت محرد البخور لأنه لاينتفع به الإباسهلاكم، فإلحاق بعم العود بالعنبر عمول على عود ينتفع به بدورام شم 
( ويممح وقف عقار) بالإجماع ( ومتقول ) الخبر الصحيح فيه ( ومشاع ) وإن جهل قدر حصته أو صقباً لأن 
به ابن الصلاح قال: وهو كذلك كما صرح 
الزوقف المشاة منا بعد إذ لا نظير لكونه مسجدا أى يوم وغير مصعد في أشعر ، ولا فرق فيا مر بين أن بكون 
المرتفي المهايمة عنا منافق الأكثم أو منافق المن عن تبعينا طريقا وما توزع به مردود ، وتجوز 
المسجدية هنا شائمة فيجمع أعزاء الأرض غير متميزة في شيء منها فلم يمكن تبعية الأقل للأكثم إذ لاتبعية إلا مع 
المسجدية منا شائمة فيجمع أعزاء الأرض غير متميزة في شيء منها فلم يمكن تبعية الأقل للأكثم إذ لاتبعية إلا مع 
كفرش وثياب فوضع توقف لأنه لم ينقل عن السلف مثله ، وكنب الأصحاب ساكنة عن تنصيص بجواز أو

النح (قوله وفارق صحة النح ) أى ماذكر من صحة الوقف ابتناء وبطلانه بموت السيد ووجود الصفة لحصول العتق وقوله مطاقا : أى إن رصدت الصفة ومات السيد بعد السيم (قوله حقان متجانسان) وهما الوقف والعتق وتجانسهما من جهية أن كلاحق الله (قوله كفاد السيد بعد السيم (قوله حقان متجانسان) وهما الوقف والعتق وتجانسهما من جهية أن كلاحق الله (قوله كفاد المنطق على المنطق المنطقة الم

كلام المصنفلايشمل هلمنا بمجرده (قوله أو صفها ) لعل صورته أنه يجهل صفة مامنه الحصة بأن لم يره (قوله ويفرق ييته أتيمن حيث حرمةمكث الجنب فيموتحوه وإن كان الموقوف مسجدا هو الأقل (قوله فوضع توقف ) أي مالم يثبت بنحو سهو ، أما إذا ليت كذلك فلا توقف فيه صمة وقفيته مسجداً كما أتى به الشارح منع ، وإن فهم من إطلاقهم الجلواز فالأحوط المنع كما جرى عليه بعض شراح الحاوى . وما نسب الشيخ رحمه الله تعالى من إفتائه بالحواز فلم يثبت عنه (لا) وقف ( عبد وثوب فى اللمة ) لأن حقيقة إزالة ملك عن عين ، نم يجوز الترامه فيها بالنفر ( ولا وقف حرّ نفسه ) لأن رقبته غير محموكة له وكذا مستولدة ) لعدم قبولها للنقل كالحرو ومثلها المكاتب . أي كتابة فسيحة على الأوجه . بخلاف ذي الكتابة الفاسدة إذ المللب فيه التعابل ، و من فلمان سعة وزكله معلم ) أو غيرمهم لأنه لا يكل وتقييده بالمعلم لأجه لإ المؤلف في العابل وأحسح ، ومقابل لأجل إنخلاف وأحد عمليه في الأصح باكاليح ، ومقابل الأصح فيه يقيم الوقف على الجارته : أي على وجه ضميت على الواحد أن المحالة المؤلف المؤلف المؤلف إلى المحالة المؤلف على الجارته : أي على وجه ضميت مستحدة أو فاساف أرض مستاجرة ) إجارة لأنه تعلول يتناف المرض عليه ( فالاصح جوان المحالة الأرض عليه را فالاصح جوان المحالة الأرض تلهمها فلا يدرم الانتفاع بهما . قانا يكن يوامه لي القام بعد مدة الإجارة ، فلو قلم ذلك وبني منتضا به فهو وقف كاكان وإن لم يتن فه يو يصير ملكا

الموقوف بني على شيوعهولا يبطل الوقف كما اقتضاه قوله قبل وإن جهل قدر حصته لكن ينظر طريق النفاع الشريك بحصته والحالة ماذكر ،والأقرب أن يقال : ينتقع منه بما لاينافي حرمة المسجد كالصلاة فيه والجلوس لما يجوز فعله في المسجد كالخياطة ، ولا يجلس فيه وهو جّنب ولا يجامع زوجته ، ويجب أن يقتصر في شغله له على مايتحقق أن ملكه لاينقص عنه ( قوله فالأحوط المنع ) أى منع القول بصحة الوقفية ، وطريق الصحة على ماقاله الشبيخ أن تثبت في مكان بنحو سمر ثم توقف ولا تزوّل وقفيّها بعد بزوال سمرها لأن الوقفية إذا ثبتت لاتزول ثم مانقل عن الشيخ أنجاب به م ر عن سؤال صورته: لو فرش إنسان بساطا أو نحو ذلك وسمره ثم وقفه مسجدا هل يصح وقفه ؟ فأجاب حيث وقف ذلك مسجدًا بعد إثباته صح اه . وعلى هذا فقوله في الشرح أما جعل المنقول اللخ محله حيث لم يثبت ، ولا ينافيه قوله عن الشيخ فلم يثبت عنه لإمكان حمله على ما إذا لم يثبت أو أن مراده أنه لم يثبت عنه ولو مع إثباته، فيكون قوله فيالفتاوي بصحة وقفهمع الإثبات مستندا فيه لغير الشيخ( قوله إذ المغلب فيه التعليق > قضية تشبيه بالمعلق عتقه أن الكتابة الفاسدة لاتبطل ، فإذا أدَّى النجوم عنق وبطل الوقف كوجود الصفة في وقف المعلق عتقه بصفة وهو ظاهر (قوله وفيا قبله) أي المستولدة والكلب المعلم (قوله على وجه ضعيف فيها ) أي بالنسبة للكلب دون المستولدة لما مر أن إجارتها تصح وتبطل بالموت ( قوله وفارق ) أي الوقف ( قوله أو فاسدة ) يتأمل فيه فإنه لايستحق بالإجارة الفاسدة بناء ولا غراسا حتى لو فعل ذلك كلف القلع مجانا ، وعبارة المنهج وبناء وغراس وضعا بأرض بحق اه . والبناء في المستأجرة إجارة فاسدة لم يصدق عليه أنه وضع بحق ، هذا وقدمر للشارح أن ماقبض بالشراء القاسد لو بني فيه أو غرس لم يقلع مجانا لأن البيع ولوفاسدا يتضمن الإذن في الانتفاع به كالمعار على ماقاله البغوى ، لكن قلم أن المعتمد خلافه ، فما هنا يمكن تخريجه على ماقاله البغوى لأن الإجارة الفاسدة تتضمن الإذن به (قوله لأنها بين ضدّين) زاد حج والاستحالة اجبّاع حقيقتهما على شيء واحد ( قوله بعد مدة الإجارة ) هو واضح في الإجارة الصحيحة لنمين بقائها ، أما الإجارة الفاسدة والعارية فالمالك متمكن من قلعهما حالا فلا بقاء لهما فأشبها المفصوب اه حج بالمغنى. أقول : وقد يقال يمكن الفرق بينهما وبين المغصوب بأن لمالك المفصوب قلع البناء والغراس عبانا ، ولاكداك فىالعارية والإجارة الفاسدة على

<sup>(</sup> قوله وبتي منتفعا به ) أي من الوجه الذي وقف له كما يدل عليه مابعده فتأمل

للموقوف عليه ، أو يرجع الواقف وجهان أصحهما أولهما ، وقول الجمال الأسنوي إن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار أوجزء من عقار وهو قياس النظائر فى آخر الباب ، ونقل نحوه الأذرعى فقال : : ويقرب أن يقال يباع ويشترى بثمنه منجنسه مايوقف مكانه محمول على إمكان الشراء المذكور ، وكلام الشيخين الأول محمول على عدمه ويلزمه بالقلع أرش نقصه يصرف على الحكم المذكور ، وخرج بنحو المسأجرة المغصوبة فلا يصح وقف مافيها لعدم دوامه مع بقاء عينه ، وهذا مستحق الإزالة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى . لايقال : غاية أمره أن يكون مُقلوعًا وَهُو يَصِح وقفه لأنا نقول : وقفه في أرض مفصوبة ملاحظ فيه كونه غراسا قائمًا ، بخلاف المقلوع فغير ملاحظ فيه ذلك . وإنما هو وقفمنقول . ويصح شرط الواقف صرف أجرة الأرض المستأجرة لهما من ربعهما إن لم تلزم ذمته الأجرة . بخلاف مالزم ذلك بعقد إجارة أو بدونه فلا يصح شرط صرفه منه لأنه دين عليه ، وعلى هاتين الحالتين يحمل الكلامان المختلفان ( فإن وقف ) على جهة فسيأتى أو ( على معين واحد أو جمع ) هو بمعنى قول أصله جماعة ، وحصول الجماعة باثنين كما مر في بابها اصطلاح يخص ذلك الباب لصحة الخبر به ، وحكم الاثنين يعلم من مقابلة الجمع بالواحد الصادق مجازا بقرينة المقابلة بالآثنين ( اشترط ) عدم المعصية وتعيينه كما أفاده قوله معينُ و( إمكان تمليكه ) من الواقف في الحارج بأن يوجد خارجا متأهلا للملك لأن الوقف تمليك المنفعة ( فلا يصح ) الوقف على معدوم كعلى مسجد سيبني . أو على ولده ولا ولد له ، أو على فقراء أولاده وليس فيهم فقير ، أوعل القراءة على رأس قبره أو قبر أبيه الحي . فإنكان له ولد وفيهم فقير صح وصرف للحادث وجوده في الأولى أو فقره في الثانية لصحته على المعدوم تبعا كوقفته على ولدى ثم على ولد ولدى ولا ولد ولد له كعلى مسجدكذا وكل مسجد سيبني في تلك المحلة . وسيذكر في نحو الحربي مايعلم منه أن الشرط بقاؤه فلا يرد

ما يفهمه قوله بعد ويؤرمه بالقلع أرش نقصه . فكان احيال البناء فيهما بالأجرة أقرب منه في المفصوب فصح وقفهما دونه ، ثم ما اقتضاه قوله ويؤرمه الغ من وجوب الأرش في الإجارة الفاسدة موافق لما نقل عن البغوى فيها بين القلم وغرم أرش الشقص فيا لو غرس أو بني في الأرض المقبوضة بالشراء الفاسد من أن المالك يغير فيها بين القلم وغرم أرش المقصم والتقلق والتقلق و قوله وهذا مستحق اللمالك المناسبة عن أن المالك الأرض و وعلم المستحق الإزالة ) عالم المالك للأرض . وقوله أرش نقصه : أى القلم ( قوله وهذا مستحق الإزالة ) لم ناز وجه المالك للأرض . وقوله أرش نقصه : أى القلم ( قوله وهو ) أى المقلم ( قوله لإزالة ) لم ناز وقعه مسجدا فإنه باطل لأنه مستحق الزوال ( قوله وهو ) أى المقلم و ( قوله لإن من وقفه باطل المالك بعد من وقفه باطل الوقف أيضا لاشياله على شرط من وقفه باطل اله مم على حج بالمهنى ( قوله فلا يصح شرط صرفه ) أى بل ولا الوقف أيضا لاشياله على شرط فضاء مناسبة عن الدين من غلة وقفه ( قوله فلا يصح شرط صرفه ) أى بل ولا الوقف أيضا لأتوال على شرط عنه المالك الوقف منطم الأول المقلم ، وطاح تها نه منقطم الأول الغة ، وعبارته عنه الوقف الوقف الأول الغة ، وعبارته المناسبة فيه الموسقة فيه أنه منقطم الأول القبة ، والمالك المنتف ولو كان الوقف منطم الأول الله و وقفته الآن

<sup>(</sup> قوله أوبدونه ) لعل صورته أنه ترتبت في ذمته أجرة فى إجارة فاسدة ثم وقف وشرط صرفها من ا**لوقف** ( قوله فى الخارج ) الأولى حلفه ولم يلدكوه حج

عليه هذا إبهامه الصحة عليه لإمكان تمليكه ولا (على ) أحد هلين ولا على عمارة المسجد إذا لم ببيته ، بمالاف 
دارى على من أراد سكناها من المسلمين ولا على مبت ولا على (جين ) لأن الوقف تسليط في الحال بملات 
الوصية ، ولا يدخل أيضا في الرقف على أولاده إذ لابسمي ولدا وإن كان تابعا لغيره . نعم إن انقصل استحق 
الوصية عالم الأن يكون الواقف قدسمي الموجودين أو ذكر عدده له لاينضل كما أشار إليه الأفرعي وهو ظاهر ، 
وينخل الحمل الحادث علوقه بعد الرقف ، فإذا انقصل استحق من غلة مابعد انقصاله كام ر . وأما إطلاق 
السبكي بحثا أنه لاينخل فيصرف لغيره عني ينفسل فعمرض بأن المتبادر أن الواقع من الربع يوقف لانفصاله وبنو 
السبكي بحثا أنه لاينخل فيصرف لغيره مني ينفسل فعمرض بأن المتبادر أن الواقع من الربع يوقف لانفصاله وبنو 
المبلك . نعم إن وقف على جهة قرية كخفمه مسجد أو رباط صح الوقف عليه لأن القصد تلك الجلهة ، أما المجمد 
فالملك . تعم إن وقف على جهة قرية كفئه منه منه المناف عليه يوم توقف فكالحر ، أقد يو تمال الورك والحرف المناف عليه يعمل إطلاق ابن عيوان محال الوقف عليه يور وت عليه كال الوركتهي : 
فلو أواد مالك البض أن يقف نصفه الرقيق على نصفه الحرق الطاقر الصحة كما أو أوصى به نصفه الحر ، ويوشط 
فلو أواد مالك البض أن يقف نصفه الرقيق على نصفه الحرق الطاقر الصحة كما أو أوصى به نصفه الحر ، ويوشط 
من العلة أن الأوجيه صحت على مكاتب غيره كابة صحيحة لأنه يملك كما نقله في الروضة عن المترفى وإن نقل خلافه 
من العلة أن ياحد مم لمما إن يقم يوجو وإلا فهو متقطع الآخر في طا استحقائه وينتقل 
عن الخمية بإن بحد ، ملما إن لم يعجز و إلا بان بطلانه لكونه منقطع الأول فيرجع عليه بما أخده من غلته ، أما الوقف في المندة بالمنت أيضه ، أمناه إن من غلته ، أما المنحة والمنافرة والمنع المنتحانة وينتقل 
عن المنافرة المنافرة على المنت أعلته منافرة منتفط والمؤخوة عليه بما أخده من غلته ، أما المنحذة وينتقل 
المنافرة المنافرة المنافرة لكونه منتطع الأخوال فيرجع عليه بما أخده من غلته ، أما المنحذة المؤخذ والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة منتطع الأخواد في المنت أخلاه منافرة المنافرة المنافرة

(قوله الصحة عليه) أى الحرق (قوله إذا لم يبينه) أى المسجد (قوله أراد سكناها) أى فإنه يصح ويعين من يسكن فيها من أراد السكن حيث الم المرق (قوله أو له في الرقت على أولاده) أى بغلان نحو اللدية كما قاله في العباب كالروض وشرحه ، وكلما : أى يدخل في اللوية والنسل والعقب الحمل الحادث فنو قف حصته اه. في العباب كالروض وشرحه ، وكلما : أى يدخل في اللوية والنسل والعقب الحمل الحادث فنو قف حصته بقالف قول والتقبيد بالحادث الظاهر أنه ليس الإخراج المرجود حال الوقف اه سم على حج وقوله فتوقف حصته عام حرماته إذا الشارح الآقي فإن انفصل استحق من خلة مابعد انفصاله ، إلاأن يقال : أورد بتوقف حصته علم حرماته إذا انفصل وقوله بعد الوقف ) ذا يورف في نسخة : يهي أنه يعرف له بعد انفصاله 16. وهي شاملة لماحصل من الخلة في ممنة كونه من أن في الوقف (قوله أن البيادر النم ) مفا يعانما ما فهم من وقوله في أنه لا يوقف لهي من عرفة واحدا أو أكر المؤدي المنافئ بالإضرار في إرث الحمل بن كونه واحدا أو أكر المؤدي أم ولد ) أي حال كونها لمقاصلة أن الوض من حسة وقته على أمهات أولاده فصورته أم ولد ) أي حال كونها لمؤمن على المهات أولادى ، أو يوصى بالوقف علين أن هله التضميل عند الإطلاق ، فإن عين الواقف شيئا أنه على التضميل عند المؤاهلة على أن هذا التضميل عند المؤاهلة على المهات أولادى ، أو وسمى بالوقف علين المغمل على الوضى على بين أن هذا التضميل عند المؤاهلة على أن ها المؤرة عن الوقف شيئا أنه على الوقف في نوية المبضى على سهده أو في في المبابئ عند من طاته ) أن حده المهابئة على أحده بعينه على به طوره عورة وقد في نوية المبضى على سهده أو في المباد الوصى خاتها المؤوى في ذمته بطالب به بعد العنى واليسان والبسار

<sup>(</sup> قوله لإمكان تمليك، علة للإيهام ( قوله فمترض بأن المتبادر النح ) لايتخل أن ما بحثه السبكي هو مين ماقدته الشاوح وحاصل الاعتراض يناقضه فليتأمل وليحور ( قوله ويتقتل الوقفت إلى من يعهم ), هذا لايترتب على كونه

مكاتب نفسه فلا يصح وقفه عليه كما لو وقف على نفسه كما جزم به المساوردي وغيره ، وهو نظير ما سهائى في إعطاء الركاة له (فإن أطلق الوقف عليه فهو وقف على سبده ) كما لو وهب منه أو أوصى له ويقبل هو إن شرطناه وهو الأصح الآق في وإن نبر المناه الوقف عليه فهو وقف على سبده ) كما لو وهب منه أو أوصى له ويقبل هو إن شرطناه وهو الأصح الآق وإلى المناه في المناه المناه في المناه في المناه في المناه المناه في المؤون كانا وقد عليه المناه في المناه في المناه في المناه في المؤون وينه في المناه في المؤون كانا وقال المناه والمؤون كاناه في المؤون وينه في المناه في المؤون المناه في المؤون كاناه في المؤون في المناه في المؤون في المناه في المؤون كانا وقد في المناه في المؤون كانا وقد في المناف المناه في المؤون كاناه وقد في المؤون كانا وقد في المؤون كاناه وقال كاناه في المؤون كاناه كاناه في المؤون كاناه في المؤون كاناه في المؤون كاناه في المؤون كاناه كان كان من كان حجه بمناك في المؤون كاناه كاناه كاناه في المؤون كاناه في المؤون كاناه كاناه

( قوله فهو وقف على سيده ) أي فلو قصدبالوقفسيد العبد أو أطلق وقلنا بالمصحة أو وقف على البيمة وقصد مالكها أو على علفها ثم باع المالك للعبد أو البهيمة إياهما فهل يبقى الموقوف له أو ينتقل إلى المشترى ؟ فيه نظر، وقد ذكروا في نظير ذلك في الوصية تفصيلا ولا يبعد مجيئه هنا فليراجع ويحتمل الفرق بين الوقف والوصية بأن ( قوله كما يأتى نظيره في الرصية الخ ) وعبارته في الوصية مانصه : ولا يصح الوقف على بهيمة ولو أطلق أو وقف على علفها لعدم أهليتها للملك إلى أن قال : فإن قصد به مالكها فهو وقف عليه اه سم على حج (قوله يقصد مالكها) ينبغي رجوعه للمسئلتين ليوافق قول الروض وشرحه (قوله أما المباحة) أي الطيور المباحة ( قوله على ذمى معين) وسيأتي حكم ما لو وقف على أهل اللمة ( قوله كمقطع الوسط ) أي إن ذكر بعد الذمي مصرفا : أي فبصرف لأقرب رحم الوأقف مادام حيا ، ثم بعد موت الذي لن عينه الواقف بعده أو الآخر فيصرف لمن بعده من الآن إن عين الواقف جهة وإلا فلأقرب رحمه (قوله وهو طاهر ) أي مابحثه من أنه كمنقطع الوسط أو الآخر ، ثم إذا أسلم أو ترك الهاربة والترم الجزية هل يعود استحقاقه أولا ؟ فيه نظر ، وقياس ما يأتّى من أنه لو رقف على أولاده إلا من يفسق ميهم ففسق بعضهم ثم عاد عدلا من الاستحقاق استحقاقه هنا ( قوله ظاهر ) وهو أنه بالعجز عن الكتابة يتبين أنه باق على ملك السيد حتى إن السيد يستحق ماكسبه في مدة كتابته ، ولا كذلك الذمى فإنه لم يتبين بحرابته الآن بقاء حرابته الأصلية (قوله لامرتد) أى لايصح الوقف عليه، وكذا لايصح الوقفمنه . لايقال : إنه موقوف إن عاد إلى الإسلام تبين صحته وإلا فلا . لأنا تقول : ذاك إنما هوفيا يقبل التعليق كالعنق والطلاق ، بخلاف مالا يقبله كالبيع والوقف فإنه محكوم ببطلانه من المرتد من أصله ولو عاد إلى الإسلام ( قوله وبين نحو الزاني الحصن ) أي حيث يصح الوقف عليه دونهما ( قوله فيلحقان بالحرف ) أي

منقطع الآخركا يعلر بما يأتى ، ويعلم من هذا أنه متجرّز بقوله فهو منقطع الآخر وكان الأولى-طذفو الاقتصار على على قوله فيطل استحقائه الخ ( قوله وما نوزعا به مستدلين ) أى المنازعين ، وفيه مجمىء الحال من الفاعل الهلوف فانظر هل هو جائز عند التحاقه

<sup>(</sup>١) ( قوله بأن الرقف ) بياس بعده في النسخ ,

من كالامهم ، ورجح الغزى إلحاقهما باللدى وهو الأوجه إن حل بدارنا مادام فيها ، فإذا رجع صرف أن بعده ، وخص المصنف في نكت النبيه الحلاف بقوله وقفت على زيد الحرى والمرتد كما يشير إليه كلام اللباب ، أما إذا وقف على الحريين أو المرتدين أو المناسل والمناسل والمنتخلات المناسل والمنتخلات المناسل والمنتخلات المناسل والمنتخلات المناسل والمنتخل أما المناسل والمنتخل أما المناسل والمنتخل أما المناسل والمنتخلات أو طبخه في القدر أو استماله من بشرأ أو كون أو المنتخل المناسل والمنتخل المناسل والمناسل والمنتخل المنتخل المنتخل والمنتخل المنتخل المنتخ

فلا يصح عليهما (قوله إن حل) أي كل منهما، وقوله فإذا رجع أي عاد إلى دار الحرب (قوله صرف لمن بعده) أي وهو الفقراء من المسلمين ، وقياس مامر في الذي إذا حارب أنه يصير كمنقطم الوسطحيث ذكر بعده جهة يصرف إليها ، وقد يفرق بأن موضوع اللمة على عدم النقص مابقي الذي ، بخلافَ العهد والأمان فإن كلا منهما موضوعه أن لايزيد على أربعة أشهر ، فانتقاله لدار الحرب كالمفقى ، فكأن الواقف لم يجعل له الاستحقاق إلا بالمدة القليلة فلم يجز فيه كونه كمنقطع الوسط بل جزم فيه بانتقاله لمن بعده ، وعلى هذا فالظاهر أنه إذا عاد إلى دار الإسلام لايرجم إليه لأن مقصود الواقف لم يتناول إلا المدة الأولى ( قوله وقفت على زيد الحربي ) ظاهره أن لفظ الحربي والمرتد من ملةصيغته فلا تتقيد صمة الوقف عليهما الذي قال بعمقابل الأصح بما لوقال على زيدوقم يز د على ذلك و لو كان في الواقع حربيا أو مرتدا ، ويرد عليه أن الوصف بالحربي أو المرتد يشعر بأن الحامل على الوقف عليه الحرابة أو الرد"ة الآن تعليق الحكم بالمشتق يو ذن بعلية مامنه الاشتقاق فأشبه مالو قال وقفت دارى على من يرتد "أو يحارب وهو باطل قطعا ( قوله ورجع السبكي الخ ) هذا هو المعتمد ، وقوله بانحاربة : أي قطع الطريق وقوله كالزاني المحصن أي فيصح الوقف عليه ( قوله واختاره جم ) لايقوى على دفع ذلك التعامر اله حج ﴿ قُولُهُ وَمَنْهُ ﴾ أي من الوقف على نفسه ﴿ قُولُهُ أَوْ انتفاعِه ﴾ أي ولو بالصلاة فيا وقفه مسجلًا اله حج . وكتب عليه سم ما حاصله أن الوقف يبطل بذلك الشرط ونقله عن تصريح شرح البهجة رادًا به على من اقتضى كلامه صمة الوقْف وبطلان الشرط (قوله فبيطل الوقف) ومثل ذلك في البطلان ماوقع السؤال عنه من أن شخصاً وقف نخيلا علىمسجد بشرط أن تكون تمرتها له والجريد والليف والحشب وتحوها للمسجد ، وبقى مالو وقف جريد النخل أو ليفه مثلا هل يشمل الحادث والموجود أو الموجود فقط ؟ فيه نظر ، والأقرب الأوَّك . وعمل المردد مالم ينص على الموجود بأن يقول هذا الجريد ، فإن نص عليه لم يدخل الحادث ( قوله على سبيل الشرط ) هذا كلام يدل على أن التصريح بنفسه على سبيل الشرط في وقف نحر البئر والمسجد يضر فتأمله وراجعه اه سم على منهج . أتول : وهو ظاهر لأنه بشرطه ذلك منع غيره من الانتفاع به فى الوقت الذي يريده فأشبه الوقف على نفسه ، على أن قول الشارح : أو شربه منه أو مطالعته في الكتاب ، صريح فيا ذكرناه ( قوله جاز له الأخذ منه ) أي كأحدهم

( قوله نام لو شرط أن يضحي عنه صح ) انظر عل لهذه الأضحية حكم سائر الضحايا ولو بعد موت.الواقف

شرطه النظر لنفسه ولو بمقابل إن كان بقدرأجرة المثل فأقل كما قيده بذلك ابن الصلاح . ومن الحبيل في الوقف على النفس أن يقفعل أولاد أبيه ويذكر صفات نفسه فيصح كما قاله جمع من المتأخرين واعتمده ابن الرفعة وعمل به في حق قلمسه فوقف على الأفقه من بني الرفعة وكان يتناوله ، وهو الأوجه ، وإن خالف فيه الأسنوى وغيره تبعا للغزالى والخوارزي فأبطلوه إن اتحصرت الصفة فيه وإلا صح ، قال : وهو أقرب لبعده عن قصد الجهة وأن يؤجره مدة طويلة ثم يقفه على الفقراء مثلا ثم يتصرّف في الأجرة أو يستأجره من المستأجروهو الأحوط لينفرد باليد ويأمن خطر الدنين على المستأجر وأن يستحكم فيه من يراء ، ولو أقرّ من وقف على نفسه ثم على جهات مفصلة بأن حاكما يراه حكم به ويلزومه وآخذناه بإقراره ونقض الوقف فى حق غيره على ما أفتى به البرهان المراغى . والأوجه ما ألمتي به ألتاج الفزاري من قبو ل إقراره عليه وعلى من يتلقى منه ، كما لو قال هذا وقف على وسيأتى ماله ثملق بذلك ، وألمَّى ابن الصلاح وتبعه جمع بأن حكم الحنني" بصحة الوقف على النفس لايمنم الشانعيُّ باطنا من بيعه وسائر التصرفات فيه ، قال : لأن حكم الحاكم لأيمنع ما فينفس الأمر ، وإنما منع منه في الظاهر سياسة شرعية ، ويلحق بهذا ما فى معناه ، لكن رده جمَّع بأنه مُفرّع على مرجوح وهو أن حكم الحاكم فى محل اختلاف المجهدين لايتفذ باطنا كما صرح به تعليله ، والأصح كما في الروضة في مواضع نفوذه باطنا ، ولا معني له إلا ترتب الآثار عليه من حل وحرَّمة ونحوهما . وصرح الأصحاب بأن حكم الحاكم فى المسائل الحلافية بوفع الحلاف ويصير الأمر متفقا عليه ( وإن وقف ) مسلم أو ذى (على جهة معصية كعمارة ) نحو ( الكتائس ) المقصودة ، ( قوله بقدر أجرة المثل ) أى أما إن شرط النظر لغيره وجعل للناظر أكثر من أجرة المثل لم يمتنع كما يأتى بعد قول المصنف فإن فوَّض إليه هذه الأمور ( قوله وكأن ) أي ابن الرفعة ، وقوله يتناوله : أَى يَأْخَذُ غلته ( قوله فم يتصرف في الأجرة ) ولو انفسخت الإجارة بعد الوقف عادت المنافع للواقف كما تقدم للشارح بعد قول المصنف فى الإجارة والأظهر أنه لايرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق ( قوله من يراه ) أى الوقف على النفس كالحنني (قوله وعلى من يتلقى) أي فلا يبطل فيحقه ولا حق من يتلقى منه (قوله وسيأتى ) قال حج قبيل الفصل اهـ ( قوله بأن حكم الحاكم ) أى ولو حاكم ضرورة . ومحل ذلك كله حيث صدر حكم صحيح مبنى على دعوى وجواب . أما لو قال الجاكم الحنني مثلا حكمت بصحة الوقف وبموجبه من غير سبق دعوى في ذلك لم يكن حكما بل هو إفتاء مجرد وهو لأبرغم الحلاف فكأن لاحكم فيجوز للشافعي بيعه والتصرف فيه ( قوله على جهة معصية ) انظر هل العبرة بعقيدة الواقف أو الموقوف عليه أو بعقيدتهما ؟ فيه نظر ، والأقرب أن العبرة بعقيدة الواقف مطلقا لأنه المباشر للفعل فتعتبر عقيدته ، وبني ما لو أطلق الوقف على الكنائس فهل يحمل على ماتنز له المــارة فيصح أو على ماللتعبد فيبطل ؟ فيه نظر ، والأقرب الثانى ، ثم رأيت في حاشية التحرير لشيخنا الشوبري مانصه : قوله على عمارة الكنائس لو أطلق الوقف على الكنائس فهل يبطل ، أفيي شيخنا صالح بالبطلان لأن الظاهر من الوقف عليها الوقف على مصالحها الممنوع وهو ماكان يظهر اه ( قوله نحو الكنائس ) وصريح ماذكر أن هذا إذا صدر من مسلم يكون معمية فقط ولا يكفر به، وهو ظاهر لأن غايته أنه فعل أمرا محرما لايتضمن قطع الإسلام ، لكن نقل باللوس عن شيخنا الشويري أن عمارة الكنيسة من المسلم كفر لأن ذلك منه تعظم لغير الإسلام وفيه مالا يخفى

المفسحى عنه ( قوله إن كان بقدر أجرة المثل فأقل ) أى وإلا بطل الوقف ، كذا فى بعض الهوامش فليراجع ( توله وهو أقرب ) لعله سقط قبل لفظ قال السبكى إذ هو كذلك فى التحفة ، وإلا فقد استوجه هو الصحة ( قوله لبعاء عن قصد الجهة ) تعليل لما تميل قوله وإلا كما هو ظاهر ( قوله وهلى من يتلتى منه ) انظر هل المزاد من يتلقى منه التعبد وثرميمها وإن مكتاهم منه كما قاله السبكى والأذرعى وغيرهما أوقناديلها أوكتابة نحو التوراة ( فباطل ) لكونه إعانة على معصية . نعم مافعله ذى لانبطله إلا إن ترافعوا إلينا وإن قضى بهحاكمهم لا ماوقفوه قبل المبعث على كنائسهم القديمة فلا نبطله بل نقرًه حيث نآرها ، أما نحو كنيسة لنزول المبارة أولسكني قوم منهم دون غيرهم فيا يظهر فيصح الوقف عليها وعلى نحو قناديلها وإسراجها وإطعام من يأتىإليها منهم لانتفاء المعصية لأنها حينتل ربَّاط لاكنيْسة كما فى الوصية ، ومن ثم جرى هنا جميم ما يأتى ثم ، ومما تعمُّ به البلوٰى أنه يقف ماله على ذكور أولاده وأولاد أولاده حال صمته قاء لـا بذلك حرمان إنائهم ، والأوجه الصحة وإن نقل عن بعضهم القول ببطلانه (أو ) على ( (جهة قربة كالفقراء ) والمراد بهم هنا فقراء الركاة كما هو ظاهر كلام الرافعي في قسم الصدقات . نعم المكتسب كفايته ولا مال له يأخذها ( والعلماء ) وهم عند الإطلاق أصحاب علوم الشرع كالوصية والمدارس والكُعبة والقناطر وتجهيز الموتى فيختص به من لاتركة له ولا منفق (صح) لعموم أدلة الوقف ولا نظر لكونه على جماد لأن نفع ذلك راجع على المسلمين ، ولا لانقطاع العلماء دون الفقراء لأن الدوام فى كل شيء بحسبه هلما كله عند إمكان حصر الجهة ، فلو لم يمكن ذلك كالوقف على جميع الناس صحكذلك أيضًا كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى تبعا للسبكي خلافا للماور دى والروياني (أو) على (جهة لانظهر فيها القربة) بين به أن المراد بجهة القربة ماظهر فيه قصدها وإلا فالوقف كله قربة (كالأغنياء صح في الأصح ) كما يجوز بل تسن الصدقة عليهم، فالمراعى انتفاء المعمية عن الجهة فقط نظراً إلى أن الوقف تمليك كالوصية ، ومن ثم استحسنا بطلانه على أهل اللمة والقساق لأنه إعانة على معصية ، وهو مردود نقلا ومعنى ، وتمثيل المصنف صحيح ، ومن زحم عدم صحته مع سن "الصدقة على الأغنياء كيكيف لايظهر فيهم قصد القربة فقد وهم لوضوح الفرق بين مالا يظهر ولا يوجد،

لأنا لانسلم أن ذلك فيه تعظيم غير الإسلام مع إنكاره في نفسه وهو لايضر وبتسليمه فيجرد تعظيمه مع اعتقاد حقية الإسلام لايضر أيضا بلحواز كون التعظيم لضرورة فهو تعظيم ظاهري لاحقيق ، فإن صح مانقل عن شيخنا لما للكور حل على تعظيم يؤدي لمل حقارة الإسلام كاستحسان دين التصرائية من حيث هو دينها على دين الإسلام مع التعظيم (قرله للتعبد) أي ولو مع نزول المارة ، وقوله إلا إن تواضوا إلينا : أي فنيطله وإن تقفي الغر (قوله بل نقره حيث نقرها ) أي وإن تم نعلم شروطه عندهم بلحواز أن الايكون المحتبر في شريعتنا منتبرا في شريعهم حين بل نقرة محتاث قدرها لمارة ) أي ولو فديين (قرله حال صحته) أي أما في حال مرضه فلا يصح إلا بإجازة الإنجازة على الإنجازة على الإنجازة الإنجازة على الإنجازة على المراقبة المصحة ) أي معالم المحتال بيقع موقعا من كانابته عدم الإثم إليضا (قوله ولا مال له) قضية تفسيس الاستدوالة بما ذكر أن من له مال يقع موقعا من كانابته لا يأخذ لأنه ليس نقيرا في الزكاة ، والظاهر أنه غير مراد ، بل الظاهر أن مرادم بالقفير هنا مايشمل المسكين فن له مال يقدم وقعا من كفايته لكنه لايكفيه فقير (قوله والعلماء) أي ويصرف لم ولو أفنياء (قوله على جميع الناس صح ) وعلى الصحة ينبغي أن يكني الصرف لثلاثة ، لكن لا يتجه هنا إذا فضل الربع من كانابهم لاسيام احتياج مح وعلى الصحة ينبغي أن يكني الصرف لم لا يقد عن كانابهم لاسيام احتياج

يجهة الوقف خاصة حتى يخرج نحو الزوجة لملا يسرى عليه أو المراد ماهو أثم را توله وإن قضى به حاكمهم ) أمى فنبطك إذا ترافعوا إلينا ( قوله هذا كله النج ) هذا التعبير يوهم ابتفاء أن ماسيدكره يخالف حكم ماذكره وليس كذلك فكان الأولى خلاف هذا التعبير ( قوله لوضوح الفرق بين مايظهر ولا يوجد ) قد يقال : ليس هذا حتى الجحواب لأن المعرض لم يسوّ بينهما بل ادّعى الظهور فى الإغياء الذى فاها المصنف فكان حتى الجواب إنما هو

ولو حصرهم كأشنياء أقاربه صح جزما كما بحثه ابن الرقعة وغيره ، والفني هنا من محرم عليه الرّكاة ، قاله الرّبيلي ،
وبحث الأفرعي اعتبار العرف ثم تشكك فيه ( ولا يصح ) الرقف من ناطق لابحسن الكتابة ( إلا بلفظ ) ولا يأتى
فيه خلاف المماطاة وفارق نمو البيع بأنها عهلت فيه جاهلية فأمكن تنزيل النصر عليها ، ولا كذلك الوقف ، فلو
بني بناء على هيئة مسجد أو مقبرة ولذن في إقامة الصلاة أو اللهن فيه لم يخرج بلنك عن ملكه . نم بناء المسجد
في في الموات تكى النية فيه لأنه ليس فيه إخراج الأرض المقصودة بالذات عن ملكه لاحقية ولا تقليما حتى يحتاج
في في الموات تكى النية فيه لأنه ليس فيه إخراج الأرض المقصودة بالذات عن ملكه لاحقياء أن تقليما حتى يحتاج
لاقبله ، إلا أن يقول ؛ هي المسجد ، ويقبل ناظره له ذلك ويقبضه كما قاله القصولي والبلقيني ، وقول الروياني :
لوعم مسجدا خزار ولم يقف الآلة كانت عارية يرجع فيها عني شاء ، يمكن حمله على ما إذا في نين بقصد المسجد
والقول بخلافه على ما إذا بني بقصد ذلك ، وفي كلام البرقين مايرة كلام الروياني ، وأسلى الآسنوي أخيا من أيضا المشاح أبو عمد: وكذا المؤلفة المجاهة مقبرة .
كلام الرافعي بالمسجد في ذلك المقادس والربط والبربط والبيقين أخطاء من أيضا الميشار المخبودة المسيول والبقعة المجاهة مقبرة .

غيرهم اه سم على حج . وظاهره وإن كان المدفوع لم أغنياء (قوله من تحرم عليه الزكاة ) أى بمال له لا بالقدرة على الكسب لما مر فيالفقير اه . لكن في سم على حج مانصه : قوله والفني الخ شامل الممكنسب السابق إلحاقه وهو يعيد (قوله ولا يأتى فيه) أى الوقف ، وقوله وظارق اليبع : أى حيث جرى فيه الحلاف (قوله فأمكن تنزيل النص عليها ) وهو قوله و إنما البيع من تراض ، فحمل على اليبع المعروف لهم ولو بالمعاطاة عند من يقول بها (قوله ويقيفه ) هو وفضح فيها له ناظر ، أما ما لا ناظر له كن أحيا مواتا بقصد المسجدية فإن ما أحياه يصير مسجدا ولا ناظر له ، فإذا أهد له آلة قبل الإحياء ثم بن بها فيه يتبين أنه ملكها من حين الإصاد اله حج بالمنى : أى وأما ما أعده بعد الإحياء لنحو ترميمه أو إكمال بنائه ويزول ملكه عن الآلة باستقراره في علمه اللغ ، ثم ماذكر من أن المسجد قد يكون لا ناظر له ظاهر فيمن شرع في إحياء مسجد في موات فإنه قبل تمام الإحياء لم يثبت له حكم المسجدية فلاناظرله ، أما بعد تمام الإحياء فيكون ناظره الحاكم (قوله يمكن حله ) معشد (قوله المبلحد في ذلك ) أى أنه يصير وقفا بغض البناء في الموات (قوله لميني به زاوية ) واشهر هوا في الواوية أيا بالمسجد في في أما هم أوارية ) واشهر هوا في الواوية أيا

ادعاء متع الظهور (قوله ويزول ملكه عن الآلة النح ) هو من كلام الكفاية أيضا تبعا للماوردى ، ويدل طله ما يأتى في الشارح فكان الأولى تأخير قوله كما قاله في الكفاية النح عنه (قوله واعتراض القسولي والبلقيني النح)(١) نيس فيا رأيته من نسبخ الشارح فلما خير ، ولعله سقط من الكتبة ، وعبارة التحفة : واعترض القسول والبلقيني ماذكره آخرا بأن الذي ينبغى توقف ملك للآلة التي يمصل ماذكره آخرا بأن الذي ينبغى توقف ملك للآلة التي يمصل بها الإحياء ، وإذا تصلو بها الإحياء ، وإذا تصلو الناظر حينظ اقضر الفرودة أن ماسيمير مسجداية إلا بعد أن يوجد من البناء مانحصل به الإحياء ، وإذا تصلو الناظر حينظ اقضر الفرودة أن ماسيمير مسجدا يتين أنه ملك تلك الآلة بمجدد قوله ، فا قاله : أى الماوردى صحيح لا غبار عليه انتهن (قوله ماذكره آخرا) يعفى صاحب الكفاية تبعا للماوردى وقوله آخرا : أى قوله مثلم عين على منافراض المقدد لقوله وغيرهما ، وحينئذ فقوله يمكن على هي للا يمكن خياه الروياني لا الاحتراض غيرهما ، وحينئذ فقوله يمكن حله أيما هو كلام الروياني لا الاحتراض المقدد للله

<sup>(</sup>١) (قول الهش تولداهبر انس القمولى والبلقين الغ) والقولتتان بعدها ليس موجودا بنسخ الشرح الى بأيدينا الدحصحه

أما الأخرس فيصح بإشارتموأما الكاتب فبكتابته مع النية (وصريحه)ما اشتق من لفظ الوقف، نحو (وقفت كذا) على كذا (أو أرضى) أو ما اشتق منها كأمالاكي على كذا (أو أرضى) أو ما اشتق منها كأمالاكي حسن عليه ( صريحان على الصحيح ) فيهما لاستهارهما حين على والتحبيس أي ما اشتق منها كأمالاكي حسن عليه ( صريحان على الصحيح ) فيهما لاستهارهما كانشهار الوقف ، والثانى أنهما كنايتان لعدم اشهارهما كانشهار الوقف ، وقال الخلاف في هذه مع صراحة أرضى موقوقة بلا خلاف لأن فيا خلافا أيضا ، وعلى علمه فوقوقة ) ولا يشكل ذكر الخلاف في هذه مع صراحة أرضى موقوقة بلا خلاف لأن فيا خلافا أيضا ، وعلى علمه فوقوقة على الأكول وقعت مقصودة ، وفي الثالثة وقعت تابعة فضمت صراحها أو مسبلة أو عبسة أو صلحة حبس أو حبس عرم أو صلحة ثابته أو بنئة كما كانه ابن خيران أولا تورث (أو لاتباع ولا توهب) الواوه منا بمعني أو ، حبس عرم أو صلحة في المسمود على المستحدق مع هذه القرائل لا يحلل من وجرم به ابن قون ، ومن ثم كان هذا صريحا يغيره ، وإنما لم يكن قوله لا لفظ المستحدق عليه من ينونة محرة لأن لفظ التصدق عليه . وقبل لاتكن صدة عرب الطلاق كالتحريم بالفسخ بنحو رضاح ، والثاني كناية لاحيال تأكيد لمك المقتود من القرف المناف عرف به ( وإن نواه ) نردده بين صدقة ( وقوله تصدقت فقط ليس بصريح ) في الوقف ولا كتابة فلا يحمل وقف به ( وإن نواه ) لردومة كأصلها وصوبه الزركشي ، ويحصل الوقف به لظهور اللفظ حيائلة في بكلانه في المفعاث كناه هو ظاهر الوضة وينوى الوقف ) للمفاف كناه هو ظاهر الوضة عيالدة في بكلانه في المفاف عيناه من المقاف المنظور اللفظ حيائلة في بكلانه في المفاف المناف ال

ترادف المسجد وقد ترادف المدرسة وقد ترادف الرباط فيممل فيها بعرف علها المطرد وإلا فيعرف أقرب على إليه المداود والا فيعرف أقرب على إليه كما كان المدون المدرسة في المدون المداون المدون المداون المدون المداون المدون المداون المدون المداونين بعرف علمة الزاوية دولو لم يقصد الآخد عملا العبرة بعرف علمة الزاوية دولو لم يقصد الآخد عملا بعينه حال الأخد لبناء الزاوية حتى يصح ذلك ويتخبر في الهل المدى بينى فيه أو لابد من المنبين ؟ فيه نظر ، ولا يبعد الصحة توسعة في النظر بلحية الوقف ما أمكن ، ثم لو بتى من المدراهم التي أخداها لما ذكر شيء بعد المنابعة على المنابعة الموقف ما مايعرف له من المصالح ، وفي مع على حج : فرع : في نتازى السيوطي مانصه . وسطح المنابعة ا

هوالمبتنداً (قوله حيس عليه ) لعله يضم الحاء والياء جما لحبيس حتى يناسب التفسير قبله (قوله مع صراحة أرضى موقوفة بلا خلاف) أى مع ذكره صراحة ذلكبلا خلاف حتى يلاقى الجواب بأن فيها خلافا أيضا على مافيه ، وإلا فكيف يسلم أنه لا خلاف فيها ثم يدعى فيه الحلاف (قوله لاحياله غير الطلاق) والقياس حيثلاً أنه إذا لم يدع الطلاق يمتع عنها مؤاخلة له بإقواره ثم يستفسر وأنه لايقبل تفسيره بغير الثلاقة المذكورة

إلى معين ولو جماعة لايكون كناية في الوقف وإن نواه ، ، إذ هو صريح في التمليك بلا عوض ، فإن قبل وقبضه ملكه وإلا فلا ، ونقل الزركشي عن جمع أنه مني نوى به الوقف كان وَقَفَا فيها بينه وبين الله تعالى ( والأصح أن قوله حرمته أو أبدته ليس بصريح) لعدم استعماله مستقلا بل مؤكدكما مرفيكون كناية لاحيَّاله وإتيانه بأو لَدفع إيهام أن أحدهما ليس بكناية . والثاني أنهما صريحان لإفادتهما الغرض كالتحبيس والتسبيل (و ) الأصح وإنّ نازع فيه الأسنوي ( أن قوله جعلت البقعة مسجدًا ) من غير نية صريح حينئذ ( تصير به مسجدًا ) ولو لم يأت بشيء مما مر لأن المسجد لايكون إلا وقفا . والثاني لاتصير لأنه وصفها بما وصفها الشارع بقوله ٥ جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا » والخلاف عند الإطلاق ، فلو نوى به الوقف أو زاد لله صار مسجدًا قطعًا ، والظاهر كما ألهاده الشيخ أنه لو قال أذنت في الاعتكاف فيه صار مسجدا لأن الاعتكاف لايصح إلا في مسجد بخلاف الصلاة ، وينبغي أن صيرورته مسجدًا بذلك إنما هو لتضمن كلامه الإقرار به لا لكون ذلك صيغة إنشاء لوقفه حتى لو لم يوجد منه صيغة لذلك لم يكن وقفا باطنا (و ) الأصبح ( أن الوقف على معين ) واحد أو أكثر ( يشترط فيه قبوله ) إن كان أهلا ، وإلا فقبول وليه عقب الإيجاب أو بلوغ الحبر كالهبة والوصية ، إذ دخول عبن أو منفعة فيملكه قهرا بغير الإرث بعيد ، وهذا هوالذي محمحه الإمام وأثباعه وعزاه الرافعي في الشرحين للإمام وآخرين ، وصحه في المحرّر ، ونقله في زيادة الروضة عنه مقتصراً عليه ، وهو المعتمد وإن رجع في الروضة في السرقة عدم الاشتراط نظرا إلى أنه بالقرب أشبه منه بالعقود ، ونقله في شرح الوسيط عن النص . وانتصر له جمع بأنه هو الذي عليه الأكثرون واعتمدوه ، وعلى الأوَّل لايشترط قبول منَّ بعد البطن الأوَّل بل الشرط عدم الرَّدُ وإن كان الأصح أنهم يتلقون من الوا قف ، فإن ردوا فنقطع الوسط ، فإن رد الأوَّل بطل الوقف ، ولو رجع بعد الرد لم يعدُّ له ، وعلم منه أنه لو رد بعد قبوله لم يوثر ، ولو وقف على ولنه فلان ومن يحدث له من الأوَلاد ولم يقبل الولدئم يصح الوقف خلافا لبعضهم ، ولا يشترط قبول ورثة حائزين وقف عليهم مورّثهم مايني

تصد كت ونحوه ، وقوله إذ هو صريح معتمد ، وقوله كان وقفا الغ معتمد (قوله صار مسجداً) قضية قوله صار المسجداً ) قضية قوله صار المسجداً ، ومن ثم بحث فيه الشارح بما سياتي (قوله في الاعتكاف ) أى أو في صلاة الشجية فيه ( قول يشترط فيه قبوله ) ومن ثم بحث فيه الشارح بما سياتي ( قوله في الاعتكاف ) أى أو في صلاة الشجير إلا المسجد المواقع المستوال المستوال

<sup>(</sup>قوله ولا يشترط قبول ورثة حائزين) الظاهرأن هذا وما بعده في الوقف بعد الموت كما يدلى عليه السيلق فليراجع .

به الثلث على قدر أنصبائهم فيصح ، ويلزم من جههم بمجرد اللفظ قهرا عليهم لأن القصد من الوقف دوام الثواب للواقف فلم يملك الوارث ردَّه . إذ لاضرر عليه فيه . ولأنه يملك إخراج الثلث عن الوارث بالكلية فوقفه عليه أولى . ولو وقف جميع أملاكه كذلك ولم يجيزوه نفذ في ثلث التركة قهراً عليهم كما مر ، وأفتى ابن الصلاح بأنه لو وقف على من يقرأ على قبره بعد موته فمات ولم يعرف له قبر بطل وقفه . وخرج بالمعين الجهة العامة وجهة التحرير كالمسجد فلا قبول فيه جزما ولم ينب الإمام عن المسلمين فيه بخلافه في نحو القود لأن هذا لابد له من مباشر . ولو وقف على مسجد لم يشترط قبول ناظره بخلاف ماوهب له ( ولو رد ) الموقوف عليهم أو بعضهم الوقف ( بطل حقه ) منه ( شرطنا القبول أم لا ) كالوصية . نعم لو وقف على ولده الحائز مايخرج من الثلث لزم ولم يبطلحقه برده كما مر . ولما تمم الكلام على أركانه الأربعة شرع في ذكر شروطه . وهي : التّأبيد . والتنجيز وبيان المصرف . والإلزام ، فقال ( ولو قال وقفت هذا ) على الفقراء أو على مسجد مثلا (سنة ) مثلا ( فباطل ) وقفه لفساد الصيغة . إذ وضعه على التأبيد وسواء فىذلك طويل المدة وقصيرها . نع ينبغي أن يقال لو وقفه على الفقراء ألف سنة أو نحوها بما يبعد بقاء الدنيا إليه صح كما بحثه الزركشي كالأذرعي لأن القصد منه التأبيد دون حقيقة التأقيت . ولا أثر لتأقيت الاستحقاق كعلى زيد سنة ثم على الفقراء . أو إلا أن يولد لى ولدكما نقله البلقيني عن الحوارزي . وجرم به ابن الصباغ وجرى عليه في الأنوار . ولا للتأفيت الضمني في منقطع الآخر المذكور في قوله ﴿ وَلُو قَالَ وَقَفْتَ عَلَى أُولَادَى أَوْ عَلَى زَيْدَ ثُمَّ نسله ﴾ أو نحوهما مما لايدوم ولم يَزد على ذلك ﴿ فالأظهر صمة الوقف ) لأن مقصوده القربة والدوام فإذا بين مصرفه ابتداء سهل إدامته على سبيل الخير ( فإذا انقرض المذكور ) أو لم تعرف أرباب الوقف ( فالأظهر أنه يبقى وقفا ) لأن وضع الوقف الدوام كالعتق ولأنه صرفه عنه فلا يعودكما لو نذر هديا إلى مكة فرده فقراؤها . والثانى يرتفع الوقف ويعود ملكا للزاقف أو إلى ورثته إن كان مات . لأن بقاء الوقف بلا مصرف متعدر ، وإثبات مصرف لم يذكره الواقف بعيد فتعين ارتفاعه ( و ) الأظهر ( أن مصرفه

يبطل إذا مات ولم يعلم له قبر . ومفهومه أنه إذا علم له قبر بعد الموت استمرت الصحة وقد تقدم في كلامه البطلان في الوقف على القوامة على رأس قبره أو قبر أيه الحتى فلينها ، وفي حج بعد حكاية هدا عن ابن الموقف على القوامة على أنه بأنى تضميل في مسئلة القراءة على القبر فاطم ، ثم قال : ولو ركان الوقف متقطع الأول كوفقته هلى من يقرأ جلى قبرى أن خرج على قبر أنه وأبوه حتى ، خبلات وقته الآن أو بعد موتى على من يقرأ على قبرى بعد موتى فإنه وصبة ، ويأن خرج من الثلث أو أجبر وصوت قبره صبح وإلا فلا اه . فيحمل قبر ل الشارح هنا بأنه لو وقت على من يقرأ على قبرى يعدم وقى فيصع ، بعد موتى فإنه وصبة ، وإن خرج بعالى على الموسى به (قوله ولو وقف على صبحه) وينبغى أن نئله الراط ورويده ما سبقاً في قبل الشارح هنا بالموسى به (قوله ولو وقف على صبحه) وينبغى أن نئله الراط والموسمة والمقبرة لمنا المؤلسل في حياته الواقف كالفوائد الخاصلة من الموسى به (قوله ولو وقف على صبحه) وينبغى أن نئله الراط والموسمة والمقبرة لمناهم المستجد في تحرن الحق فيها ، إلا أن يقال : الوقف لكون المقصود منه القربة المفشة نظروا لما يقصد من الفظ دون مداوله (قوله فإذا لم (ا) يبين مصرفه ) أى جميع مصرفه بل اتصرعل أوله . أما لولم لما يقصد من الفظ دون مداوله (قوله فإذا لم (ا) يبين مصرفه ) أى جميع مصرفه بل اتصرعل أوله . أما لولم لما يقصد من الفظ دون مداوله (قوله فإذا لم (ا) يبين مصرفه ) أى جميع مصرفه بل اتصرعل أوله . أما لولم لما يقدل المستمنا الآنى ولم ولا القصر على وقفت فالأظهر بطلانه (قوله لمؤدة الم ده) فلا

<sup>(</sup>١) (قول الحشي قوله فإذا لم يهين الغ ) ليس في النسخ التي بأيدينا الدمصحم.

أقرب الناس ) رحماً لا إرثا فيقدم وجوبا ابن بنت على ابن عم . ويؤخذ منه صمة ما أفتى به العراق أن المواد بما ق كتب الأوقاف ثم الأقرب إلى الواقف أو المتوقى قرب الدرُّجة والرحم لا قرب الإرث والعصوبة فلا ترجيح بهما في مستويين في القرب من حيث الرحم والدرجة ، ومن ثم قال : لم يرجع عم على خالة بل هما مستويان ويعتبر فيهم الفقر ، ولا يفضل الذكر على غيره فيما يظهر ( إلى الواقف ) بنفسه ( يومُ انقراض المذكور ) لأن الصدقة علىٰ الأقارب أفضل القربات ، فإذا تعذر الرد للواقف تعين أقربهم إليه لأن الأقارب مما حثّ الشرع عليهم فى جنس الوقف لحبر أنى طلحة ۽ أرى أن تجعلها فى الأقربين ۽ وبه فارق عدم تعينهم فى نحر الزكاة على أن لهذه مصرفا عينه الشارع بخلاف الوقف ، ولو فقدت أقاربه أو كانوا كلهم أغنياء صرف الربع لمصالح المسلمين كما نص عليه البويطيّ في الأولى ، أو إلى الفقراء والمساكين على ماقاله سليم الرازى وابن الصباّغ والمتولى وغيرهم ، أو قال ليصرف من غلته لفلان كذا وسكت عن باقبها فكذلك ، وصرّح فى الأنوار بعدم اختصاصه بفقراء بلد الوقف بخلاف الزكاة . أما الإمام إذا وقف منقطع الآخر فيصرف للمصالح لا لأقاربه كما أفاده الزركشي وهو ظاهر (ولوكان الرقف متقطع الأولكوقفته على من سيولد لى) أو على مسجد سيبني ثم على الفقرا ءمثلا (فالمذهب بعلانه ) لتعذر الصرف إليه حالاً ومن بعده فرعه . والطريق الثاني فيه قولان : أحدهما الصحة ، وصححه المصنف فى تصحيح التنبيه . ولو لم يذكر بعد الأوّل مصرفا بطل قطّعا لأنه منقطع الأوّل والآخر . ولو قال وقفت على أولادي ومن سيولد لي على ما أفصله ففصله على الموجودين وجعل نصيب من مات منهم بلا عقب لمن سيولد له صح ، ولا يؤثر فيه قوله وقفت على أولادى ومن سيولد لى لأن التفصيل بعده بيَّانُ له (أو) كان الوقف ( منقطع الوسط ) بالتحريك ( كوقفته على أولادى ثم ) على ( رجل ) مبهم . وبه يعلم أنه لايضر تردد في صفة

يعود للنافر (قوله ريواخد منه صمة الغ) مثله في حج بالحرف (قوله بل هما مستويان) وقضيته أن الأخ الشقيق والأخ للأب مستويان لكن ١ (قوله فكالمك) أى كمنقطع الآخر ، وظاهره أنه ولو كان المعين الصرف في الطبقة الأولى يكون متقطع الأول فها زاء على من مياه بل يصرف لأكرب رحم الواقف تبعا للمعين.

[ فرح ] فى الزركشى لو وقف على الأقارب اختص بالفقير منهم أيضًا خلاف الوقف على الجيران اهسم على منهج . ولم يبين ما المزاد بالجيران هنا ، والأقرب حمله على ما فى الوصية لمشابة الوقف لها فى التبرع ( قوله و هو ظاهر ) ولعل وجهه أن ما وقفه الإمام منى على النظر لما فيه مصلحة المسلمين ، فحيث انقطع من وقفه عليهم لخصوص مصلحة تتعلق به ككونه عالما رجع إلى عموم مصلحتهم لا لأقاربه ، وهذا ظاهر فها وقفه الإمام من بيت الممال ، أما ما وقفه من مال نفسه فيفهى أنه كغيره فى الصرف لأقاربه ( قوله بالتحريك ) أى على الأقصح

( قوله بنفسه ) أو بوكيله بين به أن المراد من له الوقف لا من تعاطى الوقف كالوكيل ( قوله وصرح فى الأنوار ) أى بناء على القول الثانى ( قوله فيصرف للمصالح لا لأقاربه ) أى إذا كان الوقف من أموال بيت المــال كما هو ظاهر (قوله أنه لايضر تود، ) أى فى عبارة الواقف بأن كانت مترددة بين أمرين ، وهناك من القرائن مايدل على

<sup>(</sup>١) (قرله لكن) بيش بخد أن النسخ التي بأيدينا إله .

أو شرط أو مصرف دلت قرينة قبله أو بعده على تعينه إذ لايتحقق الانقطاع إلا مع الإبهام مزكل وجه (ثم الفقراء فالمذهب صحته ) لوجود المصرف حالا ومآلا ، و مصرفه عند الانقطاع كمصرف منقطع الأخر . لكن محله إن عرف أمد انقطاعه ، فإن لم يعرف كرجل صرف بعد موت الأول لمن بعد المتوسط كالفقراء كما أفاده ابن المقرى . وإطلاق الشارح ككثير محمول على ذلك ( ولو اقتصر على ) قوله ( وقفت ) كذا ولم يذكر مصرفا أو ذكر مصرفا متعذر ا كوقفتُ كذا على جماعة ( فالأظهر بطلانه ) وإن قال لله لأن الوقف يقتضي تمليك المنافع فإذا لم يعين متملكا بطل كالبيع ولأن جهالة المصرف كعلى من شئت ولم يعينه عند الوقف أو من شاء الله يبطله فعدمه بالأولى . وإنما صع أوصَّيت بثلثي ولم يذكر مصرفا حيث يصرف للمساكين القائل به مقابل الأظهر هنا لأن غالب الوصايا لهم فحملً الإطلاق عليه ، ولأنها أوسع لصحبها بالمجهول والنجس ، وما بحثه الأذرعي من أنه لو نوى المصرف واعترف به صمع مردو دكما قاله الغزى بأنَّه لو قال طالق ونوى زوجته لم يصمع لأن النية إنما تؤمر مع لفظ يحتملها ولا لفظ هنا يدلُّ على المصرف أصلا ، ويؤخذ منه أنه لو قال في جماعة أو واحد نويت معينا لا يصبح قيل وهو متجه (ولا يجوز ) أى لايحل ولا يصح ( تعليقه ) فيها لايضاهي التحرير ( كقوله إذا جاء زيد فقد وقفت ) كذا على كذا لأنه عقد يقتضى نقلا لله تعالَى أو للموقوفّ عليه حالاكالبيع والهبة ، أما ما يضاهيه كجعلته مسجدا إذا جاء رمضان فالظاهر صحته كما ذكره ابن الرفعة ، ومحل ذلك مالم يعلقه بالموت ، فإن علقه به كوقفت دارى بعد موتى على الفقراء فإنه يصح ، قاله الشيخان ، وكأنه وصية لقول القفال لو عرضها للبيع كان رجوعا ، ويفرق بينه وبين المدبر بأن الحق المتعلق به وهو العتق أقوى ، فلم يجز الرجوع عنه إلا بنحو البيّع دون نحو العرض عليه ، ونقل الزركشي عن القاضي أنه لو نجزه وعلق إعطاءه للموقوف عليه بالموت جاز كالوكالة ، وعليه فهوكالوصية أيضا فها يظهر ﴿ ولو

ويجوز فيه الإسكان (قوله دلت قرية) في عبارة الواقف (قوله قبله ) أى قبل مائيه البردد (قوله وإن قال قف )
لا يصح قبل وهو منجه ) عبارة حج قبل وهو منجه اه . والمواد منها ظاهر ، أما ما ذكره الشارح فلم يظهر المواد
لا يصح قبل وهو منجه ) عبارة حج قبل وهو منجه اه . والمواد منها ظاهر ، أما ما ذكره الشارح فلم يظهر المواد
لا يصح قبل وهو منجه ) عبارة حج قبل وهو منجه اه . والمواد منها ظاهر ، أما ما ذكره الشارح فلم يظهر المواد
أن يقال : إنه لما لم يكن فيه تعيين كان كما لو قال وقلت واحد عشمل لما نواه وهو منتفى الصحة ، اللهم إلا
أن يقال : إنه لما لم يكن فيه تعيين كان كما لوقال والمن والما من قولم وأن ما سيحدث فيه
فيكون ماذكر مناه (قوله ولا يجوز تعليقه النع) ومن ذلك مايقع في كتب الأوقاف من قولم وأن ما سيحدث فيه
من البناء يكون وقفا فإنه لا يصح لعدم تنجيز و قفيته وهو باق على ملك المباقى ولو كان هو الواقف ، لكن سيأتى
بعد قول المصنف بل يشترى بها عبدا الغ أن ما يبنيه من ماله أو من ربع الوقف في الجدران الموقوفة يصير وقاب
بالمبناء بلهة الوقف (قوله أما ما يضاهم) عبارة الروض : فيصح مؤبدا كما لوذكونه شرطا فاساء أبها لإمام
وتبعه غيره اه . وقضية ذلك استثناء مايضاهي التحرير أيضًا مما سيأتى في قوله ولو وقف مشرط الحيار بها طالها على الصحيح اله سم على حج .

إرادته أحدهما وليس المراد تردد الواقف لأنصانع من صمة الوقف( قوله فإن لم يعرف كرجل ؟ أى اللـــى هوصورة المتن ، ومثال مايعرف أمد انقطاعه كأن يقول على أولادى ثم عل عبد زيد ثم على الفقراء ( قولة كوقفت كلما على جماعة ) أى ولم ينو معينا كما يعلم مما يأتى قريبا ( قوله قاله الشيخان وكأنه وصية ) قالمالشازح في شرحه لهيمية والحاصل أنه يصبح ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفي عدم صوفه وقف) شيئا (بشرط الخيار ) له في الرجوع هنه ، أو في بيعه من شاه ، أو في تغيير هي ءمته بوصف ، أو زيادة أو نقص ، أو نمو ذلك ربيلة الوقف (على الصحيح ) لما هر أنه كاليبع والحبة ، وفارق العتن حيث لم يفسد بالشروط الفاسدة ، كما أقاله القفال واعتمامه السبكي ، بل قال إن خلافه غير معروف بأنه مبني على السرايه للشوف الفارع إليه ، ومقابل المصحيح يصح الوقف ويلغو الشرط كما لو طلق على أن لا رجعة له (والأصح أنه للشروف الفارع بشرط أن لايوجر ) أو أن الموقوف عليه يضم (أثاني لايوجر ) أو أن الموقوف عليه يسخن فيه بنفسه ( اثاني في غير حالة الفمرورة الشرط ) كسائر شروطه التي لاتخالف الشرع و ذلك لما يه بمنكن فيه بنفسه ( اثاني في غير حالة الفمرورة الشرط ) كسائر شروطه التي لاتخالف الشرع و ذلك لما يه بمن مناف الشارع المناف الشرع فيه إلا على وجه عالف لملك فيجم رئان المنافع أن الإبيد تعطيل وقفه ، ولو انهمت الله الشروط عدم إجارتها إلا مقدار كاما ولم مكن عارتها إلا بجارتها أكثر من نلك أو جرت بقدر مايني وانفرط منه الاستئناف كما أنفي به ابن الصلاح ، وخالفة تلمياه ابن رزين وأتمة عصره فجوزوا ذلك في عقد غير معول عليه ، لأن غرض الواقف بالمواحية الموضوة المعاملة با روين بعض الشراح لانجوز إجارته ماة طويلة لأجل عمارته لأن بها ينفسخ الوقف بالكلية كما يقم بمكة غير ممول عليه ، لأن غرض الواقف بالماشفة ) وزاد إن انقرضوا فللمسلمين مثلاً أو لم بزد شيئا ( اختص جم) أي والمراح في المرح وغيره فلا يصلي ولا يعتكف به غير هر حاية لغرضه وإن كره هذا الشرط والذاتي لاغض الته علم هدائل في المور وغيره فلا يصلي ولا يستكف به غير هر حاية لغرضه وإن كره هذا الشرط والذاتي لاغضى التي عقد المنافقة كما في المحرو وغيره فلا يصلي ولا يستكف به غير هر حاية لغرضه وإن كره هذا الشرط والذاتي لاغضى المواحدة المنافقة كما في المؤرد وغيره فلا يصلي ولا يستكف به غير هر حاية لغرضه وإن كره هذا الشرط والذاتي لاغضى والمعتكاني المقرط و هذه المنافعة على المؤرد وغيره فلا يصلي ولا يستكف به غير هر عابة لغرضه و ما المالم المنافعة على المناف

[ فرع ] وقع السوال في الدرس عما لو قال وقفت دارى كوقف زيد هل يصح الوقف أو بيطل ؟ فيه نظر ، والجواب عنه بأن الظاهر أن يقال فيه : إن علم شروط وقف زيد قبل قوله ذلك صحح الوقف وإلا فلا ء نظر ، والجواب عنه بأن الظاهر أن يقال فيه : إن علم شروط وقف زيد قبل قوله ذلك صحح الوقف وإلا فلا ء ويتمال محمته مطالعاً ، وفي حالة جهله بيحث عنه لأنه معين في الراقع . فإن عرف فالماك ولا تبين البطلان ، قالول والحد من بالغير اجمع . وقول مم : فيصح موبها : أى من الآن (قوله وخرج بغير حالة الضرورة ) يونخط منه أنه لو وجد من يأخله بغون أجوا الملل والمحالية والمواقف عنها الجواز في الجادة أنه لو وجد من يأخله بغون أجوا الملل ويا فق شرط الواقف عدم الجواز أيضا رعاية لشرط الواقف فيهما (قوله فجوز واذ الك ) معتمد (قوله وإن كوه هذا الشرط ) في قائل المحالي المسجد الموقوف على معينين على يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليم ؟ نقل الأسنوى في الألفاز أن كلام القفال في قناويه يوهم المنع من عنه ما يأذن الموقوف على المحفوف على المخاطم على ألم الموقوف على المخطوف على المحبد الموقوف على المخطوف على المحفوف على المحبد الموقوف على المخاطم على تحديل عمينين على يحوز لغيرهم لمنع معينة كل يد وعمر وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فائن جاز المنحول ولو أذن نم الموقوف عليم ، فإن صرح الواقف بمنع مدخول والمنقبة والسووقية علاف ألبة ، وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد والملاسة والرباط كان المرات في عمره الموقوف على مدرسة الهزم مانوطه الواقف اله . وتقدم في إحياد ألم المرقوف المناد المناسة والمن ما يلم وضع من رباط سبل أو فقيه إلى مدرسة المغ مانصة المغن المنم والمنه : ولغير أمل

للوارث وسيكم الأوقاف ف تأييده وعدم بيعه وهبته وإرثه ( قوله لما مر أنه كالبيع ) لعل المواد أنه كالمبيع فىمطلق حدم تبوله للشرط ، وإلا فقد مر أن البيع لايبطل باشتراط الحيار

المسجد بهم لأن جعل البقعة مسجدا كالتحرير فلا معنى لاختصاصه بجماعة ولو خص المقبرة بطائفة اختصت بهم عند الأكثرين كما قاله الإمام ، ولوشفله شخص بمتاعه لزمته أجرته وهل تكون لهم الأقرب لا لأنهم ملكوا الانتفاع به لا المنفعة ، ولو انقرض من ذكرهم ولم يذكر أحدا بعدهم ، فالأوجه كما بحثه الأسنوى انتفاع ساثر المسلمين به لأن الواقف لايريد تعطل وقفه وليس أحدمن المسلمين أولى به من أحد( كالمدرسة والرباط) والمقبرة إذا خصصها بطالفة فإنها تختص بهم قطعا لأن النفع هنا عائد إليهم ، بخلافه ثم فإن صلابهم في ذلك المسجد كفعلها فى مسجد آخر (ولو وقف على شخصين) كهذين (ثم الفقراء) مثلاً (فمات أحدهما فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر ﴾ لأن شرط الانتقال إلى الفقراء انقراضهما جميعًا ولم يوجدوا إذا امتنع الصرف إليهم ، فالصرف لمن ذكره الواقف أولى . والثاني يصرف إلى الفقراء كما يصرف إليهم إذا ماتا ، ومحل الحلاف مالم يفصل ، وإلا بأن قال وقفت على كل منهما نصف هذا فهما وقفان كما ذكره السبكي فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر بل الأقرب انتقاله للفقراء إن قال ثم على الفقراء ، فإن قال ثم من بعدهما على الفقراء فالأقرب انتقاله للأقرب إلى الواقف . ولو وقف عليهما وسكت عن يصرف له بعدهما فهل نصيبه للآخر أو لأقرباء الواقف ؟ وجهان أوجههما كما أفاده الشيخ الأوّل وصححه الأذرعي ، ولو رد أحدهما أو بان ميتا فالقياس على الأصح صرفه للآخر ، ولو وقف على زَيد ثم عمرو ثم بكر ثم الفقراء فمات عمرو قبل زيد ثم مات زيد قال المساوردى والروياني : لا شيء لبكر وينتقل الوقف من زيد إلى الفقراء لأنه رثبه بعد عمرو وهمرو بموته أولا لم يستحق شيئا فلم يجز أن يتملك بكر عنه شيئا وقال القاضى فى فتاويه ; الأظهر أنه يصرف إلى بكر لأن استحقاق الفقراء مشروط بانقراضه ، كما لو وقف على ولده ثم ولد ولده ثم الفقراء فمات ولد الولد ثم الولد يرجع للفقراء ، وبوافقه فتوى

المدرسة مااعتيد فيها من نحو نوم بها وشرب وطهير من مائها مائم ينقص المداء عن حاجة أهلها على الأوجه اه . وكأن هذا فيها إذا لم يشرط الاختصاص مجلاف ما تشهر عن السيوطى ، أو هذا فيها اعتبد وذاك في غيره فليحرر . وحبارة العياب : وإن شرط في وقف المسجد في الحياء الموات (قوله ولو حص المقبرة بطالغة المخ) معتمد ، وعليه فلا ينافى مائتمه في إحياء الموات (قوله ولو حص المقبرة بطالغة المخ) معتمد ، وعليه فلا ينافى مائتمه بطالغة المخ) معتمد ، وعليه فلا دفن بها أخير من المسجد في أحياء الموات (قوله ولو حص المقبرة بطالغة المخ) من التخصيص مالو اعتاد أهل بلد دفنا بمحل فيمتنع على غير أهله المدنى فيه أو يعمير مقبرة من غير اختصاص بأحد؟ فيه نظر ، والأقرب الثانى لأعد المتصاص بالله أزال ملكه عنه ، وعبرد المادة إنما القصات جواز المائل أن المائل عنه مناه المسلم فيه حقا فهو كالمساجد التي المقصوص بطالغة (قوله المائلية المنافية المنافية المنافية ولمنافية المرب المنافية المائل الواقفها بأحد فكل من سبق إلى على منه نهو آخريه به (قوله إلى الواقف) أي ويكون كشفطه الوسطد (قوله الم بحراله فيله الواقها بأحد فكل من سبق إلى على منه نهو آخريه به (قوله الم الوالة المنافية الغرافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية القواعد التي بنيا علها كلامهما (قوله الم إلى الواقف) المنام مائقت في كامتمد

<sup>(</sup> قوله فليهما تمختص بهم قطعا ) هذا ينافى ماقدمه قريبا من نسبته للأكثرين ، وهو تابع فيها ذكره هنا من القطع ٨٤ - نهاية العاج - ه

البغوى فى مسئلة حاصلها أنه إذا مات واحد من ذرية الواقف فى وقف الترثيب قبل استحقائه لدقف لحجبه بمن فوقه يشارك ولده من بعده عند استحقاقه ، قال الزركشى : وهذا هو الأقرب ، ولو وقف على أولاده فإذا انقرض أولادهم فعلى الفقراء فالأوجه كما صححه الشيخ أبو حامد أنه مقطع الوسط لأن أولاد الأولاد لم يشرط لم شيئا وإنما شرط أنقراضهم لاستحقاق غيرهم ، واعتار ابن أبى عصرون دخولهم وجعل ذكرهم قرينة على استحقاقهم واختاره الأذرعى .

## (فصل) في أحكام الوقف اللفظية

( قوله وتفت على أولادى وأولاد أولادى يقتضى التسوية بين الكل) فى الإعطاء وتعدالمعلى لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب خلافا للمبادى وإن نقله المباوردى عن أكثر الأصحاب ، ورد" بأنه شاذ" وبفرض ثيوته فحله فى واو غيرد العطف ، أما الواردة للتشريك كما فى \_إنما الصدقات الفقراء والمساكين \_فلاحلاف أنها ليست للترتيب ( وكما ) يسوى بين الجميع (لو زاد مانتاسلوا أو بطنا بعد بطن) أو نسلا بعد نسل لاقتضائه التشريك لأنه لمزيد التصعيم ، وهذا ما صححه فى الروضة تبما للبغوى وهو المعتمد ، ومثله مانتاسلوا بطنا بعد بطن محلافا للسبكى ،

( قوله عند استحقائه) وذلك عند صيرورته هووبقية أهل الوقف في درجة واحدة وذلك يعد موت أعمام ولد الولدالملذكورنيشارك أولادهم لكون الجديع صاروا في درجة واحدة ،ولا شيء له مع وجود الأعمام عملا بقول الواقف الطبقة العلما تحبيب الطبقة السفل ، وقوله وهذا النح معتمد ( قوله أنه متقطع الوسط ) أى فيصرف بعد الأولاد إلى أقرب رحم الواقف إن كان غير أولاد الأولاد ، فإن لم يكن ثم غيرهم أنحلوا من حيث إنهم أقرب رحم الواقف لا من حيث إنهم موقوف عليهم .

#### (فصل) في أحكام الوقف اللفظية

(قوله الفقطية) أى التي هي مدلول اللفظ (قوله تقتضي النسوية) أى ثم إن زاد على ماتناسلوا كان للتعميم في جميع أولاد الأولاد وإلاكان متقطع الآخر بعد البطنين الأولين كما ياتى في قوله وظاهر كلام المصنف كالروضة وأصلها الخز (قوله ليست الترتيب) أى بل هي التسوية وما هنا منه (قوله ومثله) أى مثل ماذكر من قوله ماتناسلوا أو بعلنا بعد بعلن مالو جمع بينهما (قوله خلافا للسبكي) أى حيث قال إنه إذا جمع بين قوله ماتناسلوا ، وقوله بعلنا بعد بعلن كان الترتيب . لايقال : ماذكره السبكي هو عين قول الشارح وقيل المزيد فيه الخ . لأنا نقول : هذا المحكى بقيل مصور بما إذا اقتصر على بطنا بعد بعلن وهذا فيا لو جمع بينها وبين ماتناسلوا ، هذا وعتمل أن المراد بما ذكر مخالفة السبكي في بطنا بعد بعلن مواء ضم إليها ماتناسلوا أولا ، وهذا مقتضي كلام شرح المنج حيث قال :

المتولى ، وفيا قدمه من نسبته للأكثر بن للإمام (قوله يشارك ولنده من يعده ) أى ممن هو فى درجة الولد ، وقوله عند استحقاقه : أى عند دخول وقت استحقاقه بانقراض من فوقه ، ولا يمنعه ترتب استحقاقه على استحقاق أبيه الذى تضمنه كلام الواقف وهو لم يستحق .

> ( فصل ) فى أحكام الوقف اللفظية ( قوله وهذا ماصحه فى الروضة ) يعنى فى بطنا بعد بطن خاصة

وقيل المزيد فيه بطنا بعد بطن بعد بطن فترتيب ، وعلى الأول ففارق ماهنا ما يأتى في الطلاق أن طلقة بعد أو بعدها طلقة أو قبل الوقيق من موطوءة وثنان متعاقبتان في موطوءة بأن ماهنا تقدم عليه ماهو ضريح في التسوية والمقتبة بالبعدية ليس صريحا في الترتيب لما مر أنها تأتى للاستمرار وعدم الانقطاع ، وأما ثم فليس قبلها ماينيذ تسوية فعدل بما هو المتباود من بعد ، وبهذا فارقت الأعلى فالأص لأنه صريح في الترتيب (ولو قال) وقف (على أولادى وأولادى وأولادى وأولادى وأولادى وأولادى وأولادى وأولادى وأولاد أولادى وأولادى الأعلى فالأعلى أن المتباود أولادى الأولى المالالة ثم عليه فالأعلى أو ) الأقرب به في أم لولادة أولادى الأولى عاصرة ، لأن ما تناسلوا يقيضى التمسم بالصفة المتفلمة وهي علم ولتصريحه به في الثانية وعملا به فيل أولى ، لأن ما تناسلوا قيد في الثانية أيضا ، فإن حاصرة ، والميوني وغيره ، وظاهر كلام المصنف كالروضة ، وأصميل المناسلوا المتفى الثانية أيضا ، فإن حاصرة به هم أنه قيد في الثانية أيضا ، فإن حاصرة من بع هم أنه قيد في الثانية أيضا ، فإن حاصرة وبه مع أنه قيد في الثانية أيضا ، فإن حاصرة وبعث المتحرى والمناسلون وغيرة على ولده ثم حدث لأخيه في ولد داستخى . أسكيري أنه لو وقف على ولده ثم ولد أخيه ثم ولد ولد بنته فات ولده ولا ولد لأخيه ثم حدث لأخيه ولد استحق. السميري أنه لو وقف على ولده ثم ولد أديه ثم ولد ولد بنته فات ولده ولا ولد لأخيه ثم حدث لأخيه ولد استحق.

وقيل المزيد فيه يطنا بعد بطن للترتيب ، ونقل عن الأكثرين وصحه السبكي (قوله وعلى الأول ) أي إنه للتصميم (قوله والله والمنتية) عبارة سج بطل (قوله والمنتية) عبارة سج بطل والمنتية عبارة سج بالمنتية وهي أوضيح وقوله الماضية : لأن بعد تأتي بمني مع م قال والاستمرار وعلم الانتطاع (قوله ولو قال وقفته على أولادى) وبي مالو قال وقفت على آبائي أو أمهائي هل تدخل الأجداد في الأولد الأولاد عام دخولي ، لأنا نقول : فرق ظاهر بينهما ، وهو أن الأولاد يتعدون بملاث من ذكرمن الأباء والأمهات فإندلا يكون للإنسان أبوان ، فرق ظاهر بينهما ، وهو أن الأولاد يتعددون بملاث من ذكرمن الأباء والأمهات فإندلا يكون للإنسان أبوان ، فالتمبير في بعم تعلم لما يحتول الأجداد والجلدات ، ويكون نقط الآباء والأمهات فإندلا يكون للإنسان أبوان ، فالتمبير أوقوله ما تأليا والأمهات فإندلا يكون الإنسان أبوان ، فالمناب المناب المناب المناب في مناب المناب في مناب المناب في مناب المناب في مناب المناب في المناب والمناب والمناب والمناب في المناب المناب بابلا مل والأول بالنظر لما بعداما من الطبقات (قوله بابلار أقوله وعملا به )ى المرتب به أو أي مناب بالمناب في أولاء مناب المناب المناب به بنابر أو نوله م الارتب يه والكنه عام في في الأولى وهو قوله فيا بعد قوله ثم أولاده مناب به وحجه للشيف ماصر به بهم أو أي مها وما المالم المنوذ الما أعوذ المناب والمناب وهي أولى فولائول فلأول ولولة فإن حلفه ) أي تولد ماناسلوا (قوله المنتوذ المن المناب والمناب الأول فالأول ولم وقوله فإن حداد المنت إلى حدوث ولد المنت إلى حدوث ولد المنت إلى حدوث ولد المناب إلى حدوث ولد الأناب المناب المناب المناب المناب المناب والمناب إلى حدوث ولد المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب المناب والمناب المناب المنا

(قوله لما مرَّ أَنهَا تَأَقَ للاستمرار اللغ) هو تابع في هذه الإحالة الشهاب حيج لكن ذاك قدم هذا في كلامه بمخلاف الشارح (قوله أنه قيد في الثانية أيضا) أي قولم على أو لادي أو لا د أولادي سواء قال الأطل فالإعلى أو الأول فالأول فليس في كلام المصنف غير مسئلتين فلا حاجة لما في حاشة الشيخ (قوله ثم حدث لأخيه ولد استحق) والظاهر استقلاله بالاستحقاق دونولد ولد بنته الفرق بينه وبين ماسياقى في أو وقف على أولاده ولم يكن الواقف عند الوقف إلا ولد ولد ثم حدث له ولدحيث يشاركه أنه لما لم يكن الواقف عندالوقف إلا ولد الولد حلنا اللفظ على ماشعله ولى اعتلف أهل البطن الأول والثانى مثلا فى أنه وقف ترتيب أو تشريك أو فى المقادير حلفوا ، ثم إن كان فى أيديهم أو يد فيرهم قدم بدينهم بالسوية ، أو فى يد بعضهم فالقول قوله ، وكذا الناظر إن كان فى يده ، وأقىى البلقتي فيمن وقف على مصاريف ثم الفقراء واحتاج الوقف إلى عمارة فعمره وبقيت فضلة بأنها تصرف لمن تجمد له تلك المصاريف ، لأن الو اقف قدمها على الفقراء وولا يدخل ) الأرقاء فى الوقف على الأولاد لا نتفاء ملكهم ، وينخل فيهم الكفار ونو أهل حرابة كما هو ظاهر . نهم الأوجه فى لمارتد وقف دخوله على إسلامه ولا وأولاد ) الأولاد ) ذكورا أو إناثا (فى الوقف على الأولاد) والنوعان موجودان (فى الأصح ) لأنه لا يسمى ولدا حقيقة ،

فينقطع استحقاقه أو المراد أنه يستحق مبه ؟ اه سم على حج ، أقول : قياس ما يأتى للشارح فيها لو قال وقفت على أولادي ولا ولد له ثم حدث له ولد من التسوية بين من حدث وولد الولد الموجود حال الوقف الثاني ، ثم ماذكر من استحقاق ولد البنت بموت الولد ظاهر على هامر عن القاضي فيا لوقال وقفت على زيد ثم عمرو ثم بكر الخ . أما على مامر عن المساوردي والروياني من أن بكرا لاشيء له نقياسه أن ولدالبنت هنا لاشيء له مدة عدم حدوث ولد الآخ ، وإنما يعطي بعد حدوثه وموته وقبل الحدوث تصرف الفلة لأقرب رحم الواقف الفقير ﴿ قُولُهُ حَلْمُوا ﴾ أى إن لم يكن في يد بعضهم لما يأتي من أن القول قوله فلا معنى لتحليف غيره ﴿ قوله فالقول قوله ﴾ المتباهر من هذه للعبارة أن القول قوله بيمينه وهو مشكل ، فإن الشخص لايثبت لغيره حقا بيمينه ، وهو هنا يثبت بيمينه حقا لأهل الوقف ، وإن كان منهم فالأقرب أنه يصلـق بلا يمين ، ثم ماذكره الشارح يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن جماعة ادعوا أن أباهم مثلا وقف وقفه هذا على أولاد الظهور دون أولاد البطون وأقاموا بلملك بينة ، ثم بعد مدة أقام غيرهم بينة بأنه وقفه على أولاد الظهور وأولاد البطون وفم تسند واحدة من البينتين الوقف لتاريخ وهو أنهم يملفون ، ثم إن كان في أينسهم أو يد غيرهم قسم بينهم بالسوية ، أو في يد بعضهم فالقول قوله ، وكذا الناظر إن كان في يده ، وينبني أن تصديق ذي البد محله إذا لم تكن يده مستندة إلى البينة التي أقامها ، ومنه أيضا يعلم جواب ما وقع السوال عنه من أن إنساناكان متصرفا فى محلات مدة طويلة ثم وقفها وأقام عليها ناظرا فتصرف الناظرُ فيها بقية حياة الواقف وبعد موته أيضا ثم إن جماعة ادعوا أن ذلك موقوف على مسجد كذا ، وهو أنهم إن أقاموا بذلك بينة شرعية وبينت أنه وقف على المسجد قبل وضع هذا الواقف الثانى يده عليه قدموا ؛ وإلا فالفول قول الناظر بمقتضى وضع يده وتصرفه فى الوقف المترتب على يَدَ الواقف وتصرفه ( قوله وكذا الناظر ) أي ولو امرأة ﴿ قوله فعمره ﴾ أى بما حصل من غلته ولم يدفع فى مدة العمارة ما ينى بالمصاريف الى عينها ﴿ قوله ويدخل فيهم ﴾ أي الأولاد ، وظاهره صمة الوقف بالنسبة إليهم واستحقاقهم منه ، وعليه فيفارق ماتقدم أنه لايصح الوقف

كما سيأتى لظهور إبرادة الواقف له فصار في رتبة الولد، وأما هنا فإنما أعطينا ابن ابن البنت بمجرد ضرورة فقد ابن الأخ ، ولم تتم قريتمن جهة الواقف على جعله في مرتبة ابن الأخ ، على أنه عطف هنا بهم المقتضية للترتيب بمخاطه شم فائتطم بحث الشيخالشتريك أعدا بما ياقت عاليه وفت مايصرف من ريعه مقدار كما لقواماً وقت مايصرف من ريعه مقدار كما لقواماً وأن المصاريت كانت نصف الريع مثلا وكان مافشل عن الممارة الناهب فقا المناوة الناهب في المناوة الناهب في المناوبة في الوقام المناوة الناهب في المناوة الناهب في المناوبة في الوقف على إسلامه انظر على المراوة في الوقف على الإستحق فيا الإسلام نفس دخوله في الوقف حتى لا استحق فيا مؤتف ، ويؤخذ عما يأتى في ولد

ولهذا صبح أن يقال ما هو ولده بل ولد ولده ، وعدم خلهم الففظ على حقيقته وعبازه لأن شرطه إيرادة المتكلم له ولم يعلم هنا ومن ثم لو علمت فالأوجه دخولم كما قطع به ابن خيران ، وعلى فرض تسلم عدم الاعتبار بإرادته فهنا مرجع وهو أقربية الولد المرعية في الأوقاف غالبا فرجحته وبه فارق ما يأتى في الوقف على الموالى . والثانى يدخلون لقوله تعالى ـ يايني آدم ـ وخيره ارموا يايني إسميل فإن أباكم كان راميا » ـ أما إذا تم يكن حال الوقف على الولد إلا ولد الولد حل عليه قطعا صيانة لفقظ عن الإلفاء ، فلو حدث له ولد فالظاهر الصرف له لوجود الحقيقة وأنه يصرف لهم معه كالأولاد في الوقف عليهم، ويختمل خلافه

على حربي بأن الوقف عليه هنا ضمني تبعي ، وقضية ذلك عدم صمة الوقف لوكان جميع أولاده حربيين وصمته فيها تقدم على الحربي إذا كان ضمنياكوقفت على هؤلاء وفيهم حربي ، وقد يقال : ينبغي صمة الوقف وإن كان جَمِيع الأولاد حربيين لأن المقصود الجهة : أي جهة الأولاد ، وقد يحلث له أولاد غير حربيين اهسم على حج لكنه قد يشكل على مامر من أنه لو وقف على ذي ثم حارب لايستحق ملة حرابته بل يصير الوقف كمنقطع الوسط أو الآخر على الحلاف المتقدم . وقد يجاب بأنه لمـا كان الوقف على شخص بعينه ضعفت مشاجته للجَّهة فانتهى استحقاقه بعروض الحرابة ولا كذلك هنا( قوله ومن ثم لو علمت ) أى كأن لم يكن له أو كان ونصب قرينة على دخولهم كقوله رفقا بأولاد أولادي أو بفلان وفلان مثلا وهما من أولاد الأولاد ( قوله عدم الاعتبار بإرادته ) أي بأن قلناً لاتشرط للحمل على المجاز إرادته مع الحقيقة (قوله ارموا) في بعض النسخ تقديم ارموا على قوله يابني الخ وهو أظهر ، وقد تمنع دلالة الحديثوالآية للثاني بأن عمل الخلاف إذا وجد النوعان كما مر ، وحين نزول الآية وورود الحديث لم يكن ثم أحد من أولاد آدم ولا إسميل فتعين صرف اللفظ لأولاد أولادهما (قوله قلو حدث له ولدالخ) لو قال وقفت على أولادى ثم أولاد أولادى وانقرضت أولاده صرف لأولاد أولادهم ، فلو حدث له بعد ذلك أولاد صرفًم ، ولا يشاركهم أولاد الأولاد لأن إنيانه بثم يقتضي أنه لايصرف لأولاد الأولاد إلا مع فقد الأولاد ، ولا يرد عليه أنه لو قال وقفت على أولادى ولا ولد له وله ولد ولد صرف له ثم إذا حدث له ولد شاركه لأن ولد الولد ثم إنما ضرف له صونا للوقف على البطلان لكونه منقطع الأول ، وما هنا حكم فيه بصحة الوقف لوجود الأولاد ، وإنما صرف لولد الولد لانقراضهم وحيث وجدوا فلا وجه لإعطاء ولد الولد معه ، بل القياس الرجوع على ولد الولد بما أخذه قبل حدوث الولد لأنه ثبين أنه أخذ قبل دخول وقت استحقاقه من الوقف لأنه شرط في استحقاقه انقراض الأولاد ، وقد تبين عدم الانقراض بحدوث الولد ، لكن منع من العمل بهذا القياس حمل الأولاد على الموجود مدة فقد غيره من الأولاد فلا رجوع على ولد الولد بما أخذه ( قَوْلُهُ فَالظَّاهُرُ الصَّرَفُ لَهُ ) أَى من حيته بنَّى مالو لم يكن له عند الوقف إلا حمل كَأنَّ كانت نسوته الأربع مثلا حوامل حينتك فقياس ماتقدم من الحمل على ولد الولد إذا لم يكن له ولد الحمل هنا على الحمل أه مم على حج. أثول : وفي حمل الولد على الحمل إذا لم يكن إلا حمل نظر لايمني لمـا مر من أن الوقف على الحمل غير صحيح ، وقد انحصر الاستحقاق في هنا فليس تابعا لغيره فالقياس أنه منقطع الأول ( قوله وأنه يصرف لهم معه الخ ) أي بالسوية . وبتي مالوحدث له ولد ولد بعد وجود الولد هل يأخل معهم حملا للفظ الأولاد على الذرَّية حيث تعلم المعنى الحقيقي والذرية كما تشمل الموجود تشمل الحادث بعد الواقف أولا اقتصارا على ماهو الأقرب للمعنى الحقيتي وهو ولد الولد؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأنه لو حل الوقف على خصوص ولد الولد ابتداه لم يعط الولد الحادث كما لو قال وقفت على أولاد أولادي لايعطى الأولاد وإن كانوا موجودين ، فالصرف للولد الحادث

واسقيماد بعضهم الأول مروده، وما بحث الأفر عي مع أنه لو قال على أو لادى وليس له إلا ولد وولد ولد أنه يدخل فقرية الجمع غير ظاهر ، والآثوب ما يصرح به إطلاقهم أنه يختص بهاؤليد وقرية الجمع محمل أنها لشمول من يحدث له من الأولاد ، ولا يدخل أولد المدافق بلمان إلى أن يستلحقه فيستحق حينتلمن الربع الحاصل قبل استلحاقه وبعده حى يرجع بما يخصه في مدة النبي كما استظهره الشيخ رحمه الله (وتلخل أولادالينات كريبهم وبعيدهم (فيالوقت على اللوية والقمق وأولاد) وإن بعدوا في غير الأخيرة لصدق كل من هذه الأربعة بهم (إلا أن يقول) الرجل (على من ينسب إلى منه ما لأحمم لاينسبين إليه بل إلى آبائهم الوية على المسيدة في حق الحسن بن على . فجوابه أنه من الحصائص كما ذكروه في النكاح ، فإن كان الواقف امرأة دخل أولاد بنائها لأن ذكر الانتساب في حقها لميان الواقع لا الإخراج ، فلا ينافيه قولم في النكاح وغيره إنه لا مشاركة بين الأم وابنها في النسبة الغوية لا الشرعية ، ويكون

دليل على حمل الأولاد على الذرية الشاملة للو لد الحادث ولو لد الولد الحادث . وتردد سم على حج فها لو قال وقفت على أولادى ولا ولد له وله أولاد أولاد وأولاد أولاد ألاد هل تدخل الطبقة الثالثة فى أولاد الأولاد حملا للفظ على مجازه وهم أولاد الأولاد الشاملة لأولاد الأولاد بالواسطة وبدونها أو بختص بأولاد الأولاد لقربهم للأولاد اه. أَلُولَ : ولا يُبعد لما مر حمله عليهما بصرف الأولاد للذرية ( قوله واستبعاد بعضهم ) هو حج ( قوله لا الشرعية ) يؤخل منه أن النسبة شرعا هي الانتساب من قبل الأب خاصة ومنه يعلم جواب حادثة وقع السوَّال عنها في سنة تسع وستين وألف ، وحاصلُها : أن شخصا وقف على نفسه ثم على بنته فلانة وذكر شروطًا وترتيبا بين الطبقات إلى أن قال : على أن من مات ولم يخلفو لد ولا و لد و لد فنصيبه إلى أقرب من ينسب إلى الميت ثم مات الواقف وانحصر الوقف فى بنته ، ثم ماتت البنت ولم تخلف و لدا و لا و لد و لدوخلفت أمها وابن ابن عرلها هوا بن ابن أخى الو اقف المذكور ، فوقع السؤال لهل الحق للأم لأنها أقرب للبنت أو لابن ابنالهم ؟ وحاصل الجواب الممأخوذ بما ذكر أن الحق لابن ابن العم وأن الأم لاشيء لها في ذلك لأنها لاتشارك الابن في النسب لكونها أجنبية عن نسب أبيه ظم تشملها عبارة الواقف لمـا علم من اختصاص النسب شرعا بما كان من قبل الأب . فلو صرف إلى الأم من ريع ُ الوقف شيء والحالة ماذكر كان فيه تقديم غير الشرعية على الشرعية فتنبه له ، ولا تغتر بما نقل عن بعض أهلّ العصر من خلافه هذا ، وفي المصباح النسبة إلى الأب صفة ذاتية إلى أن قال بعدكلام : والأوَّل يعني النسب إلى الأب هو الأصل فكان أولى ، ثم استعمل في مطلق الوصلة بالقرابة اه . ومنه يعلم أن حقيقة النسب لغة ماكان من جهة الآب . وعليه فاللغة والشرع يقتضيان تخصيص الوقف بابن ابن العم المذكور ، ونظير هذا ما وقع السوَّال عنه أيضا وذكر فيه ، فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فإلى أقرب من ينسب إلى المتوفى إذ ذاك وانحصر الوقف فىبنت ثم ماتت عن أبيها وجد تها أم أمها وابن عم للواقفوعن عتماء الواقف، وهو أن الجواب عنه أن المستحق لريع الوقف المذكورهو أبو البنت المتوفاة عملا بقُول الواقف ، فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فإلى أقرب من

اللمان أن الماراد الثانى فليراجم ( قوله وقرينة الجديم يحتمل الله ) قضيته أنه لو قال على أولادى الموجودين دخول ولد الولد وهو ظاهر ( قوله لبيان الواقع ) بمعنى أن كلا من أولادها ينسب إليها بمعنى اللغوى فليس لها فرع لاينسب إليها بهذا المعنى ومن ثم كان الأولى تقديم ذكر أن المراد بالانتساب اللغوى على قوله فلا ينافيه النج لأنه مرتب عليه كما لايمنى (قوله فالعبرة فيها) الأولى فالمراد فيها المغ . "كلام الفقهاء محمولاً على وقف الرجل كما قدرناه في كلامه . نع لوقال الواقف على اللين ينسبون إلى بأمهاشهم لم يكن لأولاد البين فيه شيء . واعلم أنه يقع في كتب الأوقاف ، ومن مات انتقل نصيبه إلى من في درجه من أهل الوقف المستحقق عن واطهوه أن المستحقى تأسيس لا تأكيد ، فيحمل على وضعه المعروف في اسم الفاعل من الاتصاف حقيقة بالاستحقاق من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه ، ولا يصبح حله على الحاز أيضا بأن كان قراله من أهل الوقف كان وقد على الحاز أيضا بأن كان قوله من أهل الوقف كان في إفادة هذا قبلزم عليه إلغادة وله المستحقى لأنه فجرد التأكيد والتأسيس خبر منه فوجب العمل به ، ولو وقف على أولاده أو بنيه وبنائه دخل الحقى لعدم خروجه عنهم . نع يتجه أنه إنما يعطى المنبق إذا فاضل بين البين والبنات ويوقف الباق إلى البيان ، ولا يلخل في الوقف على أحدهما لاحتيال أنه من المصنف الآخر . قال الآسنوى : وهذا يوهم غبر مستقم لأنا لا نتيقن استحقاقهم لنصيب الحقى مل يعلم من عينه من البنين أو البنات ، وهو غير مستقم لأنا لا نتيقن استحقاقهم لنصيب الحقى مل المستحقاق مشكوك فيه وفيمن عداء موجود وشككنا في التعالى بأن كلام الشيخين هو المستحم لأن سبب الاستحقاق مشكوك فيه وفيمن عداء موجود وشككنا في

ينسب إلى المتوفى وذلك لاتحصار أقرب المنسوبين إليها في الأب فإن الأم وأم الأم لانسب بينهما وبين المتوفاة ، لأن النسب إذا أطلق في عبارة الفقهاء انصرف إلى النسب الشرعي وهو لايكون إلا من جهة الآباء لقوله تعالى \_ ادعوهم لآبائهم \_ ( قوله ومن مات انتقل نصيبه الخ ) قال حجج : ويقع فيكتب الأوقاف أيضا لفظ النصيب والاستحقاق . وقد اختلف في أنه يحمل على النصيب المقدر عباز القرينة وهو ماعليه كثيرون ، وكاد السبكي أن يندّل إجماع الأثمة الأربعة عليه أو يمنتص بالحقيقي لأنه الأصل والقرائن في ذلك ضعيفة وهو المنقول وعليه كثيرون أيضًا ، ويوايد الأوَّل قول السبكي النغ ، وعلى هذا أفتيت في موقوف على محمد ثم بنتيه وعتيقه فلان على أن من توفت متهما تكون حصبًا للأخرى فتوفت إحداهما في حياة الواقف بعد الوقف ثم محمد عن الأخرى وفلان بأن لها الثلثين وللعتيق الثلث ، ويوثيده أن الواقف الغ ، والذي حررته في كتاب سوابغ المدد أن الراجع الثاني ، وهو الذي رجع إليه شيخنا بعد إفتائه بالأوّل ، وردّ على السبكي وآخوين ومنهم البلّقيني اعبادهم له : أعني الأوّل اهـ ملخصاً . وهو موافق لمـا ذكره الشارح في قوله واعلم أنه يقع النخ ، وقولُ حج أو يختصُ بالحقيق قسيم قوله فى أنه يحمل على النصيب المقدّر ، وقوله إن الراجع الثانى هو قولَه أو يختص بالحقيق ، وقوله وهو الذي رجع إليه شيخنا : أي وعليه فتقسم غلة الوقف بعد محمد على البنت الموجودة والعتيق نصفين ، لكنه قدم أن استحقاق البنت الثلثين ليس مجرد قوله فإذا ماتت إحداهما فنصبيبها للأخرى ، بل لأنه وجد من الواقف مايدل على أن المرا. النصيب ولو بالقرَّة كما هنا ، وقوله بعد إفتائه بالأوَّل هو قوله يحمل على النصيب المقدَّر الذي أشار إليه بقوله وعلى هذا أفنيت الخ ( قوله المستحقين ) أفهم أنه لو لم يذكر المستحقين بل اقتصر على قوله من في درجته من أهل الوقف انتقل نصيب الميت لمن في درجته وإن كان محجوبا بمن فوقه (قوله تأسيس) أي بأن أفاد زيادة على ما أفاهم قوله من أهل الوقف ( قوله إذا فاضل ) أي الواقف ، وقوله من عينه : أي الواقف ( قوله بل يوقف نصيبه يك البيان } قال سم على حج : ظو لم يكن حال الوقف إلا ولدخشي فقياس وقف نصيبه أن يوقف أمر الوقف إلى الميان وقف تبين ، فإذا بان من نوع الموقوف عليه تبينا صمة الوقف وإلا فلا ، وأما ما اعتمده شيخنا الولمو. نفيه نظر لأنه إن وقف الوقف أشكل بعدم وقف نصيبه إلا أن يفرق ، وإن أبطله أشكل بأن إبطال الوقف مع احمّال صمته وعدم تمقق المبطل نما لا وجه له فليتأمل ( قوله بأن كلام الشيخين) أي ما أقتضاه كلامهما من أن المـال

مزاحمة الحشى له والأصل علمه ، فأشبه ما لو أسلم على تمان كتابيات فأسلم منهن أربع أو كان تحده أربع كتابيات ولم وتفييات ومات قبل الاختيار ، أو طلق المسلم لمن زوجتيه المسلمة والكتابية ومات قبل الاختيار ، أو طلق المسلم لجانى زوجتيه المسلمة والكتابية ومات قبل المسلمة والكتابية ومات قبل البيان فإن الأصح المن ولا وفيا ينظهر (وله معتق) بكسر الثاء (ومعتق) بفتحها تبرعا الزوجات غير معلوم (ولو وقف على مواله) أو مولاه فها ينظهر (وله معتق) بكسر الثاء (ومعتق) بفتحها تبرعا أو قوجو با أو قرعة صبح كما صرّح به القاضى أبو الطلب وابن الصباغ و رقم بهنها ) على علد الرؤوس كما أفهمه كلا المتدن بهنها على علد الرؤوس كما أفهمه الموالم حال المؤقف ولا حال الموت (وقبل بيطل ) لاحتاله بناء على أن المشترك بحمل وهو ضعيف أيضا ، م والأصح أنه كالمام فيحمل على معنيه أومعانيه بقرينة ،وكما عند علمها عموما أواحتياطا كما قبل بكل منهما ولو والأصح أنه كالموالم كل منها والو المواقى على منها اشتراك لفقى . وقد دلت يضوع المواسك كل منهما الشترك لفقى . وقد دلت القرية على إدادة أحد معنيه وهى الانحصار في الموجود فصار المنى الآخر غير مراد . وأما الأخوة فحقيقة القراطر أيضا والمؤلق الموالم كل عبهما المنهي الواحق على من طرأ ، وما نوزع به من أن إطلاق المول عليهما لا على واحدة وإطلاقها على كل من المتواطىء فيصدق على من طرأ ، وما نوزع به من أن إطلاق المول عليهما لا على عبدة التواطر أيضا والمؤلق الهول الإمانية واحدان متفايران بلا شك ، ولو وقف على مواله المين مردد بمن أعداد ، ولأن الولاء بالنسبة للسيد من حيث كونه منعما وبالنسبة للسبة للمول وقف على مواله من موث كونه منعما وبالنسبة للسبة على وهذان متغايران بلا شك ، ولو وقف على مواله من حيث كونه منعما وبالفسبة وهذان متغايران بلا شك ، ولو وقف على مواله من حيث كونه منعما وبالفسبة للمتين من حيث كونه منعما عليه وهذان متغايران بلا شك ، ولو وقف على مواله من حيث كونه منعما وبالفسبة للمولدة ولا في من حيث كونه منعما وبالفسبة وهذان متغايران بلا شك ، ولو وقف على مواله من حيث كونه منعما وبالفسبة وهذان متغايران بلا شك ، ولو وقف على مواله ولا

لمن عينه من الدين والبنات (قوله والأصل عدمه) وقياس ما قدمة فيمن نفاه باللمان ثم استلحقه أنه لو المنحج باللاكورة بأخد في الملته المسافية فليراجع (قوله فأشبه ما لو أسلم على ثمان الغ ) فرق حج بين الحنثى وبين ما لو أسلم على ثمان الغ ) فرق حج بين الحنثى وبين ما لو أسلم على ثمان الغ ) فرق حج بين الحنثى فوجب الوقف إليه اله . وبيئه ما فرقيب به حج ما سياتى للشارح فيا لو ماتت الورجة وقد اكان الزوج قال لورجيته من أنه يطالب بالبيان أو التعبين لأجل الإرث ، بخلاف مالو مات الاوجه وإحداكما طائى واجداكما طائى واجداكما كتابية أو وثنية من أنه يطالب بالبيان أو التعبين لأجل الإرث ، بخلاف مالو مات الاوجه وإخداكما كتابية أو وثنية من أنه يطالب بالبيان أو التعبين لأجل الإرث ، بخلاف مالو مات الاوجه المواقف أنها للمنت المنافقة اليأس من البيان فيا لو مات الزوج هدن ما لو مات (قوله ترم ا) موتعمج في المعتق ، موقوله أو وجوباكان نذر عتفه أو اشتراه بشرط العمق وإنما هو لعصبته (قوله لاحتاله) أي ماتوفف عنم للموات لالكرحة ، أي لأن عتفهما بعد موت هو بعد الموت لا ولائه ومع معيف (قوله وهو محموف في قد يؤيد الأول مامر من أنه لو وقف على أولاده وليس له إلا ولد ولد حل وهو معيف أولاده ولد مبرف له على مامر من أن إطلاق الولد على ولد الولد بالفرية على الموت من الإلغاء ، بخلاف المولى فإنه مشكرك فيه ، اللهم إلا أن يقال : حمل على ولد الولد عن الموقف على الموت عن الإلغاء ، بخلاف المولى فإنه مشكرك منه ما يقوله الموت ولدى مناه على الولومى » أنه من المواطى» أي من باب المتواطى وهو الذى اتحدماه على الموجود لكونه مسهاه ، وكأنه قال وقفت هذا على من له على ولاده أنه المواده عندا لموجود لكونه مسهاه ، وكأنه قال وقفت هذا على من له على ولاده أنه المواده على من بالمواحدة المواده على الموجود لكونه مسهاه ، وكأنه قال وقفت هذا على من له على ولاده الموادة عن المواحدة على من له على ولادة قالم المؤدة الموادة على من بالمواحدة ولمواده الموجودة للموت عن المواحدة على الموجود لكونه مسهاه ، وكأنه قال وقفت هذا على من له على ولادة المؤدة الموجودة للموجود لكونه الموجود لكونه المولدة الموجودة لكونه الموجودة لكونه الموجودة لكونه الموجودة لكونه المولدة الموجودة للموجودة للموجودة لكونه الموجودة لكونه الموكودة الموكود

<sup>(</sup> قوله عموما أو احتياطا ) فيه مخالفة لما في جمع الجموامع فليراجع

من أسفل دخل أولادهم ولا مواليم ، وقاس عليه الأسنوى ماللو وقف على مواليه من أهلى ، ورد بأن يصرف نمية ولاء الحقق تشمل فروع الممتبق فلا على الأسنوى ماللو وقف على مواليه من أهلى ، ورد بأن يصرف نمية ولاء الحقق تشمل فروع الممتبق المستوية بالمعتبق فلا المعتبق المستوية بالمعتبق المسلم ويرد بأن قو له صلى الله عليه وسلم الواد عليه اللهرج به في حياته ( والصفة ) وليس المراد بها هنا النحوية بل مايئيد قياما أي في كلامه كما سياقى أن الولاء يثبت علم في حياته ( والصفة ) وليس المراد بها هنا النحوية بل مايئيد قياما أي في كلامه كما سياقى أن الولاء الإواد و ( والحوقي وكذا المتأخرة عليها ) من الكل أو والأحكاد و المؤوقي وكذا المتأخرة عليها ) في الكل ( يواو كفوله : على أولادى وأحفادى وإخوق المتاجبية أو المناز المنافعة المنازع المناز المنازع المناز المنازع المنازة المنازع المنازة المنازع المنازع المنازع المنازع المنازة المنازة

(قوله من أسفل)أى بأن أعتقهم (قوله لا مواليهم) أى فلا يشمل عنين العنيق ( قوله مالو وقف الغ ) معتمدوقوله ويرد أى الرد (قوله معطوقة ) أي بمعطف شقر لو لشارح الروض: والحاجة هنا معتبرة بجواز أخط الركن (قوله وهم أولاد الأولاد) أى ذكر را أو إناثا (قوله المحتاجين) قال فى شرح الروض: والحاجة هنا معتبرة بجواز أخط الركاة تما أقمى به افقضا المال وكن و مواجعة الراقف إن أمكنت اه والذي يتجه أن المارد جواز أخط الركاة تما أقمى مانع كونه هالهيا أو مواجعة الراقف إن أمكنت اه والذي يتجه أن المارد جواز أخط الركاة تما أقمى مانع كونه هالهيا أو ماني المطلع والمطلع أن المني بكسب مانع كونه الوقف على الفقراء الأكتف ، فلما المراد هنا بالفتاج من يأخل الركاة العام الممال ولون قلم على حج . وقضيته أن المني بكسب قد مولم الدول أن يفسق ) فلو تاب الفاصق هل يستحق من حين التربة أولا ؟ فيه نظر > والملدى ينظهر الاستحقاق أعلما عما سيأق فيا لو وقف على ينته الأرملة ثم تمزوجت ثم تعزبت من أن له غرضا فى أن لا كتاج المنابعة وكتمل علمه قياسا على ماعتمله الشارح فيا لوقال وقتستعلى ولدى عامام فقيرا فاستخفى ثم انتخرمن علم المستحقاق ، والاتورب الأول ، والفرق أن الديمومة تقطع بالاستغناء ، وليس فى عبارة الواقف مايشمل استحقاقه بعد عود الفقر ( قوله فالصفة مع الأول خاصة ) أى فيا لو قدمها ، وعبارة حج : وأما تقدم المضام المحمل فاستبعد السقرة والصفة مع الأكل لأن كل جملة مستفلة بالصيفة والصفة مع الأولى خاصة المخ الا ولمحظ الغ ) وهو اشتراك المتعاطيية في ولدة المحفظ الغ ) وهو اشتراك المتعاطيية في المحفظ الغ ) وهو اشتراك المتعاطيية في ولدة الوكان اما المعطول الغ ) وهو اشتراك المتعاطيية في المحفظ الغ ) وهو اشتراك المتعاطيية في المحفظ الغ ) وهو اشتراك المتعاطية في المحفظ الغ كسيال المحفظ الغ ) وهو اشتراك المتعاطية في المحفظ الغ كل من قوله نعم رده ) أى ابن العماد (قوله لإمكان) علة المظهور إلى المحفظ الغ المحفظ الغ المحفظ الغ المحفظ الغ الفيدة مو المحفظ الغ المحفظ الغولة خاصة المحفظ المحفظ المحفظ المحفولة عاصة المحفظ المحفولة عاصة على المحفظ المحفولة عاصة المحفظ المحفولة عاصة المحفظ المحفولة عاصة المحفظ المحفولة عاصة عالمحفولة عاصة المحفولة عا

رقوله أى وإن احتاجوا)اعلم أنمثال الإمامليسرفيه إلا الاستثناءوالمقوبه الشهاب حجالضفة فقال عقبه: أى أو إن احتاجوا اهـ والشارخ ذكر لفظ المتتاجين ف ضمن شال الإمام فأو لم أنمن كلامه نم ذكر ماذكره الشهاب المذكور فلزم عليه التكرار أيضابل صار الكلام مع بعضه غير متظهرة في بعض النسخ إسقاط الألف من أو ولا معنى لها هنا أيضا وإن كان للمعنى في الخارج (قوله واستهماذ الإسنوى رجوع الصفة الكل)يضي فيا إذا تقدمت على الجملوعبارة 19 - نهاة العاج – ه الاشتحقاق فيكنى فيه أدنى دال على أنه سياتى أن كالامهما تمحصول علىما إذا قصد بها تحقيق و وهنا الأصل علم الاستحقاق فيكنى فيه أدنى دال على أنه سياتى أن كالامهما تمحصول علىما إذا قصد بها تحقييصواحد بعينه دون غيره ، وتمثيله أولا بالواو وباشتراطها فيا بعده ليس للتقبيد بها ، فالملحب كما قاله جمع متأخرون أن الفاء وثم كالواو بجامع أن كلا جامع وضعا فيرجع للجميع بخلاف بل ولكن ،وخرج بعدم تخلل كلام طويل مالو تخلل كوفقت على أولادى على أن من مات منهم واحقب فنصيبه بين أولاده للذكر ملل حظ الأنثين والا فنسيبه لمن أن ورجعه ، فإذا انقرضوا صرف إلى بخوى المحتاب المنافق في درجته ، فإذا انقرضوا صرف إلى بحوى المحتاب أن إلا أن يقسق أحد منهم فيختص بالأخير ، وكلامهما أن كلا من الصفة والاستخداء والجميع تقدم أو تأخر أو توسط ، والذى يظهر أن المراد بالفسق منا ارتكاب كيرية أو إصراء طي صغيرة أو صغائر ولم تقلب ها وتأخر أو توسط ، والذى يظهر أن المراد بالفسق منا ارتكاب مروءة أو تغفل أخواته أو زوجه أو أم ولله ما لم تزرج يطل حقها بتروث بعلل مخها ما يتزوج بطل حقها بتروث بعلل مخها بالمنافقة والمتنافقة بصفة وبالتغز بهل بتحد والله يلده المنافقة منا المنافقة وبالتغز بهل متحقها بعمدة وبالتغز بها مختفى المواحدة المتعلق بالمنافقة وأم ولله ما لم تزرج يطل حقها بهمية وبالتغز بها والمنافقة المتعنى تم والتغزب من كلام الرافعى في الطلاق أنه لو وقف على ولده مادام فقيرا فاستخنى تم التقرق بينهما بأن المدار ثم على الوضم اللغوى الناظر لانقطاع الديموة وهو كذلك ، وما نظر به من الفرق بينهما بأن المدار ثم على الوضم اللغوى الناظر لانقطاع الديموة وهو كذلك ، وما نظر به من الفرق بينهما بأن المدار ثم على الوضم اللغوى الناظر لانقطاع

( قوله بأن العصمة هنا الغ ) قد يقال هذا إنما أثبت نقيض المطلوب لأن قوله إنه إذا لم ينو عوده للأخير لا يعود إليه يقتضى وقوع الطلاق لعدم عود المشيئة إليه ، وقوله بأن العصمة هنا عققة الخ يقتضى عدم وقوع الطلاق ، ولو قال بأن صينة الطلاق صريحة فى وقوعه فلا بمنها إلا مزيل قوى لكان أولى فى مراده (قوله فيختص بالأخير ) معتمد : وقوله وكلامهما المتح معتمد أيضا ( قوله وعلم بما قرر ناه ) أى من قوله فى الكل وما بعده (قوله لم تلخل المواته ) ومثله عكسه ، لكن فى كلام المناوى تقلا هن المحاورة في الكل وما بعده (قوله لم تلخل المواته ) ومبارة حج : وبهذا ينفخ إفتاء الشرف المناوى ومن تبعه بعود استحقاقها نظرا إلى أن فرضه بهذا الشرط احتياجهاوقد وجد يعنز بها ويؤفق الأول قول الأصنوى أخدامن كلاما الواقعى النج وبه النح وبه النح وبه تما لها بدي المناورة على الوضع النح وبه تما على الوضع النح وبه تما على الوضع النح وبه تما على المنارح وقوله وهو كذلك ) أى خلافا لحج . أقول : والأقرب ماقاله حج لما على به في بنته الأرمال . ثم ما على به عدم الاستحقاق فى الولد إذ قال مادام فقيرا يؤسطة أنه إذا قال على بنتى مادامت أرمالة أنها الأرمالة . ثم ماحالى به عدم الاستحقاق فى الولد إذ قال مادام فقيرا يؤسطة أنه إذا قال على بنتى مادامت أرمالة أنها المالية به تم عادل به فى بنته الامها في المناد ثم ماحالى به في بالاستحقاق فى الولد إذ قال مادام فقيرا يؤسطة أنه إذا قال على بنتى مادامت أرمالة أنها إذا قال مل بنتى مادامت أرمالة أنها المناد المناد المناد المناد أنها لذا قال مادام قبرا يؤسطة المناد المناد المناد المناد المناد أنه إذا قال مادام قدرا يوسطة المناد ا

التحققر أما تقدم الصفة على الجسل فاستبعدالأسنويمرجوعها للكل (قوله بأنالعصمة هنا عققة) هذا يوجبهوجوع الاستثناء للكل إلا المستفاد الفلاق المستفاد المستفكل بها الاستثناء المقلل المستفكل بها الإستفاد ولي المستفكل بها الأسنوى ماهنا ، وليس كلمك إذ الذي يقوق الأسنوى ماهنا ، وليس ولماك إذ المنافق الم

الديمومة وهنا لا تأثير له بل لابد من النظر فى مقاصد الواقفين كما مر . ومقصود الواقف هنا وبط الاستحفاق بالفقر وإن تخلفه شىء بنفيه غير . مسلم لأن المحكوم عليه مدلول الألفاظ لا على المقاصد لعدم اطلاعنا عليها مالم تقم قرينة تدل على ذلك فالعمل عليها ، ولو وقف أو أوصى للضيف .

إذا تروَّجت ثم تعزبت لايعود استحقاقها (قوله مالم تقم قرينة ) أي قوية .

[ فائدة ] قال المناوي في كتابه المسمى بتيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف في آخر الكتاب السادس في ترجمة ماجمع من فتاوى شيخ الإسلام الشيخ زكريا مانصه : وأنه سئل عن قول العز ابن عبد السلام والنووى حيث قال الأوَّل في كتابه فوائد القرآن : الوقف على الصلوات الحمس في مسجد إذا أخل الإمام بصلاة منها مايحصل له(٧) وينقص بمقدار ما أخل ، كما لو استوجر على خسة أثواب فخاط بعضها فإن الإجارة توزع على المخيط وغيره أم لا ؟ والجواب لا . والقاعدة أنا تتبع في الأعواض والعقود المعاتى . وفي الشروط والوصايا الألفاظ ، والوقف من باب الأرزاق والإرصاد لآ من باب المعاوضات . والصلوات الحمس وقراءة القرآن فىالترب شروط لا أعواض، فمن أتى بجميع أجزاء الشرط إلا جزءا فلا شيء له ألبتة لأنه يتحقق مفهوم الشرط منه وكذا وقف المدارس إذا قال الواقف أو شهد العرف أن من يشتغل شهرا فله دينار فاشتغل أقل منه ولو بيوم فلا شيء له ولم توزع الجامكية على قدر مايشتغل به انتهى . وقال الثاني في التبيان : ينبغي أن يحافظ على قراءة البسملة في أوَّل كلِّ سورة ، إلا براءة فإن أكثر العلماءقال إنها آية ، فإذا قرأها كان متيقنا قراءة الحتمة أوالسورة ، وإذا أخلُّ بها كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثر ، فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع وكالأجزاء التي عليها أوقاف وأرزاق كان الاعتناء بها أشد ليستحق ما يأخذه يقينا ، فإنه إذا أخلُ به لم يستحق شيئا من الوقف عند من يقول إنها من أواثل السور . وهذه دقيقة يتأكد الاعتناء بها وإشاعها انتهى. فهل كلامهما صريح في أن أرباب الوظائف إذا أخلُّ أحدهم بيوم من الشهر أو السنة يسقط معلوم جميع الشهر أو السنة ؟ فأجاب : كلام ابن عبد السلام صريح فى عدم التوزُّيع فيا ذكر وأنه لايستحق شيئا وهو اختيار له يليق بالمتورعين وكلام النووي خاص بما إذا شرط عليه قراءة قدر معين ، فإذا أخل منه بشيء لم يستحق شيئا لما أخل به ، وعليه يحمل قوله لم يستحق شيئا من الوقف وما قاله ابن عبد السلام قال السبكي : إنه في غاية الضبق ويودي إلى محذور ، فإن أحداً لا يمكنه أن لا يخل بيوم ولا بصلاة إلا نادرا ، ولا يقصد الواقفون ذلك . وفي فتاوي ابن الصلاح ما يخالفه حيث قال : وأما من أخل " بشرط الواقف في بعض الأيام فينظر في كيفية اشتراط الشرط الذي أخل به ، فإن كان مقتضاه تقييد الاستحقاق في تلك الأيام بالقيام به فيها سقط استحقاقه فيها ، وإلا فإن كان ذلك مشروطا على وجه يكون تركه فيها إخلالا بالمشروط ، فإن لم يشرط الحضور كل يوم فلا يسقط استحقاقه فيها رحيث سقط لايتوهم سقوطه في آخر الأيام . قال : وأما البطالة في رجب وشعبان ورمضان فما وقع منها في رمضان ونصف شعبان لايمنع من الاستحقاق حيث لم ينص الواقف على اشتراط الحضور فيها ،وما وقع قبلها يمنع ، إذ ليس فيها

الأسنوى المذكور قال عقبه مانصه : لكن فيه نظر ، ويفرق بأن المدار ثم على الوضع اللغوى القاضى بانقطاع الديمومة ، وهنا لا تأثير له إلى آخر ما فى الشارح ، فالظاهر أن الشارح ذكر عقب كلام الأسنوى نحو قوله والتنظير فيه بأن يفرق إلى آخر تنظير الشهاب حج ، فيكون قوله غير مسلم خير المبتدأ الذى حلف من النسخ مع تنظير الشهاب حج فلتراجع نسخة صحيحة .

صرف الوارد علىمايقتضيه العرف ولا يزاد على ثلاثة أيام مطلقاً، والأوجه عدم اشتراط الفقرفيه أو وقف جميع أسلاك على كذاً ، فالأرجه شحولهبلميع ما فى ملكه بما يصح وقفه ، وإن ألثى الغزالمة باختصاصه بالعقار لأنه المنادر الملمن

# (فصل) في أحكام الوقف المعنوية

( الأظهر أن الملك فى رقبة الموقوف ) هلى معين أو جهة ( يفتقل إلى الله تعالى أي ) تفسير لمغى الانتقال إليه تعالى ، وإلا تكل الموجودات بالرها ملك له فى جميع الحالات بطريق الحقيقة ، وغيره إن سمى مالكا فإنما هو بطريق التوسع ( ينتك عن اختصاص الآدميين ) كالعنق وإنما ثبت بشاهد ويمين دون بقية حقوقه تعالى لأن المقصود ريده وص حق آدى (فلا يكون للواقف ) وفى قول يملكه لأنه إنما أزال ملكه عن فوائده (ولا للموقوف

عرف مستمر . ولا يحقى الاحتياط ، وذكر الزركشي نحوه فقال : لو وردت الجمالة على شيئين ينفك أحمدهم عن الآخو كقوله من رد عبدى فله كلما فرد أحدهما استحق نصف الجلمل . قال : وعليه يخرج غيبة الطالب عن المدرس بعض الأيام إذ قال الواقف من حضر شهر كذا فله كلما ، فإن الأيام كالعبيد فإنها أشياء متفاصلة فيستحق بقسط ماحضر فضطن لذلك فإنه تما يغلط فيه النهى .

و فائدة ] لايستحق فد وظيفة كفراءة أخل بها فيهض الأيام . وقال النووى : إن أشل واستناب لعلم كرض أو حبس بني استحقائه وإلا لم يستحق لمدة الاستنابة فألهم بقاء أثر استحقائه لغير مدة الإخلال ، وهو ما اعتمده السبكي كابن الصلاح فى كل وظيفة تقبل الإناية كالندريس ، بخلاف التعلم . قبل ظاهر كلام الأكثر جواز استنابة الأدون ، لكن صرح بعضهم بأنه لايد من المثل ، والكلام في غير أيام البطالة والعبرة فيها بنص الواقف وإلا فبموف زمته المطرد الذي عرفه ، وإلا فبعادة عمل الموقوف عليهم اهر حج ، وأنفي بعضهم بأن المعلم في سنة لايعطى من ظلة غيرها وإن لم يحصل له من الأولى شيء ، وفيه نظر ، ولعله محسول على ما إذا علم ذلك من شرط الواقف أو قرائن حاله الظاهرة فيه انهي له أيضا ( قوله صرف الوارد ) أى سواء جاء قاصدا لمن نول عليه أو اتفق نروله عنده غيرد مروره على المل واحتياجه لمثل يأمن فيه على نفسه ( قوله مطلقا الح ) ظاهره سواء عرض له ما يتمده من المدقر كرض أو خوف أولا ( قوله والأوجه عدم اشتراط الفقر فيه ) أى ويجب على الناظر وعاية المصلحة لفرض الواقف ، فلوكان البعض فقراء والبعض أغياه ولم تص الغذاء الحاضلة بهما قدام الفقير .

### ( فصل ) في أحكام الوقف المعنوية

رقوله لمنى الانتقال) أى للمعنى المقصود بالانتقال (قوله بطريق التوسع ) أى والملك الحقيقى فيه نقه تعالى ، لكته سيحانه و تعالىلما أذن فى التصرف فيمان هو فى يده بالطويق الشرعى رتب عليه أحكاما خاصة كالقطع بسرقته وجوب رده على من غصب منه إلى غير ذلك من الأحكام (قوله وإنما ثبت ) أى الوقف بشاهد الخز ، وظاهر إطلاقهم ثبوته بالشاهد واليمين واختلافهم فى الثابت بالاستفاضة هل ثنبت بها شروطة أولاثبوت شروطه أيضا فى الأول ، وقد يفرق بأنه أقرى من الاستفاضة وإن كان فى كل خلاف اهدج . وقول حج : وظاهر إطلاقهم مبتداً خبره عليه ) وقبل بملكه كالصدقة . وعل الحلاف فيا يقصد به تملك ربعه . بخلاف ماهو تحرير نص كالمسجد والمقبرة وكدا الربط والمدارس ، ولو شغل المسجد بأمتنته وجبت الأجوة له ، ولانتاء ابن رزين بأنها لمصالح المسلمين مردود كما مر ( ومنافعه ملك المدوقوف عليه ) لأن ذلك مقصوده ( يستوفيها بنفسه ويغيره بإعارة وإجارة ) إن كان ذلك مقسوده ( يستوفيها بنفسه ويغيره بإعارة وإجارة ) إن كان نظراً وإلا امتح عليه نحو الإجارة التعلقها بالناظر أو نائبه ، وذلك كسائر الأملاك ، وعله إن لم يشرط مايضالف ذلك ، ومنه وقف داره على أن يسكنها معلم الصيان أو الموقوف عليم فيمتنع غير سكناه ، وما نقل عن المصنف من أنه لما ولى دارالحديث وبها قاعة الشيخ أسكنها غيره الموقوف عليم فيمتنع غير سكناه ، واد الفرض أنه على سكنى الشيخ ، ولو خوبت ولم يعمرها الموقوف عليه أو جوت الفرووة بما تعمر به ، إذ الفرض أنه ليس لمرقف مايمر به سوى الأجرة المعجلة ، وذكر ابن الرفعة أنه يلزم الموقوف عليه مائتهمه الانتفاع من عين الموقوف عليه مائل مائل الزركشي في الموقوف عليه مائل الناس ، قال الزركشي وي كونه بملكها في هذه الحالة نظر . ولوروقف أرضا غير مغروسة على معين امنتم عليه غيرمها إلا إن نصر وقي كونه بملكها في هذه الحالة المنا مروقة أرضا غير مغروسة على معين امنتم عليه غيرمها إلا إن نصر واقف عليه ألو شرط له بحيره المنان مغرص المؤقف عليه أو شرط له جميع الانتفاعات كا رجمعه السبكى ، ومثل الغرس البناء ، ولا يبنى ماكان مغروسا المؤقف عليه أو شرط له جميع الانتفاعات كا رجمعه السبكى ، ومثل الغرس البناء ، ولا يبنى ماكان مغروسا

ثبوت شروطه ، وكتب أيضا لطف الله به : وإنما ثبت الغ ، هو ظاهر إن كان الموقوف عليه معينا أما إن كان جهة عامة أو نحو مسجد فني الثبوت بما ذكر نظر لأن الجمهة لايئاتي الحلف منها والناظر في حلفه إثبات الحتى لغيره بهمينه ( قوله وكذا الربط والمدارس ) أى فإن الملك فيها فته تمال ( قوله وجبت الأجوة له ) أى المسجد تصرف على مصالحه ( قوله بنضمه وبغيره ) عمله حيث كان الوقف للاستفلال كما يأتى في الفصل الآتى . أما لو وقفه لينضم به المؤقوف عليه استوفاها لفحمه بنضمه أو نائبه ، وليس له إعارة ولا إجارة على ما يأتى كالعارية اه سم على حج ( قوله فيمنتم غير سكناه ) أى فلو تعلو سكنى من شرطت له كأن دعت ضرورة إلى خووجه من بلد الوقف أو كان المرقوف عليه امرأة ولم يرض زوجها بسكناها في الخل المشروط لها فيضى أن بكون ترتقطم الوسط فيصرف لاكوب رحم الواقف مادام العذر موجودا ، ولا تجوز له إجارته لعد الإجارة عن غرض الواقف من السكنى .

[فرع] وقع السؤال عن رجل وقف بيتا على نفسه أيام حياته ثم من يعده على إخوته ثم إنه شرط فى وقفه شروطا : منها أن لزوجته السكن والإسكان ماه حياتها عازية كانت أو متروّجة فهل تستحق الزوجة الملكورة السكن والإسكان ماه حياتها عازية كانت أو متروّجة فهل تستحق الزوجة الملكورة السكن والإسكان ماه منها أم لا ؟ وأجاب عنه شيخنا بما صورته : الحمد قه حيث حكم به حاكم يراه صار ملحبنا تابعا لملمه فقستحق الزوجة الملكورة السكنى والإسكان . فإن اتفق استيما با البيت الملا يزاحونها فى شيء منه ماهامت ساكنة أو مسكنة لا بأنضهم ولا بإيجارهم لغيرهم ، وإن فضل شيء من البيت يزيد على ماهي متفعة به كان لم التصرف فيه وإفا أعرضت عن الحل أو منهم من النافقاء مانع كان الحق المرقوقة على معلم الصبيان ، وقوله ولم يعمرها أي تبرعا (قوله وفي كونه ) أي الدار المنافقة إذا بق على معلم الصبيان ، وقوله ولم يعمرها أي تبرعا (قوله وفي كونه ) أي الموقوف عليه يملكها : أي الأجزاء المؤوفة على معلم الصبيان ، وقوله ولم يعمرها أي تبرعا (قوله وفي كونه ) أي الموقوف عليه يملكها : أي الأجزاء منزوسة (قوله ومثل الغرس البناء) أي فووقف أرضا خالية من البناء الإجوز بناؤها مالم يشرط له جميم الانتفاعات مشروسة (قوله ومثل الغرس البناء) أي فلو وقف أرضا خالية من البناء الإجوز بناؤها مالم ينبغ عان بغينه عليها لوقية فينهني جواز بناء ماكان وعليه فلو وقف شخص دارا كانت مشتملة على أماكن وخرب بعضها قبل الوقفية فينهني جواز بناء ماكان

<sup>(</sup> قوله وجبت الأجرة له ) أي للمسجد ( قوله كما مر ) أي في باب الغصب

وعكسه ، وضابطه أنه يمتنع كل ماغير الوقف بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف ، بخلاف مايبتي الاسم معه . نعم إن تعلم المشروط جاز إبداله كما سيأتى . وأفتى الولى العراق فى علو وقف أراد الناظر هدم واجهته وإخراج رواشن له في هواء الشارع بامتناع ذلك إن كانت الواجهة صحيحة أو غيرها وأضرُّ بجدار الوقف ، وإلا جاز بشرط أن لايصرف عليه من ربع الوقف إلا مايصرف في إعادته على ما كان عليه وما زاد في ماله ، وإنما لم تمتنع الزيادة مطلقا لأنها لاتغير معللم الوقف ( ويملك الأجرة ) لأنها بدل المنافع المملوكة له . وقضيته أنه يعطى جميع الأجرة المعجلة ولو لمدة لايحتمل بقاؤه إلى انقضائها . وهو كذلك كما مر فى الإجارة (و) يملك (فوائده) أى الموقوف (كثمرة) ومن ثم لزمه زكائها كما مر بقيده في بابها ، ومثلها غصن وورثى توت اعتيد قطعهما أو شرط ولم يود قطعه لموت أصله . والثمرة الموجودة حال الوقف للواقف إن كادت مؤبرة ، وإلا فقولان أرجحهما أنها موقوفة كالحمل المقارن . وذكر القاضي في فتاويه أنه لو مات الموقوف عليه وقد برزت ثمرة النخل فهمي ملكه ، أو وقد حلت الموقوفة فالحمل له ، أو وقد زرعت الأرض فالزرع لمذى البلر ، فإن كان البلر له فهو لورثته ولمن بعده أجرة بقاله في الأرض . وأثنى جمع متأخرون في نخل وقف مع أرضه ثم حدث منها وديّ بأن بأن تلك الودية خارجة من أصل النخل جزء منها فلها حكم أغصانها ، وسبقهم لنحو ذلك السبكي فإنه أفيي في أرض وقف وبها شجر موز فزالت بعد أن نبت من أصولها فراخ وفي السنة الثانية كذلك وهكذا بأن الوقف ينسحب على كل مانبت من تلك الفراخ المتكورة من غير احتياج إلى إنشائه ، وإنما احتيج له في بدل عبد قتل لفوات الموقوف بالكلية ( وصوف ) وشعر ووبر وريش وبيض ( ولبن وكذا الولد) الحادث بعد الوقف من مأكول وغيره كولد أمة من نكاح أو زنا ( "في الأصح) كالثمرة . أما إذا كان حملا حال الوقف

منهدا فيها حيث لم يضر بالعامر لأن الظاهر رضا الواقف بمثل هذا (قوله مطلقا) أى ضرب أم لا ، وقوله لأنها أى هذه الخصلة (قوله ولم يؤدّ قاله المسلم على حج ، وهوظاهر لأنالعمل بالشرط إنما يهب حيث لم يضح ، وهوظاهر لأنالعمل بالشرط إنما يهب حيث لم يضح بنها بالشرط إنما يجب حيث لم يضح بنها لشجرة ، وعليه هل يشرط فيه أن يتحد عقد الوقف ويتأخر وقف الثرة ؟ فيه نظر ، وقال مو : يصحح ويضرط ماذكر فلراجع اه سم على حج (قوله موقوقة كالحمل) لم يبين حكمها حيثة. وأنه لاينبني أنه يكون الموقوف عليه أنه لا لايستحق أخط عين الوقف فاذا يفعل جا ؟ ويحتمل أنها تباع ويشترى بشمنها شجرة أو شقصها ويوقف كالأنه لا يستحرى به دجاجة أو شقصها وفي الميش إذا شجله الوقف يشترى به دجاجة أو شقصها وفي المين المخلك يشترى به دجاجة أو شقصها وفي المين يعينه ثم يضم حل حج .

[ فائدة ] الموقوف على المدارس أو على نحو الأولاد وشرط الواقف تقسيطه على المدة فهنا تقسط الفلة كالثمرة على المدة فيمعلى منمورثة من سمات قسط ما باشره أو عاشه وإن لم توجد الفلة إلا بعد موته اه حجج ( قوله فالحمل له ) أى حيث كان البطن الذي انتقل إليه غير الوارث . أما هو فلسقط الأجمرة عنه ( قوله فإن كان البلر له ) أى وإن كان لغيره فالزرع له وعليه الأجمرة ، فإن كان الناظر قبضها ودفعا المعرقوف عليه لاستحقاقه إياها رجم على تركته

<sup>«</sup>قوله أرجحهما أنها موقوبة/قال الشهاب سم : ولا يرد على ذلك عدم صمة وقف الطعام وتحدو، لأن ذلك فيها كان استقلالا لابطريق النبعية ، ثم نقل عن الشارح احيّال أنها تباع ويشترى يشمها شبهرة أو شقصها ويوقف كالأصل

فهو وقلت كامر وولد الأمة من شبة حرقه اليه قيمته و علكها الموقوف عليه (والثاني يكون وقفا) تبعا لأمه كولد الأضحية وعلمه في فير ماحيس في مسلم الله أما هو فولده وقف كأصله هذا إن أطلق أو ثبرط ذلك الموقو ف عليه فالموقوفة على ركوب إنسان فوالندها الواقف كما وجحاه وإن نوزعا فيه ( ولو ماتت البيسة ) المؤقوفة ( اختص غلاه وفوفة على ركوب إنسان فوالندها الواقف كما وجحاه وإن نوزعا فيه ( ولو ماتت البيسة ) المؤقوفة ( اختص على المدت في المدت فإن عنه المدينة وإلا عاد وقفا ، ولو أشرف ما كولة على الموت فإلى مدت المدينة وإلا عاد وقفا ، ولو أشرف ما كولة على داية من جنسها وتوقف ؟ وجهان رجع إن المقرى أوضاء من عنه المالي مصلحة أو يناع ويشترى بشعة اداية من جنسها والمحاسب الأنوار يبنها عمل المال المنحخ : والأكول أول بالمرحج إن المنتقولة على المواجه أنه والمحاسب المواجه أنه لايموز بيمها حبة وهو أولى بالمدالية على المنافقة على منافقة وقت عليه فيا المنفقة على منافقة وقت عليه في المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة على منافقة على منافقة وقت على منافقة على منافقة وقت عليه في المنافقة وف علمال والمنافقة وفت عليه في المنافقة وف علمال والمنافقة وفت عليه في المنافقة وفت عليه في المنافقة وفت عليه في المنافقة وفت عليه والمنافقة وفت عليه والمنافقة وكاراف من المنافقة وفت عليه والوقف عليه والمنافقة وفت عليه والمنافقة وفت عليه والمنافقة وفت عليه والمنافقة وفت عليه والمؤها ، وعبد الأول به كاحكي عن الأصحافة ، وكذا المنافقة على منافقة على المنافقة وفت عليه والمؤها ، وعبد الأكام كار عمل المنافقة على المنافقة على عنائة على عنه المنافقة على على المنافقة على على المنافقة على المنافقة على على المنافقة على على المنافقة على على المنافقة على المنافق

بقسط ما بقى من المدة ( قوله فهو وقف كما مر ) وعليه فلو استثناه حال الوقف احتمل بطلان الوقف قياساعلى مالو قال بعنها إلا حملها ( قوله وولد الأمة ) أى الموقوفة وهو بحترز قوله من نكاح أو زنا ( قوله فولده وقف ) أى من غير إنشاء وقف ( قوله فللوقوفة على ر كوب إنسان النح ) لو احتاج إلى ركوبها فى سفر هل بجوز له أخلها والسفر بها وإن فوت على الواقف فو اللدها كالمدر أم لا ؟ فيه نظر ، وظاهر إطلاقهم استحقاق الركوب الأولًا حيث لم يقيدوه ببلد الواقف ( قوله فوائدها المواقف ) أى وموتها عليه أيضا لأنه لم يجمل منها المستحق إلا الركوب فكا

[ فرع ] لو رأى المصلحة في بيمها حية فياعها ثم تبين أن المصلحة في خلاله فالمتجه عدم ضيان النقص بالذبح بل بياع الملح ويشترى بشنه مثلها أو شقص منه مر اه سم على حجر قوله قال الشيخ النح) معتمد ، وقوله ويجمع بينهما النج معتد أيضا ( قوله صرف ) أى الموقوف ( قوله من غير الموقوف عليه ) كأنه احرز به عن الموقوف عليه فلا يجب بوطئه مهر إذ لو وجب وجب له والإنسان لا يجب له على نفسه شيء فلبراجم اه سم على حج ( قوله لو وقفت عليه زوجته ) ومثله عكمه (قوله انفسخ تكاحه ) قال في شرح الروض إن قبل على القول باشتراط القبول وإلا فلا حاجة إليه ، وعليه لو رد "بعد ذلك أتجه الحكم ببطلان الفسخ ويحتمل خلافه ذكره الأسنوى اه سم على حج (قوله فهو كأرش طرفها ) أى فيقعل فيه مايقعل في بدل العبد إذا تمف

رهو له قال الشيخوالأول أول بالترجيح اللدى ف كلام الشيخ أن الأولى الترجيح إنماهوالثانى كما ف شرحه للروض و جزم به فى شرح الهجة (هو له ومن ثم لو و قضت عليه زوجته الينم) هذا إنما رتبه الشهاب حج على كونها لاكروج منه ولا من الواقف هوالمدى يظهر ترتيد عليه وسارة عقب قوله الموقوف عليه نصهالا منه ولا من الواقف ومن ثم النح وهو المُعتمد ، وسيأتى فى الوصية الفرق يبنه وبين الموصى له ، ومن خرج وجوب الحد" على أقوال الملك فقد شذ . أما المفاوعة إذا زنى بها وهى يميزة فلا مهر لها (والمذهب أنه ) أى المرقوف عليه (لايماك قيمة العبد) مثلا الموقوف (إذا أتلف) من واقف أو أجنى وكذا موقوف عليه تعدى كأن استعمله فى غير ماوقف له أو تلف تحت يد ضامنة له ، أما إذا لم يتعد بإثلاث الموقوف عليه فلا يكون ضامنا كما لو وقع منه كوز سبيل على حوض فافكسر من غير تقصير ( بل يشترى بها عبد ليكون وقفا مكانه ) مراعاة لغرض الواقف وبقية البطون والمشترى لذلك هو الحاكم وإن كان للوقف ناظر خاص خلافا الترركشى بناء على أن الموقوف مثلك لله تعالى ، أما ما اشتراه التاظر من ماله أو من ربع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنتمد فيه لا ماذكره صاحب الأنوار ، وأما ما يبينه من ماله أو من ربع الموقوف فى بدل الموقوف وهو المحتمد فيه لا ماذكره صاحب الأنوار ، وأما ما يبينه من ماله أو من ربع الوقف فى الحدان الموقوف فانه

( قوله وسيأتى في الوصية المحبودة المجارة على المجارة المجارة المجارة والإجارة والإجارة والإجارة من غير الذا المساقيق الوصية المجارة والإجارة والإجارة من غير الذات المساقيقية وتورث عنه المنافع رمل انهي شيخنا الزيادى ( قوله بينه وبين الموصى له ) أى بالمنافع لأنه الذى يحتاج الفرق بينه وبين الموقوقة فإن الموصى بعنها يملكها الزيادى ( قوله على المحبودة أنه وإن قبل بملكها له ليس ملكا حقيقها يبع الوطه و لذا الايجوز له التصرف فيها بما يخالف مقد الحاكم ، محتمد ، ملكا حقيقها يبع الوطه و لذا الايجوز له التصرف فيها بما يخالف مقد الحاكم ، محتمد ، محتمد ، وقوله ملك قد تعالى : أى وهو الراجع حقوله أو من ربع الوقف ( قوله والمشتمى للذاك هو الحاكم ، محتمد ، ومن ماله ( قوله ملك أن المعتمدة على المناقم من من الموقع من ماله ولم ومن ماله ولم المحتمد على المتحمد المحتمد المحتمد المحتمد ، وبنى مالو دخل في جهته شيء من مال الوقف وأراد الممارة به هل له ذلك ويسقط عن ذخته أو لاكبرا من الوفح اليه طل له ذلك ويسقط عن ذخته أو لاكبرا من الوفح اليه طل له ذلك ويسقط عن ذخته أو لاكبرا من الوفح اليه طرفة المحارة به هل له ذلك ويسقط عن ذخته يضع من الوفح بشرط الإشهاد ، فإن لم يشهد لم يشرط الإنشاء وقد المنارة به على له ذلك ويسقط عن ذخته يضع من الوفح المحر وشرط الإشهاد ، فإن لم يشهد لم يشرط الإشهاد ، فإن لم يشهد لم يشرط الإنشاء قب المنارة به المن لم يشرط الإنشاء قبل المنارة به المن المنارة به المن لم يشرط الإنشاء قبل المنارة به المن المنارة به المنارة بالمنارة به المنارة به المنارة به المنارة به المنارة به المنارة بالمنارة به المنارة به المنارة بالمنارة بالمن

ولعل الكتبة أسقطتمان نسخ الشارح (قوله وهي مميزة ) لعله وهي بالغة ليوافق قوله المأر أو مطاوعة لايعتذ بفعلها الصغر ( قوله وكذا موقوف عليه تعدى ) قضية هذا الصنيع أن الواقف والأجنبي ضامنان معلقا ، وظاهر أنه لاضيان عليهما إذا أتلفاه بنير تعدّ كأن استعملاه فيا وقف له يإجارة مثلا ، فلو أسقط لفظ كلما لرجع الشيد للجميع فليتأمل (قوله أما ما اشتراه الناظر إلى قوله فالمنشىء لوقفه هو الناظر) عمله إنحا هو بعد قوله الآلي، ولا بد من إيشاء وقفه من جهة مشريه ، وكذا قوله الآلي، ولا بد روفه من أحده منا أن من أحدهما ) أي في غير جدران الوقف لما سيأتى فيها ، والظاهر أن الصورة هنا أن الوقف على نحو مسجد فليتأمل (قوله والغرق بينهما نوبين بدل الموقوف واضح إلى قوله ولا يد من إنشاء وقفه الوقف على نحو والده من إنشاء ونالأرض الموقوفة فلا يصير وقفا ينشء من البناء في الأرض الموقوفة فلا يصير وقفا ينشء من البناء في الأرض الموقوفة فلا يصير وقفا ينشء من البناء في الأرض الموقوفة فلا يصير وقفا ينفسه المباء كالمجاد كالم الاقتضاء عن هذا الاقتضاء

يمير وقفا بالبناء لجمهة الوقف ، والفرق بينه وبين بدل الرقيق الموقوف أن الرقيق قد فات بالكلية والأوش لموقة باليقية والأوش الموقفة باقية ، والطوب والحجم المجبى بهما كالوصف التابع لها ، ولا بد من إنشاء وقفه من جهة مشريه فيتمين أحد ألفاظ الوقف لمارة ، وقول الفاضي أصنع مقامه على نظر ، وفارق هذا صيرورة القيمة رهنا في ذمة الجانى كامر بأنه يصمح رهنا ودن وقفها ، وعدم المقراط جعل جل الأضحية أضمية إذا اشترى بعين القيمة أو في اللمة وزي بان القيمة مناك مثلك أحد فاحتيج لإنشاء وقف ما بالمتن أو مع النياء . وأما القيمة منا فليست على ممال أحد فاحتيج لإنشاء وقف ما يشترى بها حتى ينشل إلى الله تعالى وأنهم محتى شراء مقدل من القيمة يشترى عبد عدم جواز شراء أمة يقيمة عدد عدم جواز شراء أمة يقيمة بعد وعكمه ، بأن الغرض يختلف بذلك ، وما فقعل من القيمة يشترى به مقص ، بخلاف نظيم لآل في الوصية لتعلى الرقية المسترح بها فيا ، فإن لم يمكن شراء شقص بالفاضل صرف للموقوف عليه فيا يظهركما مر نظيره ، بل لا يتعدى أمراء عبد بها ( فيض عبد ) يشترى بها لكونه أتوب إلى مقصوده الحال من الأصحية على الراجع الآل فداه الواقف بألل الأوقف بخلاف كنظيره من الأصحية على الراجع الآل في فيا بها أن المقص منه ويقبل الوقف بخلاف كنظيره من الأصحية على المؤموف جناية أوجبت قصاصا اقتصى منه وفات الوقف أو مالا أو قصاصا وعنى على المال فداه الواقف بأثل الأمرين ، وله إن تكررت الجناية منه حكم أم الولد في علم تكرر الفداء وسائل فداه الواقف بأثل الأمرين ، وله إن تكررت الجناية منه حكم أم الولد في علم تكرر الفداء وسائل المداه الواقف بأثل الأمرين ، وله إن تكررت الجناية منه حكم أم الولد في علم تكرر الفداء وسائل المال المعالى المناه الواقف بأثل المحمد المناء المالة الواقف بأثل المحمد المستحد المتحدد المناء المواقف على المتحدد ال

(قوله والأرض المؤوفة بالية) قضية هذا التوجيه أن الحكيم لا يختص بالحدوان بل كما يشملها يشعل مالويني بينا في أرض موقوقة لمي أو من ماله وعليه فا ذكرنا من أنه لو بني بينا احتيج في كونمه قوقا للى إنشاء وقف يصرّو بما إذا باماه من ربع الوقف في أرض غير موقوقة كملوكة أو مستأجرة، هذا والظاهر أن ما اقتضاه التعلل غير مواد ، وأن الحكم المنافرة في يستر الوقف فأعاده بالة من ربع وأن الحق عنص بالحدوان أو مافي ممتاها ، كإعادة بيت البدم من بيوت الوقف فأعاده بالة من ربع الوقف فأعاده بالة من ربع المؤت في المستركة بالماكم وأن كان المنافرة في المبد المستركة بفي متصلة بقوله والمشترى لذلك هو الماكم أو وأن كان الغر أو فيله ولا بدمن إنشاء وقفه ) أي المبد المشترى فهي متصلة بقوله والمشترى لذلك هو الماكم أمة أو بالمكس أو يقيمه الكرب إلا صغيرا أو المكسى في متمل الجواز . وبني ما لو أمكن أن يشترى بقيدة اللهد إلا من علم منافرة بالمكس في منافرة بالمكسى أن يقلم ماقول من المواكم المنافرة من على يقدم المؤولة والمنافرة من على يقدم المؤولة من المؤولة على المؤولة على المؤولة والمنافرة على المؤولة والمنافرة من المؤولة فيام أي وجولة المؤولة المؤولة على المؤولة في المؤولة عنافرة من بعبد المؤولة في المؤولة فيام أي وجولة المؤولة المؤولة

بأن هذا توجيه لما نصوا عليه من وقفية مابني في الجغدان ، ولا يلزم أن كل ماوجد فيه معنى الترجيه يثبت له هذا الحكم ، ولا يلزم أن كل ماوجد فيه معنى الترجيه يثبت له هذا الحكم ، ولا يلزم من تبعية الأرض غذا الشيء اليسير استنباعها لأمر خطير إذ اليسير عهد فيه التبعية كثيرا فتأمل ( قوله ولابد من إنشاء وقفه من جهة مشتريه ) أى الحاكم وهو تابع في هذا التعبير للشهاب حج ، لكن ذلك إنما عبر به لأنه قدم خلافا هل المشترى الحاكم أو الناظر ، فعبر هنا بما ذكر ليترل على القولين واعلم أن هذا من متعلقات مسئلة المن وكان الأولى تقديمه عقبه كما أشرت إليه (قوله وقول القاضي أقمته مقامه على نظر ) عبارة التحقيق : وقال القاضي : أو يقول أقدته مقامه ونظر غيره فيه انهت (قوله فليست ملك أحد) أن من جهة

ه ه – ثباية المعاج – ه

أحكامها ، فإن مات الواقف ثم جنى فمن بيت المال كالحرّ المدسر كمّا أثنى به الوالد رحمه الله تعالى لا من كسب الرقيق ولا من تركة الواقف ولو مات الجاني بعد البطاية لم يسقط القداء ( ولو جفت الشجرة ) الموقوقة أو علمها نحو ويع أو زمنت الداية ( لم يتفطع الوقف على الملقب ) وإن امنتع وقفها ابتداء القوة الدوام ( بل ينضع جها جداء ) بإجازة وغيرها ( وقبل تباع ) لتعالى الانتفاع على وفق شرط الواقف ( واشن ) الذي يعت به على هذا الموجه ( كفيمة المبدى لهاتي يعت به على هذا الموجه ( كفيمة المبدى لهاتي يعت به على هذا الموجه ( كفيمة المبدى لهاتي يعت به على المداوق ف على الموقوف على الموقف الموجه المو

ئم تف بأروش الجنايات (قوله ولو مات الجانى ) أى العبد الموقوف الجانى المخ (قوله لم يسقط الفداء ) أى عن السيد ولا عن بيت المال (قوله الموقوفة ) وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الأشجار في المساجد ولم يعرف هل هو وقف أو لا ماذا يفعل فيه إذا جفّ ؟ وآلجواب أن الظاهر من غرسه في المسجد أنه موقوف لما صرحواً به في الصلنم من أن محل جواز غرس الشجر في المسجد إذا غرسه لعموم المسلمين ، وأنه لو غرسه لنفسه لم يجز وإن لم يضر" بالمسجد ، وحيث حمل على أنه لعموم المسلمين فيحتمل جواز بيعه وصرف ثمته على مصالح المسلمين إن قم يمكن الانتفاع به جافا ، ويحتمل وجوب صرف ثمته لمصالح المسجد خاصة ، ولعل هذا الثاني أقرب لأن واقفه إن وقفه وقفا مطلقا وقلنا بصرف ثمنه لمصالح المسلمين فالمسجد منها ، وإن كان وقفه على خصوص المسجد امتنع صرفه لغيره فعلى التقديرين جواز صرفه لمصالح المسجد محقق ، بخلاف صرفه لمصالح غيره مشكوك في جوازه فيترك لأجل المحقق ( قوله أو زمنت ) من باب تعب يقال زمن زمنا وزمانة وهو مرض يدوم زمانا طويلا ( قوله وإن امتنم وقفها ابتداء ) أي بأن لم يحصل منها منفعة للموقوف عليه ولا لغيره تقابل بأجرة بل كان الانتفاع بها بإحراقها ( قوله صارت ملكا ) لو أمكن ، والحالة هذه بيعها وأن يشترى بثمنها واحدة من جنسها أو شقصاً اتجه وجوب ذلك لا يقال : الفرض تعلم الانتفاع فلا يصح بيعها لأنها منتفع بها باستهلاكها فيصح بيعها ، وكذا يقال نى مسئلة الدابة اهسم على حج (قوله لكنها لاتباع ) أي مع صيرورثها ملكا للموقوف عليه . والحاصل من هذه المسئلة أنه حيث تعذر الانتفاع بها من الجمهة التي وقفت عليها صارت ملكا للموقوف عليه بمعنى أنه ينتفع بها كانتفاع الملاك بغير البيع والهبة وإن لم يتعذر الانتفاع بها من الجهة التي قصدت بالوقف لاينتفع بها الموقوف عليه لنفسه ، بل ينضع بها من الجمهة المذكورة ، وإن لم يكن على الوجه الأكمل ( قوله لايني بالأجرة ) وفي هذّه الحالمة هل يجبر الموقوف عليه على وضع مايني بأجرته أو يخير بين ذلك وبين قلع البناء والغراس إذالة لمضرر صاحب

الرقفية ، وقوله حتى تنقتل إلى الله تعالى : أى يجهة الوقفية وإلا فكل شىء ملك له تعالى على الإطلاق رقوله ولا يلزم عليه ) يعنى الأوّل ، وأراد بلشك الجواب عن قول شيخ الإسلام إن عوده ملكا مع القول بأنه لاييطل

باستهلاكه : أي بإحراق ونحوه فيقلع وينتفع بعينه إن أمكن وإلا صرف للموقوف عليه وهو مؤبد لما مر . نعم قوله وإن كان الغراس مما لاينتفع بعينه بعد القلع وانتهت مدة الإجارة والجنار الموجر قلعه فيظهر عدم صحة الوُقف ابتداء ممنوع لما مر من صحة وقف الرياحين المغرسة وعلل بكونه يبقى مدة ( والأصبح جواز بيع حصر المسجد إذا بليت وجلوعه إذا انكسرت) أو أشرفت على الانكسار (ولم تصلح إلا للإحراق) لئلا نضيع فتحصيل يسير من ثُمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها واستثنيت من بيع الوقف لصيرورتها كالمعدومة،ويصرف لمصالح المسجد ثمنها إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به ومقابله أنها تبتَّى أبدًا . وانتصر له جمع نقلا ومعنى . ومحل الخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها . بخلاف المملوكة للمسجد بنحو شرَّاء فإنها تباع جزما ، وخرج بقوله ولم تصلح إلى آخره مالو أمكن اتخاذ نحو ألواح منه فلا تباع قطعا بل يجبُّد الحاكم ويستعمله فيا هو أقرَّب لمقصودالواقف ، حتى لو أمكن استعماله بإدراج ف آلات العمارة امتنع بيعه فيا يظهر . وقد تقوم قطعة جذع مقام آجرة والنحاتة مقام التراب وتختلط به: أي فيقرم مقام التبن الذي يخلط الطين به كما أفاده الأذرعي وأجريا الحلاف في دار مهدمة أو مشرفة على الانهدام ولم تصلح السكني ، وفرق بعضهم بين الموقوفة على المسجد والَّني على غيره ، وأفَّى الوالد رحمه الله تعالى بأن الرَّاجِح مع بيعها سواء أوقفت على المسجد أم على غيره . قال السبكي وغيره : إن منع بيعها هو الحق ، ولأن جوازه يوْدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال ، ويمكن حمل القائل بالجوازُ على البناء خاصة كما أشار إليه ابن المقرى فى روضه بقوله وجدار داره المنهذم وهذا الحمل أسهل من تضعيفه ( ولو انهدم مسجدًا وتعذَّرت إعادته لم يبع بحال ) لإمكان الانتفاع به حالاً بالصلاة في أرضه ، وبه فارق مالو وقف فرس على الغزو فكبر ولم يصلح حيث جاز بيعه . نم لو خيف على نقضه نقض وحفظ لبعمر به مسجدًا آخر إن رآه الحاكم ، والأقرب أولى لانحو بئر ورباط مالم يُتعلِّر نقله لمسجد آخر ، وبحث الأذرعي تمين مسجد خص بطائفة خصٌّ بها المنهدم إن وجد وإن بعد ، أما ربع المسجد المنهدم فقال الوالد رحمه الله تعالى : إنه إن توقع عوده حفظ له ، وهو ما قاله الإمام ، وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه ، وبه جزم

الأرض ؟ فيه نظر ، والثانى أقرب (قوله ووقفها ) قيد لما قبله (قوله بنحو شراه ) ولو من غلة الوقف حيث لم توقف من الناظر (قوله فإنها تباع جزما ) أى وتصرف على مصالح المسجد ولا يتمين صرفها فى شراء حصر بعطا (قوله على البناء خاصة ) أى دون الأرض فلا يجوز بيمها (قوله ليعمر به مسجدا آخر إن رآه الحاكم ) أى ويمسرف للثانى جميع ما كان يصرف للأول من الغلة الموقوفة عليه ، ومنه بالأولى مالو أكل البحر المسجد فتفتل أنقاضه غلى آخر ويفعل بغلته ماذكر ، ومثل المسجد أيضا غيره من المدارس والربط وأضرحة الأولياء ففعنا الله بهم ، فينقل الولى" منها إلى غيرها للفهرورة ، ويصرف على مصالحه بعد نقله ماكان يصرف عليه فى محله الأول (قوله والأكرب) أى المسجد الأقرب الخ (قوله الغنج) أى والديكان موقوفين (قوله خص بها المنهدم الغ ) معتمد (قوله وإن بعد ) أى ولو ببلد آخر ر قوله فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر ) أى قريب منه انتهى شرح

الوقف مشكل (قوله فيقلح وينضع بعينه) أراد بذلك إفادة الحكم بيّامه وإنكان لايضرع على ماقبله كما لايخيق (قوله فيظهر عدم صمة الوقف) كأن الصورة أنه أراد الوقف بعد انقضاء مدة الإجارة واستحقاق القلع فتأمل (قوله وبحث الأخرعي تعين مسجد خص بطائفة الغ) انظر هل مثلة تعين نقض الجامع بلجامع لا لمسجد غير جامع في الأنوار ، وإلا فنقطع الآخر فبصرف لأقرب الناس إلى الواقف ، فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين . أما غير المنهدم فما فضل من غلة الموقوف على مصالحه يشترى بها عقار ويوقف عليه ، بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره لأجلها : أي إن توقعت عن قرب كما أشار إليه السبكي وإلا لم يعد منه شيء لأجلها لأنه يعرض للضباح أو لظللم يأخله ولووقف أرضا للزراعة فتعلدت وانحصر النفع فى الغرس أو البناء فعل الناظر أحدهما أو آجرُها كذلك ، وقد أفني البلقيني فيأرض موقوفة لتزرع حناء فآجرها الناظر لتغرس كرما يأنه يجوز إذا ظهرت المصلحة ولم يخالف شرط الواقف انتهى . لايقال : هذا تخالف لشرط الواقف ، فإن قوله لنزرع حناء متضمن لاشتراط أن لايزرع غيره ، لأن من المعلوم أنه يغتفر في الضمني مالا يغتفر في المنطوق ، على أن الفرض في مسئلتنا أن الضرورة ألحات إلى الغرس أو البناء ومع الضرورة مخالفة شرط الواقف جائزة إذ من المعلوم أنه لايقصد تعطيل وقفه وثوابه ، ومسئلة البلقيني ليس فيها ضرورة فاحتاج إلى التقييد بعدم مخالفة شرط الواقف ، وعمارة الوقف مقدمة على الموقوف عليه ، ويصرف ريع ما وقف على المسجد وقفا مطلقا أو على عمارته فى بناء وتجصيص محكم وسلم وبوارى للتظليل بها ومكانس ومساحى لنقل التراب وظلة تمنع إفساد خشب باب ونحوه بمطر ونحوه إن لم يضرُّ بالمـارة وأجرة قـم لا مؤذن وإمام وحصر ودهن لأن القم يحفظ العمارة ، بخلاف الباقى فلوكان الوقف لمصالحه صرف من ريعه لمن ذكر لا في تزويق ونقش بل لو وقف عليها لم يصح ، وهذا الملاكورمن عدم صرف ذلك للموَّذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضي مانقله في الروضة عن البغوي ، لكنه نقل بعده عن فتاوي النزالي أنه يصرف لهما كما في الوقف على مصالحه وكما في نظيره من الوصية للمسجد ، وهذا هو الأصح ، ويتجه إلحاق الحصر والدهن بهما في ذلك ، ولأهل الوقف المهايأة لاقسمته ولو إفرازا ولا تغييره كجمل البستان دارا وعكسه مالم يشرط الواقف العمل بالمصلحة فيجوز تغييره بحسبها ، قال السبكي : والذي أراه تغييره في غيره ولكن بثلاثة شروط : أن يكون يسيرا لايغير مسهاه ، وأن لايزيل شيئًا من عينه بل ينقله من جانب

منهج وبق مالوكان هم مساجد متعددة واستوى قربه من الجديع هل يوزع على الجديع أو يقدم الأحوج ؟ فيه نظر ، والأقرب الثانى ، فلو استوت الحاجة والقرب جاز صرفه لواحد منها (قوله أو مصالح المسلمين ) على الخلاف السابق والراجع منه تقديم المصالح (قوله وإلا لم يعد) أى يلخر . قال حج : بل يشترى به عقار أو نحوه النهى و قوله وتجميع واقته البياض المعروف (قوله لا موفق وإمام) ضعيف (قوله بل لو وقف عليا) الأولى عليها : أى الزويق والقش (قوله لالسمته) هو واضح إن حصل بالقسمة تغيير لما كان عليه الوقف عليها الأولى كجهل الدار الكبيرة داري ، أما عند عدم حصوله كان تراضوا على أن كل واحد منهم يأخد دارا ينتفع بها مدة استحقاقه فالظاهر الجواز ولا الرجوع عن ذلك متى شاه (قوله في غيرها ) أى غير صورة الشرط (قوله لايثير منهاه ) منه يؤدها والشرط (قوله لايثير منهاه) منه يوشخل جواب حداثة وقع السؤال عنها ، وهى أن مطهرة مسجد مجاورة لشارع من شوارع المسلمين من عالم بشيرة ترقيط فعلم ما تعدر به هل ذلك جائز منات حاملة المجال التسم الطرق فظهرت المصلحة فى ذلك خوفا من المه بشيرة ترقيط فعلم ما تعدر به هل ذلك جائز في المسجد المهال ليلا تعظيا له لا نهارا المسرف والتشبيه بالتصارى ، وفى الروضة يحرم إسراج الحالى وجم يحمل أم لا على ما إذا تبرع به من يصمح تبرعه ، وفيه نظر لأته هل على ما إذا تبرع به من يصمح تبرعه ، وفيه نظر لأته في المع بالمناد بالمحد أو ملكه ، والأول على ما إذا تبرع به من يصمح تبرعه ، وفيه نظر لأته إضاعة مال بل المدى يتجه الجمع بحمل الأول على ما إذا توقع ولو على ندور احتياج أحد لما فيه من التور :

إلى آخر ، وأن يكون مصلحة للوقف . وعليه ففتح شباك الطبيرسية فى جدار الجامع الأزهر لا يجوز إذ لامصلحة للجامع فيه .

# ( قصل )

#### فى بيان النظر على الوقف وشرطه ووظيفة الناظر

(إن) كان الوقف للاستغلال لم يتصرف فيه سواء ناظره الخاص أو العام أو لينضع به الموقوف عليه وأطلق أو قال كيف شاء فله استيفاء المنصمة بنفسه وبنيره بأن بركبه الداية مثلا ليقضى له عليها حاجة فلا ينافى ذلك مامر آنفا في قول المصنف بإعارة وإجارة وما قيدناه به ، ثم إن ( شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع ) كيقية شروطه لما روى أن عمر رضى الله عنه ولى أمر صدقته ثم جمل لحفصة ماعاشت ثم لأولى الرأى من أهلها . وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل فيا يظهر لا الموقوف عليه مالم يشرط له نشىء من ربع الوقف على مابحثه بعضهم من شرط له النظر كقبول الوكيل فيا يظهر لا الموقوف عليه مالم يشرط له شيء من ربع الوقف على مابحثه بعضهم ودعوى السبكي أنه بالإياحة أشبه فلا يرتد بالرد بعيد بل لو قبله ثم أسقط حقه منه سقط ، إلا أن يشرط نظره حال الوقف في بينول نفسه عليه مالم يشرط له ينعول بعول نفس الم

والثانى على ما إذا لم يتوقع ذلك انتهى ( قوله لايجوز ) أى أما المرور منه فإنه جائز لعدم التعدّى من المـاد ، إذ غايته أن مروره فى أرض موقوقة ، وليس فى شرط الواقف مايقتضى المتم منه ( قوله إذ لامصلحة للجامع فيه يوشخل من هذا جواب حادثة وقع السوال عنها ، وهى أن شخصا أراد عمارة جامع خرب بآلة جديدة غير آ لته ، ورأى المصلحة فى جعل بابه من على آخر غير الهل الأوّل لكونه بجوار من يمنع الانتفاع به على الوجه المعتاد وهو أنه يجوز له ذلك لأن فيه مصلحة أى مصلحة للجامع وللمسلمين .

### ( فصل ) في بيان النظر على الوقف وشرطه

(قوله ووظيفة الناظر ) أى وما يتبع ذلك كضم انساخ الإجارة بزيادة الأجرة (قوله وما قيدناه به ) أى من قوله إن كان ناظرا الخ (قوله كيمية شروطه ) ومنها ما لو شرط أن يؤجر بأكثر من كذا ليتبع ، وإن كان ماشرطه دون أجرة مثل تلك الأماكن الموقوقة فيؤجره الناظر بما شرطه الواقف ولو كان المستأجر غنيا حيث لم يكن مرط الواقف مايمنه ، غلو أجرة المثل إن كان مؤرفة الموقوة فيؤجره الناظر بما شرطه الواقف مي المنتاجر عاشرطه الواقف والإجارة فاسدة ، ويجب على المستأجر ماشرطه الواقف والمائلة مي اللازمة حيث فسلمت الإجارة وما أخطه من المستأجر والدام على ووقيه منقط : أى وأن المستأجر والدام في وقوله منقط : أى وأن المستأجر والدام على والمستفدة ) أى وقفه ، وقوله منقط : أى وانتقل لمن يعدد وألم المستفاة أخرى إن كان المراد بقوله منافقة أخرى إن كان المراد تقوله منافقة أخرى إن كان المراد تقل معدد المنافق والمستفين منه ، وميرقيده كاب عالم الموقفة علا يعود إلا بتولية المائح كما اقتضاه في يعدد المنافقة المنافقة عن المنظر المنافقة من المنظر المنافقة عنه المنافقة عن المنافقة والمنافقة عنه المنافقة عنه من النظر المنوفية بقراح لمه فلا يعدو إلا بتولية المائح كما اقتضاه بعزل فقسه المنع ومن عرل نفسه مائل أن مقولة المنامة أن المنافقة منه مائل المنقد أن الواقف أن المنطر عن الوظائف شيئا الأخرى عنهما الأخرة المنافقة عنهما الآخر عنهما الآخر عنهما المؤلفة انه المؤلفة المنام الموقف المنافقة منهما الأخراء المنافقة انهم هذا المرط له ذاك بعضورة عليه المنافق المنامة أو الحطابة لشخص وللذرية ثم إن المشرط من الوظائف شيئا الآخرة

على الراجع خلافا لمن زعم خلافه . نعم يقيم الحاكم متكلما غيره مدة إعراضه ، فلو أراد العودلم يحتج إلى تولية جديدة (وإلا) أى وإن لم يشرطه لأحد ( فالنظر الفاضي )

وباشر المفروغ له فيهما مدة ثم مات الفارغ عن أولاد ، وهو أن الحق في ذلك ينتقل للأولاد على ماشرطه الواقف ثم ما استغله المفروغ له فيهما مدة ألله استحقه في مقابلة العمل سيا وقد قرره الحاكم غاية الأمر أن تقريره وإن كان صحيحا لكنه بالنيابه عن الفارغ ، وكذلك لارجوع المغروغ له على تركة الفارغ بما أتحده في مقابلة الفراغ وإن انتقلت الوظيفة عنده لأولاد الفارغ لأنه إنما دفع الدراهم في مقابلة إسقاط الحق له وقد وجد وقرره الحاكم على مقتضاه . وأما أنه كان يظن أن الحق ينتقل إليه معلقا وتبين خلافه فلا يقتضى الرجوع لنسبته في عدم البحث عن ذلك أولا إلى تقصير فأشبه من باع شيئا وهو مغيون فيه بعدم علمه بقيمته ، وفي فنارى الشارع ما يصرح المؤلفة في جواب في صورته سئل عن واقف شرط الوظيفة المنازيد وأولاده وفريته من بعده وشرط أن من نزل من أرباب الوظيفة المنزول له شيئا بل يقرّر الناظر أجنديا غيرهما ، ثم بأن فلان غرغ عن وظيفته الأخر وقرر الناظر أجنديا غيرهما ، ثم المنازي نها النافرة في المحدة المنازول في المدت والده الوظيفة ولعمل المعلق المعلق

[ فرع ] وقع السؤال عن رجل وقف وقفا مستوفيا للشروط الشرعية وعين فيه وظائف من جلَّها وظيفة المباشرة على وقفه وجعلها تشخص معين وكذلك جعل غيرها لأشخاص معينين ، ثم بعد ذلك شرط في مكتوب وقفه أن من مات من الأشخاص المجعول لهم الوظائف المذكورة وله ولد أو ولد ولد أو أخ أو قريب قرر مكانه ، ثم إن ولده بعد مدة فرغ عن الوظيفة المذكورة لشخص وتكرر ذلك الفراغ لأشخاص متعدّدين ثم توفى المقرر المذكور الصادر منه الفراغ المذكور وترك ولدا ، ثم إن الولد تنازع مع من هي بيده الآن فهل له المنازعة فيها أم الحق فيها لمن هي بيده الآن أم كيف الحال ؟ والحواب : الحمد الله حيث لم يزد الواقف في شرطه على قوله قرر مكانه سقط حتى المقرر في الوظيفة بفراغه عنها . فإذا مات بعد ذلك عن ولد لم يكن للولد حتى لأن أباه حين مات لم يكن له حق فى الوظيفة ينتقل عنه لولده فيستمرّ الحق فيها لمن قرر بالفراغ ، ولا حق للولد المذكور في **ذلك**\* فَلا يَلتَفُت لمَنازَعَته إذْ لم يشرط الواقف لغيره من قرَّر عن والده حقًّا ومن ثمَّ أَفْتِي الشمس الرمل في شرط الوظيفة الفلانية لزيد ولأولاده وللمريته من بعده ، ثم فرغ زيد عن وظيفته لآخر ثم مات زيد عن أولاد بانتقال الحق من المفروغ له لأولاد الفارغ عملا يقول الواقف والدّيته من بعده ، فأفهم أنه لو اقتصر على قوله لزيد ولم يذكر ذريته من بعده عدم الانتقال للأولاد وما نحن فيه لم يزد واقفه على أن من مات وله ولد يجوز مكانه فأقاد ذلك عدم استحقاق الولد المذكور والله أعلم ، وف حج : فرع : شرط الواقف لناظر وقفه فلان قدرا فلم يقبل النظر إلا بعد مدة بان استحقاقه لمعلوم النظر من حين آل إليه ، كذا قيل ، وإنما يتجه في المعلوم الزائد على أجرة المثل لأنه لايقصد كونه في مقابلة عمل ، بخلاف المعلوم المساوى لأجرة مثل نظر هذا الوقف أو الناقص عنه لايستحقه فيها مفعي لأنه في مقابلة عمله ولم يوجد منه فلا وجه لاستحقاقه له اه . وفيه أيضا : وبحث بعضهم أنه لو خشي من القاضي أكل الوقف لحوره جاز لمن هو بيده صرفه في مصارفه ولو بإجارته إن عرفها ، وإلا فوضه لفقيه عارف بها أو سَأَله وصرفها اه ( قوله وإن لم يشرطه لأحد ) أي إن لم يعلم شرطه لأحد سواء علم شرطه أو جهل الحال أىقاضي بلد الموقو فعليه كما مرّنظيره في مال اليتم (على المذهب) إذ نظره عام فهو أولى من غيره ولوواقفا وموقوفا عليه وإن كان معيناوما جزم به المساور ديمن ثبوته نلواقف بلا شرط فيمسجدالمحلة والخوارزي فيسائر المساجد وزاد أنْ ذَرَّيتهمثله مردود.والطريق الثاني ينبني على أقوال الملك روشرط الناظرالعدالة)الباطنة مطلقا كما رجحه الأذرعي خلافا لاكتفاء السبكي فيمنصوب الواقف بانظاهرة فينعزل بالفسق المفقى يخلاف غيره نحوكلب أمكن كونهمعذورا فيه كما هو ظاهر ، وسواء في الناظر أكان هو الواقف أم غيره، ومتى انعزل بالفسق فالنظر للحاكم كما يأتى . وقياس ما يأتى في الوصية والنكاح صمة شرط دمي النظر لذي عدل في دينه لكن يرد" ياشراط العدالة الحقيقية هنا ، والفرق بين هذا وصحة تزويج الذي موليته واضح (والكفاية) لما تولاه من نظر عام أو خاص وهي ( الاهتداء إلى التصرف ) الذي فوَّض له قياسا على الوصى والقيم لأنها ولا ية على الغير ، وعند زوال الأهلية يكون النظر للحاكم كما رجحه السبكي لا لمن بعد من الأهل بشرط الواقف خلافا لابن الرفعة لأنه لم يجعل للمتأخر نظرا إلا بعد فقد ألمتقدم فلا سبب لنظره غير فقده ، وبهذا فارق انتقال ولاية النكاح للأبعد بفسق الأقرب لوجود السبب فيه وهو القرابة ، ولا يعود النظر بعود الأهلية ملم يكن نظره بشرط الوآقف كما أفتى به المصنف لقوّته إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به ، والعارض مانم من تصرفه لا سالب لولايته كما مر ، ولوكان له النظر على مواضع فأثبت أهليته في مكان ثبتت في بقية الأماكن من حيث الأمانة لا من حيث الكفاية ، إلا أن يثبت أهليته في سائر الأوقاف كما قاله ابن الصلاح ، وهو ظاهر كما قاله الدميري إذا كان الماق فوق ما أثبتت فيه أهليته أو مثله مع كثرة مصارفه وأعماله فإنكان أقل قلا ( ووظيفته ) عند الإطلاق حفظ الأصول والغلات على وجه الاحتياط كولى اليتم و ﴿ الإجارة

(قوله أي قاضي بلد الموقوف عليه عبارة حج: أى قاضي بلد الموقوف بالتسبة لحفظه وتحواجرته، وقاضي بلد الموقوف عليه بالنسبة لما عدا ذلك تظير مامر " هي مال اليتم ، وهي ظاهرة ولعلها مراد الشارح بقوله كا مر الخ (قوله وإن كان ) أى الموقوف عليه (قوله وإن كان ) أى الموقوف عليه (قوله وإن كان ) أى الموقوف عليه (قوله وشرط النظر لغسه كما يأتى وإن كان كان هر الواقف أي وال كان كرقوله فينزل بالفسة كما يأتى قضيته أنه لايشترط فيه السلامة من خارم المروءة (قوله لكن يود الغ ) معتمد (قوله واضح ) وهو أن ولي " الكاح فيه وازع طبيعي يحمله علي الحرص على تحصين موليته دفعا للعار عته بخلاف ألوقف (قوله إلا بعد فقد المقلم) وذلك بأن قال على أن النظر فيه لزيد ثم عمرو مثلا ، ولا يخالف هذا ما يأتى من أنه لو تغير حال الأرشد انقطل النظر لمن هو أرشد منه ، لأن ماهنا شرط في الانتخال لممرووفقد زيد وبزوال الأهلية لم يفقد ، وفها يأتى جعل الاستحقاق منوطا بالصفة التي هي الأرشدية فحيث لم توجد في الأول كان من بعده مستحقا بالصفة التي العين بقد المحافقة في الموقوف عليم شرط ذلك فليس للناظر الإيجار بل يستوفى الموقوف عليه المنفة بضم أو نائه ، ثم إذا أجر النظر نصف الموقوف عليه شاط خلاف صحة إن ثم يكن في شرط الواقف الدكن بنصه . أما إذا أسم النظر نصف الموقوف عليه المنفة بضم أو نائه ، ثم إذا أجر النظر نصف الموقوف شالها صحة إن ثم يكن في شرط الواقف الواقف الموقوف عليه المضاة بين المدافق بعد المنفقة والإجارة وقاضي بلد الموقوف عليه والمستحق شرطة التشبيه وصرح به المهاب عج ، ولعله سقط من نسخ الشارح من الكتبة (قوله لا لمن بعد من الأهل) كا مو قضية التشبيه وصرح به الشهاب حج ، ولعله سقط من نسخ الشارح من الكتبة (قوله لا لمن بعد من الأهل كان مو قضية التشبيه وصرح به الشهاب حج ، ولعله سقط من نسخ الشارح من الكتبة (قوله لا لمن بعد من الأهل كان من هو مرح به الشهاب حج ، ولعله سقط من نسخ الشارح من الكتبة (قوله لا لمن بعد من الأهل كان من موسرح به الشهاب حج ، ولعله سقط من نسخ الشارح من الكتبة (قوله لا لمن بعد من الأهل كان كان من موسرح به الشهاد عن الفعد من الأهل كان من الموسود على الموسود الموسود على الموسود على الموسود على الموسود على الموسود على ال

والعمارة) وكذا إلاقراض على الوقف عند الحاجة إن شرطه له الواقف أو أذنه فيه الحاكم كما أى الروضة وغير ها محلافا للبلقيني ومن تبعه سواء أى ذلك مال نفسه وغيره (وتحصيل الغلة وقسمتها) على مستحقيها لأتها المعهودة في مثله ويلزمه رعاية زمن عينه الواقف ، وإنحا جاز تقديم تفرقة المنظور على الزمن المعين لشبه بالميحانة المعجلة ، ولوكان له وظيفة فاستناب فيها فالأجرة عليه لا على الوقف كما هو ظاهر ، ونقل الأذرعي عمن لايحصى وقال : إن الذي نحقده أن الحاكم لانظر له معه ولا تصرف بل نظره معه نظر إحاطة ورعاية ، ثم حمل إفتاء ابن عبد السلام بأن الملدس هو الذي ينزل الطلبة ويقد رقم جوامكهم ، على أنه كان عرف زمنه المطرد ، وإلا فعبود كونه مدرسا لا يوجب له تولية ولا عز لا ولا تقدير معلوم انهي . ولا يعرض

للنصف الآخر إن وجد كأن أجر الناظر باقيه لآخر ، وإلا اتنفع المستأجر بمهايأة مع الناظر وباقيه إن لم يوجد من يستأجر بمهايأة مع الناظر وباقيه إن لم يوجد من يستأجر بها الأول النصف توزع على كل المستحفين ولا ينضى بها الأول وإن كانت قدر حصته ، ولو وجد من يستأجر الكل بعد استنجار الأول للنصف لاتنفسخ إين المرقب و وان وجد قبل استئجار فعل المستحفرات في الروض وشرحه : نفقة المرقوف وموثة تجهيزه و همارته من وشرحه : نفقة المرقوف ككسب المبد وخلة الممارة ، فإذا تبطلت منافعه النافقة وموث التجهيز لا العمارة من بيت الممال كن المرقوف ككسب المبد وخلة الممارة ، فإذا تبطلت منافعه النافقة وموث التجهيز لا العمارة من بيت الممال كن أحتى من لاكسب له . أما العمارة أمن بيت الممال كن أخت فيه المبالخ أو مؤلس موقوف ولم تف نطاقيات ورحه اه مم على حج . وظاهر أن مثل العمارة أبورة الرض التي بها ينام أو غواس موقوف ولم تف منافعية بالموجوة ( قوله أو أفت المبالخ على المبالخ أو لا يرحب من الوقف لم يجز و لا يرجعه بما موفه لتعديه به وإن توقل له وان خواله المنظر الم مادو أو المقاد الماكم المناخر الماكم الماكم الماكم الماكم لا الماكم الموافقة للماكم عملوم الوظيفة المعارة المنظر الم مع طح جع . أقول : لانظر له معه ولؤكان الحاكم هو الذي ولاء النظر المس مع طحج . أقول : لانظر له معه ولؤكان الحاكم هو الذي ولاء النظر الم مع طحج . أقول : لانظر له معه ولوكان الحاكم هو الماكم المع مل حج . أقول : لانظر له معه ولؤكان هو الذي ولاء النظر الماكم ولوكان الحاكم هو الدي ولاء النظر المستحد المولم المنظر المناكم الموادة الموادة المنظر المع مل حج . أقول : لانظر الموادق المنظر الموادق الموادق المنظر الموادق المنظر الموادق المنظر الموادق المنظر الموادة الماكم الموادق المنظر الموادق المنظر الموادق المنظر الموادق المنظر الماكم الموادق المنظر الموادق المناكم الموادق المنظر الموادة المنظر الماكم الموادق المنظر الموادق المنظر المناكم الموادق ال

كأن صورته أنه جعل النظر بعد ما لمفلان فتأمل (تموله ونقل الأفرعي عمن لايمصي وقال إنه المدى نعتمده أن الحاكم لانظر أمه معه الذي أي والكلام في الناظر ألحاص لامن نصبه الحاكم حيث النظر أد ، وعبارة الأفرعي في على نصبا فالغذ : قد يوضعا من قوله أي المناظر ألحاص لامن نصبه الحاكم حيث النظر أد يولى في المدرسة وفيها الإعتد فقد الناظر ألحاص من جهة الواقف ألا لانظر له معه كما دل عليه كلامهم ولم أر لهم نصا يخالفه ، وربما يأتى فيه كلام الدين من على على معالم بعد الحاص بعد المعمل بكلام الشيخين منا أنه لمبدس الناظر التولية في الفلاسة وغيرها ، وربما تعلق بعض على الحصر، كان علم المعمل كلام الشيخين منا أنه للمحصر، مصارو المؤلف أقى المناسقة وغيرها ، وربما تعلق بقولها كذا وكذا في المناسقة المحصر، مصاروا يقولون بأن الترايف أن المناسقة المحاكم وصده وليس الناظر الحاص ، وهذا غير مسديد وكلام الراقهي ليكم عمول على خاصر كنات علمه الأرقاف التي ليس فيها إلا ذلك كما هو الناسقة على المحسرة على الحسرة على المحسرة بعض الشراح من أو راها لل المحاكم المناسقة المحاكم عن من هو نائب عنده مع أن النظر في الحقيقة إنما الحالم على المحسرة المحاكم عم من هو نائب عنده مع أن النظر في الحقيقة إنما الحقيقة المحاكم علمت أن الكلام في الخيرة المخالكة المحالة الحاكم عم من هو نائب عنده مع أن النظر في الحقيقة المحالة المحاكم علمت أن الكلام في المحاكم المحاكم الحاكم عم من هو نائب عنده مع أن النظر في الحقيقة المحاكمة علمة أن الكلام في المحاكمة المحاكمة المحاكمة علمة عن هو نائب عنده مع أن النظر في الحقيقة المحاكمة علمة المحاكمة المحاكمة علم عن هو نائب عنده مع أن النظر في الحقيقة المحاكمة علمة المحاكمة المحاكمة على المحاكمة على المحاكمة على المحاكمة على المحاكمة عداله المحاكمة عدالمحاكمة المحاكمة عداله المحاكمة عداله المحاكمة المحاكمة المحاكمة عداله المحاكمة عداله المحاكمة المحاكمة المحاكمة عدالمحاكمة المحاكمة المحاكمة عداله المحاكمة المحاكمة عداله المحاكمة المحاكمة المحاكمة عداله عداله عداله عداله المحاكمة المحاكمة عداله عداله عداله المحاكمة المحاكمة المحاكمة عداله عداله المحاكمة عداله عداله المحاكمة عداله عداله

يكون الناظر قد الإيميز بين فقيه وفقيه الآنه قام مقام الواقف وهو الذي يولى للدرس ، فكيف يقال بشلمه عليه وهو فرعه ، وكونه الإيميز الا أثر له تمكنه من معرفة مراتهم بالسوال ، والأوجه عدم وجوب تفريق معلوم الطلبة في على الدرس خلاقا الإين عبد السلام لعلم كونه مألوق في زمتنا ، والأن اللائق بمحاسن الشريعة ننزيه مواضع العلم والله كور من الأمور الدنيوية كالبيع واصليفاه الحق ، والأقرب أن المراد بالمهد من يعيد الطلبة الدرس الذي قراه المنتون عنه المنتون على المنتون على المنتون على المنتون على المنتون على المنتون على الأمور لم يتعده ) اتباها الشرط ويستحق النائيل ماشرط من الأجرة وإن له بحيم ذلك وفي أجرة ، قاله المنتون عالى المنتون عنه المنتون المنتون المنتون المنتون المنتون المنتون المنتون عنه المنتون المنتون على المنتون والمنتون على المنتون والمنتون على المنتون والمنتون على المنتون والمنتون المنتون على المنتون والمنتون على المنتون والمنتون المنتون على المنتون المنتون على المنتون والمنتون المنتون على المنتون والمنتون المنتون المنتون المنتون بعن معمل نصب المناكم المنتون والمنتون والمنتون المنتون والمنتون والمنتون المنتون والمنتون والمنتون

ممه : أى مع الناظر (قوله أو يستفهموا ما أشكل أي بما قرره الشيخ أولا ، فلو ترك المدرس التدريس أو امتنعت الواقف أو التنافق (قوله أو يستفهموا ما أشكل أي بما قرره الشيخ أولا ، فلو ترك المدرس التدريس أو امتنعت بحيد ذلك ) وقياس مامر في الوكيل وولى العسي أنه إن قلر على المباشرة ولاقت به لايموز تفويضها لغيره ، وإلا جن ذلك ) وقياس مامر في الوكيل وولى العسي أنه إن قلر على المباشرة ولاقت به لايموز تفويضها لغيره ، وإلا جاز في التصرف في مال الوقف بها باشرته ، ولا فوق في المفوض له بين المسلم والملدى حيث لم يجمل له ولايموز تفويضها لغيره ، والا ولايم في التصرف في مال الوقف بها باشرة ، كالوكيل ، ولو تنحاكم ، ونصف ولم يتعد ما أخيرة ، فإن فس ضمن ولم يبرأ إلا المؤلفات الوقف ، فإن فس ضمن ولم يبرأ إلا المؤلفات الذي يستحق أحمرة ) قال شيخنا الوقف ، فإن فس ضمن ولم يبرأ إلا المؤلفات المنافقة والمداخ أنه لا يبرأ بسرف بعلد في عمارته أو على المستحقين ولم فقط ( قوله لم يقدر له أجمرة ) أى وإن كان من جملة المستحقين في الوقف ( قوله على أن المظاهر المنافقة المنافقة المنافقة من على المستحقين في الوقف الوقف إلى المؤلفات المؤلفة من المؤلفات المؤلفات المؤلفة المؤلفة على المؤلفة المؤلفة على المؤلفة المؤلفة

به شيخنا فى حاشيته رقحوله نعم له رفع الأمر إلى الحاكم الذم ) عبارة البلتيني المشقولة فى شرح الروض : فلو رفع الأمر إلمن حاكم ليقرر له أجرة فهو كما إلمنا تبرم الوبل بمنظ مال الطفل ورفع الأمر إلى الفاضى ليثبت له أجرة انهت. \*ه - نهاية اهباج – ه

المحتص بالنظر عملا بالبينة ، فلو حدث منهم أرشد منه لم ينتقل إليه ، ولو تغير حال الأرشد حين الاستحقاق فصار مفضولا انتقل النظر إلى من هو أرشد منه ، ويدخل في الأرشد من أولاد أولاده الأرشد من أولاد البنات لصدقه به (وللواقف عزل من ولاه) نائبا عنه إن شرط النظر لنفسه (ونصب غيره) كالوكيل، وأفي المصنف بأنه لو شرطالنظر لإنسان وجعل له أن يسنده لمن شاء فأسنده لآخر لم يكن له عزله ولا مشاركته ، ولا يعود النظر إليه بعد موته ، وبنظير ذلك أَفَى فقهاء الشام وعلموه بأن التفويض بمثابة التمليك ، وخالفهم السبكي فقال : بل كالتوكيل ، وأفي السبكي بأن الواقف والناظر من جهته عزل المدرس ونحوه إن لم يكن مشروطا في الوقف ولو لغير مصلحة ، وهو مردود بما في الروضة أنه لايجوز للإمام إسقاط بعض الأجناد المثبتين في الديوان بغير سبب فالناظر الحاص أولى ، ولا أثر للفرق بأن هؤلاء ربطوا أنفسهم للجهاد الذي هو فرض ، ومن ربط نفسه لايجوز إخراجه بلا سبب ، بخلاف الوقف فإنه خارج عن فروض الكفايات ، بل يرد بأن التدريس فرض أيضا وكذا قراءة القرآن ، فن ربط نفسه بهما فحكمه كذلك على تسلم ماذكر من أن الربط به كالتلبس به وإلا فشتان ما بينهما ، ومن ثم اعتمد البلقيني أن عزله من غير مسوَّخ لايتفُّد بل هو قادح في نظره ، وفرق في الخادم بينه وبين نفوذ عزل الإمام للقاضي تهوّرا بأن هذه لخشية الفتنة وهو مفقّود في الناظر الحاص . وقال في شرح المنهاج في الكلام على عزل القاضي بلا سبب ونفوذ العزل في الأمر العام : أما الوظائف الحاصة كأذان وإمامة وتدريس وطلب ونحوه فلا ينعزل أربابها بالعزل من غير سبب ، كما أفتى به كثير من المتأخرين منهم ابن رزين فقال : من تولى تدريسا لم يجز عزله بمثله ولا بدونه ولا يتعزل بلُّـك انتهى ، وهذا هو المعتمد ، وإذا قلنا لايتفذ عزله إلا بُسبب فهل يلزمه بيان مستنده ؟ أفي جمع متأخرون بعدمه ، وقيده بعضهم بما إذا وثق بعلمه وديته ، وزيفه التاج السبكي بأنه لاحاصل له . ثم بحث أنه ينبغي وجوب بيان مستنده مطلقا أخذا من قولم لايقبل دعواه الصرف لمستحقين معينين بل القول قولهم ولهم مطالبته بالحساب ، وادعى الولى العراق أن الحق التقييد وله حاصل لأن عدالته غير مقطوع ً بها فيجوز أن يُحتل وأن يظن ماليس بقادح قادحا ، بخلاف من تمكن علما ودينا زيادة على مايعتبر في الناظر من تمييز مايقدح وما لا يقدح ، ومن ورع وتقوى يحولان بينه وبين متابعة الهوى ؛ ولو طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف ليكتبوا منه نسخة خفظا لاستحقاقهم لزمه تمكينهم كما أفتى به الوالد

(هوله أن يسنده لمن شام)أى بأن يجمل التظر لغيره (قوله لم يكن له) أى المسند (هوله بل هو قادح) أى فينحول حيث لاشبه له فيها همله النفسهوقولموفرق في الخادم صاحب الحادم هو الزركشي، وفوله "بوّدرا . البَوّر : الوقوع في الشيء يفلة مبالاة انشي عضار (قوله وهو مفقود في الناظر) قضيته أن غير الإمام من أرباب الولايات لاينفذ عز لهم لأرباب الوظائف الخاصة خوفامن الفتنة ، لكن في كتاب القضاء التصريع بخلافه فليواجع وسيأتي في كلام الشارح (قوله عم بحث الذم بمعتمد، وقوله ينيغي وجوب بيان مستنده مطلقة : أي وثن بعلمه أولا (قوله وادعي الولى العراق الغ )

وَلَمَلَ بِعَضَهَا ساقط من الشارح من النساخ ، وإلا فالذي بعد هذا لايتم إلا به ( قوله وعلايه بأن التفويض ) أى من الإنسان المشروط له النظر إلى الآخر ( قوله لم يجز عزله بمثله ولا بدونه ) أى ولا بأعلى منه كما علم مما مرّ ، ولمن ابن رزين إنما قيد بما ذكره لأنه برى جواز عزله بأعلى منه ( قوله وزيفه التاج السبكى بأنه لا حاصل له ) عبارته فى الترشيح : لا حاصل لهذا القيد فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا ، وإن أراد حلما ودينا زائلدين على ما يحلج إليه النظار فلا يصح ، إلى آخر ماذكره ، واك أن تتوقف فى قوله فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا فإنهم

رحمه الله تعالى أخلمًا من إفتاء جماعة أنه يجب على صاحب كتب الحديث إذا كتب فيها ساع غيره معه لها أن يعيره إياها ليكتب سماعه منها ، ولو تغيرت المعاملة وجب ماشرطه الواقف مما كان يتعامل به حال الوقف زاد سعره أم نقص سهل تحصيله أم لا ؟ فإن فقد اعتبرت قيمته يوم المطالبة إن لم يكن له مثل حينتذ وإلا وجب مثله ، ويقع ف كثير من كتب الأوقاف القديمة شرط قدر من الدراهم النقرة . قال الوالد رحمه الله تعالى : قد قيل إنها حررت فوجدكل درهم منها يساوى ستة عشر درهما من الدواهم ألفلوس المتعامل بها الآن ( إلا أن يشرط نظره ) أو تنويسه مثلاً ( حال الرُّفف ) بأن يقول وقفت هذا مدرسة بشُرط أن فلانا ناظرها أو مدرسها وإن نازع فيه الأسنوى فليس له كغيره عزله من غير سبب يخل بنظره لأنه لا نظر له بعد شرطه لغيره ، ومن ثم لو عزل المشروط له نُفسه لم ينصب بدله سوى الحاكم كما مر ، أما لو قال وقفته وفوّضت ذلك إليه فليس كالشرط ، وتردد السبكي فيها إذا شهدت بينة بأرشدية زيد ثم أخرى بأرشدية عمرو وقصر الزمن بينهما بحيث لايمكن صدقهما فإنهما يتعارضان ء ثم هل يسقطان أم يشرط زيد و عمرو ، وبالثانى أفتى ابن الصلاح ، أما إذا طال الزمن بينهما فمقتضى المذهب على ما قاله السبكي الحكم بالثانية إن صرحت بأن هذا أمر متجدد ، واعترضه الشيح بمنع أن مقتضاه ذلك وإنما مقتضاه ماصرح به المـاوردي وغيره أنا إنما نحكم بالثانية إذا تغير حال الأرشد الأول ( وإذا أجر الناظر ) الوقف على معين أو جهة إجارة صميحة ( فزادت الأجرة في الملدة أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد في الأصح) لوقوعه بالفبطة في وقته فأشبه ارتفاع القيمة أو الأجرة بعد بيع أو إجارة مال المحجور . والثانى ننفسخ إذا كان الزيادة وقع والطالب ثقة لتبين وقوعه على خلاف المصلحة ، وعمل الحلاف كما قاله الإمام إذا كثر الطالب بها وإلا لم يعتبر جزما . ومرَّأنَّه لوكان المرَّجر المستحق أو مأذونه جاز إيجاره بأقل من أجرة مثلهُ ، وعليه فالأوجه انفساخها بانتقالها لغيره ممن لم يأذن له في ذلك، وأفتى ابن الصلاح فيها إذا أجر بأجرة معلومة شهد اثنان بأنها أجرة المثل حالة العقد ثم تغيرت الأحوال فزادت أجرة المثل بأنه يثبين يطلانها وخطوهما ، لأن تقويم المنافع المستقبلة إنما يصح حيث استمرت حالة العقد ، بخلاف ما لو طرًّا عليها أحوال تختلف بها قيمة المنفعة فإنه بان أنَّ المقوم لها لم يوافق تقويمه الصواب انهيي . ويعلم مما سيأتي آخر الدعوى والبينات أن كلامه مفروض فيا إذا كانت العين باقية بمالها بحيث

ضيف (قوله المتعامل بها الآن) وقيمًا إذذاك نصف فضة وللث وتساوى الآن أربعة أنصاف فضة و نصف نصف (قوله فلبس كالشرط ) أى فله عز له حيث شرط النظر انفسه كأن قال وقفت هذا على كما بشرط أن النظر فيه لى وفوضت التصرف فيه لفلان (قوله وثردد السبكى ) هذه مساوية لما تقدم فى قوله وإن جعله للأرشد من أولاده الفع ، غايته أن هذه مشتملة على نسبها لقائلها (قوله إذا كثر الطالب ) أى كرة يظب على الفان أنه إذا لم يأخذ واحد منهم أخذ الآخر (قوله بمن لم يأذن له ) أى أما إذا أذن له فرقك فلا تنفسخ الإجارة بانتقال الحق له لرضاه أولا بإسقاط حقد بالإذن على ماأفهمه التقبيد بقوله بمن لم يأذن له ، وقد يتوقف فيه بأن إذنه قبل انتقال الحق إليه لغز وذلك يقتضى اغلماخ الإجارة بانتقال الحق عن المؤجر (قوله بأن يثين بطلائها) ضعيف ، وقوله والذى

لم يشترطوا فى الناظر العلم (قوله أو تدويسه ) أى مثلاكا فى التحفة . واعلم أن هلما لايناسب ما حل به فى المتن فيها مر من قصره على ما إذا ولى نائبا عنه فىالنظر ، على أن مفهومه أنه إذا لم يشرط تدويسه فى الوقف وقرره فيه حيث كان له ذلك بأن كانالنظر له أن يكون له عز له ، أى ولو بلاسيب كما هو قضية إطلاقه ، وهو مخالف لما مر آ تفا فلهتأمل (قوله ومر أنه لوكان المؤجم للمشتحق التخ ) أى فى كتاب الإجارة .

يقطع بكلب نلك البينة الأولى ، فإن لم يكن كذلك لم يعتد بالبينة الثانية واستمر الحكم بالأول ، وبما قررناه اندفع كلام الأفروعي أن إفتاءه مشكل جدا لأنه يؤدى إلى صد باب إجارة الأوقاف إذ طرق التغيير الذى ذ كره كثيرة ، والذى يقم في التفس أنا ننظر إلى أجرة المثل التي تنهمي إليها الرغبات حالة العقد في جميع المدة المعقود عليها مع تقلع النظر عما صاه يمجدد ، ولو حكم حاكم يصميقة إجارة وقف وأن الأجرة أجرة المثل ، فإن ثبت بالتواثر أنها دونها تبين بطلان الحكم والاجارة ، وإلا فلاكما يأتى بسطه آخر اللدعاوى،، وأفي الولى العراق فبس استأجر وقفا بشرطه وحكم له حاكم شافعي بموجبه وبعدم اقتساعها بموت أحدهما وزيادة رافب أثناء الملذة بأن ملما إفتاء لا حكم لأن الحكم بالذيء قبل وقوعه لا معني له ، كيف والموت أو الزيادة قد يوجدان وقد لا فلمن رفع له الحكم بملدمه انهى . وما علل به ممتوع كما تقدم فيره ب باب الرمان ، وسيأتى فيه مزيد تحقيق في الباب الآكى إن

# كتاب المية

من هب : مرّ لمرورها من يد إلى أغرى أو استيقظ لتيقظ فاعلها للإحسانوالأصل.ق جوازها بل ندبها بسائر أنواعهاالآئى قبل|لإهاج الكتاب والسنة ، ووردة-هادوا تحابواه أى بالتشديدمن المحبة وقيل بالتخفيف منالهابة وصبح و"مهادوا فإن الهدية تلمب بالضغائن ، وفى رواية و فإن الهدية تلمب وحر الصبد ، وهو يفتح المهملتين

يقع فى النفس الخ معتمد ( قوله مع قطع النظر ) أى ومع مراهاة كون الأجرة معجلة أو مقسطة على الشهور مثلاً ( قوله فإن ثبت بالنوائر ) من ومع مراهاة كون الأجرة معجلة أو مقلات الحكم والإجارة ) أى فيرد الناظر ماقيضه من المستأجر إن كان باقيا وإلا فيدله من ماله إن كان صرفه فى غير مصالح الوقيف ومن ماليالوقفإن كان صرفه فى مصالح الوقيفان والمناقبة من ماليالوقف إن كان صرفه فى مصالحه ولوظيفار فمادة طويلة حيث تعينت لتوقية ما قبضمن المستأجر الأولوالكوا كله حيث تعينت لتوقية ما قبضمن المستأجر الأولوالكوام كله حيث لم يستى بتعديه بالإجارة والصرف ، وإلا فعلوم أنه لايجوز له الإجارة ثانيا ولايصح منه لانعز اله رقله أناء المذة ) أى لأمر عرضى وهو كونه من الأضحية الممتنع فيها ذلك وبلا عوض نحو البيع المحج ( قوله وما علل به ممنوع ) معتمد .

### كتاب الهبة

(قوله منهب) أى مأخوذة من هب الغ (وقوله والسنة) أى كخير الصحيحين و لاتحقرن جارة بلمارتها ولو فرمن شاة ، أى ظلفها شرح منهج . والفرس بكسر الفاء والسين وسكون الراءكما فى الصحاح والقاموس ويفتح السين وكسر الفاءكما فى المشكاة ( قوله وقبل بالتخفيف ) وعليه فالباء مضمومة لأنه من المفاطة . والممنى أن بعضكم يجابى بعضا ( قوله تلعب بالضغائن ) جمع ضغينة وهى الحقد ، يقال فى فعله ضغن كطرب انتهى مختار

## كتاب الهبة

( قوله بالتشديد من اهمية ) أى ويكون عبزوما فى جواب الأمر ، وقوله وقيل بالتخفيف من الهاباة : أى ويكون أمرا ثانيا للتأكيد هكذا ظهر ، وظاهر أنه على الثانى بفتح الباءكما هو القبياس ، وما فى حاشية الشهيخ من أنه مافيه من نحو حقد وغيظ ، وميأتى فى كتاب القضاء حكم هدية أرباب الولايات والعمال وما يتعلق بها ، ويحرم الإهداء على من غلب على ظنه صرف ما يأخله فى معصبة ( التملك ) لمين أو دين بضميله الآتى أو مشعة على ما يأتر ( بلا هوض هبة ) بالمعنى الأعم الشامل الهدية والصدقة وقسيمهما ومن ثم قدم الحد على خلاف الغالب ، وهلما هوالذى ينصرف إليه لفظ الهبة عند الإطلاق ، ويعلم بما يأتى فى الأيمان عند التأمل عدم منافاته لما ذكر هنا هوالذى ينصر بالتمليك الفيافة والعارية فإنهما إياحة والملك بمصل بعده ، والوقف فإنه تمليك متفعة لا عين على ماقيل ، والأوجه أنه لاتمليك فيه وإنما هو بمنزلة الإباحة كما صرح بذلك السبكى فقال لا حاجة للاحتراز عن الوقف فإن المنافع لم يملكها الموقوف عليه بتعليك الواقف بل بتسليمه من جهة الله تعالى ، ولا تخرج الهدية من الأصحية لفتى فإنه فيه تمليكا ، وإنما الممتنع عليه نحو الميم كالهبة بنواب وزيد فى الحد فى الحياة لإخراج نحو الوصف فإن التمليك فيها إنما يتم بالقبول وهو بعد الموت ، وما اعترض به بعض الشراح بمنوع ، وتطوعا الإخراج نحو الكفارة والناسر والزكاة ، ويورد بمنع المنابك فيها بل مى كوفاه الديون ( فإن ملك ) شيئا بلا عوض ( معتاجا) تحد الماكفارة والندر والزكاة ، ويورد بحد الخليك فيها بل هى كوفاه الديون ( فإن ملك ) شيئا بلا عوض ( معتاجا)

(قوله ويحرم الاهداء) وكذا غيره كالهبة كما هو ظاهر اه سم (قوله في معصية ) هل العبرة في ذلك باعتقاد الدافع أو باعتقاد الآخذ؟ فيه نظر ، والأقرب الأوّل ، فلو وهبه أو أهداه لحنني ليصرفه في نبيذكان من ذلك (قوله ط ما يأتى ) أى من الخلاف في أن ماوهبت منافعه عارية أو أمانة ، والراجع منه الثاني (قوله وقسيمهما) وهو الهبة المفتقرة لإيجاب وقبول ( قوله ومن ثم قدم الخ ) يتأمل اه مم على حج ، ولعل وجه التأمل أنه ليس في التقديم مايشعر بالمعنى الأعم ، وليست إرادة المعنى مقتضية للتقديم ، اللهم إلا أن يقال : غالفة الأسلوب تشعر بأن ماهنا على خلاف المتعارف فى مثله وهو يؤدى إلى البحث عما يقتضيه فربما ظهر للناظر أنه لإرادة المعني الأهم ﴿ قُولُهُ وَالْمُلِكُ يُحْصُلُ بِعَدُهُ ﴾ أي بعد ماذكر من الضيافة والعارية ، والمراد ما يأكله الضيف فإن المستعير لايملك بالاستعارة شيئًا ، ولا يرد أنه قد يعيره شاة البنها أو تحو ذلك فإن الراجح فيه أن المبن وتحوه مقبوض بالإباحة والشاة بالعارية فلم يملك بالعارية شيئا ، ولو أخر الضيافة عن العارية وأنثَ الضمير كما فعل حج كان أولى ، وقوله بعده أى من الوضع فى النم أو الازدراد أو التقديم له على الحلاف فى غلك والراجع منه الآول ( قوله والوقف ) في إخراجالقُليك المذكور للوقف على هذا الوجه نظر فإن الشارح جعله شاملًا لقليك الدين والعين والمنفعة . أهم هو ظاهر على أنه لاتمليك فيه أصلا من جهة الواقف (قوله نحو البيع كالهبة).عبارة حج: نحو البيع لأمر عرضي وللو كونه منَّ الأضحية الممتنع فيها ذلك وبلا عوض نحو البيع الخ ﴿ قوله وما اعترض به ﴾ أى على زيادة الحياة في الحد ( قوله بمنوع ) لعل صورة الاعتراض أن القليك في الوصية يحصل بالإيجاب ويتأخر الملك للقبول بعد الموت وسند المنع أنّا لانسلم أن صيغة الإيجاب بمجردها يحصل بها تمليك ( فحرله كوفاء الديون ) وفيه نظر لأن كونها كوفاء الديون لايمنع أن فيها تمليكا اه حج . وكتب عليه سم : والنظر قوى جدا انهني . وقد يجاب ص النظر بأن المستحقين في الرَّكاة ملكوا قبل أداءالمـالك فإعطاؤه تفريغ لمـا فيذمته لاتمليك مبتدأ ، وكذا يقال في

بضمها لم أعرف سببه ( قوله ويحرم الاهداء ) قد يقال هلا عبر بالحبة ( قوله على خلاف الغالب ) أى من عدم ذكرواللحة بالكلية ، وليس المراد على خلاف الغالب من تقديمه فيكون الغالب ذكره له لكن مؤخرا إذ هدا خلاف الواقع وإن أوهمه كلام الشيخ في الحاشية ( قوله فإنها إياحة ) يعنى الضيافة وإن كانت مقدمة في الذكر في نسخ الشارح ، ولعل تقديمها من الكنية ( قوله وإنما الممتنع عليه نحو البيع كالحبة بثواب) عبارة المتحفة : وإنما الممتنع ولو لم يقصد ثواب الآخرة أو هنيا ( لتواب الآخرة ) أى لأجله ( فصدقة ) أيضا وهى أفضل الثلاثة ( فإن ) وفى نسخ متعددة وإن، وهى أولى لنضها ما اعترض به على الفاء من أن الهذية قسم من الصدقة . نتم إيهامه أنه إذا اجتمع النقل والقصدكان صدقة وهدية صحيح ( نقله ) أى المدك بلا عوض ( إلى مكان الموهوب له إكرام ) ليس يقيد كما قاله السبكى ، وإنما ذكر لأنه يازم خالها من النقل إلى ذلك ، وقد يقال كما قاله الزركشي احترز به عن الرشوة ( فهدية ) أيضا قال دخل لها فيا لاينقل ، ولا يعارضه صحة نلر إهدائه لأن المهدى اصطلاحا غير الهذية وإن زعم بعضهم ترادفهما ( وشرط الحبة ) بحض مالا بدعت فى تحقق وجودها فى الحارج فيشمل الركن كما هنا ، وركنها أطحمتك ولو فى غير طعام كما نص عليه ( وقبول ) كتابك ووضيت وانهيت ( لفظا ) فى حق الناطق وإشارة أطحمتك ولو فى غير طعام كما نص عليه ( وقبول ) كتابك ووضيت وانهيت ( لفظا ) فى حق الناطق وإشارة الأخرس فى حقد لانها تمليك فى الحياة كالميع ولهاما انعقدت بالكتابة عم الذية كالماكيات وكسوتك هذا وبالهاماة على

النذر والكفارة ، وبما يدل على أن المستحقين ملكوا أنه بحولان الحول لايجوز للمالك بيع قدر الزكاة ، وأنه لو نقص النصاب بسببه لايمب على المسالك زكاة فيا بعد العام الأول وإن مضى على ذلك أعوام ( قوله وهي أفضل الثلاثة ) وظاهره وإن كانت لغني بقصد ثواب الآخرة ، إلا أن بقال : التفضيل للماهية لايقتضي التفضيل لكلّ فرد من أفرادها على غيره (قوله إذا اجتمع النقل والقصد) أى أو النقل والاحتياج (قوله إكراما) ينيغي أن الدفع بلا نقل لكن بقصد الإكرام هدية اه سم على حج . وعليه فهدية العقار ممكنة لكنّ في حاشية شيخنا الزيادي عن حج امتناع هدية العقار لعدم تأتى النقل فيه ، وهو مناف لهذا البحث ولقول الشارح ولا يعارضه اللخ ( قوله لأنه ) أى آلإكرام ، وقوله إلى ذلك : أي مكان الموهوب له ، وقوله الرشوة مثلث الرَّاء ، وزاد حج أو لحوف الهجو مثلاً ﴿ قَوْلُهُ فَهَدَيَّةً أَيْضًا ﴾ أي كما أنه هبة بالمعنى الأحم بني مالو ملك غنيا بلا قصد ثواب الآخرة خمارجا عن الصدقة ومعلوم أنه خارج هن الآخرين كما يعلم من تفسيرهما ، ولا يظهر دخوله في غير الثلاثة فيشكل الحال ، إلا أن يقال : هي هبة بأطلة لعدم الصيغة ، ثم رأيت في شرح الروض ويلزمهم : أي السبكي والزركشي وغيرهما أنه لو ملك غنيا من غير قصد ثواب الآعرة لا يكون صلقة وهو ظاهر اه سم على حج : أى فيكون هية باطلة كما قلمه إن خلا من الصيغة وصحيحه إن اشتمل عليها (قوله فها لاينقل) أى كالمقار ، وقوله صحة نذر إهدائه : أى مالا ينقل ( قوله فيشمل الركن كما هنا ) أي الذي هو الصيغة وهو ركنها الأول ، وقوله وركنها هو بالرفع مبتدأ خبره العاقدان والجملة عطف على وهوركنها الأول الذي قدرناه ( قوله ومنحتك) بالتخفيف ، وقوله أمحلتك بالتخفيف أيضًا : أي هذا أو نحوه في الجميع ( قوله لأنها تمليك في الحياة ) يؤخذ منه امتناع الهبة للحمل وهو ظاهر لأنه لايمكن تملكه ولا تمليك الولى" له لعدم تحققه (قوله ولهذا انعقلت بالكناية ) هذا يُشعر بأن ماتقدم كله صريح ، وعليه فقد يشكل الفرق بين أطعمتك وكسوتك بل بين نحو لك هذا وكسوتك وبين عظمتك أو أكرمتك ظيتاًمل ، وقد يقال : إن تلك الصيغ اشهرت فيا بينهم فى الهية فكانت صريحة بخلاف هاتين الصيغتين ( قو له كلك كذا>ومنه ما اشتهر من قولهم في الإعطاء بلاعوض جبا فيكون هبة حيث نواها به (قوله وكسوتك هذا ) ظاهره

عليه نحو البيع لأمر عرضي هو كرنه من الأضحية المستنع فيه ذلك انتهت ، ولا بدمن هذه الزيادة المذكورة فيها في عبارة الشارح إذ هو محط الجواب كما لايجني (قوله نتم إيهامه أنه إذا اجتمع الغ) أي الذي ذكر المعرض أيضا

القولى بها ، والشرط هنا فى الأركان الثلاثة جميع مامر فيها ، ومنه أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب خلافاً لمن زحم عدم اشراطها هنا ، ومنه أيضا اعتبار الفور فى الصيغة وأنه لايضر الفصل إلا بأجني ، والأوجه كما رجحه الأفرعي عنصار قوله بعد وهبتك وسلطتك على قبضه فلا يكون فاصلا مضرا لتملقه بالمقد . نم فى الاكتفاء بالإذن قبل وجود القبول نظر . وقياس مامر فى مزج الرهن الاكتفاء به ، وقد لاتشرط صيغة كما لوكانت ضمنية كاعين عبدك عنى فأصفه بوإن لم يكن عبانا ، وما قاله القفالى وأقره جمع من أنه لو زين ولده الصغير بحل كان تمليكا لمه بخلاف زوجه فإنه قادر على تمليكه بتولى الطرفين مردون بأن كالامهما يخالقه حيث اشترطاً في هبة الأصل تولى وأقروف بإيجاب وقبول ومبة ولى غيره : أي غير الأصل قبولها من الحاكم أو ثائبه . ونقل جمع أيضا عن العبادى وأقروف بإيجاب وقبول ومبة ولى غيره : أي غير الأصل قبولها منه الماكم أو ثائبه . ونقل جمع أيضا عن العبادى المدن في يله اشتريها لابني أو ففلان الأجنبي المؤنه يكون إقرارا ، ولو قال جمله الماليم بمكان إلى المنفر عباد ن لفظ مماك المؤيد شيئا ، على المذهب ، وقد نقل المنوب عبد السبكي وغيره قول الحلواري وغيره أن إلماس الأب الصغير حليا بملكه إياه ، وقد نقل اتمورت عن المسجى وغيره قول الحلوارزي وغيره أن إلماس الأب الصغير حليا بملكه إياه ، وقد نقل اتمورت عن يده بلون لفظ عالى المذهب ، وقد نقل اتمورت عن يده بلون لفظ عال المذور وضعف السبكي وغيره قول الحلوارزي وغيره أن إلماس الأب الصغير حليا بملكه إياه ، وقد نقل اتمورت عن علكه إلى المقدر عن المنفر حليا بملكه إياه ، وقد نقل اتمورت عن

ولو فى غير الثياب ويكون بمعنى تحلتك ( قوله ومنه أن يكون الخ ) أى ومنه الرؤية فالأعمى لاتصح هبته ولا الهبة إليه بالمعنى الأعجس ، وأن حكم حكم بيع الأعيان وهو ممتنع عليه ، بخلاف صدقته وإهدائه فيصح لإطباق الناس على ذلك وهو الوجه الذي لاينبغي خلافه انتهى . كذا بهامش وهو قريب ، ويصرح باشتراط الروية في الواهب كالمتهب لول المحلى وفيها كأصلها أمر العاقدين واضح : أى من البيع وغيره : أى فطريق الأعمى إذا أراد ذلك التوكيل (قوله مطابقا للإيجاب) نقل سم على حج عن الشارح اعباد عدم اشتراط مطابقة القبول للإيجاب وعبارته في حاشية المنهج نصها : ثم قال : أي في شرح الرَّوض ماحاصله : وهو يصح قبول بعض الموهوب أو قبول أحد الشخصين أو نصف ماوهب لهما وجهان أنَّهي .قال مر: المعتمد الصحة فيهما (قوله نع في الاكتفاء بالإذن ﴾ أي من الواهب كأن يقول وهبتك هذا وأذنت لك في قبضه فيقول المتهب قبلت ، وقوله وقياس مامر" المُخ معتمد ( قوله وقد لاتشرط صيغة ) أى التصريح بها وإلا فهى معتبرة تقديرا كما قاله المحلى في أوَّل البيع ( قوله فإنه قادر على تمليكه ) يوخل منه أن غير الأب والجد إذا دفع إلى غيره شيئا كخادمه وبنت زوجته لايصير ملكا له بل لابد من إيجاب وقبول من الخادم إن تأهل للثبول أو وليه إن لم يتأهل فليتنبه له فإنه يقع كثيرا بمصرنا . نعم إن دَفع ذلك لمن ذكر لاحتياجه له أو قصد ثواب الآخرة كان صدقة فلا يمتاج إلى إيجاب ولا قبول ولا يعلم ذلك إلا منه ، وقد تدل القرائن الظاهرة على شيء فيعمل به ( قوله بإيجاب وقبولَ ) أى فلا فرق بين الزوجة وُالولد وهيرهما في أن التديين لايكون تمليكا ( قوله لم يكن إقرارا ) أى ولا يكون تمليكا للإبن أخذا نما يأتي في قوله والفرق الخ ( قوله فإنه يكون إقرارا ) أى وذلك لاحمال أن يكون الأجنبي وكله مثلا في شرائها له ومثله وللم الرشيد ، وأن يكون تملكها نغير الرشيد من مال نفسه أو مال المحجور عليه ( قوله لم يملكه ) أي الابن وينبغي أن

کما يسلم من التحقة خلاف مايوهم کلام الشارح ( توله واشترط هنا ) أى ولهذا اشترط هنا النع ( قوله وهية ولى" غيره تيولها ) أى وحيث انشرط فى هبة ولى غير الأصل قبول الملبة من الحاكم أو نائبه فهية بحرور وولى"منون وغيره

القفال نفسه أنه لوجهز ابنته بأسته من فير تمليك صدق بيميته فى عدم تمليكها ذلك إن ادعته ، وهو صربيح فى رد ماسيق عنه ، وأثمى الفناضى فيمن بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بأنه إن قال هذا جهاز بنقى فهو ملك لها وإلا فهو عارية ويصدق بيمينه ، وكخلع الملوك لاعتياد عدم الفقط فيها كما بحث بعض المتأخرين ولا قبول كهية الثوبة لفرتها (ولا يشترطان) أى الإيجاب والقبيل فى الصدقة بل يكفى الإعطاء والتحرف لا فى الهدية ) وإن لم يكن مأكو لا ( طرائصحابح بل يكنى البحث من هذا ) ويكونكا لإيجاب و القبض من ذاكى ويكون كالقبول بلحريان عادة السلف بل الصحابة مع النبى صلى الله عليه وسلم بلدك ، ومع ذلك كانوا يتصرفون فيه تصرف الملاك فسقط ما يتوهم منه أنه كان إياحة . والثانى يشترطان كالهية ، ويشترط فى الواهب كونه أهلا للتبرع وفى المتهب أهلية الملك فلا تصح

يكون كناية كما في البيم ( قوله وهو صريح الخ ) قد تمنح الصراحة بحمل كلامه في البنت على الرشيدة وهو غير قادر على تمليكها ، بخلاف الصغيرة على مامرً له ، وقد يفهم التقييد بالرشيدة من قوله إن ادعته ( قوله فيمن بعث بنته) أىسواء كان الباحث رجلا أوامرأة ( قوله وجهازها ) بفتح الجيم وكسرها لغة قليلة مصباح ( قوله فهو ملك لها ﴾ أى يكون ماذكره إقرارا ( قوله وإلا فهو عارية )كذلك يكون عارية فها يظهر إذا قال جهزت ابنتي بهذا إذ ليس هذا صيغة إقرار بملك مر اه سم على حج . والفرق بين هذه ومسئلة القاضي أن الإضافة إلى من يملك تقتضي الملك فكان ماذكره في مسئلة القاضي إقرارا بالملك بخلاف،ما هنا ( قوله ويصدق بيمينه ) أي إذا نوزع فى أنه ملكها بهبة أو غيرها ( قوله وكخلع) عطف على قوله السابق كما لوكانت ضمنية ( قوله ولا قبول ) عطف على قوله وقد لايشرط صيغة ( قوله والقبض من ذاك ) هل يكنى الوضع بين يديه كنا فى البيع ، ثم رأيت فى ﴿ تجريدالمزجد مانصه: في فتاوى البغوى يحصل ملكالهبة بوضع المهدىبين يديه إذا أعلمه بهولو أهدى إلى صبى زوضعه بينيديه وأخلم الصبي لايملكه انتهى وهو يفيد ملك البائم بالوضع بين يديه وقد جعلوا ذلك قبضا فى البيع . وعبارة العباب : وتملك الهدية بوضعها بين يدى المهدى إليه البالغ لا الصبي وإن أخلها اه . بثى مائو أتلفها الصبي ، والحال ما ذكر فهل يضمنها ، وينبغى عدم الضيان لأنه سلطه عليها بإهدائها له ووضعها بين يديه كما يؤخذ تما سيأتى فى الوديعة أنه لو باع الصبي شيئا وسلم له فأثلفه لم يضمنه لأنه سلطه عليه ، والهبة كالبيع كما هو ظاهر والوضع بين يديه إقباض كما تقرر اهـسم على حج . وقضية التعبير بالبالغ أنه يكني القيول من السفيه ولا يتوقف على قبول وليه ولا قبضه ، وهو غير مواد { قوله أنه كان إباحة ) أى دفع بعض الصحابة لبعض شيئا (قوله وفىالمَّهِب أهلية الملك) أي القلك ، فلا يقال هذا قد يفهم منه أنه لايشترط في المنَّهِب الرشد بل يقتضي صحة قبول الهبة من الطفل ، وفي حاشية سم على حج : فرع : سئل شيخنا الشهاب الرملي عن شخص بالنم تصدُّق على ولد نميز بصدقة ووقعت الصدقة في يده من المتصدق فهل يملكها المتصدق عليه بوقوعها في يده كما لو احتطب أو احتش أونحو ذلك أم لايملكها لأن القبض غير صحيح ، وقد قالوا فى نثار الوليمة أنه لو أخلم آخذ ملكه ، وهل

عبروربدك منه وقبولها منصوب مفعول ومن الحاكم متعاقى به ( قوله وهو صريح فى رد ماسبق عنه ) فيه نظو إذ ذاك فى الطفل كما مر ، بخلاف ماهنا فإله فى البالشة كما يرشد إليه قوله إن ادعته ، نعم إن كانت البنت صغيرة أتى فيها مامر فى الطفل كما لايفنى ( قوله وكخلع الملوك > عطف على قوله كما لوكانت ضبئية

هبة ولى "ولا مكاتب لم يأذن له سيده فى ذلك ، ولا تصح الهنبة بأنواعها مع شرط مفسدكأن لايزيل ملكه عنه ، ولا مواقتة ولا معلقة إلا فى مسائل العمري والرقيي كما قال ( ولو قال أحمرتك هذه الله أي المسابقة المذكورة ( هبة ) أي صينة هبة طول جملها الك عمرك فإذا دمت فهي لورائتك) أو لعقبك ( فهي ) أي الصينة المذكورة ( هبة ) أي صينة هبة طول فيها العبار ل وتازع بالقبض و تكون لورائته ولا تختص بعقبه إلغاء لظاهر لفظه هملا بالخبر الآلي ، ولا تتحو للواهب بحال لمثنى ما المرافق الما و وظاهر ولا تتحو للواهب بحال لملدي أعطاما ، وظاهر عبد المسابق المنافقة المنافقة المنافقة والمسابق المنافقة المنافقة والمنافقة والمنا

نثار الولمية يكون نائره معرضا عنه إهراضا خاصا حتى يكون له الرجوع فيا أعطاه الصبى ، والحال أن الصلغة صغفة تطوّع أم لا ؟ فأجاب يأنه لايملك الصبى ما تصدق به عليه إلا بقبض وليه ، والفرق بينه وبين ملكه للنثار واضح .

[ فرع ] سئل عن رقيق تصدَّق عليه شخص يصدقة كثوب أودراهم وشرط المتصدق انتفاعه بها دون سيده هل يصبح التصدق ؟ فإن قلم نعم فهل تجب مراعاة هذا الشرط حتى يمتنع على سيده أخلها منه ويجب صرفها على الرقيق ؟ وإن قلتم لايصح فهلُ لذُّلك حكم الإباحة حتى يجوز للعبد أن يُلبس الترب وينضم بالدراه ويمتنم ذلك على السيد ؟ فأجأب بأنه إن قصد المتصدّ في نفس الرقيق بطلت وإلا لم تكن إباحة أو السيد أو أطلق صمت ، ويجب مراعاة ذلك الشرط كما لو أوصى لذابة بشيء وقصد صرف في علقها ولا يؤثر فيها شرط انتفاعه بها دون سيده لأن كفايته على سيده فهو المقصود بالصدقة آه . أقول : وقد يقال ماذكر من الصحة مع الشرط المذكور مشكل على ماستذكره عن حبح من أنه لو أعطاه دراهم بشرط أن يشتري بها همانة لم يصبح ، وقول مر في جوابه عن السؤال الأول : لايملك المسيى ماتصدتى به عليه . أقول : وعلى عدم الملك فهل يحرم الدفع له كما يحرم تعاطى العقد المفاسد معه أم لا لانتفاء العقد المذكور ؟ فيه نظر ، والأقرب عدم الحرمة ، ويحمل ذلك من البالغ على الإباحة كتقديم الطعام للضيف فيثاب عليه فللمبيح الرجوع فيه مادام بالها ، هذا وعمل الجواز حيث لم تدلُّ قرينة غل عدم رضا الولى" بالدفع لم ، سيا إن كان ذلك يعوّدهم على دناءة التفس والرفالة فيحرم الإعطاء لم لا لعدم الملك بل لمــا يترتب طيه من ألمنسنة الظاهرة ( قوله الايزيل ملكه ) وكشرط أن يشمّى به كذا كما صرح به حج ، بخلاف مالو دفعه ليشترى به ذلك من خير تصريح بالشرط فإنه يصبح ويجب عليه شراء ماقصده الدافع . قال شيخنا الريادى : ومثل ذلك ما لوقال خلمه والشر به كلما ، فإن دلت القرينة على قصد ذلك حقيقة أو أطلق وجب شراؤه به ، ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكا مطلقا ، وإن قصد التبسط المعتاد صرفه كيف شاء (قوله إلا في مسائل العمري )أى ولو بغير لفظها لمسا يأتى عن السبكي كوهبتك هله عموك ( قوله ولا تختص بعقبه ) أى بل تشمل جئيم الورثة كالأهمام والإخوة(قوله أيما رجل بالحر والرفع والأول واضح والثانى بدل من أى وما زائدة لتوكيدالشرط ام تسرح الإعلام الشيخ الإسلام (قوله أو زيادة لفظ) بدل على أنه أراد إعناقه بعد الموت (قوله لابد من معرفة الفظ)

<sup>(</sup>قوله ولم يوجد) كدا فى نسخ الشارح ، وهبارة التحفة : ولويوجه ، ولعل عبارة الشارح بحرفة عنها من الكتبة وإن أمكن تصميحها

لمن يعرف كما صرح به الأذرعي( ولو افتصر على أعرتك ) كلما ولم يتعرض لمــا بعد موثه ( فكلما ) هو هبة ( في الحديد ) لحبر الشيخين « العمري ميراث لأهلها » وجعلها له مدة حياته لاينافي انتقالها لورثته فإن الأملاك كلها مقدّرة بحياة المــالك ، وكأنهم إنما لم يأخذوا بقول جابر رضى الله عنه : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك ، فإذا قال هي لك ماعشت فإنها ترجع إلى صاحبها لأنه قال بحسب اجبّاده ، والقديم بطُّلانه كما لو قال أعرتك سنة (ولو قال) أعمرتك هذه أو جعلتها للُّ عمرك ، وألحق به السبكي وهبتك هذه عمرك ( فإذا متَّعادت إلى " ) أو إلى ورثني إن كنت مت ( فكذا ) هوهبة ( في الأصبح ) إلغاء للشرط الفاسد وإن ظن لزومه لإطلاق الأخبارالصحيحة ولهذا عدلوا به عن قياس سائر الشروط الفاسلة ً ، إذ ليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط المناق لمقتضاه إلا هذا . والثاني يبطل العقد لفساد الشرط ، وخرج بعمرك عمري أوعمر زيد فيبطل لأنه تأقيت إذ قد يموت هذا أو الأجنى أولا ( ولو قال أرقبتك ) هذه من الرَّقوب لأن كل واحد يرقب موت صاحبه (أو جعلتها لك رقبي ) واقتصر على ذلك أو ضم إليه مابعد أي التفسيرية في قوله (أي إن متّ قبل عادت إلى وإن مت قبلك استرت لك فالمذهب طرد القولين القدم والحديد) فعلى الحديد الأصبح يصبح ويلغو الشرط الفاسد فيشترط قبولها والقبض ، وذلك لخبر أبي داود والنسائي • لاتعمروا ولا ترقبوا ، فن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته ، أى لاترقبوا ولا تعمروا طمعا في أن يعود إليكم فإن سبيله الميراث ، ومقابل المذهب القطع بالبطلان ( وما جاز بيعه ) من الأعيان ( جاز ) لم يؤثثه لبشاكل ماقبله لأن تأنيثه غير حقيتي ( هبته ) بالأولى لأنها أوسم . أما المنافع فيصح بيعها بالإجارة . وفي هبتها وجهان : أحدهما أنها ليست بتمليك بناء على أن ماوهبت منافعه عارية ، وقضية كلامهما على ماقاله الأسنوى ترجيجه ، وبه جزم المــاوردى وغيره ورجحه الزركشي . ثانيهما أنها تمليك بناء على أن ما وهبت منافعه أمانة ، ورجحه جمع . منهم ابن الرفعة والسبكي والبلقيني ، وألمني به الوالد رحمه الله ، وعليه فلا يلزم إلا بالقبض وهو بالاستيفاء لاَّ بقبض ألعين ، وفارقت الإجارة بالاحتياج فيها لتقرر الأجرة والتصرف في المنفعة . لا يقال يلزم على ماتقرر أنها على الوجهين لاتلزم بقبض الدار اتحادهما وأن الحلاف إنما هو فى التسمية لا فى الحكم وهو اللزوم وعدمه لأنها لاتلزم على كل من الوجهين لأنا نمنع لزوم اتحادهما ، بل للخلاف فوائد : منها أن ألدارتكون مضمونة على المتبب على الأول بخلافها على الثاني ، ومن تم قال البلقيني : فالدة كونها عارية أنها لو انهدمت ضمنها المهب ، بخلاف ما إذا قلنا بأنها غير حارية ،

أى فلا يكون ظاهرا عبارة المصنف عرَادا (قوله إنما العمرى) أى التي يقتضي لفظها أن يكون هبة (قوله ولها حلاله الم الله الم الله الم الله الله المحرود والرقيم ، وعلى ها المكل ماقيل قيه يصح العقد ويله ويلم والمنو الشرط يه متاليا العقد و أو أو وخرج بعمرك أى الملكور فى قوله السابق : أى بحدالها لك هرك (قوله وقب يابع بدخل اله متخار (قوله أى لاترقبوا) منه يعلم أن أرقب وأهم مبنيان لما لم يسم أى بحدالها المنافق المنافقة ا

<sup>(</sup> قوله وجعلها له مدة حياته ) أي الذي تضمنه قوله أعربتك

و لا تصبع هية مافي اللمة بحالاف بيمه فوهبتك ألف درهم مثلا في ذمني غير صحيح وإن عينه في المجلس وقبضه ، والمربض يصح بيمه الواران بثن الطرونة إذا أعتم المستفاه أن ا

على الثاني أي إنها تمليك( قوله ولا تصح هبة ما في اللمة ) نبه به على أن هذا وما بعده مستثني من قول المصنف وما جاز بيعه ( قوله وإن عينه في المجلس ) تقلم له في القرض صحة مثل هذا ، وعليه فلعل الفرق بين القرض والهبة أن القرض لوجوب رد العوض فيه شبيه بالبيم . وهو لمـا في اللمة جائز بخلاف الهبة لمـا يأتى في قوله : ويفرق بين صة بيعه وعدم صمة هبته المنخ ( قوله لاهبُّهما ) أى لأنهما محجور عليهما وهذا تقلم في قول الشارح ويشترط في الواهب النغ ( قوله لا هبتها ) في عدم صحة هبة المرهونة من المعسر للمرتبين نظر لأن العتق [نما امتنع من المعسر لما فيه من التفويت على المرتهن بغير إذنه وقبوله للهبة متضمن لرضاه بها ؛ فلعل مراده بعدم صمة هبة الموهونة إذا كانت لغير المرتهن ، وهذا بناء على أن المراد هبة المرهونة من المعسر الذي لم يسبق لها إعتاق من الراهن ، والكلام فيا لو سبق منه إعتاق أو إيلاد ، وعليه فعدم صمة الهبة ظاهر لأنه يفوّت حق الإعتاق الذي تعلق بالمرهون ، وفى حج: فرع : أعطى آخر دراهم يشترى بها عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شرآء ماذكر وإن ملكه لأن ملكه مقيد بصرفه فيم عينه المعلى ، ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكا مطلقا كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته ، كما لَّو مانت الدابة الموصى بعلفها قبل الصرف فيه فإنه يتصرف فيه مالكهاكيف شاء ولا يعود لورثة الموصى ، أويشرط أنه يشتري بها ذلك بطل الإعطاء من أصله لأن الشرط صريح نى المُناقضة لايقبل تأويلا بخلافغيره اله ( قوله أمرخارجي ) انظر ماهو فيا لو وهب شيئا في اللمة حيث قلثا ببطلانه (قوله لمثله ) أي بأن كان من الغانمين (قوله ونحوه )كالزرع الأخضرقبل بدو صلاحه (قوله من غير شرط قطع ) أي ويحصل القبض فيه بالتخلية ويكلف المهمب قطعه حالًا حيث طلبه الواهب وإن لم يكن منتفعا به ولا يجبر آلو اهب على إبقائه بالأجرة ( قوله لايفرد بالبيم ) كالقمح في سنبله لكنه يشكل بالزرع قبل بلو الصلاح ، فإنه إذا وهب مع الأرض جاز وإن لم يشترط قطعه على ما أفهمه قوله قبل : والثر ونحوه آلخ (قوله صحيحة في الأرض) أي دون البلر والزرع ( قوله مردود ) أي لأن بطلان البيع لمانع وهو ماذكر مَن الجهل بما يخص

<sup>(</sup> قوله ولو من المرتمن ) أى لمما فيه من إيطال حق.العنق، وإنما جاز البيع وإن تضمن ذلك تتعينه طريقا لوفاء الحق اللدى تعلق برقبتها (قوله لأن المساخ من الهبة أمر خارجى) انظرما وجهه فىالأولى (قوله كما لايرد أيضا ) أمى على قد له الآلى وملا فلا

كلا منهما تمليك في الحياة ولا يتافيه خبر و زن وأرجع و لأن الرجحان الجمهول وقع تابعا لمعلوم ، على أن الأوجه المارة بأرجع أمارة المراجع المارة المنافق المارة بأرجع تحقق الحق المدارة من التسامل فيه ، ولا قوله صلى الله عليه وسلم للعباس رضى الله عنه في المال المنافق المنافقة ا

الأرض من الأن وهو منتف هنا (قوله ولا ينافيه ) أى علم صمة هبة المجهول (قوله إنما هو بالمغني الأخصى) أي وهو الحبة المتوقفة على إيجاب وقبول (قوله الظاهر أنه صدقة ) قد يمتم كونه صدقة إذ هو مال لبيت المال وقبول أو قبل المنافقة على إيجاب وقبول (قوله الظاهر أنه صدقة ) قد يمتم كونه صدقة إذ هو مال لبيت المال وقسدة من نافاه التصليل بقوله لكونه من جملة المستحقين، وعبارة حج بعد قوله لا هبة نصبا: وإلا فهو لكونه من تصدقة من خلاله المتحقين، وعبارة حج بعد قوله لا هبة نصبا: وإلا فهو لكونه من مستقه ، عجملة المستحقين الموافقة المنافقة المالية في من الأحوال ملكه مسلى الله عليه وسلم طدفعه المساس صدقه ، عبد المحافظة أن يفاضل بينهم وإن قلنا لا يمكنه على المستحقين له والإمام أن يفاضل بينهم في المحتفظة أن المحافظة أن في الحبوثين ، وألمود المحسير نظوا لما صدف عليها المحتفظة من جميال معرف على المحتفظة أن المحافظة أن على حج لأن هما شرط لهست الموافقة على المحافظة المحافقة على المحافظة أن المحافظة الم

<sup>(</sup>هوله وإعطاه العباس الظاهر أندمهندقة النم)صبارة التحفة : وإعطاء العباس الظاهر أندمسندقة لاهبة وإلا فهو لكونه من مرجلة المستحقن والمحصلي أن كان المال المستحقن والمحطلي أن يقام المستحقن والمحملة المستحقن والمستحقن والمستحقن المستحقن المست

وهي صحيحة بالمجهول بخلاف الأخذ و الإعطاء . قاله العبادي . قال : وفي خذ من عنب كرمي ماشت لايزيد على عنقو د لأنه أقل مايقع عليه الاسم ، وما استشكل به يرد بأن الاحتياط المبنى عليه حق الغير أوجب ذلك التقدير ، وأنمى القفال فيأبحت لك من ثمار بستاني ماشلت بأنه إباحة ، وظاهره أن له أخذ ماشاء، وما قاله العبادي أحوط. و وفي الكنو ار لو قال أيحت لك ما في داري أو ما في كرجي من العنب فله أكله دون بيعه وحمله وإطعامه لغيره ، وتقتصر الإباحة على الموجود : أي عندها في الدار أو الكرم ، ولو قال أبحت لك جميع ما في داري أكلا واستعمالاً ولم يعلم المبيح الحميع لم تحصل الإباحة اه . وبعض ماذكره في فتاوى البغوى وقوله ويقتصر إلى آخره موافق لكلام القفال لا العبادى ، وما ذكره آخرا غير مناف مامرٌ من صمة الإباحة بالمجهول لأن هذا في مجهول من كل وجه بخلاف ذاك ، والأوجه كما جزم به بعصهم عدم ارتداد الإباحة بالردّ ( وهبة الدين ) المستقرّ ( للمدين ) أو التضدُّق به عليه ( إبراء ) فلا يحتاج إلى قبول نظرا للمعنى وهذا صريح فيه خلافا لما في الذخائر من أنه كتاية , فعم ترك الدين للمدين كناية إبراء ( و ) هبته ( لغيره ) أى المدين ( باطلة فى الأصح ) لأنه غير مقدور على تسليمه لأنأ مايقبض من المدين عين لا دين . وظاهر كلام جماعة واعتمده الوالد رحمه الله تعالى بطلان ذلك ، وإن قلنا بما مو من صمة بيعه لغير من هو عليه بشروطه السابقة وهو كذلك ، ويؤيده مامر من صمة بيع الموصوف دون هبته والدين مثله بل أولى . ويفرق بين صمة بيمه وعدم صمة هبته بأن بيع ما فى اللمة النزام لتحصيل المبيع فى مقابلة الثمن الذي استحقه ، والالنزام فيها صميح بخلاف هبته فإنها لاتتفسمن الالنزام، إذ لامقابل فيها فكانت بالوعد أشبه فلم يصحه، وبتأمل هذا يندفع ما في شرح المنهج والإسعاد وغيرهما من تخريج هذا على ذاك والحكم بصحة هبته بالأُولى إن قلنا بصحة بيعه . ولا يصح تمليك مستحق دينا عليه أو على غيره عن الزكاة لأن ذلك فيا عليه إبدال وفيا على غيره تمليك ، وهو لايجوز أيضاً كما يأتى ، ومقابل الأصح أنها صحيحة ، ونقل عن نص الإمَّام وصححه جمع : ولو تبرُّع موقوف عليه بحصته من الأجرة لآخر لم يصح لأنها قبل قبضها إما غير نملوكة أو مجهولة ، فإن قبض هو

آكل ما زاد على مايتاد مثله خالبا لمثله (قوله لايزيد على عنقود) أى إلا يقرينة اه سم على حج. وكتب أيضا قوله على عنقود : أي للأكل بدليل ماقبله وما يأتى عن الأنوار وهل نظير المتقود فيا لو قال خدس نمن نخلل ماشئت العرجون اهد . أقول : الظاهر القرق ، ويفرق بيته وبين العرجون بكرة ما بحمله العرجون ، وسينظ فيتصر على ما يظلب على الفلن مساحة مالكه به ( قوله لوما قاله المعادي ) أي من أنه لايزيد على عنقود (قوله لم تحصل الإياحة ) في فيتنع عليه أخد شيء مما لم يعلمه المبحر ( قوله لا العبادى) قد يقال ما هنا لا يخالف كلام تصمل الإياحة ) في فيتم على العبدي من الاستيماب فعمل معها بالاحتياط ، مخلاف معا لا يخالف كلام المبحر بها السبدى أيضا لا كلام عن في من العبدي بالمنتقر الماذر به ما يصمح الاحتياض عنه لمبخرج نحو نجوم الكتابة ، كلا وحد بغط بعضى الفضلاء . أقول : والظاهر أن التمييد بلمنتقر لماذ ذكره من المخلوب في هبة الدين لغير من هو عليه على ا و والم نضري الكتابة بهم تلام المناب المنتفرة الكتابة مناب ، فلا يكون علم طلبه فيني عصة هميا المدين المناب المناب المولك والمنابة يسمح الإيراء منها لمناب ما يلدل عليه (قوله من صقة بيمه ) أي على الراجح ( قوله عن الزكاة ) أى فطريقه أن يدلمه لدكتابة في الإيراء الاتنفاء ما يلدل عليه ( قوله من صقة بيمه ) أي على الراجح ( قوله عن الزكاة ) أى فطريقه أن يدلمه لم يصح ) ومثله مالك دار أد شقص منها تبرع

<sup>(</sup> قوله لايزيدعلى عنقود ) أي للأكل ، قاله الشهاب سم ( قوله نيم ترك الدين ) أي بلفظ البرك

أو وكيله منها شيئا قبل التبرع وهرف حصته منها ورآه هو أو وكيلمو أذن له فى قبضه وقبضه صبح وإلا فلا ، ولا يصح إذنه بلحاق الوقت بحلق الوقت على المنتبرع عليه لأنه توكيل قبل الملك فى مجهول ، وإنما صبح تبرع أحد الورثة بحصته لأن الولدة المصنير ، وما نقله ابن عبد البر من إجماع القفهاء من الاكتفاء الأكم الشامل بلحميع مامر ولو من أب لولده الصنير ، وما نقله ابن عبد البر من إجماع القفهاء من الاكتفاء ولا الإشهاد هنا مراده به نقهاء ملحمه فيا يظهر والاعتمام ، نع لايكني منا الإكلاف ولا الوضع بين بلديه من غير إذن لأن قبضه غير مستمون اكوريمة فاشرط تحقية بخلاف المسيح ، والأوجه اعتبار خلك في الملك المنتبرة المنتبرة المنافقة بخلاف المسيح ، والأوجه اعتبار خلك في الملك المنتبرة المنتبرة والمنافقة عليه وصلم الله عليه وصلم المنافقة بالمنافقة المنافقة بالمنافقة المنافقة بالمنافقة عليه وصلم المنافقة للمنافقة للمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عليه وصلم المنافقة للمنافقة المنافقة ا

لغيره بما يتحصل من أجرتها . وقضية قول الشارح لأنها قبلقبضها النخ أنها لو جلمت قبل قبضها جاز التبرّع بها ، وعبارة سم على حج : أقول قد تقدم أن الموقوف عليه المعين يملك الأجرة والمنافع وقد تكون معلومة له، حينئذ فالوجه أنبأ إن كانت في يد الناظر وعلم هو قدر حصته منّها صح التبرع بها . وإن كانت في ذمة المستأجر لم يقبضها الناظر فهي مملوكة للموقوف عليه فيُكون من قبيل الدين ، فَإِن تبرُّع بحصته المعلومة له منها على المستأجر صح وكان ذلك إبراء ، أوعلى غيره لم يصح على الحلاف الآتي ، فيحمل قول الشارح لم يصح على غير ذلك ، ثم بحثت مع مر الموافق للشارح فيا قاله فوافق عليه فليتأمل ( قوله لأنه توكيل ) أي بعد معرفته وقوله قبل الملك على أنه في عبهول اهرجج . وقوله في مجهول فلو قدر له ما يعطيه كأن قال للجابي ادفع بما يتحصل من الأجرة لفلان كذا فقضية كونه توكيلًا فيالم يملكه عدم الصحة وإن لم يكن مجهولا ، وينبغي أن الحالي لو دفع ما أذن في دفعه المستحق صح وملكه الآغط اكتفاءبعموم الإذن وإن بطل خصوص الوكالة . اللهم إلَّا أن يقال بفساد الإذن قبل الملك (قُولُه ابن عبدالبر") هو مالكي(قوله نعم لا يكني هنا الإتلاف) أي إلا إن كأن الإتلاف بالأكل أوالمتق وأذن فيه الواهب فيكون قبضا ويقدر انتقاله إليه قبيل الازدراد والعتني اه شيخنا زيادي . أقول : قباس ماهو المعتمد فى الضيافة من الملك بالوضع فى الفم أن يقدر انتقاله هنا قبيل الوضع فى الفم والتلفظ بالصيغة ( قوله ولا الوضع بين يديه ) تقدم بهامش قوله في الهدية والقبض من ذلك عن التجريد وغيره مع نقله عن البغوى أنه يكني الوضع بين يديه إذا أعلمه فلم يشترط الإذن بل الإعلام وهو متجه ، وقد يقال : الإعلام يقوم مقام الإذن اهـ سم على حج (قوله والأوجه أعتبار ) أي القبض ، وقوله فات : أي النجاشي (قوله قبل أن تصل إليه أي ثم ردت إلى النبي صلى الله عليه وسَلم فقسمه صلى الله عليه وسلم (قوله أو جن " أى الواهب وقوله قبل القبض : أى قبل

(هوله والأوجه اعتبارذلك في الهدية الخ) عبارة التحقة : وبحث بعضهم الاكتفاء به : أنى بالوضم بين يديه في الهدية نيه نظر(قولد للخبر الصحيح ) تطبل للمنن (قوله وقال به كثير من الصحابة الخ) أى فهو إجماع سكوتى وإنما احتاج لهذابعد الخبرالصحيح لأن لقائل أن يقول: إن الهدية إنما تملك بأحد شيئين : القيض أو الوضع بين اليدين مثلافه يوجد واحد منهما فيه فتصرفه صلى القحليه وسلم في الهدية لاتضائهما (قوله بين نسائه) أى نسالة صلى القد عليه وسلم (قوله كالإعتاق) أى من المهب (قوله ولوكان يبد المهب) غاية في المتن أعمى عليه أو حجر عليه كما بحثه الزركشي أو مات أحدهما قبل القبض بطل الإذن ، ولو قبضه فقال الواهب رجَّت عن الإذن قبله وقال النَّهِب بعده صلق المَّهِب لأن الأصل عدم الرجوع قبله ، خلافا لما استظهره الأذرعي من تصليق الواهب ، ولو أقبضه وقال قصلت به الإيلاع أو العارية وأنكر المهب صلق الواهب كما فى الاستقصاء ، ويكنى الإقرار بالقبض كأن قبل له وهبت من فلان كذا وأقبضته فقال نعم ، والإقرار والشهادة بمجرد الهبة لايستلزم القبض ، وليس للحاكم أن يسأل الشاهد عنه كما بحثه بعضبهم لثلا يتنبه لم . والهبة ذات الثواب بيع ، فإذا أقبض الثواب أوكان موَّجلا استقل بالقبض ( فلو مات أحدهما ) أى الواهب أو المهب بالمعني الأعم الشامل للهدية والصدقة فيا يظهر ( قام وارثه مقامه ) في القبض والإقباض لأنه خليفته فلا ينفسخ العقد بذلك ( وقيل ينفسخ العقد ) بالموت لجوازه كالشركة وفرق الأبول بأنها تئول إلى الازوم بخلاف نحو الشركة ، ويوشعذ منه ضعف مآذكره الجرجاني في تحريره من انفساخ الهدية بالموت قولا واحدًا لعدم القبول ، ووجه ضعفه أن المدار ليس على القبول بل على الأيلولة للزوم وهو جار في الهدية والصدقة أيضا ، ويجرى الخلاف في الجنون والإنماء ولوني المجنون قبضها قبل الإفاقة ( ويسن للوالد ) أي الأصل وإن علا ( العدل في عطية أولاده ) أي فروعه وإن سفلوا ولو أحفادا مع وجود الأولاد فها يظهر كما رجحه بمع وإن خصصه آخرون بالأولاد سواء أكانت ثلك ألعطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا أم تبرّعا آخر ، فإن ترك العدل بلا علمو كره عند أكثر العلماء خلافًا لمن ذهب إلى حرمته . والأصل في ذلك خبر البخاري و انقوا الله واعدلوا بين أولادكم ۽ وخبر أحمد و أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يشهده على عطية لبعض أولاده : لاتشهدني على جور ، لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم ۽ وفي رواية لمسلم « أشهد على هذا غيرى ، ثم قال : أيسرّك أن يكونوا المثيق البرّ سواء ؟ قال : بل قال : فلا إذن ؛ فأمره بإشهاد غيره صريح في الجواز ، وتسميته جورا باعتبار مافيه من انتفاء العدل المطلوب ، فإن فضل البعض أعطى بقيتهم ما يحصل به العدل وإلا رجع ندبا للأمر به في رواية . نيم يظهر أنه لو علم من الهروم الرضا وظن عقوق غيره لفقوه ورقة دينه لم يستحب الرجوع ولم يكره التفضيل كما لو أحرم فاسقا لثلا يصرفه في معصية أو حاقا أو زاد أو آثر الأحوج أو المتميز بنحو فضل كما لمعل الصديق مع عائشة رضي الله عنهما ، والأوجه أن حكم تخصيص بعضهم بالرجوع في هيته حكم مالو خصه بالهبة فيا مر ، وأفهم قوله عطية عِدم طلب التسوية فيخيرها كتودد بكلام أو خيره ، لكن ذكر الدميري في بعض نسخه أنه لا خلاف في طلب التسوية بينهم حَى في الكلام ، وهو متجه ، إذكثيرا مايترتب على التفاوت في ذلك مامر في الإعطاء ، ومن ثم يفيعيي أن يأتي هنا

تمامه ولو معه (قوله لأن الأصل عدم الرجوع ) ظاهره وإن اتفقا على وقت الرجوع واختلفا في وقت القبض ،
ولو قبل بمجىء تفصيل الرجعة فيه لم يمعد ، فيقال إن اتفقا على وقت القبض واختلفا في وقت الرجوع صدق المجب ، وفي اذنا لم يتفقا على شيء يصد في السابق بالدعوى ، وإن ادعيا معا
طلب ، وفي محمد يسترز قوله لايستنزم القبش ) من يكن عنه : أى القبض قول الراهب ملكا لازما لازما لآل الرام كا
مر أواضح الإقرار اله حج . وينبغي أن يأتى مثله فيا لو قال الشاهد أنهد أنه ملكه ملكا لازما فينى ذلك عن قوله
وهبه وأقبضه (قوله أن يسأل الشاهد عنه ) أى القبض . وينبغي أن علم في العالم بأنها لا بمثله إلا بالقبض (قوله استمل) أى العالم بالمثل الإناقبض (قوله المثل الإناقبض المثل ) أى المثل بانها لا بكل لا بالقبض (قوله المثل المثل على المثل المثل المثل المثل المثل المثل المثل المثل المثل ) أى المتعلى (قوله حتى في الكلام) أى والقبلة حج الدهيخة زيادى

أيضًا استثناء النَّميز لعلم ، ويسن للولد العدل أيضًا في عطية أصوله ، فإن فضل كره خلافًا لبعضهم ، وحيئتك . فالأم أولى به كما فى الروضة عن الدارمى وأقره لخبر a إن لها ثلثى البر" ، وعليه يحمل ما فى شرح مسلم عن المحاسى من الإجماع على تفضيلها في البرُّ على الأب ، والأوجه استحباب العدل بين تحو الآخوة أيضاً . نعم أهو دون طلبه فى الأولاد ، وروى البيهي خبر ؛ حتى كبير الأخوة على صغير هم كحتى الوالد على ولده، وفى رواية ؛ الأكبر من الأخوة بمنزلة الأبء وإنما يحصل العدل بين ماذكر ﴿ بَأَن يسوَّىٰبيناللَّكَرُوالْأَنْيُ } لرواية ظاهرة ف المـار ولخبر ضعيف وقبل الصحيح إرساله ٥ سوّوا بين أولادَكم فى العطية ، ولوكنت مفضلا أحدا لفضلت النساء و (وقيل كقسمة الإرث)وفرق الأول بأن ملحظ هذا العصوبةو هي مختلفة مع عدم تهمة فيهو ملحظ ذاك الرحروهما فيه سواء مع النَّهمة فيه ، وعلى هذا وما مر في إعطاء أولاد الأولادم الأولادتتصوَّر النَّسوية بأن يفرض الأسفُّلون فى درجة الآعلين نظير ما يأتى فيميراث الأرحام على قول ﴿ وَللَّأْبُ الرَّجُوعِ فِي هَبَّةُ وَلَدُهُ ﴾ عينا بالممنى الأعم الشامل للهدية والصدقة علىالراجع ، بل يوجد التصريح بذلكُ في بعض النسخ ، ولا يتعين الفور بل له ذلك متى شاء وإن لم يمكم به حاكم أوكان الولد فقيرا صغيرا تحالفًا دينا لخبر ه لايحل ّ لرَّجل أن يعطى عطية ، أو بهب هبة فيرجع فيها إلاالوالد فيها يعطى ولده ، واختص بللك لانتفاءالهمة فيه، إذ ماطبع عليهمن إيثاره لولده على نفسه يقضي بأنه إنما رجع لحاجة أو مصلحة ، ويكره الرجوع من غير علم ، فإن وجدككون الولد عامًا ، أو يصرفه ق معصية أنلزه به، فإن أصرّ لم يكره كما قالاه ، وبحث الأسنوى ندبه فى العاصى ، وكراهته فى العاقُ إن زاد عقوقه ، وندبه إن أزاله ، وإباحته إن لم يفدشيثا . والأذرعي عدم كراهته إن احتاج الأب لنفقة أو دين ، بل ندبه حيث كان الولد غير محتاج له ، ووجوبه فى العاصى إن غلب على الظن تعينه طريقا إلى كفه عن المعصية .

( قولهو حيثانه ) أى حين ارتكب المكروه ( قوله وروى البيقى) المراد أنه تما يستحب الولمدالنسوية بين أولاده فكبير الإخوة يستحب له العدل بين إخوته فيا يتبرع به عليهم ، وهذا بناء على الغالب من أن الكبيركبرا يتميز به في العادة عن إخوته يكفلهم ويتصرف في أمورهم ، وإلانقد بحصل الصغير من الإخوة شرف يتميز به عن كبارهم فينبغى له مراعاتهم والعدل بينهم ( قوله وفي نسخة ا البنات ) أى رواية ( قوله عينا ) أى بخلاف مالو وهبه دينا عليه فلا رجوع له فيه ، إذلا يمكن عوده بعد سقوطه اهر حجر وسيائى مغنى ذلك في قول الشارح ولوائراه من دين كان الغ، وأما المنافع فهو فيها كغيره لأنها لاتحلك إلا بالقبض (قوله وإن لم يحكم به ) أى الرجوع (قوله دينا ) إنما نص عليه لتلا يتوهم امتناع الرجوع مع اختلاف الدين للعدادة بينهما ( قوله ووجوبه في العاصى ) بنى مالو اختلف العميان كأن

(هوله وحينتك فالأم أبلى به) أي حين ارتكبالمكر وهو قوله عليه يحمل الغ. أى على ما إذا ارتكب المكروه و هذا ما يظهر من الشارح لكن في التحقة سانصة : نعم في الروضة عن الدارى فإن نقصل فالأولى أن يفضل الأم ، وأقوه لمنا في الحفيث و إن فا تلقى الربح و وهذا في الحفيث و إن فا تلقى الربح و إنه أولى من يعض بل في شرح مسلم إلى أخترما في الشارح ، وما ذكره : أعنى صاحب التحقة عن الروضة من ذكر الأولوية التي استبعط منها علم الكواهة ، إن المنابع المنابع و منها منها معمل المنابع المنابع و النابع و ا

 <sup>(</sup>۱) ( الوقه وفي نسخة الغ ) ليس ى تسخ الثرح-التي بأيلينا لد .

ويمتنع الرجوع كما بحثه البلقيني في صدقة واجبة كندر وزكاة وكفارة ، وكما في لمم أضحية تطرّع ، لأنه إنما يرجع ليستقل بالتصرف وهو ممتنع هنا ، وقد جرى على ذلك جم ممن سبقه و تأخر عنه ، وردوا على من أفتى بجواز الرجوع في التشرب الى فاروضة وغيرها ، ولا حاجة إلى زيادة قول من قيد ذلك بما إذا وجلت صيفة نلو محميحة ، إذ انتلر عند الإطلاق منصرف للملك، ولا نظر لكونه تمليكا عضا لأن الشرع أرجب الوظه به على المعموم من غير مخصص ، وقياس الراجب على التبرع غير سليد ، ولا رجوع في هبة بنراب بخلافها من غير ثواب وإن أثابه هيا كما المحمنة ، وقد الرجوع في بضل الموهب ولا يسقط بالإسقاط ، ولد الرجوع في الموهب ولا يسقط بالإسقاط ، ولد الرجوع في الموهب ولا يسقط بالإسقاط ، ولد الرجوع في أثاثه المبلدة ، ولو وهبه وأتيضه ومات فادتمي الوارث صدوره في المرض المرب كان الولد حوا ، فإن كان لد ويا أنها للهنب و لها المستفى عن المرب الموب والا يتعلق المؤلف الموب الموب

كان أحدهما مبتدعا والآخر فاسقا يشرب الخصر مثلا وأراد دفعه لأحدهما هل يؤثر به الأول أو الثانى ؟ فيه نظر ، والآكوب الأولى و الثانى ؟ فيه نظر ، والآكوب الأولى ، لأن المبتدع بني عقيدته على شبهة فهو معلور ومن ثم تقبل شهادته ، ولا كلمك الفاسق ، وينهني أنه لو لم يكن لأحدهما شبهة لكن كانت معصية أحدهما أغلفا ككونه فسق بشرب الحمر والزنا وااللواط والآخر بشرب الخمر فقط أو يتعاطى العقود الفاسفة أن يقدم الأخصاد وقوله كتلد وزكاة الإيقال : كين يأحمل الراكة أو الناسل به أخد الزكاة أن يقدم الأخصاد بالأنا تقول : غنار الأول ولا يلزم من وجوب نفقته على أيه فاعنا لجواز أن يكون له عائلة كزوجة ومسؤلدة بجتاح النفقة عليهما فيأخط من الزكاة مايصرفه في ذلك لأنه إنما يجب على أصله نفته لا نفقة طاله فيأخط من من صدفة أبيه على مازاد على نفقة نفسه ( قوله ولا يسقط ) أى الرجوع ( قوله أم إسقاط ) أى على الراجع اهرجية وقوله لابيه : : كي أنها الوسه ر قوله يتبعية ) أى كارت الخيار يلات المبير المالية الخيار والففعة بإرث المبدر والمالية والمبال الذى في جهة الابن لم يزية الجعد وحق الرجوع متعلق بالمال ( قوله وهو ) أى الجعد المشترك والمال الذى في جهة الابن لم يزية الجعد وحق الرجوع متعلق بالمال ( قوله وهو ) أى الجعد

(قوله وردوا) أى الجديم المذكور (قوله ولا نظر لكونه تمليكا عضا) أى فيكون كالهبة حتى يصح الرجوع عنه ، وقوله كافي نفتهم النح) هذا جامع الرجوع عنه ، وقوله كافي نفتهم النح) هذا جامع الفيس وقوله لمانع قام به ) أى أو لعدم قيام سبب الإرث كولد البنت ، وهو تابع فيا ذكره لشرح الروض ، لكن ذلك إنما القصر عليه لأن عبارة المتن الابن ، ومعلوم أن عدم إرث الابن إنما يكون لمانع ، بخلاف مطلق الفيرو الذي وقع التعبير به هنا (قوله وهو لايرثه ) أى المال الموهوب لأن إرثه إياه فرع محمة الرجوع ، هكذا ظهر ، وفي حاشية الشيخ ما يرجع إليه لكن هذا يشبه المدور فلتأمل

لاستقلاله ، فإن انفسخت الكتابة تبينا أن للملك للولد وهبته لمكاتب نفسه كالأجنبي ﴿ وشرط رجوعه ﴾ أي الأب بالمعنى الحــار ( بقاء الموهوب في سلطنة المتهب ) أي استيلائه ليشمل ما يأتى في التخمر ، ثم التخلل غير متعلق يه حق لازم يمنع البيع وإن طرأ عليه حجرسفه (فيمتنع ) الرجوع (ببيعه )كله أو بعضه بالنسبة لمـا باعه . نعم لوكان ف. ومن خيار لم ينقل الملكعنه اتجه الرجوع وشمل كلامه مالوكان البيع من الأصل الواهب فيمتنع الرجوع ، ولو وهبه مشاعا فاقتسمه ثم رجع فيا خص ولده بالقسمة جاز إن كانت إفرازا وإلا لم يرجع إلا فيالم يخرج عن ملكه ، فلوكانت الشركة بالنصف رجع في نصفه فقط ولا تنقض القسمة ( ووقفه ) مع القبول حيث اشترط فها يظهر لأنه قبله لم يوجد عقد زال به مَلَكه ، وبه يفرق بينه وبين البيع فى زمن الحيار الثابت للمشترى وحده ، ويمتنع أيضا بتعلق أرش جناية برقبته إن لم يؤدها الراجع ، وإنما لم يجب لآداء قيمة الرهن الناقصة عن الدين حتى يرجع فيه لأن أداءها ببطل تملن حق المرتهن به لو خرجت مستحقة به فيتضرو ، وأداء الأرش لايبطل تملق المجنى عليه به نو بان مستحقا ، والفرق أن الرهن عقد وفسخه لايقبل وقفا ، بخلاف أرش الجناية فإنه يقبله ، ويحجر الحاكم على المنهب بالإفلاس مالم ينفك الحجر والعين باقية ، ويتخمر عصير ما لم يتخلل لأن ملك الخل سبيه ملك العصير أ وأَلَحَى به الأُذرعي دينع جلد الميتة ، فلو زرع الحبّ أو تفرّخ البيض امتنع الرجوع كما جزم به ابن المقرى في روضه تبعا لصاحب الحاوى الصغير وغيره ، ويفرق بينه وبين غيره في الغصب حيث يرجع المسالك فيه ، وإن تفرخ ونبت بأن استهلاك الموهوب يسقط به حتى الواهب بالكلية ، واستهلاك المفصوب وتحوه لايسقط به حتى مالكُّه ، ويمتنع أيضا بكتابته : أي الصحيحة لمـا يأتي في تعليق العتني مالم يعجز ، وبإيلاده وبرده الواهب مالم يسلم لأن ماله موقوف والرجوع لايوقف ولا يملق ، واستثناء الدميري من الرجوع مالو وهبه صيدا فأحرم المرع ولم يرسله حتى تحلل ممنوع لزوال ملك الفرع عنه بالإحرام ولم يعد بالتحلل إذ يجب عليه إرساله بعد تحلله على الأصح المنصوص، ولو حكم شافعي بموجب المُبة ثم رجع الأصل فيها والعين باقية في يده فوفع الأمر لحنني فحكم ببطلان

(قوله لم ينقل الملك عنه ) أى بأن كان الحيار له أو لهما. وقوله فيا يظهر : أى بأن كان على معين (قوله لأنه قبله) أى قبل المقبود وقبل الأنه قبله) أى متماقا برقيه ( قبل الأنه قبله) أى متماقا برقيه ( قبل الأنه المالية ) مفهومه إجابته إذا كانت قيمة الرهن بقلر اللين أو تزيد عليه وأدًاه ، وقضية قوله لأن أداءها المخ خلاله ، فلمل ماذكره من التخبيد لا مفهوم لملا قوله يسقط به حتى الواهب ) أى من الرجوع ، وفي سم على حجج : فرع : لو تفرخ بيض النمام قهل يرجع في قشره لأنه متمول ألولا لأنه صار في حكم التالف ؟ فيه نظر . فرع آخر : قال في الأنوار : قال المحامل في المجموع والقنع : ولو كان ثوبا فأبلاه في حكم التالف ؟ فيه نظر . فرع آخر : قال في الأنوار : قال المحامل في المجموع والقنع : ولو كان ثوبا فأبلاه لم يرجع اه . والمتبادر أنه ليس المراد بأبلاه أنه فني رأسا ، وإلا فهذا لا يتصور وفه وجوع حتى يحتاج الى نفيه بل إن انسحق وكان وجه عدم الرجوع حينذا أنه صار في مني التالف اه سم على حج . أقول : قوله فيه نظر لا يبعد الرجوع لأنه يعدن أى الأمرع وقوله الرجوع لأنه يعدن أي الفرة و وقوله

<sup>(</sup> قوله غير متعلق به حق) حال من الموهوب (قوله لم ينتشل الملك عنه) أي بأن كان له أو موقوفا (قوله رجع في نصفه فقط) أي لأناانسفاللدي آل إليه بالقسمة كانامه نصفه قبلها شائعا فلم يخرج عن ملكه(قوله لو خوجت مستحقة) أىالقيمة (قوله وألحق به الأفزعي ديغ جلد الميتة) أي بأن وهيمحيوانا أفات ثم ديغ جلده (قوله مالم بسلم) أى فيصح رجوعه إذا رجع بعد الإسلام وليس المراد أنا تثيين بإسلامه صمقد رجوعهالواقع قءالردة كما يعلم

الرجوع زاعما أن موجيها خروج العين من ملك الواهب ودخوله في ملك الموهوب . وأما الرجوع فحادثة مستقلة وجدت بعد حكم الشافعي فكيف تدخل في حكمه ، وكيف يعقل أن يسبق السيل المطر والحصاد الزراعة والولادة والإحال ، فهي واقعة فتوى كان حكمه باطلاكا أفي به الوالد رحمه الله تمال غافاته لما حكم به الشافعي ، إذ قوله بحرجه من وقوله حكمت بموجه مفرد مضاف لمحرقة فهو عام ومدلوله كلية فكأن قال حكمت بانتقال الملك وبصحة الرجوع عند وقوعه وهكذا إلى آخر مقتضياته صواء فها ما وقع وما لم يقع بعد ، وقد قال أتمتنا : الفرق بن الحكم بالموجه عند عبد من أو جه : الأول أن العقد الصادر إذا كان صحيحا بالاتفاق ووقع امتع الحكم بالموجب من أو جه : الأول أن العقد الصادر إذا كان صحيحا بالاتفاق ووقع امتع الحكم بالموجب من محكم جاء والحركم الأول بالموجب المحلم بعن بصحيح بالإتفاق ، وموجه إذا كان تدبيرا مطلقا عند الحقيق من بحث الديم بالموجب التدبير اصنع المبيع كل بكن قلك مانعا من يمه عند من يوى صحة بيع المدبر ، ولو حكم حتى بموجب التدبير اصنع المبيع كان الحكم بالمصحة بجاء في المحلم المحلم بالمصحة بجاء ذلك في تعد ذلك إثبات خيار المجلس وليس المتعاقدين أو أحدهما من الفسخ بخيار المجلس ، وليس المتعاقدين أو أحدهما من الفسخ بخيار المجلس ، وليس المتعاقدين أو لأحدهما الانفواد بذلك أنه يودى بالى القض من محكون المجاكم في المفارد وبالقي المناقض من محكون المجار من أدا الدي بعد خلاله ، ولو حكم المنافعي بصحة المبيع بالشفقة . تقض حكم الحاكم في المفار من أدا الحني من تمكين الجدار من أعدا الفقار المبيع مند حاكم المالكي بصحة القرض لم يمتع على المنافقة المنافع عند ذلك ، ولو حكم المدالكي بصحة القرض لم يمتع على المقرض الرجوع عدادك ، ولو حكم المدالكي بصحة القرض لم يمتع على المقرض الرجوع عدادك ، ولذكم المداكم عداكم المنافع عدادك ، ولو حكم المداكم عداكم المنفق عند عند حاكم المافي من المورة ، وسائل في المنافعة منافع ولو حكم بموجه امنته على ذلك ولو حكم المداكم عداكم المافع عند حاكم المافع عند حاكم المافعة عند عداكم المافع عدد عداكم المافع

كان حكمه باطلا : أى الحننى ، وقوله إذ قوله : أى الشافعى (قوله سواه فيها ) أى مقتضياته ، وقوله ولو حكم : أى الشافعى ، وقوله عند من يرى : أى كالشافعى ، وقوله امتنع الميع : أى عند الشافعى ، وقوله ولو حكم : أى الممالكى ، وقوله نقض حكم الحاكم : أى وعليه فلهما الانفراد ، وقوله وهو الإيجاب : أى لزوم العقد :

التعليل رقوله هفائفته لما حكم به الشافعي إلى قوله وإنما أطلنا الكلام ) نص مافي فناوى والده (قوله الأول أن العقد النحة الم كل من كم أمار كو الذه الأول أن الطحة النحة كل من على المقد الفي المؤلف أن عكم الحاكم لا أثر له في على الانفاق ، وكان الظاهر أن يقول : ماوجه التعبير بالاتفاق هذا ، وكان الظاهر أن يقول : إن المنافئة فيه لأنه الذى يظهر أثر حكم الحاكم لا أثر له في على الانفاق ، وكان الظاهر أن يقول : ما يخالفه فيه لأنه الذى يظهر أثر حكم الحاكم فيه من رفع الخلاف (قوله لابحتم من العمل بموجه) يعنى ما يخالفه في الحرجه ) يعنى الماسل بموجه ) يعنى الماسل بموجه ) يعنى الماسل بموجه ) يعنى الماسل بموجه المنافق المنافق على المنافق المنافقة المناف

إذ هو قرض صحيح ويصح الرجوع فيه فلا ينافى الحكم بالصحة الرجوع فى القرض ، وإن حكم بموجبه امتنع عليه الرجوع فى عينه لأن موجب الفرض عند الحاكم المذكور امتناع الرجوع ، ولو حكم الشافعي بصحة الرهن لم يكن ذلك مانعا لمن يرى فسخ الرهن بالعود إلى الراهن على وجه عُصوص وهو أن يعيده باختياره ويفوت الحق فيه بإعتاق الراهن . مثلا أنّ يفسخه لأن الحكم بالصحة أيس منافيا للفسخ بما ذكر ، بخلاف مالو حكم بموجبه فإنه يمتنع على الحاكم المالكي أن يفسخه بما مر لأن موجبه عند الشافعي دوام الحق فيه المرتهن مع العود مطلقا ، فالحُكم بالفسخ لأجل العود المذكور مناف لحكم الشافعي بموجه صنده ، وإنما أطلنا الكلام على هذه المسئلة ليعلم منها فساد ما أقنى به بعض من أدركناه من علماء عصرنا تبعا للعراقي في مسئلة إن تزوّجت فلانةً فهي طالق ، وجكم بموجيه مالكي بَّان للشافعي الحكم بصحة تزويجها ، وأن مامرٌ خرج مخرج الإفتاء من الحاكم الأوَّل زاعما أنْ السُرخسي من الحنفية نقل الإجماع عن ذلك ، إذ يجوز أن يكون مراده إجماع أهل مذهبه على أنه ليس أهلا لنقل الإجاع وإلا فما ذكرناه من النقول صريح في رد دعواه (لابرهنه وهبته قبل القبض) فيهما لبقاء السلطنة بخلافهما بعده ، والمرشن غير الواهب كما هو ظاهر لزوالها وإن كانت الهبة من الابن لأبيه أو لأخيه أو لابنه لأن الملك غير مستفاد من الجدُّ أو الأب ولا بنحو غصبه أو إياقه ، ولو مرض الابن ورجع الأب ثم مات الابن اتجه صمة رجوعه كما صرح به الأذرعي ، ولا يقدح فبه كونه صار محجورا عليه في مرضه إذ ذلك خاص بالتبرعات ونحوها ، ويفرق بينه وبين حجر الفلسن بأنه أقوى لمنمه التصرف وإيثار بعض الغرماء والمرض إنما يمنع المحاباة ولا يمنع الإيثار (ولا) بنحو (تعليق عتقه) وتدبيره والوصية به (وتزويجها وزراعها) لبقاء السلطنة (وكذا الإجارة على المذهب لبقاء العين بحالها ومورد الإجارة المنفغة فيستوفيها المستأجر ، ومقابل المذهب قول الإمام إن لم يصح بيع المؤجم

وقوله امتنع عليه: أى على الحنني ، وقوله على أنه : أى السرخصي (قوله صريح ق رد "دعواه) في كون ماذكر صريحًا فى رد دعواه نظر لايختى ، لأن عصل مانقله أنه لايشترط فى الموجب كونه موجودا بل الحكم بهبشمل الموجود والتمرات المستقبلة ، والحكم بعدم صمة النكاح فيا ذكر ليس حكماً لأن شرط الحكم وقوعه فى جوليب دعوى مازمة حيى يقع الحكم فى جوابها . نعم إن كان المالكي لايشتر ط لصحة الحكم ماذكر اتجه ما قاله الشارح (قوله والمرتبن الواو للحال (قوله فيستوليها المستأجر ) أى من غير رجوع الواهب بنتىء على المؤجر اهرجج . وعليه فلو انفسخت الإجارة فقياس مامر فى الإجارة من أن المالك لو أجر الدار ثم باعها ثم انفسخت الإجارة من أن المالك لو أجر الدار ثم باعها ثم انفسخت الإجارة من أن المالك لو أجر الدار ثم باعها ثم انفسخت الإجارة من

ولو حكم الممالكي بصحة القرض لم يمتنع على للقرض الرجوع في القرض ، وإن حكم بموجبه استنع على المقرض الرجوع في العرض المدوع في المناقب المناقب ( قوله ويفوت الحقوض المبادع في المبادئ المبادع في المبادع في المبادئ في المبادع في المبادئ الم

فغي الرجوع تردد ، وفارق ماهنا رجوع الباثم بعنىالتحالف بأنىالفسخ ثم قوى ولفا جرى وجه أن الفسخ ثم يرفع العقد من أصله ولاكذلك هنا ( ولوزال ملكه ) أى الفرع عن الموهوب ( وعاد ) إليه ولو بإرث أو إقالة أورد بعيب (لم يرجع) لأبصل الواهب له (ڤالأصح) لأن الملك غير مستفاد منه حينئذ. نعم قد يزول ويرجم كما مرٌ في نحو تخمر العصير ، الثاني يرجع نظرا لملكه السابق وخرج بزال مالو لم يزل وإن أشرف على الزوال كما لو ضاع فالتقطه ملتقط وعرَّفهسنة ولم يتملكه فحضر المالك وسلم له فلأبيه الرجوع فيه ، ولو وهبه الفرع لفرعه وأقبضه ثم رجع فيه فالأوجهمن وجهين : عدم الرجوع لزوال ملكه ، ثم عوده سواء أجملنا الرجوع إبطالاً للهبة أم لا ، إذَّ القائل بالإبطال لم يرد به حقيقته وإلا لرَّجع فى الزيادة المنفصلة( ولو زاد رجع فيه بزيادته المتصلة ) لتبعيتها كتملم صنعة وحرفة لابتعليم الفرع فيا يظهر أحلماً من نظيره فى الفلس وحرث أرض وإن زادت بها القيمة ، بخلاف حل عند الرجوع حدث بيده و إن كان له الرجوع حالا قبل الوضع كما مصححه القاضى وأجاب به ابن الصباغ وغيره وهو المعتمد ، ومثله طلع حدث ولم يتأبر على ماتى الحاوى ، لكن ردٌّ بأن كلامهما في التفليس نقلاً عن الشيخ أبي حامد يخالفه ، والأوجه الأوّل ( لا المنفصلة ) كأجرة وكسب فلا يوجم فيها لحدوثها فىملك المتهب وليسمنها خملءند القبضروإن انفصل فايدهوسكتعن النقص وحكمه عدمالرجوع بأرشه مطلقا ويبقى غراس مهب وبناؤه أويقلع بالأرشأو يتملك بالقيمةوزرعهالي الحصاديجانا لاحرامه بوضعه له حال ملكه الأرض ، ولو عمل فيه نحو قصارة أو صبغ فإن زادت به قيمته شارك بالزائد وإلا فلا شيء له (ويحصل الرجوع برجعت فيها وهبتأواسترجعتهأو رددتهاليملكيأو نقضتالهبة ) أونسختها أوأبطلتها لأنها تفيد المقصود لصراحها فيه ، فلو قال أخذته أو قبضته ونوى حصل أيضا ، وكل مايحصل به رجوع البائع عند فلس المشمى يحصل به الرجوع هنا ، والموهوب بعده وقبل استرداده أمانة في يد الفرع ، بخلاف المبيع في يد المشترى بعد فسخ

عادت المنفعة للباتع لا للمشترى أنها هنا تعود للأب ( قوله وفارق ) مترتب على كالام المصنف (قوله لم يرجع ) وقد نظر ذلك بعضهم فقال :

وعالد كزائل لم يعد ف فلس مع هبة البراد

( تحوله أم لا ) وهو الراجع أه حج . وقوله إذ التائل بالإيطال : أى للهية رقم له كتملم صنعة ) ظاهره ولو يملم وخرم له الفرع أجمرة التعليم ، وحليه فيشكل قوله لا يتعلم الشاركة الفرع بتعليمه أولى من عدم مشاركته يتعلم غيره ، فإن حل هو أد كتملم صنعة الغ على ما لو تعلم بنفسه أشكل بالحرث الآلي فإنه لا يكون الا بفعل فاعلى فيتعلم فيره ، وعبارة حج : ومنها : أى الزيادة المتصلة تعلم صنعة وحرفة وحرث الأرض وإن زاهت بها القيمة أه رقم له وحرفة أو عطف تضير ، وقوله وحرث الأرض وإن زاهت هذا بما يحتل على المنهن أن من تقد يشكل هذا بما يحتل المنافرة في ذلك الواهب ( قوله أو مقلة : أى قبل القبض أو بعده ( قوله أو على القبض أو بعده ( قوله أو على ) أى الخرع و المنافرة ؛ أى قبل القبض أو بعده ( قوله أو المنافرة ) أى الخرع ما المنافرة بالمنافرة ؛ أي قبل القبض أو يعلم هذا والمؤهد بالأدمن ) أى الخرع من المنافرة ؛ أى قبل القبض أو يعلم هالمة المنافرة ؛ أي قبل المنافرة المنافرة ؛ أي فلا يصح مالمة المنافرة المنافرة ؛ أي فلا يصح مالمة المنافرة ا

(قوله وفارق ماهنا) أى حيث يرجع الواهب فى المرجم مسلوب المشعقسن غير رجوعه بشىء على الموجمر رجوع المبالع حيث يرجع على المشترى المؤجمر بأجمرة المثل لمما بهرمن المادة (قوله كما مر فى نح تخمر العصير)أى لبقاء مسلطتته عليه كما قدمه ( قوله ويبي غواس مهب وبناؤه ) أى بالأجمرة ( قوله بعد القيض ) أى قبض هذه الهبة وكان الأولى أن اليح لأن المشترى أعند بمحكم الفيان ، ولا يصح الرجوع إلا منجزا ، ولو وهبه وأقيضه في صحة فشهدت بينة أنه رجع فيا وهب في المحتم الم

(توله لم تمسل منه) مفهومه أنها إذا حملت من الوطه كان رجوعا وعليه فيشكل قوله الآقى وعليه باستيلادها قيمتها لأنه يقدر دخولها في ملكمة بين المساورة أنها إذا حملت بعد عودها لملكم ، اللهم إلا أن يقال : مراده أنه إذا وطي" وأحمل انتقلت إلى ملكه، كانه والمحبل انتقلت إلى ملكه، كانه المهر وطيعا وإن حبلت غايته أنها إن لم تحمل لزمه المهر وهي باقية على ملك الفرع الورعية الأصل فإنه يقدر دخولها في الشاور الفرع وإن حبلت انتقلت إلى ملكه، كا لو وطيء أمة الفرع التي ملكها من غير جهة الأصل فإنه المهر المياني بنبغى ملاحظة مامتيق باب النكام من سبق الإنز المنهية المشقة والعكس إذا أحبلها اله سم على حج المياني انتها أن المعالمة المناقبة الموادي والمناقبة الموادي والمناقبة والعكس إذا أحبلها اله سم على حج (قوله إلم اسماواته) أى الفرع وقوله قيمة باكن الموادية كان الموادية كان كانت بكرا وإن كانت بكرا (قوله وهرحرام) أى ومع ذلك عنا بأنهما إنمانيا المانوضات لأنه يقصد بهما الاستدرائه والهمة إحسان فلا يتبا ذكل يقد بين الموادية والمناقبة والقالم (قوله واجبا ) دخل فيه يلتي عليه وقد أمره به ، والظاهر أن ذلك ليس مادا وقوله وينا كان الوعد مع نبة علم الوقاء كبين على فلان وقوله وينا كذا الموحب الوقاء بالعهها ) موادا وقوله وينا كان الوعد مع نبة علم الوقاء كبينة و توله حرم ) أى ولا يملكه (قوله أو سايته) الوقاء بالعها» أي ولا يملكه (قوله أو سايته) أي ولا يملكه (قوله أو سايته)

يقول مع القبض (قوله الذى لم تحمل منه ) قال الشهاب مع : وجه هذا القبيد أنها إذا حملت منه صارت مستولدة للأب وإن لم بحصل الرجوع فتنتقل إلى ملكه بسبب الاستيلاد فلا يتأتى الحلاف حينتك فى حصول الرجوع أو عدمه فليتأمل انتهى . لايقتضيه لفنظ ولا عادة (وكلما) لا ثواب له وإن نواهإن وهب (لأعهل منه) في ذلك في الأظهر) كا لو أعلوه 
داره إلحاقا للأعيان بالمنافع ولأن العادة ليس لها قرة الشرط في المعاوضات والثاني يجب الثواب لاطراد العادة بلملك 
(و) كما لا تواب له وإن نواه إن وهب ( لنظيره على المذهب ) لأن القصد من مثله العملة وتأكد الصدافة والطريق 
الثاني طرد القولين السابقين ، و الهدية في ذلك كالهبة كما قاله المصنف تفقها ونقله في الكفاية عن تصريح البندنيجي ، 
ومثل ذلك الصدافة ، وإن اعتار الأفرعي دليلا أن العادة من التفست الثراب وجب هو أو رد الهدية ، والأوجه 
ومثل ذلك الصدافة ، وإن اعتار الأفرع من طبح المنافق المنافق علم المنافق علم المنافق المنافق علم المنافق علم المنافق المنافق عالم المنافق المنافق علم المنافق علم المنافق المنافق المنافق على المنافق على المنافق علم المنافق على المنافق على المنافق علم المنافق على المنافق إذ هو معاوضة بمال معلم على المنافق إذ هو معاوضة بمالمعلوم فصح كما لو قالبحتك ، والثاني بطلانه نظرا إلى الفظ المنافقة على المنافق المنافقة على المنافق المنافقية على المنافق المنافقة على المنافق المنافقة على المنافق على المنافقة على المنافقة المنافقية المنافقة على المنافقة ا

أى التكلم فيه بسوء عند من يخافه ( قوله لزمه رده ) أى فلو بلها ليخلص له عيوسا مثلا فسمى في خلاصه فلم ينفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لمصاحبها لأن مقصوده لم يحصل . نم لو أعطاه ليشفع له فقط سواء قبلت شفاحت أولا فقطل لم يجب الرد فها يظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجله ، وقوله على أن يقضى : أى بأن شرطه عند النفخ أو دلت قرينة على ذلك ( تولد خلافا لما يوضه كلام الأفرجي وغيره هنا باولو قالتخاه هذا واشتر لله به كلما تعين ملم يورد البيسط : أى وتعلى فقيرا عليه كلما هزار فقط على المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع على المنابع على فقيرا درهما بفية النبي المنابع المنابع المنابع على المنابع على فقيرا درهما بفية أن يفسل به ثربه : أى وقد دلت القرينة على فقيرا المنابع المناب

<sup>(</sup> قوله خلافا لما يوهمه كلام الأذرعي ) كلام الأذرعي ليس في ملنا ، وإنما هو فيا إذا أهداه بعد أن خطصه بالفعل ، وعبارة التحفة : ولوأهدى لمن خلصه من ظالم لئلا يتقض مافعله لم على له قبوله وإلاحل " : أى وإن تعين عليه تخليصه بناء على الأصبح أنه يجوز أشاد العوض على الواجب العيني إذا كان فيه كالهة خلافا لما يوهمه كلام الأذرعي وغيره هنا انتهت . وهذا هو الموافق لما في شرح الأذرعي، لأنه نقل ماذكر عن فنارى القفال ثم تردد فيها إذا تعين عليه التخليص ، ولمل في نسخ الشارح سقطا من الكتبة والله أعلم (قوله على مقابل المذهب) عمارة المتحفة : على الشحف . وهم الأصوب .

يقتضى التبرع (و) من ثم ( يكون بيما على الصحيح ) فيجرى فيه عقب المقد أحكامه كالخيارين كما مر بما فيه والشفعة وحدم توقف الملك على القبض ، والثانى يكون هبة نظرا للفظ فلا تلزم قبل القبص ( أو ) بشرط ثواب (عبول فللنحب بطلانه ) لتعذر صحته بيما لجهالة العوض وهبة لذكر الثواب بناء على الأصح أنها لا تقتضيه ، وقبل تعضيه بالمحافظ المحروى تعين تعام على أنها تعتضيه أو ولو بعت هدية ) لم يعده بالباء لجواز الأمرين كما قاله أبو على خلافا لتصويب المطروى تعين من المحتوص ولا يسمى بذلك إلا وهو فيه والا لمنه بناه على أنه المحافزة في والا المحتى بذلك إلا وهو فيه والا لمنه بناه المحافزة في والا المحتى بذلك إلا وهو فيه والا لمحتى بذلك إلا وهو فيه والا المحتى بذلك إلا وهو فيه والا المحتى بالمحتوب لها إن المحتوب لها بناه تربية على ملك الكتاب في على المحتى المحتوب لها بناه المحتوب لها بناه المحتوب لها بناه المحتوب ا

تفتدى بمال ، ويفرق بأنه هنا في مقابلة البضع المتقوم عليه بمال اه اه حج . أقول : وظاهر التميل بترويج بنه أنه لافرق بين أن تطلب الليب ترويجها منه ويمتنم بحيث يكون عاضلا وبين ماجرت به المادة من أن الحاطب يهلب من ألول النزوج فيمتم من إجابته إلا بجمل ، غير أن هذه الثانية يخصوصها قد يقال فيها إنه لم يمتنع من فعل واجب عليه لان له الإعراض عنه والترويج لغيره . بني أنه جوت عادة كثير أنهم عند الحطبة يدفعون أمو را اعتبدت عادة كثير أنهم عند الحطبة يدفعون أمو را اعتبدت أنه بالمبول عن غير سبق امتناع منه من النزويج لو لم يعطوه ، فهل يكون ذلك تبرعا عضا فلا يحرم قبوله ، أولا لأنه لما كان من عادتهم الانتناع من النزوج به لو لم يعطوه ، فهل يكون ذلك تبرعا عضا فلا يحرم قبوله ، أولا لأنه لما كان من عادتهم الانتناع من الذرجج بعرف فر لت عادتهم منزلة طلبه ، فيه نظر ؟ ولا يبعد عدم الحموة وعدم الراح الفاسد فيضمت ضيان الفصوب الحموة وعدم الأمرين ) المصابح بعث بناه المناه فيان الفتم يتعلى المنافق فإن هامه فيان في المعارفة فإن الفيم يتعلى المنافق المنافق النها الفيم يتعلى المنافق المنافق النها الفيم يتعلى المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق النه المنافق النها المنافق النها المنافق المنافق المنافق النها المنافق المنافقة المنافق المنافقة المناف

[ تنبيه ] أيضا من آض إذا رجع فهو مفعول مطلق لكن عامله يحدف وجو با سياعا ، ويجوزكونه حالا حلف عاملها وصاحبها ، ويجوزكونه حالا حالف عاملها وصاحبها ، وقد يقع بدن العامل ومعموله كيحل أكل الهندية ، ويحمل أيضا استعمال ظرفها في أكلها : أى ارجع إلى الإشبار عنهم بذكر حل الأكل من ظرفها رجوعا أو أغير بما تقدم من حل أكلها حال كوفى راجعا إلى الإشجار عنهم بحكم المظروف ووض رجوعا الإشجار عنهم بحكم المظروف وفي ورجوعا أو أغير بما تقدم من حكم المظروف حال كوفى راجعا إلى الإشجار عنهم بحكم المظروف ورجوعا أو أخير بما تقدم من حكم المظروف حال كوفى راجعا إلى الإشجار بحيرة الفرف فيملم أنها لاستعمل إلا مع شيئون ولو أو أيضا من المامل ، بمخلاف جاء ومات أيضا ، و يمكن استقلال كل منهما بالعامل بخلاف اختصم زيد وعمرو أيضا اله حج ( قوله إن لم تدل قرينة على عوده ) كأن كتب له قيه رد الجواب يظهرو وكتب أيضا قول عوده : أى أو إنتخاله ( قوله إن لم تدل قرينة على عوده ) كأن كتب له قيه رد الجواب يظهرو وكتب أيضا قول عوده : أى أو إنتخاله ( قوله إن لم تدل قرينة على عوده ) كأن كتب له قيه رد الجواب

الهلمور كما لايمني ، ومنه قصد التقرب للأب وهو نحو قاض فيمتنع عليه القبول كما يمثه بعض القبراح وهو ظاهر وعلى الخادث حيث لم يقصد المهدى واحدا منهما وإلا فهى لمن قصده بالاتفاق ، ويجرى ذلك فيا يسطاه خادم الصوفية فيكون له عند الإطلاق أو تصده ولم عند قصدها : أى فيكون له انتصف فيا الصوفية فيكون له عند الإطلاق أو يكون له انتصف فيا ينظهر أخدًا عما يأتي في الوصية لزيد الكاتب والققراء مثلا . وقضية ذلك أن ماجرت به عادة بعض أهل البلاد من يوضع طاسة بين يدى صاحب القرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقدم على المرين وحموه يجرى فيه ذلك التفصيل ، فإن قصد المزين وحمده أو مع نظراته المعاونين له عمل بالقصد ، وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء ، وبهذا يعلم عدم اعتبار العرف هما ، أما مع قصد خلافه فظاهر ، وأما مع الإطلاق فإذن حمله على العرف من الأب والحادة مو حرف الشرع فيقدم على العرف المناب أن كلام من هوالاء هو المقصود هو حرف الشرع فيقدم على العرف المناب على المرف يقدم على العرف المناب على المرف يقدم على العرف المناب على المرف المناب على المرف المناب على المرف المناب على المرف المناب على المناب على العرف المناب على على المرف على المرف المناب على المرف المناب على المن على قبره ما يحتاج الصرف فى مصالحه صرف لها ، وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنظر الولى عمن على أم على المناب على قبره ما يحتاج العمرف فى ما مسالحه صرف لهم .

تناولها منه ويضمنه بمحكمها ، وقيده فى بابها بما إذا لم تقابل بعوض وإلا فهو أمانة فى يده بحكم الإجارة الفامسةاه سم على حج (قوله المعاونين له ) هل يقسم بينه وبين المعاونين له بالسوية أوبالتفاوت وما ضابطه ولا يبعد اعتبار العرف فى ذلك .

[ فرح ] ماتقرر من الرجوع فى القوط لا فرق فيه بين مايستهاك كالأطعمة وفيره ، ومدار الرجوع على عادة أمثال الدافع لهذا المدفوع إليه فحيث جرتبالرجوع رجع وإلا فلا مر اه سم على حج (قوله أما مع قصد خلافه ) أى العرف ( قوله فيحكم بالعادة فيه ) .

[ تنبيه] يوتخد نما تقرر فى بعض النواحى أن محل مامر من الاعتلاف فى النقوط المعتاد فى الأفراح مايعتاد أعظم لنفسه ، أما إذا اعتيد أنه لنحو الحائن ، وأن معطيه إنما قصده فقط فيظهر الجزم بأنه لا رجوع للمعطى على صاحب الفرح وإن كان الإعطاء إنما هو لأجله ، الأن كونه لأجله من غير دخول فى ملكه لايقتضي رجوحا عليه يوجه فقائمه اه حجح .

## كتاب اللقطة

يضم اللام وفتح القاف وقد تسكن ، وهي لفة : الشيء الملقوط ، وشرعا : مال أو اختصاص عشرم ضاع ينحو نفلة بمحل غير مملوك لم يمز ولا عرف الواجد مستحقه ولا استم يقوته ، فما وجد في مملوك فلدى الله ، فإن لم يلحه فلمن قبله إلى المحي ثم يكون لقطة . نعم ما وجد بدار حرب ليس جا مسلم وقد دخلها بغير أمان غنيمة ، أو به فلقطة ، وما ألقاه نحو ربيع أو هارب لايعرفه بنحو داره أو حجره وودائم ماست خيا مورثه ولا يعرف مالكها مال ضائع لا لقطة ، خلافا لما وقع في المجموع في الأولى أمره إلى الإمام فيحفظه أو ثمنه إن رأى بيعه أو يقرضه لبيث المال إلى ظهور مالكه إن توقعه وإلا صرف لمصارف بيت المال ، فإن لم يكن حاكم أوكان جائزا فلمن هي بيده ذلك كما مر نظيره ، ولو وجد لوائؤ بالبحر خارج صدفه فلقطه ، قاله المماوردى ، لأنه لايوجد خالفة في البحر إلا داخل صدفه ، وظاهره عدم القرق بين المقوب وغيره ، لكن قال الروياني في غير المثقوب إنه لواجده ، ولو وجد قطعة عنبر في معدنه كالبحر وقربه ، وصحكة أخذت منه فهد له ، وإلا فلقطة وما أعرض عنه من حب

### كتاب اللقطة

( قوله وفتح النّاف ) وهو الأقصح وبقال لقاطة بضم اللام ولقط بفتح أوله اه حج ( قوله عصر م ) قيد في كل من المال والاختصاص (قوله ضاح ) أى ووجد بمحل غير مملوك الخ ( قوله اهر حج ( قوله عصر م ) الله هذا القيد لما يأتى من جواز التخاط لملتنع الحفظ فهو داخل في أفراد اللقطة ( قوله فلمن قبله إلى الخبي ) أى خيث فيكون له إن مواده و كا يام بدعه أنه المنافق المنافق على إذا لم يدعه أنه لما يدعه أنه الفاوي إذا الم يدعه عقلم الشارح الإبرى الايرى المنافق المنافق المنافق على إذا لم يدعه عقلم الشارح الايرى الايتبت للدى المديلة إن ادام على حج : أقول : يفارة هما حيث شرط فى كونه لأول مالك أن يدعه ما تقلم هما المنافق في ركاز حيث كان له وان لم يدعه مالم ينه بأن الركاز يملكه تبعا الملك الأرض بالإحياء ، يخلاف الموجود فى نام كل المنافق ا

#### كتاب اللقطة

(قوله محمّره) فى حاشة الشيخ أنه وصف العال والاختصاص ، وانظر احترز به فى المـال عن ماذا (قوله فلمـالكه ) فىنسخة : فللـى اليد ، فإن لم يذحه فلمـن قبله إلى المخيى ثم يكون لقطة ( قولموقربه ) الظاهر رجوع الضمير لمعدنه فتأمل (قوله وسمكة أعملت منه ) أى من البحر في أرض النير فنبت يملكه مالكها ، قاله جع . ومن القنطة أن يبدل تعله بنيره فيأخلها ولا يمل له استعمالما إلا بعد تعريفها بشرطه أو تحقق إعراض المسالك صنها ، فإن علم أن صاحبها تعمد أنخذ نعله جاز له بيع ذلك فلفرا بشرطه وأجمعوا على جواز أخلها في الجملة لأحاديث فيها يأتى بعضها مع أن الآيات الشاملة لير والإحسان تشملها ، ومقبها للهبة لأن كلا تمليك بلا عوض وغيره لإحياء الموات لأن كلا تمليك من الشارع ، ويصعح تعقيبا للقرض لا تملكها اقتراض من الشارع ، وأركائها : لا تعل ، وملقط من واقعل . وستعلم من كلامه وفي القط معنى الأمانة ، إذ الإنشان من الشارع ، وأركائها : لا تعل في ما المضجور والاكتساب بملكها بشرطه ، وهو المفلب فيها ( يستحب الالتقاط لوائق بأمانة نفسه ) لما فيه من البرّ ، بل قال جم يكره تركه لناتا فقع في يد خائل ( وقبل عبه ) حفظ المناتان المناتان المناتان المناتان القبل المناتان الناتان الناتان الناتان المناتان الناتان الناتان المناتان المناتان الناتان المناتان الناتان المناتان الناتان المناتان المناتان المناتان المناتان المناتان الناتان المناتان المنات

أو وقوله وسمكة عطف على البحر ( قوله أن يبدل نعله بغيره) عمدا أو غيره، والأولى بغيرها لأن النمل مؤتنة كما للمصباح وبه عبر حجر قوله فإن علم أن صاحبها تعمد ) أى وكذا لو لم يتعمد حيث تعلر أعداها منه ( قوله جاز لله بعب ذلك ) أى ولايما له استعمالها ( قوله فلن علم المصباح وبه عبر حجم المورك إلى حقه ، ثم إن وفى بقسر حقه فلماك وإلا ضاح عليه مابق كغير ذلك من بقية الديون ( قوله وأجمعوا على جواز أنعذها ) أى القنفة رقوله لأن كلا تملك ) فيه ماساعة ، إذ المحاصل من الملتقط تملك وليس من المالك فيها تملك ، وقد يجاب بأنه عبر بالقليك نظراً لأن الشمع أقرضها للمنتقط في يدخان ) أى الوخروج من الحلاث في وجوبها ( قوله وما ذكره بعضهم من وجوبها ) الأولى لذلك تعلق في يدخان ) أى القنفة امن المنتقط أمام نظراً لأن المحتف على المنتقط أن المحتفى ضباعها إذا تركها ( قوله صحح ) أى نظرين والمؤلوم عنه وجورة وهما لايتأتى اهر قوله أن يبدل له المالك أم والوديمة ( قوله وتدين حماه طريق المنتقطة ) أى الأوديمة ( قوله المنتون حماه طريق المنتقطة ) أى الأوديمة وقولها بان له مواجعة الحاكم ومن الإشهاد والرجوع بما يصرفه على الحمل قباسا على ماقالوه في المنتمل أنه لايب اللخع له يلا مقابل ( قوله فولنا لهرا أحمل ما كم أو وقوله إلى الحمل عالم علم الخالوه في المنتمل أنه لايب المنتفع لا يمال إلى الم مواجعة الحاتم ومن الغزالى المخ ) وحديد وقوله إلى المتحد ، وقوله إلا يضمت ، أى القفة : عصل الغزالى الخ ) محمد ، وقوله إله ألم يكن عليه تمب : أى عادة ، وقوله ولا يضمن : أى القفة :

(هوله إن تبدل نعله يغيره) هو على حلف مضاف أى بنعل غيرمو إلا فالنعل مؤتثة (قوله وأبحسوا على جواز أخملها) أى القلطة (قوله إذ فرق يعيد بين قولم الغ) أى فقولنا بالوجوب إذا تعين أخلها طريقا لاينافي قول القاتلين بالصخيح لابيب أخلهاوإن خاف الغرافالتيين المذكورأخص من تحوضالفهاع (قوله نع خص الغزالي الوجوب) نفير والتي يأمانة نفسه ) مع عدم نسقه عشية الفسياع أو طرو آخيانة ، وقول اين الرفعة : إن التعبير بخالف على نفسه يفارق هذا الأن الخوف أقوى في التوقع ، رده السبكي بأنه لا فارق بينهما : أى من حيث أن المداركا هو ظاهر على أن يكون أو يطرأ عليه ما يتولد عنه عن قرب ولو احتمالا ضبياعها ( ويجوز له ) مع ذلك الالتقاط ( والأصعى ) لأن عيانته لم تتحقق وعليه الاحتراز ، أما إذا علم من نفسه الحيانة فيحرم عليه قبوها كالوديمة ، وقله صمح بلدك ابن مراقة . والتأني لا يجوز خشية استهلاكها ( ويكره ) تنزيها لا تحريما الالتقاط ( لقامش ) لأله قد يخون فيها ( والمذهب أنه لابحب الإشهاد على الالتقاط و لقامش ) لأله قد من الحيانة ووارثه من أخلها اعبادا للقامراليه، ولأنه صلى القد عليه وسلم في يأمر وعلى وقو لعدل لأنه يحتم به في خير مناه على النعب ، والقول بعدم المنافاة بينهما لأنها زيادة ثقة ، والأصل في الأمر الوجوب ؛ يوم " بأن القباس طلى الوديمة أو أجوب والإلا ويوب والإلا ويكون الإشهاد بعض صفاتها ولا يستوعها فإن نخالف كراه و من المناه المنافق المنافق والمنافق نخالف كراه و منافق على النافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الأمر الوجوب والإلا كمن المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة لأن بالمنافقة ( و) الملمون يقتفي معالم المنافقة المنافقة ( و) الملمون المنافقة على المنافقة المنافقة عن المنافقة على أنسافقة المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة

(تولد لفيروائن بأمانة) أى وبكون مكرو هاخروجا من خلاف من حرمه (قولد فيحرم عليه) ظاهرهوإن علم أنه لو تركم المسترح المستركة الله المستركة ال

املم أن الوجوب الذي تحصه النز الماليس مذكورا في عيارة الشارح كما يعلم من التحقة ، وعبارهما : وقال جمع : بل فقل عن الجمهور إن غلب على ظنه ضياعها لو تركها وجب وإلا قلاء واعتاره السبكي وخصه الغزالى بما إذا لم يكن تهب في حفظها الغ رولا يعمح أن يكون الوجوب الذي عصه الغزالى هو المذكور فيقول الشارح وما ذكره بعضهم من وجوبها النجزاذ البعض هو الزركشي وهومتأخر عن الغزالى بكثير (قوله ولأنه صبلي الله عليه وسلم) معطوف على قوله كالوديعة فهو علة ثانية لعدم الوجوب وكان الأولى تقديمه على قوله نعم الفخ وإن منعناه الأعمد، قاله الركشي (و) التقاط (الصيم) والهنون حيث كان لمما تمييز كما بحثه بعضهم في الثانى ، وهو ظاهر لأن المغلب فيها الاكتساب لا الأمانة والولاية .وبهذا يثبين رد قول الأذرعي المراد بالفاسق من وهو ظاهر لأن المغلب فيها الاكتساب لا الأمانة والولاية . وبهذا يثبين رد قول الأذرعي المراد بالإسلام) لايوجب فسقد حجرا عليه في ماله (و) المتغاط (المدى) والمعاهد فيها الاكتساب فيصح أو الأمانة والولاية فلا ، وخرج بداو الإسلام عدا الحرب فنها تفسيل مر (م الاظهر) بناء على صحة التخاط الفاسق ، ومئله فيا يلك الا توخرج بداو الإسلام عن عند عمل ) والمشافر . قال المنافر . قال الأفرع ي : إلا العدل في دينه أن ينزع ) الملتفط (من الفاسق) وإن مم تلا يعني و والمثل للنزع والوضع الحاكم كما هو ظاهر . والثانى عند عمل ) لأنه لا تقريده على مال ولده فال غيره أولى والمثل للنزع والوضع الحاكم كما هو ظاهر . والثانى عند عمل ) لا ينزع ولكن يضم إليه عمل والم المنافر والمثل المنافر والمثل المنافر والمنافر المنافر والمثل المنافر والمثل المنافر والمثل المنافر والمثل المنافر والمبال المنافر والمنافر المنافر والمنافر المنافر والمثل المنافر والمنافر المنافر المن

غير هذه الحالة اه. وقوله ويحمل الكلام : أى بسن الإنبهاد (قوله كما بحثه بعضهم في الثاني ) في المفيون (قوله والتفاط الذي ) وقع السوال في الدين المستحف أم لا ؟ والحواب : الظاهر أن يقال فيه بالثاني لأن صحة التقاطة المستحف أم لا ؟ والحواب : الظاهر أن يقال فيه بالثاني لأن صحة التقاطة استدعى جواز تملكه وهو بمنوع منه ، ويؤيده ما يأتي في التقاط الأمة التي تحل له من الامتناع (قوله وإن لم يكن ) أى الذى (قوله فغيها تفصيل مر ) أى في قوله نعم ماوجد بدار حرب الفهز قوله الامتناع (قوله الحالي في منه أي قوله ولا يضمن وإن الإمادل في دينه ) أى فلا تنزع منه رفو حاكما الفيان ، وقد يفرق الم بالركة عدم الفيان ، وقياس ما يأتي من ضهان ول الصبي حيث لم ينتزع منه ولو حاكما الفيان ، وقد يفرق يبن الفاصق والصبي بصحة التقاط الفاسق ، وكن أماد الفيان وعدم الرلاية عليه من الحاكم ، بملاف الصبي يبن الفاصق والمناه القرب ، ويصدق في يان فيسها إذا ذكرها وإن لم تسبق روئيه لما ولكنه علم بيان غينز عها نم عي يد وله لا يعتنا القرب ، ويسلم بعريف ) أى مستقلا بقرينة قوله بل يضم إليه الغز قوله له الغلك ) أى الفاسق وما ألحق به ، وعبارة سم على بعريفه أي الموز قوله عليه أن وبعل عليه في يد وقوله عليه أن الإسلام فاتراج ها هم يكن في بيت ألماد وأشبه عليه الموز قوله عليه أن وجوبا ، وقوله ومؤدته أي المرتبط ووبل عليه مقبلة على الم وقيلة عليه أنها من ويبلا عليه فيه عله المهدى الم يكن أى يبت المال فيهم والمه أن أمين يقوله بكما ، وقوله عضده الماكم ، أى وجوبا ، وقوله يأبين يقرى به : أى وقياس مامر في أجوة القيب المضموم إليه أن الإجمرة منا على الماتها المتها كم ، أى وجوبا ، وقوله يأبين يقرى به : أى وقياس مامر في أجوة القيب المضموم إليه أن الإجمرة منا على الماتها المتها كم المن على أم يكن في بيت المال المنافقة ويشته المال المنافقة ويشته المنافقة عن المنافقة ويشته المنافقة ويشته المنافقة ويشته المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة على المن

<sup>(</sup>هوله فقيها تفصيل مر) الذي مربالنسبة للمسلم أنه إذا وجله بشار حرب ليس فيها مسلم وقد دعفها بغيرأمان فغنيسة أو بأمان فلقطة فانظوه بالنسبة للذى ونموه وواجع باب قسيهائيء والفتيمة

نم صرح الدارى بصحة تعريف الصبي بحضرة الولى ، وهو قياس مامر في الفاسق مع المشرف ، وما بحثه الأذوعي من صحة تعريف المراحق المناع إلى المناح المن

يأتى أن غير المميز لاحق له ( قوله نعم صرح الدارمى الخ ) معتمد ( قوله من صحة تعريف المراهق ) أى من غير ضم أحد إليه (قوله بخلاف السفيه) أي اللَّي سبب سفَّه التبذير ، بخلاف من سبب سفهه عدم صلاح الدين فإنه لايعتد بتعريفه إن فسق بما هو متصف به ( قوله فإنه يصح ) أى بإذن وليه كما قاله الزركشي اه خطيب . وظاهر إطلاق الشارح أنه لايتوقف على إذن الولى" ، ويوجه بأنَّ إذن الولى" إنما يعتبر فيما فيه تفويت على السفيه ، وعبرد تعريفه لاتفويت فيه وهو طريق إلى تملكه نفيه مصلحة له ( قوله دونهما ) أى الصي والمجنون ( قوله حيث يجوز ﴾ أى بأن كان ثم ضرورة للاقتراض ( قوله من الضمان ) أى المتعلق بوليه لمــا يأتى من أنها لو تلفت فى يد الصبي ولو بتقصير منه لم" يضمن ، وقوله ويضمن : أى الولى ( قوله ما احتطبه ) أى فإنه يضمنه للصبي ( قوله ضمنها في ماله ) أى فلو ظهر مالكها وادعى أن الولى علم بها وقصر في انتراعها حتى أتلفها الصبي صدق الولى في عدم التقصير لأن الأصل عدم العلم وعدم الضهان ( قوله وإن تلفت ) غاية ( قوله بتقصير ) ظاهره ولو كان المنتقط عميرًا . وقضية قوله السابق وبهراً الصهي حيثنا من الضهان خلافه فإن التعبير بنبي الضمان عنه حيث انتزعها الولى يشعر بضهاتها لو تلفت في يده ، إلا أن يقال : المراد بنبي الضهان عنه فيها مرالضهان المتوقع بإتلافه لها لو بقيت في يده أو نني الضمان المتعلق بوليه كما ذكرناه (قوله سواء استأذن ) أي الصبي بعد كماله (قوله بطلان التقاط العبد) أى البالغ الماقل كما هو ظاهر (قوله لأنه ) أى العبد ، وقوله يعرضه : أى السيد ، وقوله ولأن فيه : أى الالتقاط ، وقوله الشائبة الأولى : أي الولاية.، وقوله الشائبة الثانية : أي التملك ، وقوله ومثله : أي في بطلان الالتقاط ( قوله أما إذا أذن له الخ ) أفني شيخنا الشهاب الرملي في عبد مشترك بصحة التقاطه بإذن أحدهما ٢هـ . وينبخني أنها للشريكين ولا يختص بها أحدهما الآذن ويؤيده أن المبعض حيث لا مهايأة يصح التقاطه بغير إُذن ويكون بينهما

<sup>(</sup> قوله بخلاف السفيه ) فإنه يصح تعريفه وتقدم أن الولى يعرّف فهو نخير

التقاطه لأن يده ضامنة ، وحيئتذ لايصح تملكه ولو لسيده بإذنه وإذا لم يصح التفاطه فهو مال ضائع (فلو أخذه) أى الملتقط ( سيده ) أوغيره منه ( كان التقاطأ ) من الآخذ فيعرفه ويتملكه ويسقط عن العبد الضان والسيد أن يقره في يده ويستحفظه إياه إن كان أمينا وإلا ضمنه لتعديه بإقراره معه فكأنه أخذه منه ورده إليه ، ويتعلق الضهان بسائر أمواله ، ومنها رقبة العبد فيقدم صاحبها برقبته ، فإن لم يعلم تعلق برقبة العبد فقط ، ولو عتق قبل أن بأخذها منه جاز له تملكها إن بطل الالتقاط وإلا فهو كسب قنه فله أُخله ثم تعريفه ثم تملكه ( قلت : المذهب صمة التقاط المكاتب كتابة صحيحة ) لأنه كالحر في الملك والتصرف فيعرف ويتملك مالم يعجز قبل النملك وإلا أخذها الحاكم لا السيد وحفظها لمـالكها ، أما المكاتب كتابة فاسدة فكالقن، والقول الثانى لايصح لمـا فيه من التبرع والحفظ وليس هو من أهله فهو كالقن . والطريق الثاني القطع بالصحة كالحرّ ولو عرفها ثم تملكها وتلفث فبدلها في كسبه وهل يقدم بها مالكها على الغرماء وجهان : أوجههما لا ، وأجراهما الزركشي في الحرُّ المفلس أو المبت ( و ) المذهب صحة التقاط ( من بعضه حر ) لأنه كالحر فيا ذكر ( وهي ) أي اللقطة (له ولسيده) يعرَّفانها ويتملكانها بحسب الرق والحرية إن لم تكن بينهما مهايأة (فإن كانت) بينهما (مهايأة ) بالهمز: أي مناوبة ( فلصاحب النوبة ) منهما التي وجدت اللقطة فيها بعد تعريفها وتملكها وفيالأظهر ) بناء على دخول الكسب النادر في المهابأة وهو الأصح . والثاني تكون بينهما بناء على عدم دخوله فيها، ولو تخلل مدة تعريف المبعض نوبة السيد ولم يأذن فيه أناب من يعرف عنه فيما يظهر ، فإن تنازعا فيمن وجدت فيهده صدَّق من هي بيده كما دل عليه النص ، فإن لم تكن بيد واحد منهما فهي بينهما فيا يظهر بعد أن يحلف كل للآخر ، وظاهر كلامهم أنه في يوم نوبةسيده كالقن فيحتاج إلى إذنه وفي نوبة نفسه كالحر ، فإن لم تكن مهايأة أنجه عدم الاحتياج إلى إذن تغليبا للحربة (وكذا حكم

اه سم على حج ( قوله لأن يده ضامنة ) أى فيتعلق الفهان برقبته على ما يأتى ( قوله ويتعلق الفهان بسائر أدواله )
لعل المراد من التعلق بأموال السيد أنه بطالب فيؤدى منها أو من غيرها ، وليس المراد التعلق بأعيانها حتى يحتب عليه
التصرف فى شىء منها لعدم الحبور ، وقوله فيقدم صاحبها برقبته ظاهر فى أن الفهان يتعلق بكل من رقبة العبد
والسيد ، ويه صرح فى شرح الروض والعباب على مانظه مع على منهج عنها (قوله جنو له) يكل من رقبة العبد
المسلك أى إن قلنا ببطلانه لعدم إذن السيد فيه رقوله أخلها الحاكم لا السيد ) قال شيخنا الروائي : إن الفاصل
المكاتب لايقع لمسيده ولا ينصرف إله ، وقال البغرى : ينبغى أن يجوز له ذلك لأن الالتفاط اكتساب واكتساب
المكاتب لايقع لمسيده ولا ينصرف إله ، وولايد ماقال المنوى مامر من أن العبد إذا لم يصحب التفاطة كان لمبيده ولغيره
أخذ ماييده ويكون لفظة بيد الآخذ ومع ذلك المتمد الأول رقوله ولو عرفها ) أى المكاتب ، وقوله وهل
يقدم بها أى القطة وله بحسب الرق والحرية ) المتبادر تعلقه بكل من القعلين قبله ، وعليه فيموث الميد نصحب
سنة والمبضى بنهن إن ويوافقه ما يأتى عند قول المأن فى الأسواق وأبواب المساجد ونحوها من أنه لو المتطفل المناف عرفها كل واحد نصف سنة . قال مع على حج : والحاصل أنه يصح التفاط المبض بغير إذن سيده إن
لقطة عرفها كل واحد نصف سنة . قال مع على حج : والحاصل أنه يصح التفاط المبض بغير إذن سيده إن
لقطة عرفها كل واحد نصف سنة . قال مع على حج : والحاصل أنه يصح التفاط المبض بغير إذن سيده إن
لقطة عرفها كان كان يخدم سيده جمعة مثلا ويشتفل لتفسه مثلها فاتفق وقوع نوية السيد فورة و زمن التعريف (قوله
فيمن وجدت فيده ) لعله في نوبته (قوله فيحتاج إلى إذنه ) أى حتى لو لم يأذن لاتصح لا للسيد ولا له ، وإن

<sup>(</sup>قوله جازله) أي للعبد

سائو النادر) أي باقيه ( من الأكساب ) الحاصلة للمبض كالهية بأنواعها والوصية والركاز والصدقة وزكاة القطر على الأصبح ، لأن مقصود المهابأة اختصاص كل بما وقع في نوبته ( و ) من ( المؤن ) كأجرة حجام وطبيب إلحاقا اللغرم بالغنم ، والأوجه أن العبرة في الكسب والمؤن يوقت الاحتياج للمؤن وإن وجد سبيها في نوبة الآخر ، وإن كان ظاهر كلام بعض الشراح أن العبرة في الكسب بوقت وجوده وفي المؤن بوقت وجود سبيها كالمرض ( إلا أرش الجناية ) منه أو عليه الواقعة في نوبة أحدهما ( والله أعلم ) فلا تدخل لتعلقه بالوقية وهي مشتركة ، واعتراض بعضهم حمل كلام المصنف هنا على الثانية بأنها مبحوثة لمن بعده فكيف تدخل في كلامه مردود بأن كلامه حيث صلح لها تبين أنها غير مبحوثة وإن لم توجد في كلام غيره .

### (فصل) في بيان لقط الحيوان وغيره وتعريفها

( الحيوان المملوك ) ويعرف ذلك بكونه موسوما أو مقرطا مثلا ( الممتنع من صغار السباع ) كنمر وفهد وذئب وما نوزع به من كون هذه من كبارها . وأجيب عنه بجملها على صغارها أنحذا من كلام ابن الرفعة مردود بأن الصغر من الأمور النسية ، فهذه وإن كبرت فى نفسها هى صغيرة بالنسبة إلى الأصد ونحوه ( بقرّة كبعير وفرس ) وحمار وبغل وبقر ( أو بعدو كأرنب وظهى أو طيران كحمام ) وهو كل ماعب وهدر كقمرى وبمام

نوى نفسه وبنى ما لو أذن له السيد فى نوبته فى أن يلتقط لنفسه هل يصح أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب البطلان لتنزيله فى نوبة سبده منزلة كامل الرق ( قوله والصدقة وزكاة الفطر ) المراد بالصدقة أن ماملكه ببعضه الحرّيلزمه إضراح زكاته بشرط النصاب ، وكذا تلزمه زكاة الفطر إذا وقعت فى نوبته ، وله صدقة التطوّع مما ملكه وله قبوغاً ، لا أن المراد أنه يقبل زكاة الفطر لأن شرط قبول الزكاة الحرية الكاملة كما صرحوا به فى كتاب تفرقة الزكاة ( قوله بوقت الاحتياج ) راجع للمؤن كما هو ظاهر ، وأما الكسب فالعبرة فيه بوقت وجوده ، لكن قوله الآكى يانكان ظاهر الخ صريح فى رجوعه لهما ، وعلمه فليتأمل معنى وقت الاحتياج بالنسبة للكسب ، ويمكن تصويره بما في نصبت شبكة فى نوبته أو هيأ مجرى الماء أو وحل أرضه لصيد ودخل الصيد فى غير نوبته ( قوله على الثانية ) هى قوله أو عليه ( قوله ميحوثة لمن بعده ) أى وهو الزركشى كما في شرح المنبح .

#### ( فصل ) في بيان لقط الحيوان

( قوله وتعريفها ) أى اللقطة وما يتبع ذلك كدفعها للقاضى ( قوله موسوما ) الظاهر أنه إنما بمتاج للملامة في نحو الطير دون المساشية لأنها لاتكون إلا مملوكة اه سم على حج . وقول سم فى نحو الطير : أى أو مانى معناه كالوحوش ( قوله أو سقوطاً ) أى في أذنه قوط ، وهو هنا : الحافقة مطلقا لا مايطلق في شحسة الأذن خاصة الملدى هو معناه ، وهيارة المختار : القوط الملدى يعلق في شحسة الأذن ، والجعم قوطة بوزن عنبة وقواط بالكسر كرمح ورماح ( قوله كيمير ) ظاهره ولوكان معقولا ، وهل يجموز له فك عقاله إذا لم يأخذه لمورد الشجر والماء؟ فيه نظر ، والأقرب الجواز ولا خهان علي لا يعد الوجوب إن غلب على ظنه أنه لا يتمكن من ورود لملما

<sup>(</sup> قوله وزكاة الفطر ) معطوعك على قول المصنف سائر النادر .

<sup>(</sup> نصل ) في بيان لقط الحيوان وغيره

إن وجد بمفازة) ولوآمنة ، وهي المهلكة . سميت بذلك علىالقلب تفاولاً كما قيل، وقال ابن القطاع . بل من فاز هلك ونجا فهو ضد فهي مفعلة من الهلاك ( فللقاضي ) أو نائبه ( التقاطه للحفظ ) لأن له ولاية على أموال الغائبين ، ولا يلزمه وإن خشى ضياعه كما اقتضاه كلاه. ، بل قال السبكي : إذا لم يخش ضياعه لاينبني أن يتعرض له ، والأفرعي يجب الحزم بتركه عند اكتفائه بالرعى والأمن عليه ولو أخذه احتاج للإنفاق عليه قرضا على مالكه واحتاج مالكه لإثبات ملكه وقد يتعذر عليه ذلك ، فإن لم يكن ثم حمى ، قال القاضي : باعه وحفظ ثمنه لأنه الأنفع ، نعم ينتظر صاحبه يوما أويومين إن جوّز حضوره ، والأوجه تخيير الحاكم بين الثلاثة مع رعاية الأصلح أخذاً من إلزَّ امه بالعمل به في مال الغائب ( وكذا لغيره ) من الآحاد أخذه للحفظ من ألمفازة ( في الأصح ) صيانة لم من أخل خائن ،ومن ثم جاز له ذلك في زمن الحوف قطعا . والثاني لا إذ لا ولاية للآحاد على مال النير . أما إذا أمن عليه : أي يقينا امتنع أخذه قطعا كما في الوسيط ، وعله كما اعتمده في الكفاية إن لم يعرف صاحبه و إلاجاز له أخذه قطعا ويكون أمانة في يده ( ويحرم ) على الكل ( التقاطه ) زمن الأمن من المفازة ( التملك ) النهي عنه فى ضالة الإبل ، وقيس بها غيرها بجامع إمكان عيشها من غير راع إلى وجود مالكها لها لتطلبه ذلك ، فإن أخط ضمنه ولم ببرأ إلابرده للحاكم . أما زمن النهب فيجوز التقاطه للتملك قطعا في الصحراء وغيرها . وتقييد بعضهم ذلك بما إذا لم تكن عليه أمتعة وإلابأن كان لايمكن أخدها إلا بأخذه ، فالظاهر أن له حينئذ أخده للتملك تبعا لها ، ولأن وجودها عليه وهي ثقيلة يمنعه من ورود الماء والشجر والقرارمن السباع،وقد يفرق بين الأمتعة الحقيفة والثقيلة ، وهوالأوجه مخالف لكلامهم إذ لاتلازم بين أخلىها وأخذه ، ولا يلزم من أخذها وهي عليه وضم بده عليه فيتخير فىأخذها بين التملك والحفظ وهو لايأخذه إلا للحفظ ، ودعوى أن وجودها ثقيلة عليه صيره كغير الممتنع ممنوعة ، وخرج بالمملوك غيره ككلب يقتني فيحل التقاطه ، وله الاختصاص والانتفاع به

و الشجر (قوله كما اقتضاه كلامه ) قياس مامر من الوجوب على الملتقط إن علم ضياعها لو لم يأخلها وجويه على الفاضى إن علم ضياعها لو لم يأخلها وجويه على الفاضى إن علم ضياعها لو لم يأخلها وجويه كفي الفاضى إن علم ذلك ، ومن ذلك لو تركها لاضيان عليه كما مر (قوله بنركه) أى الأخياد (قوله والأوجه تخلف ، وقوله بالأموية ) كذلك ، وقوله بان الآلاية في كلام المسيط ) كذلك ، وقوله بان المسيط ) كذلك ، وقوله بان المسيط ) تقدم مثله عن الأذرعي فيا لو اكتفي بالرعى ، وانظر هل ماهنا يغني عن كلام الأذرعي أم لا ، وقوله بان أختله ) أي الأسلك . يناء على أن الأقدر عن أم لا ، وقوله بان أختله ) أي الشملك . ويناء من المسلك ) موظاهم إن كان الملتقط الماكم ويناء من الأمال المالان المالية في في زوال الفيان عنه جمل يمه المشخط من الآن أو يجب عليه رده الوائم الماكم في نارك كان الملتقط الماكم والأثمون ولى نائبه في نظر ، والأقول ولى نائبه عن المنهد من أنه إذا منتى جازله تملكها إن يطل الالتقاط وإلا فهو كسب قنه لا يقول عليه المنتمة التي عليه أينعة )وم الم يكن عليه أمنعة )ومن الأمنعة التي عليه أينعة )ومن الأمنعة التي عليه أيضا البردة وتحوله من كل ما عليه (قوله محديه أي الأن

<sup>(</sup> قوله بل من فاز هلك ونجما )كان الأولى بل من فاز هلك إذ يستصل فيه كنجها فهو ضد ( قوله من الهلائ) كان الأولى من الفوز بمعنى الهلائ ( قوله و الأرجه تمنير الحاكم بين الثلاثة ) أى الالتقاط والترك والسيم خلالما لما وقع فى حاشية الشيخ من أن المراد الثلاثة الآتية فى كلام المصنف فساده كما لايمنى ( قوله أما إذا أمن )كان الأولى التعبير بغير أما منا ( قوله وتقبيد بعضهم اللخ )كان الأصوب أن يقول : وقول بعضهم النخ ، ليكون ماسيحكيه ه = بهذا العليا حال

بعد تعريفه سنة ، والبربر المقلد تقليد الهدى يأخذه واجده في أيام مني ويعرفه ، فإن خاف خروج وقت النحر نحره وفرَّته . ويستحب استثفان الحاكم ، ولعل وجه تجويزهم ذلك في مان الغير بم جرد التقليد مع كون الملك لايزُ ول به مع قوَّة القرينة المغلبة على الظن أنه هدى مع التوسعة على الفقراء وعدم "سِمة الواجد فإنَّ المصلحة لهم لا له فاندفع ما لبعض الشراح هنا ، وظاهر أنه لو ظهر مالكه وأنكر كونه هديا صدق بيمينه ، وحينثذ فالقياس أنه يستقر على الذابح مابين قيمته حيا ومذبوحا لأنه هو الذي فوته بذبحه ويستقرّ على الآكلين بدل اللحم والذابح طريق ، والأوجه جواز تملك منفعة موقوف لم يعلم مستحقها بعد تعريفها لأنها مملوكة للموقوف عليه فهمى من حيز الأموال المملوكة ، وجواز تملك منفعة موصى بهاكفلك كرقبته لأنهما مملوكان ، الرقبة للوارث والمنفعة للموصي له وإن رجع الزركشي من تردد له علمجواز تملكهما ( وإن وجله ) أي الحيوان المذكور ( بقرية ) مثلا أو ما يقاربها عرفا بحيث لايعد في مهلكة فيا يظهر ( فالأصح جواز التقاطه ) في غير الحرم والأخذ بقصد الحيانة (التملك) لتطرق أيدى المجتاز ين عليه هنا دون المفازة لندرة طروقها ولاعتياد إرسالها فيها بلا راع فلا يكون ضالة ، بخلاف العمران . والثانى المنع كالمفازة لإطلاق الحبر ، ورد بأن سياقه يقتضى المفازة بدليل « دعمها ترد المساء وترعى الشجر ۽ ، وقد يمتنع التملك كالبعير المقلد وكما لو دهعها للقاضي معرضا عنها ثم عاد لإعراضه المسقط لحقه ( ومالا يمتنع منها ) أىصغار السباع (كشاة ) وعجل وفصيل وكثير إبل وخيل ( يجوز التقاطه ) للحفظ و ( للتملك في القرية ) ونحوها ( والمفازة ) زمن أمن ونهب ولو لغير القاضي كما اقتضاه إطلاق الخبر وصونا له عن الضّياع (ويتخير آخذه) أى المـأكول للتملك (من مفازة) بين أمور ثلاثة (فإن شاء عرفه) وينفق عليه (وتملكه) بعد التعريف كغيره ( أو باعه ) بإذن الحاكم إن وجده ( وحفظ ثمنه ) كالآكل بل أولى ( وعرفها ) أى اللقطة التي ياعها لا الثمن ولذا أنث الضمير هنا لئلا يوهم عوده إلى الثمن وذكره في أكله لعدم الإيهام فيه (ثم تملكه) أي الثمن (أو)

لانسلم أن كونها عليه يمنعه من الرعى وورود المماء ودفع السباع (قوله مع التوسعة على الفقراء ) أى وإن كان فقيرا أيضا فلا يمنعه فنره من ذبحه لاحتمال أن الحاسل عليه أعدام منه بالفقر، على أنه قد يقال : لايموز له الأخط منه وإن كان فقيرا لايماد القابض والمقبض كما قبل بيثله فيا لو وكله في دفع صدقة للفقراء حيث لايموز له أشحا شيء منها وإن عين له قدوا بإنحده منها فطريقه إذا أراد اللفع له أن يقدر له قدرا ويدفعه له (قوله ويستقر على الأكبرين) قضيبه أن ذلك جار وإن تعلوت معرفته عادة ، وهو ظاهر لأن حال الذابح كحال من فصيب مال فحيره يظاهم منه وتعدل انزاعه فإنه طريق في الشمان وإن لم يعرف الآخد منه (قوله منفعة موقوف ) أى من المنتولات. أما فيرها الرقبة ) بدل من الشموا المناقبة عليها إذ هي من الأموال المحرزة ، وقد تقدم أن أمرها لأميز بيت المال (قوله الرقبة) بدل من الشموا له وإن لم يعده باعه استقلالا اله على ، ولم يتعرض الإشهاد . وقضيته أنه لايجب الإشهاد ، ويوجه بأنه موشمن وأن

عنه مقول القول إذ ليس كله تقييدا ويزيد لفظ قال قبل قوله وإلا الآتى را قوله قوة الفرينة ) خير العل قوله وسيأتى عنه نظيره بما فيه مراده بذلك ما سيآتى فى قوله وإذا أكمل لزمه تعريف الماكول إن وجده بعموان لا صحراء أتحظ مما مر ، خلافا للأذرعى عقب قول المصنف وقبل إن وجده فى عمران وجب البيع ، وهو تابع فى التعبير بما ذكره هنا للشهاب حج ، وذلك نسب ما سيأتى للإمام وعقبه بمنازعة للأذرعى ، وهى التي أرادها بقوله هنا بما فيه وأهمله الشارح ثم واكنى بقوله خلافا للأذرعى . واعلم أنهيلم مما سيأتى للشارح ثم أنه يعتمد كلام الإمام .

تملكه حالا ثم (أكله ) إن شاه إجماعا، ولا يجوزله أكله قبل تملكه نظير ما يأتى فيا يسرع فساده (وغرم قيمته) يوم تملكه لا أكله تما سيصرح به آخر الباب ( إن ظهر مالكه ) ولا يجب في هذه الحصلة تعريفه على الظاهر عند الإمام ، وسيأتى عنه نظيره بما فيه ، وعلل ذلك بأن التحريف إنما يزاد للتملك وقد وقع قبل الأكل واستقر به بدله في اللمة ، وليس له بيع بعضه لمإنفاق لئلا تستغرق اللفقة باقح ولا الاستغراف على المالك لذلك ، والقرق بينه وبين مامر في هرب الجمال أنه ثم يتعلم بينه وبين مامر في هرب الجمال أنه ثم يتعلم بالمين المتخراف من المبال لذلك ، والقرق بينه وبين مامر في هرب الجمال أنه ثم يتعلم لله الحالم عند إمان من المرافقة وبالإعادة بها وعده الرغمة فيا الحاج المين المبال المبال إذا أذن المبال بنية الرجوع والأولى المبال والمين بنا على مالكها ، ثم الثانية لتوقف استباحة النم على التعريف ، وعل ذلك مالم يكن أصل الأنه أوليا تعرب من على المبال وله إيقاد المبال المبال والمين المبال وله إيقاد المبال المبال والمبال والمبال المبال المبال المبال المبال والمبال المبال والمبال المبال على المبال عند فقده أنه بنفن بنية الرجوع عالمحاله المبالك ، ولا رجوع له بشيء إلا إن استأذن الماكم في الإنفاق ، أو أشهد عند فقده أنه بنفن بنية الرجوع على المبال المبالمبال المبال المبال

المغلب في اللقطة من حيثهمي الكسب ولكن ينبغي استحبابه (قوله ولا يجب في هذه الخصلة) هي قوله أو تملكه حالاً ( قوله وسيأتَى عنه ) أى فى المفازة ( قوله وليس له بيع بعضه ) لو كانت اللقطة نما تؤجر لحمل مثلا هل يجوز له إيجاره أم لا ؟ فيه نظر، والأقرب الأوَّل لأن فيه مصلحة للمالك ، وبقَّ مالوكانت اللقطه عبدا وأنفق عليه اللاقط على اعتقاد أنه عبد فتبين أنه حرّ هل له الرجوع بما أنفق أم لا ؟ فيه نَظْر أيضًا ، والأقرب الثانى لأنه أنفق ليرجع على السيد وتبين أنه لا ملك له عليه ، والعبد نفسه لم يقصد بالإنفاق عليه حتى يرجع عليه بما أنفقه، ومثل ذلك فى عدم الرجوع ما إذا بيع ثم ظهر المـالك وقال كنت أعتقته للملة المذكورة . وفى سم على منهج : لو ظهر مالكه وقال له كنت أعتقته مثلاً قبل تصرفه صدق وبان فساده ، ثم لو أكذب نفسه وأُقرّ ببقاء الرق ليأخذ الثن فهل يقبل ؟ وجهان اه . أقول : الأقرب عدم القبول تغليظا عليه ولتشوَّف الشارع للعنق ولأن الرجوع عما أقرَّ به من الحقوق اللازمة لهلايقبل منه ( قوله لئلا تستغرق النفقة )قال سم على منهج بعد مثلٌ ماذكر : وأقول : هذا التعليل موجود في إنفاقه بإذن الحاكم ثم بالإشهاد مع أنه جالز كما تقدُّم، وقد أوردت ذلك على مِر فأجاب بأنه لو جوَّز القرض على المـالك فربما يتنَّرض ويتلف الحيوان أو ما اقرَّضه بلا تقصير فيبق الفرض دينا على المــالك من غير فائدة ، ولا كذلك في إنفاقه لأنه ينتفع به في الحال شيئا فشيئا اه . أقول : هذا الفرق إنما يأتى فها له اقترض جملة ليصرفها على الحيوان . أما لو وجد من يقرضه كل يوم قدر ماينفقه على الحيوان كان كما لو أنفق بنُّهسه ( قوله عند إمكان مراجعته ) أي من مسافة قريبة ، وهي مادون مسافة العدوى . ويحتمل أن المراد مايجب طلب المـاء منه بأن كان بحد القرب( قوله أو على ماله ) أى وإن قل " ( قوله أشهد على أنه ينفق ) أى فإن فقد الشهود فلا رجوع لأنه نادر ، ومحل ذلك فىالعمران دون المفازة ( قوله بنية الرجوع ) عبارة حج : أو نواه عند فقد الشهود لأن فقدهم هنا غير نادركما علم مما مرّ آخر الإجارة اهـ. وقوله والأولى : أى من الحصال ( قوله ونسل) فإن ظهر مالكُها فاز بها الملتقط ( قُوله لأنه أولى ) قضيته امتناع هذه الحصلة فىغير المـأكول ، ويكاد يصرّح به قوله بعد ، ولوكان الحيوان غير مأكول ففيه الحصلتان الأوليان ، ولكن نقل عن شيخنا الزيادي جواز تملكه في هذه الحالة للاستبقاء أيضا ، ويوجه بأن العلة في جواز أكل المأكول في الصحراء عدم تيسر من يشتريه ثم غالبا ، وهذا موجود فيغير المأكول (قوله لم يملكه ) أى ثم إن استعمله لزمته أجرته ، ثم إن ظهر مالكه فظاهر خلافا الأحمد والليث في كونه يملكه ولمالك في الرجوع بما صرفه ، ومن أغرج متاعا غرق لم يملكه ، وما تقل عن الحسان البصرى من ملكه له رد بأن الإجاع على خلافه ( فإن أخله من العمران ) أو لم يكن ما كولا ( فله الحصلتان الأوليان لا الثالثين وهي الآكول ( فله الحصلتان الأوليان لا الثالثين وهي الآكول ( فله الحصلتان الأكل الفامران ، وقضيته امتناع الأكل فيا مر لو تقلها إلى العمران ، وقضيته امتناع الأكل فيا مر لو تقلها إلى العمران ، والثاني له الأكل أيضا كما في الصحواء ، وأجاب الأول بأنه إنما أبيع له الأكل في الصحواء لانه قد لايكد فيها من يشتريه يخلاف العمران ، ومراده بالعموان الشارع والمساجد ونحوها لاتها مع له المحال المحال الشارع والمساجد ونحوها لاتها مع في وميزه المحلول المحال الأمن إلانه يستدل على سيده . نم لو كانت أمة عمل له التمتم بها امتنع المقاطما التملك وبجوز لم في فيزم المحلول الأوليان ، فيزمن المحلول المحلول الأوليان المحلول المحلول الأوليان المحلول المحلول الأوليان ما المحلول ا

وإلا فهل يكون من الأموال الضائعة أم لا ؟ فيه نظر . وقياس مامر أول الباب فيا لو ألقت الربح ثوبا في حجره يلم أخر مامر الأول (قوله ومن أخرج متاحا غرق لم تجلكه ) أنحو يكون لمالكه إن رجيت معرفته وإلا فلقطة كما يعلم مما تقدم في الغرائر وقطعة العنبر . وفي مع على حج : فرع : هل يلتقط المبعض الذي لايميز ولا بيعد الجواز بخلاف المفازة وفي والمساجد تحرها ) أي كالمقبرة والماليوسة والرباط (قوله جواز مطلقا ) أي التملك والحفظ ، من باب الفرض المست بعد ذلك فهل يجوز له وطؤما أي كالمقبرة والماليوسة والرباط ورقوله جواز مطلقا ) أي التملك ها أو يتبين بطلان القاطه فلا يجوز له وطؤما ؟ فيه نظر طبراجع من باب الفرض ، هم رأيت في سم على حج في باب الفرض مانصه : قوله ونحو يجوسية الناخ لو أسلمت نحو المجوسة ، من باب الفرض ، هم رأيت في سم على حج في باب الفرض مانصه : قوله ونحو يجوسية الناخ لو أسلمت نحو المجوسة ، فطر الموطء ؟ فيه منظر الحد . وفي حوارات الموادع ، وفيه المحادث الموطء ؟ فيه منظر الحد . وفي حوارات المحادث على المنافقة على من أجرة المحادث على الحيوان أيضا بأن يوشير وينفق عليه من أجرته اهم على حج . أقول : يكون أمم إنمان ، هم دائم وقول في الحيوان الله يا ينظر المنافقة على من أجرته اهم على المحادث على المنافقة على من أجرة الخلاف والمحادث على المنافقة على منافق إيجاره فلم وغرض إيمان المحادث على المحادث على المنافقة على من أجرته المحسوث على المحادث على المنافقة على وتأتى إيجاره فلم وقول التصرف هو واضح فها لو ادعى عقمة أو وقفه . أما إذا العمى بيعه فقد يقاليصح تصرف المالتف في وتاؤمه ويطل التصرف عو واضح فها لو ادعى متقه أن أن أو أد غيا ينظهر ) أى ولا يجب الإشهاد على ماقدمناه ويبارة وله وأكان كله بل إن شاء أكله وإن شاء جفة واد تحرة ويبارة الموردى أنه إذا تأكله بل إن شاء أكله وإن شاء جفة واد تحرة مى المالة على المن شاء أكله وإن شاء أكله وإن شاء وخفة واد تحرة وحياء والمحادة على المنافقة واد تحرة والمحادة على المنافقة واد تحرور المحادة على المنافقة واد تحرور قويه والمحادة على المنافقة واد تحور قوية والمحادة على المنافقة واد تحرور المحادة على ا

( قوله أو تحو يعه ) كذا في شرح الروض ، وانظر ما الصورة مع أن يبعه لايمنع بيح الملتقط لأنه يبيعه على مالكه مطلقا سواء أكان البائع أم المشترى ( قوله كما قاله الأفنرعي ) أي في المسئلة الآتية فهو هنا مأشوذ من كلام أنه لايستقل بعمل الأحظ في ظنه بل يراجع الحاكم وبمتنع إسساكه لتعلوه (وقيل إن وجده في عمراد وجب اليم ) لتيسمو واستيم الأكل نظير مامر ، وفرق الأول بأن هذا يفسد قبل وجود مشر ، وإذا أكل أزمه تعريف المماكول إن وجده بعمران لا صحواء أخله عا مر خلافا للأفرجي ، ولايجب إفراز القيمة المفرومة من ماله . تعم لابد من لفرازها عند تملكها لأن تملك الدين لا يصبح ، قاله القاضي (وإن أمكن بقاؤه بعلاج كوطب يتجفف ) أى يمكن يتمفيغه ولين يصبر أقطا وجب رحاية الأغيط للمالك ( فإن كانت الفيقة في بيعه بيم ) جمعه بإذن الماكم بالقيد الممالز ( أو ) كانت الفيطة ( في تجفيفه ) أو استوى الأمران كما يضم للتأخرين ( وتبرع به الواجد ) أو غيره المجفو والا ) بأن لم يتبرع به أحد ( بيع بعضه ) بقدر مساوى التجفيف ( لتجفيف البافي ) طالم الأخط كولى الميام المؤلف والمؤلف المنافق المنافق المنافق أبدا ) وهر أمل للاتقاط للملك كما أفاد المؤلف على المؤلف المؤلف عن كمكرة وانسافي ( أمانة بيده ) لأنه يختلها لمالكها فاشبه الموح وسم ثم ضمنها لو قصر كان تركم : أى كان خشى من ظالم أخلما أو جهل وجوبه وعلد فيا يظهر ( فإن فضها إلى القاضى لذه علم معتبر في تركم : أى كان خشى من ظالم أخلما أو جهل وجوبه وعلد فيا يظهر ( فإن فضها إلى القاضى لزمه القبول ) حفظا لما على صاحبها لأنه ينقلها إلى أمانة أتوى، وإنما لم يازمه قبول الوديمة عند انتفاء الضرر ( لا بمكان المن غير أمين وأنه لا يازمه القبول ومعام عدم جواز دفعها لقاض غير أمين وأنه لا يازمه القبول وأن النام له يضمنها كا صرح به القافل ولم يوجب الأكم ون التمول ومعام عدم جواز دفعها لقاض غير أمين وأنه لا يازمه القبول وأن النام له يضمنها كا صرح به القافل ولم يوجب الأكم ون التمويق

لنفسه ( قوله بل يراجع الحاكم ) أى مالم يمف منه وإلا استعمل بعمل الأحظ حيث عونه وإلا راجع من يعوف الأحظ و عمل بغيره ، ولو اختلف عليه غيران قدّم أعلمهما ، فإن استويا عنده أعدل بقول إن كذا أحظ لا الأحظ و عمل بغيره ، ولو اختلف عليه غيران قدّم أعلمهما ، فإن استويا عنده أعدل بقول من يقول إن كذا أحظ لأن معه زيادة علم بمعونة وجد الأحظية (قوله وقيل إن وجده في عران ) والمراد بالعمران هنا نحو المدسة والمسجد والشارع إذ هما والمرات عالى القطة لا غير كما مرا له حج ، أقول : وينبغي أن مثل ذلك نحوه من كل ماكان منطقة لاجياع الناس كالحماء والقهوة والمركب ( قوله بالقبد الملر) هو قوله إن وجده وقراء بأخد المناز والم بقد من المناز المناقب الهم الما على حج . أقول : ما ماليا وينان المناز المناقب الهم المالي عند الفرورة وهي منتفية حيث أمكن بهي جزء منه ( قوله وعله كما بعثه الأخرى القل عند الفرورة وهي منتفية عيث أمكن بهي جزء منه ( قوله وعله كما بعثه الأخرى الله يعد فرض ماذكر فيمن أخد للاستعريف ولا في اعتفاد عملها له من غير تعربت ، بل ينبني كثر من استعل ذلك في حيث أكان ينبغي كثر من استعل ذلك حيث المالة من المامة من أن من وجد شيئا جاز له أحقد مطلقا لا بعلموفيه ، ولا عيم باعظره والله كان مناذا توله المؤل عن مثلار قوله المنافق ولا يعام من أن من وجد شيئا جاز له أعلم مطلقا لا بعلموفيه ، ولا عبة باعظره ذلك لتضميره بعدم السؤال عن مثلار قوله المن نفسه الحيانة فيها ( قوله و أن الدافع له يضمنها ) أى التحقيل والقول وان الدافع له يضمنها ) أى التحقيل والقول وان الدافع له يضمنها ) أى التحقيل والمولم يوجب الأكثرون ) ضعيف

الأذرعى ، وكلامه إنما هو فى تلك خلافا لما يوهم كلام الشارح (قوله وعله كما بحثه الأذرعى) هاما وإن كان مفروضا فها إذا أعدل للحفظ إلا أن مثله المأخوذ التصليك كما سيأتى التصريح به خلافا لمما وقع في حاشية الشيخ (قوله لأنه يتقلها إلى أمانة أقوى) يحتمل أن الفسمير للقاضى إذ هو الهكوم عليه باللزوم : أى لأنه بقبوله يتقلها إلى أمانة أقوى وهو مستودع الشرع ، ويحتمل أنه راجع للملقط : أي إنما ازم القاضى القبول لأن الملقط يتقلها

في غير لقطة الحرام ( والحالة هذه ) أيكونه أخذها للحفظ لأن الشرع إنما أوجبه لأجل أن له التملك بعده ، وقال الأقلون يجب: أي حيث لم يحف أخذ ظالم لها كما يعلم بما يأتى لئلا يفوت حتى المسالك بكتمها ، ورجحه الإمام والغزالى وقوَّاه ، واختاره فيالروضة وصححه في شرح مسلم ، وهو المعتمد كما قاله الأفرعي لأن المــالك قلد لايمكنه إنشادها لنحوسفر أو مرض . ويمكن الملتقط التخلصُ عن الوجوب بالدفع للقاضي الأمين فيضمن بترك التعريف ولا يرتفع به ضهانها لو بدا له بعد ، قال : ولا يلزمه مؤنة التعريف في مالَّه على القولين وإن نقل الغزالى أن الموانة تابعة للرَّجوب ، ولو بدا له قصد التملك أو الاختصاص عرَّفها سنة من حينتذ ولا يعتد بما عرفه تبله . أما إذا أخذها للتملك أو الاختصاص فيلزمه التعريف جزما ( فلو قصد بعد ذلك ) أي أخذها للمخظ وكذا بعد أخذها للتملك ( خيانة لم يكن ضامنا ) بمجرد القصد ( فىالأصح ) فإن انضم لذلك القصد استعمال أو نقل من محل لآخر ضمن كالمودع فيهما . والثاني يصير ضامنا بللك ، وإذا ضمن في الأثناء بخيانة ثم أقلع وأراد أن يعرف ويتملك جاز وخرج بالأثناء ما في قوله (وإن أخذ بقصد خيانة فضامن) لقصده المقارن لأخذه ويبرأ بالدفع لحاكم أمين( وليس له بعد أن يعرف ويتملك ) أو يختص بعد التعريف ( على المذهب ) نظراً للابتداء كالغاضب ، وفى وُجه من الطريق الثانى له ذلكنظرا لوجود صورة الالتقاط ( وإن أخذ ليعرف ويتملك ) بعد التعريف ( فأمانة ) بيده ( مدة التعريف وكذا بعدها مالم يختر التملك في الأصبح ) كما قبل مدة التعريف . والثاني ومه قال الإمام والغزالى تصير مضمونة عليه إذا كان عزم النملك مطردا كالمُستام ، وفرق الأوّل بأن المستام مأحوذ لحظ آخذه حال الأخذ بخلاف اللقطة ، ولو أخذه لا بقصد حفظ ولا تملك أو لا بقصد خيانة ولا أمانة أو بقصد أحدهما ونسيه فأمانة وله تملكها بشرطه اتفاقا ، ومعلوم أنه يكون فىالاختصاص أمينا مالم يتلف بنفسه أو بغيره ، فإن تلف فلا ضمان أخذا نما مر في الغصب (و ) عقب الأخذكا قاله المتولى وغيره ( يعرف ) بفتح أوله ندبا كما

(توله ولا بالزمه مونة التعريف أي بل تكون فيبيت المسال كما ياتى فى كلام المصنف (قوله عرفها سنة من حينئله )
أى وعليه مونة التعريف من الآن ، ثم إن كان اقترض على مالكها مونة تعريف مامضى فهل يرجع بالملك عليه
لأنه إنما اقترض لغرض المسائلة أو لا لرجوعها إليه اتعراع فيه نظر ، والأقرب الأول لأتهم لم يعتد أوا بتعريف السابق
ولم يرتبوا الحكم عليه مع قصد النماك في أو جبوا استثناف التعريف فابتداء أعطه التعلق كانه من الآن أو لا نظر
إلى ماقيه (قوله وأراد أن يعرف ) قال سم على حج : ظهر وقعت الحيانة في أثناه التعريف ثم أقلع هليل بيني
أو يستأنف اه ؟ أقول : والأقرب الأول لأن قصد الخيانة لم يطل أصل القطة فلا يبطل حكم مابني عليها
(قوله مطردا) أي مستمرا كول به يكون في الاختصاص أمينا و تظهر فائدة ذلك فيا توكان كان كابا في جواز الانتفاع
به وعلمه وفي جواز التقصير في حفظه وعلمه فقبل اختصاصه به لايجوز به الانتفاع ولا المخصير في حفظه

إلى أمانة أقوى فازم القاضى موافقته عند الرفع إليه حفظا لمال الغائب الذى هو من وظائفه وقوله فإن تلف فلا ضان الخ > لايخلى أن هذا مفهوم النبيد فى قوله مالم يتلف بنفسه أو بغيره ، وفيه أن حكم المنطرق ومفهوم المحالفة · واحد فى كلامه وهو لايصار إليه ، وعبارة التحقة التى تنصرف فيها بما ذكر نصها : وقضية كلام شارح هنا أنه يكون أمينا فى الاختصاص مالم يختص به فيضمته حيثله كما فى انقلك وهو غفلة عما مرّ فى الفصب أن الاختصاص يحرن أمينا فى الاختصاص مالم يختص به فيضمته حيثله كما فى انقلك وهو غفلة عما مرّ فى الفصب أن الاختصاص يحرم غصبه ولا يضمن إن تلف أو أتلفهانهم. وحمل الشيخ فى حاشيته مفهى الأمانة على خلاف الظاهر لما قاله الأذرعي وغيره خلافا لابن الرفعة علىالتقاطها و ( جنسها وصفتها ) الشامل لنوعها ( وقدرها ) بعد" أو وزن أُو كيل أو زرع ( وعفاصها ) أي وعاءها توسعا إذ أصله جلد يلبس رأس القارورة ، كلما قاله بعضهم تبعا للخطابي ، لكن عبارة القاموس مصرحة بكونه مشركا بين الوعاء الذي فيه النفقة جلدا أو خرقة وغلاف القارورة والجلدُ الذي يغطى رأسها به ( ووكاءها ) بكسر أوَّله وبالمد : أي خيطها المشدود به لأمره صلى الله عليه وسلم بمعرفة هذين وقيس بهما غيرهما لئلا تختلط بغيرها وليعرف صدق واصفها . ويستحب تقييدها بالكتابة كما مر خوف النسيان ، أما عند تملكها فالأوجه وجوب معرفة ذلك ليعلم ماير ده لمـالكها لو ظهر (ثم ) بعد معرفته ذلك ( يعرفها ) بضم أوله وجوبا وإنهْ يقصد تملكها كما مر بتفسه أو نائبه من غير أن يسلمها له ، ويكون المعرف عاقلا غير مشهور بالخلاعة وانجون ، وإن لم يكن عدلاكما قاله ابن الرفعة إن وثق بقوله ولو محجورا عليه بالسفه كما علم مما مر ، وأفهم قولم ثم عدم وجوب فورية التعريف وهو ماصحاه ، لكن ذهب القاضي أبو الطبب إلى وجوب الفورية واعتمده الغزالي . قيل ومقتضى كلام الشيخين جواز التعريف بعد زمن طويل كعشرين سنة وهو في غاية البعد ، والظاهر أن مراده بذلك عدم الفوريةالمتصلة بالالتقاط انهيي . والأوجه ماتوسطه الأذرعي وهو عدم جواز تأخيره عن زمن تعللب فيه عادة ويختلف بقلتها وكثرتها ، ووافقه البلقيني فقال : يجوز التأخير مالم يغلب على ظته فوات معرفة المـالك به ولم يتعرضوا له انتهى . وقد تعرض له فى النهاية بما يفيد ذلك ، وفى نكت المصنف كالحيلي أنه لوغلب على ظنه أحد ظالم لها حرم التعريف وكانت أمانة بيده أبدا : أي فلا يتملكها بعد السنة كما أفتى به الغزالى ، وهو أوجه مما أفتى به ابن الصباغ أنه لو خشى من التعريف استئصال ماله عذر فى تركه وله تملكها بعد السنة ( في الأسواق ) عند قيامها ( وأبوآب المساجد ) عند خروج الناس منها لأنه أقرب إلى وجدانها ،

[ فرج ] وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الأسته والمصاغ في عش الحدأة والغراب ونحوهما ما حكمة ؟ والجواب النظاهر أنه تقطة فيعرقه واجده سواء كان مالك الدخل ونجوه أو غيره . ويختمل أنه كالذي ألقت الويح في داره أو حجره ، وتقدّم أول الباب أنه ليس بلقطة ، ولعله الأقرب فيكون من الأموال الفسائمة أمره ليبت الممال و قبل المراح عنه عنه أو المنافعة أمره ليبت كان أمينا لأن الملتقط كالوديم وهو لايجوز له تسلم الوديمة نغيره إلا عند الفسرورة كا هو ظاهر (قوله بالخلاحة كان أمينا لأن الملتقط كالوديم وهو لايجوز له تسلم الوديمة نغيره إلا عند الفسرورة كا هو ظاهر (قوله بالخلاحة والهين ) عطف تفسير ، وفي المختار : المجوز أن لايبالي الإنسان بما صنح (قوله والأوجه ماتوسط الأفرعي) معتمد (قوله بما يفيده ذلك) وطله فقط الأفرعي أم يتعرضوا له أي صريحا (قوله وكانت أمانة) ظاهره ولو كان الفائم عنها ويتعرف عليه المائم المنافع عنه المنافع كالمال الفيائم من أن أمره ليبت المال فيدفعه له ليحقطه إن رجا معرفة مصاحبه ، ويصرف أموال يبت المال إن لم يعرف المعقط مصارفه وإلا صرفه بنصرة قدله فتا يتمالو المنافع مصارف أموال بيبت المال أدن لم يعرف المعالم عامدان أموا له معموث أموال يبت المال أدن لم يعرف المعالم ياكها أسمن مالكها بهدد المنافع المحادة وإلا صرفه بنصرة في له فك يعرف المنتقط مصارفه وإلا صرفه بنصرة وله فلا يتماكها بعد السنة أني ولو أيس من مالكها

رأى أن الاختصاص لايضدن ورتب هليه مافيها بقطع النظر عن أصل مأخذ الشارح (قوله لكن عبارة القاموس الخ / قصده بذلك تعقب حصر الحطاني لمفني العفاص عليما ذكره وليس قصده أن العفاص فيا فسره هو به من الوعاء حقيق كما لايمفي رقوله لتلا تختلط بغيرها >كأنه حلة لأمره صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يعطفه عليه ، وأما قوله وليمون-صدق واصفها فالظاهر أنه معطوف على قوله لأمره فتأمل زقوله والظاهر أن مراده ) يعني المستحث

ويكوه تأزيها كما فىالمجموع لاتحريما خلافا لجمع مع رفع الصوت بمسجد كإنشادها فيه إلا المسجد الحرام كما قاله المــاوردىوالشاشي لأنه لايمكن تملك لقطة الحرم ، فالتعريف فيه محض عبادة ، بخلاف غيره فإن المعرف هيه. متهم يقصد التملك ، وبه يرد" علىمن ألحق به مسجد المدينة والأقصى وعلى تنظير الأذرعي في تعميم ذلك لغير أيام الموسم ( ونحوها ) من المحافل والمجامع ومحال الرجال وليكن أكثره بمحل وجودها ولا يحوز له المسافرة بها بل يدفعها لمن يعرفها بإذنالحاكم وإلا ضمن . نعم لمن وجدها بالصحراء تعريفها لمقصده قرب أم بعد استمرُّ أم تغير ، وقيل يتعين أقرب-البلاد لمحلها واختير وإن جازت به قافلة تبعها وعرفها ، ولو وجد بببته درهما مثلا وجوز كونه لمن يدخله عرفه لهم كاللقطة، قاله القفال . ويجب في غير الحقير الذي لايفسد بالتأخير أن يعرف ( سنة ) من وقت التعريف تحديدًا للخيرالصحيح فيه لأن السنة لا تتأخر فيها القوافل غالبًا وتحضى فيها الفصول الأربعة ، ولأنه لو لم يعرف سنة لضاعت الأموال على أربابها ، ولو جعل التعريف أبدًا لامتنع من التقلطها فكانت السنة مصلحة للفريقين ، ولو التقط اثنان لقطة عرفهاكل واحد نصف سنة لأن قسمتها إنما تكون عند التملك لا قبله كما قال السبكي إنه الأشبه ، وإن قال ابن الرفعة يعرفها كلّ سنة لأنه في النصف كلقطة كاملة ، وقد يجب التعريف على كلّ واحد سنتين بأن يعرف سنة قاصدا حفظها بناء على أن التعريف حينئذ واجب ثم يريد التملك فيلز مه من حينئذ سنة أخرى ، ولا يشترط استيعاب السنة بإريكون ( على العادة ) زمنا ومحلا وقدرا ( يعرف أولا كل يوم مرتين طرفى النهار ) أسبوعا ( ثم كل يوم مرة ) طرفه إلى أن يتم أسبوعا آخر ( تم كل أسبوع)مرة أو مرتين : أى إلى أن يتم سبعة أسابيع أحدًا مما قبله ( ثم ) في كل ( شهر ) مرة بحيث لاينسي أن الأخير تكرار للأول وزيد في الأزمنة الأول لأن تطلب المـالك فيها أكثرُ وتحد يدالمرتبن وما بعدهما بما ذكر أوجه من قول بعض الشراح مرادهم أنه فى ثلاثة أشهر يعرف كل يوم مرتين وفيمثلها كل يوم مرة وفي مثلها كل أصبوع مرة وفي مثلها كلّ شهر مرة ، والأقرب أن هذا التحديد كله للاستحباب لا الوجوب كما يفهمه ما يأتى أنه تكَّني سنة مفرقة على أى وجه كان التفريق بقيده الآتى (ولا تكني سنة متفرقة )كأن يعرف الني عشر شهرا من الني عشر عاما (في الأصح) لأن المفهوم من السنة في الحبر التوالى ، وكما لو حلفلايكلم زيدا سنة (قلت : الأصح يكنى ، والله أعلم ) لإطلاق الحبر ، وكما لو نذر صوم سنة ، ويفرق بينهذا والحلفُ بأن القصد به الامتناع والزجر ولا يتم ذلك بدون التوالى ، ومحل هذا كما بحثه الأذرعي أن لايفحش التأخير بحيث ينسى التعريف الأول وإلا وجب الاستثناف واعتبر الإمام وجوب بيان على وجدانها في التعريف كما مرّ ، ولو مات الملتقط أثناء التعريف بني وارثه كما قاله الزركشي والعراق

كما هو ظاهرها العبارة ، وقوله ويكره تنزيها : أى التعريف ( قوله لقطة الحرم ) قضيته أنه لو القطها قبل وصوله الحرم وأراد تعريفها فيه كان ذلك مكروها وفيه نظر ، بل مقتضى إطلاقهم خلاله فليراجع ( قوله عض عبادة ) أى فى أيام الموسم وغيرها ( قوله بإذن الحاكم ) أى فى اللغم ( قوله بمقصده ) أى بلده ، وقوله قرب أم بعد معتمد ( قوله وكما لو حلف لايكلم زيدا سنة ) أى فإنه لايبر بترك تكليمه سنة متفرقة بل لابد لعدم الحنث من توليه تكليمه سنة كاملة( قوله بيان محل وجدانها ) عبارة شرح الروض زمان بدل محل : أى بأن يقول فى تعريفه من ضاخت له لقطة بمحل كذا (قوله كما مر ) أى فى قوله وليكن أكثره بمحل وجودها ، وقوله رادا قول شيخه :

<sup>(</sup>قوله إلا المسجد الحرام) أى في القطته كما يصرح به ما بعده خلافا لما وقع في حاشية الشيخ (قوله من وقت التعريف) قد يقال لا حاجة إليه مع قوله أن يعرف (قوله ومحلا) انظر ماممناه هنا (قوله إلى أن يتم سبعة أسابيم) التعبير. يتم ظاهر في أنه يجسب من السبعة الأصبوعان الأولان (قوله بجيث لاينسي أن الأخير الخ) الظاهر أن الحريثة هنا

رادًا قول شيخه إن الأقربالاستثناف، كما لايني على حولمورثه فىالركاةبمحصول للقصود هنا لا ثم لانقطاع حول المورث بخروج الملك عنه بموته فيستأنف الوارث الحول لابتداء ملكه (ويذكر) ندبا (بعض أوصافها) في التعريف جنسها أو عفاصها أو وكائها . ويحرم عليه استيعابها كما صرح به الأذرعى لئلا يعتمدها كاذب . فإن فعل ضمن كما صححه فىالروضة لاحيّال رفعه إلى حاكم يلزم الدفع بالصفات ويفارق جواز استيفائها فى الإشهاد بحصر الشهود وعدم تهمتهم ( ولا يلزم موانة التعريفُ إن أُخذ لحفظ ) أو لا لحفظ ولا اتقلك أو اختصاص لأن المصلحة المالك ( بل يرتبها القاضي من بيت المال ) قرضا كما قاله ابن الرفعة ، لكن مقتضي كلامهما أنه تبرع . و اعتمده الأذرعي ويدل عليه قوله( أو يقترض ) من الملتقط أو غيره ( على المـالك ) أو يأمر الملتقط به ليرجع على المالك أو يبيع جزءا منها إن رآه نظير مامر في هرب الجمال فيجبّد ، ويلزمه فعل الأحظ للمالك من هذه الأربعة فإن أنفق على وجه غير ماذكر فمتبرع ، وسواء في ذلك أوجبنا التعريف أم لا على ما اعتمده السبكي والعراق ونقله عن جم ، لكن الذي فيالروضة كأصلها إن أوجبناه فعليه المؤنة وإلا فلا (وإن أخذ) ها غير محجور عليه ( للتملك ) أو الاختصاص ابتداء أو في الآثناء ولو بعد لقطه لحفظ ( لزمه ) مونة التعريف وإن لم يتملك بعد ذلك لأن الحفظ له فىظنه وقت التعريف ( وقيل إن لم يتملك فعلى الحالك ) لعود الفائدة له . وعبر عن حكاية هذا فى الروضة بقوله وقيل إن ظهر المـالك فعليه وهوالأولى ليشمل ظهوره بعد التملك ، أما المحجور عليه فلا يحرج و ليه مؤنته من ماله و إنّ رأى التملك أحظ له بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليبيع جزءًا منها لمؤنته وإن نازع الأذرعي فميه ( والأصح أن الحقير) قبل هو دينار وقبل درهم وقبل وزنه وقبل دُّون نصاب السرَّة والأصح عندهما عدم تقريره بلِّمايظن أن صاحبه لايكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبًا (لايعرف سنة) لأن فآقده لايتأسفُ عليه سنة . والثانى يعرف سنة لعموم الأخبار ، وأطال جمع فى ترجيحه بأن الذى عليه الأكثرون وهو الموافق لقولهما بتعريف الاختصاص سنة ثم يختص به ، ودفع بأن الكلام كما هو واضح فى اختصاص عظم المنفعة يكثر أسف فاقده هليهسنة غالبا (بل) الأصبح أنه لايلزمه أن يعرفه إلا (زمنا يظن أن فأقده يعرض عنه ) بعده (غالبا) ويختلف باختلافه فدانق الفضه حالا واللَّـهب نحو ثلاثة أيام ، وبما قررنا به كلامه الدالُّ عليه السياق اندفع ماقبل الأولى أن يقول لايعرض عنه أو إلى زمن يظن أن فاقده يعرض عنه فيجعل ذلك الزمن غاية لترك التعريف لا ظرفًا

البلقيني اه حج (قوله الآن المصلحة المالك) فيه نظر بالنسبة لقوله أو لا لحفظ الخ فإن له فيها اتخاف بعد مضى مدة التسريف على مايفيده قوله قبل وله تملكها بشرطه اتفاقا ، لكن مقضى قوله في أول القصل الآني بعد قصده تملكها أنه الايعند يتعريفه قبل ذلك ، وعليه فيقرب شبهها بمن التقط الحفظ (قوله لكن متضى كلامهما الغ) محتمد سم عن مرز قوله على المالك) أى فلو لم يظهر المالك كانت من الأموال الضائفة فيهمها وكيل يبت المال وله الرجوع طيبيت المال بما أخدامته (قوله فتبرع) أى إن أفقق من مالمو الافيضمن بندا ما أشقهمن بيت المال له (قوله بل ما يظن أن صاحبه الغ ) أى باعتبار الغائب عن أحوال الناس فلا يرد أن صاحبه قد يكون شديد المخل فيدم أسفه على النافه (قوله وبما قررنا) أى من قوله الايلزمه أن يعرفه الغ

حيثية تعليل لاحيثية تقييد ( قوله رادا ) أى العراق وشيخه البلقيني (قوله بجصول للقصود) متعلق برادا (قوله فيجتهد ) أى القاضى (قوله فإن اتفق) أى لللتقط (قوله وسواء فى ذلك) أى ما ذكر فى للّن من الوجوء الأربعة (قوله اندفع ماقيل الأولى الغن ) قال الشهاب مم : لايخنى أن هذا إنما ينفع دعوى اقتساد لا الأولوية

٥٠ – نياية الحاج .. .

## (فصل) في تملكها وغرمها وما يتبعها

( إذا عرفاالقطة ) بعد تصده تملكها ( سنة ) أو دونها فى الحقير جاز له تملكها ولو هاهميا أو فقيرا إلا فى صور مرت كأن أشد للخيانة أو أعرض عنه أوكانت أمة تحل له ، وقول الزركشى : ينبغى أن يعرفها ثم تباع ويتملك ثمنها نظير مامر فيا يتسارع فساده مردود ، إذ الفرق بينهما أن هذا مانمه عرضى وهى مسمها ذاتى يتعلق بالبضم فاعتص بمزيد احتياط وإذا أراده (لم يملكها حتى يغتاره بلفظ) من ناطق صريح فيه

(قوله فإنه يسنيد واجده) هل بمطاب بمجرد الأخد أويتوقف الملك على قصد الخلك أو على لفظ أو لا يملكه لعدم تموّله وينبغي أن لا يحتاج إلى تملك لأنه بما يعرض عنه وما يعرض عنه أطلقوا أنه يملك بالأخد اه سم عمل حج (قوله اختفار ذلك) أي اغتفار أخده وإن تعلقت به الزكاة (قوله بخلاف السنابلي) أي فإنها ليست مقصودة بل أربابها يعرضون عنها ويقصدها غيرهم بالأخد ، وقضية ذلك أنه لا يجب على الولى جمها للمولى عليه وإن أمكن وكان لها وقع وفيه نظر اه سم على حج . أقول: وقد يقال إن كان لها وقع وسهل جمها بحيث لو استوشير من يجمعها كان للباتى بعد الأجمرة وقع وجبوالا فلا .

### ( فصل ) في تملكها وغرمها

رقوله بعد قصده تملكها > قضية التقييد بما ذكر أنه إذا أخذ لا بقصد حفظ ولا تملك ثم عرف قبل قصد الخلك لا يعتد بتعريفه (قوله أو أعرض عنه ) قال في شرح الروض : ولو دفعها للحاكم وتزك تعريفها وتملكها ثم استقال : أى طلب من الحاكم إقالته منها ليعرفها ويتملكها منع من ذلك لأنه أسقط حقه اه سم على حج . وقد تقدم التصريح بلدك في قول الشارح وقد يمتنع التملك كالبعير المقلد وكما لو دفعها للقاضي معرضا النح (قوله ينبغي أن يعرفها ) أى الأمة التي تحل له

( فصل) في تملكها وغرمها

( قوله ولو هاشميا ) أي ولا يقال إنه يمتنع عليه لاحبّال أنها من صدقة فرض ، وقوله أو فقيرا : أي ولا يقال

<sup>(</sup> قوله ولا يشكل ذلك ) أى مافعله النبي صلى الله عليه وسلم .

(كتمبكت) أو كتابة مع النية كما هو قياص سائر الأبواب (ونحوه) كأخدته أو إشارة أخرس مفهمة كما فالله الزركشي ، وبخش النجم ابن الرفعة أنه لابد في الاعتصاص الذي كان لغيره أن يتقله لنفسه (وقيل تكني النية) أي تجديد قصد التملك لا تتفاء لمعاوضة والإيجاب (وقيل يملكها بخصي السنة) بعد التعريف اكتفاء بقصد التقلك السنة ) بعد التعريف وعرف سنة فيفا له التملك لا يأتي فيه هذا السابق، وقول الشارع في المؤلف لا يأتي فيه هذا الرجه كما صرح به الإمام والغزالي في البسيط . وإن لم توجب التعريف عليه فعرف ثم بدا له قصد التملك لا يعتد بما عضى . وبنى عليه على القول بما عرف من قبل من وبنى عليه على القول الراجع وهو وجوب التعريف والمنتمد الاستئناف فيه أيضا (فإن تملكها) أى القطة ولم ينظهر مالكها فلا مطالبة بها في الأخيا من كسبه كما في شرح مسلم أو ( فظهر المالك) وهي باقية بما فا (واتفقا على ردّ عينها) أو بلداك إذا اعلمه ولم يتعلق باحق لا ترمّ عينها) أو

(قوله كتملكت) هل يشترط فى صمة التملك معرفتها حتى لو جهلت له لم يصمح فيهنظر فلبراج ، ولا يبعد الاشتراط وهى نظير القرض بل قالوا إن ملكها ملك قرض فلينظر هل يملك القرض الهجهول مهر .

[ فرع ] قال في شرح الروض والظاهر أن ولد اللقطة كاللقطة إن كانت حاملاً به عند التقاطها وانقصل منها قبل تملكها وبملكه تبعاً لأمه ، وعليه يحمل قول من قال إنه يملك بعد التعريف لأمه : أى ويتملكها اه سم على حج . أقول: قول سم ولا يبعد الاشتراط قد يستفاد الاشتراط من قول الشارح السابق أما عند تملكها فالأوجه وجوب معرفة ذلك ليعلم مايرد"ه لمـالكها لوظهر ، وقوله أيضا هل يملك القرض المجهول . أقول : الظاهر أنه لايملك القرض المجهول لتعلم ردمثله مع الجهل ، وقضية قوله وانفصل منها قبل تملكها أنها لوحملت به بعد الالتقاط وانفصل قبل الغلك أنه لابملكة تبعا لأمه ، وعليه فينبغيأن المراد أنه لايملكه بتعلك أمه بل يتوقف على تملك له بخصوصه ، وينبغي أيضا أن ماحملت به بعد الالتقاط ولم يتفصل قبل النملك أنه يتبعها فىالتملك كما يتبعها فى البيع (قوله كان لغيره أن ينقله ) أي بأن يقول نقلت الاختصاص به إلى " (قوله فلا مطالبة الخ ) لو تملك مايسرع · فساده في الحال وأكله ثم عرفه ولم يتملك القيمة هل تسقط المطالبة أيضا في الآخرة أو لا فيه نظر ، ويتجه الثاني أه سم على حج . وقال شيخنا الزيادي بعد مثل ماذكره الشارح: وينبغي أن يكون محله إذا غرم على ردها أو رد بدلها إذا ظهرمالكها ، وقضية كلام الشارح أنه لافرق وقد يوجه بأنه حيث أتَّى بما وجب عليه من التعريف وتملك صارت من جملة أكسابه : وعدم نيته ردُّ ها إلى مالكها لايزيل ملكموإن أثم به ، وعلى ماقاله شيخنا فينبغي أن يلحق به مالولم يقصد ردًا ولا عدمه ( قوله وهي باقية بحالها / لوكان زال ملكه عنها ثم عاد فالمتجه أنه كما لو لم يزل مراه سم على حج ( قوله أو بدلها ) هل يتثكرط إيجاب وقبول بالقياس الاشتراط إن كان الملك ينتقض بمجرد ظُهور المَـالك ، ويدَّل على انتقاض الملك بمجرد ظهور المَّـالك وجوب الرد للمالك حيث علم قبل طلبه اه سم على حج .. وقد يقال : قوله إن كان الملك ينتقض الخ إنما يقتضي عدم الاشتراط فليراجع من نسخة صحيحة

إن الفقير لايقدو على بدلها عند ظهور مالكها مكاما ظهر فليراجع ( قرله أن ينقله لنفسه ) أى بلفظ وعبارة التحفة ، وبحث ابن الرفعة أنه لابد فىالاختصاص ككلب وخمر عمريين من لفظ يدل على نقل الاختصاص ، اللدى كان لغيره لنفسهانتهت ( قوله يقتضى يظاهره ) يعنى كلامه الأخير حيث قيد فيه الحكم بما إذا لم نوجب التعريف عليه

قبل طلبه كما قاله الرافعي في باب الوديعة ومؤنة الرد عليه ، فإن ردِّها قبل تملكها فمؤنته على مالكها كما قاله المــاوردي ، ويردها بزيادتها المتصلة لاالمنفصلة إن حدثت بعد التملك ، وإلا رجع فيها لحدوثها بملكه (وإن أرادها المـالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيبالمـالك في الأصح ) كالقرض ، ومن ثم لو تعلق بها حق لازم تعين البدل ، فإن لم يتنازعا وردِّها سليمة لزمه القبول . والثاني يجاب الملتقط لأنه ملكها كما قيل به في القرض ، فلو ظهر مالكها بعد بيع الملتقط لها وقبل لزوم العقد بأنكان في زمن خيار لم يختص بالمشترى فله الفسخ وأخذها كما جزم به ابن المقرى، ويوافقه قول المساور دى للبائع الرجوع في المبيع إذا باعه المشترى وحجر عليه بالفلس في زمن الحيار ، والفرق بينهما بأن الحجرثم مقتض للتفويت بخلافه هنا غير موشر ، والأوجه أن الملتقط لايجبر على الفسخ لكن قضية كلام الرافعي ترجيحانفساخه إن لم يفسخه (وإن تلفت) اللقطة حسا أو شرعا بعد تملكها (غرم مثلها ) إن كانت مثلية (أو قيمتها) إن كانت متقومة ، وما بحثه ابن الرفعة أخذا من تشبيهها بالقرض أنه يجب فيا له مثل صوري ردّ المثل الصوري ردّه الأذرعي بأنه لايبعد الفرق وهو كذلك ، لأن ذاك يملك برضا المسالك واختياره فروعي وهذا قهريعليه ، فكان بضهان البد أشبه أما المختصة فلا بدل لها ولا لمنفعها كالكلب ( يوم التملك ) أي وقته لأنه وقت دخولها فيضانه( وإن نقصت بعيب ) أو خوه طرأ بعد القلك ( فله ) بل عليه لو طلب مالكها بشلما والملتقط رد"ها مع أرشها ( أخذها مع الأرش في الأرصح ) إذ القاعدة أن ماضمن جميعه عندالتلف ضمن بعضه عند النقص إلا ما استثنى وهو المعجل فإنه لا يجب أرشه كما مر . والثاني لا أرش له ، وله على الوجهين الرجوع إلى يدلها سليمة ( و إذا ادَّعاها رجل )مثلا ( ولم يصفها ) بصفاتها السابقة ( ولا بينة ) له بها يثبت بها الملك وأم يعلم الملتقط أنها له (لم تدفع إليه ) أي لم يجز دفعها إليه لخبر ه لو يعطى الناس بدعواهم ، ولا يكني إخبار البينة له بل لابد من سماع الحاكم لها وقضائه على الملتقط بالدفع كما فى الكفاية . نعم لو خشى منه انتزاعها لشدة جوره ، فيحتمل الاكتفاء بإخبارها للملتقط ،ويحتمل أنهما يحكمان من يسمعها ويقضى للمالك بها ، إذ الحاكم حينتذ كالعدم وهوأوجه ( وإن وصفها ) وصفا أحاط بجميع صفاتها ( وظن ) الملتقط ( صدقه جاز الدفع ) إليه قطعا

فلعله لاينتقض(قوله ومؤثنة الرد عليه ) أى الملتقط ( قوله ويرد"ها بزيادتها المتصلة ) قال فى شرح الروض : وإن حدثت بعد التملك تبما للأصل بل لو حدثت قبله ثم انفصلت رد"ها كنظيره من الرد بالعيب ، فلو الشقط حائلا فحملت قبل تملكها ثم ولدت رد الولد مع الأم اه .

[ تنبيه] هل يجب تعريف هذا الولد بعد انفصاله مع الأم أولا لأنه لم يلتقطه ، وعلى الأو ّل فهل يكفى ما بق من تعريف الأم لأنه تابع ، وبقي ما لو انفصل من تعريف الأم لأنه تابع ، وبقي ما لو انفصل بعد تمام التحديد وقبل الألمان فهل يسقط التحريف ؟ فيه نظر ، والظاهر سقوطه اكتفاء بما سبق من تعريف الأم (قوله والا رجح ) أى المسالك ، وقوله أن ما ، وقوله أن ما . أى المسالك ، وقوله لم يختص بالمشترى : أى بأن كان المبالم أو فها ، وقوله نفه : أى المسالك ، وقوله محسا : أى بأن مات ، وقوله أو شرعا كان عنه المسالك ، وقوله أو شرعا كان من المسالك ، أو وقوله بعد تملكها (قوله مع الأرش) هو ما نقص من قيمتها ، لكن هل العبرة بقيمها وقت الالتقاط ، أو وقت التملك ، أو وقت طرة العب ، ، ولو بعد التملك فيه نظر ، والأثمرب الأخير لأنه لو ظهر مالكها قبيل طرة العيب لوجب ردها كذلك (قوله لمخارها ) أى

<sup>(</sup> قوله قبل طلبه ) متعلق بقوله ردها وكان الأولى تقديمه على قوله ولم يتعلق الخ ( قوله وهو المعجل ) أى فى الزكماة

مملا بظنه بل نص الشافعي على استحبابه : أي إن اتحد الواصف . وإلا بأن ادعاها كل " لنفسه ووصفها لم تسلم لأحد إلا مجعَّة كبينة سليمة من المعارض ( ولا يجب على المذهب ) لأنه مدَّع فبحتاج إلى بينة كغيره ، وفي وجه من الطريق الثاني يجب لأن إقامة البينة عليها قد تعسر ، أما عند عدم ظن صدقه فيمتنع دفعها له ، فإن قال مدّعيها إنك تعلم كونها لى حلفه على نفي علمه بذلك أو يلزمك تسليمها إلى حلف أنه لايلزمه ذلك ، وقيده بعض الشراح بمن لم يعتُمَّذَ وجوب الدفع بالوصف وإلا فلا يلزمه ذلك ،فإن نكل ولم يكن تملكها فهل تردُّ هذه البمين كغيرها أو لا لأن الردكالإقرار . وإقرار الملتقط غير مقبول على مالكها بفرض أنه غير الواصف . كل محتمل والأوَّل أقرب ، ولو تلفت نشهدت البينة بوصفها ثبتت ولزمه بدلها كما في البحر عن النص . وظاهر أن محله إن ثبت بإقراره أو غيره أن ماشهدت به البينةمزالوصف هووصفها (فإندفع ) الملتقط اللقطة لشخص بالوصف من غير إجبار حاكم يراه (وأقام آخر بينة بها) أى بأنها ملكه وأنها لا تعلّم إنتقالها منه كما قاله الشيخ أبو حامد وغيره (حوكت ) من الأول ( إليه ) لأن الحجة توجب الدفع بخلاف الوصف المجرد ( فإن تلفت عنده ) أي الواصف المدفوع إليه ( فله تضمين الملتقط ) لأنه بان أنه سلم ما ليس له تسليمه إلا أن يلزمه حاكم باللغع يرى وجوبه بالوصف فلا ضمان عليه لانتفاء تقصيره( والمدفوع إليه ) لأنه بان أنه أخذ ملك غيره وخرج بدخع القطة مالوتلفت عنده بعد تملكها ثم غرم للواصف تيمهما فليس المالك تفريمه لأن ما أخذه مال الملتقط لا المدَّى ( والقرار عليه ) أى المدفوع إليه لتلفه في بده فيرجم الملتقط عليه بما غرمه إن لم يقر له بالملك لأنه حيفنا. يزعم أن الظالم هو ذو البينة وفارق مالواعترف المشترى للبائع بالملك ثم استحق المبيع فإنه يرجع عليه بالثمن لأنه إنما اعترفُ له بالملك لظاهر اليد بأن اليد دليل الملك شرعا فعدر بالاعتراف المستند إليها ، بخلاف الوصف فكان مقصرا بالاعتراف المستند إليه (قلت: لاتحل لقطة الحرم) المكي (الشملك) ولو بلاقصد تملك ولا حفظ (على الصحيح) بل لاتحل إلا المحفظ أبدا لحبره لاتحل لقطته إلا لمنشده أي لمعرف على الدوام وإلا فسائر البلادكليك فلا فالدة في التخصيص ، وادعاء أنها دفع إيهام الاكتفاء بتعريفها فىالموسم بمنحه أنه لوكان هو المراد لبينه . وإلا فإيهام ما قلناه المتبارد منه أشدّ ولكثرة تكرر عود الناس له فربما عاد مالكها أو نائبه فغلظ على آخذها بتعين حفظها كما غلظ على القاتل فيه خطأ بتغليظ الدية عليه مع عدم إساءته . والثانى تمل والمراد بالخبر تأكيد التعريف لها سنة ، وخرج بالحرم الحل ولو عرفة ومصلى إبراهم كما صححه فى الانتصارلان ذلك من خصائص الحرم وبالمكى حرم المدينة الشريفة فليس له حكمه فيذلك كما اقتضاه كلام الحمهور وصرّح به الدارى والروياني خلافا للبلقيني ( ويجب تعريفها ) أي

البينة ( توله حلفه ) أى وجوبا . فإن نكل رد"ت اليمين على المنحى وقضى له بها كما سيأتى فى قوله فإن نكل الخ ( قوله وإلافلا يلزمه ذلك ) أى وإن اعتقد الملدى عليه أنه يلزم تسليمها بالوصف لايلزمه الحلف أنه لايلزمه التسليم بل يطالبه ببينة ( قول والأول أقرب ) هو قوله فهل ترد هلمه اليمين كفيرها وفائلة الرد أنه يلزم بتسليمها المعدى ( قوله فليس للمالك تفريمه ) أى وإنما يغرم الملتقط بدلها ويرجع به على من تلفت تحت يده ( قوله أى لمرتف ) هكلما قاله الشافهى ( قوله واد عاء أنها الغن ) أى فائلة التخصيص ( قوله والمراد ) أى على الثانى

<sup>(</sup> قوله كبينة سليمة من المعارض ) مثال للحجة ( قوله ولم يكن تمليكها ) أى أما إذا كان تملكها فنرد عليه المجين من غير تردد لانه مالك (قوله ماليس له تسليمه ) أى فى الواقع وإن جاز فى الظاهر كما مر .

القملة فيه الحفظ قطا ، والله أعلم ) المخبر فتازمه الإقامة له أو دفعها للحاكم : أى إن كان أمينا ، فإن أراد سفراولا حاكم أمين فالمنابقة من المنابقة ما في الكفاية ، وقد المكلم حسد في بيمينه كما في الكفاية ، وقيده التفاق المنابقة المنابقة بالإنجابية والمنابقة بالمنابقة المنابقة المنابقة بالمنابقة ب

# كتاب اللقيط

فعيل بمغى مفعول وهو من يأتى ، سمى لقيطا وملقوطا باعتبار أنه يلقط ، ومنبوذا باعتبار أنه ينبذ وتسميته بذينك قبل أعده وإن كانعبازا لكنه صار حقيقة شرعية ، وكذا تسميته منبوذا بعد أخده بناء على زوال الحقيقة بزوال للعنى المشتق منه دويسمى أيضا دعيا وهو شرعاطفل نبيذ بنحو شارع لايعرف له مدّع فهو من مجازالأول

(قوله تطعام) أى فإن أيس من معرفة مالكها فينهنى أن تكون مالا ضائما أمره ليبت المسالرقوله فالأرجه جواز دفعها لأمين / أي غير الحائج ، فلو بان عدم أمانته فيحتمل تضمين الملتقط لتقصيره بعدم البحث عن حاله ، ويحتمل خلافه قياسا على مالوأشهد مستورين فبانا فاسقين ولعله الأقرب (قوله كما في الأكفائية) ظاهره ولو بعد اعترافه بأنه لقطة توتعريفه اهم على حج (قوله وقيله القداد التخلص رفع الأمر للفطة توتعريفه اهم على حج (قوله وقيله الفزى الذى معتمد (قوله لم يسقط ) أى فإن أراد التخلص رفع الأمر إلى الحاكم كما لو لم يتعد د الملتقط وقوله وتساقطنا ) أى فتيقى في يد الملتقط ، فلو ادعى عليه كل أنه يعلم أنها حقه ، فإن مكل فإن حلف أحدهما سلمت له أو حلفا جعلت فى أيديهما وكذا لو تنازعا فإن حلف أحدهما سلمت له أو حلفا جعلت فى أيديهما وكذا لو تنازعا ولا بينة لأحدهما فلكل منهما تحليف الملتى هذا له على المتعدد الآخر ) وينبغى أن مثله مالو أطلق حلا له على المتال أمره (قوله المفافعة برجله ) أى ولم تنفصل عن الأرض .

#### كتاب اللقيط

(قوله ينبذ) أى يطرح وقوله وتسميته مبتدأ خبره لكنه ، وقوله بناء على زوال الخ معتمد (قوله ويسمى أيضا دعيا) أي النجه لل يتنبذ المولا يتنبد المولا يتنبد المحكم هنا بذلك (قوله طفل أيضا دعيا) أى النجهل بمن ينسب إليه . وفي الفتار والداعي من تبيذ كما نسبد ألى منبوذ (قوله فهو من مجاز الأول) قد يقال هذا بحسب اللغة ، أما في عرف أهل الشرع فهو حقيقة كما قلمه اله سم على حج . أقول : قوله كما قلمه : أى في قوله وتسميته المخ ، ومقتضى قول الشارح قبل : وكلما تسميته منبوذا قبل الأخط حقيقة لفوية وبعده مجاز باعتبار ماكان

#### كتاب اللقيط

وذكر الطفل للغالب . والأصل فيه قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جمها ـ وقوله ـ وافعلوا الحبر ـ وأركانها لاقط ولقيط و لقط ، وستعلم من كلامه (التماط المنبوذ) أى المطروح والتعبير به للغالب أيضا كما عام (فرض كفاية ) ولا لا تقط والمتوقع عن المنافق على المنافق و المنافق والمنافق على المنافق على المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق على المنافق والمنافق والمنافق المنافق المنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق والمناف

عليه ( قوله و ذكر الطفل للغالب ) إذ الأصح أن المدير والبائغ اغينو ن يلتمطان لاحتياجهما إلى التمهد اله حج .
ودو صريح في أن المدير لا يسمى طفلا ويشعر به قول المصنف : ويجوز التفاط المدير وهو أحد قولين في اللغة ،
في المصباح العلقل : الولد الصغير من الإنسان والدواب ، ثم قال : قال بعضهم : ويبق هذا الاسم للولد حتى
يميز ، ثم لايقال له بعد ذلك طفل بل صبى وحزور ويافع ومراهق وبالغ ، وفي الهديب يقال له طفل إلى أن يحظم
زوله كما علم ) لم يتقدم له ما يعلم منه ذلك . ثم يأتي في كلام المصنف والشارح عايطم منه ذلك حيث قال ، وأي
يمسع التقاط المدير . نع المنبون كانه يقي كلام المصنف والشارح عايطم منه ذلك حيث قال ، وأيضا
فرض كفاية ) ولو على فسقه علمو ا به فيجب عليهم الالتقاط ولا تلبت الولاية لهم : أي نعل الحاكم انزاعه منهم ،
فرض كفاية ) ولو على فسقه علمو المهوب كن سبق في ويحد المناقطة ) أي من استحبابها (قوله ويجب الإشهاد )
أي لرجيان ولو مستورين لأنه يعسر عليه إقامة المداين الخالم اوبراطنا ( قوله وشهور العملة ) أي فائها بأن لنبه بالزكين واشهرت حملا للفلف على فرده الكامل فيني كستور العملة من استحبابها ( قوله ويجب الإشهاد )
المنافزي وجويه في المقتم من هذه الكامل فيني كستور العملة من استعاج الإشهاد إذا خواف حوابا ظالما أنه هنا
المنافزي والم ما يقبل لا منافزة وإن لم تعبر التبعية لأن المذلب فيها معني الكسب وفي الاتفاط الولاية
كلمك رقوله في العمد وقبيال لا منافزي الي أي يكن بمجلسه أحد ، فلعله أن مايفعله الحاكم يشهر أمره
فيستفاد به العلم بالالتقاط وهو يمتزلة الشهادة ( قوله لم يعد وجوب التفاطه ) عبارة شرح البجعة : ولقط غير
فيستفاد به العلم بالالتقاط وهو يمتزلة الشهادة ( قوله لم يعد وجوب التفاطه ) عبارة شرح البجعة : ولقط غير
فيستفاد به العلم بالالتقاط وهو يمتزلة الشهادة ( قوله لم يعد وجوب التفاطه ) عبارة شرح البجعة : ولقط في

رهوله وأركانه ) أى القنط المفهوم من اللقيط أو أركان الباب (قوله كما علم ) لعله من قوله وذكر الطغال للغالب رهوله سن" ولم يجب) بحث الشهاب مع أن محله إن كان الحاكم ممن يحكم بعلمه : أى لانسمينكا. يقضى بعلمه فى شأن الطفل إذا استرق لكن ينازع فيهقول الشارح الآتى فالوجه تعليله اللح فتأسل (قوله والأصح خلافه) أى من حيث

ويجب رد من له كافل كوصى وقاض وملتقط لكافله ، وخرج بالصبى البالغ لاستغنائه عن الحفظ . ثم المجتون كالصبى : وتعبير هم به جرى على الغالب كما قاله السبكى وغيره (وإنما تثبت ولاية الالتقاط لمكلف حرّ ) غنى أو فقير ( مسلم ) إن حكم بإسلام اللقيط تبعا للدار ، وإلا فلكافر المدل في دينه التقاط ، والأوجه كما بحث ابن الوفقة واقتضاه كلامهم جواز المتقاط اليودى النصرافي وحكمه كالتوارث خلافا للأفز عي رحمل ) ظاهراف خسل المسور وسيسرح بأهليته . ثم يوكل به الحاكم من يراقبه عفية الملا ينافى ، فؤاذ وثن به صار كمفوم المدالة (رشيد ) وأو أنمي ، وهقتضى كلامه وجود المدالة مع عدم الرشد ، ولا ينافيه خلافا لمي توسم الممارة من الحبر لأن المدالة السلامة من الفست وإن أنقبل معها الشهادة ، والسفيه قد اشتراحهم في بول الشهادة المسادة من الحبر لأن المدالة السلامة من الفست وإنه تواهده بنفسه كما في الحاضة . والأنوا يتماهده بنفسه كما في الحاضة . والان المنافق المبادئ من المبادئ من وغيره ( بغير إذن سيده انتزع الشهد و منافق على المنافق المسيد ( ولو القط عبد ) أن القط ، بإذا عنه عدد الموم بمطان الملتفط ) والعبد نائبه في الأعظ عدد الموم بمطان المنافق المبادة المبادة المنافق المنافق المنافق المبادة المبادة والمباد والمباد في غير المكاتب ، أما هو فلا يكون نالبيد المباد المتقط لى ، ولو أذن لمبض الالتفاط لاستغلاله ولالاقطا للقصه ، ولا يكون السيد لاقطا إلا إنقال له التقط لى ، ولو أذن لمبض

بالغ ولو ثميزا إن نبذ فرض اه . وهي كالصريحة في وجوب التقاط المميز مطلقا ، وكذا صنيع المنهج وشرحه فليراجع اه سم على حجز قوله ويجب رد الخ) أى بأن يأخذ الواجد له ويوصله إليه ، وليس المراد أنه إذا أخده يجب رده ، ولايجب عليه أخذه ابتداء (قوله وتعبيرهم به ) أى الصبي (قوله وعكسه ) أى ثم بعد البلوغ إن اختار دين أبيه فذاك ، وإلا بأن لم يختره لجمهله به أوغيرُه فهو على دين اللاقط فيقر عليه لأنا نقر كلا من اليهودي والنصراني على ملته ، وهذا لمنا لم يعلم له ملة يطلب منه تمسكه بها كان كن لم يتمسك في الأصل بدين ، ثم لمنا طلب منه التُّسك بملة ، وقد سبقُ له قُبل تمسك بملة اللاقط أقر ( قوله نعم يوكل به ) أيوجوبا ( قوله من يراقبه ) ظاهره الاكتفاء بواحد وموثنه في بيت المـال (قوله مع عدم الرشد ) أي وهوكذلك كما يأتي في قوله والسفيه قد لايفسق ( قوله والسفيه قد لايفسق ) أي بأن يضيع المـال بغين فاحش من الجهل بقيمته ، والفاسق قد لايحجر عليه بأن بلغ مصلحا لدينه وماله ثم فسق ( قوله وعدم نحو برص ) كالجدام ونحوه بما ينفرد عادة ( قوله بإذنه ) كأن قال خاً.ه وإن لم يقل لى فيا يظهر خلافًا لمـا يوهمه كلام شارح ، وشرط قوله ذلك له وهو غائب عنه عدالة القن" ورشده فيا يظهر أه حج ( قوله ومحل ذلك فم غير المكاتب ) أنى الإقرار في يد العبد والإذن له في الالتقاط ، ويدل صلى هذا صنيع سم على حج حيث قال قوله فأقرَّه عنده الخ يتجه استثناء المكاتب فلا يكون الملتقط السيد لأن مجرد إقراره لآبَرْ يد علىمطلق أمره بالالتقاط الذي لايكون السيد بمجرده ملتقطا كما يأتى في قوله بخلاف المكاتب الخ ، والمبعض فىنوبة نفسه إذ مجرد إقراره فيها لايزيد على مطلق إذنه فيها مع بطلان التقاطه حينتذ وعدم وقوعه للسيد كما يأتى فىقوله ولوأذن لمبعض النخ فتأمله ، اللهم إلاأى يدَّ عى زيادة مجرد الإقرار على ماذكر وهو في غاية البعد كما لايخني ، ثم بحشت بذلك مع مرفوافق اه . ( قوله أما هو ) أى المكاتب ( قوله لنقصه ) أى فينزع اللقيط منه وإن أذن فيه السيد اه محلى (قوله إلا إن قال له التقط لى ) أي هذا لما مرَّ أن الإذن في مطلق الانتقاط لايكني . وعليه فيفرق بينه وبين غير المكاتب على مامرٌ فيه عن حج بأن للمكاتب بدا وتصرفا (قوله ولو أذن لمبعض) محترز

إطلاقه وإلا فسيأتى فىالفرائض أنه حكم فى قضية رفعت له وطلب منه فصلها (قوله وتعبير هم به جرى على الغالب)

ولامهاياتًة أَرْكَانَتُ والتَقطُ فَيَتُو يَقالَسَيْد فَكَالَقَنَ أُوفَ تُوبَة الْبِهِضْ فَيَاطُلُ قَأَلُوجِه الوجهين ( ولو القط ضي ) أو بحيون ( أوفاسق أو محبور عليه ) يستمه ولو كالوا (أو كافر مسلما انترع ) أى انترعه الحاكم منه كما قال هذارت التعجير وجويا لعدم أهليتهم، أما المحكوم بكفره بالنار فيقر بيد الكافر كما مرّ ( ولو از دسم اثنان على أخذه ) وأراده كل منها وهما أهل (جعله الحاكم عند مزيراه منها أو من غيرهما ) إذ لاحق لهما قبل أخذه هو الأخذه به أما الأحفظ له ( وإن سبق واحد فالتقطه منها الآخر من مزاحته ) خير ه من سبق لملى مالم يسبق إليه فهو أحق به وأما لو لم يلتقطه فلا حق الأوروب عنه أو الأصح أنه يقدم عنه أن التحقيق منها أن التقطاه معا وهما أهل أطفاله وعظم الذو الأصح أنه يقدم غنى ) والأوجه ضبطه بفني الزكاة بدليل مقابلته بالفقير ( على فقير ) لأنه أرفق به غالها وقد يواسبه عالك ، وبقولى غلى المأفرة عن وظاهر أنه يقدم الفني والا أن يتمير أحدهما بنحو سفاه وحسن خلق كما بعضهم ، وظاهر أنه يقدم الفنى على الحقير الأن نفقة بعضهم ، وظاهر أنه يقدم الفنى على الحقير الأن نفقة .

قول المصنف بغير إذن سيده ( قوله فكالمقن ) أي في التفصيل المبارٌ ( قوله في أوجه الوجهين ) مالم يقل له عني اه ( قوله أو فاسق ) قال في الروض : وكذا من لم يختبر : أي حاله اه سم على حج : أي والمراد أنه لم يكن ظاهرا مدة العدالة ، وإلا لم ينزع منه لمـا مرأن المستور يصبح التقاطه ويوكل الحاكم من يراقبه خفية (قوله أوكافر مسلما) أي حقيقة لا لكونه مسلما بالحكم بالدار فإنه لوبلغ ووصف الكفر ثرك فكأنه لم يمكم بإسلامه ، وبه يتضح قوله أما المحكوم بكفره اللخ ( قوله انتُزعه الحاكم منه) ظاهره أن غير الحاكم لاينتزع لكن ينبغي أنه إذا تعلم كان لفيره الانتراع مر . ويحتمل أن التقييد بالحاكم لأن المراد الانتراع القهرى ، وأنه لو تيسر لغيره أخذه على وجه اللقط جاز وكان هذا ابتداء لقط منه لفساد اللقط الأول مر اهسم على حج . لكن فى حج بعد قول الشارح انتزع منه وجوبا لانتفاء أهليتهم ، وظاهر تخصيصهم الانتزاع بالحاكم أنه لو أخذه أهل من واحد ممن ذكر لم يقر ، وعليه فيفرق بين هذا وأخذه ابتداء بأنه هنا وجدت يد والنظر فيها حيث وجدت إنما هو للحاكم ، بخلاف ما إذا لم توجد فإنه فى حكم المباح ، فإذا تأهل آخذه لم يعارض اه . وهو صريح فى أنه منى كان الآخذ منهم أهلا لايجوز انتزاعه منه لا للحاكم ولا غيره ( قوله بالدار ) أي بأن وجد بدار ليس بها مسلم ( قوله وهما أهل ) أىفلوكان أحدهما غير أهل فهو كالعدم ويستقل الأهل به ، فما في سم على منهج من أن الأهل له نصف الولاية عليه ويعين الحاكم من يتولى النصف الآخر لايختي مافيه ، ويؤيد أن الحق لايثبت لأكثر من واحد ما سيأتي من أنهما لو تنازعا أقرع ، ولوكان الحق يثبت لأكثر من واحد شرك بينهما (قوله من يراه منهما ) قضيته أنه لبس له جعله تحت يدهما معا ، وعليه فقد يوجه بأن جعله تحت يدهما قد يؤدى إلى ضرر الطفل بتواكلهما فى شأنه ، وحينئذ فالقياس أنه لو از دحم عليه كامل وناقص لصبا أو خيره مما مرّ اختص به الكامل ولايشرك الحاكم بينه وبين غيره فيه ، لكنّ في سم على حبح أن الحاكم ينتزع النصف من غير الكامل ويجعله تحت يدمن شاء من الكامل المزاحم له وغيره وقدمنا مافيه (قوله فالتقطه) أيْ بأن تناوله بيده وله العمل بعلمه في هذا (قوله والأوجه ضبطه الخ) أي بخلاف ما يأتي في قوله قام المسلمون بكفايته ، والفرق اختلاف المدرك مر اه سم على حج ( قوله بغنى الزَّكاة ) ظاهره ولوكان غناه بكسب ، ولعله غيرمراد وأن المراد هنا غني المال نظير مامرٌ في الوقف على الفقراء حيث يدخل فيهم الغني بكسب ويشعر به قول الشارح وقد يواسيه الخ . نعم لوكان أحدهما كسوبا والآخر لاكسب له ولا مال قد م فو الكسب (قوله لأنه أرفق به غَالبا) وقد يقال الغني بمطلقا أرفق به اه سم على حج (قوله وإذا كان الأول بخيلا) ظاهره

هذا تقدم (قوله فباطل)أی مثل يقتل له التقط عنى و إلا فهو نائيه كما فى التحفة ( قوله ولو كافرا ) أى ولو كان v - نهاة المحاج - ه

القيط لاتجب على ملتقطه (وعدل ) باطنا (على مستور ) احتياطا للقيط ، ولا يقدم مسلم على كافر في محكوم بكفره ، ولا امرأة على رجل وإن كانت أصبر على التربية منه إلا مرضعة في رضيح كما بحده الأفرص ، وإلا خلية فقطه على المتزوجة كما بحده الركانت أصبر على التربية منه إلا مرضعة في رضيح كما بحده الأورص على والمنافقة المولاية بالشرط المار ( فإن استويا ) في الصفات المتبرة وتشاحا ( أقرع ) بينهما لانتفاء المرجع حيث ثبت لم العالم المنافع ألم ينهم المنافع المنافعاء المرجع ولدام مبله المنافع ألم ينهما لانتفاء المرجع ولدام ولها المجلس المنافع أو واجها عهما مشق كالمهايأة بينهما ، وليس المقارع ولاحقه كما للغزوة قبل المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة و

وإن أفرط فىالبخل وفى شرح الإرشاد مانصه : ويوشخذ منه : أى منكون حظ الطفل عند الغني أكثر أنه لو علم شع الغنى شحا مفرطا قدم الفقير الذي ليس كذلك عليه لأن الحظ حينتذ عند الفقير أكثر اه. وظاهر كلامهم خلافه اه سم على حج ( قوله على مستور ) صادق مع فقر ألعدل وغنى المستور وهو المتجه ، لأن مصلحة المدالة باطنا أرجح من مصلحة الغنى مع السراد قد لايكون عدلا فىالباطن ويسترقه لعدم الديانة الممانعة له اه سم على حج ( قوله ولا يقدم مسلم على كافر) هلا كان المسلم بالنسبة للكافر كالعدل بالنسبة للمستور لمزيد مزية عدالة المسلم كزيد مزية العدل باطنا اله سم على حج . أقول : وقد يقال المستور قد يكون فاسقا باطنا فلا يكون أهملا للالتقاط ، بخلاف الكافر ألعدل في دينه فإن أهليته للالتقاط محققة فكان مع المسلم كمسلمين تفاوتا في العدالة المحققة أو الغني (قوله كما بحثه الزركشي) ظاهره وإن كانبالزوج من عادته أن لآيآتي بيتُ زوجته إلا أحيانا أو كانت صنعته نهارا ولايأتي زوجته إلا بعد حصة من الليل ، لأنه ربما صادف وقت عبيثه احتياج الطفل إلى من يقوم به لاشتغال المرأة بأمر زوجها ، وظاهره ولوبإذن الزوج ، ويفرق بينه وبين صحة الإجارة لها بإذنه بأن زمن الإجارة لايستغرق الزمن بهامه فليس فيه تفويت على الزوج بحَلافه هنا ( قوله بالشرط المـارّ ) هو عدم تعهدهم أنفُسهُم ( قوله وليسّ للقارع ﴾ أي من محرجت له القرعة ، وقوله ترك حقه : أي فيأثم وهل يسقط حقه أم لأ ؟ فيه نظر ، والظاهر الثاني فيلزمه به القاضي لأنه بالتقاطه تعين عليه تربيته ( قوله فريف ) قضيته اعتبار العمارة في مسمى الريف ، وظاهر ماتقدم في باب المناهي خلافه إلا أن يقال تسميهًا عمارة باعتبار صلاحيُّها الزرع ونحوه ، ويؤيده ما في إحياء الموات من تسمية تهيئة الأرض الزراعة وتحوها عمارة ، إلا أن هذا الجواب يبعده جعله العمارة مقسها هم تقسيمها إلى الريف وغيره (قوله لكن يشترط تواصل الأخبار ) أي على العادة (قوله بالشرطين المذكورين) هما

الملقوط كالهزا (قوله واللا خلية) الأولى وتقدم خلية علىمزوّجة لأن فرضالمستثنى منتنازع امرأة ورجل (قولدللنقلة أم غيرها ) شمل ما إذاكان برجع به عن قرب فلبواجع( قوله لما مر) انظرمامراده به (قوله بناء على العلة الثانية)

لما مرّ . والثانى المنع للمعنى الثانىوهوضياع النسي . وعمل الحلاف فىانختبر فإن جهل حاله لم يقر قطعا وحيث منع نزع من يده لَئُلًا يسافر به بغتة ومن ثَم بحثَّالأذرعي أنه لو النّزم الإقامة ووثق منه بها أقرَّ بيده ، وهذه مَعَايرة للَّتِي قبلها لإقادة هذه أنه غريب بأحدهم فقط ، وصدق الأولى بما لوكان مقيا بهما أو بأحدهما أو غريبا عنهما وإن توهم بعضهم اتحادهما . نعم لو قال أولا ولو غريبا أفاد ذلك مع الاختصار (وإن وجده) بلدى ( ببادية آمنة فله نقله إلى بلد ) وإلى قرية لأنه أرفق به . أما غير آمنة فيجب نقله إلى مأمن وإن بعد ( وإن وجده بدويّ ) وهو ساكن البدو( ببلد فكالحضرى ) فإن أقام به فذاك ، وإلا لم ينقله لأدون من محل وجودهبل لمثله أو أعلى بالشرطين السابقين ( أو) وجده بدوى ( ببادية أقر بيده ) لكن يلزمه نقل من غير أمنة إليها ( وقيل إن كانوا ينتقلون للنعجة) بضم فسكون : أي لطلب الرعي أو غيره لم يقرّ ) بيده لأن فيه تضييعا لنسبه . والأصح أنه يقر لأن أطراف الباديةومن البلدة . وعلم مما تقرر أن له نقله من بلد أوقرية أو بادية لمثله ولأعلى منه لا لدونه وإن شرط جواز النقل مطلقا إن أمن الطربي و للتصد وتواصل الأخبارواختبارأمانة الملتقط ( ونفقته في ماله ) كغيره ( العام كوقف على اللقطاء)وموصى به لهم وإنماصح الوقف عليهم مع عدم تحقق وجودهم لأن الجهة لايشترط فيها تحقق الوجود بل يكنى إمكانه كما دل عليه كلامهم فىالوقف ، ونبَّه عليه الزركشي ، وإضافة المـال العام إليه لاستحقاقه الصرف عليه منه وإلا فهو تجوز، إذ هو حقيقة للجهة العامة وليس مملوكا له ، وأفاد السبكي عدم الصرف له من وقف الفقراء لأن وصفه بالفقر غير محقق فيه ، لكن خالفه الأذرعي اكتفاء بظاهر الحال من كونه فقبرا ، وهو أوجه (أو الحاص ، وهوما اختص به كثياب ملفوفة عليه ) فمليوسه الذي صرح به في المحرر أولى ولهذا أسقطه المصنف( ومفروشه تحته ) ومغطى بها ودابة عنائها بيده أو مشدودة بوسطه أو راكبا عليها ( وما في جبيه من هراهم وغيرها ومهده ) الذي هوفيه ( ودنانير منثورة فوقه وتحته ) بالإجماع لأن له يدا واختصاصا كالبالغ ، والأصل الحرية مالم يُعرفغيرها . وقضية كلامه التخيير بين العام والحاص ، والأوجه كما أفاده بعض المتأخ ين تقديم الثاني على الأوَّل، فإن حملت أو في كلامه على التنويع لم يردُّ ذلك ( وإن وجد ) وحده ( في دار ) مثلاً أو

تواصل الأخبار وأمن الطريق، وأراد بأمن الطريق مايشمل المقصد ، فلا يقال سيأتى له فىقوله وإن شرطجواز النقل مطلقاً أمن الطريق والمقصد وتواصل الأخبار وأنه عدُّ الشروط ثلاثة (قوله في المختبر ) أي بالأمانة (قوله وهذه مغايرة ) إذ الثانية على ماذكره أخص من الأولى فليس المراد بالمغايرة تباينهما ( قوله وصدق الأولى) هذا لايمنع أن تلك تغني عن هذه بل يدل عليه : نعم قد يغفل عن خصوص هذه اهسم على حج ( قوله من محل وجوده ) أى وَلُو مُحَلَّةً مَنْ بَلَدُ اخْتَلَفْتَ مُحَلَّمُهَا الهَ حَجَّ . ولا يَنافيه قول الشارح السابق : نعم لو قربت البادية من البلد أو القرية الخ . لإمكان حمل ماهنا على مالو فحش الطرف المنقول إليه عن المنقول منه بحيث يحصل في العود إلى المنقول منه مشقة كبيرة ( قوله لكن يلزمه نقله ) أي بأن ينتقل معه إلى الآمنة إذكانت مسكنه غيرها أو يقيم مقامه أمينا يتولى أمره في الآمِنة ( قوله من البلدة ) أي قريبة من أطراف البلدة ( قوله وهو أوجه ) أي وعليه فلو تُبين له مال أو منفق فالقياس الرجوع بما صرف عليه ( قوله أو مشدودة بوسطه ) أى عنانها مشدود بوسطه ولو عبر به

يعنى ضياع النسب الآتية في كلامه وكأنه ۗ توهم أنه قدمها (قوله وهذه) أى مسئلة المنن (قوله بلدى) قيد به لقول المصنف الآتي وإن وجده بدوى (قوله والمقصد) لم يتقدم له ذكر في كلامه ( قوله لم يرد ذلك) إلا أنه لايعلم أبهما

حانوت لايملم لفيره ( فهمي ) أى الدار ونحوها ( له ) لليد من غير مزاحم ، فإن وجد فيها غيره كالفيطين أو لفيط وغيره فلهما لَمُمَا لوكانا على دابة ، فلو ركبها أحدهما وقادها الآعر فللأول فقط لتمام الاستبلاء وما فى الروضة عن ابن كمج من أنها بينهما وجه كما قاله الأذرعي ، والصحيح أنها للراكب ، وألحق بذلك الأذرعي أيضا ما لو كانت الدَّابَّة مربوطة بوسطه وعليها واكب معترضًا بذلك قولَ الشيخين إنها بينهما . وقد يجاب بأن العادة جارية بأن السائق يكون آلة للراكب ومعينا له فلا يد له معه مخلاف ما هنا ، فإن ربطها بوسط الطفل قرينة ظاهرة على أن له ُ فيها يدا ، ويد الراكب ليست معاوضة لها فقسمت بينهما ، هذا والأوجه فيها أيضا أن اليد للراكب كالحي قبلها ، ولوكان على الدابة الهكوم بكونها له شيء فله أيضا ، ولا يمكم له بيستان وجد فيه في أوجه الوجهين كما رجمه بعض المتأخرين ، بخلاف الدار لأن سكناها تصرف والحصول في البستان ليس تصرفا ولا سكني . وقضية التعليل أنه لوكان يسكن عادة فهوكالمدار ، وهوكذلك ولا بضيعة وجد فيها كما قال فى الروضة ينبغي القطع بأنه لايحكم له بها ، وأخل الأذرعي من كلام الإمام أن المراد به المزرعة التي لم تجر عادة بسكتاها ، والمرادكما نبه عليه الزركشي بكون ماذكر له صلاحيته للتصرف فيه ودفع المنازع له ، لا أنه طريق للحكم بصحة ملكه ابتداء فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت عندي أنه ملكه ويتردد النظر فيا لو وجد على عتبة الدار لكنه في هوائها والآقرب لا لأنه لايسمي فيها عرفا سيا إن كان بابها مقفولا ، بخلاف وجوده بسطحها الذي لامصعد له منها لأن هلما يسمى فيها عرفا ( وليس له مال مدفون تحته ) بمحل لم يحكم بملكه له ككبير جلس على أرض تحمّها دفين وإن كان بها ورقة متصلة به أنه له . نيم بحثالأذرعيأنه لو أتصل خيط باللىفين وربط بنحو ثوبه قضى له به لاسيا إن انضمت الرِّقعة إليه . أما ماوجد بمكان حكم بأنه له فهو له تبعًا للمكان كما صرح به الدارى وغيره ( وكذا ثياب ) وهواب" (وأمتمة مرضوعة بقربه) في غيرُ ملكه إن لم تكن تحت يده (في الأصح) كما لو يعدت عنه، وفارق البالغ حيث حكم له بأمتعة موضوعة بقربه عرفا كما قاله السبكي بأن له رعاية . وآلثاني أنها له عملا بالظاهر وعلى الأوَّلُ لو حكم بأنَّ المكان له كان له ذلك أيضا أخلنا نما مر ، وصرح به المصنف في نكته . وخرج بقربه

كان أوضع ، والظاهر أن كون شدها بوسطه ليس بقيد بل مثل الوسط بقية أعضائه (قوله وأختر بالملك ) أى بالراكب (قوله أن البد قراكب ) أى سواء كان عنائها مشدوها بوسط الآخر أو بيده أو غيرهما ، وقوله إنه لو كان أى اليستان( قوله ثبت عندى أن ملكه ) أى وظائدة ذلك أنه لو ادعاه أحد بينة سلم للمدعى (قوله لكنه فى هوائها) بأن كان علو العبة جزءا من الله (، بحالاف ما إذا خرجت العبة عن سمت الدارفلا يحكم له بها قطعا ( قوله والأقرب لا) أى علم المكح بكونها له (قوله نهم بحيث الأذرعى) معتمد ، وقوله قضى له به : أى والقرض أنه ليس يمحل يعلم أنه ملك الغير القبيط . أما لوكان كذلك صدق صاحب المكان لأن يده على البيت وعلى الميت وعلى الميت المناز قلم مناز وحداب ) أى ومناذك مناذ على البيت وعلى البيت وطا مافيه ، والأقرب أنه يقسم بين القبيط وصاحب الميت لأن لكل منهما يدا (قوله وكنا ثباب ودواب ) أى

<sup>(</sup> قوله ماللي كانت الدابة مربوطة ) النخ أى فهمى الراكب ( قوله بأن المسائق ) لمناصب لمنا قبله بأن الفتائد ( قوله إن إن لم يكن 1 / أى غير المناقف تحت يذيه . أما لو كان تحت يده ينحو إجارة فإن مافيه يكون له

<sup>(</sup>١) ( الراء الحش إن لم يكن ) مكفا بالياء و الله في الشرح وإن ثم تكن ۽ بالتاء والمني عليه أه مصححه .

البعيد فلا يكون له جزما ( فإن لم يعرف له مال ) خاص ولا عام ( فالأظهر أنه ينفق عليه ) ولو عكوما بكنمو خلافا لما في الكفاية تبعا المماوردي لأن فيه مصلحة المسلمين إذا بلغ بالجزية ( من بيت المال ) من سهم المصالح عانا كما أجمع عليه الصحابة وفياسا على البالغ المصر بل أولى ، والثانى المنم بل يقترض عليه من بيت المال أو غيره بحواز أن يظهر له مال ( فإن لم يكن ) في بيت المال شيء أو كان وثم ما هو آهم منه أو منع متوليه الأخط منه ظلما التمرض عليه الحام بن باتى في نفقة الزوجة فلا التمرض عليه الحام المضطر بالعرض ( وفي يعتبر قدرته بالكسب ( بكفايته) وجوبا ( ترض) بالقاف أي على جهته كما يترمهم إطعام المضطر بالعرض ( وفي تعزل نفقة ) لمجزء ، فإن استعرا كلهم قاتلهم الإمام ، ويقرق بين كونها هنا ترضا وهم وزعها الإمام على مياسير بعد أبد فاز شيء في الموقعة ، وما أن فرض بهم بيت المال الإنفاق على المختاجين فلهم في حق موكد ون نظره تمير وهما إن لم يميله للقبية فن المهم من ساسير الفقراء أو المساكرين أو الفارمين ، فإن السوء أق قريب رجع عليه وإن فهيفة في الورضة ، وما نوزع به مناهم من سقوط نفقة القريب وتحقوم بمضى آلزمان يدي بما سياقى أنها تعبير دينا بالاقراض ( والمنافط الاستقط الاستقط للمنافط على المالي فيقط المالك فائه أولى ، وقيده الأذوعي بمنا بعلام مناله في الأصع و كأنه يستقل بمخط المالك فيائه أولى ، وقيده الأذوعي بمنا بعدل بهوز إيداع مال اليتم عنه . ما له في الأصع و كانه يستقل بغط المالؤ المال ليس له مخاصمة من نازعه فيه إلا بولاية من الهاكم والقافي توعه منه وتسليمه المملتقط يوما بيوم ( ولا ينفق عليه منه وتسليمه الممتبر عليه والميون من يوم بياشر الإنفاق عليه بالمع وف اللاتن به أو يسلمه المملتقط يوما بيوم ( ولا ينفق عليه منه وتسليمه المستقط يوما بيوم ( ولا ينفق عليه منه وتسليم وتسليم وتسليم المنافقة عليه منه منه وتسليم وتسليم المنتقط يوما بيوم ( ولا ينفق عليه منه وتسليم وتسليم و وسليم الميوم ( ولا ينفق عليه منه وتسليم وتسليم وتسليم و وسليم الميوم ( ولا ينفق عليه منه وتسليم الميوم و ولا ينفق عليم منه وتسليم وتسليم وتسليم وتسليم وتسليم الميوم و ولايت وتسليم الميام وتسليم وتسليم وتسليم الميام وتسليم الميوم وتسليم الميام وتسليم الميام وتسليم الميام وت

القيط ( قوله البعيد ) أى عرفا ( قوله ولو محكوما بكفره ) هو ظاهر فى غير دار الحرب . أما هى فإن أخله بقصد الاستيلاء عليه فظاهره أنه تجب عليه فقته . وأما لو لم يقصد ذلك فهل ينتق عليه من بيت المال النج أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأن أخله له صيره كأنه فى أمانه ( قوله اقترض عليه ) أى على القيط لا على بيت المال ، ثم رأيت فى الحفيط به مانه : وإن أم يكن فى بيت المال شى ء أو كان ثم ماهو أهم من ذلك كسد " فتر يعظم ضروه ثم رأيت فى الحفيط به المناهم : وإن ثم يكن فى بيت المال شى ء أو كان ثم ماهو أهم من ذلك كسد " فتر يعظم ضروه المورك قال القيط على خرجه و قوله أي العلام ، فإن تعلق بعض على خرجه و قوله أي على الاقتراض قام المسلمون النج اه فرقه كل على بيت المال المناهم الحام ، في المناهم المناهم المناهم إلى الطعام ، فإن في من المناهم و والمراوك في المناهم المناهم على خرجه و قوله أي على المناهم و والمراوك في من من من المناهم ) والمراوك في من من من المناهم ، وهو صريح قول الشارح قبل من سهم المصالح عبانا وقوله وأنا الزمهم ) أي بحسب مايقتفه حاله من كرن فقيرا المنح لا أنه يأم بين من المناهم والمناهم والمناه والمناهم من من من المناهم والمناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم والمناهم المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم من من المناهم والمناهم المناهم والمناهم المناهم الم

<sup>(</sup>هوله و هذا إذالم يبلغ اللقيط ) يعنى كون ما ينفقه عليه المياسير قرضا خلافا لمـا فى-طاشة الشيخ (قوله وما نوزع به) جذه المتازعة فى وجه تضعيف الروضة وعبارتها , قلت اعتباره : يعنى الرافعى القريب غريب قل من ذكره و هو ضعيف فإن نفقة القريب تسقط بمضى الزمان انتهت . فكان الأول المثارح خلاف هذا السياق (قوله أو يسلمه للملتقط) انظر مامرجع الفممير فى يسلمه .

إلا بإذن القاضى قطعا ) أى على الأصح وبقابله لأن ولاية التصرف فى المـال لاتئيت إلا لأصل أو وصى أو حاكم أو أمينه ، فإن أثفق بغيرإذنه كان ضامنا : أى حيث أمكنت مراجعته وإلا أنفق وأشهد وجوبا ، وقول ابن الرفعة كل مرة فيه حرج ، والأوجه عدم نكليفه ذلك كل مزة ولا ضيان عليه حيثتك .

### ( قصل )

## فى الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعية للدار أو غيرها

( إذا وجد لقيط بدار الإسلام ) ومنها ماهم كونه مسكنا للمسلمين ولو فى زمن قديم ففلب عليه الكفار كمراجة نظوا لاستيلاتنا القديم ، لكن تقل الرافعي عن بعض المتأخوين أن عمله إن لم يمنعونا منها وإلا فهى دار كفر صورة لا حكما ( و ) إن كان ( فيها أهل كفر ، وأجاب عنه السبكي بأنه يصح أن يقال: إنها صارت دار كفر صورة لا حكما ( و ) إن كان ( فيها أهل ذمة ) أو عهد كما قاله المماورة رقيم والميال المسلمون ( وأقروها بيدكفار صلحا ) أى على وجد السلمون ( وأقروها بيدكفار صلحا ) أى على وجد السلمون ( وأقروها بيدكفار صلحا ) أى على الدارى وإن نظر السبكي فى الثانية ( مسلم ) يمكن كونه منه فيوه ، والأخيرتان دار الإسلام كما قالاه وإن نظر السبكي فى الثانية ( مسلم ) يمكن كونه منه ولو يجتزا ( وحكي بالسلام بعلوا ولا يعلى عليه و وحيث لا في يمكن كونه منه فهو كافر ، واكتبى هنا بالمجاز تفليا على المنا وإلا فظاهرا فقط، قاله المماوردى . أما إذا لم يكن ثم مسلم يمكن كونه منه فهو كافر ، واكتبى هنا بالمجاز تفليا على المنه في قوله ( وإن وجد بدار كفار فكافر إن لم يسكنها مسلم) فاجتبازه فيها لااعتبار وإن واجد بدار كار وان واجد بدار كافر فيا لا أصح ) تغليها للإسلام ، فلو أنكره

(قوله أى حيث أمكنت مراجعته، أى بأن سهل استئنانه بلامشقة ولا بلل مال وإن قل رقوله والأوجه هدم تكليفه ذلك كل مرق أى ويصدق فيقدر الإنفاق إن كان لاتفا به ويؤخد من هذا جواب حادثة وقع السوال عنها ، وهى أن رجلا أذن لوالد زوجته في الإنفاق على بنته وولديها في كل يوم خسة أنصاف من الفضة العددية مدة غيبته ، ثم إن الشهو دشهنوا بأنه أنفق ما أذن له في إنفاقه وهو الخمسة أنصاف جيع المدة ولم يتعرضوا لكوتهم شاهدوا الإنفاق في كل يوم وهو أن الحق يثبت بشهادتهم وإن لم ينصوا على أنهم رأوا ذلك في كل يوم، ويجوز لهم الإقدام على ذلك لم رئية أصل النفقة منه والتصويل على القرائ الظاهرة في أداء النفقة .

# ( فصل ) في الحكم بإسلام اللقيط

(قوله للنار أوغيرها) أى وما يتبع ذلك كالحكم بكفره بعد كاله رقوله ولو فى زمن قديم) معتمد أى فلا يمكم بإسلام اللقيط إذا وجد فيها إلا حيث كان بها مسلم كما يعلم من قول المصنف الآئى وفيها مسلم (قوله كفرطبة) مدينة بالأندلس (قوله حتى فى الأولى) ولا يبعد أن اشتراط ذلك فيها احتراز عما لوكان فيها كفار فقط ، أما لو لم يكن فيها أحد فينبنى الحكم بإسلامه لآنها دار إسلام ولا معارض اه سم على حج (قوله والأخيرتان دار إسلام) أى كالأولى وإن أوهم عطف قوله أو بدار فتحزها صلحا خلافه (قوله يمكن كونه منه ولو بحيازا) ظاهرة أنه لايشتموط هنا مضى زمن يمكن فى الحمل والولادة : وهو ظاهر أخذا من قول حج بعد قول الشارح الآتى فى دار الكفر قاله المسلم قبل فى ثني نسبه دون إسلامه ، والثانى كافر تغليبا للدار ، والمراد بالسكنى هذا مايقطع حكم المسقر ، قاله الأفرمي بحثا ، قال : بل ينبنى الاكتفاء بلبث يمكن فيه الوقاع وأن ذلك الولدمت ، بخلاص من ولد بعد طروقه بنحو شهر لاستحالة كونه منه ، قال : وقضية إطلاقهم أنه لو كان مسلم واحد بمسر عظم بدار حوب وجد فيه كل يوم ألف لقبط مثلا حكم بإسلامهم ، وهذا إذا كان لأجل تبعية الإسلام كالسابى فذلك أو لإمكان كن منه ولو على بعد وهوالظاهر ففيه نظر ، لاسها إذا كان لأجل تبعية الإسلام كالسابى فذلك أو لإمكان في دارة بالمجاز أنه يوضع من اكتفائهم من في دارة بالمجاز أنهي أنه يوضع من اكتفائهم منى أمكن كو نعمته إمكان القريب عادة ، وحينظ فالأوجه أنه له الأر للمجاز أنهي . ولى وجد اللقيط له كما لا أن المحجزز أنهي . وهو ظاهر كما قاله مين من معلمورة قال الإمام ، فيتبه أنه لا أثر لله كلاحد عليها ، فإن كانت برية دار عزل الإيد لأحد عليها ، فإن كانت برية دار حرب لا يطرقها مسلم خلاه الله ومن تعهد ومن قاله الركم في النهي بالله والبيت عنه خلافا لا ين حرم ومن تبعد (ومن حكم بإسلامه بالله في أمان ماهد أو موضرت كما قاله الزركشي ( بينه علم عالمات كان قاله الزركشي ( بينه علم على المناز من مناز المناز المناز

و إلا فلا ، وهذا أوجه مما ذكره الأذرعي نتأمله . ويفرق بين الدارين بأن شرف الأولى اقتضى الاكتفاء فيها بالإمكان وإن بعد فدخل المجتاز ، بخلاف الثانية فاشرط فيها قرب الإمكان ، وهو إنما يوجد عند السكني لا الاجتياز (قوله مايقطح حكم السفر ) أى وهو أربعة أيام غير يوعى الدخول والحروج (قوله أنه لو كان مسلم ) أى رجل أو امرأة (قوله وحينظ فالأوجه الخ ) معتمد (قوله إمكانا قريبا ) بتى مالو أمكن في البعض مون البعض فيحتمل أنه كما لواشقه مسلم بكافر انه سم على حج . ويحتمل وهو الأقرب أن يحكم بإسلام من وقع فيه الشك وإن كثر رعاية حتى الإسلام كما حكم بإسلام وننى النسب فيهما لوكان في البلد بكرا : أى أو كانت لا يمكن الوصول الوطء من أصله رجلاكان أو امرأة حتى لو وجنت المسملة التى في البلد بكرا : أى أو كانت لا يمكن الوصول إليها عادة ككون المسلمه بت ملكهم لحقها على هومفتضى إطلاقهم (قوله والأقرب اعتبار إلحاق القائف ) أى ذيا لو حكم بإسلامه باللدوفاقام ذى الخ (قوله وفي النسوة الخ ) معتمد وقوله أنه إن ثبت : أى بأن شهدن بولادة

<sup>(</sup> قوله واعلم أنه يوخد من اكتفائهم إلغ ) مراده به الاعتراض على الأفذري ، وحاصله أن الذي يوخدا من كلامهم خلاف ما أخداه الأفذري في حواشي شرح كلامهم خلاف ما أخداه الأفذري قائد من المناسبة على شرح كلامهم خلاف المناسبة المنا

اللدعوى) بأنه ابنه ولا حجة له ( فللذهب أنه لايتيمه في الكفر ) وإن لحقه في النسب لأنا حكمنا بإسلامه فلا نغيره و جمهرد دعوى كافر مع إمكان تلك الشبهة النادرة . والطريق الثاني فيه قولان ثانيهما يقبعه في الكفر كالنسب ، وجعل المماوردي عمل الحلاث ما إذا استلحقه قبل أن يصدر منه صلاة أو صوم ، فإن صدر منه ذلك لم يغير عن حكم الإسلام تطعا ، وسواه أقلنا بقبعية في الكفر أم لا يحال بينهما كما عجال بين أبوى بمبر وصف الإسلام وبينه ، قال في الكفاية : وقضية إطلاقهم وجوب الحيارة بينهما إن قلنا بعام تبييته له في الكفر ، لكن في الحابة ب يستحب تسليمه لمسلم ، فإذا يلغ وصوب الحيارة بينهما إن قلنا بالبحية قبر لكنه يبدد لعله يسلم وإلا فني تقريره ماسيق من الخلاف ( وينه ماسيق المنافرة و إذا أخرا في بابه استطوادا ( إحداما الولادة فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق ) وإن علا لولو أنني غير وارثة أو تنا قبل النظر به أو بعده كما سيأتى مبسوطاً في السير ، وشمن لقاما كان خداوث مدوث أصله وهو الأوجه من تردوذ فيه ولو مع وجود حمى أفرب منه بشرط نسبته إليه نسبة تفضي التوادث ولو بالرح فلا يرد آده أبو البشر صلى انه عليه وسلم ( فهود مسلم غلامرا وباطنا ( ولو علته بين كافرين ثم أسلم أحدهما ) وإن علاكا ذكر قبل بلوغه ولو بعد المحالة فالدولة و فون بعد المجارة الولد بعام والم الناء العرب به عن نفسه كما في الهرد را فرقد، لأنه مسلم ظاهرا وباطنا ( ولو علته بين كافرين ثم أسلم أحدها ) وإن علاكا ذكر قبل بلوغه ولو بعد

زوجه الذي له ( قوله عن حكم الإسلام ) أي الذي حكم له به بسبب الدار وتقوى بالصلاة والصوم ( قوله لكن في المهذب الح ) هذا هوالمعتمد (قوله ماسبق من الخلاف ) أي والراجح منه الإقرار (قوله ويحكم بإسلام الصبي الخ) [ تنبيه ] مقتضى حكمهم بإسلام اللقيط تارة وكفره أخرى أن لقاض رفع إليه أمر لقيط الحكم بكفره فيا نصوا على كفره وهوظاهر، وأما ماقيل لايجوزلقاض أن يحكم بكفرأحد فإن فعل كفر لأن الحكم بالكفر رضا به أه فهو غلط قبيح ، إذ يلزم عليه أن لاعِمكم برده أحد ولا بكفرلقيط وهو فاسد ، وأفسد منه مُاعلل به لأن الحكم بالكفرليس معناه إلا الحكم بآثاره المترتبة عليه فلا رضا به ، ويلزمه أن لايمكم بنحو زنا لأنه رضا به . نعم له إذأ أسلم بميز أن يمكم بعدم صحة إسلامه إذا احتبج إليه لابكفره إلا بالنسبة للأحكام الدنيوية ، وكذا يقال في أطفال الكفار لأنهم فى الحنة فلا يطلق الحكم بكفرهم اه حج . وكتب عليه سم مانصه : قوله وما قيل الخ أفَّى شيخنا الرمل بما يوافقه فإنه أننى فى صغير من أولاد اللميين أسلم أو مات أبوه ثم أسلم بأنه لايجوز للقاضى الحكم بكفره لأن الرضا بالكفر كفر ولا يصح الحكم به فللمخالف الحكم بإسلامه اهـ ، وقوله ليس معناه الخ قد يقال بلكان به نفسه لم يقتض الرضا ، لأن الحكم إظهار حصول المحكوم به ، وعبرد ذلك ليس فيه الرضا به ، وقوله لا يكفره إلا بالنسبة المخ قد يقال ما المسائع من إطلاق الحكم فإنه إنما يقصد به آثاره الدنيوية اه ( قوله بعد موت أصله ) ع أنظر لو مات الصغير ثم الأب هل يتبعه بعد الموت كعكسه حتى يدفن في مقابر المسلمين فليراجع اه سم على منهج ؟ أقول : الظاهر عدم التبعية لقطع الأحكام الدنيوية بالموت ، ونقل بالمدرس عن بعض الحوامش خلافه 'وفيه وقفة ، ويقال على تسليم صحة مابيعض الهوامش فيمكن توجيهه بأن مراعاة جهته وشرفه اقتضى ذلك كما لو ولد بعد موت أصله المسلم وإنْ بعد ( قوله فهو مسلم ) أى تجرى عليه أحكام المسلمين . ومنها أنه لو بلغ ولم يعلم بإسلام أحد أصوله ثم مات غسل وكفن وصلى عليه ودفن في مقابر المسلمين وكان من أهل الجنة ، وإن عوقب على ترك الصلوات ونحوها لأنه مخاطب بها بتقدير كفره فكيف وهو الآن مسلم فليتنبه له ﴿ قُولُهُ وَإِنْ ارْتَدَّ ﴾ أى الأحد ﴿ قُولُهُ ولو علق بين كافرين ) أي حصل أو وجد . ويجوز قراءته للمفعول : أي علق به بين كافرين (قوله وإن علا )

تمييزه (حكم بإسلامه) إجماعا كما في إسلام الأب ولخبر و الإسلام يعلو ولا يعلى عليه و ولو أمكن احتلامه فادعاه وقبل إسلامه . وما بنده الولم العراق من علم المسلامه . وما بنده الولم العراق من عدم قبول قوله إلا أن يقبل عليه على عائدة شعر خفرن غير ظاهر : الام حيال الدحيال الإسلام يلمى عن عدم قبول قوله إلا أن يقبل : الاحتياط الإسلام يلمى قول الما المنافرة المنافرة ولو بعد بلوغه الحكوم بكنم و قلد بلغ و وصف تخوا فريد "كي المسبولة الحكم بإسلامه ظاهرا وباطنا ( وفي قول ) هو ( كافر أصل ) بأن نبيت أوالت الحكم بكنمو وقلد زالت باستقلاله الفقط جهز كسلم ، بل قال الإمام وصوبه في المروضة هو كذلك على الثانى عليه أن الإمام وصوبه في المروضة هو كذلك على الثانى أي نام نافرة على وحرب في المنافرة على المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة على المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المناف

فيه مساعة بعد فرضه الكلام فيمزعلق بين كافرين فالمراد وإن علا أحد أصول أحدهما زقوله ولوأمكن احتلامه فادِّ عاه ) أي فادعي بعد إسلام أصوله أنه احتام قبل إسلام ذلك الأحد حتى لايتبعه في الإسلام (قوله غيرظاهر ) هذا السوق يقتضي اعبّاد ما اقتضاه إطلاقهم ومثله في حج ، ثم ذكر أنه ألمني في حادثة بما يوافق بحث أبي زرعة فهو يدل على اعياد الثاني وهوكلام أبي زرعة وعبارته ، وقد سئلت عن يهودي أسلم ثم وجد بنته مزوَّجة فادُّعي صباها لنتبعه وادَّعت البلوغ هي وزوجها فأفنيت بأنه بصدَّق ، أما في دعوى الأحتلام فلما تقرر أن الاحتياط للإسلام اقتضى مخالفة القاعدة من تصديق مدّعي البلوغ بالاحتلام ، وأما في دعوى السن أو الحيض فبالأولى لإمكان الاطلاع عليهما فكلف مدّعي أحدهما البينة وقد صرّحوا بأنه لوباع أوكاتب أوقتل ثم ادعىصبا بمكن صدقه يجلاف مالو زوّج لأن النكاح بمتاط له ويجرى بين الناس ، فكون الولى صيبا بعيد جدا فلم بلتفت إليه وإن أمكن والهينون المحكوم بكثيره يلحق أحد أبويه إذا أسلم كالصبي (قوله بلغي قوله المانع له) أي للإسلام (قوله وكالصبي فيها ذكر ) أي من الحبكم بإسلامه ( قوله بخلافه على الأول ) يعنى أنا إذا قلناً من وصف الكفر بعد بلوغه كافرا صلى إذا بلغ ولم ينطق بكفر ولا إسلام يطالب بكلمة الإسلام لأنه زال الحكم بإسلامه بعد استفلاله بالبلوغ ، وإن قلمنا إذًا تطق بالكفر صار مرتدا إذا بلغ بعد الحكم بإسلامه ولم ينطق بكفر لايطالب بكلمة الإسلام لأنه لم يعرض بعد بلوغه ما يتأفى إسلامه الذي حكم به ( قوله إذ تركه ) أي التلفظ ( قوله مالم يسلم بنفسه الخ ) قضيته أنه لو بلغ عاقلاً ثم جن وحكم بإسلامه تبعا نفعة ذلك في إسقاط ماسيق على الجنون بعد البلوغ في الكفر ( قوله أو مفرع على وجوب التلفظ ) هذا لايظهر مع قوله وكأنهم لم ينظروا النغ فتأمله سم على حج . أثول : قد يجاب بأن المراد أن القائلين بالثاني لم ينظروا النخ ، وقوله إن كان معه كافر : أي مشارك في سببه ( قوله ومراده به ) أي بالطفل وإنما يحتاج إلى هذا التأويل بناء على أن الطفل حاص بالذكر الواحد وهو المشهور لغة ، وقال ابن الأنبارى

<sup>(</sup> قوله الهكوم بكفره) وصف المجنون : أى فلحق أحد أبويه ( قوله بخلافه على الأول ) انظره مع كونتا حكمنا بردّته لأن الصورة أنه وصف الكفر ، إلا أن يقال : إن هذا البناء على مبنى القولين لا على نفس القولين ۵۵ - نهاية الطاج – ه

متحدا ومتعددا (تبع الساني في الإسلام) ظاهرا وياطنا (إن لم يكن معه أحد أبويه) بالإجماع ولا اعتبار بمن شل ولأنه صارتحت ولابته كالأبوين ، وقفسية الحكم بإسلامه باطنا أنه لو يلغ ووصف كفرا كان مرتدا وهو كالملك كما صرحوا به وإن أوهم كلام بعض الشراح أنه كافر أصلى ، أما إذا كان معه أحدهما وإن علا كما أشار إليه الأذرعي بأن كانا فيجيش واحمد وغنيمة واحمدة وإن لم يتحد المـالك وقد سييا معا أو تقدم الأب قيا يظهر وإن أطلق القاضي في تعليقه أنه إذا سبق سي أحدهما سبي الآخر تبع السابي فلا يحكم بإسلامه لأن تبعيتهما أقوى من تبعية السابي وإن مانا بعد لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السبي ﴿ وَلُو سِياهَ ذَى ۚ قَالَ الْإِمَامُ قَاطن ببلادنا ، والبغوى ودخل به دارنا ، واللمارى وسباه في جيشنا . وكلّ إنما هو قيد للمخلاف في قولهم ( لم يحكم بإسلامه ) بل بكرته مل دين سابيه كما ذكره المساوردى وغيره لا أبريه (ف الأصح ) لأن كونه من أهل دارالإسلام لم يوثر فيه ولا فيأولاده فكيف يوثر في مسييه ، ولأن تبعية النمار إنما نوثر في حق من لايعرف حاله ولا نسبه . والثانى يمكم بإسلامه تبعا للنار ، والأوجه أنه لو سبى أبواء ثم أسلما صار مسلما بإسلامهما شحلافا تلحليمى ومن تبعه ، ويقاس به مالو أسلما بأنفسهما في دار الحرب أو خرجا إلينا وأسلما وهو الأصبح وعرج بسياه في جيشنا تحو مرقته له ، فإن قلنا بملكه كله فكذلك ، أوضيمة وهو الأصح فهو مسلم لأن يعضه للمسلمين ، ويحث السبكي ومن تبعه أنه لو أسلم سابيه اللدى أو قهر حربي صغيراً حربيا وملكه ثم أسلم تبعه لأن له عليه ولاية وملكا وذلك حلة الإسلام فيالساني المنسلم . وفى فتاوى البنوى إيناء الوجهين فى كافر اشترى صغيرا ثم أسلم هل يتبعه ، وأوجههما عدم التبعية بل وكذا فيا قبله ، ولا يلمحق بالسبي غيره لأنه مع كونه أقوى في القهر إنما يؤثر ابتداء فلا يقاس به غيره في الألثاء ، وتصريح الشيخين بأن التبعية إنما تثبت في ابتناء السبي يؤيد ماذكرناه ، والمستأمر كاللـى ولو سباه مسلم وذي حكم المسلام تغليبا لحبكم الإسلام كما ذكره القاضي وغيره ، ولو سبي الذي صبيا أو عبنونا وباعه لمسلم أو باعه المسلم الساني له مع أحد أبويه في حيش واحد ولو هون أبويه من مسلم لم يتبع المشترى لفوات وقت التبعية لأنها إنما تثبت ابتداء ، ولو جنى القبط المحكوم بإسلامه خطأ أو شبه عمد فوجبها في بيت المـال إذ ليس له عائلة خاصة ، أو همدا وهو بالغ عاقل اقتص منه وإلا فالدية مفلظة في ماله كضيان مثلفه ، فإن ثم يكن

كما في المصباح ويكول الطقل الفظ واحد للمدكر والمؤتث والجميع ، قال تعالى - أو الطقل اللمين لم يظهروا على عروات النساء وتجوز المطابقة في التناقية والجميع والتأثيث فيقال طلقة وأطفال وطفلات ( قوله فلا يحكم بإسلامه) من تتمة كلام الفاض" ( قوله لا أبريه في الآصع ) أي فلوكان سايه بيوديا أو نصرانيا صار هو كذلك ، وإن كان كان أبواه بيودين أو والني مثلا ، ومن منا يتصور حام الإنفاق بين الأولاد والأبوين أو بعضهم في المهرد والتنصر ، وحلما ينقطك في صور ذكروها في الفرائش بيستشكل تصويرها اهدم على حج ( قوله ثم أسلما ) أي أو أحدهما أول باب الاستيراء بعد حكاية تحرم وطد السرارى : عن الجويش والقفال والمحتمد جواز الوطد لاحجال أن يكون المفانى بمن لا بازمه التخميس كلمى ونحوه لأنا لاتحرم بالشك رملي اهد . وعبارة حج عنا : طان قائل بملك كلم كله يكون المفانى بمن الأصورة على على المورد عنه منا : طان قائل بملك كله فكذلك أو غيمة وهو الأصح فهو معلم لأن بعضه المسلمين ( قوله وارسياه مسلم وفتي) هلما هاعل في عموم قوله أولا وإن كان معه كافركان الغر ، إلا الانتية مغلطة في مالي والكركان منه كافر كان المنافى ( قوله وإلا فالدية مغلطة في مالية مالكر والأول الحرب ( قوله وإلا فالدية مغلطة في مالية مالكرة الأول العرب ( قوله وإلا فالدية مغلطة في مالية عالم المنافية ماله )

قوله أوغيمة وهو الأصبح) سيأتى له فيقسم التي" والغنيمة خلاف هذا التصحيح وهو أنه يملكه كله ، ومحصحه

له مال في ذمته ، وإن قتل خطأ أو شبه عمد نفيه دية كاملة حملا يظاهر الحرية توضع في بيت المال وأرش طوفه له ، وإن قتل عمدا ظلامام الضو حلى مال لا عبانا لأنه سخلات مصلحة المسلمين أو يقتص لا بعد البلوغ وقبل الإنصاح بالإسلام بعد بلوغه وتبس لا بعد البلوغ وقبل الإنصاح بالإسلام بعد بلوغه ويتنص لنفسه في الطرف إن أقصح بالإسلام بعد بلوغه ويتنص لنفسه في الطرف المصمى الأرش فينون فقير لا لفني ولا لعمبي غنى أو نقير ، فلو أفاق المبنون وأراد رد الأرش ليقتم منه الرمي الأرش مجنون منها المدين بجامع انتفاه التكليف ، ولان نفقه بالشهادتين خبر وخبره غير مقبرل أو إنشاء فهو كمقوده . والثاني يصح إسلامه حتى برث من تربيه ، وعلى الأول تسمح إسلامه عني برث من تربيه ، وعلى الأول تسمح إسلامه حتى برث من وتبيه ، وانتصر وعلى الأول تسمح الحيادة بين بين أبويه لتلا رفي الله عنه و مدي إن الأصحاب ، وانتصر وعلى الموادق كي مسمح الحيادة بلا بصحة إسلام على رفتى الله عنه كل بلوغه ، ورده أحد بمنع كونه قبل بلوغه وغيره بأن الأسحكام إذ ذاك كانت منوطة بالقين إلى عام الحاشق ، وفارق تحو صلاته بأنه لايانتال به ، أما الماسم الأسمة فيصح ويكون من الفائرين الفاقا ، ولا تلازم بين الأسكام بن كا فيمن لم تبلغه الدعوم وكافات المند كن .

# ( قصل )

## فى بيان حرّية اللقيط ورثمه واستلحاقه وتوأبع ذلك

( إذا لم يقرّ الفتيط برق فهو حرّ ) إجاءا لأن النائب على الناس الحرية ، واستثنى البلقيني ما إذا وجد فى دار الحرب التى لا مسلم فيها ولا ذى ، قال لمؤنه رئين لأنه محكوم بكفره ودار الحرب تفضى استرقاق الصيبان والنساء ، ويحمل كلامهم على دار الإسلام . قال : ولم أر من تعرض له وردّ ه الشيخ بأنْ دار الحرب إنما فقضى استرقاق هؤلاء بالأسر وعبرد القشط لا يقتضيه ( إلا أن يقم أحد بينة برقه ) فيصل بها كما يأتى ( وإن أقر ) الفيط

أي إن كان (قوله لا بعد اللباوغ ) أى لا إن قتل المحكوم بإسلامه بعد البلوغ النع فلا يقتص له الإمام المدم تحقق المكافأة (قوله بل تجب ديته ) ثمى وتوضع فى بيت المال أيضا (قوله فيتحبس قاطعه الغ ) أى وإن طالت مدة انتظار البلوغ والإفاقة (قوله ولا لصبي فني أو فقير) أى لأن له أمنا ينتظر (قوله وفارق نحو صلاته ) أى حيث صحت من المميز ، وقوله بأنه لا يتنظل به : أى بالإسلام (قوله ويكون من الفائزين اتفاقا ) أى فلا يجرى فيه الحلاف الواقع في أطفال المشركين وإن كان هو منهم ، وينبغي أن يكون من الفائزين اتفاقا أيضا من اعتقد الإسلام أوّل بلوغه ومات قبل المحكن من التعلق بالشهادتين اه مع مل حجع .

### ( فصل ) في بيان حرية اللقيط ورقه

( قوله وردة الشيخ ) معتمد لكنه جرى عليه في شرح منهجه ، وقوله فأتر اللقيط له به : أمى بالرق ، وقوله مالو أقر به : أمى بالرق ، وقوله وقد بطل ملكه ، أمى الأول وقوله يصدر إسفاطها لما مر : أمى من قوله لأنه

> الشهاب حج هذا (قوله بين الأحكامين) فيه أن الجمع لايتني إذ شرطه أن يكون مفردا . ( فعبل ) في بيان حرية القيط ورقه

المكلف وإن لم يكن رشيداكما هوظاهر كلامهم وإن نقل عن ابن عبد السلام مايقتضي اعتبار رشده أيضا (به) أى الرق ( الشخص فصد"ة ) ولو بسكوته عن تصديق وتكذيب لأنه لم يكذبه ( قبل إن لم يسبق ) منه ( الراده ) أى اللَّمَيط ، ويصح عوده على كل منه ومن المقر له ، إذ لو أقرَّ إنسان بحريته فأقرَّ القيط له به لم يقبل وإن صدقه كما هو ظاهر ( بحرية ) كبقية الأقارير ، بخلاف ما إذا كذبه ، وإن صدقه بعد أو سبق إقراره بالحرية وهومكلف لأنه به النَّرْم أحكام الأحرار المتعلقة بحقوق الله تعالى والعباد فلم يملك إسقاطها، وإنما قبل إقرارها بالرجعة بعد إنكارها لأنأ الأصل عدمانقضاء العدة معتفويضالشارع أمرانقضائها إليهاءوالإقرار بالرق يخالفالأصل الحوية الموافق للإقرارالسابق ولا يرد على المصنف مالو أقربه لزيد فكذبه فأقربه لعمرو فصدقه فلا يقبل، وإن لم يسبق منه إقرار بحريته لتضمن إقراره الأول نني الملك لغيره ، وقد بطل ملكه برده فصار حرالأصل ، والحرية يتعلم إسقاطها لما مر ولو أنكر رقه بعد الدعوى عليه به وحلف ثم عاد واعترف له به ، فإن كانت صيغة إنكاره لست برقيق لك قبل أو لست برقيق فلا لتضمنه الإقرار بحرية الأصل ، ولو أقر بالرق لمعين ثم ادعى حرية الأصل لم تسمع ( والملسعب أنه لايشترط) في صمة الإقرار بالرق (أن لايسبق منه تصرف يقتضي نفوذه) بمعجمة بخطه ( حرية كبيع ونكاح) وغيرهما ( بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه ) المــاضية المضرة به و ( المستقبلة ) في ماله كما يقبل إقرار المرأة بالنكاح وإن تضمن ثبوت حق لها وعليها كسائر الأقارير . وفي قول من الطريق الثاني لايقبل فييقي على أحكام الحرية . نعم لو أقرت بالرق منز وجمة والزوج ممن لاتحل له الأمة لم ينفسخ نكاحه ولكن يتخبر بين بقاء النكاح وفسخه عيث شرط حريبًا ، فإن فسخ بعد اللنخول بها لزمه للمقر له الأقل من مهر المثل والمسمى وإن أجاز لزمه المسمى وإنكان قد سلمه إليها أجزاًه فلو طلقها قبل الدخول سقط المسمى ، وتسلم له ليلا ونهارا ويسافر بها من غير إذن ، وتُعتد عدة الحرائر لنحو طلاق وعدة الإماء بموت وولنـها قبل إقرارُها حر وبعده رقيق ، وذلك لأن النكاح كالمقبوض المستوفى ولهذا لايتفسخ نكاح أمة بنحو طروّ يساره ، ولوكان المقر بالرق ذكرًا انفسخ نكاحه إذ لا ضرر على الزوجة ولزمه المسمى إن دخل بها ونصفه إن لم يلخل ، ويؤدى تما في يلم أر من كسبه حالاً ومآلاً ، فإن لم يوجد فني فعته إلى عتمه ، ولو جني على غيره عمدًا ثم أقر بالرق اقتص منه حرا كان الهبني عليه أو رقيقًا ، أو خطأً أو شبه عمد قضي بما في يده ، ولا ينافيه كون الأرش لايتعلق بما في يد الجانى حرا كان أو رقيقا لأن الرق لما أوجب الحجر اقتضى التعلق بما في يده ، كالحرّ إذا حجر عليه بالفلس فإن لم يكن

به النزم أمحكام الأحمول ( تولد ولو أثر بالرق لمين ) خرج به مالو اعترف بالرق من غير إضافة لأحدكأن قال اثار مرتب المورد على المورد المور

<sup>(</sup>قوله لأنه لم يكابه) هلما غير كان كما لايمنى ، وحبارة التحقة : لأن فيه تصديقا له انتهت . لكن في دعواه نظر (قوله ويصع حوده على كل منه ومن المقر له ) أى على البدل (قوله حق لها وعليها ) كلما في نسخ الشارح صوابه ، وعليه بتذكير الفسميركما في التحقة عطفا على له في قوله فيا له (قوله نمن لاتحل له الأمة ) أى أو تحل له كما فهم بالأولى نبه عليه سم (قوله وذلك )يعنى عدم الانفساخ المتقدم في قوله لم يتضمخ كما يعلم من شرح

معه شيء تعلق الأرش برقبته ، وإن أقر بالرق بعده ماقطعت يده مثلا عمدًا اقتص من الرقبق دون الحر لأن قوله مقبول فيما يضره أو بعد ماقطعت خطأ وجب الأقل من نصني القيمة والديَّة لأن قبول قوله في الزائد يضر بالجانى (لا) في الأحكام (الماضية المضرة بغيره) فلا يقبل إقرأره بالفسبة إليها (في الأظهر) كما لايقبل الإقرار على الغير بدين مثلا وتقبل البينة برقه مطلقا والثاني يقبل لأنه لايتجزي ويصير كقيام البينة وعلى الأول ( فلو لزمه ) أي اللقيط ( دين فأقر برق وفي يده مال قضى منه ) ثم إن فضل منه شيء فللمقر له ، وإن بني عليه شيء اتبع به في عنقه ﴿ وَلُو ادْعَى رَقَّهُ مِنْ لَيْسَ فِي يَلُّمُ بِلِّا بِينَةً لِمَ يَقْبَلُ ﴾ جزما إذ الأصل والظاهر الحرية فلا يترك إلا بحجَّة ، بخلاف النسب احتياطا لمصلحة الصبي لئلا يضيع حقه ( وكذا إن ادعاه الملتقط ) بلا بينة فلا يقبل ( في الأظهر ) كما ذكر . والثانى يقبل ويحكم له بالرق كما لو التقط مالا وادعاه ولا منازع له ، وفرق الأوَّل أن المــال مملوك وليس فى دعواه تغيير صفة له وأللقيط حرظاهرا وفى دعواه تغيير صفته ، ثم يستمر بيده كما قاله المزنى وهو الأوجه . وإن جرى المماور دى على وجوب انتراعه منها لحروجه بدعوى رقه عن الأمانة وربما استرقه بعده ، وأيد الأذرعي بقول العبادي لوادعي الوصي دينا على الميت أخوجت الوصية عن يده اثلا يأخذها مالم يبرئ ، وتنظير الزركشي فى تعليل المـــاوردى بأنه لم يتحقق كـلـبه حتى يخرج عن الأمانة يرد بأن المهمه صيره كغير الأمين لأن يده صارت مظنة للإضرار باللقيط . نعم قياس قول العبادى أنه أو أشهد أنه حر الأصل بني بيده( ولو رأينا صغيرا مميزا أو غير يميز في يد من يسترقه ) أي يستخدمه مدعيا رقه ( ولم يعرف استنادها إلى التقاط حكم له بالرق ) بعد حلف ذي اليد واللـعوى عملا باليد والتصرف بلا معارض ( فإن بلغ ) الصغير الذي استرقه صغيراً سواء ادعى رقه حينتذ أم بعد البلوغ (وقال أنا حر الأصل لم يقبل قوله فى الأصح إلا ببينة ) بالحرية لأنه حكم برقه فى صغره فلم يزل إلا بمحجة . نهم له تمليفه كما نقلاء عن البغوى وأقراه وفارق مالو رأينا صغيرة بيد من يدعى نكاحها فبلغت وأنكرت فإن على

مالم بطأها بظن الحرية ويستمر ظنه إلى الموت اه . وببعض الهوامش أما إذا وطئها فتعتد بأربعة أشهر وعشر هو . واعتمده شيخنا الذيادى وهو قريب( قوله اقتص من الرئيق ) أى القاطع ( قوله وتقبل البينة برقه مطلقا ) أن مستقبلا وماضيا ، وقوله والثانى يقبل : أى إقراره ( قوله قضى منه ) قال فى شرح الروض : فلا يقضى من كنت كنيه لأن اللهون الاستماد بكسائلهد بعد الحجر عليه فها أذن له نميه بخلاف المهر اهسم على حج . وهلما مستفاد من قول الشارح الآتى وإن بقي عليه شيء ، وهلما مستفاد من قول الشارح الآتى وإن بقي عليه شيء التيم به بعد عتقه (قوله ثم يستمر بيده ) أى الملتقط المدى ادعوى الرق (قوله ورئيا استرقه بعده ) أى المدتفى بعد دعوى الرق (قوله ولم يستمر بعده ) أنه الم أشهد ) أى بعد دعوى الرق (قوله ولو رأينا صغيرا النج) أى أما لو رأينا بالغا في يد من يسترقه ولم نعلم سبق حكم عليه بالرق في صغره فادعى الحرية

الروض ( قوله مطلقا ) أى ولو بالنسبة لما يضر الغير ( قوله يردّ ) أى التنظير فى التعليل ، وهذه مناقشة لفظية مع الزركشى لاتقتضى اعتهاد كلام المماوردى ( قوله أى يستخدمه مدعيا رقه ) هلما تفسير لمغنى قول المصنف يسترقه وإن كان قول المصنف المذكور غير قيد فى نفسه كما يعلم من قول الشارح الآنى سواء ادعى رقه حيثنا. أم بعد البلوغ فتأمله ، فلمل به ينلخع ما أشار إليه الشهاب سم من إثبات المناقضة بين هاتين العبارتين ( قوله بعد حلف ذى اليد الغن ) هذا منه تصريح ف-هل الحكم فى المتن على حكم الحاكم ، وقد يقال : إن صريح التعاليل الآية يمالفه ومن فم لم يذكو الشباب ابن حجر كليره ، ثم إن قضيته مع قول المصنف الآئى فإن بلغ وقال أنا حر

المدعى البينة ، وكذا لو ادعى عليه حسبة وهي صغيرة بأن البد دليل الملك في الجملة ، ويجوز أن يولد وهو مملوك ولاكذلك فى النكاح فاحتاج للبينة . والثانى يقبل قوله لأنه الآن من ألهل القول إلا أن يقيم المدعى بينة برقه ( ومن أقام بينة برقه) بعد الاحتياج إليها لا إن لم يحتج إليها كبينة داخل قبل أن تشرف بده على الزوال ( عمل بها.) ولو لخارج غير ملتقط ( ويشترط أن تتعرض البينة ) في اللقيط ( لسبب الملك) من نحو شراء وإرث لئلا تعمتد ظاهر اليد ، وفضيته أن بينة غير الملتقط لاتحتاج لذلك ويكفي قولها ولو أربع نسوة لأن شهادتهن بالولادة تثبت الملك كالنسب في الشهادة بالولادة أنه ولد أمته وإن لم تتعرض الملك خلافًا لما في تصحيح التنبيه لأن الغالب أن ولد أمته ملكه ﴿ وَفَ قُولَ يَكُنِّي مَطَّلَقَ المَلْكُ ﴾ كسائر الأموال وفرق الأوَّل بأن اللقيط "مُحكُّوم بحريته بظاهر اليد فلا يز ال ذلك الظاهر إلا عن تحقيق . وطريقة الجمهور كما في الكفاية جريان الحلاف في الملتقط وغيره ، وعبارة المصنف محتملة لذلك . لكن سياقه يخصه بالملتقط وفرقهم هذا وتعليلهم الذى قضيته مامر ظاهران فيه ( ولو اسطحن اللقيط ) يعني الصغير المحكوم بإسلامه ولو غير لقيط (حر مسلم) ذكر ولو غير ملتقط ( لحقه ) بشروطه المتقدمة في الإقرار إحماعا لأنه أقر له بحق لاضرر فيه على غيره فأشبه مالو أقر له بمال سواء أكان سفيها أم رشيدا . ولا يلحق بزوجته إلا ببينة كما يعلم مما يأتى . واستحبوا القاضي أن يقول السلتقط من أين هو ولدك من زوجتك أو أمتك أو شبهة لأنه قد يظن أن ألالتقاط يفيد النسب ، وبحث الزركشي وجوبه إذا كان بمن يجهل ذلك احتياطا للنسب ويأتى في الشهادات مايو"يده ، وتعبيره بالمسلم مثال إذ الكافر يستلحق من حكم بكفره وكلما من حكم بإسلامه كما مر لكن لايتبعه فىالكفر( وصارأولى بقربيته) من غيره لثبوت أبوته له فأولى ليستُ على بابها كقولك فألان أحق بماله . تعم لوكان كافرا واللقيط مسلم بالدارلم يسلم إليه وعلم أن قوله حر مثال كما أشار للملك فقال(وإن استلحقه عبد) بشروطه ( لحقه ) في النسب دون الرق لإمكان حصوله منه من نكاج أو شبهة لكن يقرُّ في يد الملتقط وينفق

قبلت دعواه مالم تتم بينة برقه ، ومنه مايوجد من بيع الأرقاء الغالبة بمصرنا ، فإنهم لو ادعوا أنهم أحرار بطريق الأصابات قبل منهم وإن تكور بيع من هم في أيديهم مرارا وليس دعواهم الإسلام ببلادهم ولا ثبوته بإنسبار غيرهم لجواز كونهم تبعا لأمهاتهم (قوله وقضيته أن بينة الخ) صرح في شرح الروض بالمتراط بيان سبب الملك في الشهادة والسعوى في غير القبيط أيضا اه سم على حج (قوله لكن سياقه الغ) هلا المتعد (قوله ذكر ) قال في شرح الروض : أما الخشي فيصح استلحاقه على الأصح عند القاضى أبي القرح الزويجية المتعدد (قوله ذكر ) قال في شرح الروض : أما الخشي فيصح استلحاقه على الأصح عند القاضى أبي القرح المتحدد ويله والمتحدد المتلاحة على الأصح عند القاضى أبي القرح المتلحاقه المتحدد والمتحدد المتلحاقه المتحدد المتلحاقه المتحدد المتلحاقه المتحدد المتلحاقه المتحدد المتلحات المتحدد المتلحات المتحدد المتلحات المتحدد المتلحات المتحدد المتلحات المتحدد المتح

لم يقبل قوله إنه إذا لم يحكم الحاكم برقه في صغره أن يقبل قوله بعد بلوغه في الحربة فايراجع ( قوله ويجوز أن يولد و هو مجلوك ( أى فن يدعى رقه ستمسك بالأصل ( قوله من نحو شراء أو إرث ) انظر من أين يعلم ذلك مع أنه لقيط ( قوله أنه ولد أمته) هذا مقول قولها وقوله في الشهادة بالولادة متعلق به أيضا ( قوله المحكوم بإسلامه ) انظر ماالداعي إلى التقييد به ( قوله ولوغير ملتقط ) هذه الغاية علمت من قوله ولو غير. لقيط ( قوله وعلم أن قوله حر مثال ) انظر من أين علم

عليه من بيث المـال وفصله عن الحر لقوله (وفي قول يشترط تصديق سيده) له لأنه يقطع لمدئه بفرض عتقه . وأجاب عنه الأوَّل بأن هذا غير منظور له لصحة استلحاقه ابنا مع وجود أخ (وإن استلحقته امرأة ثم يلحقها في الأصح) لإمكان إقامة البينة بمشاهدة الولادة بخلاف الرجل ، وإذا أقامتها لحقها وإنكانت أمة ، ولا يثبت رقه لمولاها ولا يلحق زوجها إلاإن أمكنُ وشهدت بالولادة على فراشه وحينتك لاينتني عنه إلا باللعان . والثانى يلحقها لأنها أحد أبوين فصارت كالرجل ( أو ) استلحقه ( اثنان لم يقدم مسلم وحر على ذى ) وحربى ( وعبد ) إذ استلحاق كل منهم صحيح ويد الملتقط غير صالحة للترجيح هنا ( فإن ) كان لأحدهما بينة سليمة من المعارض عمل بها فإن (لم يكن) لواحد منها ( بينة ) أو كان لكل بينة وتعارضتا ، فإن سبق استلحاق أحدهما ويده عن غير إلتقاط قدم لثبوتالنسب منه مع اعتضاده باليد فهي عاضدة غير مرجحة ، وإن لم يسبق أحدهما كذلك كأن استلحقه لاقطه ثم ادعاه آخر (عَرض على القائف) الآتي قبيل العنق ( فيلحق من ألحقه به ) لما يأتي ثم ولا يقبل منه بعد إلحاقه بواحد إلحاقه بآخر إذ الاجهاد لاينقض بالاجهاد، ومن ثم لو تعارض قائفان كان الحكم السابق وتقدم عليه البينة ولو تأخرت كما يقدم هو على مجرد الانتساب لأنه بمنزلة الحكم فكان أقوى ( فإن لم يكن ْقائف ) بالبلد أو بدون مسافة القصر منه كما ذكره المساوردي وحكاه الرافعي في العلم عن الروياني وقيل بالدنيا وقيل بمسافة العدوى ( أو ) وجد ولكن ( تمير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما ) وقف الأمر إلى بلوغه و ( أمر بالانتساب ) قهرا عليه كما صرح به الصيمرى ، زاد غيره : وحبس إن امتنع وقد ظهر له ميل وإلا وقف الأمر ( بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما ) لما صح عن عمر رضي الله عنه من أمره بذلك ، ويحرم عليه الانتساب بالتشهيي بل لابد من ميل جيلي كميل القريب لقريبه ، وشرط فيه المـاوردي أن يعرف حالهما ويراهما قبل البلوغ وأن تستقم طبيعته وينضبع ذكاؤه ، وأثره ابن الرفعة وأبلمه الزركشي بقولهم إن الميل بالاجتهاد : أي وهو يستلحي تلك المقدمات ولو انتسب لغيرهما وصدقه ثبت نسبه، ولا يخير المميز كما يأتى في الحضانة لأن رجوعه معمول به ثم لاهنا فقوله ملزم والصبي من أهل الإلزام وينفقانه مدة الانتظار ثم يرجع الآخر على من ثبت له بما أنفق إن أذنه فيه الحاكم أو أشهد على الرجوع عند نقده على قياس نظائره ، وإلا فتبرع ، ولو تداعاه امرأتان أنفقتا ولا رجوع مطلقاً

( توله فإن سبق استلحاق أحدهما الفنم) وكذا لايقدم رجل على امرأة بل إن أقام أحدهما بينة على بها وإن أقاما لا يتبين و تعارضه للمدم صحة استلحاقها . ومن هذا يعلم جواب حادثة وقعت وهي أن بنتا بيد امرأة مدة من السنين تدهي لاتمارضه لعدم صحة استلحاقها . ومن هذا يعلم جواب حادثة وقعت وهي أن بنتا بيد امرأة مدة من السنين تدهي ميئة أمومها لتلك البنت من غير معارض ، وحم غيوع ذلك بين أهل علمها وجاء رجل ادعى أنها ينته من امرأة ميئة لها مدة وهو أنه إن أقام أحدهما بينة ولم تعارض عمل بها وإلا بقيت مع المرأة لاعتضاد دعواها بالبد (قوله فإن من الموقة على بعد المنتقد ( قوله ثم يرجع الآخر على من ثبت له ) أي فلو أم يثبت أنه ما من ثبت له ) أي فلو أو احد منها بالمواد أو على المنتقد ( قوله ثم يرجع الآخر على من ثبت له ) أي فلو أو على القيم المنتقد على من ثبت له مه منه أو المنتقد المنتقد لوجود الانفاق علمه ؟ فيه نظر والأقرب عدم الرجوح فيها لأنه لم يقمه والمواد عدم الرجوع وبيع وفيه أن فقد الشهود وأنفق بلية الرجوع رجع وفيه أن فقد الشهود نادر ، فقياس مامر المشارح عدم الرجوع ( لوله على قياس مامر المشارح عدم الرجوع ( لوله المدهد وانفق بلية الرجوع رجع وفيه أن

<sup>(</sup> قوله ولا رجوع مطلقا ) أى لأن دعوى المرأة ولادته بمحكم القطع فيها فتؤاخذ بموجب قولها .

(ولو ألماما بينتين) على النسب (متعارضين) كأن اختلف تاريخهما (سقطتا في الأظهر) لانتفاه المرجع فيرجع القائف ، والنافي لايسقطان وترجع إحداهما بقول القائف ، والياد هنا لاترجيع جا لاتئيت النسب بخلاف الملك . والنافي لايسقطان وترجع إحداهما بقول الفائف في التعارض في الأموال ، فالفائف . قال الرفيق . ولا يتخلف المقصود على الرجهين وهما مفرعان على قول التساقط في التعارض في الأموال ، المحالين لان قد عين عرب من ادعى الأنوثة في أوجه المحالين لان قد عين من ادعى الأنوثة في أوجه الحكاين لان قد عين غيره ، ولو استرضع ابنه يهودية ثم خاب وعاد فوجدها مينة ولم يعرف ابنه من ابنها وقف الامراع الأمركا أن في يد مسلم ، فإن لم يوجد شيء نما مر دام الوقف فيا يرجع النسب ويتلطف بهما ليسلما ، فإن أصراعي الامتناع في يد مسلم ، فإن أم يوجد شيء نما بر المسلم منهما إن صلى عليهما معا ، وإذا نعليه إن كان مسلما كما علم مما مر في كتاب الجنائز ، وخالف الناج القزارى المصنف ، والأن أمهم .

كل بموجب قولها اله حج . وقول حج لإمكان القنطم: أى بالبينة بالولادة (قوله واليد هنا لاترجيح بها) عبارة حج : واليد هنا غير مرجعة ، وكتب عليه مع مانصه : أى ولا عاضدة ، ولا ينافى ذلك قوله السابق فإن سبق استلحاق أحدهما إلى قوله فيمي عاضدة لامرجعة بمعل هلما على ما إذا لم يسبق استلحاق فن اليد فليتأمل . وكتب أيضا قوله واليد النع في شرح الووض ، ويفارق مالو استلحقاه ولكل منهما بينة حيث لايقدم باليد كما مر ولا المنافزية واليد النع في شرح الووض ، ويفارق مالو استلحقاه ولكل منهما بينة حيث لايقدم التاريخ يدلان على الحضاء التدوي المنافزية والمنافزية بيدلان على المنافزية ونها من أنه أي بان عشق المنافزية ونها من أنه أو بان عشق المنافزية ونها من الكافرات المنافزية ونها من الكافرات المنافزية ونها من الكافرات المنافزية ونها من الكافرات على المنافزية على أن تنقول في يرجع نفسب أن يوجها على أبريها نفقهما بأن ينفق كل واحد منهما على كل من الوالدين في منافذ في يو يتفاق على واحد بعينه من الولدين (قوله لم يكرها عليه ) أى يعد البلوغ في منافزية والمود والمنافزية في واحد بعينه من الولدين (قوله لم يكرها عليه ) أن يعد البلوغ المنافذة وأم وليت المنافزية في واحد وتركا مالا فإن رجى ظهور الحال وقف وإلا فينبني أنه من الأموال الخوافة فأمره ليب المنال .

### كتاب الجمالة

هي بتغليث الجيم كما قاله ابن مالك وغيره ، واقتصر المصنف والجوهرى وغيرهما على كسرها ، وابن الرفعة في الكفاية والمطلب على فتحها ، وهي لفة اسم لما يجمله الإنسان لغيره على شيء يفعله ، وكذا الجعل الجمعية . ووشرعا : النزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول بمين أو مجهول . وذكرها بعض الأصحاب كصاحب المهلنب والشرح والروضة عقب الإجارة لأنها عقد على عمل ، وأوردها الجسمهور هنا لأنها طلب التقاط الدابة . والأصل فيها الإجماع ، واستأنسوا لها بقوله تعالى - ولمن جاء به حمل بعير ـ وكان معلوما صندم كالوسق ، وقد ورد في شرعنا تقريره غير الذي رقاه الصحاف بالفاعة على قطيع من الفتم كما في الصحيحين عن أبي سعيد المهدى من الله محمد على المهدى عن المناقب على المناقب المناقب المناقب المعلم عن المناقب على المناقب المناقب المناقب على المناقب على المناقب على المناقب المناقب المناقب على المناقب المناقب المناقب المناقب على المناقب المناقب المناقب على المناقب والأفاد المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب على المناقب المناقب المناقب والمناقب المناقب المناقب

#### كتاب الجعالة

(قوله وابن الرفعة النج) عبارة شرح المنجع بتثليث الجم » واقتصر جماعة على كسرها وآخرون هل كسرها وفتحها وطبيا فيتحضل فيها أربعة مداهب ولم بينوا الأقسع ، ويحتمل أنه الكسر الاقتصار الجوهرى عليه (قوله وكما الجمل أي أي المسلم المنافسوا في المنافسوس وعبارته : والقطيع المنافسوا في المنافس المنفسوس وعبارته : والقطيع المنافسوا في المنفسوس وعبارته : والقطيع المنفسوس وعبارته : والقطيع المنافسوا المنفسوس وعبارته : وأقاطم وقطعان (قوله من بعد عضوص وعبارته : والقطيع المنفسوس وعبارته : وأن فعل ولم يحصل المنفس المنفسوس ووعبارته المنفسوس وعبارته المنفسوس وعبارته المنفسوس وعبارته المنفسوس وعبوب المنفسوس المنفسوسوس المنفسوس المنفسوس المنفسوسوس المنفسوس المنفسوس ال

وعمل ، وهوض ، كما علمت من شروطها من كلامه هنا وفيا يأتى (هى كفوله ) أى مطلق التصرف المختار (من رد آبني ) أو آبن زيد كما يصرح به ( فله كذا ) وإن لم يكن فيه خطاب لمدين للآية ، واحتمل إبهام العامل لأنه قد لايهندى إلى الراغب في العمل ، وإذا صح مع إبهام العامل في تعيينه أولى تحقوله إن رددت عبدى فلك كذا ، وهي تفارق الإجارة من أرجه جوازها على عمل عجبول ، وصحها مع غير معين وعدم اشتراط قبول العامل وكونها جائزة لا لازمة ، وعدم استحقاق العامل الجعال إلا بالفراغ من العمل ، فلو شرط تعجيل الجوارة بأنه ثم ملكه بالعقد وهنا أجرة المثل ، فإن سلمه بلا شرط استحق تصرف فيه فيا يظهر ، ويفرق بينه وبين الإجارة بأنه ثم ملكه بالعقد وهنا أجرة المثل علية على المثارة على المثارة المجلس المثال العين أهاد الغزل في كتاب الدور ، وعدم اشتراط تبضيه في الحبل معلقا ، ويشترط في المثارة للجمل المثن أهاية العمل بأن يكون قادرا عليه فيدخل فيه عن العمل كمفيز لا يقدرعايه وضعيف بفله العمل على نفسه لأن مشعمه مدودة فأشبه استثجار الأمجى للحفظ ، عن العمل كمفيز لا يقدرعايه وضعيف بفله العمل على نفسه لأن مشعمه مدودة فأشبه استخجار الأمجى للحفظ ، كذا قاله جامة كائر ركشي وابن العماد . وقال الأذرعي : كان المراد أهاية الذراء ، ويضمل أنه أراد مكانه . وقال في المهمات : كأن يهماد فيكفي طعه بالنداء . قال في المهمات : كأن يشهر بالملك فيكفي طعه بالنداء . قال الذراء وأميزه ، أما إذا كان مهما فيكفي طعه بالنداء . قال في المهمات : كأن يشهر بالملك في في طعه بالنداء . قال الأول في المهمات : كأن يشهر ما فيكفي طعه بالنداء . قال الأداء المناف فيكفي طعم المناف أله المهمات : كأن يشهر بالملك إلى الشراط بلوغه وتميزه ، أما إذا كان مهما فيكفي طعه بالنداء . قال الأداء المناف المهمات المهمات المهمات المؤمن المهمات المهمات المناف المهمات المعافرة المؤمد المهمات المهمات المهمات المادة المهمات المادة المهمات المادة المهمات المهمات المادة المهمات المؤمن المهمات المهمات المعافرة على المعراء المهمات المهمات المهمات المهمات المعافرة على المهمات المهمات المهمات المعافرة على المعراء المهمات المهمات المعربة المهمات المهمات المعمات المهمات المعمات المعاد المهمات المعمات المعمات المعمات المعمات المعمات المعمات

عبموع العلل المذكورة فلا يضر تخلف بعضها عن الحكم ( قوله وعمل ) في عده من الأركان مساعمة لأنه لايوجد إلا بعد تمام العقد ، إلا أن يقال : المراد بعد"ه منها ذكره فقط في العقد والمتأخر إنما هو ذات العمل ( قوله وهي ) أى الحمالة تفارق الخز قوله فإن سلمه) أي الجمل قبل الفراغ من العمل سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده (قوله امتنع تصرفه) قال بعض المشايخ: أي من حيث كونه جعلا ، أما من حيث رضا المالك الدافع الذي تضمنه التسلم فيجوز التصرف فيه . أقول : هو مسلم في التصرف فيه بالانتفاع به بنحو أكله أو لبسه ، أما التصرف فيه بنثل الملك فيه الذي يتوقف عليه ذلك فلا ، ولو أتلفه بنحو أكله فهل يضمنه الوجه أنه يضمنه لأنه لم يسلمه له عباناً بل على أنه عوض ، وهل له رهنه لأن تسلم المالك إياه عن الجعل يتضمن الرضا بذلك ويكون مضيونا كما تقدم أولا لأن قبضه عن الحمالة فاسد لعدمملكه واستحقاق قبضه ؟ فيه انظر اهسم على حج . أقول : تياس ماقدمه من منم بيعه منعرهنه (قوله فيا يظهر ) عبارة حج بدل فيا يظهر على الأوجه ( قوله ويفرق بينه ) أي بين امتناع التصرف على العامل ( قوله فله عرهم قبله ) أي قبل الرد ، وقوله بطل أي العقد لشرط تعجيل الجعل (قولِه مطلقاً) أي معينا أو في اللمة (قوله وغير المُكلف) أي حيث كان من الآدميين وكان قادرا على العمل أخذا من قوله الآتي كصفير لايقدر الخ (قوله إذا لم يأذن له) أي حيث قال لايصح مع الرقيق بدون إذن سيده (قوله يغلبه العمل على نفسه) أي فلا يُطِيقه فكأن العمل قهره وغلبه حتى عجز عنه ، وقوله للحفظ : أي بالبصر (قوله كان المراد) أي بقوله قدرته( قوله ويحتمل أنه أراد) أي بأهلية العمل وهذا هو المعتمد ، وقوله إمكانه : أي إمكان العمل( قوله وتمييزه ) الواو بمعنى أو ( قوله فيكني علمه بالنداء ) أي دون قدرته على العمل لكن فيه أنه حيث أثى به بانت قدرته ، إلا أن يقال : المراد بالقدرة كونه قادرا بحسب العادة غالبا ، وهذا لايناق وجود

<sup>(</sup> قوله ويشترط فى الملتزم الغ) تقدم هذا ( قوله وغير المكلف ) أى فيستحق المسمى كما هو ظاهر السياق ، وهو اللدى سيأتى عن السبكى والبلقيني( قوله وبحشل أنه أراد) يعنى المصنف فى الروضة بقوله الممار فى العَمامل

المداور دى هنا : لوقال من جاه به استحق من رجل أو امرأة أو صبى أو عبد عاقل أو بحنون إذا سمم النماه أو المسينة التي وكل العبد إذا قام به بغير إذن سيده ، والصيغة التي ذكرها المصنف تنك على الإذن عرفا لأن المرغب في الشيء يدل على طلبه ، وقضية الحلا" صحبًا في إن حفظت عالى من متعد" عليه فلك كذا ، وهو ظاهر إن عين له قدر المال وزمن الحفظ . وإلا فلا لأن الفاهر أن المالك بريد الحفظ على الدوام وهذا لاغاية له فلم يبعد فساده بالنسبة للمسمى فيجب له أجرة المثل لما حفظه و و) علم من مثاله الذى دل به عليه حد"ها كما تقرر أنه ( يشرط ) فيها لتتحقن ( صيفة ) من الناطق الذى علم برد إتيانه بكتابة ( تدل على العمل) أي الإذن فيه كما بأصله ( بعرض ) معلوم مقصود ( ماترم ) لأنها معاوضة على المعاوضة تقوم مقام الصيغة والكتابة وإشارة الأخرس المفهمة تقوم مقام الصيغة والكتابة وإشارة الأخرس المفهمة تقوم مقام الصيغة والكتابة كانيا درا م بإرض المفهمة تقوم مقام الصيغة والكتابة وإندن من غير ذكر عوض أو بعد

العمل مع العجز على خلاف الغالب، أو يقال : لاتشترط قدرته أصلا ويكلَّى إذنه لمن يعمل فسيتحق بإذاء الجلعل ويصرح بهذا قول ع : لوكان العامل معينا ثم وكل غيره و لم يفعل هو شيئا فلا جعل لأحد وإن كان عاما فعلم به شخص ثم وكل استحق الأوَّل . هذا محصل بحث الشيخين خلافا للغزالي فيالأولى ، وقوله قال المــاوردي الخ معتمد ( قوله فمن جاء به استحق ) أي الجعل لا بقيد كونه المسمى فلا ينافي مايأتي له عن الأنوار من أن الصبي والسفيه لهما أجرة المثل، ويتبغى أن مثلهما المجنون إذاكان له نوع تمييز ، وأما العبد فالقياس استحقاقة المسمى إن كان بالغا عاقلا لأنه يصح قبوله الهنة ويكون لـ يده فالحمل أولى لبنائهم أمر الجعلة على المسامحة فليتأمل (قوله أو مجنون ) أي له نوع تمييز آه حج ( قوله إن عين له قدر المـال ) أي الذي يحفظه وسواءكان علم قدره بمجرد الروثية أو غبرها ( قوله الذي دل به ) أي بالمثال ( قوله صيغة ) فال في شرح الروض ; فلو عمل أحد بلا صيغة فلا شيء له وإن كان معروفا برد الضوال" بعدم الالترام له فوقع عمله تبرعاً ، ودخل العبد في ضمانه كما جزم به المساوردي . وقال الإمام : فيه الوجهان في الأخذ من الفاصب بقصد الردُّ إلى المسالك ، والأصح فيه الضَّمان انتهى . ولقائل أن يقول : كان ينبغي عدم الضهان كما لو أخده بمن لا يضمن كالحربي بجامع أنه ليس في يد ضامنه اه سم على حج . وقوله معروفا برد الضوال ، ومنه رد الوالى مثلا له وشيوخ العرب فلا أجرة لهم فيدخل المردود في ضمانهم حيث لم يأذن مالكه في الردّ ، ولا يمنع من ذلك الترامهم من الحاكم غفر تلك المحلة وحفظ مافيها مالم تلى قرينة على رضا المَـالك برد" ما أخل ، وقوله ولقائل الخ نقل في قولة أخرى خلافه ، والأقرب ماهنا من دخوله في ضهانه ، ووجهه بأن بقاء المغصوب في يد من لايضمن يتوقع التلف معه أكثر من الضال ، فإنه بتقدير الذي لم يرد إتيانه ) قيد بما ذكر لأنه حل الصيغة على اللفظ وجعل الإشارة والكتابة قائمين مقام الصيغة ، والظاهر أن ماسلكه غيرمتمين لإمكان حمل الصيغة على مايشمل ذلك ( قوله إن نواه ) أى عقب الحمالة ( قوله فلو عمل أحد بلا إذن الخ) ومن ذلك ماجرت به العادة فىقرى مصرنا منأن جماعة اعتادوا حراسة الجرين نهارا وجماعة اعتادوا حراسته ليلًا ، فإن اتفقت معاقدتهم على شيء من أهل الجورين أو من بعضهم بإذن الباقين لهم في العقد استحق الحاوتسون ماشرط لهم إن كانت الجعالة صحيحة وإلا فأجرة المثل ، وأما إن باشروا الحراسة بلا إذَّنُ من أحد اعبادا

المعين أهلية العمل ، ولم يتقلم مرجع الضمير في كلام الشارح

الإذن لكنه لم يعلم يه سواه المدين وقاصد العوض وغيرهما ( أو أذن الشخص قعمل غيره فلا شمىء له ) وإن كان معروقا برد الضوال بعوض لأنه لم يلتزم عوضا له فوقع عمله تمبرها . نعم لو رده قن المقول له استحق سيده الجلحل لأن يد كنه كيده كنا قالاه قال السبكى : وهو ظاهر إذا استمان به سيده ، وإلا ففيه نظر لأنه لم يدخل فى الفظ لاسها إذا لم يكن علم النداء وقد قال المماوردى : فوقال المن رد عبدى من سامى ندائى فله كنا المؤده من علم لاسيا إذا لم يكن علم النداء وقد قال المماوردى : وقول القاضى الحان رده بنفسه أو بعده ما الاستحقه الراد ") العالم بلا والمستحق الموقع عنه الاستحقاق إذا استعل المدين المعرف عضار ( من رد " عبد زيد فله كذا استحقه المراد") العالم به رطى الاحتجاز على المنام الموقع عنه وكله المنام به رطى المحتجان المنام بالمالم به رطى الأجهزي ) كان الترم فعال كنام الأجنى ، وكا لو الناس إلقام عمل عمل على المنام المنام يعرف من تمايك ، واستشكل ابن الوقعة عوض تمايك ، واستشكل ابن الوقعة ملاه بأنه لاجهز لأحدوض ياده على مال غيره بقول الأجنى بل بضمنه فكيف يستحق الأجوة . وأجيب بأنه لاجهز لأدن فى ذلك لأن الملك واض به المعام ، وقد يصورة ذلك أن يأذن المالك لمن شاء فى الرد والتزم لاحاجة إلى الإذن فى ذلك لأن الملك وارض به قطعا ، أو بأن صورة ذلك أن يأذن المالك لمن شاء فى الرد والتزم لاحاجة إلى الإذن فى ذلك لأن الملك وارض به قطعا ، أو بأن صورة ذلك أن يأذن المالك لمن شاء فى الرد والتزم

على ماسيق من دفع أرباب الزرع للحارس سهما معلوما عندهم لم يستحقوا شيئا ( قوله عدم الاستحقاق ) هذا المحتمد خلافا لحج . وفي سم على حج : ولو قال من رد عبدا فله كذا فهل هو كما لو قال من رد عبدا زيد حي إذا رد عبدا ما لأحد أو عبدا موقوف شيئل استحق ينبغي نعم مر انهي . وقد يشمل ذلك قول الشارح حيث لاياز مه غيره : كن تقدم من حج في الفيان أنه لو الذم النو كان تقدم على الفيان المفرج في الفيان الله لو الذم النو كان قلل بعد وعل تعابد و وعلى ضيانه د قوله واستشكل ابن المفه هذه ) أى استحقاق الله وغير مثل مالو قال أقل مناعك في البحر وعلى ضيانه د قوله واستشكل ابن المفه هذه ) أى استحقاق المفاصل للعوض بقول الأجنون و قوله لأن الملك راض به قطعا ) أى وعليه فينبني أن لاضيان له إذا المنف لأن لوضائ له إذا المف لأن المؤلف المؤل

<sup>(</sup>قوله وتما او التمس الذي ليس هذا نظير مانحن فيه، لأنه إنما يؤا كان خالفا على نفسه ، ولهذا لوكان بالشط أو بمركب تخو لهذا ما يأتى قريبامن أنه في هذه الصورة يكون الراجع ولاية ويكون الراجع والمؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف

رضاه ، وظاهر كلام المستف أنه يلزمه المسرض المذكور وإن لم يقل على "وهو كفلك ، فقد قال الحورزمي في الكافى : ولو قال الفضول من رد عبد فلان فله على "دينار ، أو قال فله دينار فن رد م استحق على الفضول ما مهى النهى . وصرح به ابن يو نس فى شرح التعجيز فإنه صور المسئلة بما إذا قال له على "ثم قال وألحق الأتحق به قوله قله كفا وإراد المسئلة بما إذا قال له على "ثم قال وألحق الأتحق به في الأتحق به فيه كفل فرد شريكه فيه استحق الجمل ، وصورة المسئلة إذا لم يكن القائل ولى "لمائلك ، فأما إذا كان وله وقال ذلك عن صجوره على فيه استحق الجمل في كون القائل عن صجوره على ورجم المصاحبة بحيث يكون الجمل فند أجرة مثل ذلك العمل أن أقل المنحقة الراد في مال لمائلك بمقتضى قول ورجم المصاحبة بحيث يكون الجمل في المائل المنبون العمل بنفسه ، فلو قال المنحق وليه وتبيرهم بالأجنى ينشير إليه ، وعلم عام أن أنه لا يعنين على العامل المنحق المنافل المنافل المسئل المعل استحق الأجرة . قاله الغزال عمل العمل استحق الأجرة . قاله الغزال عمل العمل استحق المنافل المنافل المين فيه ما لم أنه لا يتعرب منافل المنافل المنافل المنافل المين فيره في الرد كتركيل الوكيل ، فيجرز له أن يوكل العالم المين بعد مهاعه الذاء غيره كالتوكيل في المجوز عنه أن يوكيل في المعين بعد مهاعه الذاء غيره كالتوكيل في الاحتطاب والاستفاء وكموها فيجوز ، فعلم أن العامل المين لايستذب فيها إلا إن علم

المنفعة الهجاعل عليها ، وليس هذاكن استؤجر لصوغ إناء من ذهب أو فضة لأن المنفعة ثم لاتقابل بأجرة بخلافه هنا (قوله استحق الجعل) أي على القائل ، ومثله مالو رده غير الشريك ، ومنه يعلم جواب حادثة وقع السوال عنها ، وهي أن شخصا بينه وبين آخر شركة في بهائم فسرقت البهائم أو غصبت فسعى أحد الشريكين في تحصيلها وردُّها وغرم على ذلك دراهم ولم يلتزم شريكه منها شيئا ، وهو أن الغارم لا رجوع له على شريكه بشيء مما غرمه ، ومن الالزَّرام مالو قالْ له كل شيء غرمته أو صرفته كان علينا ويغتفر الجهل في مثله للحاجة ، ويؤيله مالو قال له عمرداری على أن ترجع بما صرفته حيث قالوا يرجع بما صرفه ( قوله وصورة المسئلة ) أى قول المن ولو قال الخ وقولة ولى " المـالك أووكيله المـحج ( قوله مثل ذلك العمل ) أي فلو زاد على أجرة المثل فهل تفسد الجعالة أو تصح ويجب الجمل في مال الونى ؟ فيه نظر ، والقياس عند الإطلاق انصراف الجمالة إلى المحجور ، فإذا زاد المسمى على أجرة المثل فسد ووجب أجرة المثل مر اهسم على حج . وقوله ووجب أجرة المثل ; أى في مال المولى عليه ، وقد يقال قياس مالو وكلت في اختلاعها أجنبيا بقدر فرَّاد عليه من أن عليها ماسمت وعليه الزيادة أن يكون هناكذلك فليتأمل (قوله وعلم مما مر) أى فيما لو رده العبد بإذن سيده على مامر (قوله لم يتعين عليه العمل بنفسه) ظاهره و لو قادرا ، لكن سُيأتي في الشرح مايخالفه ( قوله كما يستعين به ) قال حج بعد مثل ماذكر : فعلم أن من جوعل على الزيارة لايستنيب فيها إلا إن علر وعلمه المجاعل حال الحمالة ، ثم قال بعد قول المصنف ولوقال من بلدالخ ولو جاعله على حج وعمرة وزيارة فعمل بعضها استحق بقسطه بتوزيع المسمى على أجرة مثل الثلاثة انتهى . وهُويفيدجواز الجعالة عَلَى الزيارة ، وقدمر الشارح فى الإجارة أنه لاتصح الإجارة على الزيارة . وعليه فالفرق أن الجعالة دخلها التخفيف فلم يشدد فيها مخلاف الإجارة ( قوله لايستنيب فيها إلا أن عدر ) قضيته

فى كون هاما بمجرده يننى الضيان نظر لا يخنى (قوله أو عرفه وظن رضاه) هاما هو الجواب الأوّل بزيادة قيد (قوله قدر أجرة مثل ذلك العمل) قد يتوقف فيه فيها إذا لايمكن تحصيله إلا بأكثر بأنكان لايقدرعلى رده غير واحد مثلا وطلب أكثر من أجرة المثل ولا يخنى أن بلك أكثر من أجرة المثل أسهل من ضياع وعلم به الجامل حال الجمالة (وإنقال) الأجنبي (قال زيدمن رد عبدى فله كذاوكان كاذبا لم يستحق) الراد (عليه) لعدم الترام ولا المينان ويمنان المينان ويمنان المينان المينان المينان المينان المينان المينان المينان المينان ويمنان المينان ويمنان المينان المينان المينان ويمنان المينان المينان المينان المينان المينان المينان ويمنان المينان المينان المينان ويمنان المينان المي

أن ماذكر معتبر حتى في إذن السيد لعبده ، إلا أن يفرق بأن يد العبدكيد السيد فكأنه الراد" فلا يتوقف على العذر ولا على الجاعل ، ومن العذر مالو عجز عن مباشرة ماوكل فيه أو كونه لايليق به ، فالقادر على الفعل اللائق به والعاجز الذي لم يعلم بحاله الموكل حال الجعالة لايصح توكيله ، وعليه فلو وكل في الفعل لم يصح ولا يستحق إلى آخر ماذكرنا (قوله وعلم به الجاعل حال الجعالة ) أي فلو لم يعلم أو لم يعلم الملتزم امتنع التوكيل ولا يستحق على الملذَّرَم شيئًا بل ينبغي ضيَّان العامل بوضع يده على العين إنَّ لم يعلم رضًا المُسالك بالوضَّع ، هذا إذا كان غرض المالك الرد من المعين بخصوصه فلا ينافي ماياتي فيها لو أذن لمعين وقصد غيره إعانته كما سيأتي في كلام الشارح حيث قال لأن قصد الملتزم الرد ممن النزم له ( قوله فإن كان ممن يعتمد قوله ) أى بأن كان ثقة ، ولا مأنم أن يراد ثقة فى ظن العامل اهسم على منهج (قوله لم يستحق إلا بإذن جديد) صريح فى أنها ترد بالرد (قوله وظاهره ينافى المتن ) أى إذا دل قوله وإنَّ عينه على تصور قبول غير المعين ، ويمكن أن يجاب عن المنَّن بوجهين : أحدهما أن عدم الاشتراط يصدق بعدم الإمكان . والثانى أن واو وإن عينه للحال تأمل اه سم ( قوله ولا تشترط المطابقة ) أي مطابقة القبول للإيجاب ( قوله استحق الدينار ) قضيته ما يأتي عن حج أنه لو قال أرده بلا شيء لايستحق عوضا ، وسيأتى للشارح مايرده في قوله ودعوى أنه الخ فيستحق الكل ( قوله لأن الطلاق لما توقف الخ ) يشكل على هذا الجواب قولم كالجعالة الدال على استواء الجعالة والطلاق فيما ذكر ، وهذا هو وجه الاعتراض فيما يظهر . فالحاصل أن قولُّم المذكور دال على أن اللازم هنا نصف الدينار وهو مخالف لقول الإمام ، وظاهر أن الاعتراض بهذا لايدفعه الفرق بين الحلع والجعالة اه سم على حج . أقول : ويمكن الجواب بأن المراد من التشبيه المشاركة في مجرد استحقاق العوض ( قوله أدير الأمر عليه ) وبأنَّ الأخيرة ليست نظيرة مسئلتنا لأن مافيها رد للجعل من أصله فأثر بخلاف رد بعضه (أنها ترد بالرد") هذا بخالف مامر في قوله ومن ثم لو رد ثم عمل لم يستحق إلا أن يحمل ماتقدم

الفسالة رأسا (قوله ويؤشط من كلام الإمام الله ) هذا هو الجواب عن الإشكال بمسئلة اغسل ثوفي . وحاصله أن الجمالة لماكانت لاترد بالرد وجب جميع المجمول وإن رد بعضه ، بخلاف اغسل ثوبى فإنه إجارة فاسدة ، وأصل الإجارة أنها ترتد بالرد ، ولا خفاء أن الجواب الأول مأخوذ من كلام الإمام أيضا فتأمل (قوله فلا أثر لها ) الخبور ولمو رد"ه الصبى أو السفيه استحق أجرة المثل لا المسمى ورد المجنون كرد الجاهل بالنداء وقال السبكي: اللدى يظهر وجوب المسمى في هذه المسائل كلها ، وجزم بذلك البلتيني في الصغير والمجنون ولم يقيده بشيء (وتصح) الجعالة (على عمل مجهول) كما علم من تمثيله أرك الباب وذكره هنا لفمر ورة التقسم لأنا لجهالة المحتملت في الفراض لحصول أزيادة فاحتمالها في رد الحاصل أو لمرو هم مقيد كما الأولى المحتملة الاكتباء حالط في لكر علم موطولها ومراقبا في موضو كما أولى والثاني المنح للاستغناء عنه بالإجازة ، ومر أنه لابند من كون المحمل فيه كانه إذ واحدة أو يتجازة في هرض وصلتى المحمل فيه كانه أو موقة أو إنتجاز فيه هرض وصلتى فيه ، فلو رد من هوييده والاكتافة فيه لايقابل بوض أو مبدا آبقا استحق كالإجازة ، ومر أنه لابند من كون وصلتى فيه ، فلو رد من هوييده والاكتافة فيه كانها فله كذا فيه فرض وصلتى على المحمل فيه تال على المحمل فيه عرض المحمل فيه عرض المحمل فيه عرض المحمل فيه عرض المحمل فيه عنه المحمل فيه المحمل فيه المحملة المحمل فيه المحملة ال

على مالو رد القبول من أصله كما لو قال لا أرد العبد وما هنا على مالو قبل ورد العوض وحده كفوله أرده بلا شى ، ثم رأيت سم على حج استشكل ذلك . وأجاب بقوله وقد يقال الرد عند العقد والفسخ بعد ذلك وينظر فيه بأن الذي صند العقد أقوى في دفعه من المتأخر ، وقد يقال قوله لا أقبلها أر رددتها ليس صريحا في النسخ فلا بأن الذي صديحا في رددتها الم (قوله استحق أجرة المثل معتبد لرقوله ورد المؤنون كرد الجاهل والمؤاد بالمجنون الذي ليستحق أجرة المثل من المتأخرة من المورك على المؤنون كرد الجاهل من له نوع تميز عمين عبد أن المؤرك أن يكون له نوع تميز عمين على الإذن ويتا في المورك كان رد دكور غير العالم بالإذنوان لم يعين المؤمون أن يزده بعد أن عقل الإذن تمين و معه بالإذن إردة بهنون ذلك كان رده دكور غير العالم بالإذن إلى معين المؤمون أن يرده بعد أن عقل الإذن تمين و على الإذن المؤرك أبيون ذلك وحد تميز بحدال المؤرك المؤرك المؤرك المؤرك المؤرك المؤرك أي مؤرك المؤرك والمؤرك المؤرك المؤرك والمه والمؤرك المؤرك والمؤرك المؤرك والمؤرك والمؤرك المؤرك والمؤرك المؤرك المؤرك المؤرك المؤرك والمؤرك المؤرك المؤرك والمؤرك والمؤرك المؤرك والمؤرك والمؤرك المؤرك المؤرك والمؤرك المؤرك المؤرك والمؤرك المؤرك المؤرك والمؤرك المؤرك والمؤرك المؤرك والمؤرك المؤرك المؤرك والمؤرك المؤرك المؤرك المؤرك المؤرك المؤرك المؤرك المؤرك والمؤرك المؤرك المؤرك

ساقط هنا من نسخ الشارح ، ولمله لفظ مردودة أو نحوه ، وغرضه من هذا الرد على الشهاب ابن حجر فإن هذا كلامه وقو له ولو رده العمبي ) يعني الفعال مثلا وإن أوهم ذكره في هذا الموضع أن المراد القبول على أن هذا قد قدم عليه فلا عمل له هنا (قوله لأن الفالب أنه تلحقه مشقة الاخفاء أن هذا الكلام صريح في أنه يستحق وإن لم تلحقه مشقة بالفعل نظوا الفالب وما من شأنه وحينتا. فلا يلاقيه قول الشارح ويجب أن يكون هذا فيا المخ رقوله وعدم تأقيته ) معطوف على قوله أنه لابد الخ من قوله ، ومر أنه لابد من كون العمل فيه كلفة لكن لا بقيد كونه مر إذ لم يحر هذا (قوله غدله من المال في يده ) أي ويجب عايه رده كما لايخني و قضيت أندلوكانالا الأوالراء غيومكلف استحق. ويجاب بأن الحطاب متعلق بوليه لتعدو تلقه بدفلا يستحق شيئا ، وأفي المستف فيمن حيس ظلما فيل ما الأمل يتكلم في خلاصه بجاهة أوغيره بأنها جعالة مباجة وأخذ عوضها - لالدو نقله عن والمهر والخدول كلف المستف المقدر كون الجعل ما الارمعلوه الانه عوض كالأجرة والمهر والخدول المقدل حول المجافز المستف المقدر كون الجعل الموض تفوت مقصود المقد إذ لا يرضب أحد في العمل مع المقال من والمهر والمجافز المسلم بعلاقا الموض تفوت مقصود المقد إن كان موض كالأجرة المؤلف المنافز المنافز الموضل المواجئة المحتوية المواجئة الإمام الموجئة المواجئة المواج

كالغاصب والسارق ، بخلاف مالورده منهو فى يدة آمانة كأن طيرت الربح ثوبا إلى داره أو دخلت دابة داره هَإِنه يستحق بالرّد لأن الواجب عليه التخلية لاالرد" ، فلا منافاة بينماهنا وما مر" في قوله أو عبدا آبقا استحق لأن مامرٌ فيا لو لم يجب عليه الرد ( قوله وقضيته ) أىقضية ڤولهم غير واجب ( قوله أو الراد ) أى المال الذي في يده ﴿ قُولُهُ فَيَمِنْ حَبِّسَ ظَلْمًا ﴾ مِنْهُومُه إذا حَبَّسَ بجق مايستحق ما جعل له ذلك ويُنبغي أن يقال فيه تفصيل وهو أن المحبوس إن جاعل العامل على أن يتكلم مع من يطلقه على وجه جائز كأن تكلم معه على أن ينظره الدائن إلى بيع غلاته مثلاجاز له ذلك واستحق ماجمل له وإلا فلا . ووقع السؤال فى النبرس عما يقع كثيرا بمصرنا من أنّ الزياتين والطحانين وتحوهم كالمراكبية يجعلون لمن يمنع عنهم المحتسب وأعوانه فىكل شهركذا هل ذلك من الجمعالة أمملا والجواب عنه أنه من الجعالة الفاسدة لأن دفع مايلتزمه من المـال ينزل منزلة مايلتزمه الإنسان في مقابلة تخليصه من الحبس ، وهذا مثله إن وقع منه عمل فيه مشقة فىالدفع عنه فيستحق أجرة المثل لمـا عمله ، وإنما قلنا إنه جعالة فاسدة لأن العمل فيها غير معلَّوم إن لم تقدر بمدة مخصوصة ، وهذا نظير ماتقدم في إن حفظت مالى من متعدُّ عليه فلك كذا (قوله لمن يتكلم فى خلاصه ) قضيته أنه إذا تكلم فى خلاصه استحق الجمل وإن لم يتفق إطلاق الهبوس بكلامه، لكن في كلام سم على حج فيا لو جاعله على الرقيا أو مداواته أنه إن جَعَل الشَّفَاء فَايَةلر قيا والمداواة لم يستحق إلا إذا حصل الشفاءوإلا استحق الحمل مطلقا اه. فقياسه هنا أنه إن جعل خروجه من الحبس غاية لتكلم الواسطة لم يستحق إلا إذا خرج منه . وفىكلام سم أيضا بعد كلام طويل جواز الجعالة على ردّ الزوجة من عند أهلها نقلا عن الراضي ثم توقف فيه وأقول : الأقرب ماقاله الراضي وهو قياس ما أفتي به المصنف فيمن حبس ظلما النخ( قوله إن كان معينا ) عبارة حج بمشاهدة العين أو وصفه أو وصف ما في اللمة ، وتفريع قوله ولو قال من رد الخ عليها ظاهر ( قوله وإلا فأجرة المثل ) قضيته الصمحة أيضا فى قله الثوب الذى فى يينى إن علم ولو بالوصف اه سم على حج . أقول : لكن ماذكره الشارح في ثياب العبد وإن اقتضى ماذكره سم يخالف قولُه أولاً أو بالوصف إن كان فىالذمة ( قوله فله نصفه إن علم ) أى المردود ( قوله يقتضى تأجيل ملكُه ) أى لمن يدل على قلمة لكفار جعلا كبوارية سها فإنه يجوز مع جهالة الموض للحاجة وما لوقال حج عنى وأعطيك فقتك في جيرة كما جرم به الرافعى في الشرح الصغير والمصنف في الروضة ونقله في الكبير عن صاحب المدة ، ورد بأن مدل الاستنتى لأن هذا إرفاق لا جمالة ، وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضاً فقال حج عنى بنققك ، وقد سمرح المدودي في هده بأنها جعالة فاصدة ، ونص عليه في الأم ( ولو قال في المحال بلدكا فرد » ) من قلك المحلود عن في بنقضه في فاراد والمحتلفة من الجعل ) لأنه جعل كل الجعل في مقابلة العمل فيضه في فالجعل ) لأنه جعل كل الجعل في مقابلة العمل فيضه ، فإلى رد سوم الطريق استحق نصف الجعل أو من نالله استحق للله في مقابلة العمل فيضه المحلود والا كأن كانت أجرة النصف ضعف أجرة النصف الآخر استحق للله المحلى ، أو من ذلك المعلد ، أو من مسافة مل مسافته ولو من جهة أخرى استحق المسمى ، ولو رده من أبعد من المحلى الموافق المحل به ولو رده من أبعد من نصف المحل ، ولو وقد من أبعد من نصف المحل ، ولو وقال من رد عبدى فله كلما فرت أحداثها استحق المحل المتوت قيمها أو اختلف ، ولو قال إن وحدتما استحق المحل الموافق على الموافق على الموافق المحل المحل أول وقال إلى من ردة عبدى فلك ، ولو قال إن رده على المحل أول من ردة عبدى فلكل منهم فلكه توزيعا على الرؤوس ، هلما إذا عمل كل منهم لفضه . أما لو قال أحدم المحاري فلك منهم نصفه الموافق المحارة على الماشية المحارة على الموافق المحارة على الماشية أمنا المحارة المحارة على الموافق المحارة على الموافق المحارة على الموافق المحارة عن المحارة المحارة على المنافقة المحارة على الموافق المحارة على الموافق المحارة على الموافق المحارة على المحارة على الموافق المحارة على المحار

وهو مبطل( قوله ورد بأن هلما ) أى قوله وما لو قال حج عن الغ (قوله لأن هلما إرفاق) قال حج : وإذا قلنا بأنه إرفاق لزمه كمايته كما هو ظاهر فم هل المراد بها كفايته أمثاله عرفا أو كفاية ذاته نظير مايأتى فى كماية القريب والمقر مجل عليه خشل الم. أقول : والأقرب الثانى إن غلم بحاله قبل سواله فى الحج وإلا فالأورال ثم هل المراد بالنزوم أنه يجب عليه ذلك من وقت خروجه حتى لو امتنم منه أجبر عليه أو من وقت الإحرام ولا يلزمه ذلك إلا إذا فرغ من أعمال الحج وقبل الفراغ للمجاعل الرجوع لأن غايت أعد كالجمالة وهي جائزة ؟ فيه نظر ، والأقرب الأخير ، وعليه فلو أنفق بعض الطريق ثم رجع وقبلنا بجوازه فالظاهر أنه برجع عليه بما أنفقه لوقوع الحج لمباشره كما له استأجر المفضوب من يجبع عنه ثم شى المستأجر (قوله بأنها جمالة فاصدة ) معتمد : أى فيستحق أجرة المثل (قوله وصموية ) وفى تسخة: وحزونة وقوله لعلم الالتزام ) هذه المصورة مكررة مع قوله أولا لبعد منه فلا زيادة للخ ، إلا أن يقال: مامر فيا لو رده من أبعد من الجمل ) ولا ينافي هذا قول ع : لو ردة و من جهة أخرى و المحوود منه لبعد مساقة من المعين (قوله استحق : أى الجمل بأمه لأنه لما كان الحل مدينا في الأولى كان المجلم موزعا على المساقة بمالات المالة وقوله الأولية ) أى وذلك لأن الأولية لاتستدعى ثانيا وأيما تستدعى عدم السبق بغيرها على المساقة بمناح الالأولية إلى المناقة بمناح الألولية إلى المناقة بمناح الألولية ) أى وذلك لأن الأولية لاتستدعى ثانيا وأيما تستدعى عدم السبق بغيرها »

( قوله ولو رد من أبعد الخ ) هذا مكرر( قوله ورأى المالك فى نصف الطريق الخ) صريح فى أن ذهاب العامل للود "لايقابل شىء ويلزم عليه أنه لو رأى المالك فى المحل الذى لتى فيه الآيق مثلا أنهلايستحق عليه شيئا وهو مشكل ، وربما يأتى فى الشارح مايقتضى خلافه فليراجع ( قوله استوت قيمتهما أو اختلفت ) انظر ما الفرقابين هذه والتى قبلها ، وفى العباب التسوية بينهما ( قوله ولكل منهما نصف ماشرط له ) يعنى ما شرط لأجل الرد . ، - نهايافتاج – « المشروط ، فإن شاركهم وابع فلا شيء له ، مم إن قصد بعمله الممالك أو قصد أتحد الجعل منه فلكل من الثلاثة وبع المشروط ، فإن أعان أحدهم فللمعاون بفتح الواو التصف وللآخرين التصف لكل واحد منهما الربع ، أو أعان الثين منهم فلكل منهما ربع وثمن من المشروط والثالث ربعه ، وإن أعان الجعميم فلكل منهم الثلث كما لو لم يكن معهم غيرهم . فإن شرط لأحدهم جعلا مجهولا ولكل من الآخرين دينارا فرد وه فله ثلث أجرة المثل ولهما ثان فيضلا المن رقد و دينارا لزمهما ينسبة ملكهما (ولو استرى الثانا) فأكثر (ولى كان عبد بينهما أثلاثا فأتى فيضلا المن رقد و دينارا لزمهما ينسبة ملكهما (ولو استرى الثانا) فأكثر (ولى رده اشركا في المبلسل ) وصورة المسئلة إذا مجم المنداء كقوله من رده فله كلما ، ويثالف مالو قال من دخل دارى فأعطه درهما فلمنطها جمع استمتى كل واحد درهما لأن كل واحد داخل وليس كل واحد براد العبد بل الكل ردوه (ولو التر ما معلم لمين ) كان دوست يكن المبلس إلى توقيه المناس المناس عبد المه أن أى للمبلد المبلس إذا أن تعدد الماري أن قصد المتراك في المعمل إن قصد إعانته ) مجانا أو بموضى عنه وقله ) أى للمبلد المبلس المر فيها إذا أذن لمين فرقر ناليه مع قدرته لأن المالكم وحده أمكن فلم يقمر لفظه على المخاطب وحده ، غلاف مار فيها إذا أذن لمين فرة رناليه مع قدرته لأن المالكم يأذن فيه أصلا ، ولا شيء المعين لإلم الذم له المناس أبي المناس أبي المستاب مثله المناس المنالف أعزة والاستاب مثله المعنول المناس والوظائف التي تقبل النبابة : أى ولو بدون عذر فيا يظهر ولولم بإذن الواقف إذا استناب مثله

ومن ثم لو قال أنت طائق بأول ولد تلديده فولدت واحما فقط طلقت به لأنه لم يسبقه غيره (قوله ثم إن قصد) أى الرابع ، وقوله أو القصد) أى الرابع ، وقوله أو القصد : أى الرابع ، وقوله أو المسلم الرابع هن أي المسلم المسلم والمن المسلم والمن التحرير أن المسلم والمن التلاقة بانفراده رد عبدى وقال لأحدهم ولك ثوب مثلا وللآخر ولك فيزار وقال لقالمت كذلك ، وليس المراد أنه جعل لمجموع الثلاثة ثوبا ودينارين (قوله قدا بقد إلى المسلم المنافقة أن المسلم ما قد يتوهم من منافاة قدا بقد م المسلم المسل

فالصمير الرد الماوم : أى نصف الدينار فى هذه الصورة ، ولا يصبح عود القسمير لكل وكان الأوضيح حلف له (قوله فإن شرط لأحديم جعلا بجهولا ولكل من الآخرين) بأن قال لأحديم إن رددته فلك دينار وللآخر كذلك وكان للثالث إن رددته أرضيك كما هو ظاهر ، بحلاف ما إذا شرط اجهاعهم وجعل لكل واحد منهل شيئا يخصه وإن أوهمته عبارة الشارح فهوغير مزاد ، وسيأتى فى كلامه ماهو صريح فيا صورته به . أو خيرا منه ويستحق المستنيب جميع المعلوم وإن أفنى ابن عبد السلام والمصنف بأنه لايستحقه واحد مهماإذ المستنيب لم بيانشر والنائب لم يأخر والله الله عنه وما نازع به الأفز عي من كون ذلك سبيا لفتح باب أكل أرباب الجمالات مال الوقف دائما مما أرصد للمناصب الدينية واستنابة من لايصلح أو يصلح بنرر يسير. قال غيره: وهكذا جرى فلاحول ولا قرة إلا بالله مردود باشراط كونه مثله أوخيرا مته والزركشي بأن الربع ليسممن قبيل الإجارة ولا الجمالة إذ لا يمكن وقيل المستئيب ولو بالمحافظة إياحة بشرط الحضور ولم بوجد فلا يصح أعدا الملك كور. وقضيته أنه لاثني عمل المستنيب ولو بعذر ولو لمن هوخير منه ، وقضية كلام الأذر عي خلافه وهو الأوجه عملا بالمرف المطرد بالمساعق ينشر (وإن قصد) المشارك (العمل المالك) الملتزم بغي بممل أو بلونه أو المنارك العمال وها النصف منه إن شاركه النامال أو العونه أو العامل أو العامل وهو التصف منه إن شاركه

يستنيب مثله ويستحتىماجعل له . وإندلم بحصل ذلك له ولم ندل القرينة على الرضا بغيره لايجوز . ولا شيء له على صاحب الوظيفة لعدم مباشرته ، وعليه لمن استنابه من باطنه أجرة مثله من مال نفسه ، ووقع السوال فيه أيضا عن مسجد انهدم وتعطلت شعائره هل يستحق أرباب الشعائر المعلوم أم لا ؟ والجواب عنه الظاهر أن يقال فيه إن من تمكنه المباشرة مع الانهدام كقراءة جزء به فإنه يمكنه ذلك ولو صاركوما استحق المعلوم إن باشر . ومن لاتمكنه المباشرة كبواب المسجد وفراشه استحق كمن أكره على عدم المباشرة . وهذا كله حيث لم يمكن عوده وإلا وجب على الناظر القطع على المستحقين وعوده إن أمكن وإلا نقل لأقرب المساجد إليه (قوله أو خيرا منه ) أي فيا شما: بتلك الوظيفة حتى لوكانت قواءة جزء مثلا وكان المستنيب عالمـا لايشعرط فى النائب كوته عالمـا بل يكفّى كونه يحسن قراءة الجزء كقراءة المستنيب له ، وعبارة سم على حج : أى باعتبار المقصود من الوظيفه . وف حج أن المدار على وجود شروط الواقف في النائب ( قوله ويستحق المستنيب جميع المعلوم ) أي وللنائب ما الترُّمه له صاحب الوظيفة ، وعليه قلو باشر شخص الوظيفة بلا استنابة من صاحبها لم يستحق المباشر لها عوضا لعدم النزامه له ، وكذا صاحب الوظيفة حيث لم يباشر لاشيء له إلا إذا منمه الناظر أو نحوه من المباشرة فيستحق لعدره بترك المباشرة ومن هذا يوخد جواب حادثة وقع السوال عنها وهي أن رجلا بينه وبين ولد أخيه إمامة شركة بمسجد من مساجد المسلمين ثم إنالرجل صار يباشر الإمامة من غير استنابة من ولد أخيه وهو أن ولد الأخ لا شيء له لعدم مباشرته . ولا شيء للعم زيادة على مايقابل نصفه المقرر فيه لأن العم حيث عمل بلا استنابة كان متبرعا ، وولد الأخ حيث لم يباشر ولم يستنب لاشيء له لأنالواقف إنما جعل المعلوم في مقابلة المباشرة فما يخص ولد الأخ يتصرّف فيه الناظر لمصالح المسجد فتنبه له فإنه يقع كثيرا، ووقع من بعض أهل العصر إفتاء بخلاف ذلك فاحلَّره فإنه خطأ ( قوله أرباب الجهالات) وفي نسخة الجهات : وما في الأصل هوالأوفق بقوله الآتي كونه مثله أو خيرا منه الخ ( قوله وقضية كلام الأذرعي ) يتأمل هذا ، فإن مانقله عن الأذرعي حاصله منازعة من قال بالاستحقاق وهو موافق لمـا قاله

( قوله مردود باشتراط كو نه مثله النتم ) هلما إذا كان مراد الأفرعى بأرياب الجهالات النباب ، وأما إن كان مراد بهم أرياب الوظائف بمعنى أنهم بأخلون الوظائف التي ليسوا أهلا لها ويستنيبون كما هو صريح عبارته فيرد بأن الكلام كما هند صحة التقرير في الوظيفة ، وذلك لايكون إلا لمن هو أهل فتأمل (قوله والزركشي ) يعنى ونانزع الزركشي في كلام المسبكي وإن كان خلاف قضية العطف وعلوه أنه تهم هنا عبارة التحقة ، لكن ذلك عبر في منازعة الأفرعي بقوله ورد" ما لأفرعي فيصح عطف الزركشي عليه (قوله حيثك ) أي حين العلم وكون الثاثا من ابتداء العمل سواء قصد نفسه أو الملتزم أم هما أم العامل والملتزم أم الجميع أم أطلق واللائة أرباعه إن قصد نفسه والعامل أو العامل والملتزم وثلثاه إن قصد الجميع ( ولا شيء للمشارك بحال ) أي في حال مما ذكر لتبرّعه ولو قال الواحد إن رددته فلك دينار ولآخر إن رددته أرضيك فردًاه فللأوَّل نصف الدينار وللآخر نصف أجرة مثل عمله ، ولوقال إن رددت عبدي فلك كذا فأمر رقيقه بردّه ثم أعتقه في أثناء العمل استحق كل الجعل كما أفي به الوالد رحمه الله تعالى لإنابته إياه فيالعمل المذكور ولا يؤثر طريان حريته كما لو أعانه أجنى فيه ولم يقصد المـالك ، وأفي أيضا فولد قرأ عند فقيه مدّة ثم نقل إلى فقيه آخر فطلع عنده سورة يعمل لها سرور كالأصاريف مثلا وحصل له فتوح بأنه لثناني ولا يشاركه فيه الأول ، وينقسم العقد باعتبار لزومه وجوازه إلى ثلاثة أقسام : أحدها لازم من الطرقين قطعا كالبيع والإجارة والسلم والصلح والحوالة والمساقاة والهبة لغير الفروع بعد القبض والخلم ، ولازم من أحدهما قطعا ومن الآخر على الأصح وهو النكاح فإنه لازم من جهة المرأة قطعا ومن جهة الزوج على الأصبع وقدرته على الطلاق ليست فسخا . ثانيها لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر قطعا كالكتابة ، وكذا الرهن وهبة الأصول للفروع بعد القبض والضهان والكفالة . ثالثها جائز من الطرفين كالشركة والوكالة والعاربة والوديمة ، وكذا الجعلُ له قبل فراغ العمل ولهذا قال ( ولكل منهما ) أى من الجحاعل والعامل ( الفسح قبل تمام العمل ) لأنه عقد جائز من الطرفين . أما من جهة الجاعل فن حيث إنها تعليق استحقاق بشرط فأشبهت الوصية . وأما من جهة العامل فلأن العمل فيها مجهول وما كان كذلك لايتصف باللزوم كالقراض وإنما يتصور الفسخ من العامل في الابتداء إذا كان معينا بخلاف غيره فلا يتصور فسخه إلا بعد شروعه في العمل ، والمراد بالفسخ رفع العقد وردَّه ، وخرج بقوله قبل تمام العمل مابعده فإنه لا أثر للفسخ لأن الجعل قد لزم واستقر وعلم من جوازها انفساخها بموت أحد المتعاقدين أو جنونه أو إنحاثه، فلو مات المالك بعد الشروع في العمل فرد"هُ إلى وارثه استحق قسط ماعمله في الحياة من المسمى ، وإن مات العامل فرده وارثه استحق القسط منه أيضا ( فإن

الزركشي (قوله سواه أقصد) هي الشرط بمعني إن قصد الخ (قوله وثلاثة أرباحه إن قصد نفسه والعامل أو المامل والمائل من أي وقد المامل كان مجموع فلك المامل المائل معتم من مقابلة عمله النصف و ما الزاجع بيق المماثرة لعدم من بستحق عي مقابلة عمله النصف و ما الزاجع بيق المامل المامل المامل بستحق في مقابلة عمله النصف و ما الزاجع بيق المامل له ثلث النحف في مقابلة عمله النصف و ما المامل عمل المامل عمل المامل عمل المامل عمل المامل على المامل المام

مثل المستنيساً وغيرا منه ، وهذا لاينانى ما استناهره فيا مر فى قوله ولويدون حدر فيا يظهر ، لأنه إذا صع مع عدم العذر فعه أولى فاستميجاهه صميح فتأمل( قوله كما أو أعانه النغ ) قضية التشبيه أن العتينى لو قصد الممالك حينتار أن السيد المعتنى لايستحق شيئا فليراج.

فسخ ) ببنائه للمفعول : أي فسخه الجاعل أو العامل ( قبل الشروع ) في العمل ( أو فسخه العامل بعد الشروع ) فيه ( فلا شيء له ) لأنه لم يعمل شيئا في الأولى ولأن الجعل إنما يستحق في الثانية بنّام العمل وقد فوّته باختياره ولم يحصل غرض المسالك سواء أوقع ماعمله مسلما وظهر أثره على المحل أم لا ، وشمل كلامهم الصبي ، ويستشي ما إذا زاد الجاعل في العمل ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ لذلك فله أجرة المثل لأن الجاعل هو الذي ألجأه إلى ذلك . قال في المهمات : وقياسه كذلك إذا نقص من الجعل، ورد أن النقص فسخ كما يأتي وهو فسخ من المـالك لا من العامل ، ولوعمل العامل ، بعد فسخ المـالك شيئا عالمـا به فلا شيء له ، أو جاهلا به فكذلك على الأصح وإن صرّح المـــاوردي والروياني بأن له المسمى إذا كان جاهلا به واستحسنه البلقيني ( وإن فسخ المـــالك ) يعني الملتزم ولوبإعتاق المردود مثلاكذا قاله الشبيخ في شرح منهجه ، والأقرب خلافه فلا يستحق العامل حيث أعنق الحالك المردود شيئا لحروجه عن قبضته فلم يقع العمل مسلما له ( بعد الشروع ) في العمل ( فعليه أجرة المثل ) كما مضى ( في الأصح ) لأن جواز العقد يقتضي التسليط على رفعه ، وإذا ارتفع لم يجب المسمى كسائر الفسوخ ، لكن عمل العامل وقع محترما فلا يحبط بفسخ غيره فرجع إلى بدله وهو أجرة المثل كالإجارة إذا فسخت بعيب . والثانى لاشيء للعاملكا لو فسخينفسه ، ولا فرق بين أن يكون ماصدر من العامل لايحصل به مقصود أصلا كردٌ الآبق إلى بعض الطريق أو يحصل به بعضه كما لوقال إن علمت ابني القرآن فلك كذا ثم منعه من تعليمه ، ولا يشكل مارجحوه هنا من استحقاق أجرة المثل يقونم إذا مات العامل أو المالك في أثناء العمل حيث ينفسخ ويجب القسط من المسمى لأن الجاعل أسقط حكم المسمى في مسئلتنا بفسخه بخلافه في تلك ، وما فوقى به بعض الشراح من أن العامل فىالانفساخ تم العمل بعده (لم يمنعه المسائك منه بخلافه فىالفسخ محل نظر ، إذ لا أثر فىالفرق بين خصوص الوجوب من المسمى تارة ومن أجرة المثل أخرى كما هو ظاهر للمتأمل ( والعائك ) يعنى الملتزم ( أن يزيد وينقص في) العمل وفي ( الجعمل ) ولو من غير جنسه ونوعه كما فهم بالأولى ( قبل الفراغ ) كالمبيع في زمن الخيار سواء ماقبل الشروع وما بعده لأنه عقد جائز ، فلو قال من ردٌّ عبلتي فله عشرة ثم قال من ردٌّ، فله خمسة أو بالمكس فالاعتبار بالأخير ( وفائدته بعد الشروع وجوب أجرة المثل له ) لأن النداء الأخير فسخ للأوَّل ، والفسخ فى أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل ، ومحله فيا قبل الشروع أن يعلم العامل بالتغيير ، فإن لم يعلم به فيا إذا كان معينا ولم يعلن به الملتزم فيا إذا كان غير معين . قال الغزالى في وسيطه : ينقدح أن يقال يستحقّ أجرة المثل وهو الراجع كما اقتضاه كلامهما، وقال المساور دي والروياني: يستحتى الجعل الأول ، وأثمره السبكي والبلقيني

( قوله أو العامل ) أى وإن كان صبيا كما يأتى ولعل المراد بالفسخ منه ترك العمل بعد الشروع والافضخ الصبي لمغو ( قوله فكالملك على الأصح ) أى خلافا لحجز ( قوله لها يستحق العامل ) أى ومع ذلك ماقاله فى المنج ظاهر لحصول التفويت من جانب المالك ( قوله حيث أحتق الممالك ) ويثبتى أن مثل الإعتاق الوقف لوجود العالمة فيه ( قوله فيا إذا كان ) أى ظهر ( قوله وهو الراجع ) هذا مخالف لما تقدم فى قوله دولو عمل العامل بعد فسخ المالك الغ ،

<sup>(</sup>قوله تمم العمل بعده ولم يمنعه المــالك الخ) قال الشهاب سم : أى فكأن النقد باق بمحاله لحصول المقصود به بلا منع منه ، وبهذا يتضمح الفرق وينشخ النظرانهمى (قوله وهو الراجع كما اقتضاه كلامهما) قال الشيخ فى حاشيته : هذا تخالف لمــا تقدم فى قوله ولو عمل العامل بعد فسخ المــاالك الخ ، ووجه المخالفة أن تغيير المــالك فسخ على ماذكوه ، ومع ذلك جعل العامل مستحفا حيث لم يعلم التغيير انتهى . أقول : لامخالفة إذ ذلك فسخ لا إلى بدل

وغيرهما ، فعلى الأوَّل لو عمل من سمع النداء الأول خاصة ومن سمع النداء الثانى استحق الأول نصف أجرة المثل والثانى نصف المسمى الثانى ، وعلى قول المـاوردى للأوَّل نصف آلجعل الأوَّل والثانى نصف الثانى ، أما التغيير بعد الفراغ فلا يؤثر لأن المـال قد لزم ويتوقف لزوم الجعل علىتمام العمل وغذا قال (ولو مات الآبق) أوتلف المردود (فَى بعض الطريق) أو بباب المالك قبل تسلمه (أو هرب) كذلك أو غصب أو ترك العامل ورجع بنفسه ( فلا شيء للعامل) لأنه لم يردُّه والاستحقاق معلق بالردُّ ، ويخالف موت أجير الحج في أثناء العمل فإنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمله في الأصح لأن القصد بالحج الثواب ، وقد حصل للمحجوج عنه الثواب بالبعض والقصد هنا الرد ولم يوجد ، ولو لم يجد العامل المـالك سلم المردود إلى الحاكم واستحق الجمل ، فإن لم يكن حاكم أشهد واستحقه : أى وإن مات أو هرب بعد ذلك ، ويجرى ذلك في تلف سائر محال" الأعمال ، وفهم من تمتيل المُصنف تصوير المسئلة بما إذا لم يقع العمل مسلما للجاعل ليخرج مالو مات الصبيّ في أثناء التعليم فإنه يستحق أجرة ماعلمه لوقوعه مسلما بالتعليم كلماً ذكراه ، ومحله إذا كان حراكما قيده به فىالكفاية، فإن كان عبدًا لم يستحق إلا إذا سلمه لسيده أو حصل التعلم بحضرته أو فيملكه ، قاله البلقيني والزركشي . وفي الشامل أنه لوخاط نصف الثوب تم احترقوهو في يد المـالك استحق نصبف المشروط انتهى , وقياسه في مسئلة الصبيّ أن يكون له أجرة ماعمله من المسمى ، ولو خاط نصف الثوب واحترق أو بني بعض الحائط فانهدم فلا شيء له ، ذكره في الروضة عن الأصحاب ، ومحله إذا لم يقع العمل مسلما لمـا ذكراه في مسئلة الصبيّ المـارة . ولقول القمولى : لو تلف الثوب الذي خاط بعضه أو الحدار الذي بني بعضه بعد تسليمه إلى المالك استحق أجرة ماعمل : أي بقسطه من المسمى ، وكذا يقدر في مسئلة الصبي ليوافق قول ابن الصباغ والمتولى في مسئلة القمولي استحق من المسمى بقدر ماعمل وقول الشيخين لو قطع العامل بعض المسافة لردَّ الآبق ثم مات الممالك فردَّه إلى الوارث استحق من المسمى بقدر عمله في الحياة ، وقولَمنا في الإجارة في موضع ، لو خاط بعض التوب واحترق وكان بحضرة المسالك أو في ملكه استحق أجرة ماعمل بقسطه من المسمى لوقوع العمل مسلما.، وفي موضع آخر ; لو اكثراه لخياطة ثوب فخاط بعضه واحترق ، وقلنا ينفسخ العقد : أي من أصله فله أجرة مثل ماعمله وإلّا فقسطه من المسمى أو لحمل جرّة فزلق

ووجه المخالفة أن تغيير المـــالك النداء فسخ على ماذكره ومع ذلك جعل العامل مستحقا حيث لم يعلم التغيير ( قــولـه ولو مات الآبيق ) .

[ فرع] لو رد الآبق لإصطبل المالك وعلم به كنى كتظيره من العارية وغيرها مر اه سم على حجج ( قو له واستحق الجلس) أى فيدفعه له الحاكم من ماله إن كان وإلا بق في مدة الملترم ( قوله وعله إذا كان ) أى الصبي ( قوله سلمه لسيده ) وهل مثل تسليم المعلم عود العبد بنفسه على ماجرت به العادة فى كل يوم إلى سيده أو لابد من تسليم الفقيه بنفسه أو زنائبه فه نظر ، والظاهر الأول ( قوله بحضرته أو فى ملكه ) كان كان يعلمه فى بيت السيد ( قوله وهو فى يد الملك فى ) أى بأن سلمه فى بعد خياطة نصفه أو خاط بيت الملك وإن لم يكن بحضرته حيث أحضره لمنزله ( قوله أن يكون له أجرة ماعمله ) أى قسط ماعمله الخير ( قوله ولو خاط نصف اللوب واحترق ) أى وهر فى يده أى الحياط القوب واحترق ) أى وهر فى يده أى الحياط ( قوله وعمله لم يقع العمل مسلما ) أى بأن لم يكن بحضرة المالك ومن كونه بحضرته المحدود فى يعض العمل وأمو به ( قوله وقاله يفضح العقد ) على المرجوح لما تقدم من أن الأصح جواز إبدال

لهلما لم يستحيَّالعامِل لأن الحاعل رفع الحمل من أصله وهذا فسخ إلى بدل ظهذا استحق ، لأن الحاعل وإن . •

فى الطريق فانكسرت فلا شيء له ، والفرق أن الحياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما لظهور أثره على المحل والحمل لايظهر أثره على الحرّة : وبما قالاه علم أنه يعتبر في وجوب القسط في الإجارة وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل ومثلها الجعالة ، ومن ثم لو نهب الحمل أو غرق في أثناء الطريق لم يجب القسط لأن العمل لم يقع مسلما للمالك ولا ظهر أثره على المحل ، بخلاف مالو ماتت الجمال مثلا أو انكسرت السفينة مع سلامة المحمول كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ( وإذا ردَّه فليس له حبسه لقبض الجعل ) لأن الاستحقاق بالتسلم ولا حبس قبل الاستحقاق ، وكذلك ليس له حبسه إذا أنفق عليه بالإذن بالأولى (ويصد ّق) بيمينه الجاعل سواء ( المالك ) وغيره ( إذا أنكر شرط الجعل ) كأن قال ماشرطت الجعل أو شرطته في عبد آخر ( أو سعيه ) أي العامل ( في ردّه ) كأن قال لم تردّ ه و إنما رده غيرك أو رجع بنفسه لأن الأصل عدم الرد والشرط وبراءة ذمته ، فلو اختلفا في بلوغه النداء فالقول قول الراد" بيمينه كما لو أختلفا في سهاع ندائه ( فإن اختلفا ) أي الجاعل والعامل بعد الاستحقاق ( في قدر الجمل ) أو جنسه أو صفته ككونه درهما أو درهمين أو في قدر العمل كأن قال شرطت ماثة على رد" عبدين فقال العامل بل على رد" هذا فقط (تحالفا ) وللعامل أجرة المثل كما في القراض والإجارة ، وهذا إذا وقع الاختلاف بعد فراغ العمل والتسلم أو قبل الفراغ فيا إذا وجب للعامل قسط ماعمله ، ولو قال بع عبدى هذا أو اعمل كذا ولك عشرة وأنيا بما يصلح أن يكون إجارة وجعالة فإنكان العمل مضبوطا مقدرا فإجارة ، ولو احتاج إلى تردد غير مضبوط فجعالة كذاً نقلاه ، والمراد أنه يجوز عقد الإجارة فىالشق الأوَّلدون الثاني ويد العامل على المـأخوذ إلى رده يد أمانة ، ولو رفع يده عنه وخلاه بتفريط كأن خلاه بمضيعة ضمنه لتقصيره ، وإن وإن خلاه بلا تفريط كأن خلاه عند الحاكم لم يضمنه ونفقته على مالكه ، فإن أنفق عليه مدة الرد فتبرع إلا إن أذن له الحاكم فيه أو أشهد عند فقده ليرجع ، ولوكان رجلان ببادية وتحوها فرض أحدهما أو غشي عليه وعجز عن السير وجُب على الآخر المقام معه إلا إن خاف على نفسه أو نحوها فلا يلزمه ذلك ، وإذا أقام معه فلا أجرة له ،

المستوفى به (قوله مع سلامة المحمول ) أى سواء كان الممالك حاضراأو غالبا كما شمله إطلاقه ، وفي حج التقييد بكون الممالك حاضرا (قوله فيها إذا وجب للعامل قسط ) أى بأن كان القسخ من الممالك أو بعد تلف الهاعل على العمل فيه ووقع العمل سلما (قوله وأثبا) أى المتعاقدان (قوله مضبوطا مقدرا) أى كأن قال خط لى هذا الثوب والك كذا (قوله في الشق الأول) هو قوله مضبوطا وقوله دون الثاني هوقوله غير مضبوط : أى فيحمل اللفظ على الإجارة في الشق الأول وعلى الجمالة في الثاني (قوله وفقته ) أى الآبق

جملا فقدأتيت مبعلا بدله فالاستحقاق حاصل بكل حال (قوله فلو اعتلفا في بلوغه النماء) أى ولو بإعلام الغير لتفارق ما بعدها فتأمل رقوله وللراد أنه يجوز حقد الإجارة في الشق الأول اللح ) مراده به الجواب عن قول الزركشي والمظاهر أن هذا من الإمام : أى المنقول عنه ماذكر تفريع على اختياره أن العمل في الجمالة يشترط أن يكون عجهولا لكن صحح الشيخان خلافه اه . وحاصل الجواب أن الشق الأول يجوز عقد الإجارة عليه لانضباطه كما يجوز عليه الإعقد الجمالة لما من المخالف المنافق الأول بجوز عليه يلا عقد الجمالة لعدم انضباطه فليمن مراده بذكر الإجارة في الأول في صحة الجمالة فيه رقوله كأن خلاه بمضيمة ) قال المصنف : لاحاجة لمل التقبيد بالمضيمة خيث خلاه ضمين المرد فسيله أن يرفع الأمر إلى الحاكم فحيث خلاه ضمين المرد فسيله أن يرفع الأمر إلى الحاكم ولا يترك ذلك هملا ولم يردأك يترك ذلك هملا ولم يردأك يترك ذلك هملا ولم يردأك يرك كم يجهلكة انهي .

فإن مات وجب عليه أخط ماله وإيصاله إلى وراته إن كان المقه ولا ضيان عليه إن لم يأخذه ، وإن لم يكن الفة لم بجب عليه الأخذ وإن جار له ولا يضمت في الحالين ، والحاكم يحبس الآبق إذا وجده انتظارا لسيده ، فإن أبطأ سيده باحه المحاكم وحقظ ثمته ، فإذا جاء سيده فليس له غير النمن ، وإن سرق الآبق قطع كنيره ، ولو عم أن لهيم عملا من غير استنجار ولا جعالة فدفع إليه مالا على ظن وجوبه عليه لم على للعامل ، وعليه أن يعلمه أو لا أنه لا يجب عليه المبلد ثم المقبول همة لو أداد الدافع أن يبهه منه ، ولو علم أنه لا يجب عليه المبلد ودفعه إليه هدية حل " ، ولو أكبره مستحق على حدم مباشرة وظيفته استحق المعلوم كما أنى به التاج الفزارى ، واعتماض الزركشي له بأنه لم يباشرط عليه فكيده ، ونظير ذلك ماعمت به المبلوى من مدرس يحضر موضع الدوس ولا يحضر أحد من الطلبة أو يعلم أنه لو حضر للايم من ونا بل يظهر الجزم الإستحقاق هنا الأن للكره يمكنه الاستنابة فيحصل فرض الواقف بخلاف المدرس فيا ذكر . نعم إن أمكنا إعلام المنافر بهم وعلم أنه يبرهم على الحضود فالظاهر وجوبه عليه لأنه من باب الأمر بالمروف ، وقد أفاد الولى العرف في وسعه وإنما عليه الإستصاب لذلك وأنهي أيضا فيمن شرط الواقف قطمه عن وظيفته تصد المصل والمعلم ليس في وسعه وإنما عليه الانتصاب لذلك وأنهي أيضا فيمن شرط الواقف قطمه عن وظيفته تعمل باب العمل كارة وأقي الوالدرحه القد تعالى يومنا فيمن شرط الواقف قطمه عن وظيفته تعمل باب العمل كثيرة وأفي الوالدره القد تعالى فيات شواهد كثيرة وأفي الوالدره القد تعالى الهداب فيات شواهد كثيرة وأفي الوالدره القد تعالى فيدا باب الاستحاب المعرف عن وطبه المورد عن المورد المورد المالية تعالى المناف هو المعارف المورد على المورد المورد المورد على المورد على المورد على المورد على المورد عليه المورد على المور

(قوله وإن جاز له ) يتأمل فيه فإن تركه يوَّدى إلى ضياعهوقضية مامر فىاللقطة أنه يجب عليه الأخط حيثخاف ضياعه وإن كان فاسقا لكن لاتثبت يده عليه بل ينتزعه الحاكم منه فالقياس هنا كذلك (قوله والحاكم يحبس الآبق) أي وجوبا لأنهمن المصالح العامة، وإذا احتاج لنفقة أنفق عليه من بيتالمـاك مجانا قياسا على اللقيط، فإن لم يكن فيه شيء اقترض على المسالك ثم على مياسير المسلمين قرضا ( قوله ولو أكره مستحق ) وفي معنى الإكراه فيستحق أيضاالمعلوم مالو عزل عن وظيفة بغير حتى وقرر فيها غيره إذ لاينفذ عزله . نعم إن تمكن من مباشرتها فينبغي توقف استحقاق المعلوم عليها اه سم على حج . ويؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن طائفة من شيوخ العربان شرطهم طين مرصدعلى غفر محل معين وفيهم كفاءة للملاء وتوقع بيدهم تقرير فى ذلك ممن له ولاية التقرير كالبآشاو تصرفوا فى الطين المرصد مدة ثم إن ملتز مالبلد أخرج المشيخة عنهم ظلماً ودفعها لغيرهم وهو أنهم يستحقون ذللـُـوان كان غيرهم مثلهم فىالكفاءة بالقيام بذلك بل أوأكفأ منهمالأن المذكورين-حيث صع تقريرهم لايجوز إخراج ذلك عنهم ( قُوله ولا يحضر أحد من الطلبة ) أي لم يحضر أحد يتعلم منه ، وليس المراد المقررين في وظيفة الطلب لأن غرض الواقف إحياء المحل وهو حاصل بحضور غير أرباب الوظائف ، قاله شيخنا العلامة الشويري ، ولو شرط الواقف أن يقرأ في مدرسته كتاب بعينه ولم يحد المدرس من فيه أهلية لسهاع ذلك الكتاب والانتفاع منه قرأ غيره لما مر من أنه إذا تعذر شرط الواقف سقط اعتباره وفعل ما يمكن لأن الواقف لا يقصد تعطيل وقفه ( قوله وإنما عليه الانتصاب) هذا قد يقتضي أن استحقاقه المعلوم مشروط بمضوره والمتجه خلافه في المدرس بخلاف الإمام ، والفرق أن حضور الإمام بدون المقتدين يحصل به إحياء البقعة بالصلاة فيها ، ولا كذلك المدرس فإن حضوره يدون متملم لا فائدة فيه فحضوره يعد عبثا ( قوله وأفنى أيضًا ) أى الولى العراقي ( قوله سقوط حقه بغيبته ) أى وإن طالتُ مادام العذرقائما ، لكن ينبغي أن محله حيث استناب أو عجز عن الاستنابة . أما لو غاب بحل النزول عن الوظائف بالمال أى كأنه من أقسام الجعالة فيستحقه النازل ويسقط حقه وإن لم يقرر الناظر المنزون له لأنه بالخيار بينه وبين غيره ولو قال اقترض لى مائة ولك عشرة فهر جعالة ذكره المساور دى والرويانى . والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وله الحمد ظاهرا وباجانا أوكا وآخرا .

وقد تم النصف الأوّل من و شرح المنهاج و على يد موافقه . غفرا للله له ذنبه وسيّر عيبه ( محمد بن أحمد الرمل الأنصارى الشافعي ) حامدا ومصليا ومسلما ومحسيلا ومحوقلا في ثامن عشر جمادى الآخوة سنة سيع وستين وتسمعالة وأسأله الإعانة على الإتمام بجماه محمد سيد الآثام ومصباح الظلام . وهو حسبي ونعم الوكيل . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين .

لعائد وقلع على الاستنابة فلم يفعل فينبغى سقوط حقه لتقصيره (قوله بحل النزول عن الوظائف ) ومن ذلك الجوامك المقرر فيها فيجوز لمن له شيء من ذلك وهومستحق له بأن لا يكون له مايقرم بكفايته من غير جهة بيت المال النزول عنه وبصير الحال في تقريره من ألفروخ له أو غيره . وأما المناصب الديوانية كالكتبة اللين يقررون من جهة الباشا من رأى المصلحة في تقريره من المفروف فيها بالنيابة عن صاحب الدولة فيا ضبط مايتماتي به من المصالح ، فهو مخير بين أيها فالظاهر أنهم إنما يتصرفون فيها بالنيابة عن صاحب الدولة فيا ضبط مايتماتي به من المصالح ، فهو مخير بين إينا المطالم وغيرة من عن عزيرة المضمهم المنافق على شيء بين لون عنه ، بل مني عزيرة المضمهم عن من عنوم المضمه على المنافق على شيء بين لون عنه ، بل مني عزيرة المضمهم من النولوا ، عني نوطم لمالهم المورود عنه ، بل حكمهم حكم عامل القراض في عزل نفسه من القراض انعزل المنافق على نوطم لمدهم عن من عزيرة فلم عنول نفسه من القراض انعزل المنافق عنه عنول المنافق عنه عنول المنافق على المنافق عنه المنافق عنه عنول المنافق والمنافق والمنافقة المنافق والمنافق والمنافق والمنافقة المنافقة المنا

تم" الجنزء الخامس . ويليه الجنزء السادس وأوله : كتاب الفرائض

# فهسسرس

## الجزء الحامس

## من نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج وحواشيها

| صينة                                          | مصيفة                                                            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۷ كتاب العارية                              | ٣ كتاب الشركة                                                    |
| ١١٨ شرط المعير                                | ه شروط الشريكين                                                  |
| ۱۲۱ شرط المستعار                              | ١١ لكل من الشريكين فسخ الشركة ميى شاء                            |
| ١٣٤ الأصح اشتراط لفظ يشعر بالإذن أو بطلبه     | ١٢ الربح بين الشريكين على قدر المالين                            |
| ١٢٦ موانة الردّ للعارية على المستعير          | ١٥ كتاب الوكالة                                                  |
| ۱۴۱ فصل في بيان جواز العارية وما للمعير وعليه | ۲۱ شرط الموكل فيه                                                |
| بعد الرد فى عارية الأرض وحكم الاختلاف         | <ul> <li>۲۰ بسرے التوكيل في استيفاء عقوبة آدى</li> </ul>         |
| ١٤٤ كتاب النصب                                |                                                                  |
| ١٥٠ على الغاصب الردّ فورا عند العُكن          | 93                                                               |
| ١٥٨ فصل ق بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب      | ٣١ فصل في أحكام الوكالة بعد صحبًها                               |
| إلى مثلي ومتقوم وبياتهما وما يضمن به          | ٣٦ الأصح أن الوكيل له أن يبيع لأصوله وفروعه                      |
| المغصوب وغيره                                 | ٤١ فصل في بقية من أحكام الوكالة أيضا                             |
| ١٧٠ تضمن منفعة البار والعبد ونحوهما بالتفويت  | <ul> <li>٢٥ فصل في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به الخ</li> </ul> |
| والفوات                                       | ٦٤ كتاب الإقوار                                                  |
| ١٧٢ فصل فى اختلاف المـالك والغاصب وضمان       | ٦٦ إقرار الصبي والمجنون والمغمى عليه وكل من                      |
| المغصوب وما يذكر معهما                        | زال عقله بما يعلم به لاغ                                         |
| ١٨٧ فصل فيا يطرأ على المنصوب من زيادة ووطء    | ٦٩ يصبح إقرار المريض مرض المونت لأجنبي                           |
| وانتقال للغير وتوابعها                        | ٧١ شروط المقرّ له                                                |
| ١٩٤ كتاب الشفعة                               | ٧٩ فصل في الصيغة                                                 |
| ٢٠٤ فصل في بيان بدل الشقص الذي يوخذ به        | ٨١٪ فصل فىشروط المقرّ به                                         |
| والاختلاف في قدر الثمن الخ                    | ٨٦ يصبح الإقرار بالمجهول                                         |
| ٢١٩ كتاب القراض                               | ٩٤ فصل في بيان أنواع من الإقرار وفي بيان                         |
| ٢٢٨ فصل في بيان الصيغة وما يشترط فيالعاقدين   | الاستثناء                                                        |
| وذكر أحكام القراض                             | ١٠٧ فصل في الإقرار بالنسب                                        |
| •                                             |                                                                  |

محينة عصفة ٢٣٨ فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين ٣٦٦ الوقف من مسلم على جهة معصية باطل والاستيفاء والاسترداد وحكم اختلافهما وما ٣٧١ ألفاظ الوقف الصريحة يقبل فيه قول العامل ٣٧٨ فصل في أحكام الوقف اللفظية ٢٤٤ كتاب المساقاة ٣٨٨ فصل في أحكام الوقف المعوبة ٢٥١ فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم ٣٩٧ فصل في بيان النظر على الوقف وشرطه ووظيفة المساقاة وهرب العامل الناظر ٢٦١ كتاب الإجارة ٤٠٤ كتاب الهبة ٢٦٩ شروط صحة الإجارة ٤٠٨ لايشترط الإيجاب والقبول في الصدقة والهدية ٢٧٩ فصل في بقية شروط المنفعة وما تقدر به البخ على الصحيح ٢٩٠ فصل في منافع يمتنع الاستئجار لها ومنافع ٤١٣ هبة الدين المدين إبراء ولغيره باطلة في الأصح يخنى الجواز فيها ومآ يعتبر فيها ٤١٤ لايملك موهوب إلا يقيض ٢٩٧ فصل فيا يلزم المكرى أو المكترى لمقار أو دامة ٤١٨ شرط رجوع الأب بقاء الموهوب في سلطنة ٣٠٥ فصل في بيان خاية المدة التي تقدر بها المنفعة المهب تقريباً وكون يد الأجير يد أمانة وما يتبع ذلك ٤٢٦ كتاب اللقطة ٣١٥ فصل فيما يقتضى انفساخ الإجارة والتخيير ٤٣٢ فصل تى بيان لقط الحيوان وغيره وتعريفها فى فسخها وعدمهما وما يتبع ذلك \$\$٢ فصل في تملكها وغرمها وما يتبعها ٣٣٠ كتاب إحياء الموات ٤٤٦ كتاب القبط ٣٤٢ فصل في حكم المنافع المشتركة ٤٥٤ فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكقرهما ٣٤٩ فصل في بيان حكم الأعيان المشركة المستفادة بالتبعية للدار أو غيرها من الأرض ٣٥٨ كتاب الوقف ٩٥٤ فصل في ببان حربة النقبط ورقه واستلحاقه ٣٥٩ شرط الواقف وتوابع ذلك ٣٦٠ شرط الموقوف 370 كتاب الحمالة

